

وَالْخِدْمَاتِ الرَّقِمِ



يسم الله التمز التحب

[1/12/1]

#### [رَبِّ يَسِّرُ بِخيرٍ يَاكُرِيم](١) رَبِّ تَوَكَّلْتُ عَلَيْك، وفَوَّضْتُ أُمْرِي إليُك، فأنتَ حَسْبي ونِعُمّ المُعِين

---

[١/١٤] الحَمْدُ لله الّذي أَلْهَمَنا طريقَ الهِدَايَةِ ، ومنهجَ الدِّرَايةِ ، والصَّلاةُ والسلام على أَفضلِ الرُّسُلِ ، الهادِي إلى السَّبُلِ ، مُحَمَّدِ الهاشِمِيّ خَيْرِ الخَلائِقِ ، وآلِه وصَخْبِه تارِكِي العَلاثِقِ (٢) والعَوائِقِ (٣) ، وأَزْواجِه أَمَّهاتِ المُؤْمنينَ ، ومُحِبِّيه أَجْمعينَ ، ما تَقابَلَ اليَّمِينُ والشَّمَالُ ، وتَنَاوَحَ (١) الجَنُوبُ والشَّمَالُ (١).

#### أما بعسدُ:

يَقُولُ الفتَى الفقيرُ إلى اللهِ الكِيرِ: أمِير كاتِب بْن أَمير عُمَر العَمِيد(١) المَدْعق

(١) ما بين المعقوفتين: (يادة من: ((١)) و (ف).

(ه) الشَّمَال: هي الرِّيح التي تُقَابِلُ رِبحًا تُهبُّ مِن جهة الجَنوب. ينظر: ١ المصباح المنير ، للفيومي [١ /٣٢٣/

(١) - المُعتمِد إلى الله تعالى في كل أمرٍ . كذا جاء في حاشية: «م» .

 <sup>(</sup>٢) العلائق: جمع عليقة، وهي كل ما تعلق بالإنسان فعله. ينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف»
 للمناوي [ص/٢٤٦].

 <sup>(</sup>٣) العوائق: الواحدة عائقة ، وعاقه عن الشيء يعوقه عوقاً: صرفه وحبسه . ينظر: «لسان العرب» لابن منظور
 [٢٧٩/١٠] -

 <sup>(</sup>٤) بمعنى التقائل، يقال: ناحَتِ المَرْأَةُ زَوْجَها. كذا جاء في حاشية: «م». وينظر: «معجم مقاييس اللغة»
 لابن فارس [٥/٣٦٧].

البيان علية البيان ع

بِقِوَامَ الأَتْقَانِيِّ الفَارَابِيِّ ، قَضَىٰ اللهُ مُنَاه ، وجعَلَ في قلْبِه غِنَاه:

لَمَّا رَزَقَنِي الْمَلِكُ العلَّامُ، حَجَّةَ الإسْلامِ، بِقافِلَةِ العِراقِ مِن مَدينةِ السَّلامِ، سِنةَ عشرينَ وسبْعِمائةٍ؛ وقعْتُ في ديارِ مِصرَ نصْفَ المُحَرَّمِ في السَّنةِ الحادِيةِ والعِشْرِينَ والسَّبْع مِئة مِن الهِجرةِ النَّبويَّة، فالْتمسَ منّي مَنْ في قلْبِه صفَاء، وفي عَهْدِه وفَاء، الَّذي كَانَ تعصُّبُه لِلمَذْهَبِ الحَنَفِيِّ، والدِّينِ الحَنِيفِيِّ، أَنْ أَشْرَحَ كَتَابَ: «الهِدَايَة في شرْح البِدَايَة».

فَقُلتُ: «النِّهايةُ»(١) لكُم كافِيةٌ، ومَسائِلُها وافِيةٌ.

قَالَ (٢): ليسَ فيها إِلَّا المَنقولُ المَحْضُ عَن السَّلَفِ، والمَعْلُولُ عِندَ الخَلَفِ، فَاللَّهِ المَخْلَفِ، فَقُلْتُ: أنا مِن جُملةِ الصِّغارِ، و (الهِدَايَةُ) كتابُ الكِبارِ.

كِتَـــابُ الهِدَايَــةِ دُرُّ أَنِيــقٌ ﴿ وَبَحْـرُ عَمِيـقٌ بِــلا سَـاحِلِ دَقِيـةُ المَعَـانِي ، وَثِيـةُ المَبَانِي ﴿ وَفِيهِا أَمَـانِي حِجَــئ العاقِــلِ (٣) دقِيـةُ المَعَـانِي ، وَثِيـةُ المَبَانِي ﴿ وَفِيهِا أَمَـانِي حِجَــئ العاقِــلِ (٣) قَالَ: إنَّا عرَفْنا حالَك ، إذْ شاهَدْنا قِيلَكَ وقالَك ، في شرْحِكَ للأُصولِ (٤) ، قالَ: إنَّا عرَفْنا حالَك ، إذْ شاهَدْنا قِيلَكَ وقالَك ، في شرْحِكَ للأُصولِ (٤) ،

<sup>(</sup>١) يعني: «النهاية في شَرِّح الهداية» لشيخه العلَّامة حُسَام الدين السَّغْناقي. وقد تقدمتْ ترجمتُه في فَصْل: «شيوخ المؤلف». بمقدمة التحقيق، وقد يسر الله لنا في مؤسسة علم خدمة هذا السفر المبارك، وسيطبع بعد الغاية بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) يعني: ذلك المُلْتَمِس.

 <sup>(</sup>٣) رأينا هذَيْنِ البيتَيْنِ: منسوبَيْنِ للمؤلّف في آخِر بعض النُّسَخ الخَطِّية لـ: «الهداية» للمرغيناني
 [ق٢١٥/ب/مخطوط مكتبة راغب باشا/ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٠١)].

 <sup>(</sup>٤) يعني به: كتابه الشهير: «التثبيين في شرح الأنحسيكثيّ»؛ لكونه قد انتهى منه قبل البَدْء في هذا الشرّح،
 وقد أحال عليه غير مرة في كتابه هذا،

أمَّا كتابُه الآخَرُ الكبير المُسمَّى بـ: «الشامل في شرّح أصول البزدَويّ»، فلَمْ يكن قد خلَصَ منه إلى المراد، ولا أُسْعِفَ في إكماله ولا كاد؛ بدليل ما يأتي مِن قوله في صلاة المسافر [ق٨٢٨/ب]:=

عاية البيان ع

مِن الجَوابِ والسؤالِ.

#### [/٢٥/م] شِنْشِنَةٌ (١) أَعْرِفُها من أَخْزَم (٢)

فَبَعْدَ ذَلِكَ أَجَبْتُ السُّؤَالَ، وجُبْتُ (٣) المَقالَ، فشرَعْتُ في الشَّرْحِ حينَ جاوزْتُ الثَّلاثينَ بِعَقْدِ البِنْصَرِ، معَ رفْعِي الوسْطَئ والخِنْصِرَ (١)، مُستعينًا باللهِ العَلِيّ، جاوزْتُ الثَّلاثينَ بِعَقْدِ البِنْصَرِ، معَ رفْعِي الوسْطَئ والخِنْصِرَ (١)، مُستعينًا باللهِ العَلِيّ،

«وسَيَجيءُ تمامُ الكلام في شَرْح أصول فخر الإسلام». وقبل ذلك قال في أوائل كتاب الصلاة: «وما قيلَ: إن الوُّجُوب يُضاف إلى كل الوقت على تقدير الفوَات؛ ففيه نَظَرٌ نذْكُره في «شرْح أصول البَرْدُويَ» . . » . وقد مضى التعريف بالكتابَيْن في مقدمة التحقيق.

ثم بعد كتابة هذا التعليق: رأينا في حاشية نسخة: «ج» بخط العلّامة التُّركيّ جار الله أفتدي عند هذا الموضع ما يَلي: «أقول: المراد به: «التَّنبِين»: وهو «شرّح مختصر الأُخْسِيكَثيّ» في الأصول، وأمَّا شرَّحُه لأصول البزدويّ: فإنه بعَّد شَرْح «الهداية»، فإنه في عَشر مجلدات كبار في التحقيق بلَغَ الغاية، وقد ينْقُل منه في أثناء هذا الشرّح، وقد ألَّقُه في مصر قبل وفاته يسَنَة، وهو عندي الآن».

(١) الشَّنْشِنَةُ: الخُلُقُ والطَّبِيعَة. كذا جاء في حاشية: «م»، و«و».

(٢) هذا المَثَل: عَجُزُ بَيْتٍ قاله أبو أُخْزَم الطَّائِي، وكان له ابنٌ يقال له: أخزَم، فمات وتوَك بَئِينَ، فتوثَّبُوا يومًا على جَدِّهم أبى أُخْزَم فأذْمَوْه، فقال:

والشُّنشِنَةُ: مِثْل الطبيعة والسجيَّة. ينظر: «البيان والتبيين» للجاحظ [٣٣١/١]، و«المستقصَى في أمثال العرب» للزمخشري [١٣٤/٢].

وجاء في حاشية: ﴿وِلانَ أَخُزُمُ: اسم رجُل،

- (٣) يعني: قَطَعْتُ أَغْوَراه. يقال: جُبْتُ الشّيءَ: أي: خَرقتُه وقطَعْتُه. ينظر: «تاج العروس» للزبيدي
   (٣) ٢٠٤/٢/مادة: جاب].
- (٤) يعْنِي: بعد أَنْ تجاوَزَ سِتًا وثلاثين عامًا ، كما وقع التنبيه عليه في حاشية: «و» ، وقد مضئ في المقدمة قولُ عبد اللطيف بن محمد الشهير بـ «رياض زَادَه» الحنفيّ في ترجمة المؤلف مِن كتابه: «أسماء الكتب» [ص/٨١] بعد أَنْ ساق كلام المؤلف هنا: «وَهُوَ سِتٌ وَثَلاثُونَ على رسم العُقُود المصرية» . وجاء في حاشية: «م»: «بحساب كل عَقْد أَصْبِعِ منهما: خمسة ، فصار ثلاثين»! وكُتِبَ بجواره: مرادُ الشارح غير هذا .

البيان علية البيان

الكافي القوِيّ، بشَرْطِ أَنْ أَحُلَّ مُشْكِلاتِ «الهِدَايَة» لفْظًا ومَعْنَى، وتقْديرِ السّؤالاتِ، وتقْرِيرِ الجَوَاباتِ.

وأُورِدُ الأَسْوِلَةَ (١) والأَجْوِبَةَ ، كما تَرتضِيهِ الأَحِبَّةُ ، وأُبَيِّنُ مَزَلَّ أَقْدامِ الشَّارِحِينَ ، ومؤقِفَ أقلامِ المُقلِّدينَ ، فَسمَّيتُه: «غايَة البَيَان نادِرَة الزَّمان في آخِرِ الأَوَان» ، واللهُ المُشتعانُ ، وعَليْه التُّكْلَانُ .

ثمَّ إنَّ رِوَايَةَ هذا الكِتابِ بَلغَتْنِي بِخمْسِ طُرُقٍ ، منْها:

كما أَخْبَرَني بِه سيِّدي ومَلْجَنِي، فقيهُ الفُقهاءِ، سيِّدُ العُلماءِ، مَنْبَعُ الزُّهْدِ والنَّقَوَى، مَعْدِنُ الفِقهِ والفَتوَى، المُفْلِقُ الَّذي لَمْ يَشُقَ أَحَدٌ غُبَارَ تحْقيقِه، ولَمْ يَعْبُرُ والتَّقوَى، مَعْدِنُ الفِقهِ والفَتوَى، المُفْلِقُ الَّذي لَمْ يَشُق أَحَدٌ غُبَارَ تحْقيقِه، ولَمْ يَعْبُرُ بِحارَ تَدْقِيقِه، صاحِبُ الكراماتِ العَلِيَّةِ، [١/٢٥] والمَقاماتِ السَّنِيَّةِ، مَفْخَر المُسلمينَ، بُرْهانُ الحقِّ والدِّينِ: أَحْمدُ بنُ أَسْعدَ بن مُحَمَّدِ الخُرِيفَغْنِيِ البُخَارِيِّ (٢) قدَّسَ اللهُ رُوحَه عَن شَيْخَيْهِ العلَّامَتَيْنِ الغايَتَيْنِ في البَيَانِ، الآيتَيْنِ عَلى حَقِيَّةِ مَذْهِبِ قَدَّسَ اللهُ رُوحَه عَن شَيْخَيْهِ العلَّامَتِيْنِ الغايَتَيْنِ في البَيَانِ، الآيتَيْنِ عَلى حَقِيَّةِ مَذْهِبِ التَّعمانِ: حَمِيدِ الدِّينِ الضَّرِيرِ عَلِيِّ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عُلِيِّ "الرَّامِيتَنِيِّ (٤) البخاري، التَّعمانِ: حَمِيدِ الدِّينِ الضَّرِيرِ عَلِيِّ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عُلِيِّ "الرَّامِيتَنِيِّ (١) الرَّامِيتَنِيِّ (١) البخاري،

 <sup>(</sup>١) الأشولة: لغة صحيحة في «الأسئلة». جاء في «لسان العرب»: «حكن ابنُ جِنِي: سُوَال وأشولة». وهو جارٍ في كلام غير واحد من المتقدمين. ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده [٦١٢/٨] مادة: سول].

<sup>(</sup>٢) مضت ترجمتُه في المقدمة في جملة شيوخ المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هو عليّ بن مُحَمَّد بن عليّ الرَّامُشيّ البُخَاريّ ، الإمّام العَلَّامَة ، نَجْم العلمَاء الملقّب بـ: حَمِيد المِلَّة والدِّين الضَّرِير ، انتهتْ إليه رِياسةُ العلم في عَصْره بما وراء النهر ، وكان ضريرًا . وهو أوَّل مَن شَرَح «الهداية» في كتابٍ لطيف سمَّاه بـ: «الفوائد» وله تصانيف أخرى مشهورة ، (توفي سنة: مَرَح «الهداية» في كتابٍ لطيف سمَّاه بـ: «الفوائد» وله تصانيف أخرى مشهورة ، (توفي سنة: ١٣٦٨هـ) . ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣٧٣/١] ، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٤٧/ أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و«اسُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٣٨٧/٣] .

<sup>(</sup>٤) هكذا وقع مضبوطًا في ﴿و﴾: ﴿الرَّامِيتَنيَّ﴾! والمشهور أنه: ﴿الرَّامُشيَّ ﴾. وبه جزَم غير واحد مِن الأثمة ==

#### عاية البيان 🍣

## وحافِظِ الدِّينِ الكَبِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بنِ نَصرِ البُخَارِيِّ (١):

في ترجمة «حَمِيد الدين الضَّرِير»، منهم عبد القادر القرشي \_ كما سيأتي \_ وأقرَّه المحِبُّ ابنُ الشَّحْنة في «نهاية النهاية في تقرير شرَّح الهِدَايّة» [١/ق٣٦/ب/ مخطوط مكتبة الأسد الوطنية \_ دمشق/ (رقم الحفظ: ١٣٧١٩)]، وتابعه: عليُّ القاري والتميميُّ، واللكنويُّ، والحنَّائي، وغيرهم ممنْ صنَّفوا في طبقات الحنفية.

والرَّامُشيُّ: بِفَتْح الرَّاء وَضمَّ المِيم وفي آخرهَا الشين المُعْجَمَة؛ نِسْبَة إلَىٰ رامُسْ مِن بُخَارَىٰ، وهو نِسْبَة إلىٰ الجَدِّ، وَإلىٰ القرْيَة، يُنْسَب إلَيْهَا: عَلَيّ بن مُحَمَّد بن عَلَيّ صَاحب التَّرْجَمَة، أي: حميد الدين الفَّرير البُخَاريّ الإمَام ﷺ. قاله عبد القادر القرشيّ في «الجواهر المضية» [٣١٠/٣]. وقد كنا فتَشْنا كثيرًا في كُتب الأنساب والتواريخ والأخبار والبلدان عن هذه النسبة «الرَّامِيتَنيّ»، فلَمْ نرجع منها بشيء!

إلى أنْ رأينا بعض المحقّقين: قد ذكر في حاشية كتاب: «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» للكفوي [ق ٢٥ ٢ /ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٠٤١)] (في مستهل ترجمة حَمِيد اللين الضرير) ، كلام عبد القادر القرشي الماضي في كونه: «الرَّامُشيّ». ثم قال: «وفي الأنساب للسيوطي (يعني: «لب اللباب في تحرير الأنساب» [ص/ ١١٣]): «الرامشي: بضم الميم ومعجمة ، إلى رامُش: جَدُّ وقرية ببخارئ» ، ثم قال: «قلتُ: الرامشيني: إلى رامشين ، قرية بهمذان ، انتهى ما في السيوطي » .

ثم قال هذا المحقق : «قال مولانا محمد عبد العظيم مَكِّي : وظهران خواجة نساج المُترجَم في آخِر قَلْب الكتيبة هذه الثانية عشر (يعني : عند الكفوي في هذا الكتاب [ق٣٥٢/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ : ١٠٤١)]) منسوب إلى هذه النسبة الأخيرة (يعني : الرامِيئَنيّ) لكن في هذه النسخة مكتوب : «رامِيتَنيّ» بالتاء المثناة الفوقية ! ولعل العَجَمَ يَلْفِظُون بها ، والعرَبُ: بالمُثَلَّتُه ، ولا أظن : «رامِيتَن» بالمثناة غير : «رامِيثَن» بالمُثَلَّتُه ».

قلنا: وهذه فائدة تفيسة معدودة مِن تلك الغَنائم الحارَّة التي يَظْفر بها كلُّ مُظَفَّرٍ مِن عوائد ثمرات مُطالعة كُتب الأخبار والتراجم (غير المطبوعة).

(۱) هو العَلَّامَة أبو الفضل، مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن نَصْر ابن القلانِسيّ، البُخَاريّ، الحَتَفيّ، حافظ الدِّين الكبير، شيخ بُخَارَئ في زمانه. قال أبُو العلاء الفَرَضيّ: «كان إمامًا، زاهدًا، قانِتًا، ربَّانيًّا، صمدَانيًّا، مُفْتِيًا، وكان شيخ الإسلام ببلاد المشرق». (توفي سنة: ٩٣هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي=

البيان علية البيان الله

عَن شَيْخِهِما العلَّامةِ المُتْقِنِ المُتفنِّنِ شَمْسِ الأَثمَّةِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ السَّتَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّتَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ العَمَّارِيِّ (٢) العَمَّارِيِّ (٢) ، عَن شَيخِ الإسْلامِ صاحِبِ «الهِدَايَة» بُرُهانِ الدِّينِ

- = (٧٦٣/١٥)، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي (١٢١/٢]. و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادي [ق/٦٢/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٧١)].
- (۱) هو أستاذ الأثيمة على الإطلاق، والموفود إليه من الآقاق، سَمِع التَّفْسِيرَ والحَدِيثُ من أعلام عصره، ويرع في معرفة المَذْهَب الحنفي، وأحْيًا عِلْم الأصُول والفِقْه بعد اندراسِه من زمن القَاضِي أبي زيد الدَّبُوسي وشمس الأثِمَّة السَّرخسيّ، وتفَقَّه عَلَيْهِ خَلْق كثير وانتفعوا به، ومِن كُتبه: «الرد والانتصار» في الذب عن الإمام أبي حنيفة وذِكْر مناقبه، و«مختصر في الفقه»، (توفي سنة: ١٤٢ هـ). ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي [١١٢/٢٣]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٨٢/٢]، و«المِرْقَاة الوقية في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٥٧/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)].
- (٢) العَمَّاريُّ: بفتح العين المهملة والميم المشددة، وفي آخرها الراء بعد الألف، هذه النسبة إلى عمَّار، وهو اسم لجَدِّ المنتَسِب إليه، قال الزَّبيدِي: «ومحمَدُ بنُ عَبْدِ السَّتَارِ الكَرِّدَريُّ العَمّاريّ، شمسُ الأئمة الحَنَفيّ، فَقِيةٌ مشهورٌ». ينظر: «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين [٣٤٩/٦]، و«تاج العروس» للزَّبيدي [٢٤٩/٦].
- (٣) الكَرْدَرِي: نسبة إلى «كَرْدَر» قرية معروفة في نواحِي خوارزم، وقد ضبطَها المُحِبُّ ابنُ الشَّخْنة؛ بفتح الكاف وإسكان الراء ودال مهملة مفتوحة ثم راء، ونقلَه عن المجد الفيروزآبادي في كتابه «طبقات الحنفية»، وفي «القاموس» حيث قال: «وَكُرْدُر: كَجَعْفَر»، قال الزَّبِيدي: «وَمِنْهَا شَمْسُ الأَئِمَّة أَبُو عبدِ الله مُحَمَّد بنُ عبدِ الستَّار الكَرْدَريُّ الحَنفيّ»، وهكذا ضبطها ياقوتُ الحَمويُّ. قال ابنُ الشَّحْنة: «وهذا المشهور بين الناس ... لكنْ رأيتُ في «مختصر البلدان» ما نصُّه: «كُرْدَرة بالضم ثم السكون»، ثم ذكر الباقي كما تقدم، فالله أعلم».

قلنا: وهذا سهو أو خطأ مِن صاحب «المختصر»، وقد ُقيَّده ياقوتُ الحموي في «معجم البلدان» [٤٠٠٤]، يفتح أوله ثُم السكون، ودال مفتوحة، وراء»، وهو الموافق لكلام صاحب «القاموس» وغيره.

ويقصد ابنُ الشحنة بـ: «مختصر البلدان»: كتابَ: «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ا لصفي الدين الحنبلي [١١٥٧/٣] ، وقد طالعناه في نسخةٍ أخرى مخطوطة كُتِبَتُ في منتصف القرن العاشر [ق١٩٨/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٠٦٤)] ، فإذا البلد ثمَّة:≈ الْحَمْدُ لِلَّهِ ......اللهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .....

عَلِيِّ بنِ (١) أَبِي [١/٢٤/م] بَكرِ بْنِ عَبْدِ الْجَلِيلِ الرِّشْدَانِيِّ المَرْغِينَانِيِّ (٢) رضي الله عنْهم أجمعين ، واللهُ حَسْبِي ونِعْمَ المُعِينُ.

قولُه: (الحَمْدُ لِلَّه).

اعْلَمْ أَنَّ كَلامَنا هنا يقَعُ في أَرْبِعِ مَقاماتٍ:

الْأُوَّلُ: في اللَّام.

والثَّاني: في الحَمْدِ.

والثَّالثُ: في اسْمِ اللهِ.

والرَّابِعُ: في إضافةِ الحَمْدِ إلى اسْم اللهِ تَعالَى.

أمَّا الأوَّلُ: فهُو أنَّ اللّامَ مؤضوعةٌ لِلتَّعْريفِ، إمَّا لتَعْريفِ الجِنْسِ، وإمَّا لتَعْريفِ الجِنْسِ، وإمَّا لتَعْريفِ الجَمْعِ. لتَعْريفِ العَهْدِ، ثمَّ اخْتلَفوا إِذا دخلَتْ عَلىٰ المفردِ أَو عَلَىٰ الجَمْعِ.

<sup>= (</sup>كُرْدَر) مضبوطة هناك بالشكْل والحروف كما في المطبوع.
وقد تابعه على هذا الضبط بحروفه: العلَّامةُ التُّركي سِبَاهِي زَادَهْ في كتابه: «أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» [ق٤٥١/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا \_ تركيا]، وهو كثير المتابعة لصاحب «مختصر البلدان» دون الرجوع لأصله!

وينظر: «نهاية النهاية في تقرير شرح الهِدَايَة» لمحب الدين ابن الشَّحْنة [١/ق٣٦/١/ مخطوط مكتبة الأسد الوطنية \_ دمشق/ (رقم الحفظ: ١٣٧١٩)]، و«تاج العروس» للزبيدي [٢٤/١٤ \_ ٣٥].

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «عليّ بن عليّ»! وهو سَهُو من الناسخ، وقد سبقتْ ترجمةُ المَرْغِينَائيّ في «مقدمة التحقيق».

<sup>(</sup>٢) ومن طريق المؤلف: يَرْوِي محِبُّ الدين ابنُ الشَّحْنة: «كتاب الهِدَايَة» بالإجازة العامة عن عمَّه قاضي القضاة فَتَح الدين الحنفي المالكيّ، أخبرنا شيخ الإسلام يوسف بن موسى الخَرْتَبِرْتيّ، أخبرنا شيخ الإسلام يوسف بن موسى الخَرْتَبِرْتيّ، أخبرنا شيخ الإسلام قِوَام الدين الأَثْقَائيّ بإسناده وينظر: «نهاية النهاية في تقرير شرح الهِدَايَة» للمحب ابن الشَّحْنة [١/ق٣٠٨]/ مخطوط مكتبة الأسد الوطنية \_ دمشق/ (رقم الحفظ: ١٣٧١٩)].

و غاية البيان

فَقَالَ عَامَّةً أَهلِ الأُصولِ والعَرْبيَّةِ: تُفِيدُ الاستِغْراقَ فيهِما جَميعًا إلَّا إِذَا كَانَ معهودًا.

وعَن أَبِي علِيِّ الفَسَوِيِّ (١): أنَّه لِمُطْلَقِ الجِنسِ فيهِما؛ لا لِلاستِغْراقِ، وهُو أَحدُ قَوْلَيْ أَبِي هاشِمٍ (١) مِن المُعْتَزِلَةِ، وقولُه الآخَر: أنَّه في الفرْدِ: لِمُطْلَقِ الجنسِ، وفي الجَمْعِ؛ لا لِلاستِغْراقِ إلّا بِدَلِيلِ آخَرَ (٣).

وقولُ صاحِبِ «المُعْتَمد»(٤) في المفردِ كذلِك ، وفي الجَمْعِ: لِلاستِغْراقِ إِلَّا ذَلِيلِ (٥).

وعَن بَعضِ أَهلِ المَعاني والبَيانِ: أنَّه عَلَىٰ ثَلاثةِ أَوْجهِ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلاستِغْراقِ، وإِمَّا لتَعْريفِ الماهِيَّةِ، وإِمَّا لتعْريفِ العهْدِ.

## فَالْأُوُّلُ: كَفُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُشْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾

- (۱) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو عليّ الفسوي، أحد الأثمة في عِلْم العربية، من كُتبه: «التذكرة» في علوم العربية، و«تعاليق سيبويه» و«جواهر النحو». (توفي سنة: ٣٧٧هـ)، ينظر: «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لكمال الدين الأنباري [ص/٢٣٢]، و«طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي [ص/١٢٠].
- (٢) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم بن أبي عليّ الجبّائيّ، من رءوس المعتزلة هو وأبوه، وكتُبُ الكلام مشحونة بمذاهبهما، وكان أبو هاشم ذكيًّا حسنَ الفهُم ثاقب الفِطنة، وله من الكتب: «النقض على أرسطاليس في الكون والفساد»، و«الطبائع والنقض على القائلين بها»، (توفيّ سنة: ٣٢١ هـ)، ينظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي [٣٨٥٨٦]، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي [٣٨٥٨٦].
- (٣) ينظر: «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري [٢٢٣/١]، و«البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي [١٣٨/٣].
- (٤) جاء في حاشية قف، و ((و): (هو أبو الحسين البصريّ المعتزليّ. و ((المُعْتَمَد)): تصنيفُه في أصول الفقه).
  - (٥) ينظر: ١٩ المعتمد في أصول الفقه الأبي الحسين البضري [١/٢٢٧ ٢٢٨].

#### البيان عليه البيان عليه

[العصر: ٢ - ٣] ، وقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَٱلْهَٰيَلَ وَٱلْهِ عَالَ وَٱلْهَٰتِمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨].

والثَّاني: كَقُولِكَ: الرَّجلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ، والفرَسُ أَعْدَىٰ (١) مِنَ الحِمَارِ، وأَهْلكَ النَّاسَ الدِّرهمُ والدِّينارُ.

والثَّالثُ: كالثَّاني إِذا كَانَ ثَمَّ معْهودٌ، فافهَمْ.

فَعَنْ هَذَا: نشأَ الخِلافُ في مَعنَىٰ الحَمْد.

فَقَالَتِ الْعَامَّةُ (٢): جميعُ المحامِدِ للهِ تَعالى ؛ لأنَّ اللَّامَ لِلاستِغْراقِ عِندَهُم.

وقالتِ المُعْتَزِلَةُ: ما يعْرفُه كلُّ أحدٍ مِن [٣/١٥/١] الحَمْدِ بحسبِ الاسْمِ؛ فهُو للهِ تَعالَىٰ؛ لأنَّ اللّامَ عندَهُم لِمطْلَقِ الجِنسِ.

وما قيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِنَاءَ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ خَلْقِ الأَفْعَالِ؛ فَفَيهِ نَظَرٌ عِندي؛ لأَنَّ هَذِهِ الْمَسَأَلَةَ ابْتِدَائيَّةٌ؛ لِلْخِلافِ الواقِعِ في مَعنَىٰ اللَّامِ؛ لا بِنَائيَّة عَلَىٰ الْخِلافِ في خَلْقِ الأَفْعَالِ.

وعِندي لِلقَصْدِ إِلَىٰ العَهْدِ مِن الحَمْدِ مَسَاغٌ ؛ بأنْ يُرَادَ منْه ذاك الحَمْدُ المَذْكُورُ في الفَاتِحَةِ ، عَلَىٰ معْنَىٰ أنَّ ما أرادَ اللهُ تَعالَىٰ مِن الحَمْدِ في الفَاتِحَةِ هُو للهِ ﷺ .

وأمَّا المقامُ النَّانِي: فهُو أنَّ الحَمْدَ: هُو الوَصْفُ بِالجَميلِ عَلَىٰ جِهةِ التَّفضِيلِ. والقَيْدَانِ (٣): احْتُرِزَ بِهِما عنِ القَبيحِ والاستِهْزاءِ.

 <sup>(</sup>١) أَعْدَىٰ: من العَدْوِ، يقال: عَدَا عَلَيْهِ يَعْدُو عَدُواً: إذا قَارَبَ الهَرْوَلَةَ وَهِي دُونَ الجَرْيِ. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [٣٩٥/٥/مادة: عدا].

<sup>(</sup>٢) العامةُ: أهلُ العربية والأصول. كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>٣) يعني بهما: الوصف والتفضيل. ينظر: معيار العلم للغزالي [ص/٧٧] ، «التعريفات» للجرجاني [ص/٧] ، و«شرح الأخضري على السلم» [ص/٢٦] ، «إيضاح المبهم» للدمنهوري: [ص/٧].

-چي غاية البيان چه-

واختِيارُ الحَمْدِ دونَ المدْحِ لاقتِضاءِ الأوَّلِ سابقةَ الإحسانِ جَزْمًا دونَ الثَّانِي. وإيثارُ الحَمْدِ عَلَى الشُّكْرِ؛ لِكُوْنِه أَدلَّ في إظْهارِ الثَّناءِ؛ لاخْتِصاصِه بِاللِّسانِ دونَ الشُّكْرِ، فإنَّ فيهِ خَفاءً واحتِمالًا؛ لِكونِه واقِعًا بِالاعتِقادِ والجَوارِحِ أيضًا.

وزيادةُ البَيَانِ في كتابِنا المؤسومِ بـ: «التَّبْيِينِ»(١).

وإنَّما قِيلَ بالرَّفْعِ دونَ النَّصْبِ<sup>(٢)</sup>؛ لإِرادةِ الدَّوامِ والثَّبوتِ، كما في ﴿ سَلَنُمُّ عَلَيْكَ ﴾ [مريم: ٤٧]، أوْ للاقْتِداءِ بِكتاب الله تَعالىع.

وأمَّا المقامُ النَّالِثُ: فَهُو أَنَّ اسْمَ اللهِ هَل هُو مُشْتَقٌّ أَمْ لا ؟

قَالَ الخَلِيلُ<sup>(٣)</sup> ومَنْ تابَعَه: إنَّه غَيرُ مُشْتقٌ، وهُو الأَصحُّ؛ لاستِلْزامِ الاشْتِقاقِ أَن تَكُونَ الذَّاتُ بِلا مَوصوفٍ؛ لأنَّ سائِرَ الأَسَامِي المُشْتقَّةِ صِفاتٌ، وهذا إِذا كَانَ مُشْتقًّا يَلزمُ أَنْ يكونَ صِفةً<sup>(١)</sup>.

وَقِيلَ: إِنَّه مُشْتَقُّ مِن (أَلِهَ) ، إذا فَزِعَ أَوْ تَحَيَّرَ (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: «التَّبْيين شرح الأخْسِيكَثيَّ المؤلف [١١٧/١ - ١١٩].

 <sup>(</sup>٢) يعنى: تقييد صاحب الهداية لفظ: «الحمد» في كلامه بالرفع، ولم يَجعله منصوبًا، مثل: «حمدًا لله».

<sup>(</sup>٣) هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري الإمام، صاحب العربية، ومُنشِئُ عِلْم العَرُوض، أحد الأعلام، كان رأسًا في لسان العرب، دَيِّنًا، ورِعًا، قانعًا، متواضِعًا، كبير الشأن. من كُتبه: «معاني الحروف»، و«جملة آلات العرب»، و«النقط والشكل». ويُنْسَب إليه «كتاب العين في اللغة». (توفِّي سنة: ١٧٠ هـ). ينظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان [٢٤٤/٦]، و«تاريخ العلماء التحويين» لأبي المحاسن التنوخي [ص/١٢٣].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: قوله في «معجم العين» المنسوب للخليل [٩١/٤]، و«لسان العرب» لابن منظور [٣٢/١٣].
 وينظر: الخلاف حول اشتقاق لفظ المجلالة في «البيان في غريب إعراب القرآن» للأنباري [٣٢/١].

 <sup>(</sup>٥) قاله أبو عمر. كذا جاء في حاشية: «ز». وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العربان بن عبد الله
 بن الحصين المازئي التميمي البصري الإمام صاحب القراءة المشهورة.

أَوْ سَكَنَ<sup>(١)</sup>.

وَقِيلُ: مِن [٣/١٤ (أَلَهُ) ، أَيْ: عَبَدَ.

وَقِيلَ: مِن (وَلِهَ)، أَيْ: طَرِبَ، بِإِبْدالِ الواوِ همزةً.

وَقِيلَ: مِن (لَاهَ، يَلِيهُ)، أَيْ: ارتفَعَ، أو احتجَبَ، بمعنَىٰ: أنه استنَارَ، كأنَّه مقْلوبُ: لَاه.

فَيِمجموعِ الأقاوِيل: هُو المَعْبودُ المَفْزَعُ [٢/٢٤] المُرْتفِعُ عَنِ الأوْهامِ، المُحْتَجِبُ عَنِ الأَفْهامِ، الظَّاهِر بِالأَعْلامِ، اللَّذي تَحيَّرَتْ في صِفاتِه الأَحَلامُ، وسَكنَتْ (٢) في عِبادَتِه الأَجْسامُ، وطَرِبَتْ إليْه قُلُوبُ الأَنامِ (٣).

وأمَّا المقامُ الرّابعُ: فهُو أنَّ إضافةَ الحَمْدِ إلى اسْمِ اللهِ تَعالى ؛ لِمَا أنَّه اسْمُ للذَّاتِ المُسْتجْمِعُ لِجميعِ صِفاتِ الكمالِ ، بِخِلَافِ سائِرِ الأسامِي ؛ لأنَّ كُلًّا مِنها يدلُّ عَلى صفةٍ دونَ صفةٍ ، فصارَ هُو أَوْلَى باستِحْقاقِ إضافةٍ الحَمْدِ مِن سائِرِ الأسامِي .

قولُه: (أَعْلَىٰ مَعَالِمَ العِلْمِ وَأَعْلَامَهُ).

والمَعالِمُ: مَواضِعُ أَخْذِ العلْمِ، وهو النُّصُوصُ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ، وَلا شكَّ

(۱) قاله [المبرد] ، كقوله: ألِهنا بدار. كذا جاء في حاشية: «ز» بنظر: «المقتضب» للمبرد [۲٤٠/٤]
 طبعة عالم الكتب ـ بيروت .

<sup>(</sup>٢) قرأها المعلَّقُ على كتاب «التبيين شرح الأُخْسِكَثيّ» للمؤلف [١٢١/١]: السكتَتْ» بالتاء المثناة في آخرها! وهو تحريف ظاهر. وقد وقعتِ الكلمةُ على الصواب في أكثر من نسخة خِطية لكتاب: «التبيين»، منها نسخة مُحرَّرة مُقابَلَة كُتِبَتْ عن نسخة معتمدة مقروءة. ينظر منها: [ق٢/أ/مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٩٤)].

 <sup>(</sup>٣) والعقولُ مُتحيّرة معترفة بالعجز عن إدراك كمّاله . كذا جاء في حاشية: «ز».

البيان علية البيان عليه

أَنَّ دَرَجاتِها مَرْفوعةٌ ؛ لِوجوبِ اتِّباعِ النُّصُوصِ ؛ لِقولِه تَعالىٰ: ﴿ وَمَاۤ ءَاتَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَاُنتَهُواْ ﴾ [العشر، ٧] .

والمُرَادُ مِن الأعْلامِ: أَسبابُ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ وشُروطُها؛ لأنَّها أَمَاراتُ عَلىٰ الإِيجابِ الإِلهِيّ؛ تَيسيرًا عَلَىٰ العِبادِ، حَيْثُ كَانَ غَيْبًا لا يُطَّلَعُ عَليْه، وهي كَالوقْتِ لِلصَّلاةِ، ومِلْكِ النِّصَابِ النَّامِي المُغْنِي لِلزَّكَاةِ، وشهودِ الشّهرِ لِلصَّوْمِ، والبيتِ لِلصَّلاةِ، والطَّهَارَةِ لِلصَّوْمِ، والبيتِ لِلحَجِّ، والطَّهَارَةِ لِلصَّلاةِ، إلىٰ غَيرِ ذلك.

ورَفْعُ درَجاتِ هذِه الأَسْبابِ وَالشُّرُوطِ، وشرَفُها: ظاهرٌ؛ لأنَّ النَّجاةَ في العُقْيَىٰ والسَّعادةَ فيها النَّي النَّجاءَ العُقْيَىٰ والسَّعادةَ فيها تحْصلُ بِها؛ لِكونِها مُفْضِيةً إِلىٰ [١/٤/١] أَحْكامِها النَّتي فيها رِضا اللهِ تَعالَىٰ.

ويجوزُ أَنْ يُرادَ مِنَ الأَعْلامِ: العُلماءُ؛ استِعارةً لهُم عَن الجِبالِ؛ لِشبَهِهم بها مِن حَيْثُ الصَّلابةُ والعِظَمُ،

والعَلَمُ: هو الجَبَلُ.

ورَفْعُ العُلماءِ: ظاهِرٌ أيضًا؛ لِقولِه تَعالى: ﴿ يَرْفَعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْمِعَلَمَ وَوَلَهُمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْمِعَلَمَ وَحُدانيَّتِه ، وقرَنَهُم الْمِعَلَمَ وَحُدانيَّتِه ، وقرَنَهُم بِالمَلائكة بِقولِه تَعالَى: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتُ إِلَى اللَّهُ وَالْمَلائكة بِقولِه تَعالَى: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتُ إِلَيْهَ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ ﴾ [ال عمران: ١٨] . وأيُّ رِفْعةٍ أعظمُ مِن هذا؟

وعَن عيسى - صلوات الله عليه -: «مَنْ عَلِمَ وعَمِلَ ، فاسْمُه فِي المَلَكُوتِ الأَعْظَم: عَظِيمٌ» (١).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: الإمام أحمد في «الزهد» [ص/٥٢]، ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأوليء» [٩٣/٦]،
 وأبو خيثمة في «كتاب العدم» [ص/٧]، والبيهقي في «شعب الإيمان» [٢٨٤/٣]، من طريق=

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ عُلماءَ المَعانِي يَعُدُّونَ الاشْتِقاقَ وما يُشْبِهُ الاشْتِقاقَ وليسَ بِه: مِن محاسِنِ النَّظْمِ، فقولُ صاحبِ «الهِدَايَة»: (أَعْلَىٰ)، معَ (أَعْلَامه) مِن قَبِيلِ النَّانِي، وكلُّ واحدٍ مِنَ المَعالِم والعِلْمِ والأَعَلامِ بالآخَرَيْنِ مِن قَبِيلِ الأَوَّلِ.

نَظِيرُ الأُوَّلِ مِن كَلامِ رَبِّ العِزَّة: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرَبَوْلُ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [البغرة: ٢٧٦]. ونَظيرُ الثَّانِي منْه: ﴿ وَجَنَى لَلْجَنَّتَيْنِ كَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٥]. ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ العِلْمَ ما هُو ؟ وهَل يَجوزُ تَعْريفُه ؟

قَالَ بَعضُهُم: إنَّه غَنِيٍّ عَنِ التَّعْريفِ، منْهُم: الغَزَّاليَّ (١)، وفخْر الدِّينِ الرَّانِينِ الرَّانِينِ العِلْمِ يُعْلَمُ بِه، فلَو عُرِّفَ بِغَيرِه يَلزَمُ الدَّوْرُ (٣).

عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ الْمَسِيحُ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ ، وَعَمِلَ ، وعَلَّمَ ، فَذَاكَ يُسَمَّىٰ أَوْ يُدْعَىٰ عَظِيمًا في مَلَكُوتِ السَّمَاءِ ٤٠ لفظ أحمد .

(۱) الْغَزَّالِي: هُو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الصُّوسي أبو حامد الشافعي، (يَسْبَتُه إلى صناعة الغَزَّل عند مَن يقول بتشديد الزاي، أو إلى غَزَالة مَن قُرَىٰ طُوس، عند من قال بالتخفيف). صاحبُ التصانيف، المُلقَّب بحجة الإسلام، لم يكن للطائفة الشافعية في آخِر تحصره مثله، من مصنفاته: «البسيط»، و«الوسيط»، و«الوجيز» و«الخلاصة» وكلها في الفقه، و«إحياء علوم الدين». وغيرها. (توفي سنة: ٥،٥هم). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٦٢/١١]، و«طبقات الشافعية الكبرئ» للتاج السبكي [٦٩/٦]،

(۲) فخر الدين الرَّازيّ: هو محمد بن عُمر بن الحسن البكري، أبو عبد الله ، الإمام المُفَسِّر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأواش ، من تصانيفه: «مفاتيح الغيب/ أو التفسير الكبير» ، و«لوامع البينات في شَرْح أسماء الله تعالى والصفات» ، و«معالم أصول الدين» ، وغيرها كثير ، (توفي سنة: ٢٠٦هـ) .
 ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٢٣/١٣] . و «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي [٨١/٨] .

(٣) الدَّوْرُ في اللغة: عَوْدُ الشيء الى ما كان عليه . والدَّوْرُ في المنطق: علاقة بين حَلَّيْنِ يُمْكن تعريف كل منهما بالآخر ، أو علاقة بين قضيتَيْنِ يُمْكِن استنتاج كل منهما على ثبوت الأُخْرَىٰ ، أو علاقة بين شرطَيْنِ يتوقَّف ثبوتُ أحدهما على ثبوت الآخر . فالدَّوْرُ إذَنُ : هو توقَّفُ كل واحد مِن الشيئين على الآخر ، ينظر : «المعجم الفلسفى» لجميل صليبا [ص/٨٨٥] ، و«شرح المصطلحات الفلسفية» لمجمع البحوث الإسلامية [ص/٢٠١] .

### وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ

جي غاية البيان ي

وَجَوابُهُ: لَا نُسَلِّمُ الدَّوْرَ؛ لأنَّ جهةَ تَوقُّفِ غَيرِ العِلْمِ عَلَيْهُ مِن حَيْثُ إِنَّه إِذْراكُّ لَه، وتَوقُّفُه عَلَىٰ غَيرِه لا مِن جِهةِ أَنَّ ذلِك الغَيْرَ إِذْراكُ لَه، بَل مِن جِهةِ أَنَّه صِفةٌ مُميِّزةٌ لَه عمَّا سِواهُ.

وَقِيلَ: كُلُّ أَحدٍ يَعْلَمُ [١/٤٤/م] وُجودَ نَفْسِه بِالضَّرورةِ، فَجُزْءُ الضَّروريِّ ضَرورِيُّ؛ لأنَّ العِلْمَ مِنْ حَيْثُ هُو: جُزْءُ هذا العِلْم.

وجَوابُه: لَا نُسَلِّمُ، وهذا إنَّما يلزمُ إِذا كانَتْ تَصوُّراتُ القَضيَّةِ الضَّروريَّةِ ضَروريَّةً؛ لأنَّه يجوزُ أَن يَكُونَ نظريةً.

وقالَ بَعضُهُم: يَجوزُ تَعْرِيفُه، وبيْنَهمُ اختِلافٌ كَثيرٌ لا يَخْتمِلُ كِتابُنا هَذا بَيانَه. وأصَحُّ ما قِيلَ مِن تَعْرِيفِه: ما قَالَ الشَّيخُ أَبُو مَنصورِ المَاتُرِيدِيُّ(١): العِلْمُ صِفةٌ يَتجلَّى بِها المَذْكُورُ لِمَنْ قامَتْ هِي بِه.

قُولُه: (وَأَظْهَرَ شَعَاثِرَ الشَّرْعِ)، أَيْ: عَلامتِه، جَمْعُ شَعِيرةٍ، وهِي كلَّ ما جُعِلَ عَلَمًا لِطاعةِ اللهِ، وفي مَعْناها: الشَّعار.

وَقِيلَ: المُّرَادُ مِنْها ما كَانَ أَداؤُه عَلىٰ سَبيلِ الشُّهرةِ، كأَداءِ الصَّلاةِ بِالجَمَاعَةِ، وصَلاةِ الجُمُّعَةِ، والعِيدَيْنِ، والأذانِ، وغَيرِ ذلِك ممَّا فيهِ اشْتِهارٌ.

<sup>(</sup>۱) هو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُود أَبُو مَنْصُور الْمَاتُرِيديّ ، الإمام الكبير من كبار العلمَاء ، تخَرَّج بِأبي نصر العِيَاضيّ ، وكَانَ يُقَال لَهُ: إمّام الهُدئ . من تصانيفه : «كتاب التَّوْجِيد» ، و «كتاب المقالات» و «كتاب تأويلات القُرْآن» و له كُتبٌ شَتَّى . (توفي سنة : ٣٣٣ هـ) . بعد وَفَاة أبي الحسَ الأَشْعَريَ بِقَلِيل . ينظر : «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/ ١٣] . و «المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية » للفَيْرُوزآباديّ [ق/٤٥/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ : ١٧١)] ، و «تاج التراجم» لابن قُطْلُوبُغا [ص/ ٢٤٩] . و «سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول » لحاجي خليفة و «تاج التراجم» لابن قُطْلُوبُغا [ص/ ٢٤٩] . و «سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول » لحاجي خليفة

وَأَحْكَامَهُ ،

**ح**∯ غاية البيان <mark>چه-</mark>

وقَالَ الزَّجَّاجُ (١) في تَفْسيرِ قولِه تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّمَفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البفرة: ١٥٨]: «أَيْ: أنه من مُتعبَّداتِه، وواحِدةُ الشَّعَائِرِ: شَعِيرةٌ، والشَّعَائِرُ: كلَّ ما كَانَ مِن مَوْقَفٍ، أو سُعِّى، أو ذَبْح، وإنّما قِيلَ شَعَائِرُ لكُلِّ عَلَمٍ ممَّا تُعُبِّدَ بِه؛ لأنَّ كَانَ مِن مَوْقَفٍ، أو سُعِّى، أو ذَبْح، وإنّما قِيلَ شَعَائِرُ لكُلِّ عَلَمٍ ممَّا تُعُبِّد بِه؛ لأنَّ معنى قَوْلِهمْ: شَعَرْتُ بِه؛ أَيْ: عَملتُهُ، فلِهذا شُمِّيَتِ الأَعْلامُ النَّي هِي مُتَعبَّداتُ اللهِ تَعالى: شَعَائِرٍ (١). إلى هُنا لفظُ الزَّجَّاج.

والشَّرْعُ هُنا: بِمعنَىٰ المَشْرُوعِ؛ [٣/١] لِلمناسبةِ وَالْإِضَافَةِ، مِن قَبِيلِ: ثَوْبُ خَرُّ، وخاتمُ فضةٍ.

لَا يُقَالُ: كَيْفَ تَكُونُ الْإِضَافَةُ مِن هذا القَبِيلِ والثّوبُ هوَ الخَزُّ، والخَاتَمُ هوَ الفِضَّةُ، فكذا كُلُّ إضافةٍ [١/٥٠/م] بمعْنى: مِن، وليسَتِ الشَّعَائِرُ هِي الشَّرْعُ؟

لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّ شَعَائِرَ الشَّرْعِ هُو المَشْرُوعُ ، إِلَّا أَنَّهَا قَبَلَ الإِضَافَةِ كَانَتْ تَحْتمِلُ أَن تَكُونَ شَعَائِرَ غَيرِ الشَّرْعِ ؛ كَالثَّوْبِ والخَاتَمِ قَبَلَ الإِضَافَةِ ، فانْقطَعَ الإحْتِمَالُ بِالبيانِ فيها ، كَمَا انقَطعَ فيهِمَا .

#### قولُه: (وَأَحْكَامَه).

هيَ جَمْعُ الحُكْمِ، وهُو الأثَرُ الثّابتُ بِالشَّيءِ في اصْطِلاحِ أَهلِ الأُصولِ، وذلِك نَحوُ: الحِلّ والحُرْمةِ والجَوازِ والفَسادِ.

وَلَا يُقَالُ: الحُكْمُ صفةٌ قائِمةٌ بِذاتِه تَعالَى أَزَلًا وأَبَدًا ، فَكَيفَ يَجوزُ أَن تُسمَّىٰ

<sup>(</sup>۱) الزَّجَّاجُ: هو أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي بن سهل الزَّجَّاج النحوي ، كان عالمًا بالنحو واللغة ، من أهل الفضل والدِّين وجميل المذهب والاعتقاد ، من تصانيفه: «معاني القرآن» في التفسير ، و«خَلْق الإنسان» ، و«الأمالي» في الأدب واللغة ، (توفي سنة: ٣١١ هـ) ، ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [٦ /٦١٣] ، و«إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي [١٩٤/١] .

(٢) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج [٢٣٣/١] .

وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنْبِيَاءَ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \_ إِلَىٰ سَبِيلِ الحقِّ هَادِينَ ،

هذِه الأشياءُ وما شاكلَها أَحكامًا؟ وكيفَ يحْتملُ الظُّهور ما كانَ قائمًا بِذاتِه تَعالَىٰ وهُو غَيْبٌ عنَّا؟

> لِأَنَّا نَقُولُ: المُرَادُ منْه المَحْكومُ مَجَازًا، أَوْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً. قَوْلُه: (وَبَعَتَ رُسُلًا وَأَنْبِيَاءَ).

والفرْقُ بيْنَهُما: أنَّ الرَّسُولَ مَن بُعِثَ لِتبْليغِ الوَحْيِ ومَعَه كِتابٌ، والنَّبيُّ: مَن بُعِثَ لِتبْليغِ الوَحْيِ ومَعَه كِتابٌ، والنَّبيُّ: مَن بُعِثَ لِتبْليغِ الوَحْيِ مُطْلقًا، سواءٌ كَانَ بِكتابٍ، أو بِلا كِتابٍ؛ كَيُوشَع ﷺ، فكَانَ النَّبِيُّ أَعمَّ مِنَ الرَّسُولِ.

ثُمَّ صَاحِبُ «الهِدَايَة» لَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ نبيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ قَصْدًا ، بلِ اكْتَفَى بِالصَّلاة عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ في ضِمْنِ التَّحميدِ ، حَيْثُ قَالَ: (الحَمْد لِلَّهِ الَّذِي أَعْلَىٰ مَعَالِمَ العِلْمِ) ، وعَطَفَ عَلَيْه قولَه: (وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنْبِيَاءَ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \_).

وكَانَ يَنبَغي أَنْ يُصلِّيَ على مُحَمَّدٍ ﷺ قصْدًا بِذِكْرِ اسمِه وصِفاتِه؛ لأنَّ اللهَ تَعالَىٰ: ﴿ وَرَفَعَنَا [١/ه،٤/م] لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ [الشَّرْح: ٤].

والغالِبُ أنَّه سَهَا ، ولِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ ، ولِكُلِّ عالِمٍ هَفُوةٌ (١) . وقولُه: (هَادِينَ) صفةٌ لأنبياءَ ، كذَاعِينَ صفةٌ لعُلماءَ .

أحدهما: أن المصنف هي قصد من ذلك المبالغة ، والبلاغة في ذلك لما فيه من ذكره في مرتين ؟ لأنه دخل أولاً في قوله (رسلاً) ؟ لأنه من جملة المرسلين بل سيدهم وأشرفهم ، وأفضلهم ثم دخل ثانيًا في قوله: (وأنبياء) ؟ لأن كل مرسل نبي فيكون ذكره مرتين ، وإن كان ضمنًا ، أبلغ من ذكره مرة واحدة صريحًا ، والتضمين أبلغ من التصريح ؟ لأن الاعتماد في الصريح على اللفظ ، والدلالة منه ، وفي التضمين على الفعل ، والدلالة من جهة ، وبين الدليلين والدلالتين فرق كبير . ينظر : «البناية شرح الهداية ، للعيني [١٩٧١] .

 <sup>(</sup>١) قال الإمام العيني: وهو ليس بجواب، بل الجواب هاهنا بوجهين:

#### وأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ ......

ـ البيان عليه البيان ع

قَالَ بَعضُ الشَّارِحِينَ (١): «هذَاهُ الطَّرِيقَ: أَذْهَبَه إِلَىٰ الْمَقْصدِ ، وذَلِكَ لا يَتَحَقَّقُ إِلَّا مِنَ اللهِ تَعالَىٰ ، وهذَاهُ إِلَىٰ الطَّرِيقِ: أَعَدَمَه أَنَّ الطَّرِيقَ في ناحِيةِ كَذَا ، وهِي وظيفةُ الرَّسُولِ ، وهذَاهُ لِلطَّرِيقِ: ذَهبَ بِه وأَوْصَلَه إِلَىٰ رأْسِ الطَّرِيقِ» .

وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ صاحِبَ «الصَّحَاح»(٢) قَالَ: «هَدَيْتُهُ الطَّرِيقَ والبيتَ؛ أيْ: عَرَّ فْتُهُ».

ثمَّ قَالَ<sup>(٣)</sup>: «هَذِه لُغَةُ أَهلِ الحِجَازِ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ: هَدَيْتُه إِلَى الطَّرِيقِ، وإلى اللَّارِ» (٤).

وقَالَ في «الغَرِيبَيْنِ»: «يُقَالُ: هَدَيْتُه كَذا، وهَدَيْتُه لِكذا، وهَدَيْتُه إِلَىٰ كَذا» (٥٠). فعُلِمَ: أنَّ الفرْقَ غَيرُ صَحيحٍ ؛ لعُدْمِه في سائِرِ قوانينِ اللَّغةِ (٢٠).

قولُه: (وأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ)، مِن قَولِهِم: أَخلَفْتُ الثَّوبَ: أَصْلَحْتُه، وجَعلْتُ موضِعَ الخُلْقَانِ خُلْقَانًا(٧٠).

(۱) وبقصد به العلامة الكاكي في شرحه «معراج الدراية شرح الهداية» [ج١/ق١] مخطوط مكتبة فيض
 الله تحت رقم [٩٧١].

(۲) كتاب «الصّحاح»: يقال بفتح الصاد وكَشرها جميعًا، وكالاهما صحيحٌ، غير أن الكسر أشهرُ بين
 الرواة والنقلة، ينظر: «معجم المعاجم» الأحمد الشرقاوي [ص/٢١٧].

(٣) أي: صاحب «الصّحاح».

(٤) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري [٦/٣٣٥ /مادة: هدَى].

(ه) ينظر: «الغَرِيبَيْن في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرَوِي [٦/٠/٦].

(٦) رد عليه العيني وقال: هذا اعتراض صادر من غير تأمل، وذلك لأن القرق المذكور إنما هو لسبب
الاستعمال، والفارق ما ادعى أن ذلك بحسب اللغة، وإن ادعى ذلك فلا يمنع؛ لأن الذي ذكره هو
حاصل المعنى اللغوي. ينظر: «البناية شرح الهداية» للجوهري [١١٩/١].

(٧) الخُلْقَان: مصدر خلَقَ النَّوْبُ، خُلُوقًا، وخُلُوقَةً، إذا بَلِيَ. يُقال: ثَوْبٌ خَلَقٌ، ومِلْحَفَةٌ خَلَقٌ، ودارٌ خلَقٌ. والنِّيابُ الخُلْقَان: هي التي تُبْتَلَل. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [١٢/٥٥٢/مادة: خلق] ،=

إلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، يَسْلُكُونَ فِيمَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الإجْتِهَادِ، مُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، ...........

يَعْني: جَعَلَ اللهُ مَواضِعَ الأَنْبِيَاءِ: عُلَماءَ يدْعُونَ إِلَىٰ دِينِه، ويَهدُّونَ إِلَىٰ شَرِيعتِه.

#### قولُه: (إلَىٰ سَنَنِ سُنَنِهِمْ).

السَّنَنُ بِفَتِحَتَيْنِ: وسَطُ الطَّرِيقِ، ويُسمَّىٰ مِثْلُ هذا: تَجُنِيسًا (١) مُخْتلِفًا (٢)، وهُو مِن أَنواعِ مَحاسِنِ النَّظْمِ، فلَو قِيلَ بضَمِّ السَّينِ لِيكونَ تَجْنِيسًا تامَّا (٣) لَكانَ أَحْسنَ (٤)، إلّا أنَّ الرِّوَايَةَ بِالمَفْتوحِ خاصَّةً؛ لأنَّ المَضمومَ في مَعْناهُ قليلُ الاسْتِعْمالِ.

(يَسْلُكُونَ) صِفةٌ بعدَ صِفةٍ ، أَيْ: يسْلُكُ العُلماءُ. (فِيمَا لَمْ يُؤْثَرُ) ، أَيْ: فيما لَمْ يُرْوَ عنِ الأَنْبِيَاءِ ، طَرِيقَ (الإِجْتِهَادِ) ، وهُو بذْلُ المجْهودِ [١/٢٥/١] لِنَيْلِ المَقْصُودِ . (مُسْتَرْشِدِينَ) حالٌ مِن الضَّمِير في (يَسْلُكُونَ) ، يعْني : يجْتهدونَ طالبِينَ الرُّشْدَ (مُسْتَرْشِدِينَ) حالٌ مِن الضَّمِير في (يَسْلُكُونَ) ، يعْني : يجْتهدونَ طالبِينَ الرُّشْدَ (مُسْتَرْشِدِينَ) ، أَيْ: مُتَولِي اللهِ تَعالى (فِي ذَلِكَ) الاجتِهادِ ، (وَهُو وَلِيُّ الإِرْشَادِ) ، أَيْ: مُتَولِي الهِدَايَةِ لِطريقِ الاجتِهادِ ،

 <sup>=</sup> و[٢١/٢٦٨/مادة: خلف]، و «المنتخب من غريب كلام العرب» لكراع النمل [ص/٤٧٤].

 <sup>(</sup>١) التَّجْنِيسُ: تشابه الكَلِمَتَيْنِ في اللَّفْظ ، والجناسُ بَين اللَّفْظَيْنِ عِنْد عُلَمَاء البديع: تشابُههما في التَّلْقَط مَعَ الخَيلافِهما في المُحسَّنات اللَّفْظية ، وله أقسَام كَثِيرَة في كُتب فَنَ البديع .
 ينظر: «معجم مقاليد العلوم» للسيوطي [ص/٤٠١] ، و«طِلْبَة الطَّلَبة» لأبي حفص النسفي [٤/٢٨٥] .

 <sup>(</sup>۲) التجنيسُ المختلف (ويُسَمَّى: الناقصُ): هو أن يختلِفَا في الهَيْئَة دون الصُّورَة، ينظر: «معجم مقاليه العلوم» للسيوطي [ص/٤٠٤].

 <sup>(</sup>٣) التَّجْنِيسُ التامُّ: أَنْ يتَّفِقا في أَنْوَاع الحُرُوف، وأعدادها، وهيئاتها، وترتيبها. ينظر: «مفتاح العلوم» للسيوطي [ص/٥٠٥].
 للسكاكي [ص/٤٢٩]. و«معجم مقاليد العلوم» للسيوطي [ص/٥٠٥].

<sup>(</sup>٤) رده العيني بقوله: الذي ذكره أولئ وأبلغ! لأن اختلاف الحركات تحصل زيادة رونق في الكلام، وأنواع التجنيس كلها من محاسن الكلام ولم يرجح منها شيء علئ غيره. ينظر: «البناية شرح الهداية) [١٢٠/١].

# وَخَصَّ أَوَائِلَ المُسْتَنْبِطِينَ بِالتَّوْفِيقِ، حَتَّىٰ وَضَعُوا مَسَائِلَ مِنْ كُلِّ جَلِيٍّ وَدَقِيقٍ،

قولُه: (وَخَصَّ أَوَائِلَ المُسْتَنْبِطِينَ).

عَطْفٌ عَلَىٰ قولِه: (أَعْلَىٰ مَعَالِمَ العِلْمِ)، وأرادَ بِأُوائِلِهِم: الإمامَ الأعظمَ أبا حَنِيفَةَ وصاحِبَيْه رضي الله عنهم أَجْمعينَ.

والاسْتِنباطُ: استِخْراجُ الوَصْفِ المُؤثِّرِ مِن النَّصِّ أَوِ الإجْماعِ ؛ لإِبانةِ الحُكْمِ في موضعِ آخَرَ بِوجودِ مِثلِ ذلِك الوَصْفِ فيهِ .

قولُه: (حَتَّىٰ وَضَعُوا) ثَمرةُ قولِه: (خَصَّ بِالتَّوْفِيقِ)، يعْني: أَنَّهم وَضَعوا (مَسَائِلَ) لا تُعَدُّ ولا تُحْصَىٰ (مِنْ كُلِّ جَلِيٍّ)، أَيْ: مكشوفٌ ظاهرٌ دَركُه. (وَدَقِيقٍ) خَفِيُّ فَهْمُه؛ بِسبَبِ أَنَّهم فازوا بِالتَّوفيقِ الإلَهِيِّ، والإلهامِ الربَّانِيِّ.

قِيلَ: هيَ أَلْفُ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ ، ومائةً أَلْفٍ وسَبعونَ أَلْفًا ونَيِّفًا · هكَذَا أُورَدَ بَعضُهُم في شرْحِه (١) ، وفيهِ نَظَرٌ ·

وقَالَ الْخَطِيبُ مُوفَّقُ [٣/١] بْن أَحْمد الْمَكِّيُّ في «مناقِب أَبي حَنيفة»: عَن مالِك بْنِ أَنسٍ وقَد قِيلَ لَه: «كمْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ في الإِسْلامِ؟ قَالَ: سِتّينَ أَلْفًا \_ يعْني: مَسائِل»(٢).

ثمَّ قَالَ الخَطيبُ: «ذَكَرَ الثَّقةُ أَنَّ أَبا حَنِيفَةَ قَالَ في الفِقهِ ثَلاثةً وثَمانينَ أَلْفًا، ثَمانيةً وثَلاثينَ أَصْلًا (٣) في العِبَاداتِ، .........

 <sup>(</sup>١) أي: تاج الشريعة. كذا جاء في حاشية: «و». ينظر: «نهاية الكفاية لدراية الهداية» لتاج الشريعة
 [١/ق١] مخطوط مكتبة راغب باشا،

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للموفق المكيّ [٩٦/١]، ونقله عنه البدر العيني
 في: «البناية شرح الهداية» [١٢٢/١ - ١٢٣]، وجاء في حاشية: «م»: «عدة ما قال أبو حنيفة من
 المسائل».

 <sup>(</sup>٣) وقع في بعض النُّسَخ الخَطَّيَّة من «المناقب»: «وثلاثين ألفًا أَصْلًا في العِبَادات، وأربعين ألفًا=

غَيْرَ أَنَّ اللَّحَوَادِثَ ....... فَيْرَ أَنَّ اللَّحَوَادِثَ ....

**ج**ي هاية البيان ي⊶-

وخَمسةً وأرْبعينَ أَصْلًا في المُعامَلاتِ»(١).

ونَظيرُ الجَلِيِّ والمَخَفِيِّ مِن المَسَائِلِ: ظاهرٌ يعْرفُه مُمارِسُ الفِقهِ ، وما قِيلَ: إنَّ القِياسَ في غايةِ المَسَائِلِ: ظاهرٌ يعْرفُه مُمارِسُ الفِقهِ ، وما قِيلَ: إنَّ القِياسَ في غايةِ اللَّيَّةِ . الدِّقَةِ .

قولُه: (غَيْرَ أَنَّ الحَوَادِثَ...) إِلَىٰ آخِرِه.. اسْتَثْنَاءٌ مِن قولِه: (وَضَعُوا) ؛ جَوابًا لِسؤالٍ مُقدَّرٍ بأَنْ يُقَالَ: لَمَّا وضَعَ المُجْتهدونَ السّابِقونَ المَسَائِلَ الجَلِيَّةَ والحَفِيَّةَ ؛ لا يحْتَاجُ بعدَهمْ إلى تَصنيفٍ ، فَلا تشْتَغِلْ بِالتَّصْنيفِ أَنتَ أَيضًا في «شرْح البِداية».

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُم وضَعُوا مَسائلَ كثيرةً؛ لَكِنَّ الوقائع أَكثرُ مِن مَوْضُوعاتِهُم، فَلاَّجْلِ هذا شَرَعْتُ في التَّصنيفِ؛ إِذِ المُتَقَدِّمُونَ مَا كَانَ اجتهادُهمْ بِعِلْمِ مَا لَتُوراةِ والإِنجيلِ، أَو بِكُوْنِهِم مَلائكة أَو أَنبياءَ، بَلْ كَانَ اجتِهادُهم بعِلْمِ مَا يَعلَّمُ التَّوراةِ والإِنجيلِ، أَو بِكُوْنِهِم مَلائكة أَو أَنبياءَ، بَلْ كَانَ اجتِهادُهم بعِلْمِ مَا يَعلَّمُ بِعلْمِ مَا يَعلَّمُ بِعلْمِ مَا لَتَعلَّقُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: مِن الكِتابِ، والسُّنَّةِ، والإِجْماع، واستنباطِ الأوْصافِ التَّي هِيَ مَناطُ الحُكْمِ مِنْهَا، وهذا المعنى حاصِلٌ في المُتأخِّرِ كَالمُتقدِّمِ، فَلا عِتَابَ إِذَنْ، وأيضًا قَد كَانَ جَرَى منِي (٢) في أَوَّلِ «البِداية» وعُدُ<sup>(٢)</sup> الشَّرْحِ لِلطَّالِبِينَ، فَلا إِذَنْ، وأيضًا قَد كَانَ جَرَى منِي (٢) في أَوَّلِ «البِداية» وعُدُ<sup>(٣)</sup> الشَّرْحِ لِلطَّالِبِينَ، فَلا

أضلًا». ينظر: «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للموفّق المَكيّ [ق٣/ب/ مخطوط المكتبة المركزية لمخطوطات مسجد السيدة زينب \_ مصر/ (رقم الحفظ: ١٤٥٧)].

 <sup>(</sup>١) زاد الموقّق المكّيّ: «لولا ضَبْطُه هذا الفقة؛ وإلا لَبقِيَ الناسُ في الضلالة إلى يوم القيامة» - ينظر: «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للموفق المكيّ [٩٦/١]، ونقله عنه البدر العيني في: «البناية شرح الهداية» [١٢٢٠ - ١٢٣].

 <sup>(</sup>٢) يعني: «صاحب الهداية» فالمؤلف يُجِيب على لسائه.

 <sup>(</sup>٣) ضَبَطه في «ف»، و«و»، و«ز»: بضم الدال المهملة مِن كلمة: «وغد»؛ فاقتضَى ذلك أن تكون الكلمةُ مصدرًا مِن: وعَدَ يعِدُ وَعْدًا.

# مُتَعَاقِبَةُ الْوُقُوعِ، وَالنَّوَازِلُ يَضِيقُ عَنْهَا نِطَاقُ الْمَوْضُوعِ، وَاقْتِنَاصُ الشَّوَارِد

يجوزُ خُلْفُه في الدِّيانةِ، فلِهذا شرَعْتُ أشْرَحُها.

وأَرادَ بِالحوادِثِ والنَّوازلِ: المَسَائِلَ الواقِعةَ. (مُثَعَاقِبَةُ الوُقُوعِ)، أَيْ: يقعُ بعضُها عَقِيبَ بعضٍ. يعْني: أَنَّ الواقِعاتِ كَثيرةُ الوقوعِ.

والنّطَاقُ (١): بمعنى المِنْطقة ، فيهِ اسْتِعَارَة تَخْيِيلِيَّة (٢) ؛ لأنَّ المَوْضُوعَ لا نِطَاقَ لَه ، وأرادَ بضِيقِ نِطَاقِه عدمَ كفايةِ مَوْضوعِهِم جَميعَ الحوادِثِ .

قولُه: (وَاقْتِنَاصُ الشَّوَارِد)، أي: اصْطِيادُ النَّوافِر، يغْنِي: الحَوادِث الَّتي يَعْسُرُ دَرِكُها ويحْتاجُ فيها إِلَىٰ الاسْتِنباطِ، [١/٧/١م] فيهِ اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ ؛ لأنَّه صَوَّرَ الحَوادِثَ كَالوَحْشِ الشَّارِدِ<sup>(٣)</sup>، ودَخَلَ في بابِ التَّرْشِيحِ<sup>(١)</sup>، حَيْثُ أوردَ صِفةً ملائمةً لِلمُستعارِ مِنْه، وهِي الاقْتِناصُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>٢) الْإسْتِعارَة التخْييليَّة: هي إثبات الأمر المُخْتَص بالمُشبّة للمُشبّة بِهِ عِنْد حذَّف المُشبّة بِهِ؛ أي: في الإشبّعارَة بِالكِناية، وَإِنَّمَا شُمِّيَ هَذَا الإِنْبَات بـ: «الاستعارة التخْييلية»؛ لأنَّة قد اسْتُعير للمشبّة ذَلِك الأشبّعارَة أمْر مِن المُشبّة بِه للمشبّة، وَمُوجِب لتخْييل الأمر المُشبّة بِه للمشبّة، وَمُوجِب لتخْييل النَّشِية المُضْمَر في النَّفس، ينظر: «التعريفات» للجرجاني [ص/٣٦]. و«طِلْبَة الطَّلَبة» للنسفي التَّشِيه المُضْمَر في النَّفس، ينظر: «التعريفات» للجرجاني [ص/٣٦]. و«طِلْبة الطَّلَبة» للنسفي الرهرا].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «الشوارد»، والمثبت من: «ت»؛ و«ز»، و«و».

<sup>(</sup>٤) التَّرْشِيحُ: هو أَنْ يُؤْتَىٰ في الاستعارة، أو التَّشبيهِ، أو المجازِ المُرْسلِ، بما يلائِمُ المستعارَ منه، أو المشبّهِ به، أو المعنى الحقيقيّ، نخو: هو كَبْحْرِ متلاطِمِ الأمواجِ، وله عندي يدٌ طُولَىٰ. وقد يطْلقُ على أَنْ يُؤتَىٰ بلفظةٍ تُوهم غيرها لضرْبٍ مِن المحاسِن البديعيَّة، كالطبّاق والاستخدام. ينظر: «التعريفات» للجرجاني [ص/٣٦]. و«الطراز الأول» لابن معصوم المدنى [٣٢٠/٤].

 <sup>(</sup>٥) الاقتناص: أخدُ الصيد، ويُشبّه به: أخدُ كلِّ شيء بسرْعة. ينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف»
 للمناوي [ص/٨٥]، و«الكليات» للكفوي [ص/٢٢٨].

بِالِاقْتِبَاسِ مِنَ الْمَوَارِدِ، وَالِاعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ مِنْ صَنْعَةِ الرِّجَالِ، وَبِالوُقُوفِ عَلَى المَآخِذِ يُعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَقَدْ جَرَىٰ عَلَىٰ الْوَعْدِ فِي مَبْدَأِ (بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي)

والشَّوَارِدُ: جَمْعُ شارِدةٍ، أَيْ: نَافِرَةٌ، وَأَرادَ (بِالِاقْتِبَاسِ مِنَ المَوَارِدِ): استِخْراجَ الحُكْمِ مِن النَّصُوصِ بِالاطلاعِ عَلَى الأوْصافِ المُؤَثِّرةِ، يُريدُ بِه: أنَّه قادِرُ عَلَى الأسْتِنباطِ فيما لم يُرْوَ عنِ السَّلفِ؛ لِكونِه مُطَّلِعًا عَلَى (١) مَنَاطِ الحُكْمِ، وهُو مِن قولِك: اقتبَسَ منه عِلْمًا، أي: اسْتفادَ.

وقريبٌ مِن هذا قولُه: (وَالْإعْتِبَارُ بِالأَمْثَالِ مِنْ صِفَةِ الرِّجَالِ)، أي: الحُكْمُ بِالقَياسِ مِن شَأْنِ الرِّجَالِ، ومَا كَانَ المُتَقَدِّمُونَ إلَّا رِجالًا مِن بَنِي آدَمَ، فَهُمْ رِجالٌ وَنَحنُ رِجالٌ مِن بَنِي آدَمَ، فَهُمْ رِجالٌ وَنَحنُ رِجالٌ، فَيَسُوغُ لَنَا التَّصنيفُ والاجتهادُ كما ساغَ لَهُم، وهذا كلَّه عُذْرٌ مِن الشَّيخِ عَن شُروعِه في التَّصنيفِ. الشَّيخِ عَن شُروعِه في التَّصنيفِ.

والاعتِبارُ: ردُّ الشَّيْءِ إِلَىٰ نَظيرِهِ.

والأَمْثَالُ: جَمْعُ: المِثْلِ، وهُو الشُّبْه.

قولُه: (وَيِالوُقُوفِ عَلَىٰ المَآخِذِ يُعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ).

هذا جوابُ سُؤَالٍ مُقدَّرٍ بِأَنْ يُقَالَ: نعَمْ، إِنَّ مؤضوعاتِ المتَقدِّمينَ لا تَكفِي جميعَ الحوادِثِ؛ لِوقوعِها متَجدِّدةً، وهذا المعنَىٰ يَقْتضِي التَّصنيفَ والاستِنباطَ، ولكِن هَل فِيكَ تلكَ الصَّلاحيةُ حتَّىٰ اجْترَأْتَ عَلَىٰ التَّصنيفِ؟

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ<sup>(٢)</sup>: نعَم؛ لأنَّ السَّلفَ لَمْ يقَعْ صَنيعُهم عَلى ما عَليْه مِن الحُسْنِ والإحْكامِ إِلَّا بِاعْتِبَارِ وقوفِهِم عَلىٰ مآخِذِ الأحْكامِ، فنَحنُ نُشارِكُهم في هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مطلقًا عن»، والمثبت من: «ت»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) أي: صاحب «الهِداية» -

أَنْ أَشْرَحَهَا \_ بِتَوْفِيقِ اللهِ \_ شَرْحًا أَرْسُمُهُ بِـ(كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي) فَشَرَعْتُ فِيهِ

المَعنَى والسَّلام(١).

والضَّميرُ في (عَلَيْهَا) راجعٌ إِلَىٰ الحَوادِثِ.

[١/٧ظ/م] والنَّواجِذُ: أَضْراسُ الحُلُم(٢)، جَمْعُ: ناجِذ، وهِي آخرُ الأَسْنانِ<sup>(٣)</sup>. والعَضُّ بِالنَّواجِذِ: كنايةٌ عَن الإِحْكامِ والإِثْقانِ؛ لأنَّ الشَّخصَ إِذا أرادَ شِدَّةَ الأَخْذِ: يَعَضُّ بِالنَّواجِذِ.

وحاصِلُ المَعنَى: بِالوُقوفِ عَلَىٰ مآخِذِ الأَحْكَامِ؛ تُسْتَنبَطُ أَحَكَامُ الْحَوادِثِ بِالإِحْكَامِ.

قولُه: (شَرْحًا أَرْسُمُهُ (١))، أَي: أُعَلِّمُه، يعْني: أُسَمِّيه.

(فَشَرَعْتُ فِيهِ)، أَيْ: في ذلِك الشَّرْحِ المُسمَّىٰ بـ: «كِفاية المُنْتَهِي»(٥).

<sup>(</sup>۱) استدرك عليه العيني فقال: هذا كلام بعيد جداً لا يعضد من التركيب ، ولاربوافق مراد المصنف على مد لا يخفئ على الفطن ، والظاهر أن المراد من هذا الكلام والذي قبله: أنه أراد بهذا هضم نفسه عنه رتبة التصنف ؛ لأن ذلك بالاعتبار بالأمثال ، وبالوقوف على مآخذ الأحكام ، ولكن لما جرئ الوعد منه في مبدأ «بداية المبتدي» بشرح يرسم بـ «كفاية المنتهئ» ، على ما صرح به في المتن شرع فيه لأجل وفائه بوعده ، وإن كان لا يرئ نفسه من رجال هذا الميدان ، ينظر : «البناية شرح الهداية»

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «الحكم». وهو تحريف. والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». و«ف». ويُسمَّى الناجِذُ بضرُس الحُلُم؛ لأنه ينبُت بعد البلوغ وكمال العقل. وقيل: النواجِد هي التي تلِي الأنياب، وقيل: هي الأضراس كلها نواجذ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٣/٣٥م/مادة: نجدً].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٣/٣].

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: «أوسمه». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

هُ التعريف به في مقدمة التحقيق.

## وَالْوَعْدُ يَسُوغُ بَعْضَ الْمَسَاغِ،

🚓 غاية البيان 🔧

قولُه: (وَالوَعْدُ يَسُوعُ بَعْضَ المَسَاعُ)، أَيْ: يَجوزُ بعضَ الجَوَازِ، وهِي جُملةً [١٤/١] حاليَّةٌ، أَيْ: شرعْتُ في الشَّرْحِ المَذْكُورِ حالَ كوْنِ الوَعْدِ بِهذِه الصَّفةِ، وهِي نَظِيرُ قَولِك: أَتَيْتُكَ والجيشُ قادِمٌ، فجازَ إِخلاءُ الجُملةِ عَنِ الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إِلَىٰ ذِي الصَالِ؛ إِجْراءً لَها مُجْرَى الظَّرْفِ، و(بَعْضَ المَسَاغِ) مَنصوبٌ عَلَى أَنَّه مَفعولٌ الحالِ؛ إجْراءً لَها مُجْرَى الظَّرْفِ، و(بَعْضَ المَسَاغِ) مَنصوبٌ عَلَى أَنَّه مَفعولٌ مُطلَقٌ؛ مثل قولِه تَعالى: ﴿ وَاللّهُ أَنْبَتَكُم مِن الدَّرَضِ نَبَاتًا ﴾ [نرح: ١٧]، فَقُرِنَ بِالفعلِ غَيرُ مصْدرِه، كما في الآيةِ الشَّريفةِ.

والمَسَاغُ: مَصدرُ ساغَ لَه ما فَعَلَ ، أَي: جازَ (١).

وتَحْقيقُه: أنَّ موْعِدي بعضُ الجائِزاتِ والمُمْكِناتِ ، فمِن الجائِزِ وُقوعُ بعضِ المُمْكِناتِ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ كُلِّها عادةً ، فيجوزُ إِذَنْ أَن يقعَ مَوْعِدي ؛ لأَنَّه بعضُ المُمْكِناتِ وإِنْ لَمْ تَقَعْ كُلِّها عادةً ، فيجوزُ إِذَنْ أَن يقعَ مَوْعِدي ؛ لأَنَّه بعضُ المُمْكِناتِ لا كُلِّها ، فَلاَجْلِ هذا شرَعْتُ في الشَّرْحِ ؛ رَجاءً أَن يُكونَ مَوْعِدي مِن ذلِك البغضِ الواقِع في الواقِع .

هذا ما ظهرَ لِي مِن الأَسْرارِ الرّبَّانيَّةِ، والأَنوارِ الإِلَّهِيَّةِ.

وقَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ (٢): فيهِ بَيانُ أَنَّ المُصَنِّفَ لَمْ يستأْهِلْ نَفْسَه لِلشَّرْحِ » . ثمَّ [١/٨و/م] قَالَ: «يعْني: أَنَّ المانِعَ – وهُو عدَم الصَّلاحيةِ – مُتحقِّقٌ ، إلّا أَنَّ الوعْدَ يُحرِّضُنِي عليْه ، ولؤلاهُ لامْتنَعْتُ » .

<sup>(</sup>١) ينظر: «لسان العرب، لابن منظور [٣٦/٨].

 <sup>(</sup>٢) أي: تاج الشريعة. كذا جاء في حاشية: «و». ينظر: «نهاية الكفاية لدراية الهداية» لتاج الشريعة [١/ق١].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

وَحِينَ أَكَادُ أَتَّكِئُ عَنْهُ اتِّكَاءَ الفَرَاغِ ، ......

-﴿ عَاية البيان ﴾--

إِلَىٰ مَا نَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِه في قولِه: (وَالْإَعْتِبَارُ بِالأَمْثَالِ مِنْ صَنْعَةِ (١) الرِّجَالِ). مُثْبتًا صلاحيتَه مدَّعِيًا كمالَه.

فإذا حقَّقْتَ مَا بَيَّنْتُه قُبَيْلَ هذا؛ عرفْتَ مَزَلَّ قَدَمِ الشَّارِحِ، واللهُ الهادِي. قولُه: (وَحِينَ أَكَادُ أَتَّكِئُ عَنْهُ اتِّكَاءَ الفَرَاغ).

يُقَالُ: كَادَ يفعلُ كَذا، يَكَادُ كَوْدًا ومَكَادَةً؛ أَي: قارَبَ ولَمْ يفْعلْ (٢).

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ (٢): عدَّىٰ الاتِّكَاءَ بـ: «عَن»، وإنْ كَانَ هُو يُعَدَّىٰ بـ: «عَلَىٰ»؛ لِتضْمِينِ (٤) مَعنَىٰ الفَراغِ،

أَقُولُ: فيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّه حينئذٍ يكونُ معْناهُ: أَفرغُ عنْه فَراغَ الفَراغِ، وهُو كما ترَى فاسِدٌ مِن العِبارةِ، مُلَوِّثٌ لِلصِّمَاخِ (٥)، وصِحَّتُه عِندِي: أنَّه مِن بابِ التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ؛ أَي: أَتَّكِئُ اتِّكَاءَ الفَرَاغِ عنْه؛ أيْ: عنِ الشَّرْحِ، وهُو «الكِفَاية»، وإنَّما قُدُّمَ لفْظُ (عَنْهُ) لرعايةِ السَّجْع (١).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «صفة». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>۲) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٣٨٢/٣].

<sup>(</sup>٣) يقصد به صاحب «النهاية في شرح الهداية» [١/ق٥].

 <sup>(</sup>٤) وقع هي الأصل: «تعَدَّئ بعلئ التضمِين». وفيه اضطراب، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«و»، و«و»،

<sup>(</sup>ه) الصَّمَاخ: ثقْبُ الأُذُن، ويقال: هو الأُذُن نَفْسها. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري [٢٦٦/١]/ مادة: صمّخ].

<sup>(</sup>٦) وقد يطلق على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار كونها موافقة للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى. ويهذا الاعتبار قال السكاكي: السّجع في النثر كالقافية في الشعر، فعلى هذا السجع مختص بالنثر. ينظر: «كشاف اصطلاحات الفتون» للتهانوي [١/٠٣٩]، «مفتح العلوم» للسكاكي [ص/٥٨٥]، «الكليات» للكفوي [ص/٥٠٥]، «التعريفات» للجرجاني [ص/١٥٦].

وأرادَ بمَكَادَةِ اتَّكَاءِ الفَراغِ: أَقْرُبَ إِتَمَامِ (١) الشَّرْحِ؛ كِنايةٌ لكونِه ذِكْرَ اللازِمِ وإِرادةَ المَلْزُومِ؛ لأنَّ الشَّخصَ إِذَا اشْتغلَ بأمْرٍ مُتْعِبٍ وأَتمَّه؛ يتَّكِئُ عادةً، فيكونُ الاتّكاءُ لازمًا اعتِقاديًّا للإِتمام، فافْهَمْ.

قولُه: (تَبَيَّنْتُ فِيهِ نَبْدًا مِنَ الإِطْنَابِ)، أيْ: عَلِمْتُ في الشَّرْحِ المَذْكُورِ قَليلًا [١/٨٤/م] مِن المُبالَغةِ في الكَلامِ،

(أَنْ يُهْجَرَ)، أَيْ: أَن يَتُرك [(لِأَجْلِهِ)، أَيْ:](٢) لأَجْلِ الإِطْنابِ(٣).

قولُه: (فَصَرَفْتُ العِنَانَ وَالعِنَايَةَ)، الفاءُ لِلسَّببيَّةِ، أَيْ: صَرَفْتُ عِنَانَ المخاطِر، وعِنَايَةَ القَلبِ عَن ذلِك الشَّرْحِ، إلى شرْحِ آخَر بِسبَبِ أَنِّي خَشِيتُ هُجْرانَ الكِتابِ مِن جِهةِ الإطْنابِ، وفيهِ تَخْييلٌ، فافْهَمْ.

قولُه: (عُيُونِ الرِّوَايَةِ)، أرادَ بِها صُورَ المَسَائِلِ، مِن قَولِهِم: عَيْنُ الشَّيْءِ لنفْسِه. (وَمُتُونِ الدِّرَايَةِ)، أرادَ بها الدَّلائلَ، مِن قولِهم: رجلٌ مَثْنُ، أَيْ: صُلْب؛ لأَنَّ قوَّةَ المَسَائِل لا تَحْصلُ إلّا بِها.

## قولُه: (تَارِكًا) حالٌ مِن الضَّمِيرِ المُسْتتر في (أَجْمَعْ)، و(مُعْرِضًا) صفةٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قرب تمام»؛ والمثبت من: «م».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٣) الإطنابُ: مِن أَطنَبَ في الكلام: إذا بالغ فيه،
 وفي الاصطلاح: الإطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارّف بها، ينظر: «التعريفات» للجُرْجَانِي
 [ص/٢٩]. و «الكُليَّات» للكَفوي [ص/١٤١].

عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الإِسْهَابِ، مَعَ أَنَّهُ يَشْمُلُ عَلَىٰ أُصُولِ، يَنْسَحِبُ عَلَيْهَا فُصُولٌ، وَأَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُوَفَّقَنِي ......

قولُه: (عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الإِسْهَابِ) إِشَارَةٌ إلى ما وقَعَ مِن الإِسْهَابِ والإِطْنابِ الواقِع في «كِفاية المُنتَهِي»، وفَصَّلَ بعْدما أَجْمَلَ؛ مُبالغة وتأكيدًا للإعْراضِ، وأيضًا لوْ ذكرَ مُفَصَّلًا ابتداءً بأن قَالَ: مُعْرِضًا عنِ الإِسْهَابِ؛ لوقَعَ في بعْضِ الأَوْهامِ أَنَّه يُعْرِضُ عنِ الإِسْهَابِ الكامِلِ؛ لا عَنِ القَلِيلِ منْه، فَقطَعَ ذلِك بعْضِ الأَوْهامِ أَنَّه يُعْرِضُ عنِ الإِسْهَابِ الكامِلِ؛ لا عَنِ القَلِيلِ منْه، فَقطَعَ ذلِك الوهْمَ بقَولِه: (عَنْ هَذَا النَّوْعِ)؛ لأنَّه نَبْذُ (١) منْه، كما قَالَ.

والإشهابُ: هوَ الإكْثارُ في الكَلامِ<sup>(٢)</sup>. قولُه: (مَعَ مَا أَنَّهُ يَشْتَملُ عَلَىٰ أُصُولِ).

جوابُ سُؤَالٍ مُقدَّرٍ بِأَنْ يُقَالَ: هذا الشَّرْحُ الثَّانِي لَمَّا خَلَا عنِ الإِسْهَابِ والإِطْنابِ؛ احْتَمَلَ أَنْ لا يكونَ فيهِ أَصْلُ ولا فصْلُ، فَلا يَحْصُلُ فيهِ طَائِلٌ، فَيكونُ أُولَىٰ بأَنْ يُهْجَرَ مِن الأَوَّلِ.

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: لِيسَ كَذَلِكَ ، فَإِنِّي صَرَفْتُ عِنَايَتِي إِلَى شُرْحِ آخَر ؛ تَارَكَّا لِلزِّيادةِ ، مُعْرِضًا عَنِ الْإِسْهَابِ ، [١/٩٥/١] مَعَ اشْتِمَالِه عَلَى الأصولِ المُتَرتَّبِ عَلَيْهَا الفُصولُ . قولُه: (وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوفَقَنِي) ، تَقُولُ: سألتُه كذا ، إِذَا التَمَسَّتَ ، وسألتُه عَن كذا ، إذا بحثْتَ ،

 <sup>(</sup>١) نَبْلٌ: (بفتح النون، وسكون الباء الموحدة، وفي آخره ذال معجمة)، أي: شيئًا يسيرًا. ويقال: أصاب الأرض نَبْذٌ مِن مطرٍ، أي: شيء يسير، ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [٥/٣٩٩/ مادة: نبذ]. و«البناية شرح الهِدَايّة» للعَيْني [١٣٠/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الفروق اللغوية» للعسكري [ص/٤٠]، «أساس البلاغة» للزمخشري [١/٠٨٠]، «تاج
 العروس» للزبيدي [٨١/٣].

# لِإِتْمَامِهَا(١) ، وَيَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ بَعْدَ اخْتِتَامِهَا ، حَتَّىٰ إِنَّ مَنْ سَمَتْ هِمَّتُهُ إلى

وَقِيلَ: التَّوفيقُ حُسْنُ عِنايةِ اللهِ تَعالىٰ لِعبْدِه .

وَقِيلَ: التَّوفيقُ خَلْقُ قُدْرةِ الطَّاعةِ.

[١/٤٤] والخِدلانُ: خَلْقُ قُدْرةِ المَعْصيةِ (٢).

قُولُه: (لِإِثْمَامِهَا... وَاخْتِتَامِهَا). يُرْوَئ كِلاهُما بِتوحِيدِ الضَّمِيرِ وتَثْنِيتِه فيهِما جَميعًا، وقَد حصَلَ لِيَ (٣) السّماعُ بهِما عَن مَشايِخي ﷺ، والتّوحيدُ يرْجِعُ اِللَّي «الهِدَاية» ، وَالتَّثْنيةُ: إِلَىٰ «الشَّرْحَيْنِ» جَميعًا.

والأوَّلُ أَوْلَىٰ عِندي؛ لكَوْنِه مَقْصودًا بالذِّكْرِ؛ لأنَّ المُصَنِّفَ الْتَفَتَ إلى «الهِدَاية» مُعرِضًا عنِ «الكِفاية»، إلَّا أنَّ إبْطالَ العمَلِ حرَامٌ بِالنَّصِّ، فيَجوزُ أَن يسألَ إِتْمامَهُما لأَجْلِ هذا،

وسمعْتُ شيْخِي بُرْهانَ الدّينِ الخُرِيفَغْنِيّ - قدَّسَ اللهُ رُوحَه -: أنَّ صاحبَ «الهدَاية» بَقِيَ في تَصنيفِ هذا الكِتابِ ثلاثَ عشرةً سَنةً ، وكَانَ صائِمًا في تِلكَ المُدَّةِ؛ لا يُفْطِرُ أَصلًا، وكَانَ يَجْتهدُ أَلَّا يَطَّلِعَ عَلَىٰ صَوْمِه أَحَدٌ، فإذا أَتَىٰ خادِمٌ بِطعام كَانَ يَقُولُ لَه: خَلَّه ورُحْ ، فإذا راحَ كَانَ يُعطِي ذلِك الطَّعَامَ واحدًا مِن الطَّلَبةِ أَو مِن الفُقَرَاءِ والمُسَاكِينِ ، فَصارَ كتابُه مُبارَكًا مَقْبولًا بَينَ العُلماءِ ؛ بِبركةِ زُهْدِه ووَرَعِه ·

قولُه: (حَتَّىٰ إِنَّ مَنْ سَمَتْ هِمَّتُهُ) يتَعلَّقُ بقَولِه: (فَصَرَفْتُ العِنَانَ).

يعْني: أنّي صرَفْتُ عِنايَتِي مِن شَرْحِ إِلَىٰ شَرْحِ ؛ لَمَعْنَىٰ دَعاني إِلَيْه ، لَكِن مَن كَانَ هِرَفُتُ عِالِيَه ، لَكِن مَن كَانَ هِرَقَتُه عاليةً يَرْغَبُ في الشَّرْحِ الأَوَّلِ الكَبِيرِ ، [١/١٤٤/م] ومَن كَانَ بِخِلَافِ ذلِك

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ: لإتمامهما»،

<sup>(</sup>٢) وهو قول أهل الكلام. كذا جاء في حاشية: ((و)).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: «في». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

مَزيدِ الوُقُوف يَرْغَبُ فِي الْأَطْوَلِ وَالْأَكْبَرِ، وَمَنْ أَعْجَلَهُ الْوَقْتُ عَنْهُ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ الْأَقْصِرِ وَالْأَقْصِرِ وَالْأَقْصِرِ وَالْفَنُّ خَيْرٌ كُلُّهُ. الْأَقْصَرِ وَالْفَنُّ خَيْرٌ كُلُّهُ.

يرْغَبُ في الشَّرْحِ الثَّانِي الصَّغِيرِ، وكُلُّ وَاحَدٍ مِنْ فَنِّ الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ خَيرٌ؛ لأنَّ في الأوَّلِ زيادةَ الوُقُوفِ، وفي الثَّانِي سُهولة الحِفْظِ وسُرعة الضَّبْط.

قولُه: (أَعْجَلَهُ)، وهُو بمعنَى: عجَّله، إِذا اسْتحَثَّه. (عَنْهُ)، أَيْ: عَن (مَزِيدِ الوُقُوف)، والمَزيدُ والزيادةُ بمَعْنَى.

قُولِهِ: (وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ).

مِن شِعْرِ أَبِي فِرَاسٍ (١) ، أوَّلُه: قولُه:

#### وَمِنْ عَادَتِي (٢) حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا (٣)

ويُسمَّى مثْلُ هذا تَضمينًا في اصطِلاحِ عُلماءِ المَعاني والبَيانِ، ومعْناهُ: أَنْ يأتي شخصٌ في أثناءِ كلامِه بمِصْراعِ<sup>(٤)</sup>، أو بَيْتٍ، أَوْ بيتَيْنِ؛ استعانةً بذلِك عَلىٰ

وجاء في حاشية: «م» و«و»: أبو فِرَاس الحارث بن سعيد بن حمدان. وذكره في: «يتيمة الدهر». وينظر: «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» للثعالبي [٥٧/١].

(۲) في «ديوان أبي فراس»: «ومِنْ مذْهَبِي».

(٣) هذا البيت من قصيدة باثيَّة لأبي فراس الحمدانيّ مَطْلعها:
 أبِيتُ كَاني لِلصَّبَابَةِ صَاحِبُ ﴿ وللنومِ مُذْ بانَ الخَلِيطَ مُجانِبُ

ينظر: «ديوان أبي فِراس الحمداني» [ص/٤٠].

تنبيه: وَهَمَ البدرُ العيني (هُ فَي تغيين صاحب القصيدة، ونسَبَها إلى الفرزدق الشاعر! وكأنه أُتِيَ مِن كون الفرزدق كان يُكنَّى أيضًا بـ: «أبي فراس»! ينظر: «البناية شرح الهِدَايّة» للعَيْني [١٣٣/١]. ومِصْراعًا= المِصْراع مِن بَيْت الشَّمْر: نصْفُه، وهما مِصْراعان، يُسمَّىٰ الأول: الصَّدْر، والآخَر العَجُز. ومِصْراعًا=

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبيّ الربعيّ أبو فِرَاس الحمدانيّ ، ألأمير ، الشاعر ، الفارس . وهو ابن عَمّ سيف الدولة ، كان رَأْسًا في الفُروسيَّةِ ، والجُودِ ، وبرَاعةِ الأدبِ ، مات قتيلًا وعُمُرُه سبع وثلاثون سنة . له «ديوان شعر» . (توفي سنة : ٣٥٧ هـ) . ينظر : «تاريخ دمشق» لابن عساكر [٤٢١/١١] . و«سير أعلام النبلاء» للذهبي [١٩٦/١٦] .

ثُمَّ سَأَلَنِي بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أُمْلِي عَلَيْهِمْ الْمَجْمُوعَ الثَّانِي، فافتَتحْتهُ - مُسْتَعِينًا بِاللهِ \_ فِي تَحْرِيرِ مَا أُقَاوِلُهُ، مُتَضَرِّعًا إِلَيْهِ فِي التَّيْسِيرِ لِمَا أُحَاوِلُهُ، إِنَّهُ المُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ، وَهُوَ [.....] وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ.

إِتْمَامٍ مُرَادِهِ، وَتَأْكِيدِ مَعْنَاهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْعَارِيَّةِ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْسَنُ ذَلِكَ إِذَا نُبَّهُ عَلَيْهُ، أَو كَانَ مَشْهُورًا؛ كَيْلا يُتَوَهَّم السَّرِقَةُ.

> قُولُه: (المَجْمُوعَ التَّانِي)، أَي: «الهِدَاية». قُولُه: (فِي تَحْرِيرِ مَا أُقَاوِلُهُ).

وتَحْرِيرُ الكِتابِ وغَيرِه: تقْوِيمُه، والمُقاولةُ: القولُ مِن الجانبَيْنِ. يُقَالُ: قاوَلَه في كَذا. وكَأَنَّ صاحبَ «الهِدَايَة» إنَّما لَمْ يَقُل بلَفْظِ: أَقولُه؛ للازْدِواجِ بينَ: أَقاولُه وأُحاولُه.

(إِلَيْهِ)، أَيْ: إِلَى اللهِ تَعالى. والمُحاولةُ: الإرادةُ، وإنَّما قَالَ: (فِي التَّيْسِيرِ لِمَا أَحَاوِلُهُ، بِالإضافةِ؛ مُبالغةً في البَيَانِ بِالتَّفصيلِ بعدَ الإَجْمالِ، ولَم يقُلْ: في تيْسيرِ ما أُحاوِلُه، بِالإضافةِ؛ مُبالغةً في البَيَانِ بِالتَّفصيلِ بعدَ الإجْمالِ، بِخِلافِ قولِه: (فِي تَحْرِيرِ مَا أُقَاوِلُهُ)؛ لأنَّ المُبالَغةَ فيهِ حاصِلةٌ مِن صِيغةِ المُقاولةِ.

قولُه: (إنَّهُ المُيَسِّرُ)، يقال: وقَعَ مَوْقِعَ التَّعْلِيلِ، يعْني: إنَّما افتتحْتُ إملاءَ «الهِدَايَة» مُستَعينًا بِاللهِ؛ لأنَّه المُيسَّرُ،

يُقَالُ: [١٠/١٠/١] فُلانٌ جَدِيرٌ (١) بِكذا، أَيْ: خَلِيقٌ.

واللهُ ﷺ أَعلَمُ.

الشّغر: ما كان فيه قافيتان مِن بيتٍ واحدٍ. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [٢١ /٣٣ /مادة: صرع]،
 ولامعجم اللغة العربية المعاصرة» [٢/٠٢ / مادة: صرع].

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: «وَهُوَ عَلَىٰ ما يَشَاءُ قُدِيرٌ، وَبِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ». ينظر: «الهداية»
 للمَرْغِيتائي [١١/١].



قُولُه: (كِتَابُ الطُّهَارَاتِ).

اعْلَمْ: أَنَّ كَلامَنا هُنا في أحدَ عشرَ مَوْضعًا:

الأوَّلُ: في البداية بقِسْمِ العِبَاداتِ.

والثَّاني: في تقْديم الصَّلاةِ عَلَىٰ سائِرِ العِبَادات.

والثَّالَثُ: في تقديم الطُّهَارَةِ عَلَيْها.

والرَّابِعُ: في اخْتِيارِ لفْظِ الكِتابِ،

والخامِسُ: في ذِكْرِ الطُّهاراتِ بِالجمْعِ.

والسّادسُ: ما الطُّهَارَةُ لُغةً وشرْعًا، وما الوُضوءُ؟

والسَّابِعُ: كُمُّ أَنواعُ الطُّهاراتِ.

والثَّامنُ: ما سبَبُ الوُّضوءِ.

والتَّاسعُ: مَا شَرْطُه.

والعاشِرُ: مَا رُكْنُهُ.

والحادِيّ عشَرَ: مَا خُكْمُهُ.

أمَّا الأوَّلُ ، فَنَقُولُ: إنَّما قدَّمَ العِبَاداتِ عَلَىٰ المُعامَلاتِ والمَزَاجِرِ (١) ؛ لِكونِها

 <sup>(</sup>١) عَنَىٰ الأسبابَ الَّتِي من شَأْنِهَا: أن تزْجُرَ، كما يأتي في أبواب: «الجنايات» و«الحدود» و«التعزير»
 وغيرها.

والمَزاجِرُ خمسة: مَزْجَرةُ فتْل النفس، ومَزْجَرةُ أَخْذ المال، ومَزْجَرةُ هَتْك السُّتْر، ومَزْجَرةُ هَتْك=

🤗 غاية البيان 🎭-

أَهُمَّ؛ لأنَّ العِبادةَ هِي الَّتِي تُحَقِّقُ مَعْنَىٰ العُبوديَّةِ، وما خُلِقَ الثَّقلانِ إلَّا لِهذا، قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وَأَمَّا النَّانِي، فَنَقُولُ: إِنَّمَا قَدَّمَ الصَّلاةَ عَلَىٰ سَائِرِ أَنواعِ العِبَاداتِ؛ لأَنَّهَا «عِمَادُ الدِّينِ» بِالحَدِيثِ<sup>(۱)</sup>، والخَيْمةُ لا تُضْرَبُ إِلَّا بنَصْبِ عِمَادِهَا أَوَّلًا، فَكذَا الدِّينُ لا يَقُومُ إِلّا بعِمَادِه، وهُو الصَّلاةُ، فقُدِّمَتْ لِهذَا.

وَلا يُقَالُ: الأصلُ في العِبَاداتِ هُو الإيمانُ، فكَانَ يَنبَغي أَن يُذْكَرَ مُقدَّمًا؛ لأنَّ الإيمانَ يَتعلَّقُ بعلْمِ الكَلامِ دونَ الفقْهِ، فلِهذا لَمْ يُذْكَرُ ولَمْ [١/٥٥] يُقَدَّمْ، وأَيضًا الصَّلاةُ ثانِيةُ الإِيمانِ دونَ سائِرِ العِبَاداتِ، كما في قولِه تَعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ الطَّلاةُ ثانِيةً الإِيمانِ دونَ سائِرِ العِبَاداتِ، كما في قولِه تَعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ الطَّلَاقَ ﴾ [البغرة: ٣]. فقُدِّمَتْ عَلى غَيرِها لِهذا المَعْنى.

وأمّا الثَّالِثُ ، فَنَقُولُ: إِنَّما قُدِّمَتِ الطَّهَارَةُ عَلىٰ [١٠/١ظ/م] الصَّلاةِ ؛ لأنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطُها ، والشَّرْطُ ما يتوقَّفُ عَلىٰ وُجودِه الشَّيْءُ ، فَيكونُ وُجودُها سابِقًا عَلَىٰ الصَّلاةِ

العِرْض ، ومَزْجَرةٌ قَطْع البَيْضَة ، وقد قُدِّم في سائر كُتب الفقه: العباداتُ على المعاملات والمَزاجِر ؛
 لكونها أهم مِن غيرها ، ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم [٨/١] .

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما أخرجه قِوَام السَّنة الأصبهائي في «الترغيب والترهيب» [٣٣/٣]، وأبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس/ الغرائب الملتقطة لابن حجر» [٢/ق٥٥/مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: ٩٩،٣)]، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» [ص/١٣]، من حديث عليّ بن أبي طالب ﷺ به مرفوعًا: «الصَّلاةُ عِمَادُ الدِّين، والجِهَادُ سَنَامُ العَمَلِ، والزَّكَاةُ بَيْنَ دَلِكَ».

قال النووي في «التنفيح»: «هذا حديث منكر باطل».

وضعَّفَ سندَه: الزيلعيُّ في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» [٢/١]. وللحديث شواهد، إلا أنها كلها ضعيفة لا يَتبُّت منها شيء. وينظر: «التنقيح في شرح الوسيط/ بهامش الوسيط للغزالي» للنووي [٧/٥].

ه غاية البيان الله

لا مَحالةً ؛ لِتَوَقَّفِها عَليْها ؛ لِقولِه ﷺ: «لَا صَلاةً إِلَّا بِالطَّهَارَةِ»(١). فقُدِّمَتْ وضْعًا ، كما اقْتَضاهُ الشَّرْطُ طَبْعًا.

ولَا يُقَالُ: لِمَ قُدِّمَتْ عَلَىٰ سائرِ الشُّرُوطِ؛ كاسْتِقبالِ القِبلةِ، وسَثْرِ العَورةِ، وطهارةِ النَّوبِ؟

لِأَنَّهَا أَوْلَى ؛ لأَنَّهَا لا تَشْقُطُ بِالأَعْدَارِ ، بِخِلافِ سَائِرِ الشُّرُوطِ ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِها . وَأَمَّا الرَّابِعُ ، فَنَقُولُ : إِنَّمَا قَالَ بِلفظِ : الكِتاب ، ولَمْ يقُل بلفظِ : الباب ؛ لأنَّ بمَعنَى النَّوع ، والغَرَضُ جَمْعُ الكِتابَ يدُلُّ وُجوهُ اسْتِقَاقِه عَلَى الجمْعِ دونَ البابِ ؛ لأَنَّه بمَعنَى النَّوع ، والغَرَضُ جَمْعُ الكِتابَ يدُلُّ وُجوهُ اسْتِقاقِه عَلَى الجمْعِ دونَ البابِ ؛ لأَنَّه بمَعنَى النَّوع ، والغَرَضُ جَمْعُ الكِتابِ الطَّهَارَةِ لا نَوْعٍ مَنْهَا ، ودلالةُ الكافِ والتّاءِ والباءِ عَلَى الجَمْعِ ظاهِرٌ . تقولُ : كَنَبْتُ البَعْلَةَ ، إِذَا جمَعْتَ بَيْنَ شُفْرَيْها بحَلْقَةٍ أَو سَيْرٍ ، وكَتَبْتُ القِرْبَةَ ، إِذَا خَرَزْتَهَا كَتْبًا (٢) . البَعْلَة ، إِذَا جمَعْتَ بَيْنَ شُفْرَيْها بحَلْقَةٍ أَو سَيْرٍ ، وكَتَبْتُ القِرْبَةَ ، إِذَا خَرَزْتَهَا كَتْبًا (٢) . والكُتْبَةُ بالضَّمِّ : الخرْزَةُ .

والكَتِيبةُ: الجَيْشُ، وتَكَتَّبَتِ الخَيْلُ؛ أَيْ: تَجَمَّعَتْ. ومنْه: الكُتُّبُ والكِتَابُ. والكِتَابُ. والكِتَابُ. والكِتَابُ. والكِتَابُ. والكِتَابُةُ: بِمعنَىٰ تَصويرِ اللَّفْظِ بِحروفٍ هِجَائيَّة؛ لأنَّ فيها جَمْعَ الحُروفِ والكِلِماتِ.

<sup>(</sup>۱) لَمْ نجده بهذا اللفظ، وإنما صح بلفظ: «لا تُقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ». أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة [رقم/ ٢٢٤]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله على الله الله الله على الله وأخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب لا تقبل صلاة بغير طهور [رقم/ ١٣٥]، ومسلم في كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة [رقم/ ٢٢٥]، من حديث أبي هُرَيْرَة، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لا تُقْبِلُ صَلاةً مَنْ أَحُدَثَ حَتَى يَتَوَضَّأً». قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يا أبا هُرَيْرة ؟، قالَ: فُساءٌ أَوْ ضُراطٌ.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [۲۰۹/۱] مادة: كتّب]. و«لسان العرب» لابن منظور
 (۲) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [۲۰۹/۱].

- 😤 غية البيال 🤧-

وأمَّا الخامِسُ، فَنَقُولُ: إنَّمَا ذَكَرَ الطَّهاراتِ بِلفُظِ: الجَمْعِ تَصْريحًا لإرادةِ أَنواعِ الطَّهَارَةِ؛ لأنَّها لوْ ذُكرَتْ بِلفُظِ المفرْدِ؛ لكانَ فَهْمُ الأَنواعِ بِسبيلِ الإحْتِمَالِ لا القطْعِ؛ لأنَّ الجِنسَ واقِعٌ عَلى الأَدنَىٰ معَ احتِمالِ الكُلِّ.

لا يُقَالُ: دخولُ اللّامِ في الجَمْعِ يقْتضِي أَن يكونَ للجِنسِ أيضًا ، فَلا فائِدةَ إِذَنْ للجِمْعِ ؛ لأنَّ صاحِب [١٠١٠رم] «الهِدَاية» يجوزُ لَه أَنْ يُرِيدَ مُطْلَقَ الجمْعِ ، كَما هُو مذْهبُ البعْضِ في اللّامِ إِذَا دَخلَتْ في الجمْعِ .

لا يُقَالُ: لا يَجوزُ جَمْعُ الْمَصدرِ، فكيْفَ جازَ هُنا؟

لأَنَّا لَا نُسَلِّمُ ذَلِك مُطلقًا؛ لأنَّه يَجوزُ إِذا أُرِيدَ النَّوعُ، وقَد أُرِيدَ كَما قُلْنَا، فَلا يَرِدُ عَلَيْنا.

# وَلا يُقَالُ: لِمَ لَمْ يذكُرِ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ بِالجمْعِ كالطَّهاراتِ؟

لِعدمِ العِلَّةِ فيهِما<sup>(۱)</sup>، ووُجودِها فيها، وهِي إرادةُ رالأَنواعِ المُخْتلفةِ ، كما ترَىٰ مِنِ اختِلافِ طَهَارَةِ الصَّلاةِ ، وَالطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ ، بِخِلافِ الصَّلاةِ ، فإنَّها مِنِ اختِلافِ طَهَارَةِ الحَدَثِ والخَبَثِ ، وَالطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ ، بِخِلافِ الصَّلاةِ ، فإنَّها مُتَّحِدةٌ أَنواعُها ؛ لأَنَّها عبارةٌ عَن الأَرْكانِ المعْهودةِ ، وكذا الزَّكَاةُ ؛ لأَنَّها عِبارةٌ عَن إيتاءِ رُبْعِ العُشْرِ ، وهُو واحدٌ ، ولا يُورَدُ صلاةُ الجنازةِ ؛ لأنَّها ليْستْ بصلاةٍ حَقِيقَةً ، إنَّما هي دُعاءٌ ، ولِهذا جازتْ رُكوبًا قياسًا ؛ لا استِحْسانًا (۱).

 <sup>(</sup>۱) هذا التعليل جواب الاعتراض قبله ، يعني: لَمْ يذْكر الصلاة والزكاة بالجَمْع كالطَّهارات ؛ لعدم العِلَّة فيهما ، ووجودها فيها .

<sup>(</sup>٢) وجه القياس: لأنها دعاء في الحقيقة، ولأن ركن القيام معتبر بسائر الأركان؛ كالقراءة والركوع والسجود،

وفي الاستحسان، عليهم الإعادة؛ لأن فيها شيئين: التكبير والقيام، فكما أن ترك التكبير يمنع الاعتداد، فكذلك ترك القيام، ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٢٩/٢]، «تحفه الفقهاء» لعلاء الدين=

جي غاية البيان ع

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ<sup>(١)</sup>: «ذَكَرَ الطَّهَارَةَ بلفْظِ الجَمْعِ ، دونَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ؛ لأنَّ اللّامَ في الجمْعِ تُبْطِلُ مَعنَىٰ الجمْع ؛ فكَانَ الجمْعُ والفَرْدُ سَواءً».

أَقُولُ: سلَّمْنا بُطلانَ مَعنَىٰ الجمْعِ عَلَىٰ ما هُو المُخْتَارُ في بحْثِ اللّامِ، لكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّه إِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ يَلزَمُ جَمْعُ الطَّهَارَةِ دُونَ الأُخْرَيَيْنِ<sup>(٢)</sup>، وأيضًا يَلزَمُ منْه العبَتُ ؛ لأنَّ الجمْعَ إِذَا كَانَ كَالفَردِ، فأيُّ فائدةٍ لِلجمْع سِوىٰ تطْويلِ اللَّفْظِ؟

وأمّا السّادسُ، فَنَقُولُ: الطَّهَارَةُ في اللُّغةِ هيَ: النَّظافةُ، وفي الشَّرْعِ: نَظافةٌ مَخْصوصةٌ،

والوضوء - بالضّم (٣) -: مصدر . وَقِيلَ: عبارةٌ عَن الوَضَاءةِ ، وهي الحُسْنُ . وفي الشُّرْع: عِبارةٌ عَن غَسْلِ أَعضاءِ [١/١١/١م] مَخْصوصةٍ ، ومَسْحٍ مَخْصوصٍ . وأمّا السَّابعُ ، فَنَقُولُ: الطَّهَارَةُ إمّا أن تَكُونَ حقيقيّةً أو حُكْمِيّةً .

فَالْأُولَىٰ: هِيَ الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الحقيقيَّةِ ، وهيَ رَمُشتمِلةٌ عَلَىٰ ثَلاثةِ أَنواعٍ: طَهَارَةِ النَّجَاسَةِ عَن البدنِ ، والثَّوبِ ، والمَكانِ ·

والثّانيةُ: وهيَ الطَّهَارَةُ عنِ النَّجِسِ الحُكْمِيّ عَلَىٰ نَوعَيْنِ: صُغْرَىٰ وكُبْرَىٰ، فالأُولَىٰ: الوضوءُ، والثّانيةُ: الغُسْلُ، فإذا عُدِمَ الماءُ فالتَّيمُّمُ.

وأمَّا الثَّامنُ، فَنَقُولُ: في سبَبِ الوُّضوءِ اختِلافٌ، قِيلَ: سببُه القِيَامُ إِلَىٰ

السمرقندي [١/٢٥٢]، «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكساني [٣٤٦/٢]، «تبيين الحقائق»
 للريعلى [٢٤٢/١].

<sup>(</sup>١) أعني: مولانا حسام الدين السُّغُناقيّ. كذا جاء في حاشية: "و١، ينظر: "النهاية شرح الهداية " [١ /ق٥].

<sup>(</sup>٢) يغني: بـ: «الأُخْرَيْثِن»: الصلاة والزكاة.

<sup>(</sup>٣) إنما قَيَّد بالضَّمِّ: لأنه بالفتح: ما يُتَوصًّا به - كذا جاء في حاشية: الأصل «م» ، و«و» .

🙈 غاية البيان 🚓

الصَّلاةِ؛ لِلآيةِ(١).

وَقِيلَ: الحَدَثُ؛ للدَّورَانِ وجُودًا وعَدمًا (٢). وعِندَنا: الصَّلاةُ؛ بِدَلِيلِ الإِضَافَةِ إليْها، وهي أَمَارةُ السَبِيَّةِ؛ لِمَا عُرِفَ في الأُصولِ.

والأوَّلُ فاسِدٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوضَّأُ لكُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الفَتْحِ صَلَّىٰ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فقَالَ لَهُ عُمَر ﷺ: رَأَيْتُكَ اليَوْمَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فقَالَ ﷺ [١/هظ]: «عَمْدًا فَعَلْتُ؛ كَيْلَا تَحْرَجُوا(٣)»(٤).

ولأنَّ المُوجِبَ لِلوُّضُوءِ إذا كَانَ نفْسَ القِيَامِ؛ لا يَفرغُ الإِنسانُ عنِ الوُّضوءِ

<sup>(</sup>١) يعْني بالآية: قول الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُسَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُونِ ۗ [المائدة: ٦].

<sup>(</sup>٢) عزاه السرخسي والبابرتي إلى الجمهور، وعزاه ابن نجيم وابن عابدين إلى أهل الطرد، وهم المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس، ويسمى الدوران؛ كالإمام الرازي وأتباعه. ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٥/١]، «العناية على الهداية» لأكمل الدين [١٣/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم [٩/١]، «رد المحتار» لابن عابدين [١٩٢/١].

 <sup>(</sup>٣) رواه سليمانٌ بْن بْرَيْدَةَ عن أبيه ، ذكره الجصّاصُ في «شَرْحه» ، كذا جاء في حاشية: «م» ، و«و» .
 وينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٣١٢/١] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد [رقم/ ٢٧٧]، وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد [رقم/ ٢٧٢]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد [رقم/ ٦٦]، والنسائي في كتاب الطهارة/ باب الوضوء لكل صلاة [رقم/ ١٣٣]، من حديث سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ النّبِي ﷺ: «صَلّى الصَّلَواتِ يَوْمَ الفَتْحِ بِوُضُوء وَاحِدٍ، ومَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدُ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْتًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يا عُمَرُ».

قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

قلنا: وَلَم يقَع عندهم تلك الجملة في آخِره: «كَيْلا تحْرَجُوا» أولَمْ نجدها في شيء مِن طرق الحديث بعد التتبع! وقد أخذَها المؤلفُ مِن السرخسي في «المبسوط» [٨/١]، وتابعه البدرُ العيني في «البِناية شرح الهداية» [١٤٠/١].

🤧 غاية البيان 🚓

أبدًا، فيقعُ في الحَرَجِ العَظيمِ، وذلِك مَدْفُوعٌ شَرْعًا؛ لأنَّه إِذَا قَامَ فُوجَبَ عَلَيْهُ الوُضوءُ، فَتَوضَّأَ ثُمَّ قَامَ ينبَغي أَن يجبَ عليْه الوُضوءُ ثانيًا؛ لِوُجُودِ القِيَامِ ثانيًا، فيتَسلْسلُ الأمرُ حينَئذٍ إلى ما لا نِهايةَ لَه، وذلِك فاسِدٌ جدًّا.

والجوابُ عنِ الثَّانِي فَنَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الدَّورانَ دَليلُ العِلَّيَّة (١)، ولَئِنْ سَلَّمُنا؛ لكِن لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الدَّورانَ وجُودًا مَوْجُودٌ؛ لأنَّه قَد يوجَدُ الحَدَثُ ولا يجِبُ الوُّضوءُ، مَا لَمْ تَجِبِ الصَّلاةُ بِالبُلوغِ، [١٧/١د/م] ودُخولِ الوقْتِ.

لا يُقَالُ: لا يَجوزُ أَن تَكُونَ الصَّلاةُ سَبِبًا؛ لأنَّه حينَئذٍ تَكُونُ الطَّهَارَةُ حُكْمًا وشرْطًا لِلصَّلاةِ، وهُو فاسِدٌ؛ لأنَّ المُتقدِّمَ مُتأخِّرٌ، والمُتأخِّر مُتقدِّمٌ.

لِأَنَّا نَقُولُ: الطَّهَارَةُ شَرْطُ الجَوَاذِ، والصَّلاةُ سَبُّ الوُّجُوبِ، وبيْنَهم مُغايَرةٌ.

وأمّا التّاسِعُ، فَنَقُولُ: شَرْطُه الحدَثُ؛ لأنَّ الأمرَ بِالوضوءِ أَمْرٌ بِالتّطهيرِ (٢) يَقْتَضِي النَّجَاسَةَ لا مَحالةَ، إمّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، والأولُ مُنتَفِ بِالإِجْمَاعِ؛ فتعيَّنَ النَّانِي، وإلَّا يلزَم إلْغاءُ النَّصِّ عنِ الفائِدةِ، وأَيضًا القِيَامُ المَذْكُورُ بِالإِجْمَاعِ؛ فتعيَّنَ أَخصُّ الخُصُوصِ، وهُو بإطلاقِه يَتناوَلُ كلَّ قيامٍ، وهُو غَيرُ مُرادٍ بِالإِجْمَاعِ؛ فتعيَّنَ أَخصُّ الخُصُوصِ، وهُو القِيَامُ إلى الصَّلاةِ وهُو مُحْدِثٌ.

وتقْرِيرُ الآيةِ إِذَنْ واللهُ أَعْلَمُ: إِذَا قُمتُم إِلَىٰ الصَّلاةِ وأَنتُم مُحْدِثُونَ ، أَو إِذَا قُمتُم

<sup>(</sup>١) اختلف الأصوليون في إفادة الدوران للعلية: فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية ، وذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم. ينظر: «تقويم الأدلة» للدبوسي [٣٠٧/٣] ، أصول السرخسي [١٨٠/٢] ، «فصول البدائع في أصول الشرائع» للفناري [٣٠٧/٣] ، «البرهان» للجويني [٣٣٢/٣] ، «البحر المحيط» لابن حيان [٣/٥] ، «إرشاد الفحول» للشوكاني [٢٤٣/٥] .

<sup>(</sup>Y) زيادة من: «م».

إِلَىٰ الصَّلاةِ عَن مَنامِكُم ، والنَّومُ دليلُ الحَدَثِ أَيضًا .

قَالَ حافظُ الدِّينِ النَّسَفِيِّ () في «كافيهِ»: «وشرْطُه الحَدَثُ ؛ لأنَّه تَعالَىٰ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ مُعلَّقًا بالحَدَثِ ، والنَّصُّ في البَدَلِ نصِّ في الأصلِ ؛ لأنَّه لا يُفارِقُه بشَرْطِه وسبَبه»(٢).

أَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ البَدَلَ لا يُفارِقُ الأصلَ بشَرْطِه، وقد<sup>(٣)</sup> فارقَه في النَّيَّةِ، وهِي شَرْطُ في النَّيَةِ، وهِي شَرْطٌ في التَّيَمُّم دونَ الوُضوءِ.

فَعُلِمَ بِهِذَا: أَنَّ التَّعْلِيلَ بعدمِ المُفَارَقَةِ هَبَاءٌ مَنثورٌ.

وقَالَ بَعضُهم (٤): لا يُفارقُه بسبَيِه.

فَأَقُولُ: سَلَّمْنا ذَلِك، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّه يلزمُ عَدمُ المُفَارَقَةِ بِالشَّرْطِ، والحدَثُ شَرْطُ التَّيَمُّم لا سَبِهُ.

وأمّا العاشِرُ، فَنَقُولُ: رُكْنُه غَسْلُ كلِّ واحدٍ مِنَ الأعْضاءِ الثَّلاثَةِ<sup>(a)</sup> .....

<sup>(</sup>۱) حافظُ الدِّين النَّسَفيّ: هو عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، الفقيه العالم المُفسِّر الأصولي، صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول، من تصانيفه: كتاب «المصفَّى شرح المنظومة»، وكتاب «المنافع شرح النافع»، وكتاب «الكافي شرح الوافي»، وكتاب: «كنز الدقائق»، وغيرها، وكتاب «المنافع شرح النافع»، وكتاب «الكافي شرح الوافي»، وكتاب: «كنز الدقائق»، وغيرها، (توفي سنة: ١٧٠٠هـ)، ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١/١٧]، و«المِرقَة الوقيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٢١/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٢١/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٠٣/)]، و«المُرمول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٢٠٣/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الكافي في شَرْح الوافي، للنسفي [١/ق١] مخطوط مكتبة فيض الله.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: الوهوا ، والمثبت من: الما،

<sup>(</sup>٤) يقصد به حافظ الدين النسفي · ينظر: «الكافي في شُرَّح الوافي، للنسفي [١/ق١].

 <sup>(</sup>٥) عبر بالأعضاء الثلاثة: وهي الوجه والبدان والرجلان؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه وعطف البواقي
 عليه، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم، وسماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن البدين≈

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُ مِ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُونَ الآبَةَ [المائدة: ٦]

🦀 غية البيان 🔧

كلٌ<sup>(۱)</sup> مرَّةً واحدةً ، ومَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ ــ [۱۲/۱ظ/م] أَو قَدْرِ ثَلاثِ أَصابِعَ ــ أَوِ النّاصِيةِ مرَّةً واحِدةً ، وهَذَا لأنَّ الرُّكْنَ مَا لا قِيامَ لِلشَّيءِ إِلَّا بِه ، وكلُّ واحدٍ مِن الغَسْلِ والمَسْح بهذِه المَثابةِ .

وأمّا الحاديَ عشَرَ، فَنَقُولُ: حُكْمُه حِلَّ الصَّلاةِ؛ لأنَّها لَمَّا حَلَّتْ وصَحَّتْ بِالوُضوءِ؛ صارَ الحِلُّ حُكْمًا لَه؛ لِكونِه أثَرَه.

قُولُه: (قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُ مِّ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الآية) [المائدة: ٦]، أي: اقْرَأِ الآية، أوْ أَتِمَّها، عَلَىٰ تقْديرِ النَّصْبِ، ويَجوزُ بِالرَّفْعِ عَلَىٰ معْنىٰ: الآيةُ مَقْروءةٌ، أَو تُقْرَأُ بِتَمامِها إلىٰ آخِرِها(٢).

إِنَّمَا قَدَّمَ الآيةَ وإِنْ كَانَ حَقَّ الدَّلِيلِ أَنْ يُؤخَّرَ؛ لاقْتِضائِه سابقةَ المَدْلُولِ، لِلتَّبَرُّكِ بِكتابِه تَعالَىٰ في افتِتاحِ الكِتابِ، ويَجوزُ تَقْديمُه؛ لِكونِ الكِتابِ أَصلًا يُسْتَنَبَطُ منْه المَسَائِلُ الفَرعيَّةُ.

وقَولُه تَعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٠٠٠ ﴾ [المائدة: ٦] إلى آخِرِ الآيةِ.

اعْلَمْ أَنَّ «يا» حَرْفُ نِداءٍ ، و «أَيِّ»: مُنادَّىٰ مُفْرَد مَعرفَة ، و «ها»: مُقْحمةٌ لِلتَّنبيهِ عَلىٰ أَنَّ المُنادَىٰ في الحَقِيقَةِ هُو الواقِعُ بعْدَه ، وإنَّما فَعَلوا كذلِك ؛ كَراهةَ أَن يَجْمَعوا

والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضوين؛ كما في الآية، انظر: «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل؛ للرازي [٧/١]، «الجواهر النيرة» للحدادي [٤/١].

<sup>(</sup>۱) زيادة من: (م).

 <sup>(</sup>٢) قراءة النصب: لنافع ، وابن عامر ، والكسائي ، ويعقوب ، وحفص ، وقرأ الباقون: بالخفض - ينظر:
 «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي [٣/٤/٣] ، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري
 [٢٥٤/٢] -

دي غاية البيان ي

بينَ: «يا» و «اللّام»، مثل قولِك: يا الرَّجُل (١).

و «الَّذِينَ»: جَمْعُ: الذِي، وهُو اسْم مَوصولٌ، وُضِعَ وُصْلةً لوَصْفِ المَعارِفِ بالجُمَل، تقْديرُه: يا أَيُّها القَومُ الَّذِينَ. أو: يا أَيُّها النَّاسُ الَّذِينَ.

وقولُه: ﴿ ءَامَـنُوٓا ﴾ صِلةُ الَّذِينَ ، وقَعتْ مُغَايَبَة ( ٢ ) ؛ لكوْنِ المَوصولِ \_ وهُو الَّذِينَ \_ كَذَٰلِك ؛ لأنَّ الأسْماءَ الظّاهرةَ كلَّها غَيَبٌ ( ٢ ) .

وقوله: ﴿قُمْتُمْ ﴾ خِطَابٌ لِلمُنادَىٰ المُفْردِ المَذْكُورِ ، أَصابَ المَفْصِلَ فوقَعَ المَحَزِّ (٤).

فعنْ هذا: عَرِفْتَ أَنَّ حَافِظُ الدِّينِ النَّسَفِيَّ غَلِطَ في [١٣/١/م] ثَلاثةِ مَواضِعَ:
الأُوَّلُ: قُولُه: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ صِفة لـ ((أيّ) . وليسَ كذلِك ؛ لأنَّ صِفة ((أيّ) هُي المُقَدَّرُ مِن القَومِ أَو النَّاس ، ثمَّ ﴿ ءَامَنُواْ ﴾ صِفة لتِلكَ الصَّفةِ المُقَدَّرَةِ لـ: ((أيّ) بواسِطةِ ﴿ النَّاس ، ثمَّ ﴿ ءَامَنُواْ ﴾ صِفة لتِلكَ الصَّفةِ المُقَدَّرَةِ لـ: (أيّ) بواسِطةٍ ﴿ الذِينَ ﴾ .

والثّاني: قولُه: «فيهِ صَنْعةُ الْتَفاتِ». وليسَ كذلِك [٢٠٦٠]؛ لأنَّ الالتِفاتَ إنَّما يَكُونُ فيما إذا كَانَ حتَّ الكَلامِ بِالغَيْبةِ وذُكِرَ بالخِطَابِ، أوْ عَلى العَكْسِ، ولَمْ يقَعِ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي نسخة «٩١؛ يا رجل.

 <sup>(</sup>٢) المُغاتِبَة : مصدر مِن غايب يُغايبُ مُغاتِبة · وفلانٌ غَايَبَ صَاحِبَهُ: وَجَّهَ إِلَيْهِ الكَلامَ في غَيْبِتِهِ · وفي
 كلام العرب: أنا مَعَكُمْ لا أُغايِثِكُمْ · ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [٢/٣ · ٥ /مادة: غيب] .

 <sup>(</sup>٣) هكذا ضَبَطه في: «و»، و«ز» بالتحريك، وهو جَمْع: غائب، ويُجْمَع أيضًا على غُيَّب، كرُكَّع، وعلى غُيَّاب، مقل: كُفَّار. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [٢٩٦/٢/مادة: غيب].

<sup>(</sup>٤) هذا مَثلٌ عربي شهير كان العربُ يضْرِبونه يتعجَّبون مِن الجزَّار الحاذِق إذا كان لا يُخطِئ مَفْصِلَ المَخرَّ، ولذلك قالوا في المعل: «فلان يُصِيبُ المَحزَّ ولا يُخطِئ المَحزَّ ولا يُخطِئ المَخرَّ ولا يُخطِئ المَخرَّ ولا يُخطِئ المَخرَّ ولا يُخطِئ المَخرِون» لعبد القادر يُخطِئ المَفْصِلِ . ينظر: «المحبوان» للجاحظ [٣٧٣/٢ ـ ٣٧٤] ، و«خزانة الأدب» لعبد القادر البخدادي [٤٤٦/١] .

خاية البيان ع

الكَلامُ في الآيةِ إلّا في الموقعِ الَّذي اقْتضاهُ، وهذانِ الغلَطانِ في «المُسْتَصْفَىٰ شرْحِ النَافِع»(١).

والغلطُ الثَّالِثُ: قولُه في «المُصَفَّى شرْح المَنظومة»(٢) في أوَّلِ البابِ(٣): «إنَّ: «الَّذي» صِلَةٌ ، فَلا بُدَّ لَه مِن مَوصولٍ».

وليسَ كذلِك بَلِ الأَمْرُ عَلَىٰ العَكسِ، وهذا كلَّه غلَطٌ فاحِشٌ عِندَ المُحصِّلِينَ، ولا كلامَ معَ المُقلِّدِينَ (٤).

وقَالَ (٥): «لَوْ قَالَ: آمَنتُم؛ لاخْتصَّ بِالحاضرِينَ في عصْرِ النَّبِيِّ ﷺ). وقلَّدَ فيهِ النَّسِفِيُّ شمسَ الأثمَّةِ الكَرُدَرِيِّ (٦)، وفيهِ نَظَرٌ عِندي؛ لأنَّ لَا نُسَلِّمُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المُسْتَصْفَى شرْح النافِع» للنسفي [ق٥] مخطوط مكتبة فيض الله-

 <sup>(</sup>۲) شَرَح فيه: «منظومة الخلافيات/ أو الخلاف». لنجم الدين أبي حفص النسعي، وقد نظم فيها المسائل التي اختلَف فيها الأثمة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزُفَر، والشافعي، ومالك. ينظر: «كشف الظنون» لحاجى خليفة [١٨٦٧/٢].

 <sup>(</sup>٣) يعني: عند شَرِّح قول صاحب المنظومة: «بابُ الذي اختُصَّ أبو حنيفة به مِن المسائل الشريفة».
 ينظر: «المصفَّى شَرِّح منظومة الخلاف» للنسفي [ق٢/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٦٥٣)].
 (رقم الحفظ: ١٦٥٣)]. أو [ق٤/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٣٣)].

<sup>(</sup>٤) اعلم: أن هده الأغلاط سهلة الدفع على من مارس العربية سوئ الغلط في الالتفات، كذا جاء في حاشية: «و». وردها العيني بقوله: على تقدير كلام النسفي صحيح، والحط عليه مردود، يههم ذلك من قوله: لما كان النداء لطلب الإقبال ليخاطب بعده بالمقصود المنادئ، إذا ذهل عن كونه مخاطبًا، نول منزلة الغائب، فعبر عنه بالضمير الذي هو الغائب؛ ليكون أقصى لحق البيان، ولما جاء الاختلاف بقوله: آمنوا وآمنتم ذهب بعضهم إلى أن هذا من قبيل الالتفات؛ لأن آمنوا للغائب، وآمنتم مخاطب، ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني [1/٤٤١، ١٤٥].

 <sup>(</sup>٥) يعني: حافظ الدين النسفي في كتابه «المُسْتَصْفَئ شرَح مختصر الفقه النافع» [ق٦/أ/ مخطوط مكتبة تشستربتي \_ أيرلندا/ (رقم الحفظ: ٣٨٣٥)].

<sup>(</sup>٦) هو شنس الأثمة: مُحَمَّد بن عبد الستار بن مُحَمَّد العَمَّاريّ ، الكَرْدَريّ ، تقدمت ترجمتُه .

🚓 غاية البيان 🔧

الاخْتِصاصَ ؛ لأنَّ المَوصوفَ بِصفةٍ عامَّةٍ يَتعَمَّمُ. فافْهَمْ.

وقَد غَيَّرَ بعْضُ المُتَعصِّبينَ مِن المُقلِّدينَ لفْظَ «المُصَفَّىٰ (١)»، فَقالَ: «الَّذي: صفةٌ، فَلا بُدَّ لَه مِن مَوصوفٍ».

أَقُولُ: ذَلِكَ لِيسَ بشيءٍ أَيضًا؛ لأنَّ «الَّذي» وُضِعَ وُصْلةً إلى وَصْفِ المَعارِفِ بِالجُمَلِ، وهُو المَذْكُورُ في كُتبِ النَّحْوِ، فلا شَكَّ أنَّ ما كَانَ وُصْلةً إلى شيءٍ غَيْرُ ذلك الشَّيْءِ لا عَيْنُه، فلا يكونُ «الَّذي» صفةً، فافْهَم.

لَا يُقَالُ: لِمَ ذَكَرَ اللهُ تَعالَىٰ في الطَّهَارَةِ الصُّغْرَىٰ بـ: «إِذَا» وفي الكُبْرَىٰ بـ: «إِنْ»، ولَم يعْكِسْ؟

لأنَّ «إِذَا» تُسْتَعملُ في الأَشياءِ الغالِبةِ الوُجُودِ، والقِيَامُ إلى الصَّلاةِ بِالنَّظرِ إلى دِيَانةِ المُسلِمِ غالِبٌ، بِخِلَافِ [١٣/١٤/٨] «إنْ»، فإنَّها تُسْتَعملُ في الأَشْياءِ المُترَدِّدةِ الوُجُودِ القَليلةِ، والجَنَابَةُ شَأْنُها كذلِك (٢)؛ لأَنَّها لا تقَعُ كثيرًا، وقولُهُم: إنْ ماتَ فُلان؛ لجَهالةٍ في وقْتِ المَوتِ، فَلا يقْدَحُ.

وَلَا يُقَالُ: كيفَ لَمْ يُذْكَرِ المَرافِقُ بالتَّثْنيةِ والكَعْبانِ بِالجَمْعِ، وهُو القياسُ؛ لأنَّ كلَّ شخْصِ له مِرْفَقانِ اثنانِ وكِعَابُ أَرْبعةٌ؟

لِأَنَّا نَقُولُ: نَعَمْ، حالُ المِرْفَقِ والكَعْبِ كذلِك؛ لَكنَّ الجمْعَ إِذَا قُوبِلَ بِالجمْعِ يَقْتَضِي انقِسَامَ الآحَادِ بِالآحَادِ، كما في قَولِه: ﴿جَعَلُواْ أَصَدِيَعَامُرُ فِي ءَاذَانِهِمْ ﴾ [نوح: ٧]، وكما في قَولِهِم: رَكِبَ القومُ دَوَابَّهُم.

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي نسخة المها: المصنف.

 <sup>(</sup>٢) ﴿جرابٌ مقدر وَهُو أَنْ يُقال: لا نسلُّمَ أَنَّ ﴿إِنَّ التَّستعمل فيما يتركوا إلا متردّدٌ في الموتِ ، ومع هذا يقال بأنْ. فأجبت عنه بحاشية الكتاب٤٠ كذا جاء في حاشية ﴿م›.

🚓 غاية البيان 🔧

فَلَوْ قِيلَ: الكَعْبَان بِالجَمْعِ؛ لفُهِمَ أَنَّ الوَاجِبَ غَسْلُ كلِّ رِجْلٍ بكَعْبٍ، وليسَ المُرَادُ ذلِك؛ لأَنَّ المُرَادَ غَسْلُ كلِّ رِجْلٍ بِالكَعبَيْنِ، ولو ذُكِرَتِ المَرافِقُ بالتثنية؛ للمُرَادُ ذلِك؛ لأَنَّ المُرَافِقُ بالتثنية، وليسَ لليَدِ إلّا مِرْفَقٌ، فلأَجْلِ هذا المَعنَى لَفُهِمَ أَنَّ الوَاجِبَ غَسْلُ كلِّ يَدٍ بِمِرْفَقَيْنِ، وليسَ لليَدِ إلّا مِرْفَقٌ، فلأَجْلِ هذا المَعنَى وقَعَ الكَلامُ الربَّانِيُّ كذلِك.

وَلَا يُقَالُ: مثلُ هذِه المُقابَلةِ مَوْجُودٌ بينَ المُضَافِ والمُضافِ إليْه في: «أَيديكُم وأَرْجُلكُم». فكَانَ ينبَغِي أَن يجِبَ عَلَىٰ كلِّ مُكلَّفٍ غَسْلُ يَدٍ واحدةٍ ، ورِجْلٍ واحدةٍ فحَسْبُ.

لِأَنَّا نَقُولُ: يَجُوزُ تَرْكُ الأَصْلِ بِالدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَىٰ تَرْكِه ، وقَد دلَّ الدَّلِيلُ ، وهُو فِعُلَىٰ النَّلِيلُ الدَّالِ عَلَىٰ تَرْكِه ، وقَد دلَّ الدَّلِيلُ ، وهُو فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَىٰ مُوَاظَبَةً عَلَىٰ النَّذَيْنِ والرِّجْلَيْنِ ، والإجماعُ أيضًا .

قُولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالجَرِّ والنَّصْبِ ، كلُّ واحدٍ منْهُما مَشْهُورٌ.

قَالَ جَارُ الله(١): «الأرْجُلُ تُغْسَلُ بِالصَّبِّ(١)، فكانتْ مَظِنّةً للإِسْرافِ المَنْهِيِّ عَنْه ؛ فعُطِفَتْ عَلَى المَمْسُوحِ لا لتُمْسَحَ ، بلْ لِلتَّنبيهِ عَلَى الاقْتِصادِ في الصَّبِ.

وَقِيلَ: «إلى الكَعْبَيْنِ» إماطةً (٢) لظنِّ المسْح؛ [١/١٤/١] [لأنَّ المسْحَ](٤)

 <sup>(</sup>١) يعني: الزَّمَخْشَريّ. كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>٢) لفظ الزمخشري: «الأرجل مِن بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تُغْسَل بصبِّ الماء عليها». ينظر:
 «الكشاف» للزمخشري [٦٤٥/١].

 <sup>(</sup>٣) إماطة: ماط عنى ميطا وميطانا وأماط: تنحى وبعد وذهب، ومنه إماطة الأذى عن الطريق، وهي التنحية؛ لأنها إبعاد. والميط والمياط: الدفع والزجر. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٤٣٠٨/٦].

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من نسخة: «ت» و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». وهو الموافِق لِما في
 «الكشاف» [٦٤٥/١].

البيان 🚓 غاية البيان

لا غايّة لَه في الشَّرْعِ»(١)، هذا حاصلٌ ما ذكرَه في «الكشَّاف»،

أَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَطْفَ لَا لَتُمْسَحَ ؛ لأَنَّ الأصلَ في الكَلامِ الحَقِيقَةُ. وقُولُه: «إماطةً لظنِّ المسْحِ ؛ لأنَّ المسْحَ لا غايةَ لَه» ؛ لا نُسَلِّمُ أَيضًا ؛ لأنَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لا يُعلَمُ كيفيتُه وكمَّيتُه إلّا بِالشَّرعِ ؛ فنَنْتَهِي إلى ما أَنهانَا الشارعُ إليْه.

وما قَالَه تَعْلَيْلٌ في مُعارَضةِ النَّصِّ، وهُو فاسدٌ، وأيضًا: لَوْ كَانَ لِتَعْلَيْلِهِ أَثَرٌ لَمْ يُقْرأُ بِالنَّصْبِ، وقَد ظهَرَ فَسادُ عِلَّتِه لتخلُّفِ المَعْلُولِ عَن العِلَّةِ عَلَىٰ تقْديرِ قِراءةِ النَّصْبِ.

ثمَّ الجوابُ الشَّافِي لتحقِيقِ المَذْهَبِ أَنْ يُقَالَ: القِراءتانِ مُتعارِضتانِ ، فحُكُمُ النَّصْب: الغَسْل، وحُكُمُ الجَرِّ: المسْحُ.

ولِلرِّجْلِ حالتانِ: إحْداهُما: الحِفْوَة (٢)، والأُخْرَى: التَّخفُّف، فحُمِلَ قراءةً النَّصْبِ عَلَى الحُفْوَةِ، وقراءةُ الجَرِّ عَلَى التخفُّف؛ توفِيقًا بينَ الدَّليلَيْنِ بقَدْرِ النَّصْبِ عَلَى الأَصْلَ في الدّلائِلِ: الإعْمالُ لا الإهْمالُ.

فإِن قُلتَ: يَنبَغِي أَن يكونَ المُكلَّفُ مُخيَّرًا بينَ غَسْلِ الرِّجْلِ ومَسْجِها ، كَما هُو مَذْهِبُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وفيهِ العَمَلُ بِالقِراءتَيْنِ أَيضًا .

 <sup>(</sup>١) لفظ الكشاف: «وقيل: «إلى الكعبين» فجِيء بالغاية؛ إماطةً لظن ظانٌ يحسبها ممسوحة؛ لأن
 المسح لَمْ تُضْرَب له غاية في الشريعة» ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٦٤٥/١].

 <sup>(</sup>٣) المحُقْوَة والحِفْوَة (بالضَّمَّ والكَسُر): تَعَرِّي الرَّجْلِ مِن مَلْبوسِها. وفي «الجِيم»: «الحُفْوَة: ألَّا يكون في رِجْلِه حِلاء، ولا خُفْ ولا تَعْلِ». ينظر: «الجيم» لأبي عمرو الشيباني [١٥٧/١]، و«إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن مالك [١٥٤/١].

 <sup>(</sup>٣) النَّحَطَّابِيُّ: هو حَمْد ـ أو أحمد ـ بن محمد بن إبراهيم ابن الخَطَّابيّ، الإمّام أبُو سُلَيْمَان الخطَّابي=

البيان الميان الم

عنِ الجُبَّائيِّ (١): «أَنَّه زَعَمَ أَنَّ المَوْءَ مُخيَّرٌ بِينَ غَسْلِ الرِّجْلِ ومَسْجِها » (٢). قَالَ الخَطَّابِيُّ: «وحُكِيَ ذلِك عَنِ الطَّبَرِيِّ (٣)» (٤).

قلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ العَمَلَ بِهِمَا عَلَىٰ وَجُهِ التَّمَامِ؛ لأَنَّ إِحْدَىٰ [٢٦٠٠] حالتَيِ الرِّجْلِ (٥) مَتروكةٌ عَلَىٰ ما قَالَ الحَسَنُ (٦)، فيكونُ مَا قُلناهُ أَوْلَىٰ بِالإرادةِ ممَّا الرِّجْلِ (٥) مَتروكةٌ عَلَىٰ ما قَالَ الحَسَنُ (٦)، فيكونُ ما قُلناهُ أَوْلَىٰ بِالإرادةِ ممَّا [٢/٤١٤/١] قَالَه، وإِنَّمَا لَمْ نَقُلُ بِالمَسْحِ إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْ كَذَلِك.

فَعُلِمَ بِذَلِكَ: أَنَّ الْوَاجِبَ في المَسْحِ دُونَ الكَعْبَيْنِ. والله أعلم.

البُستي، كان إمّامًا في الفقه والحديث واللغة، مِن تصانيفه: «مَعالِم السنن»، في شرح «سنن أبي داود»، و«غريب الحديث»، و«شرح صحيح البخاري». (توفي سنة: ٣٨٨هـ). ينظر: «سِيَر أعلام النبلاء» للذَّمبيّ [٢٨٢/٣]، و«طبقات الشافعية الكبرئ» لابن السبكي [٢٨٢/٣].

(١) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو عليّ الجُبَّائيّ، من أئمة المعتزلة. ورئيس علماء الكلام في عَصْره. وإليه نسَّبة الطائفة «الجُبَّائية». (توفي سنة: ٣٠٣هـ). ينظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان [٢٦٧/٤]. و«سير أعلام النبلاء» للذهبي [١٨٣/١٤].

تُنبِيه: الجُبَّائيِّ عند الإطلاق هو صاحب الترجمة هنا، ويؤيده: أن البدر العينيِّ قد نسَبَ ما نقَله الخطَّابي هنه إلى «أبي عليِّ الجُبَّائيِّ» صراحةً. ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَيْني [١٥٧/١].

(٢) ينظر: «معالم السننِ» للخطابي [١/٥٠].

(٣) محمد بن جرير الطّبَريّ ، كذا جاء في حاشية: الوا.

وهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر، من أهل طبرستان، استوطَّن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته، وكان من أكابر العلماء، فقيهًا في الأحكام، عالمًا بالسَّنن وطُرقها، عارفً بأيام الناس وأخبارهم، وجَمَع من العلوم ما لم يَشْركه فيه أحد، وله اختيار من أقاويل الفقهاء، وقد تفرد بمسائل حُقِظَتُ عنه، من تصانيفه: «اختلاف الفقهاء»، و«كتاب البسيط في الفقه»، و«جامع البيان في تفسير القرآن»، وغيره، (توفي سنة: ٣١٠ه هـ)، ينظر: «تذكرة الحفاظ» لنذهبي [٢٥١/٢]، و«البداية والنهاية» لابن كثير [٢٥١/١]،

- (٤) ينظر: «جامع البيان» للطبري [٥٢/١٠] ، «معالم السنن» للخطابي [١/٠٥].
  - (٥) وهي التخفّف. كذا جاء في حاشية: «م».
    - (٦) يعني: الحسن البصري،

فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ: غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ .

بِهَذَا النَّصِّ: وَالْغُسْلُ: هُوَ الْإِسَالَةُ. والْمَسْحُ: هُوَ الْإِصَابَةُ.

وَحَدُّ الْوَجْهِ: مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّقْنِ ، وَإِلَىٰ شَحْمَتَىْ الْأُذُنِ ؛ لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهَا .

🥞 غاية البيان 🐎-

قولُه: (فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ)، الفاءُ فيهِ: هيَ الفاءُ الدَّاخِلةُ عَلَىٰ الحُكْمِ، عَلَىٰ معْنَىٰ أَنَّ ما بعْدَها ثَبَتَ بِما قَبْلَها حُكْمًا لَه، وهذا لأنَّ الفاءَ تَدْخُلُ عَلَىٰ الحُكَّمِ؛ لِمَا أَنَّه يَعْقُبُ العِلَّةَ، كما في قولِك: ضرَبَ فأوْجَعَ، وأَطْعَمَ فأشبَع، فكذا فيما نَحنُ فيهِ؛ لأنَّ فَرْضيَّةَ هذِه الأشْياءِ ثَبَتَتْ بِالآيةِ السّابِقةِ قَبْلَها.

والفرضُ أَصْلُه: القطُّعُ.

وفي الاصْطِلاحِ: مَا ثَبُتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيُّ لَا شُبْهَةَ فَيهِ؛ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتُواتِرَةِ، إِذَا لَمْ يُنْقُلْ بِطريقِ الآحادِ، المُتُواتِرَةِ، إِذَا لَمْ يُنْقُلْ بِطريقِ الآحادِ، وكَالْإِجْمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْقُلْ بِطريقِ الآحادِ، وكَالْقِياسِ المَنْصُوصِ عَلَيْه، وقَد عُرِفَ في الأُصولِ.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ ﷺ (١): «قُصاصُ الشَّعَرِ: حَيْثُ يَنْتَهِي نِبْتَتُهُ مِنْ مُقَدَّمِه ومُؤَخَّرِه، وفِيهِ ثَلاثُ لُغَاتٍ: قِصَاص، وقَصَاص، وقُصَاص، والضَّمُّ أَعلَى (٢).

قُولُه: (وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهَا)، أي: الوجْه مُشتَقٌّ مِن المُواجَهةِ.

قَالَ حافِظُ الدِّينِ النَّسَفِيّ ، ﴿ الكافِي »: ﴿ وخُطِّئَ صاحبُ ﴿ الهِدَاية ﴾ في

(٢) حكي ذلك عن الأصمّعيّ: الجَوْهَريُّ في: «الصحاح في اللغة» [٢٥٤/١] مادة: قصص].

<sup>(</sup>١) الأضمَعيّ: هو أبو سعيد عبد الملك بن قُريْبٍ بن عَليّ بن أَصْمَع الباهليّ، الأَصْمَعيّ، رَاوِيةُ العرَب، وأحد أثمة العِلْم باللغة والشَّعْر، نِسْبتُه إلى جدَّه أَصْمَع، وتصانيفه كثيرة، منها: «الإبل»، و«الأضداد»، و «خَلْق الإنسان»، (توفي سنة: ٢١٦ هـ)، ينظر: «سِيَر أعلام النبلاء» للذَّهبيّ [ ١٧٥/١،]، و «طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزُّبيديّ [ص/١٦٧].

وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلانِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ، هُوَ يَقُولُ: إِنَّ الغَايَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا، كَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ. [١/د]

قَولِه: (وَهُوَ مُشْنَقً مِنْهَا)؛ حَيْثُ جعلَ الثلاثيَّ مُشْتقًا مِنَ المُنْشَعِبَة<sup>(١)</sup>، والأَمْرُ بالعكْس».

ثُمَّ أَجابَ عنْه وقالَ (\*): «والمُخَطِّئُ مُخُطِئٌ، فقَد قَالَ صاحبُ «الكشّاف» (\*): اشتقاقُ النَّمَّ مِن التَّيَمُّمِ؛ لأنَّ المُنْتَفِعِينَ بِه يَقْصدونَه، واشْتِقاقُ البُوْج مِن التبرُّج؛ لِظُهورِه» (٤).

أَقُولُ: هذا ليسَ بِجوابِ ، بَلْ هُو تَقْلِيدٌ مَحْضٌ منَ [١٥١٥/م] النَّسَفِيِّ (٥) ، حَيْثُ يَجُوزُ لمانِعٍ أَن يَقُولَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ صاحبَ «الكشّاف» مُصِيبٌ أَيضًا ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ واحبَ «الكشّاف» مُصِيبٌ أَيضًا ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ وَلَ صَاحِبِ «الهِدَاية» ؛ فمِنَ الجائِزِ أَن يقعَ وَلَ صاحِبِ «الهِدَاية» ؛ فمِنَ الجائِزِ أَن يقعَ عنْهُما الغلَطُ ؛ لعدَمِ العِصْمةِ .

<sup>(</sup>١) يعني بالمُنْشَعِبَة: كلمةً: «المُواجَهة». كما نبّه عليه الناسخ في حاشية: «الكافي شرح الوافي» للنسفي [١/ق١/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٤٩)]. والمُنْشَعِبَةُ: هِيَ الْأَبْنِيَة المَزِيدُ عَلَيْها حرْفٌ أو أكثر على أُصُولها، سَوَاء كانّت ثلاثية أو ربّاعِية أو خمسية، أو تكرّر فيها حرْفٌ مِن أُصُولها؛ كاستنصر وكرم، ينظر: «دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» لعبد النبي بن عبد الرسول [٢٤٥/٣].

<sup>(</sup>٢) أي: حافظ الدين النسفي ه

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٧]٠٠ /جـ ٣/٩٥]٠

 <sup>(</sup>٤) جاء في حاشية: «الكافي شرح الوافي» للنسفي [١/ق١/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/
 (رقم الحفظ: ٩٤٨)]: «والغرضُ في مثل هذا: إبانةُ معنَّى جَليٍّ في المُشْتق منه، خَفيٌّ في المُشْتق، فهو وإنْ كان المعهود والمألوف: أَخْذُ المَزِيد مِن المُجَرَّد، لكن تعريف الاشتقاق لا يقْتَضِي ذلك».

 <sup>(</sup>٥) ذكر صاحب «البناية» ما نصه: وقد شنع الشيخ قوام الدين ههنا عنى الشيخ حافظ الدين النسفي
بغير تأمل ثم تصدئ للجواب، وهو في الحقيقة تحصيل ما قاله الشيخ حافظ الدين، ويعلم ذلك
عند التأمل، ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني [١٦٢/١].

وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا ، إِذْ لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبَتِ الوَظِيفَةُ الكُلُ ، وَفِي بَابِ الصَّوْمِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إِلَيْهَا ؛ إِذِ الاسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَةً ،

بَلْ جوابُه أَن يُقَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الثَّلاثيَّ لا يَكُونُ مُشتقًا مِنَ الْمُنْشَعِبَةِ ، وَلا يُرَادُ بِالاشتِقاقِ إلّا الاشْتراكُ بينَ اللَّفظَيْنِ في المعنَى الأَصْلِيِّ، والحُروفِ الأصولِ ، وهُو حاصِلٌ هُنا ؛ لأنَّ الوجْهَ عِبارةٌ عمّا يُواجِههُ الإنسانُ عادةً .

قُولُه: (إِذْ لَوْ لَاهَا لَاسْتَوْعَبَتِ الْوَظِيفَةُ الكُلَّ).

يعنِي: لَوْلا ذِكْرُ الْغَايَةِ لاشْتملَتْ وَظيفةُ الغسْلِ كلَّ اليَدِ وكلَّ الرِّجْلِ، يعْني: لَثَبَتَ حُكْمُ الغَسْلِ في جَميعِ اليَدِ، وفي جَميعِ الرِّجْلِ.

بَيَانُه: أَنَّ الغَايَةَ عَلَى نَوعَيْنِ: غايةِ إِسْقاطٍ، وغايةِ إِثْباتٍ. فَيُعْلَمُ ذلِك بَصَدْرِ الْكَلامِ، فإن كَانَ صَدْرُ الْكَلامِ يُثْبِتُ الحُكْمَ في الغَايَةِ وَمَا وراءَهَا قبلَ ذِكْرِ الغَايَةِ، فَلا يَدْخُلُ مَا وَراءَهَا تِحَتَ حُكْمِ المُغَيَّا(١)، فَذِكْرُ الغَايَةِ لإِسْقاطِ مَا وَراءَ الغَايَةِ، فَلا يَدْخُلُ مَا وَراءَهَا تِحَتَ حُكْمِ المُغَيَّا(١)، وينْقَى الحُكْمُ في الغَايَةِ ثابتًا بصدْرِ الكَلامِ كما كَانَ، وإنْ كَانَ صدْرُ الكَلامِ لا يُثْبِتُ الحُكْمَ في الغَايَةِ قابتًا بصدْرِ الكَلامِ كما كَانَ، وإنْ كَانَ صدْرُ الكَلامِ لا يُثْبِتُ الحُكْمَ في الغَايَةِ قبلَ ذِكْرِ الغَايَةِ، فَذِكْرُ الغَايَةِ لإمْدادِ الحُكْمِ إلى تِلكَ الغَايَةِ، فَتَبقَى الخُورِجة عنِ الحُكْمِ كما كَانَ ، لأنَّ المَقْصُودَ في الصُّورَةِ الأُولَى إِسْقاطُ الغَايَةُ خارِجةً عنِ الحُكْمِ كما كَانَتْ؛ لأنَّ المَقْصُودَ في الصُّورَةِ الأُولَى إِسْقاطُ الغَايَةِ، وفي الثَّانِيةِ: إمْدادُ الحُكْمِ إلى تِلكَ الغَايَةِ.

وَالغَايَةُ فِي صورةِ النِّرَاعِ مِن قَبِيلِ الإِسْقاطِ، وفي المَقِيسِ عليْه مِن قَبِيلِ الإِسْقاطِ، وفي المَقِيسِ عليْه مِن قَبِيلِ الإِشْباتِ، [١/٥١٥/١] فَلا يَصِحُّ القِياسُ، أَوْ نَقُولُ: الغَايَةُ قَد تَدْخُلُ كَمَا فِي: حَفِظْتُ الإِثْباتِ، أَوْ فَتَظِرَةً إِلَى الْخِرِه، وقَد لا تَدْخُلُ كَمَا فِي قولِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَنَظِرَةً إِلَىٰ القرآنَ مِن أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِه، وقَد لا تَدْخُلُ كَمَا فِي قولِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ

 <sup>(</sup>١) المُغَيَّا (بضم الميم وتشديد الياء المفتوحة): ما وضِعَتِ الغايةُ له، نحو غَسْل اليديْنِ إلى المرفقيْنِ ،
 فالمرفقان غايةُ الغسل، ينظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/٢١٢]. و«معجم لمغة الفقهاء»
 [ص/٤٤٤].

## وَالكَعْبُ: هُوَ العَظْمُ النَّاتِئُ ، ........

会 غاية البيان 🤧

مَيْسَـرَةِ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. والحَدَثُ يقينٌ ، فَلا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَالإحْتِمَالِ.

وَلَئِنْ قَالَ زُفَرُ ﷺ: نعَم إِنَّ فيهِ شَكَّا واحتِمالًا، فَلا يَثْبِتُ الفَرْضُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ.

فَنَقُولُ: قَد زَالَ الشَّكُّ وَالإَحْتِمَالُ بِبِيانِ النَّبِيِّ ﷺ، حَيْثُ تُوضَّأَ وأَدارَ الماءَ عَلَىٰ مِرْفَقَيْهُ(١)، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْه تَرْكُ غَسْلِ المِرْفَقِ والكَعْبِ، فلَو كَانَ تَرْكُه جائزًا لَفَعَلَ ؛ تَعْلَيمًا لأُمَّتِه.

قولُه: (وَالكَعْبُ هُوَ العَظْمُ النَّاتِئُ) ، أيْ: في مَفْصِلِ القَدَمِ(٢).

والنَّاتِئُ: هوَ المُرتفِعُ، مُشْتقٌ مِن النَّتْءِ والنُّتُوءِ<sup>(٣)</sup>، وفي المَثَلِ: «تَحْقِرُه ويَثْتَأُ» (٤)، أيْ: يرتفِعُ.

وإنَّما فسَّرَ صاحبُ «الهِدَايَة» الكعبَ بِالنّاتِيِّ؛ لأنَّه هوَ المَنقولُ عَن أَثمَّةِ اللَّغةِ، وقَالُوا: الكَعْبُ: العَظْمُ النَّاشِزُ<sup>(٥)</sup> عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ والقَلَمِ. وأَنكرَ الأَصْمَعِيُّ اللَّغةِ، وقَالُوا: الكَعْبُ: العَظْمُ النَّاشِزُ<sup>(٥)</sup> عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ والقَلَمِ. وأَنكرَ الأَصْمَعِيُّ هَوْلَ النَّاسِ: إِنَّه فِي ظَهْرِ القَدَمِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا ثابت في أحاديث كثيرة في صفة وضوئه ﷺ، وسيأتي جملة منها قريبًا.

<sup>(</sup>٢) يتظر: «لسان العرب» لابن منظور [١/٨١٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [١٦٥/١].

 <sup>(</sup>٤) معنى المَثَل: أيْ تزْدَرِيه وهو يَمَثْرُجُ لَك بِالشَّرِ ويُدافِعُك، ويُضْرَب لمَنْ لا يُكْتَرث له وهو يأتِي بالبوائِق. كذا جاء في حاشية: «م». وينظر: «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري [٢١/٢].

 <sup>(</sup>٥) الناشِر: اسم فاعل مِن نشرَ، أي: الناتِئ المرْتفع مِن مكانه، وهو للمذكر والمؤنث، يقال: فلان ناشِزُ
 الجبيهة، أي: مرتفعه، ينظر: «القاموس الفقهي» لسعدي أبو حبيب [ص/٣٥٢].

 <sup>(</sup>٦) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢١٣/١/مادة: كعب]، و«لسان العرب» لابن منظور
 (٦/٧١٨/١).

## هُوَ الصَّحِيحُ (١) وَمِنْهُ الكَاعِبُ.

-﴿ غاية البيان ﴾}-

قولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ) اخْتِرَازٌ عمّا رُوِيَ عَن هِشَامٍ ﷺ أَنَّهُ فِي ظَهْرِ القَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ (٣).

قَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ سَهُوٌّ عَن هِشَامٍ فِي نَقْلِه عَن مُحَمَّدٍ ('')؛ لأنَّ مُحَمَّدًا قَالَ ذَلِك في مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، حَيْثُ يَقْطَعُ خُفَّيْه أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ، وأشارَ مُحَمَّدٌ بِيدِه إِلَى مَوْضِعِ الْقَطْعِ، فَنَقلَه هِشَامٌ إِلَى الطَّهَارَةِ ('')!

قوله: (وَمِنْهُ الكَاعِبُ)، يعْني: إنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الكَعْبَ هُو العَظْمُ النَّاتِئُ [١/٧٥]؛ لأنَّ وجُوهَ اشْتِقَاقِه تدلُّ عَلَىٰ الارْتِفاعِ [١/٢٥٤م] كالكَاعِبِ، وَهِيَ الجَارِيةُ الَّتِي يَبْدُو ثَذْيُهَا لِلنَّهُودِ (٢)، وفي مَعْناهُ: الكِعَابُ، وقَد كَعَبَتْ تَكْعُبُ، بِالضَّمِّ، كُعُوبًا.

ويُقَالُ لِلنَّوَاشِزِ في أَطْرافِ الأَنابِيبِ: كُعُوبٌ، ومنْه: الكعبةُ بَيْتُ اللهِ الحَرامُ ؛

(١) أشار بلحق على الحاشية يفيد أن بعده في نسخة: «خ: لأنه مشتق من النتوء».

(٣) الشّرَاك: سَيْرُ النعْل علَىٰ وَجْهها، والجمْع: شُرُك. وأشْركَ النعلَ وشرَّكَها: جعَلَ لها شِراكًا - ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [٢٢٦/٢٧/مادة: شرك]، و«مجْمَع البحرين ومطلَع النيَّريْن» للطرَيْحيّ [٥/٢٧٦/مادة شرك].

(٤) هو: مُحَمَّد بن الحسن أبُو عبد الله الشَّيْبَانيِّ ، وهو المراد عند الإطلاق في كُتب القوم .

(ه) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم [١٤/١]، و«حاشية ابن عابدين» [٩٨/١]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/٢]،

(٦) يقال: نهدَتِ المَرْأَةُ، إذا كَعبَ ثديها؛ أي: برز وارتفع، فَهِيَ ناهِد وناهدة، والجمعُ: نواهِد، ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٥/١٣٥/مادة: نهد].

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن عُبيد الله الرازيّ السّنيّ (بالكسر نسبة إلى السّنّ)، الفَقيه أحد الأعلام في مذهب أبي حنيفة، أخَذ عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، صاحبَي الإمام أبي حنيفة، له كتاب: «صلاة الأثر»، و«النوادر»، (توفي سنة: ٢٠١ هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٥/٩١٩]. و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/٥/١]، و«المِرْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ المضية عبد القادر القرشي [٢/٥/١]، و«المُرْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٤٧/ب] مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«سُلّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٣٩٣/٣].

وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ، وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ. لِمَا رَوَىٰ الْمُغِيرَةُ - ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ - ﴿ أَنَى سُبَاطَةَ (١) قَوْمٍ فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ نَاصِيتِهِ وَخُفَيْهِ، وَالْكِتَابُ مُجْمَلٌ.

لارْتِفاعِها عَلى ساتِرِ البُيوتِ(٢).

قُولُه: (وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ).

فإِن قلْتَ: مِنْ حُكْمِ الفَرْضِ أَن يَكُونَ جاحِدُه كَافِرًا ، وجاحِدُ المِقْدَارِ لا يكونُ كَافِرًا ؟ فَكِيفَ يَكُونُ فَرْضًا ؟

قلْتُ: نَعَم، حُكْمُ الفَرْضِ كَذَلِك، لكِن غَرَضُ المُصَنَّفِ ﴿ لَيَسَ بِيانَ الفَرْضِ هُنا؛ لأنَّه ذَكَرَ فرْضَ الطَّهَارَةِ في أَوَّلِ البابِ، وعَدَّ المسْحَ مِن حَيْثُ هُو الفَرْضِ هُنا؛ لأنَّه ذَكَرَ فرْضَ الطَّهَارَةِ في أَوَّلِ البابِ، وعَدَّ المسْحَ مِن حَيْثُ هُو داخلًا في الفَرْضِ؛ لأنَّ أَصْلَ المسْحِ قطْعِيُّ وجاحِدُه كافِرُ.

فَبَعْدَ ذَلِكَ: احْتَاجَ إِلَىٰ بِيانِ المِقْدَارِ فَقَالَ: المُقَدَّرُ فِيهِ مِقْدَارُ النَّاصِيةِ، وهُو المُرَادُ مِن المَفْرُوضِ، وجاحِدُه لا يكْفُرُ؛ لأنَّه في حقِّ المِقْدَارِ ظُنِّيُّ، فَلا يَرِدُّ السُّؤَالُ،

السُّبَاطَةُ: مُلْقَىٰ الكُنَاسَاتِ؛ مَجَازًا عنِ الخَطَّابِيِّ (٣)، وأَصْلُها: الكُنَاسَة، يغنِي: مِن إطْلاقِ اسمِ الحالَّ عَلَىٰ المَحَلِّ (١).

 <sup>(</sup>۱) حاشية بالأصل: «كناسة»، والكناسة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣٣٥/٢).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [١/٢١٣/مادة: كعب]. و«لسان العرب» لابن منظور [١/٩١٩/
 مادة: كعب].

 <sup>(</sup>٣) عبارة الخطابي: «السُبَاطة: مُلْقَىٰ التراب والقِمَام ونحوه، تكون يفناء الدار مرْفقًا للقوم».
 ينظر: «معالم السنن» للخطابي [٢١٦/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي [ص/٢١٦] ، و «التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/١١٠].

## فَالْتَحَقَّ بَيَانًا بِهِ،

- البيان البيان

قولُه: (فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِهِ)، أي: الْتحَقَ حَدِيثُ المُغِيرَةِ (١) ١١ بيانًا بِالكِتَابِ -

إنَّما قَالَ هذا: دَفْعًا لِسؤالِ سائِلِ يَقُولُ: إنَّ حَدِيثَ المُغِيرَةِ (٢) خَبَرُ الواحِدِ، فَلا تَجوزُ الزِّيَادَةُ بِه نَسْخٌ، عَلَىٰ ما عُرِفَ في الأُسَّالِ اللهِ تَعالَىٰ؛ لأنَّ الزِّيَادَةَ بِه نَسْخٌ، عَلَىٰ ما عُرِفَ في الأُصولِ؛ فَأَجابَ عنْه بِقولِه: هذا.

يعْني: أنَّ هذا الحَدِيثَ لَم يلْتحِقْ بِالكِتَابِ عَلَىٰ أَنَّه زِيادةٌ، [١٦/١ط/م] بَل عَلَىٰ أَنَّه زِيادةٌ، [١٦/١ط/م] بَل عَلَىٰ أَنَّه بِيانٌ ؛ لأنَّ الكتابَ مُجْمَلٌ في حقِّ المِقْدَارِ.

وَلَا يُقَالُ: لا نُسَلِّمُ استدلالُ صاحِبِ «الهِدَاية» عَلىٰ مُدَّعاهُ \_ وهُو رُبْعُ الرَّأْسِ \_ بِالحَدِيثِ الدّالِّ عَلى النّاصِيةِ بعَينِها كيفَ يصحُّ ؟

لِأَنَّا نَقُولُ: الحَدِيثُ إنَّما ورَدَ بيانًا، والبيانُ إنَّما يكونُ فيما فيهِ إجْمالٌ، ولا إجْمالَ ولا إجْمالَ في القَدْرِ.

 <sup>(</sup>١) هو: الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة ، وحديثُه هو الآتي .

 <sup>(</sup>٢) يعني: ما ذكره المرغيناني في «الهداية» [١٥/١] فقال: «رَوَىٰ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَتَىٰ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَىٰ نَاصِيتِهِ وَخُفَيْهِ».

قال الحافظ ابن حجر؛ هذا مُنْتزَع مِن حلِيكَيْن:

أمّا حَدِيث السباطة ، فرَواهُ ابْن ماجه (في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في البول قائمًا [رقم/ ٣٠٥]) من طَرِيق شُعْبَة عَن عَاصِم – هُوَ ابْن أبي النجُود – عَن أبي وَاثِل عَن المُغيرَة بن شُعْبَة: «أن رَسُول الله ﷺ أَتَىٰ شُباطة قوم فَبَال فَاثِمًا» .

وأمَّا حَدِيث المسْح عَلَىٰ الناصية والخفَّيْن، فأخرجه: مُسلم (في كتاب الطهارة/ باب المسح على الناصية والعمامة [رقم/ ٤٥٥]) من رِوَايَة عُرْوَة بْن المُغيرَة عَن أَبِيه: «أَن النَّبِي ﷺ تَوَضَّا وَمسَح بناصيته وعَلَىٰ العُنْقَيْنِ» ١٠٠٠٠ التهي.

قلنا: وكِلا الحديثيْنِ صحيح ثابت. ولهما شواهد عن بعض الصحابة. ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١١/١ – ١٢].

وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ ﷺ فِي التَّقْدِيرِ بِثَلَاثِ شَعَرَاتٍ<sup>(١)</sup>، وَعَلَىٰ مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الاِسْتِيعَابِ.

وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: قَدَّرَهُ أَصْحَابُنَا بِثَلاثَةِ أَصَابِعَ؛ لَأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلِ فِي آلَةِ الْمَسْحِ.

فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّاصِيَةِ: هُو قَدْرُها، وهُو رُبْعُ الرَّأْسِ لا عَيْنُها.

وَلا يُقَالُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّه مُجْملٌ؛ لأنَّ المُجْملَ ما لا يُدْرَكُ بيانُه إلَّا مِن جِهةِ المُجْمَلِ، ونحنُ لا نَحتاجُ إلى البَيَانِ إِذَا قُلْنَا بِالاستيعابِ، كما قَالَ مالِكُ ﷺ (٢)، أَوْ بأقلَّ ما ينْطَلِقُ عليْه اسمُ المَسْحِ، كما قَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلًا بالأقاويلِ كلِّها، وفي الثَّانِي عمَلًا بالمُتَيقَّنِ.

لِأَنَّا نَقُولُ: الأوَّلُ إِنَّما يكونُ عملًا بالأقاويلِ إِذا كَانَ الاِسْتِيعَابُ فرْضًا عندَ الكُلِّ ، وليسَ بفرْضِ عندَ الكُلِّ ؛ فيبْقَى الإِجْمالُ .

والثّاني: إنَّما يَكونُ عمَلًا بالمُتيقَّنِ إِذا كَانَ ذلِك الأقلُّ مُعِتبرًا، وقَد يَحْصُلُ بغَسْلِ الوجْهِ، ولا اعْتِبارَ لَه، فيبْقَى الإجْمالُ.

قولُه: (وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ ﴿ ٠٠٠) إِلَىٰ آخِرِه ، أَي: الحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ ومَدَّ اللَّمَانِ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ وعَلَىٰ مالِكِ ﴿ الْأَنَّهُ لَمَّا الْتَحَقَّ بِالْكِتَابِ مُبَيِّنًا لَهُ صَارَ كَأَنَّ الكتابَ ورَدَ الشَّافِعِيِّ وعَلَىٰ مالِكِ ﴿ الْكَتَابُ ورَدَ الشَّافِعِيِّ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِما . ابتداءً كذلِك ، فصارَ حجَّةً عليْهِما .

قُولُه: (وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: قَلَّرَهُ أَصْحَابُنَا بِثَلاثَةِ أَصَابِعَ).

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: " خ: بثلاث أصابع ١٠

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [١٦٩/١]، و«التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب [١٧/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١/٤/١]. و«البيان» للعمراني [١٢٤/١]،
 ولاروضة الطالبين» للنووي [١٣٠/١].

🚓 غاية البيان 🚓

[۱/۱۰/۱/م] وهُو ظاهِرُ الرِّوَايَةِ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّه المَذْكُورُ في «الأَصْل<sup>»(۲)</sup>، فكَانَ يَنبَغي عَلَىٰ هذا أَن يَقُولَ: وعَلَىٰ ظاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لأَنَّ لفْظةَ (بَعْضِ الرِّوَايَاتِ) تُسْتَعملُ في غَيرِ ظاهِرِ الرِّوَايَةِ<sup>(۳)</sup>.

## وفي «اختِلاف زُفَر ويعْقوب (٤) ﴿ المُقَدَّرُ رُبْعُ الرَّأْسِ، وهُو مذْهبُ زُفَر.

(۱) ظاهر الروابة: هي ما وُجِدَ في خمس كُتبٍ مِن تصانيف محمد بن الحسن الشيباني، وهي: 
«المبسوط/ ويُسمَّى: الأصل» و «الزيادات» و «الجامع الصغير» و «الجامع الكبير» و «كتاب السَّير» 
أو «النوادر»؛ سُمِّيَتْ بذلك لأنها ثابتة عنه؛ إما متواترة، أو مشهورة، وهي الطبقة الأولئ مِن كُتبه 
والطبقة الثانية: هي «مسائل النوادر» ك: «الكيسائيات» و «الهارونيات»، وتُسمَّى: «غير ظاهر 
الرواية»؛ لأنها لَم تثبُت عن محمد ثبوتًا ظاهرًا كالأُولَى.

والطبقة الثالثة: ما استنبطه المتأخرون مما لَمْ يجِدوا فيه روايةً عن أصحاب المذهب. ينظر: «حاشية ابن عابدين» [١/٥٥]، و«منحة الخالق حاشية البحر الرائق» لابن عابدين [٦٥/٢]، و«حاشية الشُّلْبيُّ على تبيين الحقائق» [٢٠/٥].

(٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [١/٨٩/١].

(٣) قال ابن نجيم في «البحر» [١٥/١]: ذكر في «البدائع»: أنها رواية الأصول، وفي «غاية البيان»:
 أنها ظاهر الرواية، وفي «معراج الدراية»: أنها ظاهر المذهب، واختيار عامة المحققين، وفي «الظهيرية»: وعليها الفتوئ.

ووجهوها بأن الواجب الصاق اليد والأصابع أصلها والثلاث أكثرها، وللأكثر حكم الكلّ ، ومع ذلك فهي غير المنصور ، وفي «رد المحتار» لابن عابدين [٦٧/١]: لكن نسبها إلى محمد ، فيحمل ما في «المعراج» من أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً وفي «البناية شرح الهداية» [١٧٧/١]: الرواية التي فيها التقدير بثلاث أصابع ، هي رواية «النوادر» ، وهي غير ظاهر الرواية حتى يرد ما ذكره - من أنها ظاهر الرواية ...

- (٤) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه. وهو المراد عند
   الإطلاق.
- (٥) اختلاف زُقر ويعقوب: هو فَصْل طويل عقدَه محمدُ بن الحسن الشيباني في كتابه: «الأصل» و ليَثِيّان اختلاف أبي يوسف وزُفر في جملة مِن مسائل الشريعة. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [٩/١].

💨 غايه البيار 🤧.

وذكَرَ الشيخُ أَبُو الحسَنِ الكَرْخِيِّ (١) وأَبو جعْفرِ الطَّحَاوِيِّ (٢) ـ هِلِنَا ـ مقدَارَ النَّاصِيَة (٣)، وفي قولِ صاحِب «الهِدَاية»: (وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْس) إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّه يجوزُ مِن أَيِّ جانِبٍ كَانَ الرُّبْعُ (٤)، وكذلك في قولِه: (بِثَلاثِ أَصَابِعَ).

ثمَّ عَلَىٰ قياسِ ظاهِرِ الوضْعِ كافٍ ، ولا يُشْتَرطُ المَدُّ ، وعَلَىٰ قياسِ رِوَايَةِ الرُّبُعِ وَالنَّاصِيَةِ: ليسَ بكافٍ ، بَل يمُدُّ إِلَىٰ أَنْ يحصلَ ذَانِك المِقْدارانِ .

وجْهُ ظاهِر الرِّوَايَةِ: أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَسْحِ في قولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] ، أَمْرٌ بِالْمَسْحِ بَالَتِه ، وآلةُ المَسْحِ: هيَ الأَصَابِعُ ؛ فأُقِيمَ أكثرُها مقامَ كلِّها ؛ إِقَامةً للكلِّ الحُكْمِيّ مقامَ الكُلِّ الحقيقيّ .

<sup>(</sup>۱) هو: عبيد الله بن الحُسَيِّن بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخي. مِن المجتهدير في المسائل، وانتهتُ إليه رياسة الحنفية بالعراق. وكان مع غزارة عِلْمه وكثرة رواياته، عظيم العبادة، كثيرَ الصلاة والصيام، صبورًا على الفقر. من كُتبه: «المختصر»، و«شرح الجامع الصغير»، و«شرح الجامع الكبير». (توفي سنة ٣٤٠ هـ). ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ر[٢٦/١٥]. و«الجواهر الكبير» لعبد القادر القرشي [٣٣٧/١]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُورآباديّ المضية به لعبد القادر القرشي [٣٣٧/١]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في الحفظ: ٢٧١)]، و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٣٢١/٢].

<sup>(</sup>٢) الطّحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزديّ الطّحاويّ، الفقيه الحنفيّ، المحدّث المحافظ، انتهَتْ إليه رياسةُ الحنفية بمصر، وكان ابنَ أخت المُزبي صاحب الإمام الشافعي. مِن تصانيفه: «شرح معاني الآثار»، و«بيان مشْكل الآثار»، وغير ذلك، (توفي سنة ٣٢١ هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذّهبيّ [٧/٠٤]، ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٠٢/١]. و«المِرْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٨ ــ٩/ب ـ أ/مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب ــ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢١٣)]، و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٢١٣/١].

<sup>(</sup>٣) عبارة الطحاوي: «ومسّحُ مقدار الناصية مِن الرأس جازَ». ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/١٨].

 <sup>(</sup>٤) وفي «رد المحتار» [٦٧/١]: الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشئ المتأخرون، كابن الهمام
 وابن أمير حاج، وصاحب «البحر»، و «النهر»، والمقدسي، والتمرتاشي، والشرنبلالي، وغيرهم.

قَالَ: وَسُنَنُ الطَّهَارَة غَسْلُ اليَدَيْنِ .....

مَعْ عَايِدُ الْبِيانَ اللهِ

قُولُهُ: (وَسُنَنُ الطُّهَارَة غَسْلُ الٰيَدَيْنِ...) إلى آخِرِهِ٠

السُّنَن: جَمْعُ سُنَّةٍ ، وهيَ ما في فِعْلِه ثَوَابٌ وفي تَرْكِه عِتَابٌ لا عِقابٌ .

وإنَّمَا قَلْتُ: في تَرْكَهِ عِتَابٌ؛ احْتِرَازًا عَنِ النَّفْلِ، وإنَّمَا قَلْتُ: لا عِقَابٌ؛ احْتِرَازًا عَنِ النَّفْلِ، وإنَّمَا قَلْتُ: لا عِقَابٌ؛ احْتِرَازًا عَنِ الوَاجِبِ وَالفَرْضِ [٧/١ء]، هذا التَّعريفُ أَبْدَعَه خَاطِرِي في هذا المَقامِ.

[وما قيل: السُّنَّة](١) الطَّريقةُ المَسْلُوكَةُ في الدِّينِ؛ فَفيهِ نَظَرٌ.

وإنَّما قدَّمَ الفَرْضَ عَلَىٰ السُّنَنِ؛ لكونِه أقوَىٰ ، وذَكَر السُّنَنَ بلفظِ الجمْعِ دونَ الفَرْضِ؛ لِمَا أَنَّ الفَرْضَ في الأصْلِ مَصْدرٌ يَشْملُ القَلِيلَ وَالكَثِيرَ ، بِخِلافِ السُّنَّةِ .

ثمَّ اعْلَمْ أَنَّ كَيْفَيَّةَ غَسْلِ الْيَدِينِ إِلَى الرُّسْغِ: بِأَنْ [١/١٥/١/١] يَاخِذَ الإِنَاءَ بِشمالِه إِنْ كَانَ صغيرًا ، ويصُبُّ عَلَى يمينِه فَيَغْسلُها ثلاثًا ، وإِنْ كَانَ كبيرًا لا يُمْكنُ رَفْعُه ، يأخذُ عنْه الماءَ بإناءِ آخَرَ صَغيرِ ، إِنْ كَانَ معَه ؛ فيَصُبّه برشمالِه عَلى يَمينِه ، وألَّا يُدْخِلَ أصابِعَ يدَه اليُسْرَى مَضمومة دونَ الكَفِّ ، ويَصُبّ عَلى يمِينِه فيَغْسلُها ثلاثًا ، ثمَّ يُدخِلُ الْيَمِينَ بالِغةً ما بَلغَتْ .

وَجُهُ الاستِدْلالِ بِحديثِ: «المُسْتَيْقِظ» (٢): أَنَّ أَوَّلَ الحَدِيثِ يَقْتضِي وُجُوبَ الغَسْلِ؛ لِلتَّعليلِ الغَسْلِ؛ لِلتَّعليلِ الغَسْلِ؛ لِلتَّعليلِ

<sup>(</sup>١) في «م»: «وأما السنة:».

<sup>(</sup>٢) يقصد: حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ، ومَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُويْرْ، وإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُويْهِ، فإنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدُوي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ» أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب الاستجمار وتراً [رقم/ ١٦٢]، ومسلم في كتاب الطهارة/ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا [رقم/ ٢٧٨].

### قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ، إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ.

لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ».

بِقَوْلِهِ: «فإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»(١).

يعْني: في مكانٍ طاهرٍ مِن بَدَنِه أَوْ نَجِسٍ، فلمَّا انتفَى الوُّجُوبُ لمانِع في

التَّعْلِيلِ المَنْصُوصِ ؛ تَبَتَت (٢) السُّنِيَّةُ ؛ لأنَّها دونَ الوُجُوب.

ولفظ الحَدِيثِ في «الموطَّا»: قَالَ مالكٌ ، إنْ الْحُدِيثِ الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوئِه ، فإن أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (٣٠٠ .

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هذا القَيْدَ \_ أَعْني: قَيْدَ الاستيقاظِ مِن المَنامِ \_ اتِّفاقِيِّ ؛ لأنَّ غَسْلَ اليدَينِ في ابتِداءِ الوُّضوءِ سُنَّةٌ مُطلقًا.

وقولُه: (قَبْلَ إِذْخَالِهِمَا الإِنَاءَ) وقَعَ بناءٌ عَلَىٰ عادَتِهِم؛ لأنَّهم كانوا يَتَوَضَّتُونَ مِن الأَثْوَارِ (٢)، بِخِلافِ دِيارِنا، وديارِ بُخَارَىٰ (٥)،

 <sup>(</sup>١) هو جزء من حديث (المُسْتَيْقِظ) الماضي تخريجُه آنفًا.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «ثبت»، والمثبت من: «م».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في «الموطأ» في كتاب الطهارة/ باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة [رقم/ ٩]، ومن طريقه البخاري في كتاب الوضوء/ باب الاستجمار وثرًا [رقم/ ١٦٢].

<sup>(</sup>٤) الأثْقَار: جَمْع: تَوْر، مِنَ الأواني، وهو مَعْرُوف تَذْكُرُه الْعَرَب، وتَشْرَبُ فِيهِ. وفي حَدِيثِ أُم سُلَيْم: «أنها صَنَعَتْ حَيْسًا في تَوْرٍ» ، وهو إناء مِنْ صُفْرٍ أو حِجَارَة ، وَقَدْ يُتَوَضّاً مِنْهُ . ينظر: «الصحاح في الَّلغة) للجَوْهَري [٢/٢٦/مادة: تور]. و«لسان العرب» لابن منظور [٤/٩٦/مادة: تور]. وجاء في حاشية: نسخة لام» ، و﴿وِ»: الأتوار: جَمَّع تَوْر ، وهو إناء يُشْرَب منه.

 <sup>(</sup>٥) بُخَارَئ: بالضم: مِن أعظم مُدن ما وراء النهر (بلاد خراسان) وأجَلّها، افتتَحها: سعيد بن عثمان بن عفان في زمن معاوية رهي . ينظر: «معجم البندان» لياقوت الحموي [١/٣٥٣]. و «الروض المعطار =

وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ ، فَيُسَنُّ البِدَايَةُ بِتَنْظِيفِهَا . وهذا الغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ ؛ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ .

ــرچ غاية البيان 🤧 –

وسَمَرْ قَنْد (١) ، وفَارَاب (٢) عمَّرَها اللهُ تعالى.

قُولُه: (وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ ، فَيُسَنَّ الْبِدَايَة).

لا يُقَالُ: هذا التَّعْلِيلُ يدلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ الغسلِ؛ لا عَلَىٰ السُّنِّيةِ؛ لأنَّ ما لا يُتَوسَّلُ (") إلى الوَاجِبِ إلَّا بِه [١/١٥/١] يجِبُ كُوجوبِه ·

لِأَنَّا نَقُولُ: عَدمُ النَّجَاسَةِ عَلَىٰ الْيَدِ حَقِيقَةً وحُكْمًا نَفَي الْوُجُوبَ.

أمَّا حَقِيقَةً: فظاهِرٌ.

وأمَّا حُكْمًا: فَلِأنَّه لَوْ أَدْخَلَ يَدَه في الإِناءِ لا يَتنَجَّسُ؛ فَثَبَتَ مَا دُونَه، وَهُو السُّنَّيَّةُ.

قولُه: (وهذا الغَسْلُ إِلَىٰ الرُّسْخِ).

إِنَّمَا لَمْ يَقُلُ هَذَا أَوَّلًا عَندَ قَولِهِ: (وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ: غَسْلُ اليَدَيْنِ) اتّباعًا للإمامِ

 <sup>=</sup> في خبر الأقطار اللحِميري [ص/٨٢].

 <sup>(</sup>١) سَمَرْقَنْد: مدينة مشهورة مِن مُدُن بلاد خراسان. افتتَحها: قتيبةٌ بن مسلم الباهليّ في أيّام الوليد بن عبد الملك. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [٢٤٦/١]. و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للجميري [٣٢٢].

 <sup>(</sup>٢) قَارَابِ: مدينة معروفة مِن بلاد ما وراء النهر (خراسان). يُنْسَبُ إليها نفَرٌ مِن أهل الفضل والعِلْم.
 ينظر: «الأماكن/ أو ما اتفق لفظُه وافترق مُسمَّاه مِن الأمْكنة» لأبي بكر المحازمي [ص/٧٣٠]،
 و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للجِمْيري [ص/٤٣٣].

 <sup>(</sup>٣) يعني: يُتَوصَّل. والوَسِيلَةُ في الأصل: هي كل ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الشَّيْء أو يُتَقَرَّبُ بِه، وجَمْعُها: وَسَائِل. يُقال: وَسَلَ إلَيْهِ وَسِيلَةً ، وتَوَسَّلَ ، ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٥/١٨٥// مادة: وسل].

وَنَسْمِيْةُ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ فِي ابْتِدَاءِ الوُّضُوءِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ».

-﴿ عَابِهُ البِيانَ ﴾

القُدُّوريِّ ﷺ '' ؛ لأنَّه لَمْ يذكُرِ الرُّسْغَ في «مخْتَصره» (۲) ، وقَالَ هُنا (۳) ؛ لاحْتِياجِه إلى بَيانِ غايةِ الغَسْلِ المَسْنُونِ.

ويَنبَغي أَن تعرِفَ أَنَّ السُّنَّةَ هي البدايةُ بغَسْلِ اليديْنِ ، أَمَّا نَفْسُ الغَسْلِ: فيقعُ عنِ الفَرْضِ ، أَلَا ترَى إِلَىٰ ما قَالَ مُحَمَّدٌ في «الأَصْل»: «ثُمَّ يَغْسلُ ذِرَاعَيْه» (١٠) . والرُّسْغُ: مُنْتَهِى الكَفِّ عندَ المَقْصِل (٥).

قولُه: (وَتَسْمِيَةُ اللهِ تَعَالَىٰ فِي ابْتِدَاءِ الوُّضُوءِ)، هذا عَلىٰ اختِيارِ القُدُوريِّ (٢)؛ لأنَّ ما قبلَ الاسْتِنْجَاءِ حال كشْفِ العَورةِ، فَلا يُسمِّي حينَئْذٍ تَعظيمًا لاسمِ اللهِ تَعالَىٰ، ويُسَمِّي في ابتِداءِ الوُضوءِ؛ لأنَّها سُنَّةُ الوُضوءِ.

وَقِيلَ: يُسَمِّي قبلَ الإسْتِنْجَاءِ ؛ لِيقَعَ سُننُ الوضوءِ وفرْضُه بِالتَّسميةِ.

<sup>(</sup>۱) اللهُدُوريّ: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حَمْدان الإَمّام اللهَقِيه العَلَامَة أبو الحسين الهُدُوريّ، انتهَتْ إليه رئاسةً الحنفية في العراق وُلِد سَنة: (٣٦٢هـ) مِن كُتبه: «مختصر القدوري» في فقه المحنفية و «التجريد» يَشْتمل على الخلاف بين الشافعيّ وأبي حنيقة وأصحابه و «شَرْح مختصر الكرخي» وغيرها و في سنة (٢٨٤ هـ) وينظر: «المجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي [٩٣/١] و «المِرْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُور آباديّ [ق/٨/١] مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٧١)] ، و «تاج التراجم» لابن قُطلُوبغا [ص/ ٩٨] .

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مختصر القُدُّوري» [ص/۲۱].

<sup>(</sup>٣) يعني: قال كلمة: «الرُّسْغ».

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١١١ صل/ المعروف بالمبسوط؛ لمحمد بن الحسن الشيباني [٢/١].

 <sup>(</sup>٥) وقبل: هو مَغْصِلُ ما بين الكفّ والساعِد، والجمْع: أرْساغ، ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن
 الأثير (٢٧٧/٢/مادة: رصغ). و«المصباح المنير» للقيومي (٢٢٦/١/مادة، رسغ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المختصر القُدُّوري؛ [ص/١١].

البيان البيان الم

وَقِيلَ لَيْسَمِّي قَبْلَهُ وَبِعْدَهُ ، وَهُو الصَّحِيحُ (') ، وَهُو اخْتِيارُ صَاحِبِ ﴿الْهِدَايةِ ﴾ . وَإِنَّمَا يُسَمِّي قَبْلَهُ ؛ لأنَّ الاسْتِنْجَاءَ مُلْحَقٌ بِالوُضوءِ مِن حَيْثُ إِنَّهَا طَهَارَةٌ ، وإنَّمَا يُسَمِّي بَعْدَهُ ؛ لأنَّهُ ابتِداءُ الوُضوءِ .

ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّ في التَّسْمِيَةِ خِلافًا بيْنَنا وبينَ أَصْحَابِ الظَّواهِرِ<sup>(٣)</sup> ، فَقالوا: إنَّها مِن الأَرْكَانِ ؛ لا يَجُوزُ الوُضوءُ إِلَّا بِها<sup>(٣)</sup> ؛ لِلحَديثِ<sup>(٤)</sup>.

قَالَ أَبُو عيسى (٥): «قَالَ أَحْمدُ هِ (١): لا أَعْلَمُ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَدِّدٌ (٧).

<sup>(</sup>١) ومن أراد الوقوف على أدلة كل طرف، والأحكام المتعقبة بها، فلينظر: «إحكام القنطرة في أحكام البسملة» لللكنوي [ص٧٥] وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أصحابُ الظواهِر: هم الذين ينتسِبون إلى «الطريقة الظاهرية» في معالجة النصوص الشرعية ، وهي معدودة بكونها مذهبًا (بالمعنى العام) مِن المذاهب الفقهية التي تَنتَسِب إلى أبي سليمان داود بن عدى بن خلف الأصبهائي المعروف بالظاهري ، (المتوفّى سنة ٢٧٠ هـ) .

تنبيه مهم: الظاهر عند الظاهريّين ليس هو المعنى الواضح الجَليّ البَيِّن مِن النص، بحيث نُسَمِّي المعنى الخفيّ: غيرَ ظاهر، كما يتوهّم بعضُ الناس! بل إن الظاهر عند الظاهريين: هو جميع دِلالة النص اللغوية، سواء: أكانت جليّة أمْ خَفيّة، ينظر: «الفنون الصغرَى» لشيخ الظاهرية في هذا الزمان: أبى عبد الرحمن ابن عَقِيل الظاهري [ص/٢٧٦].

<sup>(</sup>٣) هكذا نسب غيرُ واحدٍ مِن الحنفية وغيرهم هذا المذهب إلى أهل الظاهر! وهي نسبة فيها نظرٌ، وقد نصَّ أبو محمد ابنُ حزم (وهو أعلم بالظاهرية ومذاهبهم مِن غيره) عدى استحباب التسمية (دون وجويها) عنده، ولَمْ يَحْكِ (على عادته) عن أحدٍ من الظاهرية خلافه، فقال: «وتُسْتَحَب تسميةُ الله تعالى على الوضوء، وإنْ لَمْ يفعل فُوْضُوءُهُ تامّ». ينظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم [٤٩/٢].

 <sup>(</sup>٤) يعني حديث: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ١٠ وسيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٥) هو: الترمذي، صاحب «الجامع».

<sup>(</sup>٦) هو: ابن حنبل الإمام ﷺ،

<sup>(</sup>٧) ينظر: «الجامع» للترمذي [٢٧/١].

#### 🤏 غاية البيان 🤧

وقَالَ إِسْحَاقُ عِلَيْهُ (١): «إِنْ تَوَكَ [١/٨١هـ/م] التَّسْمِيَةَ عَامِدًا؛ أَعَادَ الوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلًا؛ أَجْزَأَهُ (٢).

وعِندَنا عَلَىٰ مَا هُو المُخْتَارُ: مُسْتَحَبَّةٌ. كَذَا في «الأَصْل»(٣)، وسُنَّةٌ عَلَىٰ مَا اخْتَارَه القُدُورِيُّ ﷺ؛ يقولِه ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ؛ كَانَ ذَلِك اخْتَارَه القُورِيُّ ﷺ؛ كَانَ ذَلِك أَلَكُ وَلَكُمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عليه؛ كَانَ ذَلِك طَهُورًا لِمَا أَصَابَه»(٥).

لِمَا أَصَابَه»(٥).

<sup>(</sup>۱) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المحنظلي، أبو محمد وأبو يعقوب، المعروف بابن راهويه المرّوزي، عالم خراسان في عصره، من سكان مرو، وهو أحد كبار الحفاظ، طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، وقيل في سبب تلقيبه (ببن راهويه) أن أباه ولد في طريق مكة فقال أهل مرو: راهويه! أي ولد في الطريق، وكان إسحاق ثقة في الحديث، قال الدرامي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقة، وله تصانيف، منها (المسند) استوطن نيسابور وتوقي بها سنة (٢٣٨ هـ)، ينظر: "تهذيب ابن عساكر" [٢١٦/١]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع» للترمذي [٣٧/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١/٢٧].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١١].

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [٢٤/١]، والحسن بن أحمد المخلّديّ في «الفوائد المنتخبة من أصول مسموعاته/ انتخاب أبي عمرو البحيري» [ق٢٤١/ب/ مخطوط ظاهرية دمشق ـ مجاميع المدرسة العمرية/ (المجموع رقم: ٣٨٢ عام)]، وابن جُمَيع في المعجم الشيوخ» [ص/٢٩١]، والبيهقي في «المعجم الشيوخ» [ص/٢٩١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [٧٣/١]، وغيرهم من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَعَالَىٰ ، فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ السُمَ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ السُمَ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ السُمَ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ السُمَ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ طَهُورِهِ لَمْ يُطَهِّرُ إلَّا ما مَرَّ عَلَيْهِ المَاءُ». لفض ابن جُمَيع ،

قال البيهقى: «هذا ضعيف» .

وقال ابن الملقن: «هَذَا الحَدِيث مَرُويّ مِن طرق كلها ضَعِيفَة». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٩٣/٢] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٥/١] .

-﴿ عَاية البِبانَ ﴿ الْمِانَ

وجهُ الاسْتِحْبَابِ: أَنَّ السُّنَّةَ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْمُوَاظَبَةِ، وَلَمْ يُواظِبُ عَلَى النَّوَاظَبَةِ، وَلَمْ يُواظِبُ عَلَىٰ النَّسْمِيَة؛ بِدَلِيلِ أَنَّ عُثمانَ وعَلِيًّا ﷺ حَكَيَا وضوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُواظِبُ عَلَىٰ النَّسْمِيَة (١)؛ ولأنَّ قَولَه ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ»(١).

لَا يَخْلُو مِن أَحدِ الأَمرَيْنِ: إمَّا أَن يُرادَ بِه نَفْيُ الجَوَازِ، أَوْ نَفْيُ الفَضِيلَةِ،

(١) أمّا حديث عثمان: فأخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا [رقم/ ١٥٩]،
 ومسلم في كتاب الطهارة/ باب صفة الوضوء وكماله [رقم/ ٢٢٦]، من طريق حُمْرَانَ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ
 عن عُثْمَانَ بْنِ عُفَّانَ ﷺ به.

وأمًّا حديث عليّ: فأخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب صفة وضوء النبي ﷺ [رقم/ ١١٦]، والمترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ /باب في وضوء النبي ﷺ كيف كان [رقم/ ٤٨]، والمترمذي في كتاب الطهارة والنسائي في كتاب الطهارة/ باب عدد غسل الرجلين [رقم/ ١١٥]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في غسل القدمين [رقم/ ٤٥٦]، من طريق أبي حَيَّةُ الوَادِعيُّ عن عليٌ ﷺ به.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» [١٤/١]: «لَمْ أجده يهذا اللَّفْظ»! وقال البدر العيني في «البناية» [١٨٧/١]: «هذا الحديثُ بهذا اللفظ لَمْ يُخْرِجه أحد»! قلنا: وليس كما قالا ، بل ورد بهذا اللفظ مِن حديث سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفيل ، ومن حديث أنس بن مالك.

والغريبُ: أن الحافظ نفْسَه قد أوْرَد حديثَ أنسِ في كتابه: «التلخيص الحبير» [١٩٤/١]، فقال: «وأمَّا حديث أنس: فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بلفظ: «لا إيمانَ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلا صَلاةَ إلَّا بِوضُوءٍ، وَلا وضُّوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمَّ الله». وعبدُ الملك شديد الضعْف».

وأمّا حديث سعيد بن زيد: فأخرجه: الضياء المقدسي في «المُنْتَقَىٰ مِن مسموعاته بِمَرُو» [ق ٢٩ /ب / مخطوط ظاهرية دمشق / مجاميع المدرسة العمرية / (المحموع رقم: ٣٤ ٤)] ، من طريق رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، أنه سمع جدَّته تحدّث عن أبيها سعيد بن زيد بن عَمرو بن تُفيل أن رسول الله ﷺ قال: «لا صَلاةً لِمَنْ لا وُضُوءَ لَه ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمّ ١٠ وهو مِن هذا الطريق عند الترمذي وابن ماجه وجماعة ولكن بلفظ: «لا وضوءَ لِمْنَ لَمْ يَذْكر اشمَ الله عَلَيْهِ ١٠ ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢ / ٢٩ - ٢٧] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٩ / ١٤ - ٢١] ،

🤧 غاية البيان 🤧

والأولُ مُنْتَفٍ؛ لِلزُّومِ مُعارَضةِ خَبَرِ الواحِدِ كَتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ، وهُو فَاسَدٌ؛ لَعَدَمِ شَرْطِ المُعَارَضَةِ، وهُو المُسَاوَاةُ؛ فتَعَيَّنَ الثَّانِي، وَالفَضِيلَةُ: دليلُ الإسْتِحْبَابِ.

وما رُوِيَ أَنَّه ﷺ سَمَّى، فَنَقُولُ: نعَمْ، لكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّها كَانَتْ بِاعْتِبَارِ أَنَّها سُنَّةُ الوضوءِ، بَل بِاعْتِبَارِ أَنَّها مُسْتَحَبَّةٌ في ابتِداءِ جَميعِ الأَفْعالِ؛ لِقولِه ﷺ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأُ فِيهِ بِاسْمِ اللهِ؛ فَهُوَ أَبْتَرُ»(١).

لا يُقَالُ: كيفَ أَثْبَتَ حَدِيثُ الفَاتِحَةِ الوُّجُوبَ، ولَمْ يُثبِنُه حَدِيثُ التَّسْمِيَةِ، وهُما سواءٌ؟

لِأَنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ وُجُوبَ الفَاتِحَةِ ثَبَتَ بِالحَدِيثِ، بِلْ بِمُواظبةِ النَّبِيِّ عَلَيْها.

## وقَالَ بعضُ الشَّارِ حِينَ (٢) \_ تقْليدًا لِلبَرْغَرِيِّ (٣) .....

(١) أخرجه: الخطيب البغداديّ في «الجامع لأخلاق الرادِي وآداب السامع» [٢٩/٢ ـ ٧٠]، ومن طريقه عبد القادر الرّهاديّ في «الأربعون على البلدان» ومِن طريقه ابنُ السبكي في «الطبقات الكبرئ» [١٢/١]، من طريق الأوزَاعيِّ عَن الزُّهْريِّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعٌ».

وأخرجه: أحمَّد في «مُسنده» [٤/٣٢٩/١٤] ، من طريق الأوْزَاعيُّ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ كُلُّ كَلامٍ ، أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُقْتَحُ بِذِكْرِ اللهِ ﷺ ، فَهُو أَبْتَرُ ، أَوْ قَالَ أَقْطَعُ ﴾ .

قلنا: وله طرق أخرَئ وألفاظ متعددة. ينظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» للزيلعي [٢٢/١ ــ ٢٤]، و«البدر المنير» لابن الملقّن [٧٨/٧ ــ ٥٣٥].

- (۲) يعني: شيخه السَّغْناقي في «النهاية شرح الهِدَاية» [۱/ق ٦/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد
   باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٢١)]. وقد تصحَّف هناك: «البُرْغَريّ» به: «البزدوي»!
- (٣) هكذا ضبطه في «و»، ومثله في: نسخة «م» و«ز»، ولكنه غير مضبوط هناك. ووقعَتْ هذه النسبة مضبوطة بالشكل في نسخة: «ف»، هكذا: «للبَرْغوي».
   ولَمْ نظفر بتمييز صاحبه بعد تقبيب النطر في هانيك الأنساب! وقد تقلَّبَتْ في ثقولات المتأخِّرين.

---- عاية البيان ١٩٠٠-

علئ وجوه شتن!

والذي رأيناه في كتاب: «النهاية شرح الهِدَاية» للسِّغْناقي [١/ق ٦/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٧٦٦)] ، (وعنه ينقل المؤلف هنا) إنما هو: «البرغريّ»! فنظرْنا في نسخة أخرى من «النهاية» [١/ق ١٤/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٧٦٨)] ، فإذا هي هناك أيضًا: «البرغريّ»! فاستظهّرْنا بنسختيْن أُخْرَييْن محفوظتيْن في (مكتبة فيض الله أفندي \_ بتركيا) أيضًا: «البرغريّ»! واستظهّرْنا بنسختيْن أُخْرَييْن محفوظتيْن في (مكتبة فيض الله أفندي \_ بتركيا) [١/ق٨/أ/ (رقم الحفظ: ٩٩٨)] ، فإذا هي هناك: «البرغري» وهذه النسبة الأخيرة: «البرغري» أخرَى أن تكون هي الأقرب بالصواب، وذلك لثلاثة أمور: وهذه النسبة الأخيرة: «بَرِّغَر» مدينة مشهور معروفة مذكورة في كُتب البلدان والأماكن، ذكرها جماعات من العلماء والمؤرِّخين، وجزم ياقوتُ الحموي أنها هي نفْها مدينة «البُلْغَار»، وقال: «ما أظنهما إلا واحدًا، وأنهما لغتان فيه لِلسَانيّن».

وقد ضبَطها ياقوتُ بالغين المعجمة المفتوحة بعدها والراء، وتابعه على هذا الضبط صاحبُ «مراصد الاطلاع/ وهو مختصر معجم البلدان» [١٨٥/١]، والعلّامةُ التركي سِبَاهِي زَادَهُ في «أوضح المسائك إلى معرفة البلدان والممالك» [ق٥٥/أ/ مخطوط مكتبة راغب باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٠٥٩)].

وسكتوا جميعًا عن ضَبْط الباء الموحدة في أوله! لكنَّ تصرُّفَ ياقوت يقتضِي ضَمَّ الباء في أوله، حيث جزم بكونها هي نفسها مدينة «البُلْغَار»، وهي عنده بالضم في أوله. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [١/٣٨٥، ٣٨٥].

والثاني: أنَّا رأينا العلَّامة أبا المحامد الإفْسِنْجيّ (ويقال: الإفْشَنْجيّ) قد ذكره في ثبَتِ مصادره في آخِر شَرْحه النفيس: «حقائق المنظومة/ شرح منظومة الخلاف للنسفي» [ق٨٠٢/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٦٥٤)]، فقال: «والطريقة: للإمام البرغري».

وهكذا ذكره أيضًا عبدُ العزيز بن أحمد البخاريُّ في مواطن متعددة مِن كتابه: «كشفَ الأستار في شرح أصول البزدوي». ونسَبَ إليه كتاب: «طريقة الخلاف»، ولقَّبه في بعض المواضع بـ: «الإمام فخر الدين». ينظر منه: [١٣٢/١]، و[٣٢١/٤].

وذكرَه أيضًا هكذا: الفناريُّ في الفصول البدائع في أصول الشرائع» [٣٤٠، ١٤٣/١]، والتفتازانيُّ في الشرح التلويح على التوضيح» [٢٥٧/١]، و[٤١٧/٢]، والعينيُّ وابنُ نُجَيْم وجماعة آخرون. ونسبوا إليه الكتابُ الماضي. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 🚓 غاية البيان 🎭 –

## صاحِبِ «الطَّريقة»(١): إنَّ حَدِيثَ [١٩١٠/م] الفَاتِحَةِ مَشْهُورٌ بِخِلافِ حَدِيثِ التَّسْمِيَةِ (٢).

والثالث: أن عبد القادر القرشيّ أوردَها في باب الأنساب مِن «طبقاته» [٤/٢٤٦/طبعة دار هجر] ، (وتبعه صاحبُ «ذيل لُبّ اللباب في تحرير الأنساب» [ص/٢٤٢]) بهذا الرسم: «البرغريّ»، وذكر أنه رآها هكذا في نُسْحَة جَيِّدَة من «القُنْية» بِالبّاء المُوَحدَة، لكنه قبل ذلك أورَدها هكذا: «الميرغري»، ثم قال: «كذا رَأيْتُه مضبوطًا في «القنية» في نُسْخَة جَيِّدَة»!

قلت: لدينا عدةً نُسَخٍ مِن «القُنْية – قُنْية المُنْية لتتميم الغُنْية/ لأبي الرجا مختار بن محمود الزاهدي»، أقدمُها نسخة نُسِخَتُ (سنة: ٧٦٤ هـ). وقد وقع فيها تلك النسبة هناك [ق/٧٥/ب/ مخطوط مكبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٠٧٣)]، (في كتاب الأيمان/ باب: في تكرار لفظ اليمين) هكذا: «البرغري». وهو الأقرب للصواب كما ذكرُنا.

وللإمام البُرْغَرِيّ هذا: كتاب مشهور يُسمَّى بـ: «الجامع». نسبه إليه غيرٌ واحد، والظاهر أنه هو نفْسه: «طريقة الخلاف» الذي ذكره له جماعة مضئ ذِكْرُهم،

ولَمْ نظفر له بترجمة شافية بعد التتبع، وإنما أورده عبد القادر القرشيُّ بما أشرْنا إليه مِن ذِكْرِ نِسْبَته وحسب، وتبعه: تقيُّ الدين التميميُّ في «الطبقات السنية» [ق٥١٥/ب/ مخطوط مكتبة أيا صوفيا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٣٢٩٥)]، وينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [٥٧٥/١].

وبعد كتابة ما تقدَّم: رأينا فائدةً نفيسة تشير إلى بعض حال البُرْغَريّ هذا، وتَكُشِف الغموضَ الذي اكتنَفَه في تلك الأسفار التي وقَفْنا عليها من طبقات الحنفية وأخبارهم! فوجدنًا في آخِر النسخة التي بخط المؤلف من كتاب: «تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبُوسيّ» [ق٢٦٢/١/ مكتبة لا له لي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٠٠)] ما يلي:

القال العبدُ الضعيفُ أمير كاتب (يعني: الأتقاني): رأيتُ في آخِره (يعني: آخر النسخة التي نقَلَ الكتابَ عنها): نسَخَه مِن نسخة: الالتقويم» \_ وكانت مكتوبة بخط الإمام المعروف بـ البرغري، الذي صنَّف: العربيقة الخلاف، في الفقه \_ ما صورتُه: كتبه مِن أوَّله إلى آجِره: أبو بكر محمد بن محمد البُرْغريّ لنفسه، وقرَغ منه: يوم الأحد السادس مِن شهر الله المحرَّم، مِن سنة سبعين وأربع مئة».

قُلنا: فاستفَدُنا مِن هذه التعليقة النفيسةِ اسمَ البُرْغَريّ وكُنْيته، والإشارةَ إلى كتابه: «طريقة الخلاف»، وأنه مِن علماء القرن الخامس الهجري.

- (١) هو كتاب معروف للبُرْغَريّ باسم: «طريقة الخلاف» في الفقه الحنفي، وقد يُختصر فيقال: «الطريقة».
- (٢) هذه العبارة نقّتها الشارحُ السُّغْناقيُّ، عن شيخه الأستاذ فَخْر الدِّين المَايْمَرْغيِّ. ينظر: «النهاية شرح الهِدَاية» لدسُّغْناقي [١/ق ٦/١/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٧٦٦)].

وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ . وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ، وَإِنْ سَمَّاهَا فِي الكِتَابِ سُنَّةً . ويُسُمِّي قَبْلَ الإسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ .

وَالسُّوَاكِ ؛ لِأَنَّهُ عِلَى كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ ، ......

فَأَقُولُ: هذا مِن الشَّارِحِ خِلافٌ مذْهبِه؛ لأنَّه لوْ كَانَ مشْهورًا؛ لكانَ تعْيينُ الفَاتِحَةِ فرُضًا؛ لجوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ النصِّ بِالمَشْهُورِ.

قولُه: (وَإِنْ سَمَّاهَا فِي الكِتَابِ)، أي: في «مختصر القُدُورِي ﷺ)(١).

قولُه: (وَالسِّوَاك)، أَي: استِعْمالُ السِّوَاكِ؛ لأنَّ نَفْسَ الخَشَيةِ \_ الَّتِي تُسَمَّىٰ: سوَاكًا ومِسُواكًا أَيضًا \_ ليستُ بسُنَّةٍ، إلَّا أَنَّ المُضَافَ حُذِفَ، وأُقِيمَ المُضَافُ إليه مُقامَه؛ لأَمْنِ اللبْسِ، كما في قولِه ﷺ: «خَيْرُ خِلالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ»(٢)، أي: استِعْمالُه.

وَلَا يُقَالُ: مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ عِلَى دليلُ الوُجُوبِ؛ فَكَيْفَ استدلَّ بِها صاحبُ «الهداية» عَلى السُّنَيَّةِ؟

لِأَنَّا نَقُولُ: نعَم، إنَّها دليلُ الوُّجُوبِ؛ لكِن إِذا لَمْ يوجَدِ التَّرْكُ، وقَد وُجِدَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الصيام/ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم [رقم/ ١٦٧٧]، والبيهقي والدارقطني في «سننه» [٢٠٣/٢]، وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» [٣/٩٥٢]، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٢٠١٠]، من طريق مُجَالِد بن سعيد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَاشِمَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السَّوَاكُ».

قال الدارقطني والبيهقي: «مجالد غيره أثبت منه».

وقال ابن الملَّقن: «رَوَاهُ ابْن صَجَه وأَشَارَ إِلَيْهِ التَّرْمِذيّ، وفي إسْنَاده مجَالد، وَفِيه مقَال». وقال ابن حجر: «رواه ابن ماجه وهو ضعيف». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٩٣/٢]، و«التلخيص الحبير» [١٩٤/١].

- 🔧 څابة البيان 🤧-

التَّرْكُ في الجُملةِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ الأَعْرابِيِّ (١) ، فافْهَمْ .

وقَد صحَّتِ الرِّوَايَةُ في «صَحيح» البُخَارِيِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»(٢).

فَلَمَّا امْتَنَعَ الوُّجُوبُ لامْتِناعِ الأَمْرِ لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ؛ ثَبْتَ مَا دُونَ الْوَاجِبِ،

(١) يعني: حديث الأعرابي المشهور في تعليمه أمورَ الوضوء والصلاة، ولَمْ يُذْكَر فيه الأمْرُ بالسواك. وقد جاءت عدة روايات في حديث هذا الأعرابيّ الذي علَّمه رَسُولُ اللهِ ﷺ الوضوء، لكنها مُجْملة غير مُقَصَّلة، والمُفصَّلُ منها ليس فيه ذِكْرُ السواك كما أشار المؤلف.

ومنها: ما أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة / باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا [رقم / ١٣٥] ، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [٧٩/١] ، والنسائي في كتاب الطهارة / باب الاعتداء في الوضوء [رقم / ١٤٠] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها / باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه [رقم / ١٤٤] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها / باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه [رقم / ٢٤٤] ، وابن خزيمة في «صحبحه» [رقم / ١٧٤] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهٍ ، عَنْ جَدَّه : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ وَقَلَلَة ، فقَالَ : «يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الطَّهُورُ فَلَاعًا بِماء في إناء فَعَسَلَ كُفَيْهِ فَلاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَادْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ في أُدْنَيْهِ ، ومَسَحَ غِسَلَ وَجُهَةُ ثَلاقًا ، ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَادْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ في أُدُنَيْهِ ، ومَسَحَ بِرَأْسِهِ فَادْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ في أُدُنَيْهِ ، ومَسَحَ بِرَأْسِهِ فَادْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ في أُدُنَيْهِ ، ومَسَحَ بِرَأْسِهِ فَادْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ في أُدُنَاهِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَكَذَا الوَّضُوءُ فَمَنْ رَادَ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، وَبِالسَّبَاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاقًا فَلاقًا» ، ثُمَّ قَالَ : «مَكَذَا الوَّضُوءُ فَمَنْ رَادَ عَلَى ظَاهِ فَهَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ وأَسَاءً —» . هذا لفظ أبي داود .

ولَفَظُ ابن خزيمة: «عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَنَى النَّبِيَّ الوُضُوءِ، فَتَوَضَّماْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَطَلَمَ أَوِ اعْتَدَىٰ وَطَلَمَ».

(٢) علَقه: البخاري في «صحيحه» كتاب الصوم / باب سواك الرطب واليابس للصائم [٣١/٣] ، ووصّله ابنُ المبارك في «مسنده» [رقم / ٦٣] ، ومن طريقه النسائي في «سننه الكبرى» كتاب الصيام / باب السواك للصائم بالغداة والعشي [رقم / ٣٠٢] ، من حديث أبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ به .

وأخرجه: أحمد في «المسند» [٧/٠/٢] ، والنسائي في «سننه الكبرى» كتاب الصّيام/ باب السواك للصائم بالغداة والعشي [رقم/ ٣٠٢١] ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا بلفظ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» . .

قال ابن الملقن: «هَذَا الحَدِيث صَحِيح». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٩/١]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٧/٦].

# وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالإِصْبَعِ؛ لأنَّه ﷺ فَعَلَ كَذَلِكَ. وَعِنْدَ فَقُدِهِ يُعَالِجُ بِالإِصْبَعِ؛ لأنَّه ﷺ فَعَلَهُمَا عَلَىٰ المُوَاظَبَةِ. وَالْمَصْمَضَةُ وَالإِسْتِنْشَاقُ؛ لَأَنَّهُ عِشَى فَعَلَهُمَا عَلَىٰ المُوَاظَبَةِ.

وهُو السُّنَّةُ ؛ لعدَمِ المانِعِ ، وهُو المَشَقَّةُ ؛ لأنَّه بسبيلٍ مِن تَرْكِ السُّنَّةِ .

قولُه: (وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ)، أَيْ: عندَ عدَمِ السَّوَاكِ يُزَاوِلُ (بِالإِصْبَعِ؛ لأنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَذَلِك (١))، أَيْ: عالَجَ بإصْبعِه عندَ عدمِ السَّوَاكِ.

قُولُه: (فَعَلَهُمَا عَلَىٰ المُوَاظَبَةِ)، أَيْ: مَعَ التَّرْكِ<sup>(١)</sup>؛ وإلَّا كانَتا واجِبَتَيْنِ.

(١) قال عبد القادر القرشي: «لم أرّه مِن فِعْله منقولًا».

وقال ابنُ أبي المعز: «لم يَرِد أنه كان \_ على \_ يُعالِج بالإصبع عند فَقُد السواك».

وقال الزيلعي والعيني: «حديث غريب».

وقال ابنُ حَجر: «لم أَجِدُه من فِعْله، وإنما جاء من قوله، فأخرج البيهقي (في «السنن الكبرى» [٦٦/١])، عن أنس مرفوعًا: «يُجْزِئُ مِنَ السَّوَاكِ الأَصَاعُ»، وذكرَه من طرق ووَهَاها، وَقد صَحَّع أَيْضًا بعض طُرقه». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [١٦/٣]، و«نصب الراية» للزيلعي [٩/١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٧/١]، و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٢٠٦/١].

(٢) قال ابن حَجر: «لَمْ أَرَه صَرِيحًا هكذا».

وقال عبد القادر القرشي: «ثبت فِعْلُه ﷺ لهما (يعني: المضمضمة والاستنشاق) في أحاديث كئيرة في «الصحيحين» وغيرهما، والذين حَكُوا وُضوء رسول الله ﷺ ذكروا المضمضمة والاستنشاق . . ؟ وقال الزيلعي والعيني: «الذين رووا صفة وضوء النبي ﷺ من الصحابة: عشرون نفرًا . . » ، وساقاها جميعًا ، ثم قالا: «وكلهم حَكُوا فيه المضمضمة والاستنشاق».

وقال ابنُ الهُمام: «جميعُ مَن حكَىٰ وُضوءَه – عليه الصلاة والسلام – فِعُلاً وقولاً اثنان وعشرون نفَرًا». وساقها جميعًا ثم قال: «وكلها نصّ على المضمضة والاستنشاق، فلا شك في ثبوت المُواظبة عليهما». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي – تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«نصب الراية» للزيلعي [١/١١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٨/١]، و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٢٠٨/١]. و«فتح القدير» لابن الهمام [٢٠٨/١].

🚓 غاية البيان 🐎

والدَّليلُ عَلَىٰ التَّرْكِ: مَا رَوَتْ عَائِشَةُ [١/١٥/١] ﴿ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١)، وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ (٢)، وَلَمْ يُذْكَرا أَيضًا في حَدِيثِ الأَعْرابِيّ (٣) الَّذي علَّمَه رَسُولُ اللهِ ﷺ الواجِباتِ (٤).

 (۱) جاءت عدة روايات عن عائشة في صفة وضوئه ﷺ لكنها مُجْملة غير مُفَصَّلة ، والمُفصَّلُ منها جاء فيه ذِكْرُ المَضْمَضَة والإسْتِنْشَاق. منها:

م أخرجه النسائي في كتاب الطهارة / باب مسح المرأة رأسها [رقم / ١٠٠] ، عن عَائِشَة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّا ، فَتَمَضْمَضَتْ واسْتَنْثَرَتْ فَلاقًا ، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا فَلاقًا ، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا البُمْنَى وَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّا ، فَتَمَضْمَضَتْ واسْتَنْثَرَتْ فَلاقًا ، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا فَلاقًا ، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا البُمْنَى ثَلاقًا والبُسْرَى ثَلاقًا ، وَوَضَعَتْ يَدَهَ فِي مُقَدَّمِ وَأُسِها ، ثُمَّ مَسَحَتْ رَأْسَها مَسْحَةٌ وَاحِدَةً إلَى مُؤخَّرِهِ ، ثُمَّ أَمَرَتْ يَدَها بِأُذْنَها ، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الخَدَّيْنِ » .

(٢) اعتَرض البدرُ العيني في هذا الموضع على المؤلّف في عدم تِثبانه مَن أخرَح حديث عائشة هذا،
 فقال: «العجبُ منه أنْ يَدَّعِي عِلْمَ الحديث ولم يَذْكر هاهنا مَن روئ حديث التَّرك؟ وليَّنْ سلَّمْنا ذلك فمعناه: أنها اختصرَتْ في إحدى رواياتها». ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٩/١].

(٣) جاءت عدةً روايات أيضاً في حديث الأعرابي الذي علَّمه رَسُول اللهِ ﷺ الوضوع، لكنها مُجْملة غير مُفَصَّلة، والمُفصَّلُ منها جاء فيه ذِكْرُ المَضْمَضَة والإسْتِنْشَاق. ومنها: ما أخرجه: الطيراني في «المعجم الكبير» [١١/رقم/ ٩١]، من حديث ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ أَعْرَابيًّا إِنِي النَّبيُ ﷺ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الوُضُوءُ؟ «فَدَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءِ فَعَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلاقًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ يَا لاَنَّهِ، ثَيْفَ الوُضُوءُ؟ «فَدَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءِ فَعَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلاقًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَيَا لاَنَّهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاقًا ثَلاقًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَاهِرِ أَذَنَهِ مَعَ رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ فَي الإنَهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاقًا ثَلاقًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَاهِرِ أَذَنَهُ مِعَ رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ هَذَا فَقَدْ تَعَدَّىٰ وَظَلَمَ». هذا لفظ الطبراني،

قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه سويد بن عبد العزيز، ضعَّفه أحمد ويعيئ وجماعة، ووثَّقه دُحَيْم». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢/١٦].

وأما الروايةُ المُبخِملة: فأخرِجها: النسائي في كتاب الطهارة/ باب الاعتداء في الوضوء [رقم/ الدوايةُ المُبخِملة: فأخرِجها: النسائي في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه [رقم/ الدم] وابنُ خزيمة [رقم/ ١٧٤] وجماعة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَعْرَابيًّا أَعْرَابيًّا أَنْ النَّبِيُّ وَلَيْقُ، فَسَأَلَهُ عَنِ الوُضُوءِ، فَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: العَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ اللهِ عَنْ وَظَلَمَ». لفظ ابن خزيمة وَظَلَمَ أَوِ اعْتَدَىٰ وَظَلَمَ». لفظ ابن خزيمة وَظَلَمَ أَوِ اعْتَدَىٰ وَظَلَمَ». لفظ ابن خزيمة و

(٤) اعترض على هذا البدرُ العينيُّ أيضًا، بأنَّ المؤلِّف لم يَذْكر مَن أخرَج حديثَ الأعرابي هذا ؟=

وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يُمْضْمِضَ ثَلَاثًا، يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيدًا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ. كَذَلِكَ هُوَ الْمَحْكِيُّ مِنْ وُضُوئِهِ ﷺ.

وَمَسْحُ الأُذْنَيْنِ.

وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ لِقَوْلِهِ ﷺ: «الْأَذْنَانِ مِنَ هُ هَايِدَائِبِيانَ ﴾ هَايِدَائِبِيانَ ﴾ هايدائِبِيانَ ﴾ والسَّافِعِيِّ اللهِ اللهُ الل

قُولُه: (وَكَيْفِيَّتُهُ...) إِلَىٰ آخِرِهِ.

إنَّما قَالَ هذا؛ احْتِرَازًا عَن قُولِ [بعْضِ أَصْحابِ] (١) الشَّافِعِيِّ ﷺ، فإنَّ عندَه: يأخذُ ماءً بكفِّ فيُمَضْمِضُ ببعْضِه، ويَسْتَنْشِقُ ببعْضِه، ثمَّ يفعلُ ثانيًا وثالثًا كذلِك (٢)؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّه عَلَى: «تمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفِّ وَاحِدٍ» (٣).

وَلَنا: أَنَّ الفَمَ والأَنفَ عضْوانِ مُنفرِدانِ، فَلا يُجْمَعُ بينَهُم بِماءِ واحدٍ كسائِرِ الأعْضاءِ-

والمُرَادُ مِن الحَدِيثِ: استِعْمالُ الكَفِّ الواحدِ بِدونِ الاستِعانةِ بالكَفَّيْنِ، كما في الوجْهِ.

قولُه: (وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ)، فإنَّ عندَه مسْح الأُّذُنينِ

ققال: «وكذلك في حديث الأعرابي لم يُبَيَّن (يعني: المؤلف) من روئ الترك ، ولئنْ سَلَّمْنا فالجوابُ
عليه ما ذكرناه» . يعني: فالجوابُ عليه ما ذكره في الجواب عن حديث عائشة السالف . ينظر: «البناية
شرح الهداية» للبدر العيني [٢٠٩/١] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من: (م).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الأم» للشافعي [١/٤٥]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٠٦/١]، و«البيان» للعمراني [١١١/١].

الرَّأْسِ». وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُونَ الْخِلْقَةِ.

🚓 غاية البيان 🚓-

سُنَّةٌ ؛ لا بماء الرَّأْسِ [١/٨٤] ، بلُ بماء جديدٍ (١).

فعنْ هذا عرفْتَ أنَّ قولَه: (خِلَافًا) يتعلَّقُ بِمجْموعِ قولِه: (سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ) لا بِـ: (سُنَّة) وحْدَها، ولا بماءِ الرَّأْسِ وحْده، كما ظنَّ بعضُ الشَّارِحِينَ (٢).

لَنا: قولُه ﷺ: «الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»<sup>(٣)</sup>، رواهُ صاحبُ «السُّنن»<sup>(٤)</sup>، والتَّرمِذيُّ في «جامِعه»، بإسنادَيْهِما إِلَىٰ أَبِي أَمامةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وجْهُ التَّمشُكِ بِه: أَنَّه لَا يَخْلُو مِن أَحدِ الأَمرَيْنِ: إمَّا أَنْ يُرادَ بِه بيانُ الحُكْم، أَوْ بيانُ الحَكْم، أَوْ بيانُ الحَقائِقِ، فَلا يَجوزُ الثَّانِي؛ لِكونِه ﷺ مَبعوثًا لِبيانِ الأَحْكامِ دونَ الحقائِقِ، ولِكونِهِ عَلَى المَّعَيَّنَ الأَوَّلُ. ولِكونِهِما مِن الرَّأْسِ مُشاهدةً مُغْنِيةً عنِ البَيَانِ؛ فتعَيَّنَ الأَوَّلُ.

ثمَّ لا يَخْلُو: إمَّا أَن يَكُونَ المُرَادُ مِن الحُكْمِ [١٠/١٥/م] كوْنهُما ممسوحتَيْنِ بماءِ

(۱) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ۱۵]، و«الوسيط في المذهب»
 لأبي حامد الغزالي [٢٨٨/١]، و«البيان» للعمراني [١٢٨/١].

- (٢) أراد به السغناقي ومن تبعه ، واستدرك عليه العيني بقوله: وهذا عجيب منه ؛ لأن الخلاف في موضع واحد ، فكيف يتعلق بالموضعين و «خلافًا» منصوب على أنه مفعول مطلق بإضمار فعله ، تقديره: نحن في هذا تخالف خلافًا للشافعي ، أو هذا المذكور في معنى يخالف خلافًا للشافعي ، وكان مصدرًا مؤكدًا مضمون الجملة كقوله: «علي ألف درهم» اعترافًا . ينظر: «النهاية شرح الهداية» للعيني [٢١٣/١] .
- (٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب صفة وضوء النبي ﷺ [رقم/ ١٣٤] ، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ (باب ما جاء أن الأذنين من الرأس [رقم/ ٣٧] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الأذنان من الرأس [رقم/ ٤٤٤] ، وأحمد [٥ /٢٥٨] ، من حديث أبي أُمَامَةً به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم».

وفي الباب عن جماعة من الصحابة، وقد أعلَّه طأنفة مِن حُذَّاقِ المُحدَّثين، وصحَّحه جماعة من المتأخرين. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [١٨/١].

(٤) يعني: أبا داود السجستاني،

🚓 غاية البيال 🤧

الرَّأْسِ، أَوْ كَوْنِهِمَا مَمْسُوحَتَيْنِ كَالرَّأْسِ لَا بِمَاءِ الرَّأْسِ، فَلَا يَجُوزُ النَّانِي؛ لأَنَّ اشْتَرَاكَ الشَّيْءِ مَعَ الشَّيْءِ في حُكْمٍ لَا يُوجِبُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِن ذَلِكَ الشَّيْءِ الآخَرِ، كَالرِّجْلِ مَعَ الوجْهِ فيَشْتَرِكَانِ في حُكْمِ الْغَسَلِ.

وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الرِّجْلَ مِن الوجْهِ، وكذا النَّخُفِّ معَ الرَّأْسِ يَشْتركانِ في المسْحِ.
وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الخُفِّ مِن الرَّأْسِ، فَلا يَبْقَى حَينَئذٍ فائدة لِقولِه: «الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». فتعيَّنَ الأوَّلُ، وهُو كونُهما ممسوحتيْنِ بماءِ الرَّأْسِ؛ لأنَّه لا قائِلَ بِالثَّالثِ. وما رُوِيَ أَنَّه عَلَى عدَمِ بَقاءِ البَلَّةِ، وما رُوِيَ أَنَّه عَلَى عدَمِ بَقاءِ البَلَّةِ، ويه نَقُولُ.

ونقَلَ حافظُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ في «مُسْتَصْفاهُ» عنِ الشَّيخِ الإِمامِ بَدْرِ الدِّينِ الكَوْدَرِيِّ هِنَهُ اللهُ تَعالَىٰ بعَضَ الكَوْدَرِيِّ هِنَهُ اللهُ تَعالَىٰ بعَضَ الكَوْدَرِيِّ هِنَهُ اللهُ تَعالَىٰ بعَضَ

<sup>(</sup>١) وهو حديثُ عبد الله بن زيد أنه: ﴿ ﴿ الْحَذَ لأَذَنَيْه مَاءً خِلافَ الَّذِي الْخَذَ لرَأْسِهِ ». كذا جاء في حاشية: ﴿ وِ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه [رقم/ ٣٩٠]، والطيالسي في «مسنده» [رقم/ ١٠٦٠]، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٠٦٠]، من حديث الرَّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ، قَالَتْ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ يَّلِيَّةً بِمِيضَاةٍ، فَقَالَ: «اسْكُبِي» فَسَكَبْتُ، فَغَسَلَ من حديث الرَّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ، قَالَتْ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ يَلِيَّةً بِمِيضَاةٍ، فَقَالَ: «اسْكُبِي» فَسَكَبْتُ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مُعَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاقًا ثَلاقًا». لفظ ابن ماجه.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة بلفظه وبمعناه، ينظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق الباب عن جماعة من الصحابة بلفظه وبمعناه، ينظر: «الإمام في معرفة أحاديث الهداية» لابن حجر [٢٠/١].

 <sup>(</sup>٣) هو مُحَمَّدُ بنَ مَحْمُود بن عبد الكَرِيم الكَرْدَري المَعْرُوف بِخُواهَر زَادَه ، العَلَّامَة بدر اللّذين ابْن أُخْت الشَّيْخ شمس الدّين مُحَمَّد بن عبد الستار الكَرْدَري شمس الأئِمَّة ، تفَقَّه على خَاله شمس الدّين الكَرْدَري ، وكان فقيها فاضلًا . (توفّي في في إي القعدة سنة ٢٥١ هـ) ، وَدُفِنَ عِنْد خَاله . ينظر : «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٣١/٢] ، و«المِرْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية»

جۇ غاية البيان چ**>**-

الرَّأْسَ في حتَّ الأَحْكامِ ؛ فجَعَلَ وظيفةَ الوجْهِ: الغَسْلَ ، ووظيفةَ الرَّأْسِ بعْدَ الوجْهِ: الغَسْلَ ، ووظيفةَ الرَّأْسِ بعْدَ الوجْهِ: المَسْحَ ، فاشْتَبَهَ أَنَّ الأُذْنَيْنِ وظيفتُهما المَسْحُ أوِ الغَسْلُ ؟ فبيَّنَ ﷺ وقالَ: «الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» ؛ تَبْيِينًا عَلَى أَنَّ وظيفتَهُما المَسْحُ لا الغَسْلُ » .

ثمَّ قَالَ(١): «وهذا وَجُهٌ حسَنٌ واستِدلالٌ لطيفٌ ، لَمْ أسمعُه مِن أحدٍ»(٢).

أَقُولُ: لِقَائَلٍ أَن يَقُولَ: غايةُ ما قَالَ بِدْرُ الدِّينِ الكَرْدَرِيّ: أَنَّ وَظيفَتَهما المَسْحُ ، ونَحنُ نَقُولُ أَيضًا بِمَسْجِهِما ؛ ولكِن إِذا كَانَ كذلِك فمِنْ أَينَ يلْزُمُ كونُ المسْجِ بِماءِ الرَّأْسِ؟ ولا نُسَلَّمُ ذلِك ،

نعَنْ هذا عرفْتَ أَنَّ الجَوابَ الشَّافِيَ لاعتِراضِ الخَصْمِ هُو ما حقّقتُه أَوَّلاً . [١/٠ ٢ ظ/م] وَلا يُقَالُ: يَنبَغي أَن يُجزِئَ مَسْحُهُما عَن مَسْحِ الرَّأْسِ بِمُقتضَى ما قلتُمْ . لِأَنَّا نَقُولُ: الثَّابِتُ بِالقطْعيِّ لا يتأتى (٢) بِالظَّنِيِّ ، كما في الصَّلاةِ إلى الحَطِيمِ (١) ، لِأَنَّا نَقُولُ: الثَّابِتُ بِالقطْعيِّ لا يتأتى (٢) بِالظَّنِيِّ ، كما في الصَّلاةِ إلى الحَطِيمِ (١) ،

وأمَّا مَسْحُ الرَّقَبَةِ: فلَمْ يَرِدْ فيهِ رِوَايَةٌ عَن أَصْحَابِنا المُتقدِّمينَ.

للفَيْرُوزآبادي [ق/٢٤/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، والسُلّم الوصول إلى طبقات الفحول؛ لحاجي خليفة [٣/٢٦ \_ ٢٦٢].

وجاء في حاشية: «و١) ابنُ أختِ شمس الأثمة الكَرْدَريّ.

<sup>(</sup>١) يعني: حافظ الدين النسفيّ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى شرح المنافع» للنسفي [ق٧].

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: "يتأدَّئ"، والمثبت من: "م".

 <sup>(</sup>٤) العقطيمُ: هو المكان المعصور بين جِدار الكعبة الذي يحُدُّه الركنان العِراقيّ والشاميّ والجدارُ القصير الذي يلِيهما على بُعْد ستة أذرع تحت مِيزاب الكعبة المشرَّفة، ينظر: «طِلْبَة الطَّلَبة» للنسفي [ص/٢٢]، ولامعجم لغة الفقهاء» [ص/١٨٢].

-----

قَالَ في «شُرْح الطَّحَاوِيّ»: «كَانَ الفَقيهُ أَبُو جعْفرٍ (١) يَمْسحُ عُنُفَه ؛ اتّباعًا لِمَا رُوِيَ عنِ ابنِ عُمَر: أنَّه كَانَ يَمْسحُ عُنقَه (٢)».

وقَالَ في «التَّحْفة»: «وَاخْتلفَ المَشَايِخُ فِي مَسْحِ الرَّقَبَةِ: قَالَ أَبُو بكْرٍ الأَعْمَشُ<sup>(٣)</sup>: إنَّه سُنَّةٌ، وقَالَ أَبُو بكْرٍ الإِسْكَافُ<sup>(٤)</sup>: إنَّه أَدَبُّ»<sup>(٥)</sup>.

(۱) أبو جعفر عند الإطلاق في كُتُب الحنفية: هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر الهِنْدُواليّ، البلخي، الحنفيّ، كان يقال له لكماله في الفقه: أبو حنيفة الصغير، عاش اثنتين وستين سَه، وكان من أعلام أثمّة مذهبه، أفْتي بالمُشْكلات، وَشَرح المعضلات، وكَشَف الغواهض، مَاتَ ببخارَىٰ في في الحجّة (سنة ٣٦٣ هـ) . ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٧٠٧٨]، و«الجواهر المضية» في المحجّة (سنة ٣٦٣)، و«المرثقاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزاباديّ [ق/٥٥/أ/ لعبد القادر القرشي [٢٨/٢]، و«المرثقاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزاباديّ [ق/٥٥/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«تاج النراجم» لابن قُطْلُوبُغا [ص/٢٦٤] . و«شلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٣١/٣] .

(٢) لم نظفر به مسندًا. وقد ذكرَه البدرُ العيني في: «البناية شرح الهداية» [١١٩/١].

- (٣) هو مُحَمَّد بن سعيد بن مُحَمَّد بن عبد الله الفَقِيه المَعْرُوف بَالأَعمش، كُنيته أَبُو بكر ، تفقَّه على أبي بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد الإسكاف، وتفقَّه عَلَيْهِ وَلَدُه أَبُو القاسِم عبد الله والفقيه أبُو جَعْفَر الهِنْدُوانيّ. (توفي سنة: ٣٤٨هـ)، وهو ابن خمس وستين سنة، ينظر: كتاب التاريخ بآخِر: «النوازل من الفتاوئ» لأبي الليث السمرقنْديّ [ق٣٦٦/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٣٨٣)] ، و«الجواهر المضية» لعبد القادر الغرشي [٣/٣٥]. و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحفظ: المفيّةُ وزابديّ [ق/١٨٠/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/١٠٠] .
- (٤) هو: مُحَمَّد بن أَحْمد أَبُو بكر الإِسْكَافيِّ (ويقال: الإسكاف) البَلْخيِّ، إِمّام كَبِير جليل القدر، أخَذ الفقة عن محمد بن سلمة وعن أبي سليمان الجُوزَجاني، وتفقّه عليه أبو بكر الأعمش وأبو جعفر الهيئدُوانيِّ، وبه انتفّع وعليه تخرَّج، من تصانيفه: «شرح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الفقه الحنفي. (توفي سنة: ٣٣٦هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣٨/٢]. و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديِّ [ق/٢٠/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٣١٠٠]. و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/٢٠١].

(٥) ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء اللين السمرقندي [١٤/١].

#### وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ.

لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ جَبْرِئِيلُ ﷺ بِذَلِكَ.

وَقِيلَ: هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ مَا يُزُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ ﴿ اللهُ ا

وأَرادَ بِالأَدَبِ: مَا فَعَلَهُ ﷺ مرَّةً أَوْ مرَّتَيْنِ (١).

قُولُه: (وأَمَرَهُ جِبْرِيلُ ﷺ بِذَلِكَ) ، أَيْ: بتخْليلِ اللَّحْيَةِ.

وجْهُ الاستِدلالِ: أَنَّ مُطلقَ الأَمْرِ يقْتَضِي الوُجُوبَ، إلَّا أَنَّه انتَفَى ؛ لِتَلَّا يلزمَ مُعارضةُ الظَّنِّيّ بالقَطْعِيّ ؛ فتعَيَّنتِ السُّنَيَّة .

والأَمْرُ: مَا ذَكَرَه أَبُو دَاوُدَ في «سُننه»، بِإِسْنَادِهِ إلى أنسِ بنِ مالكِ ﷺ أَنَّه اللهِ كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ. وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷺ)(٢).

وإنَّما أسنَد صاحبُ «الهِداية» الأمْرَ إلى جبريلَ عَلَى الكونِه آمِرًا بأَمْرِ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ وَاللَّهِ اللهِ عَلَهُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ) ، أيْ: لا يَكُونُ فاعلُه مَتسوبًا إلى البدْعةِ .

قال النووي: الرواه أبو دَاود ولَمْ يُضَعَّفه ﴾ .

وقال عبد الفادر القرشي: "وكأنَّ النواوي يُشِير إلى تحسِينه ؛ لِمَا عُرِفَ مِن اصطلاح أبي داود أنه إذا أخرج حديثًا وسكَتَ عنه ؛ فهو حسَنَّ مطلقًا» . ينظر: "خلاصة الأحكام» للنووي [١٠٦/١]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ــ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الطلبة في مسح الرقبة/ ضمن مجموع رسائل اللكنوي» لمحمد بن عبد الحي الكنوي
 (١) ٢٩٤/١].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب تخليل اللحية [رقم/ ١٤٥] ، ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٢٥٠] ، وأبو يعلئ في «مسئده» [رقم/ ٤٢٦٩] ، وأبو عبيد في «كتاب الطهور» [ص/٤٤٦] ، من حديث أنس بْنَ مَالِكٍ به .

لِأَنَّ السُّنَّةَ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحِلَّهِ، وَالدَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحِلِّ......

دَليلُ أبي يُوسُف عَلى السُّنيَّةِ: ما ذُكِرَ منَ الحَدِيثِ ·

ودَليلُهُما عَلىٰ الجَوَازِ: أنَّه ﷺ ما فعلَه غيرَ مرَّةٍ ، وأيضًا [٢/٢١/١] التَّخْلِيلُ إنَّما يُفْعَلُ مُبالغةً في اسْتيفاءِ الفَرْضِ ، وباطِنُ اللِّحْيَةِ لا يجبُ \_ أيضًا \_ إيصالُ الماءِ إليْه ، فَلا يُسَنُّ .

ونقَلَ شمْسُ الأَئمَّةِ السَّرَخْسِيُّ (١) قولَهما في الجَوَازِ عَن كِتابِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّرِحِ الشَّرِ الآثار» (٢)، ثمَّ ذكرَ قولَ أَبِي يُوسُف [٩/١] في أَنَّه السُّنَّةُ، واسْتدلَّ عليْه بأمْرِ جِبريلَ هُنَّ مَالَ: الْهُو الأَصحُّ (٣)، أَي: قولُ أَبِي يُوسُف.

وهذا هُو المُخْتَارُ عنْدي؛ لأنَّ المَذْكُورَ في حَدِيثِ أَنسِ لفْظُ: «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ» (٤). ولا يُفْهَمُ منْه التَّخْلِيلُ مرَّةً واحِدةً، بَلْ يُفْهَمُ منْه غَير مرَّةٍ.

والمَنقولُ عَن مَشايخِنا في التَّخْلِيلِ: أنَّه مِن الأسفلِ إِلى فوقُ ، يدلُّ عليْه ما

<sup>(</sup>۱) السَّرَخُسيُّ: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أبو بكر السَّرَخْسيُّ ، شمس الأثمة ، القاضي الكبير ، والمجتهد النحرير ، صاحب «المبسوط» ، أملاه وهو سجين بالجُبِّ ، كان عالماً ، أصوليًّا ، مُناظِرًا . وهو معدود من طبقة المجتهدين في المسائل . وله تصانيف مشهورة سائرة - منها: «المبسوط» و«شرح الجامع الكبير» ، و«شرح الحامع الصغير» ، «وشرح الكَسْب» لمحمد بن الحسن ، وغيرها . (توفي سنة: ۴۸٪ هـ) - ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [۲۸/۲] ، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٥٥] مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: في طبقات الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٣/٧] .

<sup>(</sup>٢) هو: كتاب «الآثار» لمحمد بن الحسن، كما سمَّاه السرخسي هناك.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» لشمس الأثمة السرخسي [١/١٨]، وقال صاحب «الفتوئ السراجية» [٤/١]:
 والمختار قول أبي يوسف، وقال صاحب «غنية المستملي شرح منية المصلي» [ص/٢٣]: والأدلة
 ترجيّمُ قول أبي يوسف، وقد رحجّه في «المبسوط» وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه،

#### وَتُخْلِيلُ الأَصَابِعِ.

لِقَوْلِهِ ﷺ: «خَلُّلُوا أَصَابِعَكُمْ كَيْ لَا يَتَخَلَّلُهَا نَارُ جَهَنَّمَ» .....

رُوِيَ في «شرْح مخْتَصَر الكَرْخِيِ»(١) عَن أنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ إِذَا تَوَضَّاً ؛ شَبَّكَ أَصَابِعَه ، كَأَنَّها أَسْنَانُ المُشْطِ»(٢).

## قولُه: (وَتَخْلِيلُ الأَصَابِع).

أَرَادَ بِهَا: أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجَلَيْنِ ؛ لأَنَّ الأَمْرَ بِالتَّخْلِيلِ مُطْلَقٌ ، وإنَّمَا لَمْ يَجِبُ بناءً عَلَىٰ مُطْلَقِ الأَمْرِ ؛ لِئَلَّا يلْزَمَ المُعَارَضَةُ بِالكِتَابِ ، أَوْ لِحديثِ الأَعْرَابِيِّ ("")، حَيْثُ لَمْ يَعَلِّمُهُ النَّبِيُّ ﷺ التَّخْلِيلَ (١٠).

وحدَّثَ أَبُو عيسىٰ التِّرْمِذِيُّ، بِإِسْنَادِهِ إلىٰ لَقِيطِ بنِ صَبِرَة، قَالَ: قَالَ النَّبِيّ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الأَصَابِعَ»(٥).

(١) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق٥].

(٢) لَمْ نجدْه بهذا اللفظ مِن حديث أنس، وإنما أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [٣١٣/٢]، مِنْ طريق أصْرَمَ بْنِ غِيَاثِ ثنا مُقَائِلُ بْنُ حيًّانَ عَنِ الحَسَنِ عَنْ جابِرٍ قالَ: ﴿وَضَّأْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غير مَرَّةٍ ولا مَرَّنَيْن ولا ثَلاثٍ فَرَأَيْته يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا أَنْيَابُ مُشْطٍ».

قال ابَّنُ حجر: «وأصرم متروك الحدَّيث، قاله النسائي، وفي الإسناد انقطاع أيضًا». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢٦/١]، م

(٣) مضئ أن حديث الأعرابي المشهور في تعليمه أمور الوضوء والصلاة جاءت له عدة روايات ، لكنها مُجْملة غير مُفَصَّلة ، والمُفصَّلُ منها ليس فيه ذِكْرُ التخليل كما أشار المؤلف ، وقد سُقْنا بعض ألفاظه المُجْملة والمُفَصَّلة سابقًا ،

(٤) قال البدر العيني: الهذا الذي ذكره أكثر الشُّرَّاح، وفيه نَظُرٌ؛ لأنه يحتمل أن الراوي طوَئ ذِكْرَ
 التخليل؛ لكونه من المُكَمَّلات». ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٢٢٨/١].

(ه) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الاستنثار [رقم/ ١٤٢]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ ما جاء في تخليل الأصابع [رقم/ ٣٨]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب تخليل الأصابع [رقم/ ٤٤٨]، والنساتي في كتاب الطهارة/ باب الأمر بتخليل الأصابع [رقم/=

وَلأنَّه إِكْمَالُ الفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ.

وَتِكْرَارُ الْغُسْلِ إِلَىٰ الثَّلَاثِ.

البيان 💝 عاية البيان

قَالَ أَبُو عيسى: «هذا حَدِيثٌ حسَنٌ صَحيحٌ».

وذكَرَ أَبُو عيسىٰ أيضًا بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»(١).

وينبَغي أَذْ تعرِفَ: أَنَّ التَّخْلِيلَ هُو إِكْمَالُ الفَرْضِ في مَحَلِّ الفَرْضِ، وإيصالُ الماءِ إِنَّمَا يَكُونُ سُنَّةً [٢١/١ظ/م] إِذَا وصَلَ الماءُ إِلى ما بَيْنَ الأَصَابِعِ ؛ لأَنَّ الوصولَ فَرْضٌ.

### قُولُه: (وَلأنَّه إكْمَالُ الفَرْضِ فِي مَحَلَّهِ).

معْناهُ: أَنَّ المَقْصُودَ مِن التَّخْلِيلِ هُو إِكْمَالُ الفَرْضِ فِي مَحَلِّ الفَرْضِ، وإيصالُ المَاءِ إِلَىٰ مَا بِينَ الأَصَابِعِ فَرْضٌ، فيكونُ التَّخْلِيلُ مَسْنُونَا؛ لأَنَّ السُّنَّةَ إِكْمَالُ الفَرْضِ، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ فِي «السُّنن»: عَن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم».

وقال ابنُ الملقن: «صَحَّمهُ الأَيْمَّة». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢/٧/].

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب».

وقال ابن حجر: «رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، لكنُّ حسَّنه البخاريّ؛ لأنه من رواية موسئ بن عقبة عن صالح، وسمّاءُ موسى مته قبل أن يختلط». بنظر: «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي [٣٤٢/١]، و«التلخيص الحبير» [٢/٥١].

 <sup>=</sup> ١١٤]، وأحمد في «المسند؛ [٣٣/٤]، من حديث عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ به. ولفظ أبي داود وابن ماجه في أوله: «أشبغ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ».

 <sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ ما جاء في تخليل الأصابع [رقم / ٣٩]،
 وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب تخليل الأصابع [رقم / ٤٤٧]، وأحمد في «المسندة [۲۸۷/۱] ، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ به ،

لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ» وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ» وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي وَوَضُوءُ الْأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِي، فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ هَذَا أَوْ نَقَصَ ؛ فَقَدْ تَعَدَّىٰ وَظُلَّمَ» [٢١٤] وَالْوَعِيدُ لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ سُنَّةٌ.

مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاةُ. قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا لِمَلاتِكَنِهِ \_ وَهُوَ أَعْلَمُ \_: انْظُرُوا فِي صَلاةِ عَبْدِي؛ أَتَمَّهَا أَمْ قصرِها؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْتًا ، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِبضَنَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَىٰ ذَاكُمْ »(١).

قوله: «فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ هَذَا أَوْ نَقَصَ».

معْناه: زادَ عَلَىٰ الثَّلاثِ مُعتقدًا أنَّ السُّنَّةَ لا تَحْصُلُ بِالثَّلاثِ ، أَوْ نقَصَ مُعتقِدًا أنَّ الثَّلاثَ بِخِلافِ السُّنَّةِ ، أَمَّا إِذَا زَادَ لِزيادةِ التَّنظيفِ ، أَو نقَصَ لضِيقِ الماءِ ، أوْ للبَرْدِ مَعَ اعتِقادِ سُنِّيَّةِ الثَّلاثِ؛ فَلا يَكُونُ مُتعَدِّيًّا ولا ظالِمًا، وهُو معْنَىٰ قولِ المُصَنِّف عِنْهُ: (وَالْوَعِيدُ لِعَدَم رُؤْيَتِهِ سُنَّةٌ).

وفي الحَدِيثِ صَنْعةُ اللَّفِّ والنَّشْرِ (٢)؛ لأنَّ التَّعدِّيَ يَرْفَعُ إِلَىٰ الزِّيَادَةِ، والظلْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب قول النبي ﷺ: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه [رقم/ ٨٦٤]، ومن طريقه البيهةي في "سنمه الكبرى" [رقم/ ٣٨١٣]، وأحمد في «المسند» [٢٥/٢]، والحاكم في االمستدرك» [٢٩٤/١]، من طريق الحَسَنِ البصري، عَنْ أنَسِ بْنِ حَكِيمِ الضَّبِّيِّ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ به ·

قال الحاكم: «هَذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرَّط مسلم». وقال البيهقي: «هذا حديث قد اختُرِف فيه علئ الحسن مِن أوجه كثيرة ، وما ذكرْنا أصحُّها».

 <sup>(</sup>٢) اللَّف والنَّشر: هو أن تلفُّ شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملة ؛ ثفةً بأن السامع يَرُد إلى كل واحد منهما ما له، كفوله تعالى: ﴿وَمِن رَّخْمَيْهِ. جَعَلَ لَكُهُ ٱلَّذَلَ رَأَانَهَارَ لِلسَّكُنُوا فِيهِ ﴾. ينظر: «التعريفات» للجرجاني [ص/١٩٣]. و«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي [ص/٩٠].

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ.

فَالنِّيَّةُ فِي الوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا تَصِحُ

إلى النُّقصانِ، وهذا الحَدِيثُ رواهُ ابنُ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (۱). كذا ذكرَه الجَصَّاصُ (۲) في «شرْح مخْتَصَر الطَّحَاوِيّ»(۳).

قُولُهُ: ([٢٢/١/م] فَالنَّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ).

إنَّما قَالَ: (سُنَّةٌ) بعدَ أَنْ قَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ)؛ لأَنَّ الْإِسْتِحْبَابَ عَلَىٰ ما اخْتارَه القُدُّورِيُّ (٤) فأورَدَه بلَفْظِه، ثمَّ ذكرَ ما هُو المُخْتَارُ عندَه (٥).

(۱) يشير: إلى حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَوَضَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَغْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلاةً إلَّا بِهِ» ، ثُمَّ تَوضَّا ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ القَدْرِ مِنَ الوُضُوءِ» ، وَتَوَضَّا ثَلاثًا ثَلاثًا ، وَقَالَ: هَذَا أَسْبَغُ الوُضُوءِ ، وَهُو وُضُوثِي ، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ» . أخرجه: ابن ماجه في ثلاثًا ، وقالَ: هَذَا أَسْبَغُ الوُضُوءِ ، وَهُو وُضُوثِي ، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ» . أخرجه: ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في الوضوء مرة ، ومرتين ، وثلاثا [رقم/ ٩٨ ٩٥] ، وأبو يعلى في «سننه» [٧٩/١] . من طريق مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ به .

قال حبد القادر القرشي: «هو حديث ضعيف».

وقال ابنُ الملقن: «هُوَ حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة لا يَصحّ مِن جَمِيع الطَّرق». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد الفادر القرشي [ق٥/أ ـ ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)] ، و«البدر المنير» لابن الملقن [١٣٣/٢].

- (٢) هو: أبو بكر أحمد بن عليّ الرَّازيّ الإمّام الكَبِير الشان المَعْرُوف به: «الجصَّاص» وهو لقَبٌ لَه، انتهَتْ إليه رئاسةُ الحنفية في عَصْره، وكان مشهورًا بالزهد والورع. مِن كُتُبِه: «أحكام القرآن»، و «الفصول في الأصول»، و «شرَح مختصر الطَّحاويّ». (توفي سنة: ٣٧٠ هـ). ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [٥/٢٧]، و «الجواهر المضية» لعبد القادر القرَشيّ [٨٤/١]، و «المِرْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٧/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و «تاج التراجم» لابن قطلوبغا [ص/٢].
  - (٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاري» لأبي بكر الجصاص [٣١٦/١].
- (٤) حيث قال: «ويستحب للمتوضّي أنْ ينْوِيَ الطهارة». ينظر: «مختصر القدوري، للقُدُوريّ [ص/١١].
- (٥) قال ابن قلوبغا في «التصحيح» [ص١٣٧]: قال نجم الائمة في «شرحه»: وقد عد الثلاثة \_ النية=

﴿ عَاية الْبِيَانَ ﴾﴾−

ثمَّ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَتَمسَّكُ فِي افْتُراضِ النَّيَّةِ بِالنَّقْلِ والعَقْلِ (1): أَمَّا الأَوْلَ: فَقُولُه ﷺ (1) والعَقْلِ (1): أَمَّا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (٢).

وأمّا النَّانِي: فَهُو أَنَّ الوُضوءَ عِبادةٌ فَلا تصحُّ بِدُونِ النَّيَّةِ ، قياسًا عَلَىٰ التَّيَمُّمِ . والعِبادةُ: فِعْلُ يُؤتَىٰ بِه تَعْظيمًا للهِ تَعالَىٰ بأَمْرِه ، والوضوءُ بهذِه الصَّفةِ . ولنا: النَّقُلُ والعقْلُ .

أَمَّا الأَوَّلُ: فَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ إِذَا قُمْتُ مَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ ﴾ الآية . أمرٌ بالغَسْلِ والمَسْحِ ولَم يَشْتَرطِ النَّيَّةَ ، فعُلِمَ بِذلِك: أنَّ النِّيَّة ليْستْ بشرْطِ .

وقولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ طَهُوزًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]. بدونِ اشْتِراطِ النَّيَّةِ، والشَّيءُ إذا خُلِقَ عَلَىٰ أيِّ طَبْعِ كَانَ؛ يوجَدُّ ذلِك الطَّبعُ فيهِ، سواءٌ وُجِدَتِ النَّيَّةِ أو لُمْ توجَدُ ؛ كالنَّارِ طَبْعُها إحراقُ، تحْرِقُ إذا وجَدتْ محلًّا قابِلًا للإحتراقِ.

ولا يَقُولُ أحدٌ: إِنَّ لحيتَه لا تحتَرِقُ بالنّارِ إِذَا لَمْ ينْوِ؛ فَكذَا المَّ يُطَهِّرُ بِلا نَيَّةٍ؛ لأَنَّ طَبْعَه مُطَهِّرٌ؛ وهذا لأنَّه لا يَخْلُو إِمّا أَن يكونَ الطّهُورُ هُو الطّاهرُ بِسبيلِ

والاستيعاب والترتيب \_ في «المحيط» و«التحفة» من جملة السنن وهو الأصح، وينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٦/١]، «المحيط البرهاني» لأبي المعالي [٤٨/١]، «الفقه النافع» لأبي القاسم السمرقندي [٧٧/١]، «مجمع البحرين» لابن الساعاتي [ص/٧٠]، «ملتقئ الأبحر» للحلبي [ص/٣]، «مراقئ الفلاح» للشرنبلالي [ص/٣]، «الايصاح شرح الاصلاح» لابن كمال بشا [٢٠/١]، «عمدة الرعاية» [٢٩١/١].

<sup>(</sup>١) ينظر: «الييان» للعمراني [١٠١/١]، و«المجموع شرح المهدب» للنووي [١٠١/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في بدّ الوحي/ باب كيف كان بدْ الوحي إلى رسول الله ﷺ [رقم/ ١] ، ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله ﷺ (إنها الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال [رقم/ ١٩٠٧] . من حديث عُمَرَ بن الخَطَّابِ به، ولفُظ مسلم: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ».

البيس الله البيس الم

المُبالغةِ، وهيَ لا تحصلُ إلّا بظهورِ أثرِه في الغَيْرِ، وليسَ المُطَهّرُ إلّا هذا، فَيكونُ الطّهُورُ بمعْنى المُطَهّرِ.

أَوْ يَكُونُ بِمَعْنَىٰ مَا يُتَطَهّرُ [١/١ه ع] بِه ؛ كالسَّحُورِ: اسمٌ لِمَا يُتَسَحَّرُ بِه ، والفَطُور: اسمٌ لِمَا يُقطَورُ بِه ، والوَجُورُ (١): اسمٌ لِمَا يُوجَرُ بِه ، فيكونُ الطَّهُورُ بِمَعْنَىٰ: المُطَهّر أَيضًا ، فيَكُونُ الطَّهُورُ بِمَعْنَىٰ: المُطَهّر أيضًا ، فيَثَبُتُ كُونُ الماءِ [٢/٢٢٤ مُطهّرًا طبْعًا.

وذكَرَ الزَّمخْشريِّ في «كشَّافه» في سورة الفُّرقانِ عَن أَخْمدَ بنِ يحْييُ (٢<mark>):</mark> «الطَّهُور: ما كَانَ طاهرًا في نفسِه مُطهِّرًا لغَيرِه» (٣).

وأمّا الثّانِي: فَنَقُولُ: لا شكَّ أنَّ الطَّهَارَةَ شرْطٌ لِلصَّلاةِ كسائِرِ الشُّرُوطِ؛ مِن سَتْرِ العَورةِ، واستِقْبالِ القِبْلةِ، وإزالةِ النَّجَاسَةِ، وسائرُ الشُّرُوطِ لا يتوقّفُ عَلمَىٰ النّيّة، فكذا الطَّهَارَةُ.

وأيضًا: إنَّ الوضوءَ بِلا نيَّةٍ وسيلةٌ إلى الصَّلاةِ؛ لحصولِ الطَّهَارَةِ باستِعْمالِ المُطَهّرِ في مَحلّه، والشَّرْطُ هُو مطْلَقُ الطَّهَارَةِ بقولِه ﷺ: «لَا صَلاةَ إِلَّا بالطَّهَارَةِ»(٤).

والجوابُ عَن قولِه (٥): فَنَقُولُ: قولُه ﷺ: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»، لا يَخْلُو إِمَّا

<sup>(</sup>١) الوَجُورُ: (بِفَتْحِ الوَاوِ وِزَانُ رَسُولٍ) الدَّوَاءُ يُصَبُّ في الحَلْقِ، وَأَوْجَرُتُ المَرِيضَ إِيجَارًا؛ فَعَلْتُ بِهِ ذَلِكَ. ينظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي [ص/ مادة: وجَر]، و«المصباح المنير» للفيومي [٢٤٨/٢]مادة: وجَر].

<sup>(</sup>٢) هُو: أَخْمَد بن يحيئ بن يَسَار الشَّيْبَانِيّ مَوْلاهُم الْبَغْذَادِيّ الْإِمَام أَبُو الْعَبَّاس ثَعْلَب إِمَام الكُوفِيّين في النَّخُو واللغة . كان راوية للشعر ، مُحدِّثًا ، مشهورًا بالحِفْظ وصِدْق اللهجة . مِن كتبه: «الفصيح» و«قواعد الشعر» . (توفي سنة ٢٩١ هـ) . ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٦/١] ، و«بغية الوعاة» للسيوطي [٦/١] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٢٨٤/٣].

 <sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه. وهو رواية بالمعنئ للحديث المشهور: «لَا تُقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ».

<sup>(</sup>٥) يعنى قول الشافعي الله-

بِدُونِ النَّيَّةِ، كَالتَّيَمُّمِ. لَنَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ قُرْبَة، إِلَّا بِالنَّيَّةِ، وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ؛ لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ، بِخِلَافِ النَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ إِلَّا فِي حَالَةٍ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ هُو يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ.

أَن يُرَادَ بِهِ الحَقِيقَةُ أَوِ الحُكُم ؛ فالأوَّلُ غيرُ مُرادٍ بِالإِجْمَاعِ ، لِوُجُودِ كثيرٍ مِن الأعْمالِ بِلا نيَّةٍ ؛ كغَسْلِ الثَّوبِ، والبدَنِ ، والمَكانِ عنِ النَّجِسِ، وغيرِ ذلِك مِن الأَكْلِ والشَّرْبِ ؛ فتعيَّنَ الثَّانِي.

ثُمَّ الحُّكُمُ عَلَىٰ نوعيْنِ: حُكْمُ الدُّنيا، وحُكْمُ الآخِرةِ.

فالأولُ: هوَ الجَوَازُ والفسادُ،

والثَّاني: هُو الثَّوابُ والعِقابُ.

والثّاني مُرادٌ مِن الحَدِيثِ بِالإِجْمَاعِ؛ لأنَّه لا يحصلُ النَّوابُ إلّا بِالنَّيَّةِ، فَلا يكونُ الأَوَّلُ مُرادًا وإلّا يلْزم أنْ يكونَ للمشتركِ عمومٌ في موضعِ الإثباتِ، وهُو فاصدٌ بِمَرَّةٍ.

أمّا قياسُه عَلَى التَّيَمُّمِ: فضَعيفٌ ؛ لأنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَقِيسَ مثلُ الْمَقِيسِ عليه ، وهذا لأنَّ المماءَ طَبْعُه مُطَهَّرٌ ، بِخِلافِ التِّرابِ ، فإنَّ طَبْعَه مُلَوَّثُ لا مُطَهَّرٌ ، إلّا أنَّ المشَّرْعَ جَعلَه مُطَهَّرًا في حالِ إرادةِ [٢٣٢٠/م] الصَّلاةِ . وَالنَّيَّةُ هِيَ الإِرادةُ أيضًا ، أو التَّيَمُّمُ يدلُّ عَلَى القصْدِ لُغةً ، والنَّيَّةُ عبارةٌ عنِ القصْدِ إلى الشَّيْءِ .

قُولُهُ: (لَا يَقَعُ قُرْبَةً ، وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا) .

يعْني: سَلَّمْنا أَنَّ الوُضوءَ لا يقَعُ قُرْبةً بدونِ النَّيَّةِ، فلأَجْلِ هذا قُلْنَا: إِنَّهُ مُستَحبُّ (١)؛ لكِن لَا نُسَلِّمُ إِذا كَانَ كذلِك أَنَّه لا يَقعُ: (مِفْتَاحًا لِلصَّلاةِ)، أيْ: وسيلةً

 <sup>(</sup>١) لأن استحباب القُربة مستحب . كذا جاء في حاشية نسخة الأصل «م» .

# وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَهُوَ سُنَّةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: السُّنَّةُ التَّثْلِيثُ بِمِياهِ مُخْتَلِفَةٍ اعْتِبَارًا بِالْمَغْسُولِ.

يَنْفَتِحُ بِهَا بِابُ الصَّلاةِ ، وقَالَ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ»(١٠).

وقَد حصَلَ المِفتاحُ باستِعْمالِ المُطَهّرِ كما بيَّنَّا، ثمّ النِّيَّةُ: إزالةُ الحدَثِ، أَو إقامة الصَّلاةِ.

قُولُه: (وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَىٰ قُولِه: (أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ) ، أيْ: يُستحبُّ نيَّة الطَّهَارَةِ واسْتيعابُ الرَّأْسِ.

والمَنقولُ (٢) في «الفَتاوي» كيفيَّةِ الإسْتِيعَابِ: «أَن يبلُّ كفَّيْهِ وأَصابِعَ يديْه، ويضَعَ بُطُونَ ثلاثِ أصابِعَ مِن كُلِّ كفِّ عَلَىٰ مُقدِّمِ الرَّأْسِ سِوىٰ السَّبّابِتَيْنِ والإِبهامَيْنِ والكَفَّيْنِ، ويَجُرَّهُما إلىٰ مُؤخَّرِ الرَّأْسِ، ثِمَّ يَمْسَحِ الفَوْدَيْنِ<sup>(٣)</sup> بالكَفَّيْنِ، ويَمْسَح ظاهرَ الأَّذْنَيْنِ بِباطِنِ الإِبهامَيْنِ ، وباطنَ الأَّذْنَيْنِ بِباطِنِ السَّبَّابِتَيْنِ » (٤).

(١) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب فرض الوضوء [رقم/ ٦٦] يُروالترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور [رقم/ ٣] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب مفتاح الصلاة الطهور [رقم/ ٢٧٥]، من حديث عَليّ بن أبي طالب به. قال أبو عيسى: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن».

وقال البغوي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ».

وقال الرافعي: «الحديث ثابت». ينظر: «شرح السنة» للبغوي [١٧/٣] ، و«شرح مُسْنَد الشَّافِعيُّ» للراقعي [١/٥٠٨].

(٢) أي: المنقول عن السلف كذا جاء في حاشية: نسخة «م»، و «و».

 (٣) الفُّودُ: مُعْظَمُ شَعْرِ اللَّمَّةِ مِمَّا يلِي الأَذْنَيْنِ، ونَقَلَ في «البارع» عَنِ الأَصْمَعيِّ: أنَّ الفَوْدَيْنِ نَاحِيًّا الرَّأْسِ، كُلُّ شِقٌّ فَوْدٌ، والجَمْعُ أَفْوَادٌ. ينظر: «تاج العروس؛ لَلزَّبيدي [١٠/٨]مادة: فود].

(٤) وكيفيته: أن يضعَ كفَّيه وأصابعه على مقدَّم رأسه، ويمدَّهما إلى قفاه، على وجه يستوعبُ جميع الرأس ، ثمَّ يمسح أذنيه بإصبعيه ، ولا يكون الماءُ مستعملاً بهذا . كذا حقَّقه الزيلعيّ في «شرح الكنّز» [١/٥] ، وصاحب «البحر» (١/٢٧) و «النهر» و «فتح القدير» [١/٣٣] ، و «رد المحتار» وغيرهم.

جي£ غاية البيان يـــــ

وعِندَ مالِكِ هِن الإسْتِيعَابُ فَرْضُ (١) ؛ لأنَّ الباءَ في الآيةِ زائِدةٌ.

ولأنَّ النَّبِيَّ ﷺ توضًّأ ومَسَحَ بِيديْه جَميعَ رأْسِه، أَقْبَلَ بِهِما وأَدْبَر (٢).

ولَنا: ما ورد في حَدِيثِ المُغِيرَةِ (٣) مِنْ تَرْكِ الاِسْتِيعَابِ، فلوْ كَانَ واجبًا لَمَا تَرْكَه، ولا معْنى لِقولِه: بِزيادةِ الباءِ ؛ لأنَّه يُمْكِنُ أَن يكونَ بِمعْنى التَّعْدِيةِ ، وجَعْلُ ما يُمْكِنُ لَه المعنى لَه المعنى لَه المعنى لَه المعنى لَه المعنى لَه المعنى الله مَعنَى لَه .

ثمَّ السُّنَّةُ عندَنا: [٢٣٢١م] هوَ الإسْتِيعَابُ؛ لِلحَديثِ الَّذي رَوَيْنَاهُ مِن فِبَلِ مالِكِ(٤).

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: التَّثْلِيثُ بِمياهِ مُختلِفةٍ (٥).

لَه: مَا رُوِيَ عَن عُثمانَ عِنْهُ في حِكايتِه وُضوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِتَثْلَيثِ المسْحِ(١).

قال ابن الملقن: «رُوَاته عَن آخِرهم ثِقَات. وَسكت عَنهُ أَبُو دَاوُد؛ فَهُوَ حسن عِنْده أو صَحِيح، وَأقرَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الحَافِظ أَبُو مُحَمَّد المُنْذِريّ في «اختصاره للسنن» وَلمْ يُعَقِّبه بِشَيْء. =

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد [۷۷/۱]، و«حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» [۱۹۲/۱].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ٣٢]، ومن طريقه البخاري في كتاب الوضوء/ باب مسح الرأس
 كله [رقم/ ١٨٣]، ومسلم في كتاب الطهارة/ باب في وضوء النبي ﷺ [رقم/ ٢٣٥]. من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه.

<sup>(</sup>٤) مضئ نوثيق مذهب مالك.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٩٥]. و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١١٤/١].
 و«المجموع شرح المهذب» للتووي [٣٣/١].

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب صفة وضوء النبي ﷺ [رقم/ ١٠٧]، ومن طريقه البيهقي في السننه الكبرئ» [رقم/ ٢٩٧]، والدرقطني في السننه» [٩١/١]، من حديث حُمْرَانَ، عن عُثْمَانَ ﷺ به.

وَلَنَا أَنْ أَنَسًا ﴿ إِنْ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةً ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ .

وَالَّذِي يُرْوَىٰ مِنَ التَّثْلِيثِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلَىٰ مَا رُدِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ إِنَّهُ .

🚓 غاية البيان 🤧

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ في «سُننِه»: عَن عُثمانَ وعلِيِّ ﷺ (١) في حِكايتِهِما وُضوءَه ﷺ مِن غَيرِ تثليثٍ (٢).

ورَوى أَبُو دَاوُدَ أَيضًا: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ ابنِ أَبِي لِيْلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ»(٣).

وما يُرْوَىٰ مِن التَّثْلِيثِ: فَالمُرَادُ منه التَّثْلِيثُ بماءٍ واحدٍ، وهُو مشْروعٌ عَلىٰ ما

وَقَالَ النَّوَوِيِ هِ في «كَلامه عَلَىٰ أبي دَاوُد»: إسْنَاد هَذَا الحَدِيث حسنٌ». ينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد [٣/١٥]، و«البدر المنير» لابن الملقن [١٧٣/٢].

<sup>(</sup>۱) أمّا حديث عثمان: فأخرجه البخاري في كتأب الوضوء / باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا [رقم / ٢٢٦]، وأبو داود في كتاب الطهارة / ومسلم في كتاب الطهارة / باب صفة الوضوء وكماله [رقم / ٢٢٦]، وأبو داود في كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي عَنِي [رقم / ١٠٦]، من طريق حُمْرَانَ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ عن عُثْمَانَ بْن عَفّانَ في به. وأمّا حديثُ علي: فأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي عَنِي [رقم / ١٦٦]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله عَني /باب في وضوء النبي عَني كيف كان [رقم / ٤٨]، والنسائي في كتاب الطهارة بب عدد غسل الرجلين [رقم / ١٥٥]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسنه / باب ما جاء في غسل القدمين [رقم / ٤٥]، من طريق أبي حَيَّة الوَادِعيَّ عن علي في به.

 <sup>(</sup>٢) قد أخرج ابنُ ماجه هذا الحديث مِن رواية عثمان وعليَّ معًا في سياقٍ واحد ؛ وذلك مِن طريق شَقِيقِ
 يُنِ سَلَمَةَ قالَ: «رَأَيْتُ عُثْمانَ وعَليًّا يَتَوَضَّآنِ ثَلاثًا نَلاثًا ، ويَقُولَآنِ: هَكَذَا كَانَ وُصُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ».
 وصحّح سنده ابنُ الملقن في: «البدر المنير» [١٤١/٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب صفة وضوء النبي على [رقم/ ١١٥] ، ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» [٢٦٤/٢] ، من حديث ابن أبي ليلَىٰ عن علي الله به .
قال ابن حجر: «رواه أبو داود بسند صحيح» ينظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد [٤٢٦/١] ، و«التلخيص الحبير» [٢٠٥/١] .

وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضِ هُوَ الْمَسْحُ، وبالتكرار يصير غسلا، فَلَا يَكُونُ مَسْنُونًا، وَصَارَ كَمَسْحِ الْخُفِّ، بِخِلَافِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّكْرَارُ.

🔫 غاية البيان 🤧

[١٠/١] رُوِيَ في «المُجرَّد»(١): عَن أَبِي حَنِيفَة.

وقياسُ الشَّافِعِيِّ عَلَىٰ المَغْسُولِ ضَعيفٌ؛ لأنَّ المَمْسُوحَ ليسَ مِن جنْسِ المَغْسُولِ، وكَانَ مِن الوَاجِبِ عَلَيْه أَن يَقِيسَ المَمْسُوحَ عَلَىٰ المَمْسُوحِ، بأنْ يَقُولَ: المَمْسُوحُ لَمْ يُشرَعْ مُكرَّرًا، إنَّما شُرعَ كَمَسْحِ الخُفِّ وَالتَّيَمُّمِ، وهذا مَسْحٌ، فَلا يُكرَّرُ.

#### قُولُه: (وَلِأَنَّ المَفْرُوضِ هُوَ المَسْحُ).

يعْني: أنَّ المأمورَ بِه في الآيةِ: هُو المسْحُ، وحقيقتُه: الإِصَابَةُ لا الإِسالةُ، فَلَو كَانَ المَسْنُونُ هُو التَّقْلِيثَ بمياهِ مُختلِفةٍ كما قالَ لانقَلبَتْ حَقِيقَةُ المسْحِ إِلى حَقِيقَةِ العسْمِ إلى حَقِيقَةِ العسْلِ، وهُو خلافُ النَّصِّ، فَلا يَجوزُ.

ولِهذا المعنى قَالَ بعضُ عُلمائِنا: التَّثْلِيثُ بدْعَةُ<sup>(٢)</sup>. مُ وقَالَ بعضُهم: مَكْروهُ، ولا خيرَ فيهِما<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو كتاب: «المجرد في الفقه» جَمَعه الحسنُ بن زياد اللؤلؤي من كلام شيخه أبي حنيفة ، وربّما زاد عليه واستدرّك ، ورواه عن العحس: تلميذُه محمدُ بنُ شجاع الثنجي ، ووضَع عبيه شرحًا وتفسيرًا مزّجَه بالأصل ، وقد يُنسَب الكتابُ إلى هؤلاء الثلاثة جميعًا ، فنسَبَه النديمُ في «الفهرست» [ص/ ٤٥٢] ، إلى أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ، ونسبه ابنُ الساعي في «الدر الثمين في أسماء المصنفين» [ص/ ٣٥٠] ، إلى الحسن بن زياد ، ونسبَه القُدوريُّ في «شرَّح مختصر الكَرخيّ» أسماء المصنفين» [ص/ ٤٠٠] ، إلى ابن شجاع ، وسيَحْكِي المؤلفُ عبارته في «كتاب الصلاة» [١/ق٢٦/ب] إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) قال في: (الأسرار #: (أخْذُ الماء لكل مرة بِدعة » . كذا جاء في حاشية: (م).

 <sup>(</sup>٣) أي: في البدعة والمكروه. كذا جاء في حاشية: «ت». وفي «المخانية»: وعندنا لو مسح ثلاث مرات بثلاث مياه لا يكره، ولكن لا يكون سنة ولا أدبًا. قال في «البحر»: وهو أولئ مما في «المحيط»=

وَيُرَتِّبَ الوُضُوءَ، فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ تَعَالَىٰ بِذِكْرِهِ، وَبِالْمَيَامِنِ. فَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةً.

حيد غاية البيان ع

قُولُه: (وَيُرَتِّبَ الوُّضُوءَ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَىٰ قَولِه: (أَنْ يَنْوِيَ).

وقولُه: (فَيَبْدَأَ) لِبيانِ [٢٤/١] التَّرْتِيبِ، صرَّحَ في «المبْسوط»: بأنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ (١)، وكذا الإسْتِيعَابُ، وكذا النِّيَّةُ.

والمصنَّفُ اختارَ ما قَالَه في «المبْسوط» ، ولكِنْ ذكَرَ أُوَّلًا لفظَ القُدُوريِّ (٢) كما هُو.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: التَّرْتِيبُ فَرْضُ (٣) ؛ لِقولِه تَعالىٰ: ﴿ فَٱغْسِلُواْ رُبُّوهَكُمْ ﴾ . الآية . ذُكِرَ بحرْفِ الفاءِ ، وهِي للتَّعْقيبِ ، ولا يُفْهَمُ منْه إلّا التَّرْتِيبُ .

ولَنا: هٰذِهِ الآيةُ.

بيانُه: أنَّه تَعالَىٰ أَمَرَنا بِالغَسْلِ والمَسْحِ بِلا قَيْدِ الرَّرْتِيبِ، والقَيْدُ: نَسْخُ الإطْلاقِ، فَلا يَجوزُ.

ودليلٌ آخرُ: ما رَوىٰ أَبُو دَاوُدَ في «سُننه»: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَيَمَّمَ ولَم يُرَتِّبُ، وَمَسَحَ يدَيْه ثُمَّ وَجْهَه﴾(٤).

و «البدائع»: أنه يكره، ومما في «الخلاصة»: أنه بدعة، إذ لا دليل على الكراهة. ينظر: «البحر الرائق» لابن تجيم [٢٤/١]، «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» [ص/٧١].

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي [١/١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القدوري، للقُدُوري [ص/١١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن العاوردي [١٣٨/١]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي
 [١/١].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب التيمم/ باب التيمم ضربة [رقم/ ٣٤٠]، ومسلم في كتاب الطهارة/
 باب التيمم [رقم/ ٣٦٨]، وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب التيمم [رقم/ ٣٢١]، من حديث=

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَرْضٌ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُو ﴾ الآيَة ، وَالْفَاءُ لِلتَّغْقِيبِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا حَرْفُ الْوَاوِ ، وَهِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللَّغَةِ ؛ فَتَقْتَضِي إِعْقَابَ غَسْلِ جُمْلَةِ الْأَعْضَاءِ .

وترْكُ التَّرْتِيبِ في التَّيَمُّمِ تَرْكُ في الوُضوءِ؛ لأنَّ الخِلافَ فيهِما واحدٌ، وقَد رُوِيَ أَنَّه ﷺ: تَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ في وُضوئِه، فتذَكَّرَ بعدَ فَراغِه؛ فمَسَحَ بِبَلَلٍ في

كَفُّه (١). فلوْ كَانَ التَّرْتِيبُ فرْضًا لأَعادَ الوُضوء.

يُؤيِّدُه: أنَّ الشَّخصَ لَو انغمَسَ بنيةِ الوُضوءِ؛ يجوزُ إجْماعًا، وهذا ليسَ إلّا لأنَّ الرُّكنَ هُو التَّطْهِيرُ، وقَد حصَلَ بِدونِ التَّرْتِيبِ.

أمّا قولُه (٢): «الفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ». فَنَقُولُ: نَعَم، لَكَنْ لِتَعْقَيبِ (٣) ما دَخَلَتْ هِيَ عَلَيْه؛ لا لتَعْقَيبِ غيرِ ما دَخَلَتْ هِيَ عَلَيْه، وهُنا في الآيةِ: ما دَخَلَتِ الفَاءُ إلّا في الغَسْلِ؛ لا في أعْضاءِ الوُضوءِ، وكلّ واحدٍ منْها معْطوفٌ بِحرفِ الواوِ، الَّتي الفَاقُ إللهُ اللَّغَةِ).

فَصارَ تَقْدِيرُ الآيةِ عَلَىٰ هذا: إِذَا قَمْتُم إِلَىٰ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا كذا، وامْسَحُوا

عمار بن ياسر ، وفيه: «إنَّما كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا؛ فَضَرَبَ بِيَدِهِ على الأرْضِ فَنَفَضَها،
 ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ على يَمِينِهِ وبِيمِينِهِ على شِمَالِهِ على الكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجُهَهُ ». لفظ أبي دارد.

<sup>(</sup>۱) لَمْ نَجَذُه هَكَذَا بِالنسيانَ في أُولُه، وإنما ورَد بِلفُظ: «تَوَضَّا وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ الْعَرجه:

الدارقطني في «سننه» [۸۷/۱] من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ ﴿ بِهِ بِهِ وَهُو مِن هذَا الطريق عند أبي داود في كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي ﷺ [رقم / ١٣٠]، وهو مِن هذَا الطريق عند أبي داود في كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي ﷺ [رقم / ١٣٠]، ومن طريقه البيهقي في السننه الكبرئ (رقم / ١٠٦١)، ولكنُ بِلفُظ: المَسَعَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءِ كَانَ في يَدِهِ اللهِ عَنْ فَضْلِ مَاء

ينظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد [١٣٧/١].

<sup>(</sup>٢) يعني: قول الشافعي هـ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل ، وقد وقعتْ هكذا: «التعقيب» ، وضرّب عليها الناسخ -

وَالبِدَاءَةُ بِالمَيَامِنِ فَضِيلَةٌ ؛ لِقَوْلِهِ ١٤ ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي

كَذَا. ولا يُفْهَمُ منْه إلّا فِعْلُ الغَسْلِ والمسْحِ مُطلَقًا؛ كقوْلِ الرَّجلِ لَعَبْدِه: إِذَا دَحَلْتَ إِلَا مِنْهِ إِلّا الجَمْعُ بِينَ هَذِهِ السَّوقَ فَاشْتَرِ اللَّحْمَ والخُبْزَ والبَقْلَ؛ ولا يُفْهَمُ منْه إلّا الجَمْعُ بِينَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ مُطلَقًا كَيْف ما وَقعَ الشِّراءُ، فكذا في المُتَنَازَعِ فيهِ، فَلا يَتَأْتَى التَّرْتِيبُ حينَئذٍ لِلشَّفِعِيِّ عِيْهِ.

فَلئنَّ قَالَ: مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَىٰ التَّرْتِيبِ تدلُّ عَلىٰ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ؛ نَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ المُوَاظَبَةَ قَد وُجِدَتْ في المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، ولَمْ تدلَّ عَلىٰ الوُجُوبِ.

ولئِنْ قَالَ: وُجِدَ التَرْكُ ثَمَّ كما روَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فَنَقُولُ: وُجِدَ في المُتَنَازَعِ فيهِ أيضًا، كما بيَّنَّا آنفًا.

قَالَ حافِظُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ في جَوابِ الشَّافِعِيِّ ﴿ فِي ﴿ المُسْتَصْفَى ﴾ : ﴿ والجوابُ : أَنَّ حرفَ الفاءِ إنَّما يقْتَضي التَّعقيبَ إِذا دخلَتْ عَلى غَيرِ الأَفْعالِ الا خِتِياريَّة ، أَمَّ إذا دخلَتْ عَلى الأَفْعالِ الاختِياريَّة فَلا ﴾ (١) .

فَأَقُولُ: يَا لَلنَّسَفِيِّ مِن جُزَافِه! فَمِنْ أَينَ قَالَ مثلَ هذا الكَلامِ تَقْليدًا؟ وما وضَعَ أهلُ اللَّغةِ الفاءَ إلَّا للتَّعقيبِ، سواءٌ دخلَتْ عَلىٰ كذا أَوْ عَلىٰ كَذا (٢).

قولُه: (وَالبِدَاءَةُ بِالمَيَامِنِ فَضِيلَةٌ) . يعْني: أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ .

والمَيامِنُ: جَمْعُ مِيْمَنةٍ ، وهيَ نقِيضٌ المَيْسرةِ ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المستصفي» للنسفي [١/ق٩/ب].

 <sup>(</sup>۲) قال العلامة العيني رد علئ قوام الدين: قلت: مراد حافظ الدين أن الفاء ما وضعت للتعقيب مطلقًا،
 وما قاله صحيح؛ لأن الفاء إنما تكون لتتعقيب إذا كانت عاطفة، أما إذا كانت جواب الشرط لا
 تكون لتتعقيب، بل تسمئ حرفًا رابطة، ينظر: «البناية شرح الهداية» [۲٤٥/۱].

## كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ».

🭣 غاية البيان 🎭

والفَضِيلَةُ: الدَّرجةُ الرَّفيعةُ في الفضْلِ.

قُولُه: (حَنَّىٰ التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ).

والتَّنعُّلُ: لُبْسُ النَّعليْنِ.

والتَّرجُّلُ: الامتِشاطُ، وشَعْرٌ مُرَجَّلٌ؛ أيْ: مُسَرَّحٌ، والمِرْجَلُ والمِسْرَحُ: المُشْط، كذا في «الغرِيبَيْنِ»(١).

وحديثُ (٢) البُخَارِيّ في «الصَّحيح»، مشندًا إلى عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجَّلِهِ [١/-١٤]، وَتَنَعَّلِهِ»(٣).

واللهُ أعْلم.

6400 00/0

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿الغَرِيبَيْنِ فِي القرآن والحديث؛ لأبي عبيد الهرَوِي [٣/ ٧٠].

<sup>(</sup>٢) وقعت في الأصل: (وحديث) ، والمثبث من: (م) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب يبدأ بالنعل اليمنئ [رقم/ ١٦٥٥]، ومسلم في كتاب الطهارة/ باب التيمن في الطهور وغيره [رقم/ ٢٦٨]. من حديث عَائِشَةَ ﴿ به .

#### فَصْـلُّ فِي نَوَاقِضِ الوُصُّـوءِ

الْمَعَانِي النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوءِ: مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْجَاةَ أَحَدُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْجَاةَ أَحَدُ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللْعُلَالِمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

#### فَصْلُ فِي نَوَاقِضِ الوُضَوءِ

[١/٥٢٥/١] إنَّما أخَّرَ ذِكْرَ النَّوَاقِضِ؛ لكوْنِها مِنَ العوارِضِ، وهيَ جَمْعُ: ناقِضةٍ لا نَاقِض؛ لأنَّ الفاعلَ الصِّفةَ إذا لَم يكُن مُؤنَّنًا لا يُجْمَعُ عَلَىٰ فواعِل، وقَولُهم: فوَارِس؛ شاذَّ، يُسْمَعُ ولا يُقاسُ عَليْه.

والنَّقْضُ: هُو الإِبْطالُ، وهُو إِمّا إِبطالُ التَّأليفِ، كما استُغْمِلَ في الأَجْسامِ، مثْل: البناءِ والحَبْلِ، وإِمّا إِبطالُ الفائِدةِ المَطْلُوبَةِ مِن الشَّيْءِ إِذا استُغْمِلَ في المَعاني كالوُضوءِ؛ لأنَّ الفائِدةَ المَطْلُوبَةَ منْه استِباحةُ الصَّلاةِ، وهيَ تَبْطُلُ بِالنَّقْضِ<sup>(۱)</sup>.

والنَّواقِضُ: صِفةٌ موصوفُها محْذوفٌ، وهيَ العِلَلُ لا المَعاني؛ لِكونِ النَّوَاقِضِ جَمْعَ مُؤنَّثٍ؛ لا جَمْعَ مُذكَّرٍ، فافْهَم.

وإنَّما قَالَ المُصَنِّفُ: (المَعَانِي النَّاقِضَة) اقتداءً وتبَرُّكًا بلفْظِ النَّبِيِّ ﷺ في قولِه ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إلّا بِأَحَدِ مَعانٍ ثَلاث »(٢). واحْترازًا عَن لفْظِ الفَلاسفةِ .

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٤٥٢٤/٦]، «المصباح المنير» للفيومي [٢٢١/٢]، «فتح القدير» لابن الهمام [٣٧/١]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٣٦/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٣٥٦/١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآتَفَ بِالْآنِفِ وَالْأَذُكَ بِالْأَذُنِ وَالْسِّنَ بِالْسِّنِ وَالْجُرُحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَارَةٌ لَّذُ وَمَن لَمْ
 يَقِكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَابِكَ هُمُ الظَّلْلِمُونَ ﴾ [رقم/ ١٤٨٤]، ومسلم في كتاب القسامة=

قَالَ: «مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ».

وَكَلِمَةُ (مَا) عَامَّةٌ ، تَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ.

والدَّمُ وَالْقَيْحُ إِذَا خَرَجَا مِنَ البَدَنِ .....

وسَمعتُ بعضَ مَشَايِخِ بُخَارَىٰ (١) يَقُولُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا كَانُوا لَا يُطْلِقُونَ لَفُظَ الْعِلَّةِ أَصْحَابَنَا كَانُوا لَا يُطْلِقُونَ لَفُظَ الْعِلَّةِ أَصِلًا ؛ احْتِرَازًا عَن لَفُظِ الفَلاسِفةِ ، إِلَىٰ أَن نَشَأَ الإِمامُ أَبُو جَعْفُرِ الطَّحَاوِيُّ ﷺ ؛ فَتَبِعَه مَنْ بَعْدَه وَاقْتَدَىٰ بِهِ ،

وقولُه: (مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ)، أيْ: خُرُوجُ ما يخْرِجُ، وإنَّما قدَّرْنا هكَذا؛ لِيكونَ الخَبَرُ مَعنَىٰ مِن قَبِيلِ المُبتدأِ، فافْهَم.

قولُه: (إِذَا خَرَجَا مِنَ البَدَنِ)، أَيْ: مِن بدَنِ الحيِّ ؛ لأَنَّ المَيّتَ إِذَا خَرَجَ منْه شيءٌ لا يُعادُ غَسْلُه.

ثمَّ اعْلَمْ أَنَّ عِلَّةَ انتِقاضِ الطَّهَارَةِ عندَ عُلمائِنا الِثَّلاثَةِ: خُرُوجُ الخَارِجِ النَّجِسِ مِن بدَنِ الإنسانِ الحَيِّ؛ كَيْفَ ما كَانَ<sup>(٢)</sup>.

وعِندَ زُفَر: ظُهورُه.

وعِندَ [١/٥٢٤/م] مالِكِ (٣) وَالشَّافِعِيِّ (١): خروجُه مِن السَّبِيلَيْنِ.

والمحاربين والقصاص والديات/ باب ما يباح به دم المسلم [رقم/ ١٦٧٦]. مِن حديث عَبْدِ اللهِ
بن مسعود ﷺ بلفظ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْلَىٰ
ثَلاثِ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفارِقُ لِلجَماعَةِ».

 <sup>(</sup>۱) في: «ت»، و«م»، و «ز»، و «و»: «مشايخي بيُخارَئ».

 <sup>(</sup>٢) أي: سواء خرّج من السبيلين أو مِن غيرهما · كذا جاء في حاشية: نسخة «م» ، و«و» .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٢١/١]، و«الشامل في فقه الإمام مالك» لبهرام
 الدمياطي [٦٣/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن العاوردي [١٧٦/١]، و﴿البيانِ» للعمراني [١٧٠/١]،=

# فَتَجَاوَزَا إِلَىٰ مَوْضِعِ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ، والْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ،

وعَن مَالِكِ ﴿ فَي قَوْلٍ: خُرُوجُ النَّجِسِ المُعْتَادِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، حتَّىٰ إنَّ دمَ الإسْتِحَاضَةِ ليسَ بِحَدَثٍ عندَه(١).

وقولُ المُصَنِّفِ ﷺ: (وَكَلِمَةُ: «مَا» عَامَّةٌ، تَتَنَاوَلُ المُعْتَادَ وَغَيْرَهُ) ردُّ لقولِ مالِكِ.

وجْهُ الاستِدْلالِ بِالآبةِ: أَنَّ اللهَ تَعالَىٰ رَتَّبَ وُجُوبَ النَّيَمُّمِ عَلَىٰ المَجِيءِ مِن الغَائِطِ حدَثُ نَاقِضٌ لِلوُضُوءِ. الغَائِطِ حدَثُ نَاقِضٌ لِلوُضُوءِ. الغَائِطِ حدَثُ نَاقِضٌ لِلوُضُوءِ.

بيانُه: أنَّ الغَائِطَ اسمٌ لِلمكانِ المُطهّرِ مِن الأرْضِ (٢)، والإِنسانُ إِذا أَرادَ قضاءً حاجتِه، يقْضِي في مِثْلِ ذلِك المَكانِ عادةً؛ لِرِعايةِ الأدبِ، فالمجِيءُ بعدَ ذلِك يكونُ لازمًا لِقضاءِ الحاجةِ عادةً، فأطلِقَ الاسمُ اللّازمُ، وهُو المجِيءُ منْه، وأُرِيدَ يكونُ المَلْزُومُ، وهُو المجِيءُ منْه، وأُرِيدَ بِه المَلْزُومُ، وهُو الحدَثُ كِنايةً؛ لأنَّها ذِكْرُ اللّازمِ وإرادةُ المَلْزُومِ.

قُولُهُ: (إِلَىٰ مَوْضِعِ يَلْحَقُّهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ).

يعْني: يجبُ تطْهيرُه ، إمّا في الطَّهَارَةِ الصُّغرَىٰ ، وإمّا في الطَّهَارَةِ الكُبرَىٰ .

فعَنْ هذا قَالَ أصحابُنا: إِذَا نزَلَ دمٌّ مِن الرَّأْسِ عَلَىٰ قَصَبةِ الأَّنْفِ؛ نقَضَ الوُّضوءَ؛ يِتجاوُزِه إِلَىٰ موضِع يجبُ تطْهيرُه في الطَّهَارَةِ الكُبْرَىٰ، وإِذَا نزلَ البولُ إِلَىٰ قَصَبةِ الذَّكَرِ لا ينتقِضُ الوُّضوءُ؛ لعدَمِ تجاوُزِه إِلَىٰ موضِعٍ يجِبُ تطْهيرُه (٣).

و «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ١٧].

<sup>(</sup>١) مذهب مالك: أن الذي يَخْرج من السبيليْنِ نادراً غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سَلَس البول، والمَذْي، ودم الاستحاضة، والحَجَر، والذَّود. ينظر: «عيون الأدلة» لابن القصار [٢٣/١]، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» [١٣٧/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: [المصباح المنير» للفيومي [٢/٧٥] ، "مختار الصحاح» للرازي [ص/٢٠٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن [١٥/١]، ونسبه الكرابسي في «الفروق» إلئ إمام محمد

# فْتَجَاوَزًا إِلَىٰ مَوْضِعٍ يَلْحَقُّهُ حُكُمُ النَّطْهِيرِ ، والْقَيْءُ مِلْءَ الْهَمِ .

وعَن مالِكِ ﷺ في قوْلٍ: خُرُوجُ النَّجِسِ المُعْتَادِ مِنَ السِّبِلَيْنِ، حتى إنَّ دمَ الإسْتِحَاضَةِ ليسَ بِحَدَثٍ عندَه(١).

وقولُ المُصَنَّفِ ﷺ: (وَكَلِمَةُ: «مَا» عَامَّةً، تَتَنَاوَلُ المُعْتَادَ وَغَيْرَهُ) ردِّ لقولِ مالِكِ.

وجْهُ الاستِدْلالِ بِالآيةِ: أَنَّ اللهُ تَعالَىٰ رتَّبَ وُجُوبَ التَّيَمُّمِ عَلَىٰ المَجِيءِ مِن الغَائِطِ حدَثُ نَاقِضٌ لِلوُضُوءِ. الغَائِطِ حدَثُ نَاقِضٌ لِلوُضُوءِ. الغَائِطِ حدَثُ نَاقِضٌ لِلوُضُوءِ.

بيانُه: أنَّ الغَائِطَ اسمٌ لِلمكانِ المُطهّرِ مِن الأرْضِ (٢)، والإِنسانُ إِذا أَرادَ قضاءَ حاجتِه، يقْضِي في مِثْلِ ذلِك المَكانِ عادةً؛ لِرِعابةِ الأدبِ، فالمجِيءُ بعدَ ذلِك يكونُ لازمًا لِقضاءِ الحاجةِ عادةً، فأُطْلِقَ الاسمُ اللّازمُ، وهُو المجِيءُ منْه، وأُرِيدَ بِه المَلْزُومُ، وهُو الحدَثُ كِنايةً؛ لأنَّها ذِكْرُ اللّازمِ وإرادةُ المَلْزُومِ.

قُولُه: (إِلَىٰ مَوْضِعِ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ).

يعْني: يجبُّ تطْهيرُه، إمَّا في الطُّهَارَةِ الصُّغرَىٰ، وإمَّا في الطُّهَارَةِ الكُبرَىٰ.

فَعَنْ هَذَا قَالَ أَصِحَابُنَا: إِذَا نَزَلَ دُمٌّ مِنَ الرَّأْسِ عَلَىٰ قَصَيةِ الأَّنفِ؛ نَقَضَ الوُّضُوءَ؛ بِتَجَاوُزِه إِلَىٰ مُوضِع يَجَبُ تَطْهِيرُه في الطَّهَارَةِ الكُبْرَىٰ، وإِذَا نَزَلَ البُولُ إِلَىٰ قَصَبةِ الذَّكَرِ لَا يَنتقِضُ الوُّضُوءُ؛ لَعَدَمِ تَجَاوُزِه إِلَىٰ مُوضِعٍ يَجِبُ تَطْهِيرُه (٣).

 <sup>=</sup> و «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ١٧].

<sup>(</sup>١) مذهب مالك: أن الذي يَخْرِج من السبيليْنِ نادرًا غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سَلَس البول، والمَذْي، ودم الاستحاضة، والحَجَر، والذُّود، ينظر: "عيون الأدلة" لابن القصار [٢٣/١]، وقحاشية الصاوي على الشرح الصغير" [١٣٧/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المصياح المنير» للفيومي [٢/٧٥٤] ، «مختار الصحاح» للرازي [ص/٢،٢].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن [٢٥/١]، ونسبه الكرابسي في «الفروق» إلى إمام محمد

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عِلَى فَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرَ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيُّ، فَيَقْتَصِرُ عَلَىٰ مَوْدِدِ الشَّرْعِ، وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ.

😪 غابة السيان

قُولُه: (أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ).

والتَّعبُّدُ: التَّنسُّكُ، والتَّعبِيدُ: الاسْتِعْبادُ، وهُو أَن يَتَخِذَه عبْدًا(١)؛ يعْني: أَنَّ غَسْلَ الموضِعِ الَّذي لَم تُصبُه النَّجَاسَةُ أَمْرٌ مَنسوبٌ إِلَى التَّعبّدِ، عبَّدَنا اللهُ تَعالَىٰ فيهِ، وكلَّفَنا مِن غَيرِ أَنْ يُعْفَلَ فيهِ معنى مَعْقُولٌ؛ لأنَّ المعْقولَ أَن يُعْسَلَ موضعُ الإِصَابَةِ لا غَيرُه، فلمَّا ثبَتَ أَنَّه [٢٠٢٠/١] غيرُ مَعْقُولٍ لزِمَ أَن يقْتصرَ الحُكْمُ \_ وهُو انتِقاضُ الطَّهَارَة \_ عَلَىٰ مؤرِدِ الشَّرْع.

والمَوْرِدُ: هُو المَخرَجُ المُعْتَادُ.

والشَّرعُ: هُو قولُه تَعالى: ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ ﴾ [المائدة: ٦] . فَلا يُقاسُ إذَنْ ما هُو الخَارِجُ مِن غَيرِ السَّبِيلَيْنِ عَلى الخَارِج منْهُما .

قولُه ﷺ: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلٍ» (٢) ، أَيْ: واجِبٌ ، وإنَّما قدَّرْنا الوَاجِبَ ولَمُ نُقدِّرِ السُّنةَ أوِ المُسْتَحَبَّ ؛ لِئَلَّا يَلزَمَ الكَذِبُ في خَبرِ السَّارِعِ ؛ لأنَّ خَبرَه يقْتضِي

في «النوادر» ، ينظر «الفروق» [ص/٣٥] .

<sup>(</sup>١) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٤/٨٧٧٠ ، ٢٧٧٩].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [۱۵۷/۱]، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [۱۹۰/۱]،
 وأبو بكر الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» [۲/۵۰۱]، من طريق يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبْدِ العَزِيزِ، قَالَ: قَالَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ﷺ به.

قال الدارقطني: «عُمر بن عبد العزيز لَمْ يُسْمع مِن تميم الداري ولا رآه، ويزيدُ بن خالد، ويزيد بن محمد مجهولان،

وقال ابن حجر : «فِيه ضعْف وَانْقِطَاع» . ينظر : «الدراية في تخريج أحاديث الهدية» لابن حجر [١٠٠١] .

وَلَنَا قَوْلُهُ ﷺ: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلٍ»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ».

وجودَ المُخْبَرِ بِه لا مَحالةَ ، والوُجودُ لا مَحالةَ إنَّما يحْصلُ إِذا كَانَ الوُضوءُ واجِبًا ؛ لأنَّه في سَعةٍ مِن تَرْكِ المُسْتَحَبِّ أوِ السُّنَّةِ ؛ لِعدمِ الإثْم في التَّرْكِ ·

روَىٰ هذا الحَدِيثَ أَبُو بكرِ الرَّازِيُّ [١٠/١٠]، بِإِسْنَادِهِ إلىٰ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ في «شرْحه لِمخْتَصَر الطَّحَادِيِّ»(١).

ورَوى مالِكٌ في «الموطَّأ»: عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَ<del>فَ ؛</del> رَجَعَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَىٰ عَلَىٰ مَا صَلَّىٰ »<sup>(٣)</sup>.

وجْهُ الاستِدُلالِ بِالحَدِيثِ الآخَر: أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ أَمَرَ بِالتَّوضِّي مُرتَّبًا عَلَىٰ القَيْءِ أَو الرُّعَافِ (٢). أو الرُّعَافِ (٢).

فعُلِمَ بِهُ: أَنَّهُما ناقِضانِ لِلوُّضُوءِ.

روَىٰ حَدِيثَ الوُّضوءِ عَنِ القَيءِ والرُّعَافِ: ابنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ عَائِشَةَ ﷺ ، عَنِ عَائِشَةً ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ذكرَه أَبُو بكْرٍ الرَّازِيُّ في .....

(١) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الجصاص [١/٣٦٥].

(۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ۷۷] ، وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ ٣٦] ،
 عن نافع عن عبد الله بن عمر به -

(٣) الرعاف: دم يسبق من الأنف، رعف يرعف رعفاً ورعافاً. قال الأزهرئ: وقيل للذئ يخرج من
 الأنف رعاف؛ بسبقه علم الراعف، ينظر: «لسان العرب» [١١٦٧/٣].

(٤) أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في البناء على الصلاة [رقم/ اخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في البناء على الصلاة [رقم/ ١٢٢١] ، من طريق إسْمَاعِيل بن عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: همَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافُ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، قَلْيَنْصَرِفْ، قَلْيَتَوَضَّا ثُمَّ لِيَبْنِ عَلىٰ صَلاتِهِ، وَهُو في ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ».

قال ابنُ حجر: "اأعلَّه غير واحد، بأنه مِن رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج. وروايةُ=

جي غاية البيان جي-

«شرْح الطَّحَاوِيّ»(١).

وَلا يُقَالُ: مثلُ هذا التَّرْتِيبِ وُجِدَ في البِناءِ أيضًا، ولَم يدلَّ عَلَىٰ الوُجُوبِ؛ لأنَّا نَقُولُ: كَانَ القِيَاسُ ذلِك، ولكِن الوُجُوب لَم يكُن مُرادًا بِالإِجْمَاعِ، فخرَجَ عمَّا قُلْنَا، فافْهَم.

ورَعُفَ: يَجُوزُ بِالضَّمِّ، والفتْحِ [٢٦/١ظ/م] وهُو أَفْصحُ (٢).

فإنْ قلْتَ: قَد صحَّ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِبِحٍ» (٣). فيدلُّ عَلى عدمِ انتِقاضِ الوضوءِ بِالخَارِجِ مِن غَيرِ السَّبِيلَيْنِ.

قلْتُ: ذاكَ ورَدَ في الشّاكَ في الحَدثِ، يعْني: لا ينصرِفْ حتّى يسمّعَ صوتًا أو يبجدَ رِيحًا، ولِهذا يجبُ الوُضوءُ في البولِ وَالغَائِطِ بِالإِجْمَاعِ، معَ أنَّ الحَدِيثَ حَصَرَ الحُكْمَ في الصَّوتِ أوِ الرّبح.

إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة . وقد خالفه الحُفّاظ مِن أصحاب ابن جريج ، فرووه عنه ، عن أبيه ،
 عن النبي ﷺ مرسلًا . وصحّح هذه الطريق المرسلة : محمَّدُ بن يحيئ الذهلي والدَّارَقطني في «العلل» وأبو حاتم ، وقال : رواية إسماعيل خطأ . وقال ابن معين : حديث ضعيف» . ينظر :
 «التلخيص الحبير» لابن حجر [٧٨٧/٢] .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الجصاص [١/٣٦٤].

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المغرب» للمطرزي [ص/٣٣٤].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ بباب ما جاء في الوضوء من الربح [رقم/ ٧٤] ، وأحمد
 إي وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب لا وضوء إلا من حدث [رقم/ ٥١٥] ، وأحمد في «المسند» [٤٧١/٢] ، وابن خزيمة [رقم/ ٢٧] ، من حديث أبي هُرَيْرَةً ﷺ به.

قال أبو هيسي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال البيهقي: «هَذَا حَدِيث ثَابِت، اتَّفق البُّخَارِيِّ وَمُسلم على إخْرَاجِ مَعْنَاهُ،

وقال ابنُ الملقن: «هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الأَثِمَّة». ينظر: «مختصر خلافيات البيهقي» لابن فرْح الإشبيلي [٢٩٨/١]. و«البدر المنير» لابن الملقن [٤١٩/٢]،

# وَ لِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ

وقَالَ أَبُو بِكُرٍ الرَّازِيُّ في «شَرْحه لمُخْتَصَر الطَّحَاوِيّ»: «رُوِيَ وُجُوبُ الوُضوءِ مِن الدَّمِ عَن علِيٍّ، وابنِ عُمرَ، وإبْراهيمَ<sup>(۱)</sup>، والحسَن<sup>(۱)</sup>، وَمُجَاهِد<sup>(۱)</sup>، والضَّحَّاكُ<sup>(١)</sup>، في آخرِينَ مِنَ التّابِعينَ»<sup>(٥)</sup>.

قُولُه: (وَ لِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ...) إلى آخِرِه. جوابٌ لقولِ الشَّافِعِيّ ، حَيْثُ قَالَ: غَسْلُ غَيرِ موضعِ الإِصَابَةِ تَعبُّدِيُّ ، ليسَ بِمعقولٍ.

بيانُه: أنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ لَه أثَرٌ في زَوالِ الطَّهَارَةِ لِلتَّنافي بيْنَهُما ؛ لأنَّ النَّجَاسَةَ إذا وُجِدتْ في مَحلِّ تَنتَفِي الطَّهَارَةُ عَن ذلِك المَحَلِّ ، وإِذا زالتْ عنْه تُوجَدُ الطَّهَارَةُ في ذلِك المَحلِّ .

(وَهَذَا القَدْرُ)، أَيْ: كُونُ النَّجَاسَةِ مُؤثِّرًا فِي زَوالِ الطَّهَارَةِ: مَعْقُولٌ فِي الأَصْلِ، وهُو الخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، فَيُقاسُ عليْهِ غَيرُه، وهُو الخَارِجُ مِن غَيرِ السَّبِيلَيْنِ؛ لأنَّ زوالَ الطَّهَارَةِ بِخروجِ النَّجِسِ مَعْقُولٌ، إلّا أنَّ الاقْتِصارَ غَيرُ مَعْقُولٍ، ولا كلامً لَنَا فِيهِ، وإنَّما كلامُنا في انتِقاضِ الطَّهَارَةِ وهُو مَعْقُولٌ، فَتَعدَّى حُكْم موضعِ الإَصَابَةِ إلى غَيرِه مِن الأعْضاءِ الأرْبعةِ، كما تعدَّى في السَّبِيلَيْنِ [٢٧/١ه/م] كذلِك.

وهُو معْني قولِه: (لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةَ تَعَدِّي الأُوَّلِ) ، أيْ: لكِنَّ الخَارِجَ مِن

 <sup>(</sup>١) إبراهيم عند الإطلاق: هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي. فقيه أهل
 الكوفة.

 <sup>(</sup>٢) الحسن عند الإطلاق: هو: الحسن بن أبي الحسن البصري، الإمام المشهور.

 <sup>(</sup>٣) مُجَاهِد عند الإطلاق: هو: ابن جَبْر، المكي، أبو الحجَّاج القرشي المخزومي، الإمام المشهور.

 <sup>(</sup>٤) الضّحَاك عند الإطلاق: هو ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، ويقال: أبو محمد الخراساني. الإمام المشهور.

<sup>(</sup>a) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي» الأبي بكر الجصاص [٢٦٦/١].

مَعْقُولٌ، وَالْإِقْتِصَارُ عَلَىٰ الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُول، لَكِنَّهُ يَنَعَدَّىٰ ضَرُورَةَ تَعَدِّى الأَوْلِ، وَالْمَعْقُولِ، وَالْمَعْقُولُ، وَالْمَعْقُولُ، وَالْمَعْقُولُ، وَالْمَعْقُولُ وَالْمَعْقُولُ وَالْمَعْقُولُ وَالْمَعْقُولُ النَّعَلُونِ إِلَىٰ مَوْضِعِ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّعْهِيرِ، وَبِمِلْءِ النَّهِمِ فِي الْقَيْءِ؛ لِأَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحِلِّهَا التَّعْهِيرِ، وَبِمِلْءِ النَّهِمِ فِي الْقَيْءِ؛ لِأَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحِلِّها التَّعْهِيرِ، وَبِمِلْءِ النَّهِمِ فِي الْقَيْءِ؛ لِأَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحِلِّها

غَيرِ السَّبِيلَيْنِ يَتَعدَّىٰ حكْمُه إِلَىٰ غَيرِ مَوضعِ الإِصَابَةِ، ويَثْبُتُ فيهِ ضَرُورَةَ تَعَدِّي الأَق الأَوَّلِ، وهُو الخَارِجُ منَ السَّبِيلَيْنِ؛ لأنَّ شُمُولَ العِلَّةِ يَستلزِمُ شُمُولَ الحُكْمِ.

والمُرَادُ مِن الأوَّلِ: الخَارِجُ مِن السَّبِيلَيْنِ؛ لأنَّه مَذْكُورٌ أوَّلًا، وغيرُ الخَارِجِ مِن السَّبِيلَيْنِ مَذْكُورٌ ثانيًا،

أو نَقُولُ: إِنَّ المُصَنِّفَ ذَكَرَ شيئين في التَّعْلِيلِ:

الأوّل: قولُه: (خُرُوجُ النَّجَاسَة مُؤَثَّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَة).

والثَّاني قولُه: (وَالِاثْتِصَارُ عَلَىٰ الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُول).

فعَلَىٰ هذا يكونُ تقديرُ كلامِ المُصَنِّفِ: لكنَّ الاقتِصارَ عَلَىٰ الأَعْضاءِ الأَرْبِعةِ يتَعدَّىٰ مِن صورةِ المَنْصُوصِ عليْه \_ وإنْ كَانَ غيرَ مَعْقُولٍ \_ إلى صورةِ النَّزاعِ حُكْمًا ؟ لتَعدَّى الأَوَّلِ مِن المَنْصُوصِ عليْه إلىٰ غَيرِه.

يعْني: ثَبَتَ خُكْمُ الاقتِصارِ في غَيرِ المَنْصُوصِ عَلَيْه كما في المَنْصُوصِ؛ لكوْنِ الخُرُوجِ مَعْقولًا في زَوالِ الطَّهَارةِ كما بيَّنًا، وهذا لأنَّه كمْ مِن شيءِ ثَبَتَ ضِمْنًا، ولا يَثْبُتُ قَصْدًا(١).

[قولُه: (غَيْرَ أَنَّ الخُرُوجَ...) إلى آخِرِه . جوابُ سُؤَالٍ مُقدَّرٍ ، وهُو أَن يُقَالَ: سَلَّمْنا أَنَّ خُرُوجَ الخَارِجِ النَّجِسِ مؤثِّرٌ في زَوالِ الطَّهَارةِ ، لكنْ لِمَ شَرَطتُم السيَلانَ ، ولِمَ فرَّفتُم بينَ الفَلِيلِ والكَثِيرِ في غَيرِ السَّبِيلَيْنِ ؟

 <sup>(</sup>١) من هنا سقط بمقدار لوحة من نسخة مراد ملا «م» ، وسط [١/ق/٢٦].

فَتَكُونُ بَادِيَةً لَا خَارِجَةً ، بِخِلَافِ إلهُو السَّبِيلَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَسَةِ ، فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَىٰ الإنْتِقَالِ وَالْخُرُوجِ ·

وَمِلْءُ الفَمِ: أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ؛ لَأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا.

-€ غابة البيان ﴾

فأَجابَ عنه وقَالَ: إنَّ الخُرُوجَ لا يتَحقَّقُ إلَّا بِالسَّيَلانِ [١٠١/١٤] إلى موضعٍ يجبُ تَطْهيرُه في الجُملةِ ، أَو عَلَىٰ الفمِ في القَيءِ ؛ لأنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا ظَهرتْ في محلِّها تُسمَّىٰ: بادِية لا خارِجة ؛ لعدمِ حَقِيقة الخُرُوجِ ، وهُو الانتِقالُ مِن الْبَاطِنِ إلى الظّاهِرِ .

والنَّجسُ ما دامَ في مَحلَّه لا يأخذُ حُكْمَ النَّجَاسَةِ؛ لعدمِ إمْكانِ تَطْهيرِه، فاشْتُرِطَ التَّجاوزُ إلى مؤضعِ آخَرَ، أمَّا في السَّبِيلَيْنِ فبِمجرَّدِ الظُّهورِ يحْصلُ الخُرُوجُ؛ لأنَّ ذلِك المَحلَّ ليسَ بِمحلِّ النَّجِسِ، حَيْثُ انتقلَ النَّجسُ إليْه مِن محلُّ آخَرَ.

وأمّا اشْتِراطُ مِلْءِ الفَمِ فِي الفَيْءِ؛ فبِاعتبارِ أنَّ الفَمَ لَه شَبَهانِ: شَبَه الدَّاكِول، وشَبَه الخَارِج؛ فاعْتُبِرَ الكَبِيرُ خارِجًا، والقليلُ غيرَ خارِجٍ؛ عمَلًا بِشبَهَيِ الفمِ، كما هُو الأصلُ في المُتَردِّدِ بينَ الشَّيئَيْنِ،

قُولُه: (وَمِلْءُ الْفَمِ: أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ).

قَالَ صاحبُ «التّحفة»: «لَم يُذْكَر تَفْسيرُ مِلْءِ الفَمِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَرُوِيَ عَن الحسَنِ بنِ زِيَادٍ (١) أَنَّهُ قَالَ: إِن كَانَ يَعْجزُ عَن إِمْسَاكِه فَهُو مِلْءُ الفَمِ ، وَإِلَّا فَلا ،

 <sup>(</sup>١) مو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ، أبو عليّ ، القاضي الفقيه ، من أصحاب أبي حنيفة ، أخَذ عنه وسَمِع منه ، وكان عالِمًا بمَذْهبه ، مِن كُتبه: «أدب القاضي» ، و«معاني الإيمان» ، و«التفقات» - (توفي سنة: ٤٠٢هـ) .

وقَالَ زُفَرُ ﴿ إِلَهُ ۚ قَلِيلُ القَيْءِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ.

وعَن أَبِي علِيِّ الدَّقَّاق<sup>(۱)</sup>: إنْ مَنَعَه عنِ الكَلامِ فَهُو مِلْءُ الفَمِ، وإِلَّا فَلا (<sup>(۲)</sup>) (۳). قولُه: (قَالَ زُفَر: قَلِيلُ القَيْءِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ)، وهُو القِيَاسُ عِندَنا.

وفي الاسْتِحْسَانِ: ليسَ بحدَثٍ حتّى يَسِيلَ؛ وذلِك أَنْ يَعْلُوَ فَيَنْحَدِر. كذا فسَّرَه أَبُو يُوسُف.

قولُه: (اعتِبَارًا بِالمَخْرَجِ المُعْتَادِ)، يعْني: أنَّ القَلِيلَ في الخَارِجِ مِن السَّبِيلَيْنِ نَاقِضٌ، ولا يُشْتَرطُ السَّيَلانُ فيهِ؛ لأنَّ خُرُوجَ النَّجِسِ مُؤثِّرٌ في زَوالِ الطَّهَارَةِ؛ فَكذا قَليلُ الخَارِجِ مِن غَيرِ السَّبِيلَيْنِ بِلا اسْتِراطِ [٢٧/١٤] السَّيَلانِ قياسًا عليْه؛ لأنَّه نَجسٌ.

واللّوْلُويُّ: نِسْبَة إِلَىٰ بَيْع اللّوْلُو. ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [٥/٨]. و«تاريخ الإسلام» للذهبي [٨/٥٧]. و«البورقاة الإسلام» للذهبي [٨/٥٧]. و«البورقاة الوقيّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/١٩/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٧١)]، و «الطبقات السنيّة» للتميمي [٩/١ه \_ ٠ ].

(١) هو: أَبُو عَليّ الدِّقَاقِ الرَّازيّ، صَاحب كتاب: «الحيض»، تفقُّه على موسى بن نُصَيْر الرَّازيّ، وتفَقّه

عليه أبو سعيد البَرْدَعيّ.

والدَّقَّاقُ: لَقَبٌ يُشْبِهِ النَّسْبَة ؛ قيل: نِسْبَة إلَىٰ بَيْع الدَّقِيق وَعَمَلِه . ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمَري [ص/ ١٤١] ، و«الجواهر المضية» للصَّيْمَري [ص/ ١٤١] ، و«الجواهر المضية» للصَّيْمَري أصد القادر القرشي [٢/ ٥٩/ وو ٢٠٥] . و«المِرْقَاة الوقيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ أحبد القادر القرشي [٢/ ٥٩/ وفي ، ٣٧] . و«المِرْقَاة الوقيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٨٢/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] . و«الفوائد البهية» للكنوي [ق/٢٨] .

(٢) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٩/١].

وحده الصحيح: أن لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة ومشقة . ينظر: «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن [ص ٧٧] ، «تبيين الحقائق» للزيلعي [٥١/١] ، «الايضاح شرح الاصلاح» لابن كمال باشا [٢٦/١] ، «عمدة الرعاية» للكنوي [٣٢٤/١] .

(٣) إلى هنا انتهى السقط من نسخة مراد ملا «م» الذي نبهنا عليه سابقًا.

وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَشِد: «القَلْسُ حَدَثٌ».

وَلَنَا قَوْلُهُ عِلَيْ (لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَائِلًا)، وَقَوْلُ عَلِيٍّ إِلَى الْمُهَا عَدَّ الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً \_: أَوْ دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ.

قولُه: (وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ ﷺ: «القَلْسُ حَدَثٌ»('))، رَواهُ سَوَّارُ بنُ مُصعبٍ، عَن زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن بعضِ آبَائِهِ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ''). كَذا ذَكَرَه أَبُو بكرٍ الرَّاذِيُّ في «شَرْحه لمُختَصَر الطَّحَاوِيِّ»(٣).

> يعْني: أَنَّ إِطْلاقَه يَشْمَلُ القَلِيلَ وَالكَثِيرَ ؛ لأَنَّه لَم يَفْصِلْ بِينَهُما. قَالَ الخَليلُ(٤): «القَلْسُ: ما خرَجَ مِن الفمِ مِلْءَ الفَمِ أَوْ دُونَه»(٥).

قولُه: (أَوْ دَسْعَةٍ) بِالجَرِّ، يعْني: أَنَّ علِيًّا ﴿ عَدَّ الأَحْدَاثَ)، وقَالَ: يُعادُ الوضوءُ مِن كذا وكذا<sup>(١)</sup>. ثمَّ قَالَ: (أَوْ دَسْعَةٍ تَمْلاُ الفَمَ)؛ فعُلِمَ مِن هذا: أَنَّ ما دونَ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: الدارقطني في السننه السننه السننه السام المعربي السننه المعربي السننه السنن السنن

وقال ابن الهمام: «رواه الدارقطني وهو ضعيف» ، ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام» [١/١].

 <sup>(</sup>٢) هذا الطريق: علَّقه أبو بكر الجصاص في: (شرح مختصر الطحاوي) [٣٦٥/١]. ووصله: أبو القاسم البغوي في «جزء أبي الجهم» [ص/٤٥]، عن سَوَّار، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَليٍّ، عَنْ آبَائِهِ ﷺ به.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الجصاص [٣٦٥/١].

 <sup>(</sup>٤) الخليل عند الإطلاق: هو: الخليل بن أحمد الأردي الفراهيدي، وقد مضى التنبيه على ذلك.

 <sup>(</sup>٥) تمامُ هبارته: «وليس بِقَيء، فإذا عَلب فهو القيء، يقال: قَلَسَ الرجلُ يقْلِس قلْسًا، وهو خروج القَلس مِن حَلْقه». ينظر: «كتاب العين» [٧٨/٥].

 <sup>(</sup>٦) قال ابن التركماني: «لم أرّه». وقال عبد القادر القرشي: «هذا العفظ عن علي لم أرّه». قال الزيلعي: «غريب»، وقال ابن الهمام: «لم يُعْرَف»، وقال ابن حجر: «لم أجده»، وقال العيني: «هذا غريب لم يَثْبُت عن علي ﷺ،

وقال عَلَيّ القاري: «هذا اللفظ عن عليّ ، ليس له أصل» . ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية=

البيال عليه البيال عليال عليه البيال عليه

مِلْءِ الفّم ليسَ بناقضٍ.

والدَّسْعَةُ: القَيْنَةُ ، يُقَالُ: دَسَعَ الرَّجُلُ ، إذا قَاءَ مِلْءَ الفَمِ ، وَأَصْلُ الدَّسْعِ: الدَّفْعُ ، كذا ذكرَ المُطرِّزِيِّ (١).

وذَكرَ النَّاطِفِيُّ (٢) في «الأَجْناس» وقَالَ: روَىٰ زيدُ بنُ ثابتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُعَادُ الوُضُوءُ مِنْ سَبْعِ: مِن نَوْمٍ خَالِبٍ، وَقَيْءٍ ذَارِعٍ، وتَقْطَارِ بَوْلٍ، ودَسْعَةٍ قَالَ: «يُعَادُ الوُضُوءُ مِنْ سَبْعِ: مِن نَوْمٍ خَالِبٍ، وَقَيْءٍ ذَارِعٍ، وتَقْطَارِ بَوْلٍ، ودَسْعَةٍ تَمُلَأُ الفَمَ، ودَمٍ سَائِلٍ، والقَهْقَهَةِ في الصَّلاةِ والحَدَثِ» (٣).

- والخلاصة» لابن التركماني [ق٢/ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٦١)]، أو [ق ٢/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٢٦١)]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٧/أ/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«نصب الراية» للزيلعي [٤/١]، و«فتح القدير» لابن الهمام [٤/١٤]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٣٣/١]، و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٣٣/١]، و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢١٥)].
  - (١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزي [ص/١٦٤].
- (٢) هو: أخمد بن مُحَمَّد بن عمر أبُو العبّاس النَّاطفي، أحد الفُقَهاء الكِبَارُ، وأحد أَصْحَابِ الوَاقِمَات والنوازل، بِسْبته إلى عمَل الناطِف (وهو نوعٌ مِن الحلواء). من تصنيفه: «الأجْنَاس»، و«الفروق»، و«الواقعات». (توفي سنة: ٤٤٦ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٩٣١]. و«المؤقاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٩/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«تاج التراجم» لابن قُطلُوبُغَا [ص/٢٠]. و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٢٧٥/١].
- (٣) أخرجه: أبو العباس الناطِفيُّ في الأجناس/ بترتيب محمد بن إبراهيم الجرجاني، [ق١/ب/ مخطوط مكتبة شهيد عَلَيَّ باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٨٤)]. قال: حدثني الشيخ أبو العباس أحمد بن الحسن الفقيه قال: حدثنا أبو عَمْرو اليَزِيديّ الفقيه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيئ بن سلام، سليمان المَرْوزيّ قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سَلَّام قال: حدثنا حجَّاج، عن زكريا بن سلام، عن عُبيدة بن حسان عن زيد بن ثابت ﷺ به،

# وَإِذَا تَعَارَضَتِ الأَخْبَارُ؛ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيِّ عَلَىٰ الْقَلِيلِ، وَمَا رَوَاهُ

قُولُه: (وَإِذَا تَعَارَضَتِ الأَخْبَارُ؛ يُعِمْلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيِّ ٠٠) إِلَىٰ آخِرِهِ٠

وهذا لأنَّ الأصلَ في الدَّليلَيْنِ المُتعارِضَيْنِ أَن يُعْمَلَ بهِما إِنْ أَمكَنَ العملُ، وإِنْ لَم يُمْكِنْ يُرَجَّح أَحدُهما إِنْ أَمكَنَ التَّرجيحُ، وإِنْ لَم يُمْكِنْ يتَهاتَرانِ<sup>(١)</sup>، فيُصارُ إِلَىٰ القِياسِ، وإِنْ تعارَضَ القِيَاسانِ: فيَعْمَلُ المُجتهدُ بأيِّهِما شاءَ.

وهُنا في مسْألتِنا: تعارَضَ ما رَواهُ زُفَر ، وهُو قولُه ﷺ: «القَلْسُ حَدَثُ»<sup>(٢)</sup> العملُ (٣٥مة ما رواهُ الشَّافِعِيُّ ﷺ ، وهُو «أنَّه ﷺ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأَ»<sup>(٣)</sup>. فأمكنَ العملُ

قلنا: هذا الإسناد لَمْ نجدُه لغير صاحب «الأجناس» بعد التنبع، وهو يَرْويه مِن طريق أبي عبيد القاسم بن سلَّام، وهو عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» [ص/ ٢٠٤]، عن حجاج، عن زكريا بن سلَّام، عن عُبيدة بن حسان به مرسلًا، ليس فيه زيد بن ثابت! وهذا هو المحفوظ.

وأخرجه: البيهقي في «الخلافيات/ مختصره» [٣٠٨ - ٣٠٩]، من طريق سهل بن عَفّان عن الجَارُود بن يزيد عَن ابن أبي ذِنْب عَن الزُّهْريِّ عَن سعيد بن المسيب عَن أبي هُرَيْرَة هِ به نحوه . قال البيهقي: «سهل بن عُفّان مَجْهُول ، والجارودُ بن يزيد ضَعِيف في الحَدِيثُ ، وَلا يَصح هَذَا» . وقال ابنُ التركماني: «ضعّفه البيهقي» .

وقال الزيلعي: «ضُعَّفَ، فإنَّ فيه سهل بن عمان، والجارودُ بن يزيد، وهما ضعيفان».

وقال ابنُ حَجر: «أخرجه البَيْهَةيّ، وَإِسْتَادُه واهِ جدًّا». ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والمخلاصة» لابن التركماني [ق٢/ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٦١)]، و«نصب الراية» للزيلعي [٤٤/١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٣٣/١].

(١) من الهِتْر، بالكَشر، وهو البَاطلُ والسَّقَطُ من الكلامِ. ينظر: «تاج العروس» للزبيدي [٦٠٥/٧]
 طبعة دار المكر،

(٢) مضئ تخريجه،

(٣) قال العيني في «البناية» [٢٦٠/١]: «هذا الحديث غريب لا ذِكْر له في كُتب الحديث».
 وقال ابن حجر في «الدراية» [٣٠/١]: «لَم أجِدهُ».

وقال ابن الهمام في «فتح القدير» [٣٩/١]: «أمَّا حديث أنه ﷺ: «قاءَ فلَم يتوضأ»، فلَم يُعْرَف»، وقبلهم وقبلهم قال الزيلعيُّ في «نصب الراية» [٣٧/١]: «غريب جدًّا».

ولَم يتكلم عليه ابنُ التركماني في: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» [ق٣/ب/ مخطوط=

## زُفُرُ عَلَى الْكَثِيرِ ، وَالفَرْقُ بَيْنَ المَسْلَكَيْنِ قَدَّمْناهُ(١).

بهِما، فحمَلْنا ما رَواه زُفَرٌ عَلَىٰ الْكَثيرِ، ومَا رَواهُ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ الْقَلِيلِ؛ عمَلًا بِالدَّليَئِنِ بقَدْرِ الإِمْكانِ؛ لأنَّ الأصلَ في الدَّلائلِ: الإعْمالُ لا الإهْمالُ.

وحالُ النّبِيِّ ﷺ يدلُّ أيضًا عَلَىٰ أنَّ المُرَادَ مَمَّا رَواهُ الشَّافِعِيُّ هَوَ القَلِيلُ؛ لأنَّ كثرةَ القَيْءِ تنشأُ مِن كثرةِ الأكْلِ، وكَانَ غالِب أحوالِه الجوع،

ويدلُّ عَلَى صَحَّةِ مَا قُلْنَا: مَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ(٢)، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ»(٣).

[١٢/١] قولُه: (وَالفَرْقُ بَيْنَ المَسْلَكَيْنِ قَدَّمْناهُ).

هذا جوابٌ لزُفَر عَن قولِه: (اعتِبَارًا بِالمَخْرَجِ المُعْتَادِ). وقَدْ مرَّ بيانُ الفرقِ

قال الترمذي: «قد جوَّد حسين المعلم هذا الحديث، وحديثُ حسين أصح شيء في هذا الباب». وقال ابن منده: «إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٤١/١]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٦٦٢/٢ ــ ٦٦٣].

مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٦١)]، ولا عبدُ القادر القرشي في: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» [ق٧/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)].
 (١) كذا في الأصل وفي الحاشية: «قد بيناه».

 <sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «صَدَقتَ»! والمثبت من: «ت» ، و«م» ، و«ز» ، و«و» ، و«ف» . وهو الموافق لمصادر
 الحدیث ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الصيام/ باب الصائم يستقيء القيء عامدًا [رقم/ ٢٣٨١]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف [رقم/ ٨٧]، والنسائي في «سننه الكبرى» في كتاب الصيام/ الصائم يتقيأ [رقم/ ٣١٢]، وأحمد [٣٣٤]، وأحمد من طريق حُسَيْنِ المُعَلِّم، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أبي كثير، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الأوْزاعيُّ، عَنْ يَحِيشَ بْنِ الوليدِ المَخْزُوميُّ، عَنْ أبيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةً، عَنْ أبي الدَّرْداءِ ﷺ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاء، فَتَوَضَّأ، فَلَقِيتُ نَوْبانَ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ ». لفظ الترمذي،

وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلاُ الْفَمَ؛ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ يُعْتَبَرُ اللَّهَ اللَّهُ الْفَمَ الْفَقَيَانُ . وَهُوَ الْغَنْيَانُ . وَهُوَ الْغَنْيَانُ .

ثُمَّ مَا لَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجِسًا، يُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَارَةُ . وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُكْمًا، حَيْثُ لَمْ تَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ .

بينَ الخَارِجِ منَ السَّبِيلَيْنِ، وهُو المَخْرَجُ المُعْتَادُ، وبينَ الخَارِجِ مِن غَيرِ السَّبِيلَيْنِ، وهُو المخْرَجُ غَيرُ المُعْتَادِ، عندَ بيانِ قولِه: (غَيْرَ أَنَّ الخُرُوجَ)، فَلا نُعِيدُه.

قُولُه: (يُغْتَبَرُ اتِّحَادُ المَجْلِسِ)؛ لكونِه جامِعًا لِلمُتفرِّقاتِ، كما في تِلاواتِ السَّجْدةِ والبَيْعِ.

(وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّهُ نَعْتَبُرُ اتِّحَادُ السَّبَبِ)؛ لِوقوعِ المُسَبَّبِ بحسبِه حِسًّا وشرْعًا؛ فالظَّاهرُ أنَّ (الغَثَيَان) الثَّانِي غيرُ الأوَّلِ.

ثمَّ المسألةُ عَلى أرْبِعةِ أُوجُهِ:

إمَّا أَن يتَّحدَ السببُ والمجْلسُ، أو يتعدَّدَ، أو يتّحِدَ الأُوَّلُ دونَ الثَّانِي، أو عَلَىٰ العَكسِ، فَفي الأُوَّلِ [٢٨/١] يُجْمَعُ اتّفاقًا، وفي الثَّانِي: لا يُجْمَعُ اتّفاقًا، وفي الثَّانِي: لا يُجْمَعُ اتّفاقًا، وفي الثَّالِث: يُجْمَعُ عندَ الثَّانِي، فافهَم.

والغَثَيَانُ: مصْدرُ غَثَتْ نَفْسُهُ ، إِذَا جَاشَتْ(١).

وَقِيلَ: قولُ مُحَمَّدٍ أصحُّ (٢).

قولُه: (وَهُوَ الصَّحِيحُ)، وهذا لأنَّ المُلازمةَ ثابتةٌ بينَ الحدَثِ وبينَ الخَارِجِ النَّجِسِ؛ لكونِه عِلَّةً للحَدَثِ، فإِذا لَم يكُنِ القَلِيلُ حدَثًا؛ دلَّ عَلىٰ أنَّه ليسَ بنجسٍ؛

<sup>(</sup>١) يتظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢١٥/٤].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني [١/٣٥/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [١/٥٧١]، «البحر الرائق» لابن نجيم [٣٨/١]، «رد المحتار» لابن عابدين [٢٦٩/١].

وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً ، أَوْ مَاءً أَوْ طَعَامًا ، فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا ؛ فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﷺ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﷺ : نَاقِضٌ إِذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ .

لاستِلْزامِ انتِفاءِ اللّازِمِ انتِفاءَ المَلْزُومِ، فافْهَم.

واحْترزَ بقَولِه: (وَهُوَ الصَّحِيحُ) عَن قولِ مُحَمَّدٍ، فإنَّ عندَه القَلِيل نَجسٌ، وإن لَم يكُن حدَثًا، وبعضُ مَشايخِنا عليْه احتياطًا(١).

وفائِدةُ الخِلافِ: تظْهرُ فيما إِذا أَخذَه بقُطْنةٍ فأَلْقاها في الماءِ، هَل يتنَجَّسُ أَمْ لا؟ وفيما إِذا أَصابَ ثوبَه أو بدَنَه أكثرُ مِن قَدْرِ الدِّرهَم، كما يَكونُ لأصْحابِ القُرُوح، هَل يمنعُ جوازَ الصَّلاةِ أَمْ لا؟

فعِندَ أَبِي يُوسُف: لا يُنَجِّسُ ولا يَمْنَعُ، خِلافًا لِمُحَمَّدٍ، ولا يلْزمُ عَلىٰ قولِ أَبِي يُوسُف دمُ الإسْتِحَاضَةِ والجرْحُ السَّائِلُ؛ لأنَّ ذلِك نَجسٌ مُوجِبٌ لِلحدَثِ، إلّا أنَّ أثَرَه يَظْهِرُ إِذا خرَجَ الوقْتُ(٢).

قولُه: (وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةُ (٢)، أَوْ طَعَامًا، أَوْ مَاءً)، أَي: الَّذي قُلْنَا مِن انتِقاضِ الطَّهَارَةِ بِمِلْءِ الفَمِ مِن القَيءِ مـ فيما إِذا قاءَ هلهِ الأشْياءَ، أمّا إِذا قاءَ بلْغمًا، فهُو غَيرُ نَاقِضٍ عندَهُما، خِلافًا لأَبي يُوسُف في المُرْتَقِي (١) مِنَ الجوفِ؛ لمُجاوَرتِه

 <sup>(</sup>١) وبه أنتئ أبو بكر الإسكاف، وأبو جعفر الهندوانئ. ينظر: «فتح القدير» لأبن الهمام [٤٥/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٢٧٥/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [١/٥٤]، «البناية شرح الهداية» للعيني [١/٥٧١]، (رد المحتار»
 لابن عابدين [١/٠٧١].

 <sup>(</sup>٣) المِرَّة: إحدى الطبائع الأربع، والمرارة: التي قيها المِرَّ، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور
 [٥/١٧٦].

 <sup>(</sup>١) المرتقئ: الصاعد يقال: رَقِئَ إلى الشئ رُقِيًّا ورُقُوًّا، وارتقىٰ يرتقىٰ وترقىٰ: صَعِدَ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [١٧١١/٣].

### وَالْخِلَافُ فِي الْمُرْتَقِىٰ مِنَ الْجَوْفِ.

أُمَّا النَّاذِلُ مِنَ الرَّأْسِ؛ فَغَيْرُ نَاقِضٍ بِالاَتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ. لِأَبِي يُوسُفَ ﷺ أَنَّهُ نَجَسٌ بِالْمُجَاوَرَةِ. وَلَهُمَا أَنَّهُ لَزِجٌ لَا يَتَخَلَّلُهُ النَّجَاسَةُ. وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيلٌ، وَالْقَلِيلُ فِي الْقَيْءِ غَيْرُ نَاقِضٍ.

وَلَوْ قَاءَ دَمَّا وَهُوَ عَلَقٌ، يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ؛ لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَائِمٍ الْفَمِ؛ لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ، وَإِنْ سَالَ كَانَ مَائِمٍ الْنُواعِهِ، وَعِنْدَهُمَا إِنْ سَالَ بِسَائِرٍ أَنْوَاعِهِ، وَعِنْدَهُمَا إِنْ سَالَ بِفَوَّةِ نَفْسِهِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ \_ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا \_ ؛ لِأَنَّ الْمَعِدَةَ لَيْسَتْ بِمَحِلِّ الدَّمِ فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَهِ فِي الْجَوْفِ.

🎭 غاية البيان 🤧

بِالنَّجسِ(١)، بِخِلافِ النَّازِلِ مِن الرَّأْسِ.

وقَالاً<sup>(۲)</sup>: إِنَّ الرُّطوبةَ في أَسْفلِ الحلْقِ تَثْخُنُ، فتكونُ بلُغمًا، وفي أعْلاهُ تَرِقُ، فتكونُ بلُغمًا، وفي أعْلاهُ تَرِقُ، فتكونُ بُزَاقًا، فَلا يكونُ نَجِسًا؛ لعدمِ [۲۹۲۰/۱] مُجاورتِه بِالنَّجسِ، ولئنْ سَلَّمْنا أَنَّه مُجاوِرِّه بَالنَّجسِ، وهُو عَفْوٌ في غَيرِ مُجاوِرٌ، لَكنَّه لَزِجٌ لا يَتداخلُه النَّجسُ، وما يتَّصلُ بِه قَليلٌ، وهُو عَفْوٌ في غَيرِ السَّبِيلَيْنِ.

واللَّزِجُ (٣): الزَّلِقُ (١).

قولُه: (وَلَوْ قَاءَ دَمًا...) إِلَىٰ آخِرِه. بيانُه: إِذا قاءَ دمًا فَلا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يكونَ دمًا غَلِيظًا مُتجمِّدًا، وهُو العَلَقُ، أَوْ رَقِيقًا سَائِلًا.

 <sup>(</sup>١) وكان الطحاوي يميل إلى قول أبي يوسف، حتى رُوِيَ عنه أنه كان يَكْرَه للإنسان أن يأخذ بَلْغماً
 بطرف ردائه ويصلي. كذا في «الفوائد الظهيرية». كذا جاء في حاشية: «ت».

<sup>(</sup>۲) يعني: محمدًا وأبا حنيفة.

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: «ولهُما أنَّةً لَزِجٌ لا تَتَخَلَّلُهُ النَّجَسَةُ». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيدني
 [٤٦/١] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المختار الصحاح) للرازي [ص ١١٥].

🔧 غاية البيان ي

فَفي الأُوَّلِ: يُعْتَبَرُ مِلْءُ الفم باتّفاقِ بينَ العُلماءِ التَّلاثَةِ؛ لأنَّه ليسَ بِدمٍ عَلَىٰ الحَقِيقَةِ، وإنَّما هيَ سؤداءُ مُحتَرِقةٌ.

وفي الثَّانِي: كذلِك عندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، اعتِبَارًا بِسائِرِ أَنْواعِ القَيءِ: مِن الطَّعَام، والماءِ، والمِرَّةِ، والصَّفراءِ.

وعِندَهُما: السَّائِلُ بنفْسِه ينقُضُ، قلَّ أَوْ كَثْرَ؛ لأَنَّ المَعِدةَ ليْسَتْ بموْضعِ الدَّمِ، فَيَكُونُ مِن قُرْحةٍ فيها، فَيُعْتَبُرُ الخَارِجُ منْها بِالخَارِجِ مِنَ القُرْحةِ الظَّاهريَّة، وَالخَارِجُ مِن العَرْجِ إِذَا تَجَاوَزَ إِلَىٰ موضعٍ يَلْحقُه حُكْمُ التَّطْهِيرِ يَنْقُضُ الوضوءَ، فَكذَا الخَارِجُ مِن المعِدةِ.
فَكذَا الخَارِجُ مِن المعِدةِ.

أُمَّا إِذَا خَرَجَ بِالنُّرُاقِ: فَيُعْتَبُرُ الغَالِب، وإنْ تَساوَيا لا يجبُ عليْه الوضوءُ قياسًا، ويجبُ استِحْسانًا؛ أَخْذًا بِالاحتِياطِ(١).

وما قِيلَ: إنَّ السَّوْدَاءَ إحْدَىٰ الطَّبائِعِ الأَرْبِعَةِ؛ فَفَيهِ نَظَرٌ عِندي؛ لأَنَّها تُعَدُّ مِنَ الأَخْلاطِ لا مِن الطَّبائِع، أَلا تَرَىٰ أَنَّ الأَطبّاءَ قَالُوا: أَن (٢) الأَخْلاطُ أَرْبِعَةُ: الدَّمُ، والمِرَّةُ السَّوْدَاءُ، والمِرَّةُ الصَّفْراءُ، والبَلْغَمُ.

> فَطَبُعُ الأَوَّلِ: حَالٌّ رَطَبُ، والثّاني: بارِدٌ يابِسٌ.

إن كان البزاق هو الغالب فلا وضوء عليه؛ لأن الدم ما خرج بقوة نفسه، وإنما أخرجه البزاق،
 والحكم للغالب،

وإن كان الدم هو الغالب فعليه الوضوء؛ لأنه خارج بقوة نفسه، ينظر: «المبسوط؛ للسرخسي [٧٧/١] ، «بدائع الصنائع» للكاساني [٣٦/١] ، «نبيين الحقائق» للزيلعي [٩/١] ، «رد المحتار» لابن عابدين [٢٩/١] .

<sup>(</sup>٢) زيادة من: «م».

وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَىٰ مَا لَانَ مِنَ الأَّنْفِ نَقَضَ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِوُصُولِهِ إِلَىٰ مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ، فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ.

وَالنَّوْمُ مُضْطَحِعًا، أَوْ مُتَّكِئًا، أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ؛ لِأَنَّ

والثَّالثُ: حارٌّ يابسٌ.

والرّابعُ: بارِدٌ رَطبٌ.

فَعُلِمَ: أَنَّ لَكُلِّ وَاحْدٍ مِنَ الأَرْبِعَةِ طَبْعًا ؛ لا أَنَّ ذَاتَهُ طَبْعٌ.

قولُه: (إلَىٰ مَا لانَ مِنَ الأَنْفِ)، أيْ: إلىٰ المَارِنِ [١٢/١٤]، و(مَا)؛ [١٩/١]، بمعْتىٰ: «الَّذي».

فإن قلتَ: لِمَ قَيَّدَ بهذا القَيْدِ ، معَ أَنَّ الرَّوَايَةَ مسْطورةٌ في الكُتُبِ عَن أَصْحابِنا: أَنَّ الدَّمَ إِذَا نزَلَ إِلَىٰ قَصَبةِ الأَّنفِ؛ يَنْقُضُ الوضوءَ ، ولا حاجةَ إِلَىٰ أَن ينزلَ إِلَىٰ مَا لانَ مِنَ الأَّنْفِ.

فأيُّ فائدةٍ في هذا القيْدِ إذَنْ سِوىٰ التَّكْرارِ بِلا فائِّدةٍ؛ لأنَّ هذا الحُكْمَ قَد عُلِمَ في أوَّلِ الفصْلِ مِن قولِه: (وَالدَّمُ وَالقَيْحُ إِذَا خَرَجَا مِنَ البَدَنِ) فَتَجاوَزَ إِلَىٰ موضعٍ يَلْحقُه حُكْمُ التَّطْهِيرِ؟

قلْتُ: بيانًا لاتّفاقِ أصْحابِنا جَميعًا؛ لأنَّ عندَ زُفَر: لا يُنْتَقَضُ الوضوءُ ما لَم ينزلِ الدُّمُ إِلَىٰ ما لانَ مِنَ الأَنفِ؛ لعدمِ الظُّهورِ قبلَ ذلِك، واللهُ الهادِي.

قولُه: (وَالنَّوْمِ مُضْطَحِعًا، أَوْ مُتَّكِئًا، أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ شَيْءٍ (١)).

أَرادَ بِالآتِّكَاءِ: وَضْعَ رأسِه عَلَىٰ ركبتَيْه أَوْ عَلَىٰ بِدَيْه .

<sup>(</sup>١) وفي: «الغُنية» ونومُ رسول الله ﷺ لبس بحَدثِ، وهو من خصائصه. كذا جاء في حاشية: «ت».

الاضطِّجَاعَ سَبَبٌ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ، فَلَا يَعْزَىٰ عَنْ خُرُوجٍ شَيْءِ عَادَةً،

وبِالْإسْنادِ على (١) شيءِ: اسْتِنادَه إلى جدارٍ ، أُو إِلَىٰ أُسْطُوانةٍ ·

والكلُّ نَاقِضٌ لِلوُّضُوءِ، وكَذا إِذا نامَ مُتورِّكًا عَلىٰ أُحدِ ورِكَيْه، أمّا إِذا نامَ مُتَربَّعًا أَوْ مُتورِّكًا عَلَىٰ ورِكَيْه، بأنْ يُخْرِجَ قدمَيْه مِن جانبٍ ويُلْصِقَ ٱلْيَيْهِ (٢) بالأرضِ، فلا يَنْقُضُ الوُّضوء.

ورُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه لا يُتَتَقَضُ وُضوءُ المُسْتنِدِ؛ لأَنَّ مَقْعدَه مُستقِرٌ، فيأْمَنُ الحَدَثَ، وفِي الصَّلاةِ ليسَ بِناقضٍ في كلِّ حالٍ، قائِمًا كَانَ أَوْ راكعًا، أَوْ قاعدًا أَوْ ساجِدًا في ظاهِرِ الرَّوَايَةِ (٣).

ورُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف في «الإِمْلاء»: أنَّه إِذا تعمَّدَ النَّوْمَ في السُّجُودِ يَنْفُضُ، وإِنْ غَلبتْ عيْناهُ فَلا يَنْقُضُ.

وفي نَومِ المَريضِ إِذَا صلّى مُضطحِعًا: [٢٠٣٠/١] اختِلافُ المَشايخِ في النَّقضِ وعدَمِه، أمَّا النَقْضُ فظاهِرٌ، وأمَّا عدَمُه: فلأنَّ اضطجاعَه قائمٌ مقامَ قِيامِ الصَّحيحِ.

وقَالَ في «خُعلاصة الفتاوَىٰ»<sup>(٤)</sup>: .....

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «إلى» ؛ والمثبت من: «م» .

 <sup>(</sup>٢) لا يقال: أَلْيَتان وخُصْيتان، بل يقال: أَلْيَان وخُصْيان. وهو المنقول عن أهل اللغة. و «ت»، و «م»

 <sup>(</sup>٣) وصححه صاحب «البدائع» [٣١/١]، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصححه الزيعنى
في «التبيين» «١٠/١»، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة. وينظر «الأصل» لمحمد بن الحسن
[٨/٨٥].

<sup>(</sup>٤) لافتخار الدِّين طَاهِر بن أَخْمَد بن عبد الرشيد بْن الحسن البُخَارِيّ الفَقِيه الحَتَفَيّ (المُتَوفَّى سنة ٢ ٥هـ)، وهو كتاب، مشهور، معتمد، في مجلد. ذَكَر في أوَّله: أنه كتَبَ في هذا الفن: «خزانة الواقعات»، وكتاب «النَّصَاب»، فسأل بعضُ إخوانِه تلخيصَ نسخة قصيرة، يُمُكِن ضَبْطُها، فكتَبَ «النخلاصة» جامعة للرواية، خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل، وكتَبَ فهرست الفصول والأجناسَ على رأس كل كتاب؛ ليكون عونًا لمن ابتُلِيّ بالفتوى. ينظر: «كشف الظنون»

وَالثَّابِتُ عَادَةً كَالمُنكِقَّنِ بِهِ، وَالْإِتِّكَاءُ يُزِيلُ مُسْكَةَ الْيَقَظَةِ؛ لِزَوَالِ الْمَقْعَدِ عَنِ الْأَرْضِ، وَيَبَلُغُ الْاسْتِنَادِ، غَيْرَ أَنَّ السَّنَدَ يَمْنَعُهُ الْأَرْضِ، وَيَبَلُغُ الْاسْتِنَادِ، غَيْرَ أَنَّ السَّنَدَ يَمْنَعُهُ مِنَ السَّقُوطِ، وَالرُّكُوعِ، والسَّجُودِ مِنَ السُّقُوطِ، والسُّجُودِ مِنَ السُّقُوطِ، بِخِلَافِ النَّوْمِ حَالَةَ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَالرُّكُوعِ، والسُّجُودِ مِنَ السَّقُوطِ، بِخِلَافِ النَّوْمِ حَالَةَ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَالرُّكُوعِ، والسُّجُودِ مِنَ السَّقُوطِ، بِخِلَافِ النَّوْمِ حَالَةَ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَالرُّكُوعِ، والسُّجُودِ مِنَ السَّقُوطِ، بِخِلَافِ النَّوْمِ حَالَةَ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَالرُّكُوعِ، والسُّجُودِ مِنَ السَّقَامِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ السُّقُودِ اللَّهُ وَاللَّهُ عُلَافِ النَّالِ مِنْ السُّقُودِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ اللَّهُ الْمُقَالِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْسُتُونَ السَّقُودِ اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْسُونَامِ اللْمُؤْمِ مِنْ السُّفُودِ اللَّهُ الْمُنْ الْسُتِنَامِ مِنْ السُّفُودِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

﴿إِذَا (١) نَامَ رَاكِبًا فِي السَّرْجِ أَوْ فِي الْمَحْمِلُ (٢) لَا يُنْتَقَضُ الْوضُوءُ، إِلَّا إِذَا اصطجعَ في الْمَحْمِلِ، ولوْ نامَ عَلَىٰ رأْسِ التنُّورِ وهُو جالِسٌ قَد أُدلَىٰ رِجْلَيْه ؛ كَانَ حَدَثًا؛ لأنَّ ذلِك سببُ استِرْخاءِ الْمَفاصِلِ (٣).

قولُه: (وَالنَّابِتُ عَادَةً كَالمُتَيَقَّنِ)، أَلا تَرىٰ أَنَّ مَن شَكَّ في طهارتِه بعْدَ ما دخَلَ في المُسْتراح (١٠) ؛ يُؤْمَرُ بِالوُضوءِ.

قُولُه: (يُزِيلُ مُسْكَةَ اليَقَظَةِ).

يعْني: يُزِيل الاتكاءُ التّماسكَ الَّذي في حالِ الانتِباهِ -

قولُه: (غَيْرَ أَنَّ السَّنَدَ يَمْنَعُهُ).

جوابُ سُؤَالٍ مقدَّرٍ: وهُو أَنْ يقالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الاسْتَرْخَاءَ يَبَلغُ غايتَه، فلَو كَانَ كذلِك لسَقَطَ، فلمَا لَم يسْقُطْ عُلِمَ أَنَّه لَم يَبْلُغُ غايتَه.

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: إِنَّ السَّنَد يَمْنعُه مِنْ أَنْ يَسْقطَ ، فلوْ لا ذلِك لسَقَطَ .

<sup>=</sup> لحاجي خليفة [١/٨/١] ، و«هدية العارفين» للبغدادي [١/٣٠/١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: الوإنا)، والمثبت من: الماا.

 <sup>(</sup>۲) المَحْمِل: \_ بفتح الميم الأولى وكَسْر الثانية ، أو على العكس \_ الهَوْدَج الكبير الحَجَّاجيّ ، وهو واحد مَحَامِلِ الحجّ» . ينظر: "صحاح اللغة» للجوهري [٤/١٦٧٨/ مادة: حمل] . و (المغرب في ترتيب المعرب) للمطرزي [ص/٩١] .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق١٠٠/ب] مخطوط مكتبة فيض الله.

<sup>(</sup>٤) المُسْتَرَاحُ: الكَنِيف، أو بيت الخَلاء، ينظر: «المعجم الوسيط» [١/٨١].

فِي الصَّلاة ، وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْإِسْتِمْسَاكِ بَاقٍ ، إِذْ لَوْ زَالَ لَسَقَطَ ، فَلَمْ يَئِمَّ الْإِسْتِمْسَاكِ بَاقٍ ، إِذْ لَوْ زَالَ لَسَقَطَ ، فَلَمْ يَئِمَّ الْإِسْتِرْخَاءُ . وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْمَا ، لَا وُضُوءَ عَلَىٰ [٣/ظ] مَنْ نَامَ قَائِمًا ، أَوْ قَاعِمًا ، أَوْ سَاجِدًا ، إِنَّمَا اللُّوضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا » فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ قَاعِدًا ، أَوْ سَاجِدًا ، إِنَّمَا اللُّوضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا » فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ

و غاية البيان

### قُولُه: (فِي الصَّلاة وَغَيْرِهَا).

يعْني: لا يَنْقُضُ النَّوْمُ الوُضوءَ في هذِه الحالاتِ<sup>(١)</sup>، سواءٌ كَانَ في الصَّلاةِ أَوْ غَيرِها، وهُو ظاهِرُ الرُّوَايَةِ<sup>(٢)</sup>؛ لِبقاءِ الاسْتمْساكِ.

> وعنِ ابنِ شُنجَاعِ<sup>(٣)</sup>: أنَّه نَاقِضٌ لِلوُّضُوءِ في غَيرِ الصَّلاةِ. قولُه: (إنَّمَا الوُّضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا).

فإن قُلتَ: إِنَّ عُلماءَ المَعاني والبَيانِ قَالُوا: إِنَّ: "إِنَّمَا»؛ تَحْصُرُ الشَّيْءَ في الحُكْمِ، كما في الحُكْمِ، كما في قولك: إنَّما زَيدٌ مُنطلِقٌ، أَوْ لحَصْرِ الحُكْمِ في الشَّيْءِ؛ كما في قولك: إنَّما المُنْطَلِقُ زيدٌ، وهُنا لَم يَنْحصرِ الحُكْمُ في النَّائمِ المُضطجِعِ.

قَلْتُ: [٢/٠٣٠/١] لا نُسَلِّمُ أَنَّه لِلحَصْرِ، ولئِنْ سَلَّمْنا، لكنْ نَقُولُ: الحَصْرُ

 <sup>(</sup>١) أي: القيام والركوع والسجود والقعود. كذا جاء في حاشبة: نسخة «م» جو«ت».

 <sup>(</sup>۲) وهو مختر الطحاوي في «مختصره» [ص/١٩]، وصاحب «المحيط البرهاني» [١٤٤/١]،
 وصاحب «الاختبار» [١٦/١ ـ ١٧]، وصاحب «النقاية» [ص٥]، والحلبي في «ملتقى الأبحر»
 [ص/٣]، وابن عابدين في «رد المحتار» [٩٦/١].

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن شجاع ابن الثلّجيّ البغدادي، أبو عبد الله، من أَصْحَاب الحسن بن زِيَاد اللؤلؤي، كانَ فَقِيه أهل العرَاق، مَعَ ورَعِ وَعبادَة، وهو الذي فَتَق فقة أبي حنيفة، واحتجّ له، وأظهر عِلله، وقوّاه بالحديث، وله مَيْلُ إلى مذهب المعتزلة، ومِن كُتبه: «تصحيح الآثار»، و«النوادر»، و«المضاربة»، وغيرها. (توفي سنة: ٢٦٦ هـ). ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي [٣٧٩/١٢]. و«المجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٠/٦]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٤٥/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٧١)]، و«سُلَم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٣/٨٤].

## مُضطَّجِعًا ؟ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُةً .

ې غايدالىيان چې———

حَاصِلٌ بِمَفْهِومِ «إِنَّمَا»، وثُبُوتُ الحُكْمِ في غَيرِ المُضطجِعِ مثلِ: المُتَّكِئ، والمُسْتنِدِ ثَبَتَ بِالعِلَّةِ المَنصوصةِ، وهي قولُه ﷺ: «فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا؛ اسْتَرْخَتُ مَفَاصِلُهُ»(١).

والاسْتُرْخَاءُ كَمَا حَصَلَ بِسبيلِ الكُمالِ في صورةِ الاضطِجَاعِ ؛ حَصَلَ أَيضًا بِسبيلِ الكَمالِ في الاتّكاءِ والاسْتنادِ، فعمَّ الحُكْمُ بِعمومِ العِلَّةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي «السَّنن»: حَدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ وهَنَادٌ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ \_ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيث يَحْيَىٰ \_ عَن أَبِي خَالِدٍ الدَّالانِيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبّاس: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَسْجُدُ ويَنَامُ ويَنفُخُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأُ وَقَدْ [١٣/١] ويَنفُخُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأُ وَقَدْ [١٣/١] يَمْ مُضْطَجِعًا». زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ: «فَإِنّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» (١٠).

فإن قِيلَ: قَالَ شُعبةُ: لَم يَسْمعُ قتادةُ مِن أَبِي العالِيةِ إِلَّا أَرْبِعةَ أَحاديثَ (٢)،

(١) بأتي تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الوضوء من النوم [رقم/ ۲۰۲]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الوضوء من النوم [رقم/ ۷۷]، والدارقطني في «سننه» [رقم/ ۲۷]، من طريق أبي خَالِدٍ الدَّالانيِّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبَى العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، هِ.
 عَنْ أبي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، هـ.

قال أبو داود: «هو حديث منكر لَمْ يَرُوه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، عن قتادة، وروَى أوّله جماعة، عن ابن عباس، ولَم يذكروا شيئًا مِن هذا، وذكرْتُ حديث يريد الدالاني لأحمد بن حنبل، فانتهرني؛ استعظامً له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولَمْ يعبأ بالمحديث، وقال الدارقطني: «تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح»، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢٤/٤].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي [٢/٨٨]، و«المراسيل» لابن أبي حاتم [ص/١٧١].

ولَّم يذُّكُرُ هذا منَّها؟

قُلْنا: مَن روَىٰ عَن ثقةٍ فأَمْرُه مَحْمولٌ عَلىٰ السَّماعِ، عَلَىٰ أَنَّه لَوْ كَانَ مُرسلًا، لَمْ يضرَّ إِرْسالُه عندَنا.

قولُه: (وَالجُنُونُ) بِالرَّفْعِ لا بِالجَرِّ ؛ لأنَّ المَجْنُونَ مَسلوبُ العَقلِ ؛ لا مَغلوبُ العَقلِ ·

قولُه: (لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ)، أَيْ: لأَنَّ كلَّ واحدٍ مِن الإِغْمَاءِ وَالجُنُونِ فوقَ النَّوْمِ مُضطجِعًا، بِدَليلِ تنبُّهِ النَّايْمِ بِالتَّنبيهِ، دونَ المُغْمَىٰ عليْه وَالمَجْنُونِ، [١٠٣١/١م] وَالنَّوْمُ بتِلكَ الصِّفةِ نَاقِضٌ لِلاستِرْخاءِ الكامِلِ، فكذا هُما ؛ لاشتِراكِهما في العِلَّة بلْ أولَىٰ ؛ لكونِهما فوقَه.

قولُه: (فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا)، أيْ: في هيْئةِ القِيامِ وَالرُّكُوعِ والسُّجُودِ والقُعودِ، وغَيرِ ذٰلِك.

قولُه: (وَهُوَ القِيَاسُ فِي النَّوْمِ)، أي: الحدَثُ قياسٌ في النَّوْمِ أيضًا في جَميعِ الأَحْوالِ؛ لِحصولِ الاستِرخاءِ وزَوالِ المَقْعدِ عَنِ الأَرْضِ، إلّا أنَّا عَرَفْنا النَّوْمَ غيْرَ نَامَ وَيُوالِ؛ لِحصولِ الاستِرخاءِ وزَوالِ المَقْعدِ عَنِ الأَرْضِ، إلّا أنَّا عَرَفْنا النَّوْمَ غيْرَ نَامَ مَنْ فَامَ فَي هذِه الأَحْوالِ بِالحَدِيثِ، وهُو قولُه ﷺ: «لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا،..» (١) إلى آخِرِه، فَتركْنا القِياسَ بِه،

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٥٩٨]، من طريق يَزيدَ الدَّالانيِّ، عَنْ تَتادةً، عَنْ أبي
العالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعًا: «لا يَبحِبُ الوضُّوءُ عَلَىٰ مَنْ نامَ جَالِسًا أَلْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّىٰ يَضَعَ
جَنْيَهُ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَقَاصِلُهُ».

قال البيهقي: التفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيدُ بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني. قال أبو عيسئ الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، ورواه=

بِالْأَثْرِ، وَالْإِغْمَاءُ فَوْقَهُ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

وَالْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَشُجُودٍ.

وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا يَنْقُضُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، وَخَارِجَ الصَّلَاةِ.

وَلَنَا قَوْلُهُ ﷺ: «أَلَا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَهْقَهَةً ؛ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَميعًا».

وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ القِيَاسُ ،

2 31.012.12 22 ----

قولُه: (وَالإِغْمَاءُ فَوْقَهُ ، فَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ) ، أَي: الإِغْمَاءُ فوقَ النَّوْمِ ، فَلا يُقاسُ الإِغْمَاءُ عَلَى النَّوْمِ ، وهذا جَوابُ سُؤَالٍ مقدَّرٍ ، وهُو أَن يُقَالَ: لَمَّا ورَدَ الحَدِيثُ في النَّوْمِ بأنَّه ليسَ بمُوجِبٍ لِلحدَثِ في هذِه الأَحْوالِ بِالحَدِيثِ ، يُقاسُ الإِغْمَاءُ عليْه ؛ لاشْتِراكِهِما في العِلَّةِ ، وهيَ الاسْترْخاءُ ، حتى لا يكونَ الإِغْمَاءُ ناقضًا أيضًا .

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: الشَّيْءُ إنَّما يُقاسُ عَلَىٰ غيرِه إِذَا كَانَ مثلَه ، والإغماءُ فوقَ النَّوْمِ لِمَا قُلْنَا ، فَلا يُقاسُ.

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّ الحُكْمَ في النَّوْمِ ثابتٌ بِخِلافِ القِيَاسِ؛ بِالحَدِيثِ، فَلا يَثْبُتُ الحُكْمُ في غَيرِ ما ثَبتَ بِخِلافِ القِيَاسِ قياسًا، إلّا إِذَا كَانَ في معْنَاهُ مِن كلِّ وجْهٍ.

قُولُه: (وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا) إيضاحٌ لِقُولِه: (لَيْسَ بِخَارِج).

قُولُه: (وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ القِيَاسُ)، أيْ: بمثْلِ هذا الحَدِيثِ، يعْني: بخبَرِ الواحِدِ

سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن ابن عباس ، قوله ، ولَم يذكر فيه أبا العالية ، ولا أعرف لأبي
 خالد الدالاني سماعًا ، من تتادة » .

قلنا: قد مضئ تخريجه مِن هذا الطريق سابقًا، لكن دون هذا اللفظ. ينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد [٢٢١/٢]، و«نصب الراية» للزيلعي [١/٤٤].

﴿ ځاية البيان ﴿﴾\_

يُتْرَكُ القِيَاسُ؛ لأنَّ الشُّبهةَ في نقْلِ الحَدِيثِ لا في [٢١/١ط/م] أَصْلِه، وفي القِيَاسِ في أَصْلِه، وأيضًا يَجوزُ أَن يَكونَ خبَرُ الواحِدِ أَصلًا لِلقياسِ دونَ العَكسِ-

فإِنْ قلتَ: الحَدِيثُ مُرسَلٌ فَلا نَقْبلُه.

قلتُ: أَيَّهَمَا تَعنِي: إِرْسَالَهُ في الواقِعِ، أَوْ إِرْسَالَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّكَ لَا تَعرِفُ إِسْنَادَه؟ والثّاني: مُسَلَّمٌ، لكنْ جهّلُ الشَّخصِ لا يَكُونُ حُجَّةً عَلَىٰ غَيرِهِ٠

والأوَّلُ: غَيرُ مُسلَّم؛ لأنَّا نُثْيِتُ إِسْنادَه؛ لأنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ﴿ يَرُوي هذا الْحَدِيثَ عَن مَنصورِ بنِ زَاذَانَ (أَ) ، عَنِ الحَسنِ ، عَن مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَن مَنصورِ بنِ زَاذَانَ (أَ) ، عَنِ الحَسنِ ، عَن مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَن مَنصلِي ، إِذْ أَقبَلَ أَعمَى ، فَوَقَعَ فِي بِئرٍ أَو رَكِيَّةٍ (١) ، فَضَحِكَ بَعضُ الْقَومِ حَتَّى قَالَ: «أَلَا مَنْ ضَحِكَ . . . »(١) . الحَدِيثَ .

<sup>(</sup>۱) الإمام الربانئ منصور بن زاذان ، شيخ واسط علماً وعملاً ، أبو المغيرة الثقفئ مولئ عبد الله بن أبئ عقيل الثقفئ ، يروي عَن النصن وَابْن سِيرِين وَقَتَادَة روئ عَنهُ عبيد الله بن عمر وَشعْبَة وَهُو اللّذِي يروي عَنهُ هشيم ، قال يحيئ بن معين وأبو حائم والنسائي : ثقة ، وقال محمد بن سعد : كان ثقة ثبتاً ، وكان سريع القراءة ، وقال العجلي : رجل صالح متعبد ، مات سنة ١٢٩ هـ وقيل : إنه مات سنة ١٣١هـ بالطاعون ، وخرج في جنازته المسلمون واليهود والنصاري والمجوس يبكون عليه ، ينظر : «الطبقات الكبري» لابن سعد [٧٢٦/٧] ، «الثقات» لابن حبان [٧٤/٧] ، «سير أعلام النبلاء» للذهبي الكبري التهذيب التهذيب التهذيب الابن حجر [٢٧٢/١] .

 <sup>(</sup>٢) الرّكيَّة: البِثْر، والجَمْعُ: رَكايا، مِثْنُ: عَطيَّةٍ وَعَطايا. ينظر: «المصباح المنير» للغيومي [٢٣٨/٢]/مادة:
 ركو].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار» [ص/٢٨]، وابن عدي في «الكامل» [١٠٢/٤]، وابن قانع في «معجم الصحابة» [٩٦/٣]، والدارقطني في «سننه» [١٦٧/١]، ومن طريقه ابن الجوزي في «النحقيق» [١٩٣/١]، من طريق أبي حَنيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْبَدِ الجُهَنيَّ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ بَيْنَما هُوَ في الصَّلاةِ إذْ أَقْبَلَ أَعْمَى يُريدُ الصَّلاةَ، فَوَفَعَ في زُبْيَةِ، فَاسْتَفْحَكَ بَعْضُ القَوْمِ حَتَى قَهْقَة، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ وَاللَّهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَة فَلْمُعِدِ الوُضُوءَ فَالصَّلاةَ». لفظ أبي يوسف.

حي غامة البيان چه-

ورَوىٰ قَتَادَةُ أَيضًا: عَن أَبِي العَالِيةِ ، عَن أَبِي موسىٰ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ اللَّ مَنْ ضَحِكَ ...»(١). الحَدِيثَ. قَالَ حَينَ وَفَعَ الأَعمَىٰ فَضَحِكَ بعضُ القَومِ: «أَلَا مَنْ ضَحِكَ ...»(١). الحَدِيثَ.

وذكرَ هذا الحَدِيثَ الشيخُ الإمامُ الحافظُ أَبُو موسى المَدِينِيُّ (٢) في كِتابِ «الأَمالِي» (٣) مُسْنَدًا إِلَىٰ مَعْبَدِ ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ ﴿ فَي بابِ الميمِ ، إلّا أنَّ لِفَظَ الحَدِيثِ في «الأَمالِي» : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الوُّضُوءَ والصَّلاقَ» (٤).

ولَئِنْ سَلَّمْنا أَنَّه مُرسَلٌ ، فهُو حُجَّةٌ عِندَنا كالمُستَدِ ، لِمَا مرَّ تحقيقُه في «شرْح

قال الدارقطني: «وهِمَ فيه أبو حنيفة على منصور، وإنما رواه منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، عن معبد، ومعبد هذا لا صحبة له، ويقال: إنه أول من تكلم في القدر من التابعين». وقال ابن عدي: «أخطأ أبو حنيفة في إسناد هذا الحديث ومُتْنه؛ لزيادته في الإسناد: معبدًا، والأصل: عن الحسن مرسلا، وزيادته في مُتْنه: القهقهة، وليس في حديث أبي العالية \_ مع ضَعْفه وإرساله \_ القهقهة». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٩/١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٣٧/١].

(١) لَمْ نظفر به مِن هذا الطريق بعد التنبع ، وقد اختلف في إسناده على قتادة على عِدَّة ألوُان ، ليس هذا الوجه منها فيما وقفنا عليه ، وقد ساق الدارقطنيُّ وجوهَ الاختلاف فيه على قتادة في «سننه» [١٦٢/١] . ورجَّح هناك قولَ مَن رو.ه عن قتادة عن أبي العالية به مرسلًا ليس فيه أبو موسى الأشعري أو عيره ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٣٦/١].

(٢) هو: محمد بن عُمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو موسئ، صاحب التصانيف، من خُفَاظ الحديث، ونِسْبة (المديني) إلى مدينة أصبهان، ومِن كُتبه: «الأخبار الطوال» و «خصائص المسند»، أي: مستد ابن حنبل، و «تتمة معرفة الصحابة»، وغيرها. (توفي سنة: ٥٨١هـ). ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي [١٥٢/٢١]، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي [ص/٧٧٤].

(٣) هو كتاب: «الأمالي في معرفة الصحابة»، كما سَيُسمّيه المؤلفُ فيما يأتي مِن كتاب الشهادات
 [٢/ق٢٦/أ]، ونراه هو نَفْسَه كتابَ أبي موسى المشهور بـ: «الذيل على معرفة الصحابة لابن منده».

(٤) أخرجه: أبو نعيم في قمعرفة الصحابة» [٢٥٢٩/٥]، ومن طريقه أبو موسئ المَدِينيّ في كتاب «الأمالي في معرفة الصحابة»، وعنه ابن الأثير في «أسد الغابة» [٢١١/٢]، عن أبي حَنيفَةً، عن مَثْتُلِهِ به.

وَالْأَثَرُ وَرَدَ فِي صَلاةٍ مُطْلَقَةٍ؛ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا -وَالْقَهْقَهُةُ: مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ وَلِجِيرَانِهِ .

البيان الم

الأصول ١١١ .

فإنْ قلتَ: روَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ»(٢). فَدلَّ أَنَّه لا وُضوءَ في القَهْقَهَةِ ؟

[١٣٢/١] قُلَتُ: هذا الحَدِيثُ ظاهِرُه مَتروكٌ بِالإَجْمَاعِ ؛ لأنَّ في البولِ وَالغَائِطِ يَجِبُ [١٣/١م] الوُضوءُ، وإنْ لَم يُوجَدِ الصَّوتُ والرّبِحُ ، وكذا في الدَّمِ والقَيْحِ إِذَا خَرَجا مِن المَخْرَجِ المُعْتَادِ ، وخُصوصًا عَلَىٰ مَذْهِبِ الشَّافِعِيِّ هِنَهُ ؛ فإنَّ عِندَه يجِبُ الوُضوءُ في مَسِّ الذَّكرِ ومَسِّ النِّسَاءِ ، فَلا صَوتَ ثَمَّ وَلا رِيح ، فَلمَّا لَم يدلَّ هذا الحَدِيثُ علىٰ نَفْي الوضوءِ فيما ذكرنا مِن الصَّورِ ؛ دلَّ عَلىٰ أَنَّه لا يدلُّ عَلىٰ نَفْي الوضوءِ فيما ذكرنا مِن الصَّورِ ؛ دلَّ عَلىٰ أَنَّه لا يدلُّ عَلىٰ نَفْي الوضوءِ فيما ذكرنا مِن الصَّورِ ؛ دلَّ عَلىٰ أَنَّه لا يدلُّ عَلىٰ نَفْي الوضوءِ فيما ذكرنا مِن الصَّورِ ؛ دلَّ عَلىٰ أَنَّه لا يدلُّ عَلىٰ نَفْي الوضوءِ فيما ذكرنا مِن الصَّورِ ؛ دلَّ عَلىٰ أَنَّه لا يدلُّ عَلىٰ نَفْي

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّ هذا الحَدِيثَ ورَدَ في حقِّ مَن شكَّ في خُرُوجِ الرِّيحِ، والحُكْمُ فيهِ كَذَلِك، إمّا تحقُّقُ الرِّيحِ أوِ الصَّوتِ.

قَولُه: (وَالأَثَرُ وَرَدَ فِي صَلاةٍ مُطْلَقَةٍ؛ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا).

هذا جَوابٌ عَن قياسِ الشَّافِعِيِّ عَلَىٰ صَلاةِ الجنازةِ ، وسجْدةِ التَّلاوةِ .

يعْني: أَنَّ قضيَّةَ القَهْقَهَةِ بِخِلافِ القِيَاسِ، والشِّيءُ إِذَا ثَبَتَ بِخِلافِ القِياسِ يَقْتِصرُ عَلَىٰ مُوْرِدِ النَّصِّ، والمُوْرِدُ صَلاةٌ مُطلقةٌ كَامِلةُ الأَرْكَانِ، فَلا يَصِحُّ القِيَاسُ، والقَهْقَهَةُ في غَيرِ الصَّلاةِ ليْستْ بِمَعْناها في الصَّلاةِ؛ لأنَّها في الصَّلاةِ أَفحشُ وأَشْنَعُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «التَّبِين شرح الأخسِيكَتيّ» للمؤلف [١/٥٧٥ - ٥٨٠].

<sup>(</sup>۲) مضئ تخریجه.

وَالضَّحِكُ: مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ دُونَ جِيرَانِهِ وَهُوَ عَلَىٰ مَا قِيلَ: يُفْسِدُ الصَّلاةَ دُونَ الوُضُوءِ،

وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِضٌ (١). فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ ، أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ لَا يَنْقُضُ.

حِينَ البِيانِ ﴾-

وأبشَعُ ؛ لكوْنِها حالةَ المُناجَاةِ معَ رَبِّ العِزَّةِ.

قولُه: (يُفْسِدُ الصَّلاةَ دُونَ الوُّضُوءِ).

وهذا بِخِلافِ التَّبِسُّمِ (٢)، فإنَّه لا يُفْسِدُ أَصلًا؛ لا الصَّلاةَ ولا الطَّهَارَةَ؛ لِمَا رُوِيَ عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ: إلَّا تَبَسَّمَ وَلَوْ فِي الصَّلاةِ»(٣).
فِي الصَّلاةِ»(٣).

قُولُهُ: (وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ . . ) [٢/٣٤/١] إِلَىٰ آخِرِهِ .

اعْدَمْ أَنَّ الدَّودةَ إِذَا خَرِجَتْ مِنَ الدُّبُرِ أَوِ القُبُلِ تَنْقُضُ، وإِنْ خَرِجَتْ مِن المخرَجِ، أَوْ خَرَجَ منْه العِرْقُ المَدَنِيُّ<sup>(٤)</sup>، (أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ؛ لا يَنْقُضُ )؛ لأنَّ عينَ

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: (ناقضة).

 <sup>(</sup>٢) الضحكُ يُشبه الكلام ، من حيث إنه صوتٌ مسموعٌ دلَّ على مَعْنَى . كذا جاء في حاشية: «و١ .

 <sup>(</sup>٣) الحديثُ صحيح مشهور دون تلك الزيادة في آخره: «ولو في الصّلاةِ» فهي منكرة ، ولَم نجدها إلا
 في كُتب الحنفية وحدهم!

والخبر: أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب من لا يثبت على المخيل [رقم/ ٢٨٧١]، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم/ باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه [رقم/ ٢٤٧٥]. من حديث جرير بن عبد الله ﷺ به . دون الزيادة المشار إليها في آخِره.

 <sup>(</sup>٤) العِرْقُ المَدَنيّ: نسبة إلى «المدينة الشريفة»؛ لكثرته بها، وأصْلُه بَثْرة تَظْهر في سَطْح الجِلد تنفجر
عن عِرْقِ يخرج كالدُّودة شيئًا فشيئًا، ومبيئه فضولٌ غييظة، ينظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي
الفلاح» [ص/٩٣]. و«كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهنوي [٥/٥٥].

# والمُرَادُ بِالدَّابَّةِ: الدُّودَةُ، وَهَذَا لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ قَلِيلٌ، وَهُوَ

الخَارِجِ ليْستْ بِنجسةٍ ، وما عَليْها قَليلٌ ، وهُو نَاقِضٌ في السَّبِيلَيْنِ ، مَعْفُوٌّ في غَيرِهما .

فأَشْبَهَ مَا عَلَىٰ الْحَارِجِ مِنَ الْجَرْحِ وَاللَّهُ الْجُشَاءَ (١) وَالْفُسَاءَ، مِن حَيْثُ أَنَّ مَا يَتَصلُ بِالْجُشَاءِ أَوِ الْفُسَاءِ مِن الرّبِحِ الْمُنْتِنةِ قَلَيلٌ، وهُو عَفْوٌ في الجُشَاء؛ لأنَّ الجُشَاء؛ لأنَّه خارجٌ مِن إَخْدَىٰ الجُشَاءَ خَارِجٌ مِن غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، وليسَ بِعفْوِ في الفُسَاء؛ لأنَّه خارجٌ مِن إِخْدَىٰ السَّبِيلَيْنِ، بِخِلافِ الرِّبِحِ الخَارِجَةِ مِن القُبُلِ؛ لأنَّها مُجَرَّدُ اختِلاجِ لا رِبِح، إلّا أنَّ السَّبِيلَيْنِ، بِخِلافِ الرِّبِحِ الْخَارِجَةِ مِن القُبُلِ؛ لأَنَّها مُجَرَّدُ اختِلاجِ لا رِبِح، إلّا أنَّ المُفْضَاةُ (١) ـ وهِي التَّي صَارَ مَسْلَكَاها واحداً \_ تتَوضَّأُ استِحْبابًا؛ لاحتِمالِ خُرُوجِ الرِّبِحِ عَنِ الدَّبُرِ (٣).

لا يقالُ: كيفَ قَالَ المُصَنِّفُ: (لأنَّ النَّجِسَ مَا عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ قَلِيلٌ). وقد ذكرَ قبلَ هذا ما لا يكونُ حدَثًا، فَلا يَكونُ نَجِسًا؛ لأنَّ المُصَنِّفَ يَجوزُ لَه أَن يُطْلِقَ اسمَ النَّجِسِ عَلَى القَلِيلِ؛ لِمَا أَنَّه عِندَ مُحَمَّدٍ نَجسٌ، أو يُريدُ حقيقته اللَّغوية لا الشَّرْعِيَّة، النَّجِسِ عَلَى القَلِيلِ؛ لِمَا أَنَّه عِندَ مُحَمَّدٍ نَجسٌ، قليلُه حدَثٌ في السَّبِيلَيْنِ، دونَ فيكونُ معْناه حيئذٍ (٤): ذاكَ النَّجِس اللَّغويّ، قليلُه حدَثٌ في السَّبِيلَيْنِ، دونَ غيرهِما، فافْهَم.

قولُه: (والمُرَادُ بِالدَّابَّةِ: الدُّودَةُ).

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «والجشاء». والواو مقحمة، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».
 والجُشَاء: صوتٌ مع رِيح يَخُرُج من الفم عند الشَّبَع، والتجشُّؤ: تكلُّفُ ذلك، ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» لممُطرِّزِي [١٤٧/١].

 <sup>(</sup>٢) المُقْضاة: المرأةُ التي صارَ مَسْلَكاه واحدًا، يعني: مَسْلك البول ومَسْلك الغائط. وقيلَ: هي التي لا تُمْسِكُ البَوْل. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [١٤٣/٢].

 <sup>(</sup>٣) وعن محمد يجب احتياطًا. وبه أخذ أبو حفص ورجحه في «الفتح». كذا ذكره ابن عابدين في «رد
 المحتار» [١٣٦/١].

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «وحينثذٍ»، بزيادة الواو في أوله، وكأنها مقحمة، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»،
 والوا، و«ف»، و«ف».

حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا، فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ، والفُساءَ. بِخِلَافِ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْقُبُلِ وَالذَّكَرِ؛ لَأَنَّهَا لَا تَنْبَعِثُ عَنْ مَحِلِّ النَّجَاسَةِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَتُ مُفْضَاةً يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ؛ لِإحْتِمَالِ خُرُوجِهَا مِنَ الدُّبُرِ.

فَإِنْ قُشِرَتْ نِفْطَةٌ فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ، أَوْ صَدِيدٌ، أَوْ غَيْرُهُ، إِنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ يَنْقُضُ، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَا يَنْقُضُ.

البيان 🚓 غاية البيان

إِنَّمَا فَسَّرَ الدَّابِةَ بِعْدِ أَنْ ذَكَرَهَا مُجْمِلةً ، ولَم يقُلِ ابتِدَاءً: دودة تَخْرُجُ ؛ لأنَّه كَرِهَ أَو لَنْ يُغَيِّرُ لَفْظَ مُحَمَّدٍ ، ثمَّ فَسَّرَهَا دَفْعًا لتشنيعِ البعْضِ بأنَّ الدَّابَّةَ \_ وهِي الفَرَسُ أَوِ الْحِمَارُ \_ كَيْفَ تَخْرِجُ مِن الدُّبِرِ ، [٣٣/١م/م] أَوْ مِن رأْسِ الجُرْحِ ؟ وهذا لأنَّ الدّابَّةَ الحِمَارُ \_ كَيْفَ تَخْرِجُ مِن الدُّبِرِ ، [٣٣/١م/م] أَوْ مِن رأْسِ الجُرْحِ ؟ وهذا لأنَّ الدّابَّةَ في أَصْلِ اللَّغَةِ: اسمٌ لكلِّ ماشِ في الأرْضِ (١) .

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ<sup>(٢)</sup>: «وجدتُ بخطَّ ثقةٍ: إنَّما فَسَّرَ الدَّابَّةَ بالدَّودةِ؛ لِمَا أنَّه لوْ طارَ الذُّبَابُ في الدُّبُرِ ودخَلَ ثمَّ خَرَجَ؛ لا يَنْقُضُ الوُّضوءَ». واسْتحْسَنَه.

فَأَقُولُ: واللهِ لا أَدْرِي أَيُّهِما أَغْلَطُ مِن الآخَرِ؛ الْمُقلِّدُ أَوِ الْمُقلَّدُ؟ لأنَّ الذُّبابَ الدّاخِلَ في الدُّبُرِ إِذَا خرَجَ عنْه؛ لا يَخْلُو عَن قَليلِ بَلَلٍ، والقليلُ في السَّبِيلَيْنِ حَدَثٌ بِالإِجْمَاع.

قُولُه: (فَإِنْ قُشِرَتْ نِفْطَةٌ).

والنَّفْطَةُ هيَ: القُرْحةُ الَّتي امْتلاَّتْ وحانَ قَشْرُها، وهيَ مِن قولِهِم: انتَفَطَّ فلانٌ: إِذا امتلاَّ غضَبًا.

قَالَ في «الجمهرة»(٣): «تنفَّطَتْ يدُ الرَّجُلِ، إِذا رَقَّ جِلْدُها مِن العَمَلِ، وصَارَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [١٣١٤/٢] ، «مختار الصحاح» لبرازي [ص/٨٣].

 <sup>(</sup>٢) هو السغناقي في «النهاية في شرح الهداية» [١/ق١٦].

 <sup>(</sup>٣) «الجمهرة في اللغة» لأبئ بكر محمد بن الحسن بن دريد اللغوئ المتوفئ سنة ٣٢١هـ، وهو كتاب⇒

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَنْقُضُ فِي الْوَجْهَيْنِ (١).

وَهِيَ مَسْأَلَة الخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، وَهَذِهِ الجُمْلَةُ نَجِسَةٌ؛ لأَنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ فَيَصِيرُ قَيْحًا، ثُمَّ يَزْدَادُ نُضْجًا، فَيَصِيرُ صَدِيدًا، ثُمَّ يَصِيرُ مَاءً.

🚓 غاية البيان 🤧

فيها كالماءِ ، والكفُّ: نَفِيطَةٌ ، ومَنْفُوطَةٌ » (٢).

قُولُه: (وَهِيَ مَشْأَلَة الخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ).

أقولُ [١٠٤/١]: كَانَ المُصَنِّف إِنَّمَا كَرَّرَ الْمَشْأَلَةَ ، وإِنْ كَانَ فُهِمَ هذا الْحُكْمُ في أَوَّلِ الفَصْلِ مِن مَسْأَلَةِ القُدُورِيِّ ﷺ (٢) ؛ لَيُفَرِّقَ بِينَ الْخَارِجِ والمُخْرَجِ ، أَوْ لَيُعْلِمَ أَنَّ المَاءَ الْخَارِجِ والمُخْرَجِ ، أَوْ لَيُعْلِمَ أَنَّ المَاءَ الْخَارِجَ مِنْ ؛ لأَنَّ المَاءَ لَمْ يكُن مَذكورًا المَاءَ الخَارِجَ مِنْ الْجُرْحِ حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ ؛ لأَنَّ المَاءَ لَمْ يكُن مَذكورًا ثَمَّ ، وكَانَ مِن الجَائِزِ أَن يقَعَ في وَهْمِ بعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ ليسَ بِناقِضٍ وإِنْ كَانَ سَائِلًا .

قولُه: (وَهَذِهِ الجُمْلَةُ نَجِسَةٌ) إِشَارَةٌ إِلَىٰ قولِه: (مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ).

قولُه: (لأنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ فَيَصِيرُ ...) . كذا ثُمَّ كَذا ... إلى آخِرِه -

هذا إِذَا كَانَتِ النَّفْطَةُ أَصْلُها دمًا ، وقَد تَكُونُ مِن الابتِداءِ ماءً ، ثمَّ المُخْرَجِ إِذَا كَانَ بِحَالٍ لا يَخْرِجُ [٢٣/١/١] لَو لَم يُعْصِرْ ؛ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ ؛ عَلَى ما هُو اختِيارُ صاحِبِ «الهِداية» ، واخْتارَه بعضُ مَشايخِنا أيضًا في كُتبِهِم (١٠).

معتبر ذكر فيه أنه ألفه لأبئ العباس إسماعيل بن عبد الله ، يقال أنه أملئ الجمهرة في فارس ثم أملاها
بالبصرة ثم ببغداد من حفظه ولذلك تختلف النسخ والنسخة المعول عليها هي الأخيرة ، وقال
بعضهم: أملاها ابن دريد من حفظه سنة ٧٩٧هـ ، ينظر: «كشف الظنون» [٦٠٥/١] .

 <sup>(</sup>١) زَادَ فِي (ط): «وَقَالِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: لا يَنْقُضُ فِي الْوَجْهَيْنِ».

<sup>(</sup>۲) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [۹۲۱/۲].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القدوري» [ص/١١].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٧٧/١]، «العناية على الهداية» لأكمل الدين [١/٥٤، ٥٥]،
 «البناية شرح الهداية» للعيني [١/٣١٠].

هَذَا إِذَا قَشَّرَهَا فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ بِعَصْرِهِ، لَا يَنْقُضُ؛ لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ، وَلَيْسَ بِخَارِجٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

﴿ عَالِهُ الْبِيالِ ﴾ -

وقَالَ في «تَتِمَّة الفتاوَىٰ»<sup>(١)</sup>، و«الخُلاصة»: يَنْقُضُ، وبَعضُ مَشايخِنا عَلَىٰ هذا، وهذا هو المُخْتَارُ عِندي؛ لأنَّ الاحتِياطَ فيهِ، وإنْ كَانَ الرِّفْقُ بِالنّاسِ في الأوَّلِ<sup>(٢)</sup>.

وتحقيقُه مِن عِندي: أنَّ الخُرُوجَ لازِمُ الإخراجِ ، فَلا بُدَّ مِن لُزومِ وُجودِ اللّازمِ مِن وُجودِ اللّازمِ مِن وُجودِ المَلْزُومِ ، فَيحصُلُ النّاقِضُ حينَئذِ لا مَحالةَ ، فافهمْ .

<sup>(</sup>١) للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي، (المتوفئ سنة: ٣١٦هـ). ذيّل به على «الفتاوئ» للصدر الشهيد، وضَمَّ إليها: ما في الكتب من المُشْكلات، واختار في كل مسألة فيها رواياتٌ مختلفة، وأقاويلُ متباينة، ما هو أشبه بالأصول، غير أنه لم يُرتّب المسائلَ ترتيبًا، وبعد استشهاده قام واحد من الطلبة بترتيبها، وتبويبها، وبنئ لها أساسًا، وجعَلها أنواعًا، وأجناسًا، ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [٣٤٣/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق٧/أ] مخطوط بالمكتبة الأزهرية برقم ٢٦٧٣٧ رافعئ. «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [١/ق١/ب] مخطوط بمكتبة فيض الله.

### فَصْلُ في الغُسُـلِ

وَفَرْضُ الْغُسُلِ: الْمَضْمَضَةُ ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ ، وغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ .

### فَصُـلُ في الغُسُـل

ذكرَ الغُسْلَ بعدَ الوضوءِ؛ لأنَّ الحاجةَ إِلى الوُضوءِ أَكْثُرُ، أَوْ لأنَّ الوُضوءَ مَتَعلَّقُ ببعْضِ البدنِ، وذاكَ بِالكُلِّ، والجُزءُ قبلَ الكُلِّ وجودًا وعدمًا، أَو لِيكونَ ترْتيبُ الكِتابِ كَتَرْتيبِ كِتابِ اللهِ تَعالَىٰ اقتِداءً (١).

قولُه: (غَسْلُ سَائِرِ البَدَنِ)، أَيْ: باقيهِ، (لِقَوْلِهِ عَلَيْ مِنَ الفِطْرَةِ» ( ) . قَوْلُه: (غَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ» ( ) . قَالَ المُطَرِّزِيُّ ( ) : «الفِطْرَةُ مِنَ الفَطْرِ، كَالخِلْقَةِ مِنَ الخَلْقِ، في أَنَّهَا اسْمٌ

(١) قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وَيُحُوهَكُو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِينَ
 وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَرَيْنَ وَإِن كُنتُرْجُنُهُا فَأَظَهَّـرُواْ ﴾. كذا جاء في حاشية: «م».

(٢) أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة [رقم / ٢٦١]، وأبو داود في كتاب الطهارة / باب السواك من الفطرة [رقم / ٥٣]، والترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في تقليم الأظفار [رقم / ٢٧٥٧]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها / باب الفطرة [رقم / ٢٩٣]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها / باب الفطرة [رقم / ٢٩٣]، والنسائي في كتاب الزينة / من السنن الفطرة [رقم / ٥٠٤]، من حديث عَائِشَة ﷺ مرفوعًا: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، والسُّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَعَسْلُ البَراجِمِ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ» قَالَ زَكَريًّا: قَالَ مُصْعَبُ: «ونَسِيتُ العَاشِرَةَ إلاَّ أَنْ تَكُونَ المَصْمَضَةَ». لفظ مسلم.

(٣) المُطَرِّزيُّ: هو ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن عليّ، أبو الفتح، بُرهان الدِّين الخوارزمي المُطَرِّزيُّ، الأديب العالم الكبير. كان إمّامًا في الفِقْه واللغة والعربية، وصار رأسًا في الاعتزال في زمانه. من تصانيفه: «المغرب في ترتيب المعرب»، و«الإقناع بما حوى تحت القناع». (توفي سنة: ١٩٠ هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٢٥٣/١٣]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ٢١٠ هـ). و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٧٧ ـ ٧٧/ب \_ أ/ مخطوط

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى هُمَا سُنَتَانِ فِيهِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ» أَيْ السُّنَّةَ ، وَذَكَرَ مِنْهَا «الْمَضْمَضَةَ وَالإسْتِنْشَاقَ» ، وَلِهَذَا كَانَا سُنَتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِن صَّىٰ نَتُرْ جُنُبًا فَأَظَّهَ رُواْ ﴾ [الماندة: ٦] بالاطهر

للحَالَة ، ثُمَّ جُعِلَتِ اسْمًا لِلخِلْقَةِ القَابِلَةِ لِلِينِ الحَقِّ عَلَى الخُصُوصِ ، وعَلَيْه الحَدِيثُ المَشْهورُ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ» (١). ثُمَّ جُعِلَتِ اسمًا لمِلَّةِ الإسلامِ نفْسِها ؛ المشْهورُ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ» (١). ثُمَّ جُعِلَتِ اسمًا لمِلَّةِ الإسلامِ نفْسِها ؛ لأنَّها حالةٌ مِن أَحْوالِ صَاحِبِها ، وعليْه قولُه ﷺ: «قَصُّ الأَظْفَارِ مِنَ الفِطْرَةِ (٢)» . . » (٣).

قِيلَ: خَمْسٌ مَنْهَا فِي الرَّأْسِ: الفَرْقُ (٤)، وَالسَّوَاكُ، والمَضْمَضَةُ، والاِسْتِنْشَاقُ، وقَصُّ الشَّارِبِ.

وخَمسٌ في الجسَدِ: الخِتَانُ، [٢/٣٤/١] وحَلْقُ العانةِ، ونَتْفُ الإِبِطِ، وقَصَّ الأظْفارِ، والاستِنْجاءُ بِالماءِ.

قولُه: (أَمَرَ بالَاطَّهُرِ (٥) (٦) بضمِّ الهاءِ؛ لأنَّ أَصْلَه: تَطَهُّرٌ، فأُدْغِمَتِ التَّاءُ في

مكتبة رئيس الكُتَّابِ \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٧١)]، و«البلغة في تراجم أئمة النُحو واللغة» له [ص/ ٣٠٣]. والتاج التراجم» لابن قُطْلُوبُغا [ص/ ٣٠٩].

(٢) هذا جُزَّء مِن الحديث الماضي: ﴿ اعَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ !! وقد سُقْنا لفُظَه في تخريجه ـ

(٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطُرِّزِي [ص/٣٦٣].

(a) هكذا وقع مضبوطًا مُجَوَّدًا في: «ت». والو»، وكذا في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية»
 [1/ق٣/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا].

(٦) هذه العبارة ليست في المطبوع من (الهداية)، ولا هي موجودة في النُسَخ التي شَرَح عليها:
 السُّغْناقي، والكاكِي، والمحبوبيُّ، والخَبَّازيُّ، والكَرْلانيُّ (وجميع شُروحهم مخطوطة)، ولا=

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين [رقم/ ١٣١٩]، ومسلم في
 كتاب القدر/ باب معنئ كل مولود يولد علئ الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين
 [رقم/ ٢٦٥٨]، من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ به .

 <sup>(</sup>٤) الفَرْقُ (بِفَتْحِ الفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ): هُوَ أَنْ يَقْسِمَ رَأْسَهُ نِضْفًا مِنْ يَمِينِهِ وَنِصْفًا مِنْ بساره - ينظر: «عون المعبود» للعظيم آبادي [١/٥٥] .

#### سوچ غاية البيال چ

الطَّاءِ؛ لقُرْبِ المَخْرَجِ، فَجِيءَ بحرْفِ الوَصْلِ؛ ليُتَوصَّلَ بِها إِلَى النُّطْقِ، فَصارَ: اطَّهْرًا(').

# وبعضُ مَنْ لا خَبْرةَ لَه ولا دِرْيَةَ (٢) يَقْرؤُه: «أَمَرَ بِالاطَّهَّارِ (٣)»(١٤)، وما ذاكَ إلَّا

ابن الهمام، والبابرتي، والبدر العيني، واللكنوي، وغيرهم.

بل قال العينيُّ (بعد أَنُّ ساق شرَّحَ الْمؤلف لتلكُ الجملة)؛ «غالبُ النُّسَخ التي عَثْرُنا عليها هكذا: (ولما قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُرْ جُنُكَا فَأَظَهَّ رُوَّا ﴾ وهُوَ أَمْرٌ بِقَطْهِيرِ جَمِيعِ البَّدَنِ ١٠٠٠ . يغْنِي: ليس فيها تلك العبارة: «أَمَرَ بَالاطَّهْرِ». ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني [١/٤١٢ - ٣١٥].

قلنا: لكنها ثابتة في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [ق٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي]. وقد استدرَكها بالحاشية وتحتها عَلامةُ التصحيح.

ولفط المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيناني [١٩/١]: «وهُوَ أَمْرٌ بِتَطْهِيرِ جَمِيعِ البَدَنِ». ومثله وقع في النسخة المنقولة عن بسخة المرْغِينَانيّ [١/ق٥/أ/ مخطوط جامعة يرنستون ـ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)]. وكذا في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق٦/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي ـ تركيا].

ووقع في بعض النَّسَخ بعد الآية مباشرة: «وهو تَطْهِيرُ جَمِيعِ البَكَذِ»، وهذا هو المُثبَت في نسخة القاسميّ [ق/٣/أ/ مخطوط مكنبة كوبريلي فاضل أحمد بأشا ـ تركيا]، وفي نسخة الأرْزَكانيّ مِن «الهداية» [١/ق٣/أ/ مخطوط مكنبة فيض الله أفندي ـ تركيا]، وفي نسخة الشَّهْرَكَنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ) من «الهداية» [ق/٣/أ/ مخطوط مكنبة فيض الله أفندي ـ تركيا]، وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/٣/أ/ مخطوط مكنبة فيض الله أفندي ـ تركيا]. وأشار البَايسُوني في حاشية نُسْخته إلى أنه وقع في نسخة أخرى: «أمُرٌ بالتطهير».

- (١) هكذا مضبوطًا مُجَرَّدًا في: التا، والوا.
- (۲) يقال: دَرَيْتُه ودَرَيْتُ به أَدْرِي دَرْياً ودَرْيَةً \_ بفتْجِهما ويُكْسَرانِ \_: عَلِمْتُه، ينظر: التاج العروس؟
   للزَّبيدي [٩ / ٣ / ١ / ٨ مادة: درئ].
- (٣) هكذا مضبوطًا مُجَوَّدًا في: (ت)، و(و)، وهكذا نقله البدرُ العيني عن المؤلف مُجوَّدًا في: (البناية شرح الهداية) [١/ق٢٤/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: ٦٣١)].
- (٤) وهذا اللفظ: مُثبت في حاشية نسخة الأرزكاني من «الهداية» [ق/٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]. وكذا ثابتٌ أيضًا في حاشية نسخة الشَّهْرَكَنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ)=

وَهُوَ تَطْهِيرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ ، إِلَّا أَنَّ مَا يَنَعَذَّرُ إِيصَالُ المَاءِ إِلَيْهِ خَارِجٌ عَنِ النَّصِّ ، بِخِلَافِ الْوُضُوء ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ ، وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ ، وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِي حَالَةَ الْحَدَثِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَى : «إِنَّهُمَا فَرْضَانِ فِي الْجَنَابَةِ ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِي حَالَةَ الْحَدَثِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَى : «إِنَّهُمَا فَرْضَانِ فِي الْجَنَابَةِ ، سُنَتَانِ فِي الْوضُوءِ».

🚓 غية البيان 🤧

لِحِوْمَانِه مِن العَربيَّةِ، والمُصنِّفُ بَرِيءٌ مِن عُهْدتِه (١).

وإنَّما قَالَ: (وهو تَطْهِيرُ جَمِيعِ البَدَنِ)؛ لأنَّ كثرةَ الحُروفِ، تدلُّ عَلى كثرةِ المَعْنَى، كما في الشُّقْدُف والشِّقِنْدَاف (٢).

قولُه: (إِلَّا أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ إِيصَالُ المَاءِ إِلَيْهِ خَارِجٌ)، أَيْ: عَن قضيَّةِ النَّصِّ -

وهذا جوابُ سُؤَالٍ مُقدَّرٍ ، وهُو أَن يُقَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الأَمرَ ورَدَ بِتطهيرِ جَميعِ البدَنِ ، فلوْ كَانَ كذلِك لوجَبَ غَسْلُ العَينَيْنِ .

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: ذَاكَ خَرَجَ عَمَّا قُلْنَا، دَفْعًا للحَرَجِ الْمَدَفُوعِ شَرْعًا؛ لأنَّ فيهِ تَعَذُّرًا، أَلا ترَى أَنَّ مَنْ تَكلَّفَ لذَلِكَ كَفَّ بِصَرُه؛ كَابْنُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، يَخْدُرًا، أَلا ترَىٰ أَنَّ مَنْ تَكلَّفَ لذَلِكَ كَفَّ بِصَرُه؛ كَابْنُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، يَخِلافِ المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ؛ لأنَّه لا حَرَجَ فيهِما، فيجِبُ غَسْلُهُما لمُوجِبِ الآيةِ.

من «الهداية» [ق/٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] ، ولكن هكذا: «أمَرَ بِالاطَّهَّار»!
 وضَبَطها بالشكل الكامل-

<sup>(</sup>١) أسرفَ البدرُ العينيُّ في التشنيع على المؤلَّف في هذا الموضع، ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني [٣١٥/١].

<sup>(</sup>٢) الشَّقْدُف. مَرْكَب أكبَر مِن الهَوْدَج يَسْتَعْمِلُهُ العَرَب، وكَانَ يركبه المُحَجَّاجُ إِلَى بَيِّت الله الحَرام. وأمَّا الشَّقِنْدَافُ: فلَيْسَ مِن كَلامِهِم، قال الزبيدي: "وسمعتُ بعض مشيخي يقول: إنه مرَّ رجُّل على عراقيّ، فقال له: ما تُسَمُّون هذا عندكم؟ فقال: «الشقنداف»، فقال: أليس هو الشقدف؟ قال: لا، الا تدرِي أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، وهذا أعظم مِن شقادفكم، وأوْسَعها جِزْمًا». وينظر: "تاج العروس» للزَّبيدي [٢٩/٥٢ه/مادة: شقدف]، و«المعجم الوسيط» [١/٨٨٨/مادة: الشقدف].

ج البيان ع

وإنَّمَا لَم يَجِبٌ غَسْلُهُمَا في الوضوءِ؛ لأنَّ الأمْرَ لَم يَرِدْ ثَمَّ بِالتَّطَهُّرِ، بَل ورَدَ بِغَسْلِ الوجْهِ، ولا مُواجهةَ فيهِما.

أمَّا قولُه ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ» (١) ، فَالمُرَادُ منْه كُونُهُما سَنَتَيْنِ في الوضوءِ ؛ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وجابرٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [١/٤٣٤/م] أَنَّهُ قَالَ: «إنَّهُمَا فَرْضَانِ في الجَنَابَة ، نَفْلانِ في الوُضُوءِ» (٢).

ويدليلِ مَا رَوىٰ أَبُو دَاوُدَ في «سُننه»: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَة ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ ، وَأَنْقُوا البَشَرَ»<sup>(٣)</sup>.

(١) مضئ تخريجه،

(٢) لَم نجده بهذا اللفظ بعد التنبع ، بل قال العيني في «البناية»: «لَمْ يذكر أحد مِن الشَّرَاح أَصْل هذا الحديث ، وإنما قال الأُثراريّ (يعني: المؤلف) وتبعه الأكمل (يغني: البابرتي): بدليل ما رُوِيَ عن ابن عباس وجابر بن عبد الله هي ، عن النبي عَيَّ أنه قال: «إنهما فرُضَان في الجَنابة نَفْلان في الوضوء» . ولفظ الأكمل: «سُنَّتان في الوضوء» قال السَّرُوجي: «وأما قول صاحب «الهداية»: «بدليل قوله عَنَّ: «إنهما فَرْضَان في الجَنابة سُنَّتان في الوضوء» . فلا يُعْرَف» .

وقبله قال الزيلعيّ: «غريبٌ»، وقال عبد القادر القرشي؛ «لَمْ أَرَه»! وقال ابّنُ حجر: «لم أجِدهُ هَكَذَا». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٧٨/١]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٨/١/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٧/١]. و«البناية في شرح الهداية» للعيني [٣١٧/١].

(٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الغسل من الجنابة [رقم/ ٢٤٨]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ (باب ماجاء أن تحت كل شعرة جنابة [رقم/ ٢٠٦]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب تحت كل شعرة جنابة [رقم/ ٥٩٧]، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٧٩٧]، من طريق الحارث بن وَجيهٍ، حَدَّثَنا مَالِكُ بنُ دِينارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ، عَنْ أبي مُرَيْرَةً ﷺ به.

قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثُه منكر، وهو ضعيف،

وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديثه. وهو شيخ ليس بذك، وقد روئ عنه غير واحد من الأثمة، وقد تفرد بهذا الحديث، عن مالك بن دينار... ح﴿{} غاية البيال ﴿}−

وَلا شَكَّ أَنَّ في داخِلِ الفَم بَشَرةً، وداخِل الأَنْفِ شَعْرة.

وروَى (١٤/١ إِ إِلَى عَلِيَّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْضِعَ الْمَهُ عَلَى النَّارِ (١) ﴿ . قَالَ عَلِيُّ : «فَمِنْ ثَمَّ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا ؛ فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ (١) ﴿ . قَالَ عَلِيُّ : «فَمِنْ ثَمَّ مَّعَرَةً مِنْ النَّارِ (١) ﴿ . قَالَ عَلِيُّ : «فَمِنْ ثَمَّ عَرَةً مَعْرَةً ﴿ فَعَلَ عِلَى اللَّفَظَ ثَلاثًا ، فكَانَ «يَجُزُّ شَعْرَهُ ﴾ (٣) . عَادَيْتُ رَأْسِي ، ثَلاثًا ﴾ (٢) ، أيْ: قَالَ هذا اللَّفظَ ثَلاثًا ، فكَانَ «يَجُزُّ شَعْرَهُ ﴾ (٣) .

قَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّازِيُّ ﷺ: (وكَانَ أَبُو الحسَنِ الكَرْخِيُّ يَحْكِي عَن أَبِي سَعيدٍ البَرْدَعيِّ (1) عَن ثَعْلَبِ أَنَّه كَانَ يَقُولُ: البَشَرةُ: هِيَ الجِلْدةُ الَّتِي تَقِي اللحْمَ الأَذَىٰ (٥).

<sup>=</sup> ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢/٥٧٥].

 <sup>(</sup>١) أي: بسبب تلك الشعرة، كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الغسل من الجدية [رقم/ ٢٤٩] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب تحت كل شعرة جنابة [رقم/ ٥٩٩] ، وأحمد في «المسند» [٢٤٩] ، وابن أبي شيبة [رقم/ ٢٠٦٧] ، من طريق حَمَّاد بن سلمة ، أُخْبَرَنا عَطاءً بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلَيْ هِلِيهِ به .

قال ابنُ حجر: «وإسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حمادُ بن سلمة قبل الاختلاط، لكنْ قيل: إن الصواب وثّقُه على عليّ». ينظر: «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن [٢٠٥/١]، و«التلخيص الحبير» [٣٨٢/١].

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ من تمام الحديث.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن الحسين ، أبو سعيد البردَعيّ ، كان شيخَ الحنفية ببغداد . نِسْبته إلى بردعة (أو يرْدَعة) بأقصى أذربيجان . كَانَ فَقِيها مناظِرًا بارِعًا ، إلا أنه كَانَ معتزليًّا . له: «مسائل الخلاف» ، فيما اختلف فيه الحنفية مع الإمام الشافعي . (توفي سنة: ٣١٧هـ) . ينظر: «تاريح بغداد» للخطيب البغدادي ليخادي [٣٢١/٤] ، و«الوافي بالوفيات» للصفدي [٢٠٧٦] . و «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٠٧٦] . و «المردَّقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديِّ [ق/٥/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و «سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليقة الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و «سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليقة

 <sup>(</sup>٥) تمامٌ عبارة الرازي، «بريد أن الخَلَّ ونحوه إذا أَخَذه الانسانُ في يده، أو في فمه؛ لَمْ يتأذَّ به، فإنْ
 يَقَرَ الجلْد مِن الموضع؛ تأذَّى بما يصِير فيه مِن خَلِّ أو نحوه، فتلك الجِلْدة هي البشرة». =

وَسُنَنُهُ: أَنْ يَبْدَأُ الْمُغْتَسِلُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَفَرْجَهُ، وَيُزِيل نَجَاسَةً إِنْ كَانَتْ عَلَى عَلَى بَدَنِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى عَلَى بَدَنِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى عَلَى بَدَنِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى وَأُسِهِ وَسَائِرٍ جَسَدِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَنَحَّىٰ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، هَكَذَا رَأْسِهِ وَسَائِرٍ جَسَدِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَنَحَّىٰ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، هَكَذَا

قولُه: (وَيُزِيلِ النَّجَاسَة).

فَأَقُولُ: النَّنكيرُ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ إِذَا كَانَ الانحِصَارُ ثَابِتًا فِي النَّعَرِيفَيْنِ كَمَا قَالَ، ونَحنُ لا نُسَلِّمُ؛ لِجوازِ أَن تَكُونَ اللّامُ لِتعْرِيفِ المَاهِيّةِ، كَمَا بِينَّاهُ فِي أَرَّلِ الكِتابِ.

قولُه: (ثُمَّ يَتَوَضَّاً وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ)، أَيْ: مثْلَ وضوئِه [١/٥٣٥/م] لِلصَّلاةِ، وإنَّما قَالَ هذا كَيْلا يُتَوَهَّم أَنَّه يُريدُ غَسْلَ اليدَيْنِ إِلَىٰ الرُّسْغَيْنِ؛ لأَنَّه قَد يُسمَّىٰ وُضوءًا، كَما ورَدَ في الحَدِيثِ في غَسْلِ اليَدَيْنِ لأَجْلِ الطَّعامِ، قَالَ ﷺ: «الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعامِ يَنْفِي الفَقْرَ» (٣).

وفيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّه يَمْسِحُ رأْسَه؛ لا كَما روَىٰ الحسَنُ (١) عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه

<sup>=</sup> ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لنجصاص [١/٣٤٤].

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: «إنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ»، ينظر: «الهداية» للمَرْغِيدني [١٩/١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الفوائد الفقهية في شرح الهداية» [ق٥ /ب].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: القضاعي: المسند الشهاب [٢٠٥/١] من طريق موسى بن جعفر عن أبيه على جده به .
 قال اللهبي: السنده مظلم» وقال العراقي: الهو ضعيف» ينظر: الميزان الاعتدال» [٢٠٢/٤]
 ترجمة موسى بن جعفر الكاظم] واللمغني عن حمل الأشفار» للعراقي [٣٤٧/١].

<sup>(</sup>٤) هو ابن زياد اللؤلؤيّ. وهو المرادّ عند الإطلاق.

### وقُولُه: (يَتَوَضَّأَ) بِالنَّصبِ، عطْفًا عَلَىٰ (أَنْ يَبْدَأَ).

ورَوىٰ أَبُو دَاوُدَ في «سُننه»، بِإِسْنَادِهِ إلىٰ عَائِشَةَ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ»(٢).

وحدَّثَ البُخَارِيُّ: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتُ (٣): (اتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ قَرْجَهُ وَمَا قَالَتُ (٣): (اتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا (١). هذا (٥) أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا (١). هذا (٥) غُسْلُه مِنَ الْجَنَابَةِ.

### والمُسْتَنْقَعُ (٢): المُجْتَمَعُ.

(۱) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني [٢٧٠/١]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٥٨/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٢١٩/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم [٢/١٥].

(٣) وقع بالأصل: «قال»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

(a) وقع بالأصل: «مَذه» والمثبت من: «ت» و «م» و «ز» ، و «و» ، و «ف» .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الغسل من الجنابة [رقم/ ٢٤١] ، والنسائي في «سننه الكبرئ» في كتاب الطهارة/ صفة الغسل من الجابة [رقم/ ٢٤٢] ، وأحمد في «المسند»
 [٢/٨٨/٦] ، والدارقطني في «سننه» [١١٤/١] . من حديث عَائِشَة هم بهذا اللفظ.

قلنا: وأصلُ الحديث ثابت من طرق أخرى عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه: البخاري في كتاب الغسل/ باب الوضوء قبل الغسل [رقم/ ٢٤٦] ، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ به٠

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: «إنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجُلَيْهِ؛ لأنَّهُمَا في مُسْتَنْقَعِ المَاءِ المُسْتَعْمَلِ ». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٣٦١/٢]،

حَتَىٰ لَوْ(١) كَانَ عَلَىٰ لَوْحِ لا يُؤَخِّرُ ، ويَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَة الحَقِيقِيَّةِ ؛ كَيْلَا تَزْدَادَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ .

وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ الشَّعْرِ. لِقَوْلِهِ عَشَى لِأُمِّ سَلَمَةَ عَلَىٰ: «يَكْفِيكِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِكِ».

قُولُه: (إِذَا كَانَ عَلَىٰ لَوْحِ لا يُؤَخِّرُ)، وكذا أُذا كَانَ على حَجَرٍ ونحوِه.

قولُه: (ويَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَة)، أيْ: قبْلَ الوُضوءِ والغُسْلِ، إنَّما ذَكرَه لِبيانِ التَّعْلِيلِ، وإلَّا فَفيهِ تَكْرارٌ.

قولُه: (وَلَيْسَ عَلَىٰ المَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا)، أَيْ: ذوائِبَها، هيَ جَمْعُ: ضَفِيرة، بمعْنى: الذُّوَّابة، وَلَا يُقَالُ: بِالظّاءِ (٢).

واحْترزَ بِالمرأةِ عنِ الرَّجُلِ؛ لوُجوبِ نَقْضِ ضَفِيرتِه، وتخْصيصُ الشَّيْءِ في الرِّواياتِ يدلُّ عَلَىٰ نَفْيِ ما عَداهُ بِالاتّفاقِ، [١/٣٥/٥] بِخِلافِ النَّصُوصِ، فإنَّ فيها لا يدلُّ على نَفْيِ ما عَداهُ عِندُنا.

وإنَّما ذَكَرَ المَرْأَةَ \_ وإنْ كانتْ حالةُ النِّساءِ تَقْتضِي السَّتْرَ ، كما عُرِفَ في قولِه تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية \_ لأنَّ المسْألةَ مِن خواصِّ النِّساءِ ، قَالَ الفَقيهُ أَبُو جعْفرِ (٣): إنْ كانتِ المَرْأَةُ مَنقوضةَ الذَّوَائِبِ يَجبُ إيصالُ الماءِ

 <sup>(</sup>١) في نُسخ غَايَةِ البيانِ: (إذًا).

 <sup>(</sup>۲) الضفر: نسج الشعر وغيره عريضاً، والتضفير مثله، والضفيرة من لشعر إذا كانت مرسلة تسمئ قُوابة، فإن كانت ملوية فهئ عقيصة، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢٥٩٤/٤]، «المصباح المنير» للفيومي [٢١١/١].

 <sup>(</sup>٣) أبو جعفر عند الإطلاق في كُتب الحنفية: هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر الهِنْدُوانيّ، البلخي، الحنفيّ، وقد تقدمت ترجمته،

وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَوَاتِبِهَا هُو الصَّحيحُ ، بِخِلَافِ اللَّحْيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي إيصَالِ الْمَاءِ إِلَىٰ أَثْنَائِهَا .

😪 غاية البيال

إليُّها(١) . وهذا حسَنٌ عِندي ؛ لعدَم الحرّج .

وَقِيلَ: لا يَجِبُ النَفْضُ للأَثْرَاكِ، والعَلَوِيِّينَ (٢)؛ للاشْتِراكِ في الحَرَجِ مَعَ النِّساءِ، وقيهِ نَظَرُ (٣).

قولُه: (وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَوَائِبِهَا هُو الصَّحيحُ) احْترازٌ عمّا قِيلَ: يجبُ البَلُّ والعَصْرُ ثَلاثًا<sup>(1)</sup>.

وإنَّما قَالَ: هُو الصَّحيحُ؛ لأنَّ في بَلِّ الضَّفِيرةِ حرَجًا، وهُو مَدْفُوع شَرْعًا. قَالُوا: يجِبُ عَلى المَرْأَةِ غَسْلُ الفرْجِ الخَارِجِ في الغُسْلِ؛ لعدَمِ الحرَجِ، وإيصالُ الماء إلى البَشَرةِ في الذَّكرِ والأُنثَىٰ فَرْضٌ.

قولُه: (إلَى أَثْنَائِهَا)، أيْ: إلى تضاعيفِها، جَمْعُ: ثِنْي، يَقُولُ: أَنفذْتُ كَذَا ثِنْيَ كِتَابِي؛ أَي: فِي طَيِّهُ(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني [١/٨٦] ، «فتح القدير» لابن الهمام [١/٨٥].

 <sup>(</sup>۲) العلوية: بفتح العين واللام وفي آخرها واو ، هذه النسبة إلى أربعة رجال:
 أمير المؤمنين على ابن أبي طالب ، وفي أولاده كثرة.

والثاني: إلى يطن من الأزد يقال لهم: بنو علي.

والثالث: إلى ولد علي بن سود.

والرابع: إلى مذحج بنو علي - ينظر: «اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير [٢/٤/٢] .

<sup>(</sup>٣) يجب النقض على الأتراك والعلويين على الصحيح. ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم [١/٥٥].

 <sup>(</sup>٤) أي: ما رواه الحسن عن أبى حنيفة: أنها تبل ذوائبها ثلاثاً مع كل بلة عصرة؛ ليبلغ الماء شعب
قرونها. ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [١/٥٨]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٣٢٣/١]، «البحر
الرائق» لابن نجيم [١/٥٥].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [١١/١٥].

# وَالْمَعَانِي المُوجِبَةُ لِلغُسْلِ: ........

قولُه: (وَالمَعَانِي المُوجِبَة لِلغُسْلِ)، أَي: العِللُ الموجِبةُ، واختيارُ لفْظِ (المَعَانِي)؛ لِمَا قُلْنَا مِن قَبلُ.

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ (١): هذه مَعانٍ مُوجِبةٌ لِلجَنابةِ لا للغُسْلِ، عَلَىٰ المذْهبِ الصَّحيحِ مِن عُلمائِنا - رَجَهُ الله تعَالى - ، فإنَّها تنْقُضُه ؛ فَكيفَ تُوجِبُه ؟ [١٥٥/١] ·

أَقُولُ: لا شُكَّ أَنَّ مَعْنَىٰ قُولِهِ: (المَعَانِي المُوجِبَة لِلغُسْلِ). أَنَّ الغَسْلَ يَجَبُّ لِهِذِهِ المَعانِي عَلَىٰ طَرِيقِ البَدَلِ، عَلَىٰ معْنَىٰ: أَنَّ أَيَّ مَعْنَىٰ مِن هذِه المَعانِي إذا وُجِدَ لِهِذِه المَعانِي عَلَىٰ طَرِيقِ البَدَلِ، عَلَىٰ معْنَىٰ: أَنَّ أَيَّ مَعْنَىٰ مِن هذِه المَعانِي إذا وُجِدَ لِهِذِه المَعانِي إذا وُجِدَ يَجِبُ بِهِ الْعَسْلُ، فإذَنْ تَجتمعُ العِلَّةُ والمَعلولُ بِلا نَقْضِ ولا رَفْعٍ.

والَّذي قَالَه الشّارحُ إِنَّمَا [٢٠٣٠/١] يَتُوجَّهُ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي مُوجِبةٌ لِوُجُودِ الْعُسْلِ لَا لِوجوبِه، ولَم يُقيّدِ المُصَنِّفُ بِالوجوبِ، حتّى يُورَدَ عليْه مِثْلُ مَا قَالَه الشّارحُ (٢).

وَقِيلَ: سببُ وُجُوبِ الغشلِ إرادةُ ما لا يجِلُّ فِعْلُه بسبَبِ الجَنابَةِ ؛ مَنقولًا عَن «مبسوط» شيخ الإسلامِ (٣).

وفيهِ نَظُرٌ عِندي؛ لأنَّ المُسَبَّبَ ما يَتوقَّفُ وُجودُه عَلَىٰ وُجودِ السَّبَبِ،

<sup>(</sup>١) أراد به السغناقي، ينظر: «النهاية شرح الهداية» للسغناقي [ج١/ق١١]،

<sup>(</sup>٢) عقب عليه العيني بقوله: قلت: التحقيق في هذا الكلام: أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواته، فإنما الموجب للحكم هو الله تعالى: إلا أن ذلك الإيجاب غيب عنا في حقد، وجعل الشرع الأسباب التي يمكننا الوقوف عليها علة لوجوب الحكم في حقنا تيسيراً علينا، ثم إن هذه العلل الثلاثة موجبة للجنابة، والجنابة موجبة للغسل، فيكون المعانى الموجبة علة العلة، فكما أن الحكم يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة، ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني [٢١٤/١].

 <sup>(</sup>٣) «مبسوط» شيخ الإسلام أبي بكر، المعروف بخُواهر زَادَه، ويقال لها: «مبسوط شيخ الإسلام»
 وهي نسخة من «الأصل» لمحمد بن الحسن. كذا ذكره اللكنوي في «مقدمته لعمدة الرعاية».

إِنْزَالُ المَنِيِّ عَلَىٰ وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ ......

والإرادةُ وُجِدَتْ أو لَم توجَدْ يجبُ الْغُسْلُ إذا وُجِدَ أحدُ الْمَعاني المذْكورةِ ، فكَيفَ تَكُونُ الإرادةُ سببًا موْقوفًا وُجُوبُ الغُسْلِ عليْه؟

وَقِيلَ: السَّبِبُ الجَنَابَةُ.

وفيهِ نظَرٌ أيضًا؛ لوجوبِ الغُسْلِ في الحَيضِ والنَّفَاسِ، وهذا لأنَّه لا يقَالُ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ أو نُقِسَتْ: أَجْنَبَتْ.

فَأَقُولُ أَنَا: سَبَبُ الغُسْلِ: الجَنَابَةُ أَو مَا فِي مَعْنَاهَا، وقُولِي: مَا فِي مَعْنَاهَا؛ لِيَتَنَاوَلَ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ؛ لأَنَّهِمَا فِي مَعْنَاهَا مِن حَيْثُ عَدَمُ جَوازِ مَسِّ المصْحفِ، لِيتَنَاوَلَ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ؛ لأَنَّهُما فِي مَعْنَاهَا مِن حَيْثُ عَدَمُ جَوازِ مَسِّ المصْحفِ، وقِراءةِ القُرآنِ، وأداءِ الصَّلاةِ، وهذا لأنَّ الإِضَافَةَ أَمَارَةُ السَّبَيِيَّةِ، وقَد وُجِدَتْ حيثُ يقالُ: غُسْلُ الجَنَابَةِ، وغُسْلُ الحَيضِ، وغُسْلُ النِّفَاسِ.

قُولُه: (إِنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَىٰ وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ). ^

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ: «هذا مُستقيمٌ عَلىٰ قَولِ أَبِي يُوسُف؛ لاشْتِراطِه الدَّفْقَ والشَّهوةَ حالَ الانفِصالِ كافيةً عندَهُما» (١)، هذا مُخُّ ما قَالَه،

فأقول: ليسَ كذلِك، [٢٠٣٤/١] بلْ هذا مُستقيمٌ عَلَىٰ قولِ الكُلِّ؛ لأنَّ إنزالَ المنبِيِّ عَلَىٰ هذِه الصَّفةِ إذا وُجِدَ يَجِبُ الغُسْلُ عندَ الجَميعِ، ولا يَرِدُ ما قَالَه مِن وُجُوبِ الغَسْلِ عندَهُما بِخُروجِ المَنِيِّ عَن شهوةٍ عِندَ الانفِصالِ؛ لا عندَ الخُرُوجِ؛ لأنَّ الخُرُوجِ؛ لأنَّ الحَصْرَ على لأنَّ الحَصْرَ على لأنَّ الحَصْرَ على قولِهما.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «النهاية شرح الهداية» للسغناقي [١/٥٥١/ب].

مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْيَقِظَةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﴿ يُحُرُوجُ الْمَنِيِّ كَيْفَ مَا كَانَ يُوجِبُ الْغُسْلَ؛ لِقَوْلِهِ 
هِذِ «المَاءُ مِنَ المَاءِ» أَيْ: الْغُسْلُ مِنَ الْمَنِيِّ.

وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّطْهِيرِ يَتَنَاوَلُ الْجُنْبَ. وَالْجَنَابَةُ فِي اللَّغَةِ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلَىٰ وَجْهِ الشَّهْوَةِ، يُقَالُ: أَجْنَبَ الرَّجُلُ إِذَا فَضَىٰ شَهْوَتَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الخُرُوجِ عَنْ شَهْوَةٍ . ثُمَّ المُعْتَبَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً

قولُه: (حَالَةَ النَّوْمِ وَالْبَقِظَةِ). لا يُقَالُ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنَ النَّائمِ يوجِبُ الاغتِسالَ، وإنْ لَم يكُنْ بِشهوةٍ، فكيفَ شرَطَ المُصَنِّفُ الشَّهوةَ؟

لِأَنَّا نَقُولُ: كَانَ القِيَاسُ أَنْ لا يجِبَ، لكنَّهُم استَحْسَنوا فأَوْجَبوا؛ لأنَّ الظَّاهِرَ خُروجُه للاحْتِلامِ، واللهُ أعْلمُ.

قولُه: (كَيْفَمَا كَانَ)؛ مثل: أَنْ يَسقطَ مِن الحائطِ، أَو يحمِلَ حِمْلًا ثقيلًا، أَوْ يُضْرَبَ عَلىٰ ظَهْرِه، أَو يُصِيبه عِلَّةٌ؛ فيَخْرجُ المنِيُّ بدونِ اختِيارِه.

قولُه: (المَاءُ مِنَ المَاءِ) ، معْناهُ: الاغتِسالُ مِن الإِنْزالِ .

قولُه: (وَالحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الخُرُوجِ عَنْ شَهْوَةٍ)،

أرادَ بِالحَدِيثِ قولَه ﷺ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ»(١).

وب: (الخُرُوجِ): خُرُوجَ المَنِيِّ، وإنَّما حُمِلَ هَكذا؛ لأنَّ العامَّ إذا لَم يُمْكِنْ

قلنا: وللحديث طرق أخرئ عن أبي سعيد، وشواهد عن جماعة من الصحابة.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في كتاب الحيض/ باب إنما الماء من الماء [رقم/ ٣٤٣]. وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الإكسال [رقم/ ٢١٧]، وأحمد في «المسند» [٢٩/٣]، من حديث أبِي سَعِيدٍ الخُدُريُّ ﷺ به.

وَمُحَمَّدٍ رَجَمَهُمَا اللهُ تَعَالَى انْفِصَالُهُ عَنْ مَكَانِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الشَّهْوَةِ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَيْهُ ظُهُورُهُ اعْتِبَارًا لِلْخُرُوجِ بِالْمُزَايَلَةِ، إِذِ الْغُسْلُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَهُمَا ۚ أَنَّهُ مَتَىٰ وَجَبَ مِنْ وَجْهِ ؛ فَالِاحْتِيَاطُ فِي الإِيجَابِ.

إِجْرَاؤُه عَلَىٰ العُمومِ؛ يُرَادُ أَخصَ الخُصُوصِ لِتَيقُّنِه، وهُنا مُمْتَنِعٌ إِجْرَاقُه عَلَىٰ العُمومِ؛ لأَنَّه لا يَجِبُ الغُسْلُ بإِنْزَالِ المَذْيِ، والوَدْي، والبَوْلِ بِالإِجْمَاعِ، والإنزالُ عَن شهوةٍ \_ مُرَادًا عَن شهوةٍ \_ مُرَادًا لمَا قُلْنَا. لمَا قُلْنَا. لمَا قُلْنَا.

قولُه: (انْفِصَالُهُ عَنْ مَكَانِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الشَّهْوَةِ)، أي: انفِصالُ المَنِيِّ عَن مَكانِ السَّهِوَةِ هُو المُعْتَبَرُ عِندَهُما، وَلا يُشْتَرطُ الشَّهوةِ هُو المُعْتَبَرُ عِندَهُما، وَلا يُشْتَرطُ الشَّهوةُ حالةَ الخُرُوجِ، ويجِبُ الغسْلُ إذا وُجِدَتِ الشّهوةُ حالةَ الانفِصالِ، سَواءً وُجِدَتُ حالةَ الخُرُوجِ، ويجِبُ الغسْلُ إذا وُجِدَتِ الشّهوةُ حالةَ الانفِصالِ، سَواءً وُجِدَتُ حالةَ الخُرُوجِ أَوْ لَم تُوجَدُ.

قُولُه: (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُف ظُهُورُهُ).

يعْني أنَّ المُعْتَبرَ في وُجُوبِ الغُسْلِ عندَ أَبي يُوسُف: خُرُوجُ المَنِيِّ عَلىٰ وجْهِ الشَّهْوةِ ؛ اعتِبَارًا لِلخروجِ بِالانفِصالِ(١).

وجْهُ الاعتِبارِ: أَنَّ الغَسْلَ لا يَجِبُ [١٥/١٤] إِلَّا بِهِما، فإِذَا وُجِدَ الانفِصالُ ولَم يُوجَدِ الخُرُّوجُ؛ لا يَجِبُ بِالإِجْمَاعِ، والشهوةُ حالةَ الانفِصالِ شَرْطٌ بالاتَّفاقِ، فينبَغي أَنْ يُشْتَرطَ حالةَ الخُرُوجِ أيضًا؛ لأَنَّ وُجُوبَ الغَسْلِ تعلَّقَ بِهِما.

قُولُه: (وَلَهُمَا: أَنَّهُ مَتَىٰ وَجَبَ مِنْ وَجْهِ ؛ فَالْإِحْتِيَاطُ فِي الْإِيجَابِ).

 <sup>(</sup>١) ينظر هذه المسائل في «المحيط البرهاني» لأبي المعالي [٨٤/١]، «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٢٦/١]، «بدائع الصنائع» للكاساني [٣٧/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم السمرقندي [٢٠/١]، «حاشية ابن عابدين» [٤٠٧/١].

🚓 غاية البيال 🚓

بيانُه: لأنَّ الغسْلَ مُعلَّقٌ وجوبُه بالانفِصالِ والخُروجِ جميعًا؛ لأنَّه إذا لَم يخْرِجْ لا يجبُ الغسْلُ بمجرَّدِ الانفِصالِ، فإذا نَظَرْنا إلى وُجودِ الشَّهوةِ حالةَ الانفِصالِ يجِبُ الغسْلُ، وإذا نظَرْنا إلى عدمِ الشَّهوةِ حالةَ الخُرُوجِ لا يجِبُ.

فإذنْ: وجَبَ الغسْلُ مِن وجْهِ دونَ وجْهِ، فاحْتِيطَ في الإيجابِ، ولَم تُشْتَرطِ الشَّهوةُ حالةَ الحُرُّوجِ، وهذا مَعنَىٰ قولِه: (مَتَىٰ وَجَبَ مِنْ وَجْهِ؛ فَالإحْتِيَاطُ في الإِيجَابِ).

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ (١): «الخُرُوجُ عَلَىٰ وَجْهِ الشَّهوةِ قَدَ وُجِدَ، وإنَّما عُدِمُ الدَّفْقُ لا غَيرُ، فبِاعْتبارِ ما وُجِدَ يجِبُ الغسْلُ، وباعتِبارِ ما عُدِمَ لا يجبُ، فتَرجَّحَ جانبُ الوُجُودِ [١/٣٣٤/م] احتِياطًا».

أَقُولُ: هذا الشَّرْحُ مِن المشروحِ كالضَّبِّ مِنَ النُّونِ (٢)؛ لأنَّ كَلامَ المُصَنِّفِ إِنَّمَا سِيقَ لِبِيانِ أَنَّ الشَّهُوةَ لا تُشْتَرطُ حالةَ الخُرُوجِ عندَهُما، وعِندَ أَبِي يُوسُف تُشْتَرطُ، وبيانُ التَّعْلِيلِ مِن الطَّرفيْنِ لأَجْلِ هذا، فإذَنْ: لا معنى لقولِ الشّارحِ: الخُرُوجُ عَلَى وجُهِ الشَّهُوةِ قَد وُجِدَ (٢).

ولِهِذَا قَالَ العُلمَاءُ في كُنبِهِم: وثَمرةُ الاختِلافِ تظْهَرُ في المُحْتلِمِ إِذَا فَبَضَ رَأْسَ ذَكَرِه وسَكنَتْ شهوتُه، فخَرَجَ المَنِيُّ، وفي المُغتَسِلِ قبلَ النَّوْمِ أوِ البَولِ، إِذَا

 <sup>(</sup>١) هو صاحب «النهاية». كذا جاء في حاشية: ٩و١٠. ينظر: «النهاية شرح الهداية» للسغناقي [١/ق١٥].

 <sup>(</sup>٢) الضّبُّ: حيوان بَرّي معروف يَسْكن الأرض التي لا مِياه بها.
 والنونُ: هو الحوت، وهو لا يُقارِق الماءَ أبدً.، فلذلك لا يجتمعن قط، وفي الأمثال: «فلان جَمَع بين الضبِّ والنون»! يعْنِي: جَمَع بين ما لا يجتمع ينظر: «زهْر الأكم في الأمثال والحِكَم» لأبي علي اليوسي [٧/٥٠].

<sup>(</sup>٣) وقد رده العيني، ينظر: «البناية شرح الهداية» [١/٣٣٠].

### وَالْبِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرٍ إِنْزَالٍ.

- 🚓 غاية البيان 🎭-

خَرجَتْ بقيةُ المَنِيِّ بعدَ سُكونِ شهْوتِه؛ فعِندَهُما: يبجبُّ الغسْلُ في الصَّورَتيْنِ، وعندَه: لا.

وَقِيلَ: قُولُ أَبِي يُوسُف هُو القِياسُ، وقُولُهما الاسْتِحْسَانُ؛ لِلاحْتِياطِ في أَمْرِ العِبادةِ، ويأخذُ المُحتَلِمُ يِقُولِ أَبِي يُوسُفَ إِذَا خَافَ مِن الرِّيبةِ (١).

قُولُه: (وَالْتِقَاءُ الخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرٍ إِنْزَالٍ).

والخِتانُ؛ موضِعُ القَطْعِ مِن الذَّكَرِ والأَنثى، ومِن عادةِ العرَبِ اختِتانُ إناثِهِمْ - ورَوىٰ الخَصَّافُ (٢) في كِتابِ «أَدَب القاضِي» (٣)، في باب مَن قَالَ: لا تجُوزُ

- (۱) قال في «فتح القدير» [٦١/١]: وقولهما أحوط؛ لأن الجنابة قضاء الشهوة بالإنزال. وينظر: «تحقة الفقهاء» [٢٦/١]، «الفقه النافع» [١/٩٩، ١٠٠٠]، «الاختيار لتعليل المختار» (٢٢/١)، «حاشية ابن عابدين» [١/٠٠١].
- (٢) هو: أحمد بن عَمْرو ـ وقيل: عُمر ـ بن مُهَير ـ وقيل: مهْرَان ـ الشَّيْبَانِيِّ أبو بكر المعروف بـ: «الخَصَّاف»، الفَقِيه، الحَنَفيِّ، المُحَدِّث، شَيْخ الحَنَفيَّة في عصره كَانَ فَاضلًا فارِضًا حاسبًا عَارِفًا بِمذهب أَصْحَابه من تصانيفه: «الشروط»، و«أحكام الأوقاف»، و«المحاضر والسجلاث»، وغيرها وتوفي سنة: ٢٦١ هـ) . ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي [١٢٣/١٣] . و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٨٩/١] . و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفيرُوزآبادي [ق/٧/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«اسُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [١٨٩/١] .
- (٣) هذا الخبر ذكره أبو بكر الرازيُّ والصدرُ الشهيد في شَرحَيْهما على «أدب القاضي» للخَصَّاف؛ ولكن معَلَّقًا وحسب دون أن يَسُوقا إسناده! وكتابُ الخصَّاف به شروح متوافرة، لكن أخلَّتْ أكثر هذه الشروحُ بأسانيد الكتاب وآثاره، وحالَّه في هذا يُشْبِه حالَ: «مختصر الكرخي»، و «السَّير الكبير» لمحمد بن الحسن، وغيرهما مِن التصانيف النفيسة الممزوجة بالشروح المُخِلَّة بأصولها، وكتابُ الخصَّاف لا تعلمه مطبوعًا بعُدُ، مع نفاسته وجلالته.

والخبر المذكور هنا: ثابتٌ مسندًا في النسخة المُسْندة مِن «أدب القاضي» للخَصَّاف [ق/٢٣٧/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي قاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: ٢١٥)]، وينظر: «شرح أدب القاضي»=

🚓 غاية البيان 🚓

شهادةُ الأَقْلَف (١): بِإِسْنَادِهِ إلى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ»(٢).

وقيّدَ بِقولِه: (مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ) احْتِرَازًا عَن قولِ الأَنْصارِ، فإنَّه رُوِيَ أَنَّ عُمرَ وَقِيَدَ بِقولِه: (مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ، فدَعاهُ فَقالَ وَهِي بلَغَه أَنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ كَانَ يُفْتِي أَنَّ الغُسْلَ لا يجِبُ مِن غَيرِ إِنزالٍ، فدَعاهُ فَقالَ لَه: «مِن أَيْنَ لَك هذا؟ فقالَ: سَمعْتُ عُمُومَتِي مِنَ الأَنْصَارِ يَقولُونَ: كنّا نَقُولُ لَه: «مِن أَيْنَ لَك هذا؟ فقالَ: سَمعْتُ عُمُومَتِي مِنَ الأَنْصَارِ يَقولُونَ: كنّا نَقُولُ الله: هي الله عَليْ عهدِ رَسُولِ الله عَلَيْ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ».

فَدَعَاهُم عُمَرُ وَسَأَلَهِم فَقَالُوا: كَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ، فَأَنْفَذَ إِلَىٰ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِلأَنْصَارِ: هذا شيءٌ سَمِعَه وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَرَضِيَه مِن الحُكْمِ أَمْ لا؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَلا إِذَنْ، ثمَّ قَالَ لِزِيدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَرَضِيَه مِن الحُكْمِ أَمْ لا؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَلا إِذَنْ، ثمَّ قَالَ لِزِيدِ بِنِ ثَابِتٍ: يَا عَدُوَّ نَفْسِه ؛ لَئِنْ عُدتَ إلى هذا لأوجعَنَّكَ ضَرْبًا»(٣).

النصدر الشهيد [٤٢٣/٤] ، و «شرح أدب القاضي شرّح» لأبي بكر الرازي [ق ١٣٠/١/ مخطوط دار الكتب المصرية / (رقم الحفظ: ٢١٣)] .

 <sup>(</sup>١) الأَقْلَفُ: هُوَ الَّذِي لَمْ يُخْتَنْ. والقُلْقَةُ هي: الجِلدة التي تُقْطَع مِن ذَكَرِ الصبيّ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٢٨٢/٢٤/مادة: قلف]. و«تاج العروس» للزَّبيدي [٢٨٢/٢٤/مادة: قلف].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٢٦٤٦٨]، وابن أبي الدنيا في «العيال» [رقم/ ٥٧٦]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٧/رقم/ ٧١١٧]، وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» [١/٦٠٤]، وأبو بكر الخَصَّاف في «أدب القاضي» [ق/٢٣٧/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: ٤٤٥)]، من حديث شداد بن أوس ، به.

قَالَ ابْن عبد البر: «هَذَا الحَدِيث يَدُورَ عَلَىٰ حجاج بن أَرْطَاة ، ولَيْسَ مِمَّن يُحْتَجّ بِه » . وقال ابنُ القطان: «هَذَا حَديث مُنْقَطع الإسْنَاد» . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٥٤٥/٨] ، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٢٨٣٦/٦] .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد في «المسند» [١١٥/٦]، من طريق عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه ، به نحوه في سياق طويل. وفي آخره أن عُمر ،
 (٣) أَرْسَلَ إلىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «إذّا جَاوَزَ البخِتَانُ البخِتَانَ ،=

جِي غانة النبان عِهـ

قَالَ أَبُو عيسى التَّرْمِذِيُّ في «جامِعه»، بِإِسْنَادِهِ إلى أُبَيّ بنِ كَعْبٍ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً في أَوَّلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ نُهِيَ عنْه»(١).

ورَوَىٰ أَيضًا: بِإِسْنَادِهِ إلىٰ عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ﴾(٢).

قَالَ أَبُو عيسى: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حسَنٌ صَحيحٌ»(٣).

وقالَ أَبُو دَاوُدَ في «السَّننِ»: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ<sup>(٤)</sup> ، وَٱلْزَقَ الخِتَانَ بِالخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»<sup>(٥)</sup>.

وَجَبَ الغُسْلُ» قَالَ: فَتَحَطَّمَ عُمَرً، يَغْنِي: تَغَيَّظَ، ثُمَّ قَالَ: «لا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ، وَلا يَغْنَسِلُ، إلا أَنْهَكُنْهُ عُقُوبَةً».

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ بات في الإكسال [رقم/ ۲۱۶]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء: أن الماء من الماء [رقم/ ۱۱۰]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقئ الختانان [رقم/ ۲۰۹]، من حديث أُبَيّ بن كعب به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وأعلَّه جماعة من الأثمة. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٨٢/١] . و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٣٥٩/٦].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الحيض/باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء المختانين [رقم/ ٣٤٩]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء: إذا التقى المختانان وجب الغسل [رقم/ ١٠٨]، والنسائي في «سننه الكبرئ» في كتاب الطهارة/ وجوب الغسل إذا النقئ المختانان [رقم/ ١٩٦]، من حديث عائشة ، ولفظ مسلم: «وَمَسَّ المَجْتَانُ الحَجْتَانَ الحَجْتَانَ».

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الجامع» للترمدي [١٨٢/١].

 <sup>(</sup>٤) شُعَبُها الأرْبَع: قيل: اليدان والرِّجْلان، وهو الأقرب للحقيقة، أو الرِّجْلان والفخذان، أو الشفران والرِّجْلان، أو الفخذان والإِسْكَتان (وهما ناحيتا الفَرْج)، أو تواحِي فَرْجها الأربع. ينظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني [١/٣٣٨].

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو دود في كتاب الطهارة/ باب في الإكسال [رقم/ ٢١٦]، والبيهقي في السننه الكبرئا=

لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا الْتَقَىٰ الْخِتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ ؛ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ.

وَلِأَنَّهُ سَبَبُ الْإِنْزَالِ وَنَفْسُهُ تَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ، وَقَدْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ؛ لِقِلَّتِهِ

قولُه ﷺ: «وَغَابَتِ الحَشَفَةُ»(١)، فيهِ نَفْيٌ لقولِ الشَّافِعِيِّ ﷺ، فإنَّه قَالَ بِوجوبِ الغُسلِ بتَحاذِي الفرْجَيْنِ(٢).

وعندَنا: لا يجبُ الغُسْلُ بِمجرَّدِ التَّلاقِي مِن غَيرِ التَّوَارِي، ولكنْ يجِب الوُضوءُ عندَهُما [١٦٦/١] لِلمُباشرةِ الفاحِشةِ، خِلافًا لِمُحَمَّدٍ<sup>(١)</sup>.

الحَشَفَةُ: ما فوقَ الخِتَانِ مِن رأْسِ الذَّكرِ (٤).

قولُه: (وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ)، هذا جوابُ سُؤَالٍ مقدَّرٍ، وهُو أَنْ يُقالَ: سَلَّمْنا أَنَّ نَفْسَ الْمَنِيِّ يَغِيبُ عَن بصَرِه؛ [٣٨/١م ولكنْ لَا نُسَلَّمُ الخفاءَ لَعِلْمِ الرَّجُلِ بِخروجِ الْمَنِيِّ، والسِّبُ الظَّاهرُ إِنَّما يُقامُ مَقامَ المُسَبَّبِ إِذَا كَانَ الْمُسَبَّبُ خَفِيًّا، ولا خَفَاءَ هُنا.

<sup>= [</sup>رقم/ ٧٤٠] ، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه: عبد الله بن وهب في «مسنده» كما في «نصب الراية» [٨٤/١]، وعنه سحنون في «المدونة» [١/٥٤]، والطبراني في «المعجم الأوسط» [١/رقم/ ٤٤٨٩]، من حديث عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدَّهِ ﷺ به.

قالَ عبد الحق الإشبيلي: «إسنادُه ضعيف جدًّا»، ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [١/٨٤/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [۲۳۸/۱] . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي
 (۲) ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [۲/۲۸ - ۳۷۸] .

 <sup>(</sup>٣) قال محمد: لا ينتقض الوضوء إلا بخروج المذئ ، وهو القياس ؛ لأنه يمكنه الوقوف على حقيقته ،
 بخلاف التقاء الختانين . ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي [١٢/١] ، «العناية على الهداية» لأكمل الدين [٦٣/١] ، «البناية شرح الهداية» للعيني [٣٣٢/١] ، «البحر الرائق» لابن نجيم [٦١/١] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغري في ترتيب المعرب» للمطرزي [٢/٤/١].

🛶 غاية البيان 🤧

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: قَد يَخْفَىٰ خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلَىٰ الرَّجُٰلِ؛ لِغَايةِ الْقِلَّةِ أَو لَفَرْطِ الشَّبقِ (`` ، فَيُقَامُ السَّبُ الظَّاهرُ ـ وهُو الالتِقاءُ ـ مقامَ الأَمْرِ الخَفِيِّ ، وهُو الإنزالُ ، فَتَعَلَّقَ الْغُسُل بِالالتِقاءِ ، وُجِدَ الإِنْزالُ أَو لَم يوجَدْ.

والْتقاءُ الخِتانَيْنِ مسْتعارٌ لِلإيلاج، بِطريقِ إلْحاقِ اسمِ السَّببِ عَلَى المُسَبَّبِ؛ بِدَلِيلِ قَولِه ﷺ: «وَغَابَتِ الحَشَفَةُ»(٢).

قُولُه: (بِكُمَالِ السَّبَبِيَّةِ)، وهِي اللِّينُ، والحَرارةُ، وضِيقُ المَحلِّ.

وَقِيلَ: مُحاذاةُ الأَمْرَدِ تُفْسِدُ صلاةَ الرَّجُل؛ لأنَّه تخْطُرُ الشهوةُ بِالبالِ، وإليه أَشَارَ عُمَرُ ﴿ اللهِ اللهِ النِّسَاءِ الأَغْنِبَاءِ ، فَإِذَّ لَهُمْ شَهْوَةً كَشَهْوَةِ النِّسَاءِ » (٣).

وفي ظاهِرِ الرَّوَايَةِ: لا تُفْسِدُ؛ لأنَّ فَسادَ الصَّلاةِ بِمحادَاةِ المَرْأَةِ بِخِلافِ القَياسِ، فَلا يُقاسُ عليه غَيرُه (٤).

قولُه: (احْتِيَاطًا)؛ لأنَّ الطُّهَارَةَ يُعْتَبُرُ فيها الاحْتياطُ.

<sup>(</sup>١) الشَّبَقُ: شِدَّةُ الشهوة، وطلَبُ النكح. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٢/٢٤] مادة: شبق].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٣) لَمْ نظفر به مِن قول عُمر ﴿ وَإِنهَا وَرَد مرفوعًا بِسند لا يَثْبَت مثله ، وكذا ورَد مقطوعًا مِن كلام فضيل بن عياض - ينظر: «مجلس من حديث أبي الشيخ ابن حيان الأصبهائي وغيره» [ق٦٥/١// مخطوط ظاهرية دمشق \_ مجاميع المدرسة العمرية/ (المجموع رقم: ٣٨٠٦ عام)] ، و«البدر المنير» لابن الملقن [٧١/٧] .

 <sup>(</sup>٤) صبرح الكل بعدم إفساده إلا من شذ، ولا متمسك في الرواية كما صبرحوا به ولا في الدراية.
 ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [٢٦١/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم [٣٧٦/١]، «حاشية الطحطاوئ على مراقئ الفلاح» [٢٢٣/١].

ح څاية البياں چۍ۔

قَالَ فَخُرُ الإِسْلامِ البَرْدَوِيُّ (١) في «شرْح الزّيادات»: مَن أَتَىٰ امْرأَتَه أَوْ أَمَتَه في غَيرِ مَأْتَاهَا؛ لَم يُحَدَّ، وإنْ كَانَ مُحرَّمًا عليه؛ لأنَّ مِن النَّاسِ مَن يَسْتحلُّه بتأويلِ الفُرآنِ.

واتَّفقوا عَلَىٰ أَنَّ الغَسْلَ يَجِبُ عَلَىٰ الفَاعِلِ والمَفْعُولِ بِهِ إِنْ كَانَ مِن أَهْلِ وُجُوبِ الاغتِسالِ، رجلًا كَانَ أَوِ امرأةً، بنفْسِ الإِيلاجِ مِن غَيرِ إِنزالٍ.

أمَّا عِندُهُما: فإنَّه مثلُ الزِّنا.

وعندَ أَبِي حَنِيقَةَ: الاغْتسالُ بنفْسِ الإِيلاجِ [١٩٥٥/١] إنَّما يجبُ في القُبُلِ ؟ لأنَّه مُشْتهَى عَلَى الكَمالِ ، فالظّاهرُ أنَّه عِندَ انقِضاءِ الشَّهرةِ قَد يَشْتبهُ نُزُولُ الماء ، فأُقِيمَ الإِيلَاجُ مقامَ الإِنزالِ ، ولا خلَلَ في الشَّهوةِ ههُنا ، فصارَ سببًا للاشتِباءِ ، مثل الوطْءِ في القُبُلِ ؟ فوجَبَ الاحْتِياطُ (٢).

ولمَّا اعْتُبِرَ الإِيلَاجُ دونَ الإنزالِ: اسْتَوىٰ الفاعِلُ والمَفعولُ فيهِ، ألا تَرىٰ أنَّ عليًّا قَالَ في مَسْأَلَةِ الإِكْسَالِ<sup>(٣)</sup>: (تُوجِبونَ الرَّجْمَ، ولا تُوجِبونَ صَاعًا .....

<sup>(</sup>۱) هو: عَلَيّ بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم ، أبو الحسن (وهو مشهور أيضا بأبي العُسْر ؛ لعُسْر تصانيفه) ، فخر الإسلام البزدَويّ ، الفقيه الأصولي ، من أكابر الحنفية . نسبته إلى «بزدة» ؛ قلعة بقرب نسف ، من تصانيفه : «المبسوط» ، و«كنز الوصول إلى معرفة الأصول» في أصول الفقه ، يُعْرَف بـ: «أصول البزدوي» ، و «غناء الفقهاء» ، وغيرها . (توفي سنة : ۲۸۱ هـ) . ينظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي [۲۰۲/۱۸] . و «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [۲۷۲/۱] . و «المِرقاة الرقيّة في طبقات الحنفية» للقيروزآباديّ [ق/۲۷ / أمخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ : ۲۷۱) ) ، و «شُلّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [۲۸۲/۲] .

<sup>(</sup>٢) قال الكاساني: أما على أصل أبئ يرسف ومحمد فظاهر؛ لأنه يوجب الحد، أفلا يوجب صاعاً من ماء. وأما على أصل أبئ حنيفة فإدما لم يوجب الحد احتياطاً والاحتياط في وجوب الغسل. ينظر: «بدائع الصنائع» [٢٧٦/١] ، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٢٤/١] ،

<sup>(</sup>٣) يقال: أكسَلَ الرجُل، إذا جامَع ثم أدركه فُتُور فلَمْ يُنْزل. ومعناه: صار ذا كَسَلٍ. ينظر: االنهاية=

مِن الماءِ ؟»(١).

وأَجمَعَ أَصْحَابُنَا: أَنْ لَا حَدَّ في إِتيانِ البَهيمةِ ، وروَىٰ ذَلِك (٢) في «الكِتابِ»(٣) عنِ ابنِ عبّاسٍ (٤) ، وذلِك أنَّه ناقِصٌ لا يَمِيلُ إليْه إلّا السَّفيهُ الَّذي تناهَىٰ شَبَقُه (٥) ، فكَانَ كالاستِمْنَاءِ بالكَفِّ .

وأَجْمَعُوا: أَنَّهُ لا يَجِبُ الغَسْلُ بِنَفْسِ الإِيلاجِ ؛ لِمَا قُلْنَا: أَنَّهُ في حُكْمِ الشَّهُوةِ ناقصٌ غَيرُ مَرْغُوبٍ ، فَلا يَصْلُحُ سببًا لِلاشْتِباهِ ، فَلا يقومُ مَقامَ الإِنزالِ . ألا ترَىٰ أَنَّهُ لا حُرْمةَ لَه ، بِخِلافِ الدُّبُرِ مِن بنِي آدَمَ .

قُولُه: (بِخِلافِ البَهِيمَةِ وَمَا دُونَ الفَرْجِ) يَتَعَلَّقُ بِقُولِه: (فَيُقَامُ مَقَامَهُ)، أَيْ: يُقامُ سببُ الإنزالِ مَقامَ الإنزالِ في السَّبيلَيْنِ في الآدمِيِّ، بِخِلافِ البَهيمةِ، حَيْثُ لا يجبُ الغسلُ بِمُجرَّدِ الإِيلاجِ مَا لَم يُنزِلْ، ويِخِلافِ مَا دُونَ الفَرْجِ، وهُو التَّفخيذُ والتَّبَطِينُ، حَيْثُ لا يجبُ الغسْلُ؛ لنُقصانٍ في السبيَّةِ إِذَا لَم يُنْزِلْ.

<sup>=</sup> في غريب الحديث الابن الأثير [٤ /١٧٤/مادة: كسل].

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار» [ص/١٣] ، ومحمد بن الحسن الشيباني في «الآثار» [ص/٨٣] ، عَنْ عَلَيَّ ﷺ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلاقَ ، وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ والعِدَّةَ ، وَيُوجِبُ الحَدَّ ، وَلا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ؟».
 مَاءٍ؟».

<sup>(</sup>٢) أي: محمد. كذا جاء في حاشية: «ت».

<sup>(</sup>٣) أي: «الزيادات» . كذا جاء في حاشية: «ت» .

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/ باب فيمن أتئ بهيمة [رقم/ ٤٤٦٥]، الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله ﷺ باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة [٤٢٥]، عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٥٦/٤]، عن ابن عباس ﷺ أنَّهُ [رقم/ ١٣٤٩٧]، عن ابن عباس ﷺ أنَّهُ قالَ: «مَنْ أَتَىٰ بَهِيمَةٌ فَلا حُدَّ عَلَيْهِ»، لفظ الترمذي.

 <sup>(</sup>٥) الشبق: شدة الغُلمة وطلب النكاح، يقال: رجل شَبِقُ وامرأة شَبِقَة، وشبق الرجل شبق اشتدت غلمته. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢١٨٧/٣]، «المصباح المنير» للفيومي [٣٠٣/١].

والحيض

سور څايد السيان څه۔

قولُه: (وَالحَيْضُ).

قِيلَ: المُرَادُ الخُرُوجُ مِن الحَيضِ؛ لأنَّ الحَيضَ ما دامَ باقيًا لا يجِبُ الغسْلُ؛ لعَدم الفائدةِ.

أَقُولُ: لا حاجة [١٠٥٠ط/م] إلى هذا التَّكلُّف؛ لأنَّا أَثبَتْنا مِن قبلُ أَنَّ نَفْسَ الحَيضِ سَبَبٌ لِلغسل؛ بِدَلِيلِ الإضَافَةِ، فَلا حاجةً إِذَنْ إلى قولِه: «المُرَادُ منه الخُرُوجُ»، وهَل يُضافُ الغشلُ إليْه \_ بأنْ يُقالَ: غُسْلُ الخُرُوجِ مِن الحيضِ - حتى يتكلّف المتكلِّفُ؟!

أمّا قولُه: لا فائِدةَ في وُجُوبِ الغسْلِ، فَلا نُسَلِّمُ، بِلْ فيهِ فائِدةٌ، حَيْثُ يظْهرُ أَنَّرُ الوُجُوبِ عِندَ وُجودِ الشَّرْطِ، وهُو الطَّهْرُ عَن الحَيضِ.

وفي غاية العَجَبِ: قولُ حافِظِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ في «كافيه»، حَيْثُ أرادَ بِالحيضِ انقِطاعَه، وعلَّلَ بقولِه: «لأنَّه يُلازمُه»(١).

أقولُ [١٦/١٤]: المُلازمةُ اقتِضاءُ المَلْزُومِ اللازمَ أوِ امتناعُه بدونِ اللّازمِ، والحيضُ يوجَدُ الانقِطاعُ ولا يوجَدُ الانقِطاعُ وهانَ وجودِه، ويوجَدُ الانقِطاعُ ولا يوجَد الحَيضُ، ثمَّ هُو إمّا أنْ يقولَ (٢) بِرجوعِ الضَّمِيرِ في قولِه: لأنَّه إلى الحَيضِ أوْ إلى الحَيضِ أوْ إلى الانقِطاعِ، وعَلَى التَّقديرَيْنِ لا مُلازمةَ ؛ لعدَمِ امتِناعِ المَلْزُومِ بِدونِ لازِمِه.

<sup>(</sup>١) عبارةُ النسفي هناك: «وحيض": أي: انقطاعه؛ لأنه يُلازمه، ولا يصح أنّ يُؤوَّلَ بخروج دم الحيض؛ لأن عنده لا يجب الغسل، وإنما يجب عند الانقطاع». ينظر: «الكاني شرح الواني» للنسفي [ق٥/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦١٢)]. أو [١/ق٦/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٦٦٥)].

قال العيني: وردّ عليه بمنع الملازمة بينهما لوجود الحيض قبل الانقطاع ووجوب الانقطاع بعده فكان أحدهما منفكا عن الآخر فلا ملازمة بينهما. ينظر: «البناية شرح الهداية» [٣٣٧/١].

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «يقال» . والمثبت من: «ت» ، و «م» ، و «ز» ، و «و» ، و «ف» .

لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَرُنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] بِالتَّشديدِ. وَكَذَا النَّفَاسُ بِالْإِجْمَاع.

وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَعَرَفَةَ ، وَالْإِحْرَامِ .

وأُعجبُ مِن هذا قولُه في «المُسْتَصْفَى» ناقِلًا عَن شيخِه (١): «المُرَادُ منْه: الخُرُوجُ مِن الحيضِ؛ لأنَّ الخُرُوجَ منْه مُسْتلزمٌ لِلحيضِ» (٢).

أَقُولُ: هذا - والله - مِن عجائِبِ الدُّنيا؛ لأنَّه إِذا كَانَ الخُرُّوجُ مَلزُومًا، والحيضُ لازِمًا؛ يلزمُ أنْ يوجَدَ الحَيضُ حينَ وُجودِ الخُرُوجِ؛ لاسْتِحالةِ انفِكاكِ اللّازِمِ عنِ المَلْزُومِ، ووجودُ الحَيضِ - حينَ وجودِه - مُحالٌ بِمَرَّةٍ.

قولُه: (لِقولِه تَعالى: ﴿ حَتَّى يطَّهَّرُنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] بِالتَّشديدِ) ، أيْ: يغتسِلْنَ .

وجْهُ الاستِدلالِ بالآيةِ: أَن اللهَ تَعالَىٰ منَعَ الزّوجَ مِن الوطْءِ قبلَ الاغتِسالِ، وقُد [١/٠٤٠/م] علِمْنا أَنَّ الوطءَ تَصرُّفٌ واقعٌ في مِلْكِه بقَولِهِ تَعالَىٰ: ﴿ فَأَتُوا حَرُثَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

فلوْ كَانَ الاغتِسالُ مُباحًا أو مُستحبًا؛ لَمْ يُمْنَعِ الإنسانُ مِن حقِّه، فعُلِمَ أنَّ الاغتِسالَ واجِبٌ،

وأمّا النّفاسُ: فإنّما وجَبَ الاغتِسالُ فيهِ بِدَلِيلِ الإجْماعِ. قُولُه: (وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ...) إلى آخِرِه.

قَالَ: (نَصَّ عَلَىٰ السَّنَّة)، أَيْ: نصَّ القُدُورِيُّ عليْها (٣).

<sup>(</sup>١) يعني: الشيخ الإمام بدر الدين الكَرْدُريّ،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفئ» للسفي [ق٦٣].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/١٢] ، وينظر: «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٦٦/١] ،=

نَصَّ عَلَىٰ السُّنَّةَ . وَقِيلَ: هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَسَمَّىٰ مُحَمَّدٌ ﴿ الْغُسْلَ فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ حَسَنًا فِي الْأَصْلِ .

وَقَالَ مَالِكٌ ﷺ: هُوَ وَاجِبٌ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

وقالَ بعضُ مَشايخِنا: بِالاستِحْبابِ. يدلُّ عَلَىٰ ذَلِك قولُ مُحَمَّدِ: بأنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ حَسَنُ<sup>(۱)</sup>.

#### وَقِيلَ: الغسلُ أحدَ عشَرَ نوعًا:

خَمسةٌ فَريضةٌ: الغُسْلُ مِنِ التِقاءِ الخِتانَيْنِ، ومِن إنْزالِ المَنِيِّ، والاحتِلامِ، والحَيضِ، والنَّفاسِ.

واربعةٌ سنَّةٌ: غُسْلُ يومِ الجُمُعَةِ، ويومِ عَرفةً، وعندَ الإخرامِ، والعِيدَيْنِ. وواحدٌ واجبٌ: وهو غُسلُ الميّتِ. وَقِيلَ: هو سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ (٢٠٠٠.

وواحدٌ مُستحبُّ: وهُو غُسْلُ الكافِرِ إِذَا أَسلَمَ، هذَا إذَا لَم يكُنْ جُنُبًا، فإنْ أَجْنَبَ مُ الْمُشايخُ فيهِ (٣).

وفي «التُّحفة»(؛): جَعَلَ غُسْلَ المَجْنُونِ عندَ الإفاقةِ ، وغُسْلَ الصَّبِيِّ عِنْدَ

 <sup>«</sup>البناية شرح الهداية» [١/٣٩٩]، «البحر الراثق» [١/٧٧]، «رد المحتار» [١/٣٠].

<sup>(</sup>۱) جاء في «الأصل»: أرأيت الغسل أتراه واجباً يوم الجمعة، ويوم عرفة، وفي العيدين، وعند الإحرام؟ قال: ليس بواجب في شئ من هذا، إن اغتسل فحسن، وإن ترك لم يضره، ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [۷۷/۱].

 <sup>(</sup>۲) وفيه نظر بعد نقل الإجماع، اللهم إلا أن يكون قولاً غير معتد به فلا يقدح في انعقاد الإجماع. كذا في «البحر الرائق» لابن نجيم [٦٨/١]، قرد المحتار» لابن عابدين [٣٠٦/١].

 <sup>(</sup>٣) قال بعضهم: لا يلزمه الاغتسال أيضاً، وقال بعضهم: يلزمه، وهو الأصح كما ذكره صاحب «فتح القدير». ينظر: «بدائع الصنائع» [٢٧٢/١]، «فتح القدير» [١٤/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٨/١].

وَلَنَا قَوْلُهُ عِلَيْهِ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ » .

وَبِهَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ عَلَىٰ [١/٤] الإسْتِحْبَابِ، أَوْ عَلَىٰ النَّسْخِ.

البلُوغِ مِن قَبِيلِ المُسْتَحَبِّ؛ لكِن ينبَغي أَن يكونَ هذا إذا كَانَ البلوغُ بالسِّنِّ.

قولُه: (فَبِهَا وَنِعْمَتْ)، أَيْ: بهذِه الفعْلةِ أَوِ الخَصلةِ يُنَالُ الفضْلُ، وتِلكَ الخَصْلةُ هيَ الوُضوءُ،

وَنِعْمَتْ: أَيْ نِعْمَتِ الْخَصْلَةُ هِيَ.

قَالَ الأصمعِيُّ - حَيْثُ سُئِلَ عنه \_: ﴿ أَظُنُّهُ يُرِيدُ: فِإِلسُّنَّةِ أَخَذَ ، وأُضْمِرَ ذلك » (١).

وفي «سُنن أبي داود»، و«جامِع التَّرْمِذِيّ»، و«النَّسائيّ»: عَن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ [١/١٤:١/م] قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُّعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اَغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ»(٢).

قولُه: (وَبِهَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ)، أَيْ: بِهذا الحَدِيثِ \_ الَّذي رَوَيْناهُ \_ يُحْمَلُ الحَدِيثِ \_ الَّذي رَوَاهُ مَالِكٌ عَلَى الإِسْتِحْبَابِ؛ تَوْفيقًا بِينَهُما؛ لأَنَّ الأَمْرَ يحْتَملُ الحَدِيثُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ يَحْتَملُ النَّسْخِ؛ لِئَلَّا يلزَمَ المُعَارَضَةُ بِينَ القَطْعِيِّ النَّسْخِ؛ لِئَلَّا يلزَمَ المُعَارَضَةُ بِينَ القَطْعِيِّ النَّسْخِ؛ لِئَلَّا يلزَمَ المُعَارَضَةُ بِينَ القَطْعِيِّ

 <sup>(</sup>١) قَالَ أَبُو حَاتِم السجستاني: «سَالتُ الأَصْمَعيُّ عَن التَّأْنِيث في قَوْله: «فَبِها»، فقال: أَظُنهُ أُرِيد: فبالسُّنة أَخَذ. أُضْمِر ذَلِك إِن شَاءَ الله». حكه ابنُ قنيبة في: «غريب المحديث» [٢٨٩/١].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة [رقم/ ٣٥٤]،
 رالترمذي في أبواب الجمعة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة [رقم/ ٩٥٤]،
 والنسائي في كتاب الجمعة/ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة [رقم/ ١٣٨٠]، وأحمد في «المسئد» [٥/٥]، من حديث سمرة بن جندب ﷺ به.

قال أبو عيسي: «حديث سمرة حديث حسن».

قلنا: قد اختُلِف في تصحيح هذا الخبر وتضعيفه بين النقاد، ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [١٠٢٨/٣].

م<del>و</del>∂ غاية البيان عي.

والظُّنِّيِّ، وهُما آيةُ الوضوءِ، وما رَواهُ مالِكٌ، وهُو خبرُ الواحدِ(١).

أَوْ نَقُولُ: قَد حدَّثَ أَبُو جعْفرِ الطَّحَاوِيُّ في «شرْح الآثار»: بِإِسْنَادِهِ إلى عِكْرِمةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُّعَةِ ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: «لا ، وَلَكِنَّهُ طَهُورٌ وَخَيْرٌ ، فَمَنِ اغْتَسَلَ ؛ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ:

كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وكَانَ مَسْجِدُهُم (٢) مُتقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمٍ حَارٌ، مَسْجَدُهُم (٢) مُتقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمٍ حَارٌ، وَقَدْ عَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصَّوفِ، حتى ثَارَتْ رِيَاحٌ، حَتَى آذَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَدْ عَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصَّوفِ، حتى ثَارَتْ رِيَاحٌ، حَتَى آذَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَوَجَدَ النَّبِيُ ﷺ تِلْكَ الرِّيَاحَ فَقَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسِ، إِذَا كَانَ هَذَا اليَوْمُ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَبِهِ اللَّهُ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالخَيْرِ؛ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، وَكُفُوا العَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ»(٣).

فعُلِمَ بذلِك: أنَّ الغسلَ ليسَ بِواجبٍ؛ لأنَّ الأمْرَ بِه كَانَ لِعلَّةٍ، فَرَالتْ.

<sup>(</sup>١) اعترض العيني عليه حيث قال: ليس هذا دليل النسخ على مالا يخفى ، بل يكون فيه مخالفة الكتاب بخبر الواحد ؛ لأنه يوجب غسل الأعضاء الأربعة عند القيام إلى الصلاة مع الحدث ، فلو وجب الغسل لكان زيادة عليه بخبر الواحد ، وهذا لا يسمئ نسخاً بل يصير كالنسخ ، ينظر: «البناية شرح الهداية» [٣٤٣/١] .

<sup>(</sup>٢) عند الطحاوي: «وَكَانَ الْمَشْجِدُ ضَيِّقًا». ينظر: «شرح معاني الآثار» [١١٦/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في/ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة [رقم/ ٣٥٣]، ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٩٠٩]، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [١١٦/١]، من حديث عكرمة عن ابن عباس ﷺ به.

قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنيّ [٢/١٦].

ثُمَّ هَذَا الغُسْلُ لِلصَّلاةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ الصَّحِيحُ ؛ لِزَيَادَةِ فَضِيلَتِهَا عَلَى الْوَقْتِ ، وَالْعِيدَانِ بِمَنْزِلَةِ عَلَى الْوَقْتِ ، وَالْعِيدَانِ بِمَنْزِلَةِ عَلَى الْوَقْتِ ، وَالْعِيدَانِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الْإِجْتِمَاعَ ، وَيُسْتَحَبُّ الإِغْتِسَالُ ؛ دَفْعًا لِلتَّأَذِي بِالرَّائِحَةِ . الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الْإِجْتِمَاعَ ، وَيُسْتَحَبُّ الإِغْتِسَالُ ؛ دَفْعًا لِلتَّأَذِي بِالرَّائِحَةِ .

وَأَمَّا فِي عَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ؛ فَسَنْبَيِّنَهُ فِي الْمَنَاسِكِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

قولُه: (ثُمَّ [هَذَا](١) الغُسْلُ [١/١٤٠/م] لِلصَّلاةِ ١٠٠ [١٧/١]) إلى آخِرِه.

وثمرةُ الاختِلافِ: تظهَرُ في المُغْتسِلِ يومَ الجُمُعَةِ إِذا أَحدَثَ فَتَوضَّأَ ، فصلَّىٰ ، فعندَ أَبِي يُوسُفَ: لا يَكونُ مُدْرِكًا لِلفَضيلةِ ، خِلافًا للحسَنِ بنِ زِيادٍ .

وفي بعْضِ الرِّواياتِ: ذَكَرَ «مُحمّدًا» مكانَ الحسنِ (٢) -

وذَكَرَ في «شرْح الطَّحَاوِيِّ»: رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف أَنَّ الغَسْلَ لِلصَّلاةِ واليومِ جَميعًا.

وجْهُ قولِ الحَسنِ: أنَّ هذا اليوْمَ لَه شرَفٌ عَلَى سائِرِ الأَيَّامِ، كما قَالَ فَا «سَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ»(٣). فينبَغي أَن يَكُونَ الغسْلُ لإظْهارِ شَرَفِ الوقْتِ ؛ لا لِلصَّلاةِ .

#### ووجُّهُ قُولِ أَبِي يُوسُف: مَا ذَكَرَ فِي الْمَثْنِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١/٩٠]، «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٢٨/١]، «بدائع الصنائع» للكاساني [٢/٩٢٢، ٢٢٠]، «فتح القدير» لابن الهمام [٦٧/١]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٦٧/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [١/٥٤٣]، «البحر الرائق» لابن نجيم [٦٧/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب في فضل الجمعة [رقم/ ١٠٨٤] ع وأحمد في «المسند» [٤٣٠/٣] ، والطبراني في «الكبير» [٥/رقم/ ٤٥١١] ، من حديث أبي لمابة بن عبد المنذر ، به ،

قال البوصيري: «مَذا إسناد حسن» . ينظر: «مصباح الزجاجة» [١/٩/١] .

وَلَيْسَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ، وَفِيهِمَا الوُضُوءُ. لِقَوْلِهِ هِذَا الوُضُوءُ. لِقَوْلِهِ هِذِا الْوُضُوءُ».

وَالْوَدْيُ الْغَلِيظُ مِنَ الْبَوْلِ ، يَتَعَقَّبُ الرَّقِيقَ مِنْهُ خُرُوجًا ، فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِهِ . وَالْمَذْيُ رَقِيقٌ يَضُوبُ إِلَىٰ وَالْمَذْيُ رَقِيقٌ يَضُوبُ إِلَىٰ وَالْمَذِيُ رَقِيقٌ يَضُوبُ إِلَىٰ

قولُه: (وَفِيهِمَا الوُضُوءُ).

إِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا لَلتَّأْكِيدِ، وإِنْ كَانَ فُهِمَ هذا الحُّكُمُ مِن قولِهِ: (مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ)، أَوْ لِبيانِ حُكْمِهِما فيمَنْ بِه سَلَسُ البولِ؛ لأَنَّ طهارتَه لا تَنْتَقِضُ بِالبولِ في الوقْتِ، وبِهما<sup>(۱)</sup> تَنْتَقِضُ.

فإنْ قلتَ: لِمَ ذَكَرَ تعْريفَ الوَدْيِ سابِقًا، والمَنِيِّ ثانيًا، والمَذْيِ ثالثًا؟ قلتُ: لأنَّ المُصَنَّفَ ذَكَرَ المَذْيَ والوَدْيَ بعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ المَنِيِّ سابقًا، واستدلَّ عَلىٰ عدَمِ الغسْلِ في المَذْيِ بِقولِ عَلَىٰ: «كُلُّ فَحْلِ يُمْذِي، وَفِيهِ الوُضُوءُ» (٢).

ثمَّ احْتاجَ إِلَىٰ الدَّلِيلِ في الوَدْي؛ فذكرَ تَعْريفَه ليُلْحِقَه بِالبَولِ؛ لأَنَّه يَخْرِجُ عَقِيبَه، فوقَعَ تَعْريفُه سابِقًا، ثمَّ أَرادَ أَن يُعرِّفَ المَنِيَّ والمَذْيَ أيضًا؛ فقدَّمَ المَنِيَّ عَلَىٰ المَذْي؛ لقُوةٍ في المَنِيِّ دونَ المَذْي، فوقَعَ تَعْريفُ المَنِيِّ ثانيًا، [١/١٤ظ/م] والمَذْي ثالِثًا.

قولُه: (وَالمَنِيُّ: خَاثِرٌ أَبْيَضُ، يَنْكَسِرُ مِنْهُ الذَّكَرُ).

قال عبد المحق في «أحكامه»: «إسنادُه لا يختج به»، ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٩٣/١]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٣١٠/١].

<sup>(</sup>١) أي: بالمَذْي والوَدْي ، كذا جاء في حاشية: «م» ، و «ت» .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في المذي [رقم/ ۲۱۱]، وأحمد في «المسند»
 [٣٤٦/٣١]، وابن الجارود في «المنتقى» [رقم/ ٧]، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٣٩٣]، من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ به.

## الْبَيَاضِ، يَخْرُجُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَأْثُورٌ عَنْ عَاتِشَةَ ﷺ.

وهذا التَّفسيرُ مَرْوِيٌّ عَن عَائِشَةَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُبسوط » (١٠). لكِنْ يرِدُ عليْه منِيُّ المَرْأَةِ ؛ لأنَّ مَنِيَّها ليسَ بتِلكَ الصِّفةِ .

فإذَنْ: يختاجُ المَنِيُّ إِلَى التَّعريفِ الجامِعِ بِينَ مَنيِّ الرَّجلِ والمَرأةِ جَميعًا ، فَما وَجدتُه فيما عِندي مِنَ الكُتُبِ ، مثل «الجامِعيْنِ» (٣) ، و «الزيادات» ، و «المبسوط» ، وسائِر «الشُّروح» ، وكُتُب اللَّغةِ بوجْهِ مُقْنِع ، إلّا أنَّه ذَكَرَ في كِتابِ «الأَجْناس» ، نقالَ عنِ «المُجرَّد» ، فقالَ: «المَنِيُّ: هُو الماءُ الدّافِقُ الَّذي يَكونُ منْه الولَدُ» . وهذا حَسنٌ .

فقولُه: «الماءُ الدّافقُ» احْترازٌ عَنِ الوَدْيِ والمَدْيِ ؛ لأنَّه لا دَفْقَ فيهِما . وقولُه: «الَّذي يكونُ منه الولدُ» احْترازٌ عنِ البولِ وعمّا يَجْرِي مِن المِيزَابِ (٤) . ولا يُقالُ: ماءُ المَرْأَةِ ليسَ بِدافِقِ .

لِأَنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَىٰ أَرادَ بِالماءِ الدَّافِقِ ماءَ الرَّجلِ والمَرأةِ جَميعًا حَيْثُ قَالَ: ﴿ خُلِقَ مِن مَلَةِ دَافِقِ ۞ يَخَرُجُ مِن بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّآلِبِ ﴾ [الطارق: ٦ - ٧].

 <sup>(</sup>١) قال ابن أبي العز: «لا يُعْرَف هذا التفسير عن عائشة ، وإنما يذكره أهل اللغة وغيرهم». وقال الزيلعي: «غريب». وقال ابن حجر: «لم أجِدهُ عَنْها».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ [٦٧/١].

<sup>(</sup>٣) يعنى: «الكبير»، و «الصغير» لمحمد بن الحسن.

 <sup>(</sup>٤) هو أُنْبوب أو قناة مِن معدن أو غبره، يَسِيل به الماءُ مِن السطّح ونحوه إلى الأرض. ينظر: «تحرير الفاظ التنبيه» للنووي [ص/٣٠٠ - ٣٠١]، و«معجم لغة الفقهاء» [ص/٧٠].

............

فافهم (۱).

وَلا يُقالُ: كَيفَ فَسَّرَتْ عَائِشَةُ المَنِيَّ غَيرَ جامعٍ ؟ لِأَنَّا نَقُولُ: يختمَلُ أنّها أرادَتْ بِه تفْسيرَ مَنِيِّ الرَّجلِ خاصَّةً.

<sup>(</sup>۱) اعترض العيني عليه فقال: هذا كلام عجيب صادر من غير روية والتعريف الذي فسر المصنف المني به هو مني الرجل ولا يرد عليه ؛ لأن مني كل منهما يعرف يتعريف ، فمني الرجل: أبيض خائر رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ، ينكسر منه الذكر ، ويتولد منه الولد ، ومني المرأة: ماء أصفر رقيق . فتعريف أحد الماهيتين المختلفتين كيف يورد عليهما بتعريف الماهية الأخرى ، ثم استحسانه لما ذكر في «المجرد» بأن المني هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد ، غير مساعد له ؛ لأن هذا أيضاً مني الرجل ، والدافق أيضاً من صفات مني الرجل ، وليس في مني المرأة دفق ، ينظر: «البناية شرح الهداية» [۱/٣٤٩] .

### بَابٌ المَاءُ الَّذِي يَجُوزُ بِه الوُضُوءُ

الطَّهَارَةُ مِنَ الأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَالْأَوْدِيَةِ، وَالْعُيُونِ، وَالْآبَارِ، وَالْآبَارِ، وَالْإِبَارِ، وَالْإِبَارِ،

🤧 غاية السيار 🤧

### بَابٌ المَسَاءُ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الوُصَّوءُ

**→**₩₩₩

لمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّهَارَةِ الصُّغرَىٰ والكُبرَىٰ ، وما يُوجِبُهُما وما يَنقُضُهُما ؛ شرَعَ في بيانِ ما تحْصُلُ بِه الطَّهارتانِ ، وهُو الماءُ المُطْلَقُ.

والمُرَادُ منْه هُنا: ما يُفْهَمُ بِمجرَّدِ إطْلاقِ اسمِ الماءِ، وإلَّا فالمِياهُ المَذكورةُ ليستْ بمُطلَقةٍ؛ [٧/١٤٠/م] لتقيُّدِها بصفةٍ.

وفي اصطِلاحِ أَهْلِ الأصولِ: هُو(١) المُتعرِّضُ لِلذَّاتِ فحَسْب(٢).

والمُقيَّدُ: هُو المُتعرِّضُ لِلذَّاتِ والصَّفةِ.

قولُه: (الطُّهَارَةُ مِنَ الأَحْدَاثِ . . .) إلى آخِرِه .

الحَدَثُ: اسمٌ خاصٌ للحُكْمِيّ.

والخَبِثُ: اسمٌ خاصٌّ لِلحَقيقيِّ،

والنَّجسُ: مُشتركٌ يقعُ عليْهِما بدَلًا.

وقَيْدُ الأحداثِ اتَّفاقِيِّ ؛ لأنَّه يَجُوزُ بِهِذِهِ المِياءِ الطَّهَارَةُ مِن الحدَثِ والخَبَثِ

 <sup>(</sup>١) الضمير عائد على لفظ: «المُطْلَق».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «ميزان الأصول» [ص ٣٩٦]، «كشف الأسرار» للبخاري [٢٨٦/٢].

لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلِنَا مِنَ ٱلسَّمَالَةِ مَا أَهُ طَهُورًا ﴾ [الفرقاد ١٤٨]، وقوله ﷺ: اللَمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ(١٠).

جَميعًا، إلَّا أنَّه لمَّا ذَكَرَ الطَّهارتَيْنِ مِنْ قَبْلُ؛ اخْتاجَ إلى بيانِ الآلةِ الَّتي يحْصلانِ بِها.

قولُه: (لِقولِه تَعالَى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَآمَ طَهُورًا ﴾ [المرتان ٤٨]، وقولِه على: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً» (٢).

رَواهُ أَبُو سَعيدٍ الخُدريُّ في «السُّنن» وغَيره، ولفُظُ الحَدِيثِ: هذا المِقدارُ فحسْبُ (٣)،

وما ذكَرَه صاحبُ «الهِدَايَة» [١٧/١ط]؛ بِقولِه: (إلَّا مَا غَيْرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ) ( فليسَ بثابتٍ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ.

ثم وجُهُ التّمسّكِ بِالآيةِ والحَديثِ: أنَّ الماءَ ذُكِرَ فيهِما مُطلقًا مِن غَيرِ قَيْدٍ بِواحدٍ مِن هذِه المِياهِ، والمطْلَقُ يَنصرفُ إِلَىٰ ما هُو المُعْتَادُ، والمُعتادُ في الغُسْلِ:

(١) بَعْدَهُ في الأصل: «وقَوْلُهُ ﷺ فِي الْبَخْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْمِولُ مَيْتَتُهُ» وَلَكِنَّهُ كتب على أوله «لا» وعلى آخره «إلى» ضُرِبَ عَلَيْهِ.

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في بئر بضاعة [رقم/ ٦٦]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء [رقم/ ٦٦]، والمسائي في كتاب المياه/ باب ذكر بئر بضاعة [رقم/ ٣٢٦]، من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ به.

قال أبو عيسئ: «هدا حديث حسن». وصحَّحه أحمد بنُ حنبل ويحيئ بن معين وأبو محمد بن حزم. ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [١٧/١].

(٣) يعني: على وجُّه الثبوت، وإلا فقد ورَد ما بعده متصلًا في بعض الروايات كما يأتي في تخريجه.

(٤) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الحياض [رقم/ ٢١٥]، والطبراني في «الكبير»
 [٨/رقم/ ٣٠٥٧]، والدارقطني في «سننه» [٢٠/١]. من حديث أبي أمامَة الباهِليِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ المَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَىٰ رِيحِهِ وطَعْمِهِ ولَوْنِهِ». لفظ ابن ماجه.

قال ابن حجر: «في إسْنَاده رشدين بن سعد، وَهُوَ ضَعِيف». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣٩٩/]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢/١]،

وَمُطْلَقُ الإسْمِ يَنْطَلِقُ عَلَىٰ هَذِهِ الْمِياهِ.

وَلَا يَجُورُ بِمَا اعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، وَالْحُكُمُ عِنْدَ فَقْدِهِ مَنْقُولٌ إِلَى التَّيَمُّمِ، وَالوَظِيفَةُ فِي هَذِهِ الأَعْضَاءِ تَعَبَّدِيَّةُ، فَلَا تَتَعَدَّىٰ عِنْدَ فَقْدِهِ مَنْقُولٌ إِلَى التَّيَمُّمِ، وَالوَظِيفَةُ فِي هَذِهِ الأَعْضَاءِ تَعَبَّدِيَّةٌ، فَلَا تَتَعَدَّىٰ عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هذِه المِياهُ المَذكورةُ ؛ فَينصرِفُ إليَّها ، كَما إِذا اشْترى بِعشرةِ دَراهِم مُطلَقةٍ ، يَنصرفُ إلى نَقْدِ البلَدِ .

ولا يُقالُ: ماءُ العُيونِ والآبارِ ليسَ مِن السَّماءِ ، فَلا يكونُ مُرادًا بقولِه تَعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨].

لِأَنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَىٰ قَالَ: ﴿ أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَسَلَكَهُ مِيَنَلِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢١]. وبيانُ الطّهورِ مرَّ في مَسْأَلَةِ النّيَّة.

قولُه: (وَلَا يَجُوز بِمَا اعْتُصِرَ).

السَّماعُ: بالقَصْرِ (١) وإنْ كَانَ المَدُّ جائزًا.

قِيلَ: إذا قِيلَ بالمدِّ لَوقعَ في الوهم أَنَّ المُرَادَ [٢/١ع:٤/١] الماءُ المُطْلَقُ.

أَقُولُ: لا نُسَلِّمُ ؛ لأنَّه قيَّدَه بِصفةِ الاعتِصارِ ، فكيفَ يقعُ وَهُمُ الإطْلاقِ .

وَقِيلَ: في الممْدودِ وَهُمُّ جوازِ التوَضِّي بِماءِ انعصَرَ بنفْسِه.

أَقُولُ: لا نُسَلِّمُ، ولتَّنْ سَلَّمْنا الوهْمَ، لكِن لا يَجُوزُ النَّوَضِّي بِالمُنعصرِ بِنفْسِه مِن غَيرِ اعتِصارٍ ؛ لأنَّه خارجٌ بِلا عِلاجٍ ، كما ذكرَه في المثْنِ.

قُولُه: (عِنْدَ فَقْدِهِ)، أيْ: عندَ فَقْدِ الماءِ المُطْلَق.

تولُه: (وَالوَظِيفَةُ فِي هَذِهِ الأَعْضَاءِ تَعَبُّدِيَّةٌ)، أيْ: وظيفةُ الغَسْلِ والمسْحِ في

<sup>(</sup>١) يعني: أن قول المؤلف: «بِمَا»، المسموعُ فيه القَصْر دون المدّ في قولهم: «ماء».

إِلَىٰ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يُقْطَرُ مِنَ الْكَرْمِ؛ فَيَجُوزُ التَّوضُّوُ بِهِ؛ لَأَنَّهُ مَاءٌ يَخُرُجُ (١) مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ، ذَكَرَهُ فِي جَوَامِعِ أَبِي يُوسُفَ رَالِيَّهُ. وَفِي (الكِتَابِ) إِشَارَةٌ إِلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَ الإغْتِصَارَ.

ولا يَجُوزُ بِمَاءِ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ، كَالأَشْرِبَةِ، وَالخَلِّ، وَمَاءِ الْوَرْدِ، .....والخَلِّ، وَمَاءِ الْوَرْدِ، ....والخَلِّ، وَمَاءِ الْوَرْدِ، ....والخَلِّ،

🚓 غابة البياں 🤧

الأعْضاءِ الأربعةِ غَيرُ مَعْقُولِ المعنَى .

وهذا جوابُ سُؤَالِ مقدَّرٍ ، وهُو أَن يُقالَ: لِمَ لا يَجُوزُ إِزالةُ الحدَثِ بِالمعْتصرِ مِن الشَّجرِ والثَّمرِ ، قياسًا عَلى إِزالةِ الخَبَثِ بِه ، عندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف؟ فأجابَ عنْه وقالَ: الوَظيفةُ فيها تَعبُّدِيَّةٌ ، فتَقْتَصِرُ عَلى المَنْصُوصِ عَليْه ، ولا تَتعدَّى عنْه إِلَىٰ غَيرِه ،

قولُه: (وَفِي «الكِتَابِ»)، أي: القُدُّوريِّ (٢).

قولُه: (كَالأَشْرِبَةِ وَالخَلِّ ٠٠٠) إلى آخِرِه.

اعْلَمْ أَنَّ المُصَنَّفَ لا يَخْلُو:

إمّا أنْ يريدَ بِالشَّرابِ والخَلِّ: ما إذا كانا مُختلطَيْنِ بالماءِ، كَالدُّبْسِ<sup>(٣)</sup> والشَّهْدِ المُختلطَيْنِ بِالماءِ، وكالخلِّ المُختلِطِ بِالماءِ.

[أَو](٤) يُريدَ بِهما ما إِذا لَم يكونا مختلطَيْنِ بالماءِ ؛ ......

<sup>(</sup>١) صحح عليه الأصل وفي الحاشية: «خرج».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١٢].

<sup>(</sup>٣) الدَّبْسُ بِالكَسْرِ: عُصَارَةُ الرُّطَبِ، ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [١٨٩/١/مادة: دبس].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و «ز»، و «وا»، و «ف».

وَمَاءِ البَاقِلَا، وَالْمَرَقِ، وَمَاءِ الزَّرْدَجِ؛ لَأَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ مَاءً مُطْلَقًا. وَالْمُرَادُ بِمَاءِ البَاقِلَا مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِدُونِ الطَّبْخِ يَجُوزُ التَّوضُّؤُ بِهِ.

وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءِ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ: كَمَاءِ الْمَدّ، وَالْمَاءِ الْمَدّ، وَالْمَاءِ النَّاءِ الْمَدّ، وَالْمَاءِ النَّاءِ الْمَدّ، أَوِ الصَّابُونِ، أَوِ الْأُشْنَانِ.

كَشَرَابِ الرِّيبَاسِ(١)، وشَرَابِ الرُّمَّانِ الصَّرْفِ، وكالخلِّ الخالِصِ.

فَعَلَىٰ الأَوَّلِ: تَكُونُ كُلُّ هَذِهِ الأَشياءِ المَذكورةِ في المتْنِ نَظائرَ مَا غَلَبَ عَلَيْهُ غَيرُه -

وعَلَىٰ الثَّانِي: يكونُ فيهِ صَنْعةُ اللَّفِّ والنَّشْرِ، حَيْثُ يُرْفَعُ قولُه: (كَالأَشْرِيَةِ وَالخَلِّ) إِلَىٰ قولِه: (بِمَا اعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ)، والباقي منَ النَّظائِرِ يُرْفَعُ إِلَىٰ قولِه: (بِمَاءِ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ).

و(البَاقِلَّا). مَقَصُورٌ إِذَا شُدِّدَ، مَمْدُودٌ إِذَا خُفِّفَ(٢). ُ

قَالَ في «المغرب»: «مَاءُ الزَّرْدَجِ: مَاءُ يَخْرُجُ مِنَ [٢/٥٤٠/١] العُصْفُرِ المَنْقُوعِ» (٣٠). ولمْ يذكرُه في «الدّيوان»، و«الصَّحَاح»، و«الغريبَيْنِ»، و«المُجْمَل»، وكأنَّه مُعَرَّبٌ. ولمْ يذكرُه في «الدّيوان»، و«الصَّحَاح»، و«الغريبَيْنِ»، و«المُجْمَل»، وكأنَّه مُعَرَّبٌ بُ قولُه: (مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ). فِيلَ: عنى بِالتّغيَّرِ: القُّخونة؛ لأنَّه إِذَا كَانَتُ رِقَتُهُ بِاللّهُ بِعُدُ؛ يَجُوزُ التَّوَضِّي بِهِ.

قُولُه: (فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ ١٠٠٠) إلى آخِرِه.

 <sup>(</sup>١) الرّيباسُ بالكسر: نَبْتُ يَنْفَعُ الحَصْبَةَ، والجُدريّ، والطاعونَ، وعُصارَتُهُ تُعِدُّ النَّظَرَ كَحْلاًينظر: «القاموس المحيط» [ص/٤٨ ٥ /مادة: ربس].

 <sup>(</sup>۲) الباقلا والباقِلَىٰ: نبات عشبى حولىٰ، تؤكل قرونه مطبوخة وكذلك بذوره مثل الفول واللوبيا.
 ینظر: «المعجم الوجیز» [ص ۵۸].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/٢٠٧/مدة: زَرْدَج].

## قَالَ ﷺ أَجْرَي فِي الْمُخْتَصَرِ مَاءَ الزَّرْدَجِ مَجْرَىٰ الْمَرَقِ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ

هذا الحُكْمُ فيما إِذَا كَانَ المَاءُ رَقِيقًا بِعِدُ الاختِلاطِ، بِأَنْ يَسْتَبِينَ الْمَاءُ مَنْه، أَمَّا إِذَا كَانَ تُخِينًا، بِأَنْ عَلَبَ عليْه الشَّيْءُ المُختلطُ، فَلا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِه، وقَد عرفْتَ حُكْمَ الماءِ المَغْلوبِ بِالغَيْرِ قُبَيْلَ هذا.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ إِشَارَةَ القُدُورِيِّ () وهِي قولُه: (غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ). يقْتَضِي أَنْ لا يَجُوزُ لا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِه إِذَا تَغَيَّرَ منْه الوصفانِ ؛ لكِن الظّاهِر عَن أَصْحابِنا أَنَّه يَجُوزُ أيضًا. أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَالَ في «شَرْح الطَّحَاوِيّ» بِقَوْلِه: «وأمَّا الحوضُ أَو البَّرُ إِذَا تَغَيَّرَ لَونُه أَوْ طَعْمُه أَوْ رائحتُه ، إمَّ بمُرورِ الزِّمانِ ، أَوْ بِوقوعِ الأَوْراقِ ؛ كَانَ حَكْمُه حُكْمَ الماءِ المُطْلَقِ ، ولا شكَّ أَنَّ الماءَ إِذَا تَغيَّر لَونُه تَغيَّر طَعَمُه أَيضًا» (٢).

ولا يُقالُ: شرَطَ النَّبِيُّ ﷺ تغيُّرُ أَحَدِ الأرْصافِ في قَولِه: «المَاءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ، إلَّا مَا غَيَّر لَوْنَه، أَوْ طَعْمَه، أَوْ رِيحَه»(٣).

لِأَنَّا نَقُولُ: ذلِك الحَدِيثُ ورَدَ في المُغَيِّرِ النَّجِسِ، وكلامُنا في المغَيِّرِ النَّجِسِ، وكلامُنا في المغَيِّرِ الطَّاهرِ، والحُكْمُ في المغَيِّرِ النَّجِسِ هُو ذاكَ.

أَوْ نَقُولُ: ذلِك الشَّرْطُ لَمْ يصحَّ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، وقَد مرَّ (٤٠).

قولُه [١٨/١]: (أَجْرَىٰ فِي «المُخْتَصَرِ» مَاءَ الزَّرْدَجِ (٥) مُجْرَىٰ المَرَقِ)، أي:

 <sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاري» لأسبيجابي [ق٦/ب] مخطوط مكتبة فيض الله.

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٤) استدرك العيني عليه بقوله: وإن لم يصح مسنداً فقد صح مرسلاً ، كما ذكره والمرسل حجة عندنا .
 يتظر: «البناية شرح الهداية» [٣٦٢/١] .

<sup>(</sup>ه) مَاءُ الزَّرْدَجِ: هُوَ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنَ العُصْفُرِ المَنْقُوعِ ، فَيُطْرَحُ ولا يُصْبَغُ بِهِ. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» لَلمُطَرَّزِي [ص/٢٠٧] .

أَبِي يُوسُفَ عِنْ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَا اخْتَارَهُ النَّاطِفِيُّ،

جعَلَ حُكْمَهُما في «مُخْتَصر القُدُوريّ» (١) واحدًا، حَيْثُ لا يَجُوزُ التّوَضِّي بِهما. وعَن أَبِي يُوسُف: أَنَّه بِمنزلةِ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ. يعْني: يَجُوزُ التّوَضِّي بِهما. تَمَّ قَالَ صاحبُ [١/٤٤٤/م] «الهِدَايَة»: (وَهُوَ الصَّحِيحُ)، أي: المَرْويّ عَن أَبِي

فَأَنَا أَقُولُ: لا خِلافَ في هذه المَسْأَلةِ في الحَقِيقَةِ ؛ لأنَّ ماءَ الزَّرْدَجِ إِذَا كَانَ مَعْلُوبًا بِالزَّرْدَجِ ؛ لا يَكُونُ التَوَضِّي بِه جَائزًا ، فيكونُ حُكْمُه حكْمَ المَرَقِ ؛ لِعدمِ بَقَاءِ صِفَةِ الإِطْلاقِ في الماءِ ، وإنْ لَم يكُنْ مَعْلُوبًا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِه ؛ لِبقاءِ صِفَةِ الإطْلاقِ ، وكذا الحُكْمُ في الزَّعْفَرَانِ إِذَا عَلَبَ عَلَىٰ الماءِ لا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِه ، وإنْ لَم يعْلَبْ يَجُوزُ ،

فعرفْتَ مِن هذا: أنَّ معْنى قولِ أَبِي يُوسُف: (أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ) أَن يكونَ بِمنزلتِه في الحالتَيْنِ، فيما إذا وُجِدَتِ الغلبةُ أَو لَم توجدُ يعْني: إذا وُجِدَتِ الغلبةُ عَلى الماء؛ لا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِهما جَميعًا، وإذا لَم توجَدْ يَجوزُ بِهما جَميعًا، فافهَمْ، فقد غَفَلَ عنه الشَّارِحونَ (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الفُّدُوري، [ص/١٢].

 <sup>(</sup>٢) رده العيني وقال: هذا الموضع ليس من المواضع التي فيها غموض ، حتى بنسب الغفلة إلى الشراح ينظر: «البناية شرح الهداية» [١/٣٦٣].

#### وَالْإِمَامُ السَّرَخْسِيِّ عِلَيْهُ.

وهُو تِلميذُ أَبِي خازِم (١) القاضي (٢)، وهُو تِلميذُ عيسىٰ بْن أَبَان (٣)، وهُو تِلميذُ

مُحَمَّدِ بْنِ الحسَنِ ، وهُو تِلميذُ أَبِي حَنِيفَةَ ١

(وَالْإِمَامُ السَّرَخْسِيِّ)، وهُو شَمْسُ الأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي سهلٍ السَّرَخْسِيِّ، وهُو مِن كِبارِ عُلمائِنا بِما وَراءَ النَّهْرِ، صاحِب الأُصولِ والفُروعِ، وهُو السَّرَخْسِيِّ، وهُو مِن كِبارِ عُلمائِنا بِما وَراءَ النَّهْرِ، صاحِب الأُصولِ والفُروعِ، وهُو تِلْميذُ أَبِي عَليًّ تِلْميذُ السَّيخِ الإِمامِ عَبدِ العَزيزِ بْن أَحْمدَ الحَلْوَانِيِّ (١)، وهُو تِلميذُ أَبِي عَليًّ

(۱) وقع بالأصل: «حازم». بالحاء المهملة، وقد تكرر هذا التصحيف في الأصل مرارًا، والمثبت
 من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

(٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم السَّكُونيّ البَضريُّ ثمّ البَغْداديُّ الحنفيّ الفقيه . ولي قضاء الشام وقضاء الكوفة ، وكَانَ رجلا دينًا ورعًا عَالمًا يمدهب أبي حنيقة وَأَصْحَابه لهُ من الكتب: «المحضر والسجلات» ، وَكتاب «أدب القَضِي» . (توفي سنة: ٢٩٧ هـ) - ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٩٧١/٦] ، و «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٩٧/١] . و «الجؤقاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للقيرُوز آباديّ [و/٣٤/أ ـ ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٩١)] .

(٣) هو عيسين بن أبان بن صدقة بن موسين ، أحد الأثمة الأعلام ، تفقّه على محمد بن الحسن ، وصَحِبه ، وولي قضاء البصرة ، وقد وُصِف بالذكاء ، والسخاء ، وسعة العلم ، له كُتب ، منها: «إثبات القياس» ، و«اجتهاد الرأي» ، و«الحجة الصغيرة» في الحديث ، (توفي سنة ٢٢١ هـ) ، ينظر : طبقات الفقهاء » للشيرازي [ص/ ١٣٧] . و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [١٥٨/١١] ، و «الجواهر المضية في طبقات الحنفية » لعبد القادر القرشي [١/١٠٤) ، و «المِرْقَاة الونيَّة في طبقات الحنفية » للفَيْرُوزآبادي قوراً م الحفظ: ١٥٨) ] .

(٤) الحَلْوَانيّ: هو عبد العزيز بن أحمد بن نَصْر بن صالح الحَلْوانيّ البخاري، أبو محمد، الملقب بشمس الأثمة: الفقيه المحنفي المشهور، نِسْبتُه إلىٰ عمّل الحَلْواء، وربما قبل له «الحَلُوائيّ»، كان إمام أهل الرأي في وقته ببُخارَى، مِن كُتبه: «المبسوط»، و«النوادر» في الفروع، (توفي سنة ٤٤٨ هـ)، ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي [١٧٧/١٨]، و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي [٣١٨/١]، و«المِرْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفيرُوزآباديّ [ق/٣٨/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«سُلّم الوصول إلى طبقات المحول» لحاجي خليفة [٢٨١/٢].

سي غاية السال ي

النَّسَفِيِّ (١)، وهُو تِلميذُ [١/١٤٤/١] الإِّمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَضلِ البُخَارِيِّ (٢)، وهُو تِلميذُ الشَّيخِ عَبدِ اللهِ بْن يعْقوبَ (٣) السُّبَذْمُونِيِّ (٤)، وهُو تِلميذُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٥) بْن أَبِي

- (۱) هو: لحُسَيْن بن الخضر بن مُحَمَّد بن يُوسُف الفَقِيه القَاضِي أَبُو عَلَيِّ النَّسَفِيّ. كَانَ إِمَام عَصْره ، تفَقَّه بِبَغْدَاد ، وهو معدود من أَصْحَاب الإمّام أبي بكر مُحَمَّد بن الفضل ، اجْتمع بِهِ ببخارى ، وَله أَصْحَاب وتلامذة . (توفي سنة: ٤٢٤هـ) . ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢١١/١]، و«المرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٢٢/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركبا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و«الطبقات السنية» للتميمي [٣/٣] .
- (٢) هو: محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر، أبو بكر البُخارِي، الكَمَارِيّ، الفقيه الحنفيّ، قال الكفّريّ: «كان إمامًا كبيرًا، وشيخًا جبيلًا معتمدًا في الرواية، مُقَلَّدًا في الدراية، رُخل إليه أئمة البلاد، ومشاهيرُ كتب الفتوري مشحولة بعتاواه ورواياته، مِن آثاره: «الفوائد في الفقه» (توفي سنة: ٣٨١ هـ) . ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [٣٤٩/١١]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/٧٠١]، و«المرقاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفيرُوزآباديّ [ق/٣٣/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/٣٩٣].
- (٣) هو عبد الله بن مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن الحَارِث بن الخَلِيل الحَارِثيّ. ذكره السَّمْعَانيّ وقَالَ «المَعْرُوف بالأستاذ، مُكْثر من الحَدِيث، ورحَل إلَى العرَاق والحجاز». كان يَسْتملي عليه أربعمائة مُسْتَملٍ وكان إمامًا كبيرًا في الفقه والحديث، من أعلام الأئمة بما وراء النَّهر، من كُتبه: «كَشُف الآثار في مَنَاقِب أبي حنيفَة»، و«مُشند أبي حنيفَة». (توفي سنة: ٣٤٠ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٨٩/١]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٣٣/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٢٧٩/٢].
- (٤) ضبطه في الوا، والتا، والفاء: بكشر السين المهملة!
   وكُشرُ السين في أوَّله لَمْ نَره إلا هنا، والمشهور: أن السين فيه مضمومة أو مفتوحة، هكذا ضبطه السمعانيُّ وياقوتُ الحموي وجماعة غيرهما.
- قال عبد القادر القرشي: «السُّبَلْمُوني: بِضَم السِّين أو قَتْحَهَا وَفَتْحَ البَاء المُوَحَدَة وَسُكُون الذَّال المُعْجَمَة وَضَمَّ المِيم وفي آخرهَا نون؛ يشبَة إلَىٰ قَرْيَة مِن قُرَى بُخَارى. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي وضمّ المِيم وفي آخرهَا نون؛ يشبَة إلَىٰ قَرْيَة مِن قُرَى بُخَارى. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [١٨٣/٣] ، و«الأنساب» للسمعاني [٧/٥٠] ، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٨٩/١].
- (٥) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص البخاري. ويُكنئ أيضًا بـ: أبي حفص الصغير. الإمام،=

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ إِنَّ يَجُوزُ التَّوَشَّى بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَأَشْبَاهِهِ ، مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ ، أَلَا تَوَىٰ أَنَّهُ يُقَالُ مَاءُ الزَّعْفرَانِ ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَخْلُو عَنْهَا عَادَةً .

وَلَنَا أَنَّ اسْمَ [ه/و] الْمَاءِ بَاقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ اسْمٌ عَلَىٰ حِدَةٍ · وَإِضَافَتُهُ إِلَىٰ الزَّعْفَرَانِ كَإِضَافَتِهِ إِلَىٰ البِنْرِ وَالعَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ الخَلْطَ

حَفْصٍ (١) الكَبِيرِ ، وهُو تِلميذُ أَبِيهِ وشَيخِه أَبِي حَفْصٍ الكَبِيرِ (١) ، وهُو تِلميذُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ ﷺ .

قُولُه: (وَإِضَافَتُهُ إِلَىٰ الزَّعْفَرَانِ كَإِضَافَتِهِ إِلَىٰ البِئْرِ وَالعَبْنِ).

يَعْني: أَنَّ الإِضَافَةَ ثَمَّ لَم تكُنْ دَليلَ التَّقْييدِ ، حَيْثُ يُقالُ: مَاءُ البَّرِ ومَاءُ الْعَينِ ، لِمَا أَنَّه لَم يَتجدَّدْ لَه اسمٌ عَلى حِدَةٍ ، بلْ يَتناولُ مُجرَّدَ إطلاقِ اسمِ الماءِ إيّاه ، ولِهذا جازَ الوُضوءُ بِه بالاتِّفاقِ ، فكذا ماءُ الزَّعْفَرَانِ إِذا لَمْ يكُنِ الماءُ مَعْلُوبًا بِه ، يَجُوزُ

مُفْتي بُخاري وعالِمها، تفَقَّه بوالِده أبي حفص الكبير، وبه تفقه أهل بخاري، وكان من أئمة الإسلام والسُنَّة، وله تصانيف وشُهرة كبيرة، ومِن كُتبه: «الزَّد على أهل الأهْوَاء». (توفي سنة: ٢٦٤هـ). ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي [١٥٩/١]، و[١٥٧/١٢]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٥٧/٢]، و«المرقاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٤٧]أ ـ ٨١/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«الفوائد البهية» للكنوي السخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/١٩].

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «جعفر». وهو تحريف، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن حَفْص الْمَعْرُوف بِأبي حَفْص الْكَبِيرِ البُخَارِيّ الإِمَامِ الْمَشْهُورِ ، والْعَلَمُ المنشورِ ، أَخَذَ الْعِلْمِ عَن مُحَمَّد بن الحسن ، وَله أَصْحَابِ لا يُحصونَ ببُخارَى . (توفي في المحرم سنة: ٢١٧هـ) . ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر الفرشي [٢٧/١] ، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٥/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و«الطبقات السنيَّة» للتميمي [٢٧١ - ٣٤٣] ، و«تاج التراجم» لابن قُطْلُوبُغا [ص/٤٤] . و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/ ٩٤] .

الْقَلِيلَ لَا مُعْتَبَرٌ بِهِ ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الاحْتِرَازِ عَنْهُ ، كَمَا فِي أَجْزَاءِ الأَرْضِ ، فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ .

وَالْغَلَبَةُ بِالْأَجْزَاءِ لَا بِتَغَيَّرِ اللَّوْنِ، هُوَ الصَّحِيحُ. وَإِنْ تَغَيَّرُ بِالطَّبْخِ بَعْدَ مَا خُلِطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التوضئ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْنَى الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ. إِلَّا إِذَا طُبِخَ فِيهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي النَّظَافَةِ كَالْأَشْنَانِ، وَنَحُوهُ (١). إِلَّا أَنْ إِلَا إِذَا طُبِخَ فِيهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي النَّظَافَةِ كَالْأَشْنَانِ، وَنَحُوهُ (١). إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ قَيَصِيرُ كَالسَّوِيقِ المَخْلُوطِ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ.

التَّوَضِّي بِهِ ؛ لأنَّه يُفْهَمُ مِن إطْلاقِ اسمِ الماءِ ، وإنَّما الإِضَافَةُ لِبيانِ نوعٍ مِن الماءِ .

قولُه: (كَمَا فِي أَجْزَاءِ الأَرْضِ)، أَيْ: كَما في الطِّينِ، والجِصِّ (٢)، والنُّورَة (٢)، والنُّورَة (٢)، والكِبْريتِ، يعْني: يَجُوزُ التَّوَضِّي بِالماءِ الَّذي اختلَطَ بِه هذِه الأَشْياءُ بِالاتَّفاقِ، إِذَا كَانَ الخلُطُ ظاهرًا قليلًا؛ لأَنَّ القَلِيلَ عَفْقٌ، فكذا في الزَّعْفَرَانِ واللَّبَنِ، وما شابَهَهما، إِذَا كَانَ الخلْطُ قليلًا؛ بِالقياسِ الصَّحيح.

قُولُه: (وَالغَلَبَةُ بِالأَجْزَاءِ لا بِتَغَيُّرِ اللَّوْنِ، هُوَ الصَّحِيحُ).

أَرادَ بِعلبةِ الأَجْزاءِ: ثُخونةَ المَخْلوطِ، بحيثُ يَسْلُبُ صفةَ الرِّقّةِ عنِ الماءِ.

اعْلَمْ: أَنَّ المَاءَ إِذَا اخْتَلَطَ بِهِ شَيَّ طَاهِرٌ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَوْنُهُ كَلَوْنِ المَاءِ أَو مُخَالفًا لَه، فإِن كَانَ مُخَالفًا؛ كَاللَّبْنِ، والخَلِّ، والعَصيرِ، وماءِ الزَّعْفَرَانِ،

 <sup>(</sup>۱) بعده بالأصل: «لأن الميت قد يعسل بالماء الذي أعلى بالسدر بذلك وردت السنة» ولكن فوق أوله
 «لا» وعلى آخره «إلى» ضرب عليه.

 <sup>(</sup>۲) الحِصُّ \_ بكَسْر الجيم، ويُفْتَح، والكسر هُوَ الأفْصَحُ \_: هُوَ الَّذِي يُبْنَىٰ بِهِ. ينظر: «تاج العروس»
 للزَّبيدي [۱۷/٥،٥/۱۷].

 <sup>(</sup>٣) النَّورَةُ ـ بضم النون ـ : هي مِن الحجَر يُحْرَق ويُسَوَّىٰ مِنْهُ الكِلْسُ، ثم غلبَتْ على أخلاط تُضاف إلى الكِلْس؛ مِن زرْنيخ وغيره، وتُسْتَعمل لإزالة الشعر، ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [٢٩٩/٢] مادة: نور].

قَالَ: وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِيهِ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ مِنْهُ، قَلِيلًا كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا.

والعُصْفُرِ ، وما شابَهَهما ؛ فالعِبرةُ للَّوْنِ ، فإِن غَلَبَ لوْنُ الماءِ يَجُوزُ الوُضوءُ ، وإِنْ كَانَ مَغلوبًا فَلا .

وإِن كَانَ مُوافقًا [١/٤٤٤/١] كماءِ البِطِّيخِ والأشْجارِ؛ فالعِبرةُ لِلطَّعمِ، إِنْ كَانَ طَعْمُ الماءِ غالبًا يَجُوزُ وإِلّا فَلا.

وإنْ لَم يكُنْ لَه طَعْمٌ؛ فالعِبرةُ لِكثرةِ الأَجْزاءِ، فإنْ كَانَ أَجْزاءُ الماءِ أكثرَ يَجُوزُ التَّوَضِّي، وإلّا فَلا، هذا فيما إِذا لَم يُقْصَدْ بِه زيادةُ التَّنظيفِ، فإنْ قُصِدَتْ: يَجُوزُ التَوَضِّي.

وإنْ تغيَّرَ لوْنُ الماءِ وطَعْمُه، كماءِ الصَّابونِ والأَشْنَانِ، إلَّا إِذَا صَارَ غَلِيظًا لاَ يُمْكِنُ تَسْيِلُه عَلَى العَضْوِ؛ لِزوالِ اسمِ الماءِ عنْه، هذا كلَّه خُلاصةً ما ذكرَه صاحبُ (التُّحفة)(١).

قولُه: (وَكُلُّ مَاءٍ)، أرادَ بِه الماءَ الرَّاكدَ الَّذي لَم يبلُغْ قَدْرَ الغَدِيرِ<sup>(٢)</sup> العَظِيمِ؛ لأنَّ حُكْمَ الماءِ الجاري، وحُكْمَ الغَدِيرِ سَيجِيءُ.

قولُه: (قَلِيلًا كَانَتِ [١٨٨١٤] النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا).

إنَّما ذَكَرَ القَلِيلَ وَالْكَثِيرَ بِالتَّذَكيرِ ؛ تشْبيهًا لفَعِيلٍ بِمعنى فاعِل بفَعِيلٍ بمَعْنى مفعنى مفعولٍ ، كما في قَوله تَعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [الأعراف: ٥٦] .

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرةندي [٦٧/١]، «بدائع الصنائع» للكاسائي [١٦٤/١،
 (١٦٥)، «فتح القدير» لابن الهمام [٧٣/١]، «فتاوئ قاضي خان» [١٧/١]، «تبيين الحقائق» للزيلعي [٢٠/١].

 <sup>(</sup>۲) الغدير: النهر، والغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل، أي يتركها، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٣٢١٧/٥]، «المصباح المنير» للفيومي [٤٤٣/٢].

البيان علية البيان

وما قالَه بعضُهم: إنَّ (قَلِيلًا) يختملُ أَن يكونَ صِفةَ الماءِ؛ فذلك سَهْوٌ منْه (١)؛ لأنَّ «كَانَ» تقْتضِي اسمًا وخبَرًا، فالاسمُ: هوَ النَّجَاسَةُ، والخبَرُ: هُو القَلِيلُ وَالكَثِيرُ، فإذا كَانَ كذلِك فبِأيِّ توجِيهٍ يكونُ القَلِيلُ أَو الكثيرُ صفةً لِلماءِ؟ هذا عَلَىٰ ما ذكرَ صاحبُ «الهِدَايَة».

وأمَّا رِوَايَةُ «مخْتَصر القُدُوريّ»: فليسَ فيهِ احتِمالٌ أيضًا؛ لأنَّه قَالَ: «كلُّ ماءٍ وقَعتْ فيه نجاسةٌ لَم يَجُزِ الوُضوءُ بِه ، قليلًا كَانَ أَوْ كثيرًا»(٢).

#### وإنَّما قُلْنَا ذلِك لِوجهيْنِ:

أحدُهُما: أنَّ القَلِيلَ وَالكَثِيرَ عَلَىٰ رِوايتِه صفةٌ لِلماءِ لا يحتمِلُ [١٥٤٥/١] النَّجَاسَةَ ؛ لأنَّه لوْ كانتِ النَّجَاسَةُ هِي المُرادةَ بالقِلّةِ والكَثرةِ لَقالَ: قَليلًا كانتْ أوْ كثيرًا ، بتأْنيثِ الفِعلِ ؛ لإشنادِه إلى الضَّمِيرِ وهُو ظاهرٌ.

والثّاني: أنَّ القُدُوريَّ صرَّحَ بِكونِ الماءِ هُو المُرَاد في «شرْح مخْتَصَر الكَرخِيِّ»، فَقالَ: «لا يَجُوزُ الوُضوءُ بِه، قليلًا كَانَ الماءُ أَو كثيرًا»(٣).

وعِندي: ما ذكرَ القُدُورِيُّ أَوْجَهُ ؛ لأنَّ قَليلَ النَّجَاسَةِ إِذَا كَانَتْ مَانِعًا لِلوُضُوءِ، فَالكَثيرُ أُولَىٰ ، وَالكَثِيرُ احْتِرَازًا عَن قولِ فَالكَثيرُ أُولَىٰ، وَالكَثِيرُ احْتِرَازًا عَن قولِ

 <sup>(</sup>۱) استدرك العيني عليه بقوله: كأنه أراد بقول بعضهم صاحب «الدراية» ونسبه إلى السهو، وليس كذلك؛ لأن مراده من قوله: يحتمل أن يكون صفة للماء باعتبار اختلاف الجنسين. ينظر: «البناية شرح الهداية» [۲۷۰/۱].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٢].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقُدُوري [ق٩] مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا برقم: ٦٣٥٠

<sup>(</sup>٤) المشهور عند مالك أن: قليل الماء لا يتنجس إلا بالتغيير، أما قول ابن القاسم: أن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٧٨/١]، والشرح مختصر خليل» للخرشي [٦٦/١].

وَقَالَ مَالِكٌ عِنْ يَجُوزُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافُهُ ؛ لِمَا رَوَيْنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَجُوزُ إِنْ كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ ؛ لِقَوْلِهِ ﴿ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ خَبَئًا ﴾ .

وَلَنَا: حَدِيثُ المُسْتَيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ ، وَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» مِنْ غَيْرِ فَصْلِ ، وَالَّذِي رَوَاهُ مَالِكُ ﷺ

الشَّافِعِيِّ، فإنَّ القُلَّتَيْنِ كثيرٌ عِندَه (١)، فافْهمْ.

قولُه: (لِمَا رَوَيْنَا)، وهُو قولُه ﷺ: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٢).

قولُه: (إِن كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ).

والقُلَّتَانِ: خمسُمائةِ رطْلٍ بِالبغْداديِّ عِندَهُم.

وقالَ في «وَجِيزِهم»: «والأشبة: ثَلاثُ مئةٍ تقْريبًا؛ لا تَحديدًا»<sup>(٣)</sup>.

قولُه: (وَلَنَا: حَدِيثُ المُسْتَيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ)، وهُو قولُه ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حتى يَغْسِلَها ثلاثًا» (٤).

وهذا الحَدِيثُ: دلَّ على تأثَّرِ الماءِ بِالنَّجاسةِ؛ لأنَّه أَمَرَ بِالغَسْلِ قبلَ إِذْخالِ اللهِ في الإناءِ، وكذا قولُه ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّاثِمِ، ولا يغْتَسِلَنَّ اللهِ في الإناءِ، وكذا قولُه ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّاثِمِ، ولا يغْتَسِلَنَّ فِي اللهِ عَلَى التَّحْريمِ، فيهِ مِنَ الجَنَابَةِ»(٥٠). رَواهُ أَبُو هُرَيْرَةَ في «السَّنن»؛ لأنَّ النَّهيَ يدلُّ عَلَى التَّحْريمِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣٤٢/١] . والروضة الطالبين، للنووي [١٩/١] .

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الرجيز/ مع شرح الرافعي» لأبي حامد الغزالي [٦/١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا [رقم/ ٢٧٨]، وأحمد في «المسند» [٤٥٥/٢]، و بن خزيمة [رقم/ ١٤٥]، وابن حبان [رقم/ ٢٠٦٥]، من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة ﷺ بهذا اللفظ.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب البول في الماء الراكد [رقم/ ٧٠]، ومن طريقه البيهقي=

وَرَدَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةً (١) ، وَمَاؤُهَا كَانَ جَارِياً فِي الْبَسَاتِينِ . وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

ولا فَصْلَ بِينَ دائمٍ ودائمٍ، إلَّا أنَّ مَّا قُلناهُ خَرَجَ عَن قضيَّةِ النَّصِّ بِالإِجْمَاعِ، ولا إجْماعَ فيما قَالَ مالكٌ وَالشَّافِعِيُّ؛ فتَنَجَّسَ بحُكْمِ الحَدِيثِ.

والدَّائمُ: السَّاكنُ، مِن دامَ [١/ه٤ظ/م] الشَّيْءُ إِذا سَكَنَ، ودامَتِ القِدْرُ: إذا سَكَنَ غَلْيُها(٢).

قولُه: (وَرَدَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةً)، هِي بئرٌ بِالمَدينةِ قَديمةٌ، والضّمُّ والكسرُ في فائِها لُغة (٣)، قِيلَ: إنَّ بئرَ بُضَاعَةَ كَانَ ماؤُها جارِيًا، يُسْقَىٰ منْه خمسةُ بساتينَ.

والحُكُمُ في الماءِ الجارِي عَلَىٰ مذهبِنا هَكذا أيضًا (٤).

وقَد حدَّثَ الطَّحَاوِيُّ: عنِ ابنِ [أَبي](٥) عِمْرَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ

في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٠٦٤]، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم/ باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم [رقم/ ٣٩٨]، وابن أبي شيبة [رقم/ ١٥٠٣]، من حديث أبي هريرة هيئة مرفوعًا: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِم، وَلا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَائِةِ». ولفظ النسائي: «نَهَى أَنْ يُبَالَ في المَاءِ الدَّائِم، ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ».

وهو حديث ثابت، وأصله في «الصحيح» دون هذا اللفظ، ينظر: «نصب الراية» للزبلعي [١٩١٨]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٣١٨/٢].

(١) خيط بالأصل بعتج الباه وكسرها وفوقه: المعاله،

(٢) ينظر: "لسان العرب" لابن منظور [٢/٥٥٧]، "مختار الصحاح" للرازي [ص/٩٠].

- (٦) المحفوظ في بُضَاعة: ضمّ الباء، وأجاز بعضهم كَسْرها، ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن
   الأثير [١٣٤/١/مادة: بضع].
- (٤) أي أن الماء الجاري لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه. ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٥٢/١]، «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٥٥/١]، «تبيين الحقائق» للزيلعي [٢٣/١]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٧٥/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٢٣/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم [٨٩/١].
- ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». وهو الموافق لما وقع عند
   الطحاوي.

### ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد عِنْ ، أَوْ هُوَ يَضْعُفُ عَنِ احْتِمَالِ النَّجَاسَةِ .

🚗 عايه البيان ڇهـ

التَّلْجِيِّ، عنِ الوَاقِدِيُّ: «أَنَّ بِثْرَ بُضَاعَةً كَانَتْ طَرِيقًا لِلمَاءِ إِلَىٰ البَسَاتِينِ، فكَانَ المَاءُ لا يَسْتَقِرُّ فِيهَا »(١).

لا يُقالُ: المذْهبُ الحنَفيُّ أنَّ العِبرةَ لِعُمومِ اللَّفْظِ لا لِخُصوصِ السَّببِ، فَلا يَجُوزُ تَخْصيصُ هذا الحَدِيثِ بِبِسِّر بُضَاعَةَ.

لِأَنَّا نَقُولُ: قَد خُصَّ بِدَلِيلٍ يُساوِيهِ ، وهُو ما رَوَيْنا مِن الحديثَيْنِ · قُولُه: (ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد). قُولُه: (ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد).

هُو أَبُو داوُدَ سُلَيْمَانُ بنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، صاحبُ كِتابِ «السُّنن»(٢)، إِمامٌ ثقةٌ مِن أَثمَّةِ الحَدِيثِ، مَقْبولُ الرِّوَايَةِ عندَ كلِّ المَذاهبِ.

ووجْهُ ضَعْفِ الحَدِيثِ: أَنَّ في سنَدِ الحَدِيثِ اختِلافًا، بعضُهم قَالُوا: رَواهُ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر بْنِ الزَّبَيْر، عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر بْنِ الزَّبَيْر، عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رُسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فقال: ﴿إِذَا كَانَ المَاءُ قُلْتَيْنِ لَمُ يَحْمِلِ الخَبَثَ ﴾ (٣) [١٩/١]،

أخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثار؟ [١٢/١]، من طريق: أبي جعفر أحمد بن أبي عمران،
 عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، عن الواقدي به.

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «معالِم السنن» . والمثبت من: «ت» ، و«م» ، و«ز» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة / باب ما ينجس الماء [رقم / ٦٣] ، والترمذي في أبواب الطهارة / عن رسول الله ﷺ باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء [رقم / ٦٧] ، والنسائي في كتاب الطهارة / باب التوقيت في الماء [رقم / ٥٢] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها / باب مقدار الماء الذي لا ينجس [رقم / ٥١٧] ، من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ﷺ به . ولفظ أبن ماجه في أوله: «إذًا بَلغ المَاءُ قُلْتَيْنِ» .

قال عبدُ القادر القرشي: «ذكر الحاكم أنه على شُرُطهما، وُواقَقه ابنُ منده في مسلم، وضعَّفه القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق، والحافظُ أبو عُمر ابن عبد البر، والقاضي أبو بكر ابن العربي=

🍕 غاية البيان 🥞

وبعضُهم قَالُوا: هُو مُحَمَّدُ بنُ عبَّادِ بنِ جَعْفرِ بنِ عبَّادٍ.

وقالَ بعضُهُم: عبدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ.

وقالَ بَعضُهم: عُبيْدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ (١).

[۱/۶٤٦/۱] فَدلَّ أَنَّ الحَدِيثَ غَيرُ مَضبوطِ الإسْنادِ ، ولأنَّ هذا الخَبرَ مَدَنِيُّ ، فلَم يَقْبلُه مالِك ولَم يَعْمَلْ بِه ، ومالكٌ إمامُ أهْلِ المَدينةِ ، فلَوْ كَانَ صَحيحًا ؛ لكانَ مالِكٌ أَوْلَى النَّاسِ بِالعملِ بِه .

وَقِيلَ: إِنَّ الشَّافِعِيُّ قَالَ: بلَّغَني بإسنادٍ لا يَحْضُرُني (٢).

فقالَ أَنْمَّةُ الحَدِيثِ: ما حَضَرَه، ولا يَحْضرُه أبدًا!

وهذا الَّذي قالوه حَقَّ؛ لأنَّ المُرسَلَ عِندَ الشَّافِعِيِّ لَيسَ بِحُجَّةٍ، وهذا أَدْنَىٰ مِنَ المُرسلِ، فيَكونُ أُولَىٰ بالرِّدُ

ولئِنْ صحَّ الحَدِيثُ فَنَقُولُ: مَعْنَاهُ: لا يَحْتَمَلُ هَذَا الْمَاءُ نَجِسًا؛ لَعَدَمٍ قُوَّتِهُ بَعْدُ، بَلَ يُفْسِدُه وقوعُ النَّجِسِ، قليلًا كَانَ النَّجِسُ أَو كثيرًا، كما إذا كَانَ الماءُ دونَ القُلَّتَيْنِ.

وهذا كَمَا يُقَالُ: فُلانٌ لا يَحمِلُ أَلفَ رطْلٍ، أَيْ: يَضْعُفُ عنْه، فكذلِك هُنا.

المالِكيُّون وغيرهم». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [١٠٤/١]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق١١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)].

 <sup>(</sup>١) ينظر: مزيدًا مِن الاختلاف في إسناد هذا الخبر ومُثنِّه في: النصب الراية اللزيلعي [١/٤ ٠١ - ١١٢] ،
 و «البدر المنير» لابن الملقن [٢/٤ ٠٤ - ٢١٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿الأمَّ للشافعي [١٠/١]٠

وَالْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ ، إِذَا لَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ ؟ لَآنَهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرَيانِ الْمَاءِ .

وَالْأَثَرُ: هُوَ الطَّعْمُ، أَوِ الرَّاثِحَةُ، أَوِ اللَّوْنُ.

وَالجَارِي: مَا لَا يَتَكَرَّرُ اسْتِعْمَالُهُ، وِقِيلَ: مَا يَذْهَبُ بِتَبِنَةٍ.

أَيْ: يَضْعُفُ هذا الماءُ عَن المخبَثِ ، فَلا يُزيلُ حُكْمَه .

أَوْ نَقُولُ: إِنَّ القُلَّةَ: اسْمٌ مُشْتَرَكٌ يُرَادُ بِها في اللَّغةِ: أَعلَىٰ الجَبَلِ، ويُرادُ أيضًا: قَامَة الرَّجُلِ، ويُرادُ أيضًا: الجَرَّةَ الكَبيرةَ<sup>(١)</sup>.

والاسمُ المشْتركُ: لا يُرادُ بِه إلّا أحدُ الْمَعاني الَّذي دلَّ عليْه الدَّلِيلُ المُرجِّحُ؛ فأيُّ دليلٍ مُرجِّحِ دلَّ عَلَىٰ أنَّ المُرَادَ مِنَ القُلَّةِ ما أرادَ مِن التَّقديرِ لا غيْرُه، فنَحنُ لا نُسَلِّمُ، وليسَ هذا إلّا تَحَكُّمًا لا بُرهانَ عليْه، فَذاكَ ممَّا لا يُلْتَفَتُ إليْه.

قُولُه: (وَالجَارِي: مَا لَا يَتَكَرَّرُ اسْتِعْمَالُهُ).

اختلفَ المَشايخُ في حَدِّ الجَرَيانِ؟

قَالَ بَعضُهم: إِنْ كَانَ يجْرِي بِالتَّبْنِ وَالوَرَقِ؛ فَهُو جَارٍ، وإلَّا فَلا.

وَقِيلَ: [١/١٤٤١م] إِنْ وضَعَ رَجُلٌ يدَه في الماءِ عَرْضًا ، ولَمْ يَنْقَطِعْ جَرَيَانُه ؛ فَهُوَ جَارٍ ، وَإِلَّا فَلا .

وعَن أَبِي يُوسُف أنَّه قَالَ: لَوِ اغْتَرَفَ المَاءَ بِكَفَّيْه؛ لَمْ يَنْحَسِرْ وَجْهُ الأَرْضِ؛ ولَم ينقطعِ الجَرَيانُ ، وَإِلَّا فَلا ·

وَقِيلُ: ما لا يتكرَّرَ استِعْمالُه.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٦/٢١٨٤/مادة: قنن]، و«المغرب في ترتيب المعرب»
 للمُطَرَّزِي [ص/٣٩٢/مادة: قُلَع].

وَالْغَدِيرُ: الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْآخَرِ، إِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ.

ىچى غاية البيان چ**ي.** 

والأصحُّ: مَا يَعدُّه النَّاسُ جَارِيًا(١).

قولُه: (وَالغَدِيرُ . . .) إِلَىٰ آخِرِهِ .

الغَدِيرُ: القِطعةُ مِن الماءِ يُغادرُها السَّيْلُ، وهُو فَعيل بِمعنى: مُفاعِل مِن: غادَرَه، أَوْ بمعْنى: فَاعِل بِن غَادرُه، أَوْ بمعْنى: فاعِل بَعْدرُ بأهلِه؛ كَادَرُه، أَوْ بمعْنى: فاعِل بَعْدرُ بأهلِه؛ لاَنْقِطاعِه عندَ شدَّةِ الحاجةِ إليه(٢).

اعْلَمْ: أَنَّ المَاءَ إِذَا كَانَ لَا يَخْلُصُ بِعضُه إِلَىٰ بِعْضِ بِالتَّحريكِ ؛ فَوُقوعُ النَّجَاسَةِ فِي طرف لَا ينجِّسُ الطرف الآخر، ثمَّ التَّحريكُ مُعتبَر بِالاغتِسالِ في روايَةِ أَبِي يُوسُف ، عَن أَبِي حَنِيفَة ، حتى إِذَا لَم يتحرَّكِ الطرف الآخرُ بِالاغتِسالِ الوسَط في هذا الجانِبِ ؛ فالنَّجَاسَةُ لَا تُؤَثِّرُ في الجانِبِ الآخرِ .

وجْه اعتِبارِ الاغتِسالِ: أنَّ الحاجةَ إليْه في الحِيَاضِ أَكثَرُ مِن الحاجةِ إلىٰ الوُضوءِ؛ لأنَّ الوُضوءَ يكونُ غالِبًا في المَنازِلِ.

وفي رِوَايَةِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: يُعْتَبرُ التَّحريكُ بِاليَدِ؛ تَوْسعةٌ عَلَىٰ النَّاسِ؛ لأنَّه أخفُّ مِن التَّحريكِ بِالاغتِسالِ والتَّوضِّي.

وفي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ: يُعْتَبُرُ التَّحريكُ بِالوضوءِ؛ لأنَّه وسطٌّ.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «التجريد» للقدوري [۲۰۱، ۳۰۱، ۳۰۲]، «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲/۲]، «بدائع الصنائع» للكاساني [۲/٤،٤]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [۲/۲]، «البناية شرح الهداية» للعيني [۲/۲/۱]،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختار الصحاح» للرازي [ص١٩٦].

# إِذْ أَثَرُ التَّحْرِيكِ فِي السِّرَايَةِ فَوْقَ أَثْرِ النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ أَنَّهُ

وعَن بَعضِ مَشايخِنا (١): أنَّه يُعْتبرُ الخُلُوصُ بِالصُّبْغِ.

وعَن بعضِهِم (٢): بِالتَّكْدِيرِ،

وعنِ الْكَرخِيِّ أَنَّه قَالَ: لَا عِبْرَةَ لِلتَّقْدِيرِ فِي البَابِ؛ ولكِنْ بَتحرَّىٰ، فإنْ كَانَ [١/١٤/١] أَكْبرُ رأيه أَنَّ النَّجَاسَةَ وَصلَتْ إلى موضِعِ الوُضوءِ؛ لا يتوضَّأُ، والجوابُ عَلى العَكسِ في انعِكاسِ رأيه (٣).

وهذا حَسَنٌ ، هذا إذا كَانَ للماءِ عَرْضٌ ، أمّا إذا لَم يكنْ له عَرْضٌ ؛ كنَهْرِ طويلٍ فيهِ ماءٌ راكدٌ ، يَجُوزُ التّوَضِّي بِه إِذا كَانَ طُولُ الماءِ لا يَخْلُصُ بعضُه إِلى بعضٍ ، وهذا عَن أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَلَّامٍ (١٠).

وقالَ الجُوزَجانِيِّ (٥): لا يَجُوزُ.

<sup>(</sup>١) روئ هذا عن الشيخ أبو حفص الكبير فقال: يلقئ زعفران في جانب منه، فإن أثر الزعفران في الجانب الآخر كان مما يخلص وإلا فلا - ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني [٢٠٠١] ، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٨٠/١] .

<sup>(</sup>٢) روئ هذا عن أبئ نصر محمد بن محمد بن سلام. والتكدير: إذا اغتس فيه وتكدر الماء فإن وصلت الكدارة إلى الجانب الآخر فهو مما يخلص وإلا فلا. ينظر: [بدائع الصنائع ٢١١/١ ، العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٢/١٨].

 <sup>(</sup>٣) بمعنى: إن كان أكبر رأيه أنها لم تصل إليه يجوز الوضوء؛ لأن غالب الرأئ دليل عند عدم اليقين .
 ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١/٧٥] ، «بدائع الصنائع» للكاساني [١١/١] .

<sup>(</sup>٤) هو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سَلام البَلْخِي أَبُو نصر، روئ عَن يحيئ بن نصير البَنْخِي، وكثيرًا ما بَنْسبونه إلى جَدَّه فيقولون: محمد بن سَلَّام، ويُذْكَر أيضًا به: أبي نصر بن سَلَّام، (توفي سنة: ٣٠٥ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/١١٧ – ١١٧ )، و «المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادي [ق/٢٢/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب – تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و «الفوائد البهية» للكنوي [ص/٢٢/].

<sup>(</sup>٥) هو موسى بن سليمان، أبو سليمان الجُوزَجانيّ الحَتَفيّ، الإمّام العَلَّامَة، صَاحِب أبي يُوسُف=

كَانَ يَعْتَبِرُ التَّحْرِيكَ بِالإغْتِسَالِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ﷺ، وَعَنْهُ التَّحْرِيكُ بِالْيَدِ،

وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﴿ إِللَّهِ بِالتوضئ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ فِي الْحِيَاضِ أَشَدُّ مِنْهَا إِلَىٰ التوضئ.

وَبَعْضُهُمْ قَدَّرُوا بِالْمِسَاحَةِ عَشْرًا فِي عَشْرٍ بِذِرَاعِ الكِرْبَاسِ؛ تَوْسِعَةً لِلْأَمْرِ عَلَىٰ النَّاسِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ.

— 😤 غاية البيان 🥞 —

قُولُه: (وَعَنْهُ التَّحْرِيكُ)، أيْ: وعَن أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ.

قولُه: (وَعَنْ مُحَمَّدٍ)، أَيْ: في رِوَايَةٍ عَن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ، بِدَلِيلِ ما ذُكِرَ في «التُّحفة»(١)، وفي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ بعْدما ذكرَ قولَه في رِوَايَةِ أَبِي يُوسُف: عَن أَبِي حَنِيفَةً.

(إِلَيْهِ)، أَيْ: إِلَىٰ الاغْتِسالِ.

(مِنْهَا) ، أَيْ: مِن الحاجةِ .

قُولُه: (وَبَعْضُهُمْ قَدَّرُوا)، أيْ: بعضُ عُلمائِنا(٢) قدَّروا الماءَ الكَثيرَ الَّذي لا

ومُحَمَّد بن الحسن الشيباني. مِن كُتبه: «السَّيَر الصغير»، و«الصلاة»، و«نوادر الفتاوي»، وغيرها.
 واختصَّ بمحمد بن الحس. وروئ عنه جملة من كُتبه. (توفي سنة: ٢٠٠ هـ).

والجُوزَجانيّ: بضم الجيم وفَتَحها، وزاي مفتوحة، فجيمٌ بعدها ألف ونون. كذا ضبطه: عليّ القاري، ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي [١٩٤/١]، «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٨٦/٢]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٧٧]/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب .. تركبا/ (رقم المحفظ: ٢٧١)]، و«الأثمار الجنية في طبقات الحنفية» لعليّ القاري [٧٣٧/٢].

وجاء في حاشية: ﴿تَ٤ هُو أَبُو سَلْيَمَانَ الْجُوزُجَانِيِّ تَلْمَيْدُ مَحْمَدٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١/٥٥].

<sup>(</sup>٢) المقصود أبو سليمان الجوزجاني وبه أخد مشايخ بلخ، وإليه ذهب عبد الله بن المبارك. ينظر: التحفة=

-﴿ عَالِهُ البيانِ ﴿ الْمُ

يَنتَجَّسُ منْه غَيرُ موقِعِ النَّجَاسَةِ ﴿ إِبِالْمِسَاحَةِ عَشْرًا فِي عَشْرٍ مِذِرَاعِ [١٩/١-] الكِرْبَاسِ (١) ﴾ وهِي أقْصرُ مِن ذِراعِ المِساحةِ ؛ لأنَّ ذِراعَ المِساحةِ سبعُ قَبَضَاتٍ معَ إرْتِفاعِ الإِبهامِ ، وتِلكَ سبعُ قَبَضاتٍ لا معَ ارْتفاعِ الإِبْهامِ (٢).

وبعضُ عُلمائِنا اعْتَبروا ذراعَ المِساحةِ (٣)، وهُو اختِيارُ قاضي خَان (٤)؛ لِكونِها أَلْيَقَ بِالممْسوحاتِ، وبعضُهم اعْتَبُروا ذِراعَ الكِرْبَاسِ، وهُو اختِيارُ صاحِب «الْهِدَايَة»، ترْفيها لِلنّاسِ؛ لِكونِها أَقْصرَ.

وعَن صاحِبِ «المُحيط»: «يُعْتَبرُ ذِراعُ كلِّ زمانٍ ومكانٍ» (٥).

وعِندي: القَولُ ما قالَه الكَرخِيُّ؛ لأنَّ غالِبَ الرَّأيِ دَليلٌ عِندَ عدمِ اليَقينِ،

الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١/٨٥]، «بدائع الصنائع» للكاساني [١١/١]، «اليناية شرح الهداية» لنعيني [٣٨٤/١].

<sup>(</sup>١) الكِرْياسُ \_ بكسر الكاف \_: فارسيُّ معرَّب، يُنْسَبُ إليه بيَّاعُه؛ فَيُقَالُ: كَرابيسيّ، والجمع: الكرابيس، وهي ثياب خشنة. ينظر: «الصحاح في للغة» للجَوْهَري [٩٧٠/٣/مائة: كربس].

 <sup>(</sup>۲) قال الوَلْوَالِجِيّ: «ذراعُ الكِرْيَاسِ دون ذراع المساحة، وهو سبع مشتات، أي: سبع قبصات، ليس نوق كل مشت أصبع قائم، والأول نوق كل مشت أصبع قائم، والأول أليق بالتوسعة». كذا جاء في حاشية: «م» . وينظر: «الفتاؤئ الوَلْوَالِجيَّة» [٣٢/١] .

<sup>(</sup>٣) أي: في كل مرة ، كذا جاء في حاشية: «م» ، و «ف» -

<sup>(</sup>٤) هو: حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخر الدين، المعروف به: "قاضي خان» الأوزُجَنديُّ الفرغاني، شَيْخ الحَنفيَّة في عصره، ذكره أبُو المحاسن مَحْمُود الحَصِيري فقَالَ: "هُوَ سيدنا القَاضِي الإمّام، والأستاذ فَخر الملّة، رُكُن الإسلام، بقية السّلف، مُفْتي الشرق»، مِن كُتُبه: "الفتاوئ»، و"شرح الزيادات»، و"شرح الجامع الصغير»، وغيرها، (توفي سنة: مِن كُتُبه: "الفتاوئ»، والشرح الزيادات»، و"شرح الجامع الصغير»، وغيرها، (توفي سنة: ٢٩٥هم)، ينظر: "سير أعلام النبلاء» لللهبي [٢٣١/٢١]، و"الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٠٥/١]، و"المؤقّاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفيرُوزآباديّ [ق/٢١/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركبا/ (رقم الحفظ: ٢٠١)]،

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مَازَة البخاري [٩٩/١].

## وَالمُعْتَبَرُ فِي العُمْقِ: أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَنْحَسِرُ بِالإغْتِرَافِ، هُوَ الصَّحِيحُ.

ومعْنىٰ قولِه: (قُدَّرُوا بِالمِسَاحَةِ عَشْرًا فِي عَشْرٍ بِذِرَاعِ الكِرْبَاسِ)، [٢/١٤٤/١] أَيْ: قدَّروا الماءَ الَّذي يقعُ فيهِ النَّجِسُ، مَتىٰ يجوزُ منْه الوُضوءُ بِالذَّرْعِ؛ بِذراعِ الكِرْبَاسِ عشْرًا في عشْرٍ.

قَالَ الحاكِمُ الشَّهيدُ<sup>(۱)</sup> في «الكافي»: «قَالَ أَبُو عِصْمَةَ (۱): كَانَ مُحَمَّدٌ<sup>(۳)</sup> يَقُولُ: ذَلِكَ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إلَىٰ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وقالَ: إنّي لا أُقَدِّرُ في يَقُولُ: ذَلِكَ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إلَىٰ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وقالَ: إنّي لا أُقَدِّرُ في ذَلِكَ قَدْرًا، وأَبو عِصْمَةَ اعْتَبَرَ العَشْرَ في العَشْرِ، وقالَ: هذا حَسَنٌ (١٤).

قولُه: (وَالمُعْتَبَرُ فِي العُمْقِ: أَنْ يَكُونَ بِحَالِ لَا يَنْحَسِرُ)، أَيْ: لَا يَنكشِفُ بِالاغْتِرافِ، وهذا هُو المَنقولُ عَن الفَقيهِ أَبِي جعْفرٍ (٥٠).

وَقِيلَ: ذِراعٌ أَو أَكثَر · وَقِيلَ: قَدْرُ شِبْرٍ · وَقِيلَ: زِيادةٌ عَلَىٰ عَرْضِ دِرهمِ كَبيرٍ مِثقالُه ·

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بـ «الحاكم الشهيد»، الوزير الشهيد، إمام الحنفية في عصره، قُتِل شهيدًا في الريّ، من كُتبه: «الكافي»، و«المنتقى»، كلاهما في فروع الحنفية. (توفي سنة: ٣٣٤ هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٦٨٥/٧]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢١٢/٢]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزاَباديّ [ق/٦١/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٧١)].

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن مَعَاذ المرُّوزِيِّ فقيه معروف غير أنه ليس بالمشهور ، وبه ذِكْرٌ في تصانيف فقهاء الحنفية ببلاد ما وراء النهر ، تُوفِّي بَمْرو سنة (٣٥٣هـ) في ذي الحجّة من السنة المذكورة . ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٨٩/٦] ، و: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣٥٧/٢] ، و«الجرُّقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» لنفيرُوزآباديِّ [ق/٨٨/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب ــ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و«الأثمار الجنية في طبقات الحنفية» لعليّ القاري [٣٤/١] .

<sup>(</sup>٣) أي: ابن الحسن الشيباني ه

<sup>(</sup>٤) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [١/ق٣/ب].

 <sup>(</sup>٥) أي: أبي جعفر الهِنْلُوَانيُّ.

وَقَوْلُهُ فِي «الكِتَابِ» جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ [ه اظ] ﴿ أَنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ إِلَّا بِظُهُورِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ، كَالْمَاءِ الْجَارِي ·

قَالَ: وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ كَالْبَقَ، وَالذُّبَابِ،

وعَن أَبِي سُلِيْمانَ (١): أَنَّ أَصْحابَنا اعْتَبروا الْبَسْطَ دونَ العُمْقِ · قُولُه: (فِي «الكِتَابِ») ، أَيْ: في «مخْتَصَر القُدُوريّ» (٢) .

ثُمَّ النَّجَاسَةُ لا تخْلُو: إمّا إنْ كانتْ مَرْئِيَّةً ؛ كالعَذِرةِ والجِيفةِ ، أَو غَيرَ مَرْئِيَّةٍ ؛ كَفَطْرةِ حَمْرٍ أَوْ بَوْلٍ ، فَفي المَرْئِيَّةِ: يَتنجَّسُ مَوضِعُ الوقوعِ بِالاَتْفاقِ ، وفي غَيرِ المَرْئِيَّةِ كَذَلِكَ أَيضًا عِندَ مَشايخِنا العِراقِيِّينَ .

أمّا عندَ مَشايخِ بلْخ وبُخارَىٰ: فيَجُوزُ التّوَضِّي مِن مَوضعِ الوُقوعِ (٣). قولُه: (بِظُهُورِ النَّجَاسَةِ فِيهِ)، أيْ: بظهورِ أثرِ النَّجَاسَةِ في مَوضعِ الوُقوعِ (١). قولُه: (نَفْسٌ سَائِلَةٌ).

والنَّفْسُ: الدَّمُ.

<sup>(</sup>١) هو: الجُوزَجانيّ. كذا جاء في حاشية: التَّا٠

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٣].

 <sup>(</sup>٣) قال الزاهدي «الفترئ على التوضّو من جميع الجوانب». وقال في «شرح الهداية»: لا فَرْق بين المرئية وغيرها في الخَبَرانِ. كذا رأيتُ بخط الإمام العيني على حاشية نسخة المؤلف الذي نقلتُ منها نُسْختي هذه. كذا جاء في حاشية: «م».

<sup>(</sup>٤) هذا عند أبئ يوسف وهو: أنه لا ينجس إلا إذا ظهر أثر النجاسة في موضع الوقوع. ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [٨٢/١]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٨٢/١]، «البناية شرح الهداية» للعينى [٣٨٦/١].

وَالزُّنَابِيرِ ، وَالْعَقَارِبِ ، وَنَحْوِهَا .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بُنَجِّسُهُ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمِ لَا بِطَرِيقِ الْكَرَامَةِ آيَةُ النَّجَاسَةِ، بِخِلَافِ دُودِ الْخَلِّ، وَسُوسِ الثِّمَارِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ في «الجامِع الصَّغِير»: «عَن يعْقُوبَ<sup>(١)</sup>، عَن أَبِي حَنِيفَةَ ، في الَّذِي

لا دَمَ لَه ، مثل العَقْربِ ونحُوِها ، يَمُوتُ في تَوْرِ<sup>(٢)</sup> الماءِ ، قَالَ: لا يُفْسِدُ الماءَ»<sup>(٣)</sup>.

قَالَ أَبُو الحسَنِ الكَرخِيُّ في «شرْحه لِلجامِع الصَّغِير»: «لا أَعْلَمُ فيهِ خِلافًا بينَ العُلماءِ ممَّنْ تقدَّمَ الشَّافِعِيُّ (٤) ، وإِذا حصَلَ الإجماعُ في الصَّدرِ الأوَّلِ ، صارَ [٨/١٤٤/١] حُجَّةً عَلَىٰ مَن بعْدَه» .

قولُه: (وَنَحْوِهَا)؛ كَالنَّمْلِ، والقُرَادِ<sup>(٥)</sup>، والصَّرَّارِ<sup>(١)</sup>، والخُنْفُسَاءِ<sup>(٧)</sup>. وقولُه: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُنَجِّسُهُ). وقولُه عَلَىٰ الجَديدِ كَقُوْلِنا. كذا في

«وَجِيزهم»(^).

<sup>(</sup>١) هو: أبو يوسف القاضي ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) هو نوع من الأواني، تذكره العَرَب، وتَشْرَبُ فِيهِ. وفد مضى التعريف به. وينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢٠٢/٢]مادة: تور].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير ١١ [ص/٧٧].

<sup>(</sup>٤) يعني: في قوله بنجاسة الماء إذا وقع فيها ما ليس له نَفْسٌ سائلة. وهذا أحد قولي الشافعي، رفي قوله الآخر: لا ينجس الماء. وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي! للشيرازي [ص/١٣].

<sup>(</sup>ه) اللَّقُرَاد: واحدة القِرْدان. وهي حشرة تَعَضُّ الإبل. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٣٤٨/٣]مادة: قداً.

 <sup>(</sup>٦) الصَّرَّارُ: هو الجُدْجُدُ. قَالَ ابْنُ سِيدَهُ: والجُدْجُدُ دُوَيْبَةٌ عَلىٰ خِلْقَةِ الجُنْدُبِ إلا أنها سُوَيْداءُ قَصِيرَةً،
 ومِنْها ما يَضْرِبُ إلى البَيَاضِ ويُسَمَّىٰ صَرْصَرًا، وقِيلَ: هُوَ صرَّارُ الليلِ، وهُوَ قَفَّاز، وفِيهِ شَبَةٌ مِنَ الجَرادِ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٤٧٩/٧].

 <sup>(</sup>٧) المخنفُساء: حشرة سَوْدَاء، مُنْتِنَة الرّبح. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٦/٧٣/مادة: خنفس].

<sup>(</sup>٨) ينظر: «الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [٣٠/١].

## ولنا: قَوْلُهُ ﷺ فِيهِ: «هَذَا هُوَ الْحَلَالُ أَكْلُهُ، وَشُرْبُهُ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ»

قولُه: (وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ فِيهِ). أَيْ: في مثْلِ هذِه الحادِثةِ ، وهُو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُئِلَ عن إناء فيهِ طَعامٌ أَو شرابٌ ، يَموتُ فيهِ ما لِبسَ لَه دَمٌّ سائِلٌ . فَقَالَ ﷺ: «هُوَ الحَلالُ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالوُّضُوءُ مِنْهُ»(١).

وقَد رَوىٰ أَبُو بِكْرِ الجَصَّاصُ الرَّاذِيُّ في «شَرْجِه لِمختصَرِ الطَّحَاوِيِّ» (٢):
بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ كُلَّ طَعَامٍ
أَوْ شَرَابٍ وَقَعَتْ فيه ذُبَابَةٌ ؛ فَمَاتَتْ لَيْسَ لَهُ دَمٌ ؛ فَهُو الحَلالُ أَكْلُهُ، وَشُرْبُهُ،
وَوضُوءُهُ » (٢).

وأيضًا البَاقِلًا<sup>(١)</sup> المطبوخُ: لا يَخْلُو مِن ذُبَابٍ يَكُونُ فيهِ، وقَد ظهَرَ في الأُمَّةِ أَكْلُه وبَيْعُه، منذُ لَدُنِ السَّلفِ إِلَىٰ يَومِنا هذا مِن غَيرِ نَكِيرٍ مِن أَحدٍ مِن العُلماءِ عَلَىٰ أَكْلِه، فَصارَ ذلِك إجْماعًا منهُم عَلَىٰ طهارتِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [۳۷/۱]، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [٦٥/١]، وأبو بكر الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» [٢٧٢/١]. من طريق بقية بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بِشْر بن منصور، عن عَليّ بن زيد بن جُدُعان، عن سعيد بن المسيب، عن سَلْمان ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «با سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيهِ؛ فَهُوَ حَلالٌ أَكُلُهُ، وَشُرْبُهُ، وَوضُووُهُ،

قال الدارقطني: «لَمْ يَرُوه غير بقية ، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ، وهو ضعيف». وقال البيهقي: «قد ذكرُنا أنَّ ما يرُويه بقيَّةُ عن الضعفاء والمجهولين فليس يمقبول منه ، كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة». ينظر: «مختصر خلافيات البيهقي» لابن فرَّح الإشبيلي [٧٩٠/١] ، و: «البدر المنير» لابن الملقن [٥٥/١] .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٢٧٢ - ٢٧٢]٠

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٤) الباقِلاً (أو البَاقِلاء): لفظ معرَّب، وهو الفُول، وهو نبات عُشبيّ معروف يصير حبًّا. ينظر: السان العرب،
 لابن منظور [٢٢/١١/مادة: بقل].

وَ لأَنَّ المُنَجِّسَ اخْتِلاطُ الدَّمِ المَسْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، حَتَّىٰ حَلِّ الْمُذَكَّىٰ ؛ لانْعِدَامِ الدَّم فِيهِ وَلَا دَمَ فِيهَا، .......

لا يُقالُ: قولُه تَعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٦] عامٌّ.

لِأَنَّا نَقُولُ: يَتناولُ ذلِك عَيْنَ المَيْتَةِ ، وما جاوَرَها ليسَ بِميتةٍ .

أَوْ نَقُولُ: هذا حيوانٌ ليسَ لَه دَمٌّ سائِلٌ؛ كالجَرَادِ ودُودِ الخَلِّ، وهُما لا يُنَجِّسانِ ما وقَعا فيهِ، فكذا هذا.

لا يُقالُ: حيوانٌ مُحرَّمُ الأَكْلِ فَيُنَجِّسُ ويَنْجُسُ، كما إِذَا كَانَ له دَمَّ سَائلٌ. لِأَنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الحُرمةَ تَسْتَلْزَمُ النَّجَاسَةِ؛ بِدَلِيلِ [٢٠/١] الآدَمِيِّ والطِّينِ. قولُه: (لأنَّ المُنجِّسَ اخْتِلاطُ الدَّمِ المَسْفُوحِ...) إلى آخِرِه.

لا يُقالُ: ذَبيحةُ الْمَجوسِيِّ حَرامٌ وإنْ زالَ الدَّمُ المَسْفُوحُ، [١/٨٤١م] وكَذا ذبيحةُ المَسْفُوحُ ، [١/٨٤١م] وكَذا ذبيحةُ المَسْلِمِ إِذا احْتبسَ الدَّمُ ولَم يخْرُجْ أَصلًا بأكْلِ ورَقِ العُنَّابِ(١).

لِأَنَّا نَقُولُ: شَرْطُ الحِلِّ ـ وهُو كونُ الذّابِحِ مُعتقِدًا للمِلَّةِ السَّماويّةِ ـ لَم يوجَدُ في المَجوسِيِّ، أمَّا المُسلِمُ: فقد وُجِدَ منْه الشَّرائطُ، واحتباسُ الدَّمِ مِن العَوارِضِ، فلا يُعْتَبرُ، فَصارَ كأنَّه حصلَتِ الإراقةُ لمُباشرتِه سببَ الإراقةِ ؛ لأنَّ في وُسْعِه مُباشرةَ السَّببِ ؛ لا إيجادَ المُسَبَّبِ لا مَحالةً،

قُولُه: (وَلَا دَمَ فِيهَا)، أيْ: في هذِه الأَشياءِ الْمَذكورةِ، أيْ: في البَقِّ (٢) والذُّباب ونَحْوهِما.

 <sup>(</sup>١) هو ثمرٌ معروف يَخْرج مِن شجر شائِك مِن الفصيلة السدرية ، يبلغ ارتفاعُه سِتَّة أمتار ، وهذا الثمر أَخْمَر حُلُو لذيذ الطَّغْم على شِكُل ثَمَرَة النَّبق ، ينظر: «المعجم الوسيط» [٢/ ٣٣٠/مادة: عنب] .

 <sup>(</sup>٢) البَقّة: البعوضة ، والجَمْع: البَقّ. وَهِي حشرة مثلُ القَمْلَة ، حمْرًاء مُثْتِنة الرَّبِع . ينظر: (السان العرب)
 لابن منظور [٥٩/٢٥] ، المقال إلى ١٩/٢٥] ،

وَالحُرْمَةُ لَيْسَتْ مِنْ ضَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ كَالطِّينِ.

وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ فِيهِ لَا يُفْسِدُهُ كَالسَّمَكِ ، وَالظُّفْدُعِ ، وَالسَّرَطَانِ -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْسِدُهُ إِلَّا السَّمَكَ ؛ لِمَا مَرَّ .

قُولُه: (وَالحُرْمَةُ لَيْسَتْ مِنْ ضَرُّورَتِهَا النَّجَاسَةُ).

جوابٌ عَن قولِ الشَّافِعِيِّ: أنَّ النَّحريمَ لا بِطريقِ الكَرامةِ آيةُ النَّجَاسَةِ<sup>(١)</sup>.

يغْني: لا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّحريمَ بِهِذِهِ الصَّفةِ آيَةُ النَّجَاسَةِ ، ألا ترَىٰ إِلَىٰ الطَّينِ ودُودِ الخَلِّ وسُوسِ الثِّمارِ ، وهذا لأنَّ كلَّ نَجسٍ حَرامٌ ، ولا يَنعكِسُ ؛ كالطَّينِ: أَكْلُه حَرامٌ ولَيسَ بنَجِسٍ.

وَقِيلَ: حُرْمةُ الشَّيْءِ مَع صَلاحيتِه لِلغِذاءِ لل لِلكرامةِ \_ آيَةُ النَّجَاسَةِ ؛ كالكَلبِ والخِنزيرِ ، وليستْ هذِه الأشياءُ صالِحةً لِلغذاءِ ، وهَلْ أحدٌ يَقُولُ: إنَّ الخُنفساءَ ، أوِ العَقْربَ ، أوِ الزُّنْبُورَ (٢) ، أوِ النَّمل يَصْلُحُ لِلغِذاءِ!

قُولُه: (وَمَوْتُ مَا بَعِيشُ فِي الْمَاءِ [فِيهِ](٣).

قولُه: (فِي المَاءِ) ظَرْفُ قولِه: (يَعِيشُ). وقولُه: (فِيهِ) ظَرْفُ قولِه: (مَوْتُ). قولُه: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْسِدُهُ إِلَّا السَّمَكَ).

وكَانَ ينبَغي أَن يَقُولَ: إلَّا السّمكَ والجَرَادَ؛ لأنَّ حُكْمَهُما واحدٌ عِندَه. كَذا في «وَجِيزهم»(؛).

قُولُه: (لِمَا مَرًّ) إِشَارَةٌ إِلَىٰ قُولِه: (لأنَّ التَّحْرِيمَ لَا بِطَرِيقِ الكَرَامَةِ: آيَةُ النَّجَاسَة).

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المهذب» للشيرازي [٦/١]، «المجموع» للنروي [١٢٧/١].

<sup>(</sup>٢) الزُّنبُورُ: طائرٌ يَلْسَعُ. والجمْعُ: زَنابير، ينظر: «أَنقاموس المحيط» [ص/٤٠١ /مادة: زنبر].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [١/٣٠].

ولنا أَنَّهُ مَاتَ فِي مَعْدِنِهِ ، فَلَا يُعْطَىٰ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَبَيْضَةِ حَالَ مُحُهَا دَمًا ؛ وَلِأَنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا ، إِذِ الدَّمَوِيُّ لَا يَسْكُنُ الْمَاءَ ، وَالدَّمُ هُوَ المُنَجِّسُ وَفِي غَيْرِ المَاءِ

البياد علية البياد الهجهـ

يغني: أنَّ تَحْرِيمَ الضِّفْدَعِ [﴿﴿﴿وَالسَّرَطَانِ ﴿﴿ ﴾ لَا بِهِذِهِ المُشَابِهِةِ ، فَيَكُونُ مُوتُهُما مُنجِّسًا ، وفي هذا التَّعْلِيلِ نَوْعُ إشْكَالٍ ، وهُو أنَّ الضِّفْدَعَ والسَّرَطَانَ يَجُوزُ مُوتُهُما عَندَ الشَّافِعِيِّ ﴿ ) فَإِذَا جَازَ أَكْلُهُما عَندَ الشَّافِعِيِّ ، فإذا جَازَ أَكْلُهِما عَندَ الشَّافِعِيِّ ، فكيفَ يَسْتَدلُّ بِحُرْمِتِهِما عَلىٰ نَجاسِتِهِما ؟ فافْهِمْ .

قُولُه: (وَلَنَا أَنَّهُ مَاتَ فِي مَعْدِنِهِ).

يعْني: أَنَّ كلَّ وَاحْدٍ مِن الضَّفْدَعِ وَالشَّرَطَانِ مَاتَ في (مَعْدِنِهِ)، فَلا يَثْبُتُ لَهُ حَكْمُ النَّجَاسَةِ، فَالشَّيءُ لا يَنْجُسُ في مَعْدِنٍ؛ (كَبَيْضَةٍ حَالَ مُحُّهَا دَمًا)، حتى لُو صلَّى بتِلكَ البَيضةِ تَجوزُ صَلاتُه.

> ولا تَجوزُ الصَّلاةُ بِالقَارُورَةِ<sup>(٣)</sup> المَسْدودةِ الفَمِ، إِذَا كَانَ فيها دَمٌ. (حَالَ)، أي: انقَلَبَ (مُحُّهَا)، أيْ: صَفْوتُها.

قولُه: (وَقِي غَيْرِ المَاءِ)، أَيْ: في اللَّبَنِ والخَلِّ والدَّبْسِ ونحْوِها، غَير السَّمكِ، وهُو الضَّفْدَءُ والسَّرَطانُ.

قَالَ في «شرْح الطَّحَارِيّ»: «واخْتلفَ المَشايخُ المتأخِّرونَ في الضُّفْدَعِ

 <sup>(</sup>١) السَّوَطان: حَيَوان بَحْري، مِن القِشْريّات، عُشَاريّ الأرْجُل. ينظر: «المعجم الوسيط» [٢٧/١] /مادة: السرطان].

 <sup>(</sup>٢) في مذهب الشافعي تفصيل بخصوص مأكولات البحر، رسيأتي توثيق وبيان مذهبه في كتاب الذبائح
 إن شاء الله .

 <sup>(</sup>٣) القارُورَةُ: وَاحِدَة القواربر ، وهي مِن الزُّجَاج · ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢/٩٨٧/مادة: قرر] .

والسَّرَطانِ يَموتُ في العَصيرِ والخَلِّ.

قَالَ بعضُّهُم: ينجسُ، وقالَ بعضُهم: لا ينجسُ.

فَمَنِ اعْتَبَرَ الدَّمَ قَالَ: لا ينجسُ؛ لأنَّه ليسَ لَه دَمٌّ سائِلٌ، ومَنِ اعْتَبَرَ الْمُعْدُنَ يَقُولُ: ينجسُ؛ لأنَّه ماتَ في غيرِ مَعْدِنِه ومَكانِه.

ورُوِيَ عن نُصَيْرِ بْنِ يَحْيَىٰ (۱) أَنَّه قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُطِيعٍ (۲) وَأَبَا مُعَاذٍ (۳) اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُطِيعٍ (۲) وَسَأَلْتُ أَبَا اللَّهِ عَنِ الضَّفْدَعِ يَمُوتُ فِي العَصِيرِ ؟ فقالا جَميعًا: يُصَبُّ. وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ البَلْخِيِّ (٤)

(١) هو نُصَير (ويقال: نصر) بن يحيئ التَلْخِي، تفقّه على أبي سُلَيْمَان الجُوزجَاني عَن مُحَمَّد، وروى عَنهُ أَبُو عتاب الْبَلْخِي. مَاتَ سنة (٢٦٨ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي عنهُ أَبُو عتاب الْبَلْخِي. مَاتَ سنة (٢٦٨ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣/٠٠٢]. و«الحِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٧٧/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]. و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/٢٢].

(٢) هو الحَكَم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرَّحْمَن القاضِي الفَقِيه رَاوِي كتاب: «الفِقْه الأكْبَر» عَن الإِمَام أبي حنيفة ، تقَقَّه بِهِ أهلُ بلده ، وكَانَ بَصيرًا عَلَّامَة كَبِيرًا . مات سنة (١٩٩ هـ) ، وله أربع وثمانون سنة . ينظر: «تاريخ بغداد» [١٢١/٩] ، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٥/١٤] . و«المِرْقَاة الوقيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُورْآبادي [ق/٢٣/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/٢٨] .

(٣) هو خَالِد بن سليمان ، أبو مُعَاذ البلْخي ، فقيه أهل بلْخ . وكان من أكابر الفقهاء والحُفاظ ، وأحد من عدَّه الإمَامُ أبو حنيفة للفَتْوَىٰ لَمَّا سُئِلَ مَنْ يصلُح للفَتْوَىٰ . مَاتَ يَوْم الجُمُعَة لأرْبَع بَقينَ من المحرَّم (سنة: ١٩٩ هـ) ، ينظر: «القند في ذكر أخبار سمرقند» للنسفي [ص/١٢٩] ، و «تاريخ الإسلام» للذهبي [٤/١٠] ، و «الجواهر المضية» لعبد القادر انقرشي [٢٢٩/١] . و «المِرْقَاة الوقيَّة في طبقات الحنفية» للفيرُوزآبادي [ق/٢٤/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: 1٧١)] ، و «الطبقات السنيَّة» للتميمي [٩٧/٣] .

(٤) في (ف)، و (او )، و (او )، و (ات ): (الثلجي) ، وكالاهما صحيح.
 وهو مُحَمَّد بن شُجَاع الثَّلْجِي ـ ويُقَال: البَلْخِي ـ من أَصْحَاب الحسن بن زِيَاد، وكَانَ فَقِيه أهل=

قِيلَ: غَيْرُ السَّمَكِ يُفْسِدُهُ ؛ لِانْعِدَام المَعْدِنِ .

وَقِيلَ: لَا يُفْسِدُهُ ؛ لِعَدَمِ الدَّمِ، وَهُو لْأَصَحُّ.

وَالضَّفَدُعُ الْبَحَرِيُّ وَالْبَرِّيُّ فِيهِ سَوَاءٌ، وَقِيلَ: الْبَرِّيُّ يُفْسِدُ؛ لِوُجُودِ الدَّمِ، وَعَدَمِ الْمَعْدِنِ.

🦂 غاية البيال 🥞

وَمُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِلِ (١)، قالا: لا يُصَبُّ.

ورُوِيَ عَن أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَفْسُدُ.

أَلا تَرَىٰ أَنَّهُم قَالُوا في كِتابِ الصَّلاةِ: لأنَّ هذا ممَّا يَعيشُ في الماءِ ، وسَكَنُهُ فيهِ دَليلُ أَنَّه إِذا ماتَ [٩/١٤٤٠م] في غَيرِ الماءِ أَفسَدَه»(٢).

قولُه: (لِانْعِدَامِ المَعْدِنِ)، فيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ عَلَىٰ وُجودِ الشَّيْءِ بالعدَمِ(٣).

العرَاق في وقته، والمُقدَّم في الفِقْه والحَدِيث وَقِرَاءَة القُرْآن مَعَ ورعٍ وعبادَة. (توفي سنة: هـ). ينظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي [٣٧٩/١٢]. و"الجوهر المضية" لعبد القادر لقرشي ينظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي الحنفية" للفَيْرُوزآباديِّ [ق/٤٥/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، والسُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول" لحاجي خليفة الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، والسُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول" لحاجي خليفة [٣/٣].

<sup>(</sup>١) هو: مُحَمَّد بن مقاتل الرَّازيّ قاضِي الرّيّ، من أصْحَاب مُحَمَّد بن الحسن، كان إمام أصحاب الرأي بالرَّيِّ وقاضيها، وكان مُقدَّما في الفقه، قال الذهبي: «وهو من الضَّعفاء والمتروكين، وكان مِن الفقهاء الكبار». (توفي سنة: ٢٤٨هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٥/١٢٤٠]، و«الجواهر الفقهاء الكبار» (لقادر القرشي [٢/٤٨]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ المضية» لعبد القادر القرشي [٢/٤/]. و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٤٢]بهيئة» للكنوى [ص/٢٠١]، و«الفوائد البهيئة» للكنوى [ص/٢٠١].

<sup>(</sup>٢) قال: وهو اختيار الإمام. ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لأُسْبِيجَابي [ق٧/أ] فيض الله.

 <sup>(</sup>٣) وقد أجاب عن ذلك أكمل الدين فقال: أنه لبس بتعليل بل هو بيان انتفاء المانع ، فإنا قد ذكرنا أن
لنجاسة لا تعطئ حكم النجاسة في معدنها ، فكان المعدن مانعًا عن ترتب الحكم عليها .=

وَمَا يَعِيشُ فِي المَاءِ: مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْمَاءِ، وَمَائِيُّ الْمَعَاشِ دُونَ مَاثِيِّ الْمَوْلِدِ مُفْسِدٌ.

قَالَ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يُطَهِّر الأَحْدَاكَ.

حوج غاية البيان چ

وَقِيلَ<sup>(۱)</sup>: لا يُفْسِدُه؛ لعدَمِ الدَّمِ، وفيهِ أيضًا نظَرٌ؛ لأنَّ عدَمَ العِلَّةِ لا يوجِبُ عدَمَ الحُكْمِ؛ لِجوازِ أَن يكونَ الحُكْمُ مَعلولًا بعِلَلٍ شتّى، إلَّا أنَّ العِلَّةَ إِذَا كَانْتُ مُتعيِّنةً يلْزمُ مِن عدَمِها عدَمُ المَعْلُولِ؛ لِتوقَّفِه عَلى وُجودِها.

وهُنا كذلِك؛ لأنَّ الدَّمَ المَسفوحَ [٢٠٠/١ هُو المُنجِّسُ لا غَيْرُ، ولا دَمَ لِهذِه الأَشياء؛ بِدَلِيلِ أنَّ الحَرارةَ لازِمةُ الدَّمِ، والبرُّودةَ لازِمةُ الماء، وهُما نَقِيضانِ، فلَو كَانَ لَها دَمُّ لَماتَتْ بدوَامِ السُّكونِ في الماء؛ لأنَّ مُنافي اللّازِمِ مُنافٍ لِلملْزومِ (٢).

ثُمَّ الحَدُّ الفاصِلُ بينَ المائِيِّ والبَرِّيِّ: أَنَّ المائِيَّ هُو الَّذي لَا يَعيشُ إِلَّا في الماءِ. والبَرِّيُّ: هُو الَّذي لَا يَعيشُ إِلَّا في البَرِّ.

وأمَّا الَّذي يَعيشُ فيهِما جَميعًا \_ كالبَطِّ والإِوَزِّ \_ إِذا ماتَ في غَيرِ الماءِ يُفْسِدُه.

وفي الماءِ: رُوِيَ عن الحسنِ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنّه يُفْسدُه، وهُو معْنيٰ قولِ المُصَنّفِ: (وَمَائِيُّ المَعَاشِ، دُونَ مَائِيًّ المَوْلِدِ: مُفْسِدٌ)،

قوله: (لا يُطَهِّر الأَحْدَاثَ).

وقَيْدُ الأَحْدَاثِ احتِرازٌ عَن تَطهيرِ الأخباثِ؛ لأنَّه يَجُوزُ عَلى ما روَى مُحَمَّدٌ

<sup>=</sup> ينظر: «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [١/٤٨، ٥٥].

 <sup>(</sup>١) قائله أبو عبد الله البلخئ ومحمد بن مقائل.

 <sup>(</sup>۲) وأجاب عن هذا النظر أكمل الدين بقوله، أن العلة الشخصية يستلزم انتفاؤها انتفاء الحكم، وههنا
 كذلك ؟ لأن كونه دماً مسفوحاً هو المنجس لا غير، ينظر: «العناية عبى الهداية بهامش فتح القدير»
 [٨٥/١].

خِلَافًا لِمَالِكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ﴿ إِللَّهُ ، هُمَا يَقُولَانِ: أَنَّ الطَّهُورَ مَا يُطَهِّرُ غَيْرُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرِئ كَالقَطُوعِ.

عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الماءَ المُستعْملُ طاهِرٌ غَيرُ طَهورٍ؛ لأَنَّ إِزالَةَ النَّجَاسَةِ الحَقِيقَة بِالمائِعاتِ تَجوزُ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ.

قَالَ فَخُرُ الْإِسْلامِ فِي «شَرْحِ الجامِعِ الصَّغِيرِ»: «والأَصْلُ فِي [١/٥٠/١] ذَلِك: أَنَّ مُحمَّدًا رَوىٰ فِي عَامَّةِ كُتِبِهِ، عَن أَصْحَابِنا جَمِيعًا: أَنَّ المَاءَ المُستعْمَلَ طَاهِرٌ غَيرُ مُطَهِّرٍ، وهُو قولُه، وهُو المُخْتَارُ عِندَنا.

وقالَ زُفَرُ: هُو طهرٌ مُطهرٌ ؛ لأنّه إنّما غُسِلَ بِه عَيْنٌ طاهِرةٌ ، فَبَقِيَ كما كَانَ . وكذلِك قَالَ الشَّافِعِيُّ في غَيرِ المُحْدِثِ ، وقالَ في المُحْدِثِ مثْلَ قولِ مُحَمَّدٍ (١) . وكذلِك قَالَ الشَّافِعِيُّ في غَيرِ المُحْدِثِ ، وقالَ في المُحْدِثِ مثْلَ قولِ مُحَمَّدٍ (١) . ورَوى أَبُو يُوسُفَ ، والحسن ، عَن أبي حَنِيفَةَ: أنّه نَجسٌ ؛ لكِن رِوَايَة أبي يُوسُف: أنّ نَجاسته خَفيفةٌ ، مُقدَّرةٌ بِالكثيرِ الفاحِشِ ، وهُو قولُه ، وروايةُ الحسن أنّها غَليظةٌ كالبولِ» . إلى هُنا لفظُ فخر الإسلام (١) .

قولُه: (كَالقَطُوعِ) فيهِ تَسامُحٌ؛ لأنَّ المُشَبَّه فَعُولٌ مِن الفِعلِ اللَّازمِ، والمُشَبَّه بِه فَعُول مِن الفِعلِ المُتَعدِّي، إلّا أنَّ المُبالغةَ في الطَّهَارَةِ بأنْ يظهرَ أثرُها في الغَيْرِ، فصارَ يِمعْنى: المُطَهِّرِ، وقَد مرَّ تَحقيقُه في مَسْأَلَةِ النَّيَّةِ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوئ الكبير» للماوردي [٣٦٩/١]، «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني [٢/١٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام البزدوي [ق١٥] ، مخطوط بمعهد المخطوطات العربية فقه حنفئ برقم ٤٧ نسخة مصورة من مكتبة أحمد الثالث رقم ٧٧٧. وينظر: «المبسوط» للسرخسي [٢/٢٤] ، «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٢/٧١، ٧٨،] «بدائع الصنائع» للكاساني [٢/٢٤] ، «البحر الرائق» لابن نجيم [٩٩/١] ، «حاشية الطحطارئ علئ مراقئ الفلاح» [١٧/١].

وقَالَ زُفَرُ ﴿ مَهُورٌ ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُو طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَغْمِلُ مُتَوضًا فَهُو طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً ، وَبِاغْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرٌ ا، لَكِنَّهُ نَجِسٌ حُكْمًا ، وَبِاغْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا ، لَكِنَّهُ نَجِسٌ حُكْمًا ، وَبِاغْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا ، لَكِنَّهُ نَجِسٌ حُكْمًا ، وَبِاغْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا ، لَكِنَّهُ نَجِسٌ حُكْمًا ، وَبِاغْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ نَجِسًا . فَقُلْنَا بِانْتِفَاءِ الطَّهُورِيَّةِ وَبَقَاءِ الطَّهَارَةِ ؛ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ .

الله الله

قُولُه: (وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيّ).

وقولُه الآخَرُ كَقُولِ مُحَمَّدٍ ، وهُو أنَّه طاهِرٌ غَيرُ طَهورٍ .

قَالَ في "وَجِيزهم": «المُستَعْملُ في الحَدَثِ طاهِرٌ غَيرُ طَهُورٍ عَلَىٰ القَولِ الجَديد»(١).

وعِندَ مالِكِ: طَهُورُ (٢).

قوله: (عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ).

بِيانُه: أَنَّ الماءَ المُستَعْمَلَ لَه شَبَهانِ: شَبَهُ الطَّهَارَةِ، وشبَهُ النَّجَاسَةِ.

فبِاعتِبارِ الشّبَهِ الأوَّلِ: يَكُونُ طاهِرًا مُطهّرًا .

وبِاعتِبارِ الشَّبَهِ الثَّانِي: لا يكونُ طاهرًا أصلًا.

أمَّا الشَّبهُ الأوَّلُ: فَلأنَّ الماءَ طاهِرٌ لاقَىٰ عضوًا طاهرًا، ومُلاقاتُهما لا توجِبُ التَّنجُّسَ، فيَقتَضِي أَن يكونَ الماءُ باقيًا عَلىٰ ما كَانَ طاهرًا مُطهِّرًا.

[١/ ٥ ظ /م] وأمَّا الشَّبَه النَّانِي: فَلأنَّ هذا الماءَ أُزِيلتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الحُكْميَّةُ ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [١٠/١].

 <sup>(</sup>۲) هذا إن كان المُتوضَّئ بالماء مُجدِّدًا لوضوئه، بخلاف ما إذا كان مُخدِثًا، فلا يكون طَهُورًا.
 ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٩٦/١]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي
 [٧٤/١]. و«منح الجليل» لعُلَيْش [٣٨/١].

وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ اللهُ عَوْهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ ؛ لَأَنَّ مُلَاقًاةَ الطَّاهِرِ لَا تُوجِبُ التَّنَجُّسَ ، إِلَّا أَنَّهُ أُقِيمَتْ بِهِ قُرْبَةٌ ، فَتَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ كَمَالِ الصَّدَقَةِ .

🚓 غاية البيال 🍣-

فَاقْتَضَىٰ هَذَا الْمَعَنَىٰ: أَنْ يَكُونَ [الْمَاءُ](١) نَجِسًا، كَمَا إِذَا أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الحقيقيّةُ، فَصَارَ طَاهِرًا عَملًا بِالشَّبِهِ النَّانِي، بِخِلافِ مَا إِذَا فَصَارَ طَاهِرًا عَملًا بِالشَّبِهِ النَّانِي، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ المُتَوَضِّي طَاهرًا، حَيْثُ لا تَنْتَفِي الطِّهُوريَّة ؛ لِكُونِ الشَّبَه الثَّانِي مَفقودًا، فافهَمْ. قُولُه: (كَمَالِ الصَّدَقَةِ).

يعْني: أنَّ الزَّكَاةَ في ضِمْنِ إِقامةِ القُرْبةِ تَغيَّرتْ صِفتُها، فَصارتْ حرامًا عَلى بني هاشِم، فكذا الماءُ المُسْتعْملُ لَمَّا أُقِيمَتْ بِه قُرْبةٌ ؛ تَغيَّر (٢) عَن صِفتِه الأصْلِيَّةِ ، فَلَمْ يَتَنَ في معْنى المُنزَّلِ مِن السَّماءِ ؛ لانتِفاءِ صِفةِ الإطْلاقِ ، فلَم يكُنْ مُطهّرًا ، فلا يلزمُ مِن انتِفاءِ الطّهوريَّةِ انتِفاءُ الطّهارَةِ ، فبقِيَتِ الطّهارَةُ عَلى ما كانَتْ.

قَالَ عُلماؤُنا في «شروح الجامِع الصَّغِير»، و «مخْنَصَر القُفُوري»: إنَّ قُولَ مُحَمَّدٍ هُو الأَصَحُّ (٣)، وهُو المُخْتَارُ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تُوضَاً بِادَرَ أَصْحَابُهُ إِلَىٰ وَضُوبُه فَمَسَحُوا بِه وُجُوهُهُم (١)، فلوْ كَانَ نَجِسًا لَمَنَعَهُم، كَمَا مَنَعَ أَبَا طَيْبَةَ الحَجَّامَ عَنْ شُرْبٍ دَمِهِ (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) وتع بالأصل: «تغيرت». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٣) قول محمد مُشتخرج من مسألة البئر فيما مرَّ، وأجاب عنه هنا، كذا جاء في حاشية: «و».

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في أبواب المساجد/ باب السترة بمكة رغيرها [رقم/ ٤٧٩]، عَنْ أبي جُحَيْقَةً
 ﴿٤) أخرجه: البخاري في أبواب المساجد/ باب السترة بمكة رغيرها [رقم/ ٤٧٩]، عَنْ أبي جُحَيْقَةً
 ﴿٤) أخرجه: البخاري في أبواب المساجد/ باب السترة بمكة رغيرها [رقم/ ٤٧٩]، عَنْ أبي جُحَيْقَةً
 ﴿٤) أَنْ فَحَمَلُ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُّولِهِ ﴿٤)

<sup>(</sup>٥) قال ابن الصلاح: «هذا الحديثُ غريبٌ عند أهل الحديث ، لَمْ أجد له ما يَثْبُت به» . وقال ابن الملقن:=

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ تُعَالَى: هُوَ نَجِسٌ ؛ لِقولِه ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ» الحَدِيثَ.

وَلِأَنَّهُ مَاءٌ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ، فَيُعْتَبَرُ بِمَاءٍ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ.

نُمَّ فِي رِوَايَةِ الحَسَنِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ: [نَجِسٌ](١) نَجَاسَةً غَلِيظَةً ؟ اعتِبَارًا بِالمُسْتَعْمَلِ في الحَقِيقَة ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُف عَنْهُ(٢) ﷺ ـ وهُو قولُه \_ خَفِيفَة لِمَكَانِ الإِخْتِلَافِ. \_ ـ خَفِيفَة لِمَكَانِ الإِخْتِلَافِ.

قولُه: (لِقولِه ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ (٣)» . . .) إلى آخِرِه ·

قَالَ أَبُو داودَ في «السّنن» بِإسْنَادِهِ إلى أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي [٢٠/١ر] المَاءِ الدَّاثِم، وَلَا بَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَة»(٤).

وجْهُ التَّمسُّكِ بِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَوَّىٰ بِينَ النَّجاستَيْنِ: الحَقيقيَّة والحُكْميَّة ، حَيْثُ نهَىٰ عَنْهُما جَميعً ، فدلَّ [١/١٥٠/١] عَلَىٰ تأثُّرِ الماء بِهِما سواء ، ولأنَّ هذا الماءَ ما زالَ بِه إحدَىٰ المانعَيْنِ مِن الصَّلاةِ ، وهُو النَّجِسُ الحُكْميّ ، فَيتنجَّسُ بِالقياسِ عَلىٰ ما زالَ بِه المانِعُ الآخَرُ مِن الصَّلاةِ ، وهُو النَّجِسُ الحَقيقيُّ.

قولُه: (ثُمَّ فِي رِوَايَةِ الحَسَنِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: نَجِسٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً؛ اعتِبَارًا بِالمُسْتَعْمَلِ في الحَقِيقَة، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُف عَنْهُ ــ وهُو قولُه ــ خَفِيفَة)؛ لِمكانِ

الهَذَا الحَدِيثُ غَريب من هَذا الوَجْه ؛ لا أعلم من خَرَّجه بعد شدَّة البَحْث عَنهُ ». ينظر: «شَرحُ مشكِل الوَسِيطِ» لابن الصلاح [٩/٨] ، و: «البدر المنير» لابن الملقن [٣١٨/٢] .

<sup>(</sup>١) ليس بالأصل،

<sup>(</sup>٢) قوله: «عنه» كتب في حاشية الأصل وتحته (خ).

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٤) مضئ تخریجه،

وَالْمَاءُ المُسْتَعْمَلُ: هُوَ مَا<sup>(١)</sup> [٦/و] أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أُوِ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَىٰ وَجْهِ الْقُرْبَةِ.

قَالَ ﷺ: وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ.

الاخْتِلافِ، والضَّميرُ في: (عَنْه) رَاجعٌ إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ، وفِي (قَوْلُهُ): إِلَىٰ أَبِي يُوسُف.

قَالَ أَبُو بِكْرِ الرَّازِيُّ فِي «شَرْحه لِمُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيّ»: «قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحسَنِ: الماءُ المُسْتَعْمَلُ طاهِرٌ، ولا يُفْسِدُ الثّوبَ حُصولُه فيهِ وإنْ كَانَ كثيرًا فاحشًا، ورُوِيَ نحْوُ ذلِك عَن أَبِي حَنِيفَةَ وأبِي يُوسُف.

وروَىٰ الحسنُ بنُ زيادٍ عَن أَبِي حَنِيفَةَ وأبِي يُوسُف: أنَّ الماءَ المُستَعْملَ نَجسٌ.

ورَوى هِشَامٌ عَن أَبِي يُوسُف: أنَّه لا يُفْسدُ الثوبَ حتَّى يكونَ كثيرًا فاحشًا. والصَّحيحُ مِن قولِهِم: أنَّه طاهِرٌ، وكذا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنا أَبُو الحسَنِ الكَرخِيُّ»(٢). إلىٰ هُنا لفظُ أَبِي بكرِ الرَّازِيِّ.

قُولُه: (وَالْمَاءُ المُسْتَعْمَلُ: هُوَ مَا أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ...) إِلَىٰ آخِرِه.

اعلَمْ: أَنَّ المَاءَ إِنَّمَا [١/١٥ظ/م] يَصِيرُ مُستعْملًا عندَ أَبِي حَنِيفَةَ، وأبي يُوسُف بأحَدِ الأَمرَيْنِ: إِزالَةِ الحَدَثِ، أَو إِقامةِ القُرْبةِ، وعندَ مُحَمَّدٍ: بِالثَّاني لا غَيرُ، وعِندَ زُفَر والشَّافِعِيِّ: بالأوَّلِ لا غَيرُ<sup>(٣)</sup>، حتَّىٰ إِنَّ مَن توضَّأَ لِلصَّلاةِ المَكتوبةِ، أو صَلاةِ

<sup>(</sup>١) - يشبه في الأصل: قمامة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/٢٣٧ ـ ٢٣٨].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٣٤٢/١]، وقال الكاساني بعد ذكر هذه الآراء:
 وهذا الاختلاف لم ينقل عنهم نصاً، لكن مسائلهم ندل عليه. ينظر: «بدائع الصنائع» [٣٩٦/١].

🚓 غاية البيان 🐎

الجنازةِ، أَو دُخولِ المَسْجِدِ، أَوْ مَسِّ المُصحفِ، أَوْ قِراءةِ القُرآنِ؛ يصِيرُ الماءُ مُستَعْملًا بِلا خِلافٍ لِوُجُودِ الأَمْرَيْنِ.

ولوِ اغتسلَ أَوْ توضَّأَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ لِلتّعليمِ أَو للتبَرُّدِ؛ يَصيرُ مُستغملًا عندَ أَبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف؛ لِوُجُودِ أحدِ الأَمْرَيْنِ.

وعندَ مُحَمَّدٍ: لا ؛ لِعدَمِ القُرْبةِ(١).

ولَو توضَّأَ وهُو طاهرٌ؛ لِلصَّلاةِ، أَوْ لِلقراءةِ، أو مسِّ المصْحفِ، أو الدُّخولِ في المَسْجِدِ؛ يَصيرُ الماءُ مُسْتَعْملًا عندَ عُلمائِنا الثَّلاثَةِ؛ لِوُجُودِ التَّقرُّبِ، وعَلىٰ قولِ زُفَر وَالشَّافِعِيِّ: لا يَصيرُ مُسْتعْملًا؛ لعدَمِ إِزالةِ الحدَثِ.

وعَلَىٰ هذا مَسْأَلَةُ البئرِ، وهِي عَلَىٰ ما رُوِيَ عَن أَبِي عَلِيٍّ: «جَحَطْ»، أَوْ «نَحَطْ» (٢) وهُو مَشْهُورٌ (٣).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: ««تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقدي [۸۰، ۷۹/۱]، «بدائع الصنائع» للكاساني ر
 [۲۹۲، ۳۹۲)، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [۸۹/۱]، «البناية شرح الهداية» للعيني [۲/۲۰].

<sup>(</sup>۲) هكذا ضبّطهما في: «ت»، و«و»، و«ف»، و«ز».

 <sup>(</sup>٣) هذه المسألة: مسألة: «جَحَط» أو «نَحَط»؛ مَبْنيّة على ما إذا كان ماء البئر قليلًا وانغمس رجُلٌ بغير نية رَفْع الحَدَث ، وقد اختلف الحنفيةُ فيها على ثلاثة أقوال يَرْمُزون لها في كُتبهم بـ «مسألة البئر: جَحَط».

فيرْمُزُونَ بِالجِيمِ: إلى ما قاله الإمام أبو حنيفة مِن أن الماء نجسٌ بإسقاط الفرّض عن البعض بأول الملاقاة ، والرجُّلُ نجسٌ ؛ لبقاء الحَدَث في بقية الأعضاء ، أو لنجاسة الماء المستعمل ،

ويرْمُزون بالحاء: لِرَأْي أَبِي يوسف مِن أَنَّ الرجُل على حاله مِن الحدَث؛ لعدم الصَّبّ، وهو شرَّط عنده، والماء على حاله؛ لعدم نية القُرْبة، وعدم إزالة الحدَث، ويرْمُزون بالطاء: لِرَأْي محمد بن الحسن مِن أن الرجُل طاهر؛ لعدم اشتراط الصّبّ، وكذا الماء؛ لعدم نية الفُرْبة.

وقد يقال: «نَحَط» بالنون موضع الجيم؛ فالنونُ عبارة عن نجاسة كل منهما. ينظر: «البناية شرح=

وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ أَيْضًا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ إِلَيْهِ، لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إِلَّا بِإِقَامَةِ الْقُرْبَةِ ؛ لِأَنَّ الإِسْتِعْمَالَ بِانْتِقَالِ نَجَاسَةِ الآثَامِ إِلَيْهِ، وَإِنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرَبِ ('). وَأَبُو يُوسُفَ ﴿ يَقُولُ: إِسْقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَثِّرٌ أَيْضًا، فَيَثْبُتُ الْفَسَادُ بِالْأَمْرَيْنِ، وَمَتَىٰ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا.

الصَّحِيحُ: أَنَّهُ كَمَا رَايَلَ العُضْوَ؛ صَارَ مُسْتَعْمَلًا؛ لَأَنَّ سُقُوطَ خُكْمِ الاِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْانْفِصَالِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَة بَعْدَهُ.

قولُه: (وَإِنَّهَا تُزَالُ بِالقُرَبِ)، أَيْ: وإنَّ نَجاسةَ الذَّنوبِ تُزالُ بِإرادةِ القُرْبةِ، فينبَغي أنْ تَكُونَ إِرادةُ القُرْبةِ مُعتبرةً.

قُولُه: (والصَّحِيحُ: أَنَّهُ كَمَا زَايَلَ العُضْوَ؛ صَارَ مُسْتَعْمَلًا).

هذا خِلافٌ ما ذكر فخرُ الإسلامِ البَرْدُوِيُّ وغَيرُه، في «شروح الجامع الصَّغِير»، حَيْثُ شرَطوا الاجتِماعَ في كلِّ مكانٍ بعدَ المُزايَلةِ، وفيما اخْتَارَه صاحبُ «الهِدَايَة»؛ حرَجٌ عَظيمٌ عَلى المُسلِمينَ (٢).

قولُه: (وَلَا ضَرُورَة بَعْدَهُ)، أيْ: بعدَ انفِصالِ الماءِ عَن الوضوءِ (٣)، فَلا

أحدهما: أنّه يصيرُ مستعملاً بمزايلته عن البدن واستقرارُهُ في موضع، وهو اختيارُ مشائخ بلخ والطحاويّ والظهير المرغينانيّ، والصدر الشهيد وفخر الإسلام.

وثانيهما: إنّه يصيرُ مستعملاً بمجرَّدِ زوالِه عن العضو في الوضوء، وعن جميعِ البدن في الغسل، وهو الذي اختاره في «الهداية». ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٦٣/١]، «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٧٩/١]، «فتح القدير» لابن الهمام السمرقندي [٧٩/١]، «فتح القدير» لابن الهمام [٧٩/١]، «العناية على الهداية» لأكمل الدين [١/٠٩]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٤/٤].

الهداية» للعَيْني [١/٦٠٤]، و«حاشية ابن عابدين» [١٠١/١].

<sup>(</sup>١) في حاشية في الأصل: (اخ: بالقُربة) .

<sup>(</sup>٢) اختلفوا في وقتِ كونه مستعملاً على تولين:

<sup>(</sup>٣) لعله: العضو- كذا جاء في حاشية: «م».

وَالْجُنُبُ إِذَا انْغَمَسَ فِي الْبِشْرِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ.

فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ الرَّجُلُ بِحَالِهِ لِعَدَمِ الصَّبِّ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُ؛ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، وَالْمَاءُ بِحَالِهِ؛ لِعَدَمِ الْأَمْرَيْنِ.

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هِ كِلَاهُمَا طَاهِرَانِ: الرَّجُلُ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الصَّبِّ. وَالْمَاءُ؛ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ كَلَاهُمَا نَجِسَانِ: الْمَاءُ؛ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنِ الْبَعْضِ بِأَوَّلِ الْمُلاقَاةِ . وَالرَّجُلُ؛ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ .

وَقِيلَ: عِنْدَهُ نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ المَاءِ المُسْتَعْمَلِ.

نُسَلِّمُ ؛ لأنَّه حينتَذ يكونُ التَّوبُ نَجِسًا ، إذا ترشُّش عليه الماءُ المُنفصِلُ .

قولُه: (وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُ)، أي: الصَّبُّ شَرْطٌ عندَ أَبِي يُوسُف؛ لإسْقاطِ الفَرْضِ؛ لِمِسْقاطِ الفَرْضِ؛ لِمِمَّا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُ أَمَرَ بصَبِّ ذَنُوبٍ منَ الماءِ عَلَىٰ بَوْلِ الأعْرابِيرِ الَّذِي بِاللَّهِ فِي المَسْجِدِ (١).

قولُه: (نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ المَّاءِ المُسْتَعْمَلِ).

قِيلَ: الصَّحيحُ أَنَّه نَجسٌ نَجاسةَ الجَنَابَةِ؛ لأَنَّه بأُوَّلِ المُلاقاةِ صارَ الماءُ مُستعْملًا، والماءُ المُستعْملُ لا يُزِيلُ الحدَثَ، فكيفَ تَكُونُ نَجاسةُ الرَّجُلِ بعدَ ذلِك بِنجاسةِ الماءِ المُستَعْملِ،

لَكِنْ: فيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّه [٢/١٥٤/م] بأوَّلِ المُلاقاةِ كيفَ يَصيرُ مُسْتعْملًا وأحَدُ

أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب يهرق الماء على البول [رقم/ ٢١٩]، وأحمد في المامسند، [١٦٧/١]، من حديث أنس بن مَالِكِ ، قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَبَالَ في طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَي المُسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، «فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ يَقَلِيُّ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ يَقَلِيُّ بِدَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ».

وَعَنْهُ: أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُعْطَىٰ لَهُ حُكْمُ الْاسْتِعْمَالِ قَبْلَ الانْفِصَالِ، وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ.

قَالَ: وَكُلُّ إِهَابٍ (١) دُبِغَ ؛ ......

الأمرَيْنِ لَم يُوجَدْ، وهُو شَرْطٌ عندَ أَبِي حَنِيفَةً؛ لِكونِ الماءِ مُسْتَعملًا، ولو قِيلَ بأوَّلِ المُلاقاةِ صارَ الماءُ نَجِسًا؛ لكانَ أولَى، والنّجسُ لا يفِيدُ الطَّهَارَةَ، فَيبقَىٰ الرجُلُ عَلَىٰ جِنابَتِه.

قُولُه: (وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ) ، أَيْ: عَن أَبِي حَنِيفَةً -

وأَرادَ بِكُونِه أَوْفَقَ: كُونَه أَكْثَرَ مُوافقةً لِمُوضوعِ الشَّرْعِ النَّبُوِيُّ المُحمَّدِيُّ؛ لِكُوْنِه أَرْفَقَ وأَشْهِلَ لِلمُسلِمينَ<sup>(٢)</sup>.

بيانُه: أنَّ الرَّجُلَ \_ عَلَىٰ رِوَايَةِ أَنَّه نَجِسٌ بِالجِنابةِ \_ لا يَقْرأُ ولا يُصلِّي، وعَلَىٰ رِوَايَةِ أَنَّه طاهِرٌ: رِوَايَةِ أَنَّه طاهِرٌ: رِوَايَةِ أَنَّه طاهِرٌ: يقْرأُ ولا يُصلِّي، وعَلَىٰ رِوَايَةِ أَنَّه طاهِرٌ: يقْرأُ ولا يُصلِّي، وعَلَىٰ رِوَايَةِ أَنَّه طاهِرٌ: يقْرأُ ويُصلِّي، فيكونُ أوفَقَ وأَرْفَقَ كَما ترَىٰ.

قُولُه: (وَكُلُّ إِهَابٍ دُّبِغَ فَقَدْ طَهُرَ . . .) إِلَىٰ آخِرِه .

لا يُقالُ: إِذَا طَهُرَ الجِلدُ بِالدِّباغِ تَجوزُ الصَّلاةُ عَليَّه، والوضوءُ منه لا مَحالةً ؛ لكونِه طاهرًا، فأيُّ فائدةٍ في الذَّكْرِ؟

 <sup>(</sup>١) الإهابُ: هو الجِلْد غَيْر المَدْبُوغ، والجَمْع، أُهُبُّ، ينظر، «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِّزِي
 [ص/٣١].

 <sup>(</sup>۲) قال قاضيخان: فعن أبئ حنيفة ثلاث روايات: والأظهر: أن يصير الماء نجساً، ويخرج الرجل من الجناية ثم يتنجس بالماء النجس، ينظر: «فتاوئ قاضيخان بهامش الفتاوئ الهندية» [٩/١]، «البتاية شرح الهداية» للعيني [٩/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم [٩/١، ١٠٢/١].

فَقَدْ طَهُرَ ، وَجَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ ، إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ والآدَمِيِّ . لِقَوْلِهِ ﷺ : «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ ؛ فَقَدْ طَهُرَ» وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَىٰ مَالِكِ ﷺ

لِأَنَّا نَفُولُ: إِنَّمَا نَفْهِمُ جَوَازَ الصَّلاةِ بِالوضوءِ بِالالتِزامِ؛ لا بِالمُطابقةِ، والمُطابقةِ، والمُطابقةُ هيَ الأصلُ في الدّلالاتِ، فصرَّحَ لِهذا.

وإنَّما قَالَ: (وَجَازَتِ الصَّلاةُ فِيهِ)، أَيْ: في ذلِك الإهابِ المَدبوغِ؛ لأنَّه وقَعَ ظَرُفَ مَكانٍ محْدودٍ لفِعْلِ الصَّلاةِ.

قَالَ: (إلَّا جِلْدَ الخِنْزِيرِ وَالآدَمِيِّ). وإنَّما قَدَّمَ الخِنزِيرَ عَلَىٰ الآدَمِيِّ في الذِّكْرِ ؛ لأنَّ المَوضعَ موضِعُ عدَمِ الطَّهَارَةِ ، فكَانَ تأخيرُ الإنْسانِ أولَىٰ للتَّعظيمِ ، فافْهَمْ ·

ورَوى المُعَلَّىٰ (١) عَن أَبِي بُوسُف: أَنَّ جِلْدَ الخِنزيرِ يَطْهُرُ بِالدِّباغِ. ذَكَرَهُ القُدُورِيُّ فِي «التَّقْرِيبِ» (٢)،

قولُه: (وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَىٰ مَالِكٍ)، أَيْ: هذا الحَدِيثُ بكَونِه عامًّا [٢/١هـظ/م] لجلْدِ المَيْتَةِ لا يَطْهُرُ بِٱلدِّباغِ<sup>(٣)</sup>، إلَّا لجلْدِ المَيْتَةِ لا يَطْهُرُ بِٱلدِّباغِ<sup>(٣)</sup>، إلَّا

<sup>(</sup>۱) هو المُعلَّىٰ بن مَنْصُور أَبُو يحيى الرَّازيّ، روىٰ عَن أبي يُوسُف وَمُحَمِّد: الكتبَ والأمالي والنو در، وشارَكه في ذَلِك: أَبُو سُلَيْمان الجُوزجَاني، وهما من الوَرع والدِّين وحِفْظ الفِقه والحَدِيث بالمنزلة الرفعة، قال ابن سعد: كَانَ صَدُوقًا صَاحب رَأْي وحَدِيث، ينظر: «لطيقات الكبير» لابن سعد [٧١٥/١]، و«البواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٧١٥/١]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٧١٥/١]، و«المِرْقَاة الونيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٧٠/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (٣٤٥/٣).

 <sup>(</sup>۲) هو: «التفريب في فروع المحنفية»، وهو مُجَرَّد من الدلائل. ثم صَنَّفه ثانيًا فذَكر فيه المسائل بأدلتها.
 ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [٢٦/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [١٦٣/١]، و«منح الجليل» لعُلَيْش [١/١٥].
 و«الشرح الصغير» للدردير [٣٦/١].

-﴿ عَلَيهُ الْبِيانَ ﴿ الْمِيانَ الْمُ

أَنَّه يَجُوزُ استِعْمالُه عندَه في الجامِدِ دونَ المائِعِ، كما إِذا جُعِلَ جِرابًا(١) للحُبُوبِ؛ دونَ السَّمْنِ والدِّبْسِ والخَلِّ.

وإنَّمَا قُلْنَا: إنَّه عامٌّ؛ لأنَّ النَّكرةَ إذا وُصِفَتْ بصفةٍ عامَّة تَعُمُّ، كما في: لا أُكَلِّمُ إلّا رَجلًا وَفِيًّا، والدِّباغُ عامٌّ؛ فيَعُمُّ كلَّ إِهَابٍ إلّا ما استُثْنِيَ بِالإِجْمَاعِ.

وقَد رَوىٰ مُسلمٌ في «صَحيحه»: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ ابنِ عبّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ؛ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فقالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟». فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُّمَ أَكْلُهَا»(٢٠).

وقالَ مُحَمَّدُ بنُ الحسَنِ في «موطَّئه»: أَخْبَرَنا مالكُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ المِصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»(٣).

وقالَ مُحَمَّدٌ أيضًا فيهِ (١): أخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ مَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ أَمَرَ

 <sup>(</sup>١) الجِرابُ: وِعاء بُحْفَظُ فيه الزَّاد وصحوه، ويكون عادةً مِن الجِلْد. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور
 (٢٦١/١] مادة: جرب].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الحيض/ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ [رقم/ ٣٦٣] ، من حديث ابن
 عباس ﷺ به.

قلت: وهو ثابت عند البخاري من حديث ابن عباس أيضًا ، ولكنَّ دون هذا اللَّهُظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مالث « لموطأ/ رواية محمد بن الحسن» [٣/٥١٧/مع التعليق الممجد] ، وفي «روامة يحيئ الليثي» [٤٩٨/٢] ، ومسلم في كتاب الحيض/ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ [رقم/ ٣٦٦] ، وأبو داود في كتاب اللباس/ باب في أهد الميتة [رقم/ ٤١٢٣] ، عن زيد بن أسلم عن ابن وَعْلة المِصريّ ، عن ابن عباس ﷺ به.

<sup>(</sup>٤) يغنِي: قال بعد قوله: «أخبرنا مالك». فإن «يزيد بن عبد الله بن قسيط» شبخ مالك دون محمد.

فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ، وَلَا تَعَارَضُ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ؟

أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَة إِذَا دُبِغَتْ»(١٠).

قولُه: (وَلَا تَعَارَضُ بِالنَّهْيِ الوَارِدِ)، أَيْ: لا يُعارَضُ هذا الحَدِيثُ الَّذي رَوَيْنا بِما رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَلَا عَصَبِ»(٢).

يغني: لا مُعارضةَ بينَ الحَديثينِ؛ لأنَّ الإهابَ اسْمٌ لجِلْدٍ غَيرِ مدْبوغٍ، فإذا دُبغَ فاسْمُه: أَدِيم (٣). كذا رُوِيَ عنِ الخَلِيلِ(١).

(۱) أخرجه: مالك في «الموطأ/ رواية محمد بن الحسن» [۲/۸۰ - ۲۰۰/مع التعليق الممجد]، وفي «رواية يحيى اللشي» [۲/۸۶]، ومن طريقه أبو داو د في كتاب اللباس/ باب في أهب المبتة [رقم/ ٤١٢٤]، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة/ الرخصة في الاستمتاع بجلود المبتة إذا دبغت [رقم/ ٢٥٢٤]، وابن ماجه في كتاب اللباس/ باب لبس جلود المبتة إذا دبغت [رقم/ ٣٦١٢]، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة هذا به معرفة أحاديث قلنا: أعلَّه الإمام أحمد بجهالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ينظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد [۲۰۲/۱].

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب اللباس/ باب من روئ أن لاينتفع بإهاب الميتة [رقم/ ٢١٨]، والنسائي في والترمذي في كتاب اللباس/ باب ما جاء في جلود الميتة إذا ديغت [رقم/ ١٧٢٩]، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة/ ما يدبغ به جلود الميتة [رقم/ ٤٢٤]، وابن ماجه في كتاب اللباس/ باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب [رقم/ ٣٦١٣]، من حديث عبد الله بن عُكيم ﷺ به. قال الترمذي: الهذا حديث حسن»،

وقال الإمام أحمد: «إسناد جيد». ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [١٠٤/١]، و«نصب الرابة» للزيلعي [١٢٠/١].

(٣) الأديمُ: هو الجِلْد المَدْبوغ المُصْلَح بِالدِّباغ، مِنَ الإدَام، وَهُوَ ما يُؤْتَدَمُ بِه، والجَمْع: أُدُمٌ.
 ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِّزِي [ص/٢٢].

(٤) ينظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي [٤٩/٤].

(٥) الشَّنَّ: بفتح الشين والنون المشدَّدة: القِرْبة البالية، وجَمعهَا شِنان بِالكَشْرِ، وكل سِقَاء خَلِقٍ فهو=

لِأَنَّهُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ، وَحُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ ﷺ فِي جِلْدِ الْكَلْبِ، وَلَيْسَ الكَلْبُ بِنَجِسِ العَيْنِ.

جي غاية البيال ﴾

مِن جِلْدِ حِمارِ مدْبوغ<sup>(١)</sup>.

قُولُه: (وَحُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ) عَطْفٌ عَلَىٰ قُولِه: (حُجَّةٌ عَلَىٰ مَالِكِ). بغني: أنَّ هذا الحَدِيثَ بِعُمومِه حجَّةٌ عَليْهِما.

والعَجبُ مِنَ الشَّافِعِيِّ أَنَّه يَقُولُ: إِنَّ الكَلبَ المُعَلَّمَ إِذَا قَتَلَ صِيدًا يَحلُّ أَكْلُه، وإِنْ تَرَكَ الكَلَّبُ التَّسْمِيَةَ عَمدًا وقْتَ الإِرْسالِ(٢)، ثمَّ يَقُولُ: إِنَّ جِلْدَه لا يَطْهُرُ بِالدِّباغِ؛ لأَنَّه نجسُ العَيْنِ!

فكيْفَ جازَ الانتِفاعُ بِنجسِ العيْنِ بِلا ضَرُورَةٍ ؟ وكَيْفَ جازَ صَيْدُه ؟ ومِثْلُ هذا لا يَجُوزُ في الخِنزيرِ ، وهُو نجسُ العَينِ (٣) .

قُولُه: (وَلَيْسَ الكَلْبُ بِنَجِسِ العَيْنِ).

شنّ. ينظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض [٢/٤٥٢/مادة: شُنَن].

تنبيه مهم: فولُ المؤلف: "مِن جِلْد حِمارٍ مدبوغ» جملة تفسيرية لبيان: «الشَّنَّ»، وليستُ مِن الحديث، كما تُوهِم عبارتُه.

- (۲) قال النووي: لكن في تركها عمداً ثلاثة أوجه الصحيح أنه مكروه والثانئ لا يكره والثالث يأثم.
   ينظر: «المجموع» [۸۲/۹]، «روضة الطالبين» [۳/ه ۲۰].
- (٣) رده العيني بقوله: كيف يتعجب منه ، وليس فيه ما يورث التعجب ؛ لأن حل صيده لا يستلزم جواز دباغ جلده ، وكونه نجس العين لا يستلزم تحريم صيده ، وكل واحد من ذلك ورد بنص مستقل ، ومع هذا رواية عندن: أن الكلب نجس العين ، وما منعنا طهارة جلده إذا دبغ ؛ لأن ذلك ليس يمشئ على هذا ، بل على عموم النص ، ينظر: «البناية شرح الهداية» [١٥/١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء / باب التخفيف في الوضوء [رقم / ١٣٨] ، رمسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه [رقم / ٧٦٣] ، من حديث ابن عباس الله المسافرين وقصرها / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه [رقم / ٧٦٣] ، من حديث ابن عباس الله الله المسافرين وقصرها وفيه: «فَلَمَّا كَانَ في بَعْضِ اللَّيْلِ ، «قَامَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكُ فَتَوَضَّا مِنْ شَنَّ مُعَلَّنِ وَضُوءًا خَفِيفًا».

أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ ؛ حِرَاسَةً ، وَاصْطِيَادًا . بِخِلَافِ الْخِنْزِيرِ ؛ لَأَنَّهُ نَجِسُ الْعَبْنِ ، إِذِ الهَاءُ فِي قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] مُنْصَرِفُ (١) إلَيْهِ ؛

جوابٌ عمّا يُقالُ مِن قِبَلِ الشَّافِعِيِّ، بأنْ يُقالَ: هُو حيوانٌ نَجسٌ حالَ حياتِه، فصارَ كالخِنزيرِ،

فأجابَ عنْه وقالَ: لا نُسَلِّمُ أنَّه كالخِنزيرِ ، وكَيفَ يُقالُ هذا والمَقِيسُ يُنْتَفَعُ بِهِ مِن غَيرِ ضَرُورَةٍ حراسةً واصطِيادًا ، بِخِلافِ المَقِيسِ عَليْه ، فلا يكونُ الكلبُ نجسَ العَينِ ؛ لأنَّه تتأتَّى الحِراسةُ والاصطِيادُ بوجْهِ آخَرَ .

ثمَّ: في نَجاسةِ العَينِ اختِلافُ المَشايِخِ، والأصحُّ أنَّه ليسَ بنجسِ العَينِ، حَنَّىٰ إِذَا وَقَعَ في البَئْرِ وَخَرَجَ حيًّا، ولَم يُصِبُ فمُه الماءً، رُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ في «المُحيط» [١/٢٧ر]: «أنَّه لا بأسَ بِه»(٢).

قَالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «مبْسوطه»: «والصَّحيحُ أَنَّ عَيْنَ الكلبِ نَجسٌ، إليْه يُشيرُ مُحَمَّدٌ في «الكِتابِ» في قولِه: وليسَ الميتُ بأنجسَ مِن الكلبِ والخِنزيرِ»(٢).

فَأَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ نَجَاسَةَ العَينِ [٢/٥٥٤/١] تَثْبُتُ في الكَلْبِ بِهذَا القَدْرِ مِن الكَلامِ؛ فَمَنِ ادَّعَىٰ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ البَيَانُ ، ولَم يَرِدْ نصُّ عَن مُحَمَّدٍ في نَجَاسَةِ العَينِ (٤) ، قولُه: (إذِ الهَاءُ فِي قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِلَنَّهُ وَيَجْسُ ﴾ [لانعام: ١٤٥] مُنْصَرِفُ إلَيْهِ) ،

(١) ينظر: «المحيط البرهاني، لابن مَازَة البخاري [١٠٣/١].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي الحاشية: الخ: ينصرف.

 <sup>(</sup>٣) جاء عن محمد: ألا ترئ لو أن رجلاً توضأ ثم مَسَّ كلباً أو خنزيراً أو جيفةً لم ينقض وضوءه وهذا نجس. فالمسلم الميت أطهر وأنظف من هذا. ينظر: ١٩الأصل/ المعروف بالمبسوط، لمحمد بن الحسن [٤٨/١]، «المبسوط» للسَّرَخْسيّ [٨٦/١].

 <sup>(</sup>٤) استدرك عليه العيني وقال: ذكرنا عن صاحب «الذخيرة» عن القدورئ: أن الكلب نجس العين عن محمد، ينظر: «البناية شرح الهداية» [٤١٦/١].

- ﴿ عَاية البياد ﴾

أَيْ: إِلَىٰ الْخِنزيرِ؛ لا إِلَىٰ اللَّحْمِ، وإنَّمَا قُلْنَا بَعَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَىٰ الْخِنزيرِ؛ لِكونِه أَقْرَبَ، ولا يُقَالُ: قَد يَعُودُ الضَّمِيرُ إِلَىٰ المَقْصُودِ بِالذِّكْرِ، كَمَا في قولِك: «رأيتُ ابنَ زيدٍ وكلَّمْتُه».

لِأَنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ المَقْصُودَ بِالذِّكْرِ في الآيةِ هُو اللَّحَمُ؛ فَبَقِيَ مُجرَّد الإحْتِمَالِ فيه ـ اللَّحْم والخِنزير ـ سواءً، فتَرجَّحَ الخِنزيرُ بِالقُرْبِ. هذا الجَوابُ ممَّا سمَحَ بِه خاطِري.

وَقِيلَ<sup>(۱)</sup>: في صَرْفِه إِلَىٰ الجِنزيرِ عَمَلٌ بِهِما؛ لاشتِمالِه عَلَىٰ اللَّحمِ، وَلا يَنعَكِسُ.

أَقُولُ: فيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ لِقائلٍ أنْ يَقُولَ: لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ الجلْدَ عَلَىٰ تَقْديرِ عَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَىٰ اللَّحمِ لا يَكُونُ نَجِسًا، وعَلَىٰ تَقْديرِ عَوْدِه إِلَىٰ الْخِنزيرِ يَكُونُ نَجِسًا، وفي كونِ الجِلدِ نَجِسًا وغيرَ نجسٍ مُنافاةٌ، فكيفَ يَكُونُ الْعَملُ بِها؟

ومِمّا ظَهرَ لِي في فُؤَادِي مِن الأنوارِ الرّبّانِيَّةِ، والأَجْوِبَةِ الإلهامِيَّةِ: أنَّ الهاءَ لا يَجوزُ أنْ تَرجِعَ إِلَى اللَّحمِ؛ لأنَّ قولَه تَعالَى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الانعام: ١٤٥] خرَجَ في مقامِ التَّعْلِيلِ، فلو رجَعَ إليه؛ لكانَ تعْليلَ الشَّيْءِ بنفْسِه، وهُو فاسدٌ؛ لكونِه مُصادَرةً، وهذا لأنَّ نَجاسةَ لحْمِه عُرِفَتْ مِن قولِه تَعالَى: ﴿ أَقَ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ مُصادَرةً، وهذا لأنَّ نَجاسةَ لحْمِه عُرِفَتْ مِن قولِه تَعالَى: ﴿ أَقَ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ [الانعام: ١٤٥]؛ لأنَّ حرَّمةَ الشَّيْءِ مع صلاحيتِه لِلغِذاءِ لا للكرامةِ \_ آيةُ النَّجَاسَةِ .

فَحينَتْذِ يَكُونُ مَعْنَاهُ كَأَنَّه قَالَ: لَحْمُ خَنزيرٍ نَجسٌ، فإنَّ لَحمَه نَجسٌ، أمَّا إِذَا

<sup>(</sup>١) رد عليه العيني قوله \_ رقيل: هو صاحب «التوشيح» \_: فإني رأيت بهذه العبارة فلا أدري هل هو من عنده أو نقله عن أحد، وقوله: في كونه نجسًا أو غير نجس منافاة \_ غير مسلم؛ لأن المنافاة إنما تكون إذا كان كونه نجسًا وغير بتقدير واحد. والذي قاله القائل المذكور بتقديرين فكيف تكون المنافاة، ينظر: «البناية شرح الهداية» [١/٤١٧].

لِقُرْبِهِ. وَحُرْمَةِ الْإِنْتِفَاعِ بِأَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ ؛ لِكَرَامَتِهِ، فَخَرَجَا عَمَّا رَوَيْنا.

ثُمَّ مَا يَمْنَعُ النَّتَنَ وَالْفَسَادَ فَهُوَ دِبَاغٌ ، وَإِنْ كَانَ تَشْمِيسًا ، أَوْ تَثْرِيبًا ؛ لَأَنَّ الْمَفْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ ، فَلَا مَعْنَىٰ اشْتِرَاطُ غَيْرِهِ .

رجَعَ الضَّمِيرُ إِلَىٰ الخِنزيرِ فَلا فسادَ حينَئذٍ؛ لأنَّه حينَئذٍ يكونُ حاصِلُ الكَلامِ: لحْمُ خنزيرٍ نَجسٌ؛ لأنَّ [١/٤٥٠/م] الخِنزيرَ نَجسٌ. يعْني: أنَّ هذا الجزْءَ مِن الخِنزيرِ نَجسٌ؛ لأنَّه كلّه نَجسٌ، هذا هو التَّحقيقُ في البابِ لأولِي الألْبابِ(١).

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ جِلْدَه لا يَطْهُرُ بِالدِّباغِ في ظاهِرِ الرِّوَايَةِ، وقَد رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّه يَطْهُرُ بِالدِّباغِ.

قولُه: (يَحْصُلُ بِهِ)، أيْ: بِكلِّ واحدٍ مِن التَّشْميسِ والتَّثْرِيبِ، فَلا معْنى لاشْتِراطِ غَيرِه مِن القَرَظِ<sup>(٣)</sup>، والعَفْصِ<sup>(٣)</sup>، والشَّتِّراطِ غَيرِه مِن القَرَظِ<sup>(٣)</sup>، والعَفْصِ<sup>(٣)</sup>، والشَّتِّراطِ غَيرِه مِن القَرَظِ<sup>(٣)</sup>، والعَفْصِ

(١) قُلنا: قد ردَّ بدر الدِّين العيني هذِه الدَّعوى على المصنف، فيُرجَع إلى تعقيبه عليه في «البناية شرح الهداية» [٤١٧/١]، ويراجع أيضًا تفسير ابن كثير ورده على الظاهريّة عند الآية (١٤٥) في سورة الأَعام.

(٢) القَرَظُ: شحرٌ عِظامٌ لها سُوقٌ غِلاظٌ أمثال شجر الجَوْز، وهي مِن الفُصيلة القرنية، وهي نوعٌ مِن أنواع السَّط العربى، يُسْتَخِرج منه صَمْغٌ مشهور، واحدته، قُرَظةٌ، ينظر: «المعجم الوسيط» [٣٧١/٢].

(٣) العَفْصُ: شَجَرَةُ البَلُوط وثمرُها، وهو دواءٌ قابِضٌ مُجفَفٌ، وربَّما اتَّخَذُوا منهُ حِبْرًا أو صِبْغًا.
 ينظر: «المعجم الوسيط» [١٢٩/٢].

(٤) وقع في «ف»: «الشّب» بالباء الموحدة في آخره، وكلاهما صحيح يُدْبَغ بِهِ. أمّا الأول (بالثاء): فقد جاء في حاشية: «و»، و«ت» و«م»: «الشّتُ: شَجَرٌ طَيّبُ الرّبيح، مُرَّ الطّعْم، يُدْبَغ بِهِ». وعبارةُ «و»: «الشّتُ ـ بالثاء المثلثة ـ: شَجَرٌ يُدْبَغ بوَرَقِه، وهو كورَق المخِلَاف، والشّبُ: تصحيف؛ لأنه صِبَاغ لا دِبَعْه.

وأما الثاني: (بالباء): فهو حَجَرٌ مِن الجواهر التي أبتها الله تعالى في الأرض يُدْبَع به يُشْبه الزَّاج، وينظر: «المصبح المنير» وينظر: «المصبح المنير» للبن الأثير [٤٤٤/٢] مادة: شَشَت]، وينظر: «المصبح المنير» للغيومي [٣٠٢/١]،

وَمَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ؛ لأَنَّه يَعْمَلُ عَمَلَ الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَكَذَلِكَ لَحْمُه يَطْهُرُ، هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا. الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَكَذَلِكَ لَحْمُه يَطْهُرُ، هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا. السَّافِعِيُّ (۱). حَمْ عَلَيْهُ اللَّهَا فَعِيُّ (۱).

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي كتابِ «الآثار»: أَخْبِرَنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَن حمّادٍ ، عَن إبْراهيمَ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ مَنَعَ الجِلْدَ مِن الفِسَادِ ؛ قَهُو دِبَاغٌ »(٢).

قولُه: (فَخَرَجَا عَمَّا رَوَيْنا)، أَيْ: خرَجَ جلْدُ الخِنزيرِ والآدَمِيِّ عَن عُمومِ قَولِهِ ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(٣)؛ لأنَّ الأوَّلَ: نجسُ العيْنِ، والثّاني: مُكَرَّمٌ، فَلا يَجُوزَ أَنْ يُهانَ بِالابتِدَالِ،

قولُه: (لأَنَّه يَعْمَلُ عَمَلَ الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُّوبَاتِ)، وهذا لأنَّ الذَّكاةَ أُقِيمَتْ مِقَامَ زُوالِ الدَّمِ المَسْفوحِ، وذَكَّرَ الضَّمِيرَ في: (لأَنَّه) وإنْ كَانَ راجعًا إِلى الذَّكاةِ؛ بتأويلِ الذَبْحِ؛ لأَنَّها بمَعْدهُ.

قولُه: (وَكَذَلِكَ لَحْمُه يَطْهُرُ)، هذا هُو اخْتِيارُ صَاحِب «الهِدَايَة»، حتّىٰ إِذَا صلّىٰ ومعَه لَحْمُ النَّعلبِ المذْبوحِ، أكْثر مِن قَدْرِ الدِّرهَم؛ يَجُوزُ.

 <sup>(</sup>١) ولا يكفي المجميد بالتراب، أو الشمس على الصحيح. ينظر: «المحموع» للووي ب١٢٢/١ (١) ولا يكفي المجميد بالتراب، أو الشمس على الصحيح. ينظر: «المحموع» للووي (١/١٤).

<sup>(</sup>٢) أحرحه: محمد بن الحسن في «الآثار» [٧٢٦/٢]. أحبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم ﷺ به

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمدي في كتاب اللباس/ باب ما جاء في جلود المينة إذا دبعث [رقم/ ١٧٢٨]،
 والسائي في كتاب الفرع والعثيرة/ جلود الميئة [رقم/ ٢٤١]، وابن ماجه في كتاب اللباس باب لبس جلود الميئة إدا دبغت [رقم/ ٣٦٠٩]، ص حديث ابن عباس ريس بهذا اللفظ.

قال الترمذي: «حديث ابن عباس حسن صحيح».

قلما: وهو عند مسدم في كتاب الحيص/ باب طهارة حلود المينة بالدباغ [رقم/ ٣٦٦]، بلفظ: «إذًا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدَّ طَهُرًا.

#### وَشَعْرُ المَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ.

😤 غايد البيان 🤧

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ؛ لأنَّ طَهَارَةَ اللَّحْمِ لا تَحْصُلُ بِالذَّكَاةِ في غَيرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ عِندَ بَعضِ مَشايخِنا وبعْضِ مَشايخِ بلُخ، والأوَّلُ هُو المَنقولُ عَنِ الكَرخِيِّ، وَقالَ صاحِبُ «التَّحفة»(١) بِصِحَّةِ الأوَّلِ؛ لِمَا قُلْنَا.

قُولُه: (وَشَعْرُ المَيْنَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ).

اعْلَمْ: أَنَّ أَجْزاءَ المَيْتَةِ لا تَخْلُو: إِمَّا أَنْ يكونَ فيها دَمُّ أَوْ لا .

أمَّا الأَجْزَاءُ الَّتِي فيها دَمٌّ كَاللَّهُمِ، [١/٤٥٤/م] والشَّحْمِ، والجلْدِ، ونَحْوِها، فهِي نجِسةٌ.

وأمَّا الأَجْزَاءُ الَّتِي لِيسَ<sup>(۲)</sup> فيها دمٌّ: فَفي غَيرِ الخِنزيرِ والآدَمِيِّ مِن الحيَوانات ليستُ بِنجسةٍ ، إنْ كانَتْ صلْبةً ؛ كالشّعرِ ، والصُّوفِ ، والرَّيشِ ، والقَرْنِ ، والعَظْمِ ، والسِّنِّ ، والحافِرِ ، والظَّلْفِ<sup>(٣)</sup> ، والخُفِّ ، والعَصَبِ ، والإِنفَحَة<sup>(٤)</sup> الصَّلْبةِ بِلا خِلافِ بينَ أَصْحابِنا .

وأمَّا الإِنفَحةُ المائِعةُ واللِّبنُ: فكذلِك عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وعِندَهُما نَجسٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٥٠/١]، «بدائع الصنائع» للكاسني [٢/٥٠]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٢/٩٥]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٢/٨٠]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٣٥٨]،

 <sup>(</sup>۲) سقطت من «م» ، وأثبتناها من نسخة حاجي سليم .

 <sup>(</sup>٣) الطُّلْفُ للبَقر والعَنَم؛ كالحافر للفرنس والنّبغل، والخُفّ للبَعِير. ينظر: «التهاية في غريب الحديث»
 لابن الأثير [٩/٣ ه//مادة: ظَلَف].

 <sup>(</sup>٤) الإنفَحة (بِكَشرِ الهَمْزة وفَتْح الفاء مُخَفَّفة): كَرِشُ الحَمَلِ أو الجَدْي؛ ما لَمْ يأكل ـ غير اللبن ـ، فإذا أكل ؛ فهُو كَرِش، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢٤/٢/مادة: نفح].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٧٦/١]، ابدائع الصنائع» للكاساني [٣٧٠/١]، «فتح القدير» لابن الهمام [٩٦/١]، «الاختيار» للموصلي ب١٦/١]، «البناية شرح=

وعندَ الشَّافِعِيِّ عِلَىٰ الكلُّ نَجسُ ('). كذا ذكرَ في «تخفة الفُقهاءِ» ('')؛ لِكونِها مِن أَجْزاءِ المَيْتَةِ.

وأمَّا في الآدَمِيِّ [٢٧/١]: فعَنْ أَصْحَابِنَا رِوايتَانِ:

في رِوَايَةِ: نجسةٌ. وفي رِوَايَةٍ: طاهِرةٌ، وهُو الأصحُّ (")؛ لعدَمِ الدَّمِ، وعدمِ جَوازِ البيعِ؛ لِكرامةِ الآدَمِيِّ، فعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الأُولَىٰ: لا يَجُوزُ بَيْعُها والصَّلاةُ معَها إِذَا كَانَتُ أَكْثَرَ مِن قَدْرِ الدَّرِهُم وزْنًا، أَوْ عَرْضًا.

وقالَ القُدُورِيُّ في «شرْحه»: «وأمَّا العَصَبُ فَفيهِ رِوايَتانِ:

إحْداهُما: أنَّه طاهرٌ ؛ لأنَّه عَظْمٌ غَيرُ مُتصَلِّبٍ ؛ فهُو كسائِرِ العِظَامِ .

والرَّوايةُ الأُخرَىٰ: أنَّه نَجسٌ؛ بِدلالةِ أنَّ فيهِ حياةً، والحِسُّ يقَعُ بِه؛ فَيتنجَّسُ بِالموتِ»(١٠).

وقالَ في «التُّحفة»: «وأمّ الكلْبُ: فمَن قَالَ مِن مَشَايِخِنَازُ إنَّه نَجسُ العينِ فَهُو والخِنزِيرُ سَواءٌ، ومَن قَالَ: بأنَّه ليسَ بِنجسِ العَينِ؛ فَهُو وسائِرُ الحَيواناتِ سواءٌ». قَالَ (٥٠): «وهذا أصحُّ»(١٠).

الهداية» للعيبي [١/٢٣/١]، «البحر الرائق» لابن نحيم [١١٢/١]، «رد المحتار» لابن عابدين
 [٣٦٠، ٢٥٩/١].

<sup>(</sup>١) ينظر: االمهدب» للشيراري (١١/١)، «المحموع» للنووي [٢٣١، ٢٣١]، «روضة الطالبين؛ للنووي [٣/١]، «حاشية البيجوري؛ [٧٣/١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «تبحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمر قندي [١/١٥] ، «بدائع الصنائع» للكاساسي [١/١٧] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق٢٦].

<sup>(</sup>٥) أي: صاحب االتحفقه،

 <sup>(</sup>٦) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١/٥٥].

البيان الم

ولَنا اللهِ النَّامِيَّةِ المُنْتَةِ الاخْتِلاطِ الدَّمِ السَّائِلِ، والرُّطوبةِ النَّجسةِ، وهَذَا المَعنَى مَفْقُودٌ في هذِه الأشْياءِ، ولِهذَا حَلَّ السمكُ والجَرَادُ بِالإِجْمَاعِ ؛ لعدَمِ الدَّمِ السَّائِلِ فيهِما، ولا نُسَلِّمُ أنَّ كُونَها [١/ه ه و/م] مِن أَجْزاءِ المَيْتَةِ يدلُّ عَلَىٰ نَجاسةِ هذِه الأَشْياءِ، فلِمَ لا تَجوزُ أن تَكُونَ المَيْتَةُ نجسةً ببعْضِ الأَجْزاءِ دونَ البَعضِ؟

ولئِن قَالَ: إِنَّ نَفْسَ هَذِهِ الأَشْبِاءِ مِيتَةٌ؛ فَتَكُونُ نَجِسةً لقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُو الْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٦].

فَنَقُولُ: لا نُسَلِّمُ ؛ لأنَّ المَيْتَةَ عِبارةٌ عَمَّا فارقَتَه الحياةُ بِلا ذَكاةٍ ، وهذِه الأشياءُ لا حَياةَ فيها ، بِدَلِيلِ عَدَمِ الأَلَمِ بِالقطْعِ ، فَكيفَ يُتصَوَّرُ أَن تَكُونَ مِيتةً ؟ والأَلَمُ في العظْم بِاعْتِبَارِ مَا يَتَّصلُ بِه مِن اللَّحْمِ .

وأمَّا قولُه تَعالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٦] . فَلا نُسَلِّمُ أَنَّ المُرَادَ منه حُرْمةُ الانتِفاع ، فَلِمَ لا يَجوزُ أَنْ يُرادَ بِه حُرْمةُ الأَكْلِ؛ بِدَلِيلِ ما مرَوَيْنا مِن حَدِيثِ مؤلاةِ ميْمونةَ (١).

ولئِنْ قَالَ: في بعْضِ هذِه الأشْباءِ رُطوبةٌ. فنَقُولُ نحنُ أيضًا بِنجاستِه إِذَا بَقِيَتِ الرُّطوبةُ ههِ. وكلامُنا إذا لَم تبْقَ الرُّطوبةُ في العَظْمِ، والحافِرِ، والظَّلْفِ ونحوِه، وإذا غُسِلَ الشعْرُ ونحوُه، وأُزِيلَ عنْه الدَّمُ المتَّصلُ والرَّطوبةُ النَّجسةُ.

ولئِن قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعالَىٰ قَالَ: ﴿ مَن يُحِي ٱلْعِظَلَـمَ وَهِمَ رَمِيمٌ ﴾ [بس: ٧٨]. فدلَّ عَلَىٰ أَنَّ فِي الْعَظْمِ حِياةً.

فَنَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ المُرَادَ مِنهُ الحياةُ الحقِيقَة ، ولِمَ لا يجوزُ أَن يَكونَ المُرَادُ

<sup>(</sup>۱) مضئ تخريجه،

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عِلَيْهِ: نَجِسٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ. وَلَنَا أَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِمَا، وَلِهَدَا لَا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِهِمَا، فَلَا يُحِلُّهُمَا الْمَوْتُ ؛ إِذِ المَوْتُ رُوالْ الحَيَاةِ.

منْه رَدَّهَا إِلَىٰ مَا كَانَتُ غَضَّةً رَطْبَةً في بدَن حَيِّ ، كَمَا ورَدَ في التَّفسيرِ ، ولِمَ لا يَجُوزُ أَن يكونَ المُرَادُ منْه أَصحابَ العِظَامِ ؟

ولئِنْ قَالَ: الشَّعرُ ينْمُو بنمَاءِ الأصْلِ. فنَقُولُ: نعَم [يَنمو](١)؛ لكِن لا نُسَلَّمُ أَنَّ النَّماءَ يدلُّ عَلى الحياةِ الحَقِيقَةِ ، كما في النَّباتِ والشَّجَرِ.

وقولُه: بنَماءِ الأصلِ غَيرُ مُسَلَّمِ أيضًا؛ لأنَّه قَد ينْمو معَ نُقصانِ [١٥٥٥،] الأصْلِ، كما إذا هَزُلَ الحيوانُ بستبِ مَرَضِ وطالَ شعْرُه.

قولُه: (المَوْتُ زَوَالُ الحَيَاةِ).

وَقِيلَ: معْنَىٰ تَزولُ بِهِ الحياةُ.

وقِيلَ: فسادُّ بِنْيةِ الحيَوانِ.

وَقِيلَ: عَرَضٌ لا يصحُّ معَه إحساسٌ مُعاقِبٌ لِلحياةِ.

اعترَضَ بعضُهم عَلىٰ المُصنَّفِ: بأنَّ رَوالَ الحياةِ لِسَ بضدِّ الحياةِ ، والموتُ ضدُّ الحياةِ ؛ فكيفَ عرَّفَ الموتَ بِزوالِها ؟

أَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ زَوالَ الحَياةِ ليسَ بِضدٌّ نَها ، وكيفَ يُقالُ هذا وزَوالُ الحياةِ معَ الحياةِ لا يجْتمِعانِ؟ وليسَ معْنيٰ التَّضادِّ: إلّا هذا.

وقِيلَ: الموتُ أَمْرٌ وُجُودِيّ؛ لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْمَيَوْةَ ﴾ [الملك: ٢]. وزوالُ الحياةِ ليسَ بِوجودِي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، والم»، و «ر»، و الو»، و «ف».

وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. [٦/ظ] وَلَنَا أَنَّ عَدَمَ الإِنْتِفَاعِ وَالْبَيْعِ ؛ لِكَرَامَتِهِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَىٰ نَجَاسَتِهِ.

جي غاية السان ي-

أَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ زَوالَ الحَياةِ ليسَ بِوجُودِي؛ فَهَل لِزوالِ الحَياةِ وُجُودٌ أَمْ لا؟

فإِنْ قلتَ: نعَمْ، فَيكونُ زُوالُ الحياةِ وُجوديًّا.

وإنْ قلتَ: لا، فيَكونُ حينَتْذٍ زوالُ الحياةِ حياةً، وهُو مُحالٌ؛ لأنَّ عدَمَ زوالِ الحياةِ عبارةٌ عنِ الحياةِ(١).

@ co/0

<sup>(</sup>١) في «ف» "عبارة عن الوجود". وذكر في الحاشية أنه وقع في نسخة أخرى: "عن الحياة".

### فَصْلً فِي البِئْرِ

## إِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ ؛ نُزِحَتْ ، وَكَانَ نَرْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةٌ

مناسبةُ هذا الفصْلِ بِما تَقدَّمَ ظاهِرةٌ ؛ لأنَّ المُصنَفَ ذكرَ أَنواعَ المِياهِ الَّتي يَجُوزُ بِها الوُضوءُ ، ومِن [٢٣/١] جُمْلتِها: ماءُ البثرِ ، وكَانَ لَه الاشتراكُ بِسائرِ المِياهِ مِن حَيْثُ جوازُ التوضَي بِه ، لكنْ لَه افتراقٌ مِن حَيْثُ اختِصاصُه بِتطْهيرِه بعدَ نَجاستِه بنزْعٍ مَخْصوصٍ ، فَذكرَه عَقِيبَ الفَصلِ المُتقدّم لِهذا .

قولُه: (نُزِحَتْ).

قَالَ الشّارِحونَ (١٠): أَيْ: نُزِحَتِ البئرُ ؛ إطْلاقًا لاسْمِ المَحلِّ عَلَىٰ الحالَ . وقالوا: لأنَّ بنَرْحِ النَّجَاسَةِ لا يَتِمُّ الجَوابُ.

أقولُ: هذا تكلُّفُ ناشِئٌ عَن عدَمِ التَّبصِرِ ؛ لأنَّ قَولَه: (نُزِحَتْ) [٢٥٥٦/١] لَيسَ بجوابِ وحْدَه ، بَل الجَوابُ هُو وما بعْدَه (٢) مِن قولِه: (وكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا [مِنَ المَاء] (٢) طَهَارَةً لَهَا) ؛ لأنَّ قولَه: (وكَانَ) عَطْفٌ عَلَى قولِه: (نُزِحَتْ) ، أيْ: نُزِحَتِ المَاء] (٢) طَهَارَةً لَهَا) ؛ لأنَّ قولَه: (وكَانَ) عَطْفٌ عَلَى قولِه: (نُزِحَتْ) ، أيْ: نُزِحَتِ النَّجَاسَةُ (وكَانَ ٠٠٠) إلى آخِرِه . فَيكُونُ مَعنَى ما قَالُوا مِن التَّأُويلِ بعْدَ تَكلُّفٍ بَعيدٍ النَّجَاسَةُ (وكَانَ ١٠٠٠) إلى آخِرِه . فَيكُونُ مَعنَى ما قَالُوا مِن التَّأُويلِ بعْدَ تَكلُّف بَعيدٍ هُو ما قالَه المُصَنِّفُ تصريحًا ؛ لأنَّهم قَالُوا: نُزِحَتْ ، أي: البئر . أيْ: ما فيها منَ هُو ما قالَه المُصَنِّفُ تصريحًا ؛ لأنَّهم قَالُوا: نُزِحَتْ ، أي: البئر . أيْ: ما فيها منَ

 <sup>(</sup>١) أراد بهم السغناقي والكاكي وغيرهما. ينظر: «السهاية في شرح الهداية» للسعناقي [١/ق٢]،
 «معراج الدراية في شرح الهداية» للكاكي [١/ق٣٤]

<sup>(</sup>٣) رده العيني بفوله: ليس كذلك بل الجواب هو قوله: نرحت، والضمير في (نزحت) لا يرجع إلى قوله: (نجاسة) بل يرجع إلى (البئر)، والتقدير: نزح ماء النئر من قبيل حرى النهر، وسال الميراب، ونزح ما فيها إفر غه عنها، فإدا خرج جمع ما فيها من الماء يخرج معه النجاسة بالضرورة. ينظر: «البناية شرح الهداية» [٤٣٢/١].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و «ز»، و «ف»، و «ف».

# لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، ...... السَّلَفِ، ..... السَّلَفِ، ..... السَّلَفِ، ..... السَّلَفِ، ..... السَّلَفِ، ..... السَّلَفِ، السِيد السَّدَ السِيد السَّدَ السِيد السَّدَ السِيد السَّدَ السَّدَ السِيد السَّدَ السِيد السَّدَ السِيد السَّدَ السِيد السَّدَ السِيد السَّدَ السَّدَ السِيد السَّدَ السِيد السَّدَ السَّدَ

النَّجَاسَةِ والماءِ، وبَقِيَ قولُه: (وكَانَّ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ المَاءِ) زائدًا، فما أحسَنَ قولَ مَن قَالَ في حَقِّهم:

رَأَىٰ الأَمْسِرَ يُفْضِسِي إِلَسِىٰ آخِسِ ﴿ فَصَسِيرٌ آخِسِسَرَهُ أَوَّلَا(١) تُولُه: (بِإِجْمَاع السَّلَفِ).

أرادَ بِالسَّلْفِ: الصَّحابةَ والتَّابِعينَ، فقَد رُوِيَ عَن علِيٍّ في الفأرةِ تقَعُ في البئْرِ: «يُنْزَحُ ماؤُه»(٢)، وهذا مَحْمولٌ عَلى الانتِفاخِ.

ررُوِيَ عنْه: «يُنْزَخُ منْها دِلَاء»(٣).

وعنِ الشُّعْبِيِّ والنَّخعيِّ: «عشرونَ دَلْوًا»(٤).

وعَن أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ فِي الدَّجاجةِ: «يُنْزَحُ منْها أَرْبِعُونَ دَلْوَّا»(٥٠).

(١) البيتُ منسوب إلى محمود الورَّاق ﴿ وكذا منسوب قبْلُه إلى علي ﴿ في جملة أبيات مَطْلعها: يُمَشَّـلُ ذو العَقْـلِ فــي نَقْسِـهِ ﴿ مَصَــاتِبَهُ قَبْـلَلَ أَنْ تَنْــزِلَا يُمَشَّـلُ ذُو العَقْـلِ فــي نَقْسِـهِ ﴿ مَصَــاتِبَهُ قَبْـلَلَ أَنْ تَنْــزِلَا يَمَشَـلُ أَنْ تَنْــزِلَا يَعْمَرُ: «ديوان علي بن أبي طالب» [ص/٤٥] ، و«ديوان محمود الوراق» [ص/٢٢٨].

(٢) أخرجه: أبو عبيد في «كتاب الطهور» [ص/٢٤٢] ، وابن أبي شيبة [رقم/ ١٧١١] ، والطحاوي
 في «شرح معانى الآثار» [١/ فأرة] ، عن علي ، به .

قال العيني: «رحاله ثقات». ينظر: «نحب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَتنيّ [١٣٢/١].

- (٣) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ١٩٥٥]، عَنْ إبراهِهمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
   عَنْ أَسِهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِذَا سَقَطَتِ الْفَأْرَةُ في البِثْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزعَ مِنْها سَبْعَةُ أَذْلاءٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ في البِثْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزعَ مِنْها سَبْعَةُ أَذْلاءٍ، فَإِنْ كَانَتْ مُنْتِنَةً أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُنْزَعْ مِنَ البِثْرِ مَا يُلْهِبُ
   كَهَيْثَتِهِ لَمْ تُقْطَعْ نُزعَ مِنْها دَلْوٌ وَدَلُوانِ، فَإِنْ كَانَتْ مُنْتِنَةً أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُنْزَعْ مِنَ البِثْرِ مَا يُلْهِبُ
   الرّبيحَ».
  - (٤) لم نجده عنهما مسندًا، وقد ذكره السرخسيّ في: «المبسوط» [١/٥٨].
- (٥) قَانَ ابنُ النّرُكَمَانِي: «رواه الطحاويُّ من طُرقٌ»؟! وتعقَّبه الزيلعي وابنُ حجر والعيني بكون هذا الأثر ليس في «شرح المعاني» للطحاوي، وإنما فيه عَنْ حَجَّاجٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَالَ في دَججَةٍ وَقَعَتْ في البِئْرِ فَمَاتَتْ، قَالَ: «يُنْزَح مِنْها قَدْر أَرْيَعِينَ دَلُوًّا=

﴿ خَايِةِ البِيانِ ﴿﴾-

وأَمَرَ ابنُ عبّاسٍ: «بنَزْحِ جمِيعِ الْماءِ حِينَ مَاتَ زِنْجِيٌّ فِي بِشْرِ زَمْزَمَ» (١٠). وكَانَ ذلِك في خِلافةِ ابنِ الزُّبيرِ، فانعقَدَ الإجماعُ بِتطْهيرِ البِئرِ بِالنَّزْحِ، وَلا يُلْتَفَتُ إلىٰ مَن خالَفَ الإِجْماعَ.

وَبَعضُ الشَّافِعِيَّةِ شَنَّعَ (٢) عَلَىٰ أَصْحَابِنا وَقَالَ: إِنَّ الدَّلْوِ الَّتِي يُطَهِّرُ البَّرَ دَلْوٌ كَيِّسٌ (٢)، يُخْرِجُ الماءَ النَّجِسَ مِنَ الطَّاهرِ!

وهذا باطلٌ؛ لِكونِه تَشنيعًا عَلَىٰ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ في الحَقِيقَةِ؛ لِمَا أَنَّهمْ أَجْمَعوا عَلَىٰ طَهارةِ البِئرِ بِالنَّزْحِ.

= أَوْ خَمْسِينَ».

وقال عبدُ القادر القرشي: «هذا الأثر لم أرَّه عن أبي سعيد».

ينظر: "التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة "لابن التركماني [ق ٤ /ب / مخطوط مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا / (رقم الحفظ: ٢٦١)]، أو [ق ٣ /ب / مخطوط المكتبة الوطنية بباريس / (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و"العنبية في تخريج أحاديث الهداية "لعبد القادر القرشي [ق ٢ / / / / مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا / (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و «نصب الراية " للزيلعي [٢٩٨١]، و «الدراية في تخريج حاديث الهداية " لابن حجر [٢٠/١]، و «البناية شرح الهداية " للبدر العيني و «الدراية أن تخريج حاديث الهداية " لابن حجر [٢٠/١]،

(۱) أخرجه: بن أبي شببة [رقم/ ۱۷۲۲]، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المزني» [ص/۲۱۹]، وعنه الدارقطني في «سننه» [۲۰/۱]، ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرى» [رقم/ ۲۱۹۲]، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ﴿ اللهُ عَبَّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ، فأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فأُخْرِجَ وأُمِرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ، فغَلَبَتْهُمْ عَيْنٌ جَاءَتْهُم مِنَ الرُّكْنِ، قالَ: فأمَرَ بِها فَرُسِّمَتْ بِالقَباطيِّ والمَطارِفِ حَتَّىٰ نَزَحُوهَا، ثُمَّ انْفَجَرَتْ عَلَيْهِمْ».

قال البيهقي: «ابنُ سيرين عن ابن عباس مرسل». ينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي [٩٣/٢]، و«نصب الراية» للزيلعي [١٢٩/١].

(٢) التَّشْنيع: تكثير الشَّناعة ، يُقَال: شَنَّعَ عَلَيْهِ الأَمْر تَشْبِيعًا؛ أي: تَبَّحَه. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي
 (٢٩٧/٢١] .

(٣) يعني: ذَكيّ خبير بتمييز الأشياء وتَخليصها مِن بعضها! وهذا في التشنيع كما تركل.

## وَمَسَائِلُ الْبِئْرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ اتَّبَاعِ الْآثَارِ ، دُونَ القِيَاسِ .

موري غاية البيان ي

ثمَّ نَقُولُ: إِنَّ مَذْهَبَهِم (١) أَنَّ الفاْرةَ إِذَا مَاتَتْ فِي البَثْرِ الَّتِي مَاؤُهَا قُلَّتَانِ ، وَلَمْ يَتغَيَّرِ المَاءُ ؛ [١/٢٥٩/م] أَنَّه طَاهِرٌ ، فإِذَا نُزِحَتْ مِنْهَا دَلْوٌ فِنقَصَ مَاؤُهَا وَالفَّارةُ فيها ؛ فما في الدَّلُو طَاهِرٌ ومَا فِي البَثْرِ نَجِسٌ ، ومَا عَلَىٰ ظَاهِرِ الدَّلُو نَجِسٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الفَّارةُ فِي الدَّلُو كَانَ مَا فِيهَا نَجِسًا ومَا فِي البَثْرِ طَاهِرًا ، وظَاهِرُ الدَّلُو طَاهِرًا ''!

فَيا للدَّلْوِ الكَيِّسَةِ الشَّافِعيَّةِ! كَيْفَ طَهَّرَتْ ظَاهِرَهَا مِن دُونِ باطنِها، وعَكَسَتْ أُخْرَىٰ ؟ وكيفَ طَهَّرتِ البئرَ تارةً ونَجَّسَتُها أُخرَىٰ ؟ وكيفَ ردَّتِ الجوابَ بِكِياسَتِها على المُشنِّعِينَ عليْنا؟

قولُه: (دُونَ القِيَاسِ).

وكَانَ القياسُ أَحَدَ شَيئَيْنِ: إمّا أَنْ لا يَطْهُرَ أَصلًا، كَمَا هُو المرْوِيُّ عَن بِشْرِ<sup>(٣)</sup>؛ لأنَّ الطِّينَ النَّجِسَ يَبقَىٰ في البثْرِ بعْد نَزْح الماءِ، وكذلِك الأَحْجارُ.

وإمّا أنْ لا يَنْجُسَ أَصلًا ؛ لأنَّ النَّبْعَ يَدْفعُ الماءَ النَّجِسَ إِلَىٰ وجْهِ الماءِ ، والنزْحُ يأخُذُه .

<sup>(</sup>١) يعني: الشافعية.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المجموع» للنووي [١٤١/١]، «مغني المحتاج» للخطيب [١/٥٥]، «الإقناع» للشربينئ
 [٢٦/١]، «حواشئ الشروانئ» [١/٥٨].

<sup>(</sup>٣) هو: بشر بن غِيَاث بن أبي كريمة المَرِيسيُّ العدويِّ الزائغ المُبْتلِع المشهور، وكان فقيها عالِماً ذا معرفة وذكاء على بِدَّعته، أخَذَ الفقة عن أبي يوسف القاضي، وكان من أهل الورع والزهد، رَغِب الناسُ عنه لاشتهاره بالكلام، وخَوْضه في ذلك، وله تصانيف وروايات عن أبي يوسف خاصة. وكانت وفاته (سنة: ٢١٨ هـ)، ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [٣٢١/٥ / طبعة بشار]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٨٨/١]، و«المِرَقاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للعَيْرُوزآبدي [ق/٢١/١/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«الطبقات السنيَّة» للنميمي [٣٧/١]، و«شبَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٣٧/١].

وَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ الْإِبِلِ أَوْ الْغَنَمِ ؛ لَمْ يَفْسَدِ الْمَاءُ ؛ اسْتِحْسَانًا.

وَالْقِيَاسُ أَنْ يُفْسِدَهُ ؛ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ .

وَوَجْهُ الإسْتِحْسَانِ: أَنَّ آبَارَ الْفَلَوَاتِ لَيْسَتْ لَهَا رُؤوسٌ حَاجِزَةٌ، وَالْمَوَاشِي تَبْعُرُ حَوْلَهَا، وَتُلْقِيهَا الرِّيحُ فِيهَا، فَجَعَلَ الْقَلِيلَ عَفْوًا؛ لِلضَّرُورَةِ وَلا ضَرُورَة فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَة عِلَيْهِ، وَهُو مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ إِلَيْهِ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَة عِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الإعْتِمَادُ.

🤗 غاية البيان 🤧

ويُرْوَىٰ عَن مُحَمَّدٍ: هذا، وقالَ: اجْتَمعَ رأيي ورأي أبي يُوسُف: أنَّ البئرَ كالماءِ الجارِي، وأنّها لا تَنْجُسُ، ثمَّ قُلْنَا: ما عليْنا أنْ نُوجِبَ نزْحَ بعْضِها، ولا نُخالِف الإجْماعَ(١).

قُولُه: (حَاجِزَة)، أيْ: مانِعة وُقوع النّجاساتِ.

قولُه: (وَلا ضَرُورَة فِي الكَثِيرِ).

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّه لَم يذكرِ الحَدَّ الفاصلَ بينَ الكَثيرِ والقَليلِ في ظاهِرِ الرَّوَايَةِ. وعَن أَبِي حَنِيفَةَ: هُو ما يستكْثِرُه النّاظِرُ، وما يَستقلُّه فهُو قليلٌ (٢). وعَن مُحَمَّدٍ: ما غَطَّى ربْعَ وجْهِ الماءِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [۸/۱]، «بدائع الصنائع» للكاساني [۸/۱]، ۱۸۶، «فتح القدير» لابن الهمام [۸/۱]، ۹۸/۱]، «العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير» [۸/۱]، «رد الهداية بهامش فتح القدير» [۱۱۷/۱]، «رد ۹۹]، «البناية شرح لهداية» للعيني [۸/۱]، «البحر الرائق» لابن نجيم [۱۱۷/۱]، «رد المحتار» لابن عابدين [۲۱۲/۱].

 <sup>(</sup>۲) قال في بدائع الصنائع: «وهو الصحيح». ينظر: «فتاوئ النوازل» للسمرقندي [ص ٧] ، «المبسوط» للسرخسي [٨٨ ، ٨٨] ، «بدائع الصنائع» للكاساني [٢٢٦/١] ، «فتاوئ قاضي خان» للسرخسي [١/٠١] ، «المحيط البرهاني» لأبي المعاني [٢٦٠/١] ، «الفتاوئ التاتار خانية» [١٤٤/١].

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَالصَّحِيحِ وَالْمُنْكَسِرِ، وَالرَّوْثِ والخِثْي وَالْبَعْرِ؛ لَأَنَّ الضَّرُورَةَ تَشْمَلُ الْكُلَّ.

وَفِي الشَّاةِ تَبْعُرُ فِي الْمِحْلَبِ بَعْرَةً ، أَوْ بَعْرَقَيْنِ . قَالُوا: تُرْمَىٰ الْبَعْرَةُ ، وَيُشْرَبُ اللَّبَنُ ؛ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ .

وَلَا يُعْفَىٰ الْقَلِيلُ فِي الْإِنَاءِ، عَلَىٰ مَا قِيلَ؛ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ.

وقِيلَ: ما غطَّىٰ جميعَ وجْهِ الماءِ.

وعَن مُحَمَّدِ بِنِ سَلمةَ: ما لا يَخْلُو كلّ دَلْوِ عَن بعْرةٍ أَو بَعرتَيْنِ. وعَن بعْضِهم: الثَّلاثُ كَثيرٌ.

ولا فَصْلَ في ظاهِرِ الرِّوَايَةِ بينَ الرَّطْبِ واليابِسِ، والصَّحيحِ والمُتكَسِّرِ؛ [٧١٥٥/١] لِوُجُودِ الضَّرورةِ في الجُملةِ، لأنَّ الضَّرورةَ في المُتكسِّرِ أَشَدُّ.

وفي رِوَايَةِ «النُّوادِر»: أنَّ الرَّطْب يُنَجِّسُ.

وقِيلَ في رَوْثِ الحِمارِ والبغْلِ والفرَسِ وأُنْثِي البقَرِ: إِنْ كَانَ في موضِع تَتحقَّقُ الضَّرورةُ فيها ، كما في البغرِ [٢٣/١] ؛ فَالجوابُ سواءٌ ، وإلَّا فَلا ، فَحينئذٍ يُنَجِّسُ الرطْبُ والمتكسِّرُ .

واخْتلفَ المَشايخُ في البئرِ أَيضًا: إذا كانَتْ في المِصْرِ، والصَّحيحُ عدَمُّ الفرْقِ؛ لِشمولِ الضَّرورةِ في الجُملةِ<sup>(۱)</sup>.

قولُه: (وَيُشْرَبُ اللَّبَنُ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ)؛ لأنَّ الغَنمَ يتعَسَّرُ حَلْبُها بِلا بَعْرٍ. قِيلَ: هذا إذا رُمِيَتْ عَلَىٰ الفَورِ، ولَم يبْقَ لوْنُها عَلَىٰ اللَّبنِ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «نحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٦١/١]، «بدائع الصنائع» للكاسائي
 (١/٢٤]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٢٧/١].

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةً عِلَيْهِ: إِنَّهُ كَالبِئْرِ فِي حَقِّ الْبَعْرَةِ، وَالْبَعْرَتَيْنِ. فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَام ؛ أَوْ الْعُصْفُورِ ؛ لَا يُفْسِدُهُ.

خِلَافًا لِلشَّافِعِي ١٤٪ أَنَّهُ اسْتَحَالَ إِلَىٰ فَسَادٍ، فَأَشْبَهَ خُرْءَ الدَّجَاجِ.

وَلَنَا: إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ اقْتِنَاءِ الْحَمَامَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ، مَعَ وُرُودِ الأَمْرِ بِتَطْهِيرِهَا وَاسْتِحَالَتِهِ، لا إِلَىٰ نَتْنِ رَائِحَةً، فَأَشْبَهَ الْحَمْأَةِ.

فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ؛ نُزِحَ الْمَاءُ كُلَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ﷺ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: لَا يُنْزَحْ.

إِلَّا إِذَا غَسَبَ عَلَىٰ الْمَاءِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا -

قولُه: (إنَّهُ كَالبِئْرِ)، أيْ: أنَّ الإناءَ كالبئْرِ، يعْني: لا يتَنجَّسُ الإناءُ بِهذا القدْرِ كالبِئرِ.

قولُه: (مَعَ وُرُودِ الأَمْرِ بِتَطْهِيرِهَا)، وهُو قولُه تَعالَىٰ: ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ ﴾ [النده. ١٢٥].

قولُه: (وَاسْتِحَالَتِهِ لا إِلَىٰ نَنْنِ) جوابٌ عَن قولِ الشَّافِعِيِّ (١): إنَّه اسْتحالَ إِلَىٰ فَسَادِ، فَقَالَ: نعَم، استحالَ إلى فسادٍ، لكِن لا إِلى نَتْنِ، فَلا يَكُونُ نَجِسًا؛ لأنَّ النَّجِسَ هُو المُستحيلُ إِلَىٰ نَتْنِ وفسادٍ، فأشْبَهَ الحَمَّأَةَ (٢)؛ لأنَّ فيها الفسادَ أيضًا، لكنْ لا إِلَىٰ نَتْن رائحةٍ، ولِهذا لَم تَكُنْ نَحسةً،

<sup>(</sup>١) مذهب الشافعي: أن جميع الأرواث والذرق والبول، نجسة من كل الحيوان، سواء المأكول وعيره، والطير، وكذا روث السمك والحراد، وما لبس له نفس سائله ؛ كالذباب فروثها وبولها نجسان على المذهب. ينظر: «الوسيط» للغرالي [١٤٩/١]، «ابمجموع» للنووي [٥٠٨/٢]، «روضة الطالبين» [١٦/١].

<sup>(</sup>٢) الحَمْآةُ: هو الطِّيلُ الأسُّودُ المُثِّيلُ المُتَّغَبُّرُ. ينطر: «لسان العرب» لابن منظور [١٤٨/٣] مادة: حماً].

وَأَصْلُهُ: أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ، نَجِسٌ عِنْدَهُمَا. لهُ(١): أنَّ النَّبِيَّ ٤ أَمَرَ العُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ، وَأَلْبَانِهَا.

قُولُه: (لهُ: أنَّه ﷺ أَمَرَ العُرَنيِّينَ).

وهُو مَا رُوِيَ: أَنَّ قُومًا مِن عُرَيْنَةَ أَتُوا المدينةَ فَمُرِضُوا ، وانتفخَتْ بُطُونُهُم ؟ فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بشُّرْبِ أَبُوالِ الإِبلِ؛ فلُو كَانَ نَجِسًا لَمَا أَمَرَ بِهِ •

وأُصلُه: ما رَوى البُخَارِيُّ في «الصّحيح» بِإِسْنَادِهِ إلى أنسِ قَالَ: "قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكُل (١) أَوْ عُرَيْنَةً ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ (٣) ، فَأَمَرَهُمُ (١/١٥٥/م] النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحِ (١) ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، فَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الخَبَرُ في أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيَنُهُمْ، فَأَنْقُوا في الحَرِّ، يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقُوْنَ»(٥).

<sup>(</sup>١) لمحمد على فهو يقول: أن الشاة إذا بالت في الشر لا ينرح، إلا إذا غلب على الماء، فيخرج من أنْ يكون طهوراً، أصله: أنْ بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده.

 <sup>(</sup>٢) بضم أوله، وسكون ثانيه: قَبِيلةٌ مِن تَيْم الرَّبَاب. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [٤ /١٤٣].

<sup>(</sup>٣) أجتووا المدينة: أي: أصابهم الجوئ: وهو لمرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمة، وقيل: اجتويت البلاد إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بلنك، فالاجتواء النزاع إلى الوطن وكراهة المكان الذي أنت فيه . ينظر : «النهاية في غريب الأثر» [٣١٨/١] ، «غريب الحديث» لابن الجوزي

<sup>(</sup>٤) اللَّقْحة (بِكَشر اللَّام، ويُقَال بِمَتْحِها): ذَواتُ الألبان مِن النُّوق. ينظر: و«تاج العروس» للزَّبيدي [٧/٤ ٩ /مادة: لقح].

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب أبوال الإبن والدواب والغثم ومرابضها [رقم/ ٣٣١]، ومسدم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب حكم المحاربين والمرتدين=

وَلَهُمَا: قَوْلُهُ هَٰ السَّنَازِهُوا مِنَ البَوْلِ ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ » . وَلَا نَدُ يَشُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ » . وَلِأَنَّهُ يَشْتَحِيلُ إِلَىٰ نَتَنِ وَفَسَادٍ ؛ فَصَارَ كَبَوْلِ مَالَا يُؤْكَلُ . وَلَا نَدُ يَنُ وَفَسَادٍ ؛ فَصَارَ كَبَوْلِ مَالَا يُؤْكَلُ . وَلَا أَنَهُ عَرَفَ شِفَاءَهُمْ فِيهِ وَحْيَا .

و غابة البيان ال

قَالَ الخَطَّابِيُّ في «شَرْح الصَّحيح»: قَالَ ابنُ سِيرِينَ: «إِنَّ ذَلِك قبلَ تَحْرِيمِ المُثْلَة»(١).

وعُرَيْنَةُ: قبيلةٌ ، سُمِّيَتْ بتَصْغيرِ: عُرَنَة ، وادٍ بعَرَفاتِ (٢٠٠٠ . قولُه: (لَهُمَا: قَوْلُهُ ﷺ: «اسْتَنْزهُوا مِنَ البَوْلِ»(٣٠) .

وَجُهُ التَّمَسُّكِ: أَنَّ البولَ يَشْمَلُ كُلَّ بَوْلٍ بِعُمومِهِ ، وقَد أَلحَقَ النَّبِيُّ ﷺ وعِيدَ عَذَابِ القَبرِ بِتَرْكِ استِنْزَاهِ البوْلِ مِن غَيرِ فَصْلٍ ، فَدلَّ عَلىٰ أَنَّ بولَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مُستجيلٌ نَجسٌ ؛ لأَنَّ الحَلالَ لا يَلْحَقُ بِمُباشرتِه الوعيدُ ؛ ولأَنَّ بولَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُه مُستجيلٌ إلىٰ نَتْنِ وفَسادٍ ، وهُو حَقِيقَةُ النَّجِسِ ، فَيكونُ نَجِسًا .

قولُه: (وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ: أَنَّهُ عَرَفَ شِفَاءَهُمْ فِيهِ وَخْيًا)، أَيْ: تأويلُ الحَدِيثِ الَّذي رَواهُ مُحَمَّدٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَفَ شِفاءَ العُرَنِيِّينَ في بَولِ الإبلِ وَحْيًا، فَيَكُونُ ذلِك حكْمًا بِسبيلِ الضَّرورةِ، وهيَ تُبِيحُ المَحْظوراتِ، أمَّا نَحنُ: فَلا نتيقَّنُ الشَّفاءَ

<sup>= [</sup>رقم/ ١٦٧١]، من حديث أنس ﷺ به.

<sup>(</sup>١) ينظر: «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي [٢٨٦/١].

 <sup>(</sup>٢) وقيل: موضع ببلاد فزارة. وقيل: قرية بالمدينة، وعُرَيْنة: قبيلة مِن العرب. ينظر: المعجم البلدان الباقوت الحموي [١١٥/٤].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الدارقطني في السنمه [١٢٨/١]. من حديث أبي هريرة الله بهذا اللفظ.
 قال الدارقطني: «الصواب مرسل».

وقال ابنُ الملقن: «هذَا الحَدِيث صَحِيح، وَله طرق كثيرات بِأَلْفَاظ مختلفات، وفي المَعْنىٰ متفقات، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣٢٣/٢].

ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِي؛ لَأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ بِالشَّفَاءِ فِيهِ، فَلَا يُعْرِضْ عَنِ الْحُرْمَةِ.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ: يَحِلُّ لِلقِصَّةِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَحِلُّ لِلتَّذَاوِي وَغَيْرِهِ ؛ لِطَهَارَتِهِ عِنْدَهُ.

وَإِنْ مَاتَتُ فِيهَا فَأْرَةٌ ، أَوْ عُصْفُورَةٌ ، .....

فَلا نَقُولُ بجوازِ التّدَاوِي بِه؛ لِئَلّا يلزَمَ الإعْراضُ عنِ الحرْمةِ الثّابتةِ بِالحَدِيثِ والقِياس<sup>(۱)</sup>.

أَوْ نَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ فِي أُوَّلِ الإسْلامِ، ثمَّ نُسِخَ بعدَ أَنْ نزلَتِ الحُدودُ، أَلا تَرَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قطعَ أَيْديَهم وأَرْجُلَهم وَسَمَلَ أَعينَهم، أَيْ: فقَأَها بحدِيدةٍ مُحَمَّاةٍ (١) ، [١/٨٥٥/م] حينَ ارتدُّوا واستاقُوا الإبلَ، وليسَ جزاءُ المرتدِّ إلّا القَتْل، فعُلِمَ أَنَّ إِباحةَ البَولِ انتُسخَتْ كالمُثْلَةِ.

قُولُه: (لِلقِصَّةِ) ، أيَّ: لِقصَّةِ العُرَنِيِّينَ.

قولُه: (وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ ٠٠٠) إِلَىٰ آخِرِه ٠

اعْلَمْ: أَنَّ الحَيوانَ الواقِعَ في البِئرِ؛ لا يَخْلُو: إمَّا إِنْ كَانَ نجسَ العَيْنِ، أَمْ لا. فمِنَ الأُوَّلِ يُنْزَحُ مَاءُ البَئْرِ كلَّه، حيًّا كَانَ أَوْ مَيتًا كالخِنزيرِ، وفي الكَلبِ اختِلافٌ، والصَّحيحُ أنَّه ليسَ بِنجسِ العَينِ كَما مرَّ.

وأمَّا الثَّانِي: فإنْ كَانَ آدَمِيًّا لا يُنْزَحُ أَصلًا ، إلَّا إِذَا كَانَ عليْه نَجَاسةٌ حَقيقيةً أوْ

 <sup>(</sup>١) أعني بالقياس: أن بول ما لا يُؤكّل لحمه نجسٌ ؛ لأنه مستحيل إلى فسادٍ ، فكذا بول ما يُؤكّل لحمه بالقياس عليه لهذا المعنى ، كذا جاء في حاشية: ﴿ ١٥ ، و ﴿ و » ، و ﴿ الله الله على ، كذا جاء في حاشية : ﴿ ١٥ ، و ﴿ و » ، و ﴿ الله الله على الله على الله الله على ال

<sup>(</sup>٢) ينظر: الغريب الحديث الابن الجوزئ [٢/٤٩٦].

🚓 غاية البيال 🍣

حُكْمِيّةً (١) ، أَوْ نَوَىٰ الغَسْلَ والوضوءَ.

وإنْ كَانَ ما لا يُؤْكُلُ لحُمُه مِن السَّباعِ والطَّيورِ؛ فَفيهِ اختِلافُ المَشايخِ، والأصحُّ: عدَمُ التَّنجيسِ<sup>(٢)</sup>، وكذلِك في الحِمارِ والبغْلِ. والصَّحيحُ: أنَّه لا يَصيرُ الماءُ مَشْكوكًا فيهِ. وقِبلَ: يُنْزَحُ ماءُ البِئرِ كلَّه.

وإِنْ كَانَ يؤكَلُ لحْمُه [٢٤/١]؛ فلا يُوجِب التنجيسَ أصلًا، هذا كلَّه إِذا لَم بتيقَّنْ عَلَىٰ بدَنِه أَوْ مخْرَجِه نَجاسة، ولَم يَصِلْ لُعَابُه إِلَىٰ الماءِ، فإنْ كانتِ النَّجَاسَةُ: فالماءُ نَجسٌ، وإنْ وصَلَ اللُّعَابُ: فحُكْمُ الماءِ حُكْمُه.

> أمّا إِذَا أَخْرِجَ الواقعُ مبّتًا: فَفَي المُنْتَفِخِ يُنْزَحُ مَاءُ البَّشِرِ كَلَّه. وفي غَيرِه في الفأرةِ ونَحْوِها: عشرونَ أَو ثَلاثونَ. وفي الدَّجاجةِ ونَحُوها: أرْبعونَ أَو خمْسونَ.

وفي الآدَمِيِّ ونَحْوِه: يُنْزَحُ ماءُ البَنْرِ كلُّه بَهذا ظاهِرُ الرَّوَايَةِ (٣).

وعنِ الحَسنِ ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ في الحَلَمَةِ (٤) ونحُوها: عَشْرُ دِلاءٍ .

وفي الفأرةِ ونحْوِها: عشْرونَ.

<sup>(</sup>١) هذا إنما يستقيم على مذهب محمد ١٨٨٠ كذا جاء في حاشية: ﴿وَ٣.

<sup>(</sup>٢) ذكر علاء الدين السمرقندى: أن الصحيح أنه يوجب التنجيس. ينظر: «تحفة الفقهاء» [١٩/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١/٤٥]، «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١/٥٥]، «بدائع
الصنائع» للكاساني [١/٣٦٦]، «ابناية شرح الهداية» للعيني [١/٤٤٦]، «البحر الرائق» لابن
نجيم [١/٢٢/].

 <sup>(</sup>٤) الحَلَمة: القُرَادة الضخمة أو الصَّغِيرَة، والجَمْعُ الحَلَم، قبل: هي دودة تقّع في الجلّد؛ فتأكله، فإذا دُبِغ تخَرَّق وتشقَّق، ينظر: «المعجم الوسيط» [١٩٥/١/مادة: حلم].
 وجاء في حاشية: «و»: الحَلَمَةُ: القُرَاد العظيم، كذا جاء في حاشية: «و».

أَوْ صَعْوَةٌ، أَوْ سُودَانِيَّةٌ، أَوْ<sup>(۱)</sup> سَامُّ أَبْرَصَ ؛ ....

﴿ عُايةَ البِيانِ ﴾

وفي الحَمَامةِ ونحْوِها: ثَلاثونَ.

وفي الدَّجاجةِ ونَحْوِها: [٨/٥٤١م] أَرْبعونَ.

وفي الآدَمِيِّ ونحْوِه: كلُّ الماءِ. هذا إِذا كَانَ الواقِعُ واحدًا .

فإنْ وقعتْ فأرتانِ؛ فعَن أَبِي يُوسُف: عشْرونَ إِلَىٰ الأَرْبَعِ، وفي الخَمسِ: أَرْبِعونَ إِلَىٰ الأَرْبَعِ، وفي الخَمسِ: أَرْبِعونَ إِلَىٰ التَسْعِ، وفي العَشْرِ: يُنْزَحُ ماءُ البِنْرِ كلُّه.

وعَن مُحَمَّدٍ في الفَّارَتَئِنِ: كذلِك، وفي الثَّلاثِ: أَرْبعونَ، وإِذَا كَانْتِ الفَّارِتَانِ كَالدَّجَاجَةِ (٢): فَأَرْبِعُونَ.

قَالَ في «شرْح الطَّحَاوِيّ»: «الفأرةُ إِذا وقعتْ هارِبةً مِن الهرَّةِ ؛ تُوجِبُ تنَجُّسَ ماءِ البئرِ وإنْ خرجَتْ حيَّةً ؛ لأنَّها تَبولُ مِن فزَعِها ، وكذلِك الهِرَّةُ إِذا وقَعتْ هارِبةً منَ الكلْب»(٣).

قُولُه: (أَوْ صَعْوَةٌ، أَوْ سُودَانِبَّةٌ، أَوْ سَامُّ أَبْرَصَ).

قَالَ المُطَرِّزِيُّ: «الصَّعْوُ: صِغَارُ العَصَافِيرِ، الواحدُ: صَعْوَةٌ »(٤).

وَالسُّودَانِيَّةُ: العُصفورُ الأسودُ، يأكلُ العِنَبَ والجَرَادَ (٥٠٠.

<sup>(</sup>١) وقع بأصل غاية البيان: «أي».

 <sup>(</sup>٢) أي: في العِظَم والجُنَّة . كذا جاء في حاشية: الم) ، والو) ، والت،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لأسبيجابي [ق٨/أ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٢٦٧/مادة: صعو].

 <sup>(</sup>٥) وقيل: السُّودَائيَّةُ: طُويْرَةٌ طَويلَةُ الذَّنبِ، عَلَىٰ قَدْرِ قَبْضَة الكَفِّ- ينظر: «لسان العرب» لابن منظور
 [١/٢٣٨/١]مادة: سود].

نُزح (١) مِنْهَا عِشْرِينَ دَلْوًا إِلَىٰ ثَلَاثِينَ ، بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا -

يَعْنِي بَعْدَ إِخْرَاجِ الفَأْرَةِ ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَأْرَةِ (٢) مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهِ: يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا ، وَالْعُصْفُورَةُ [٧/٤] وَنَحْوُهَا لَيْئُرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهِ: يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا ، وَالْعُصْفُورَةُ إِ٧/٤] وَنَحْوُهَا تُعَادِلُ الْفَأْرَةَ فِي الْجُثَةِ ، فَأَخَذَ حُكْمُهَا ، وَالْعُشْرُونَ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ وَالثَّلَاثُونَ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ وَالثَّلَاثُونَ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ وَالثَّلَاثُونَ بِطَرِيقِ الْإِسْتِحْبَابِ .

د څه غايه البيان چ

وسَامٌ أَبْرَصَ (٣): مِن كِبارِ الوَزَغِ (١).

قولُه: (يُنْزَح مِنْهَا)، أيْ: مِن البِنْرِ.

قولُه: (بَعْدَ إِخْرَاجِ الْفَأْرَةِ).

ولوْ قَالَ المُصَنِّفُ: بعْدَ إخْراجِ الواقِعِ لكانَ أُولَىٰ ؛ لشمولِه الفأرةَ وغَيرَها. و(الحَسَبُ)(٥): بفتْحِ السِّينِ وسُكونِها ، هُو القَدْرُ .

قِيلَ: الكَبِيرُ: ما زادَ عَلَىٰ الصّاعِ، وَالصَّغِيرُ: ما دونَ الصّاعِ، فَيُقَدَّرُ بِالصّاعِ: العددُ في الصَّغِيرِ ويُنْقصُ عنْه في العددُ في الصَّغِيرِ ويُنْقصُ عنْه في الكَبِيرِ<sup>(1)</sup>، وهُو معْنىٰ قولِه: (بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلُو وَصِغَرِهَا).

 <sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: (ينزح»،

<sup>(</sup>٢) أشار بلحق بعده في الحاشية أن بعده في نسخة: ﴿خ: إذا ٤٠.

<sup>(</sup>٣) وجَمْعُهُ: سَوامٌ أَبْرَصٍ. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [٢٦/٢٥ /مادة: سمم].

<sup>(</sup>٤) يقال: وَزَغٌ ، وأَوْزَاغٌ ، ووِزْغانٌ ، ووُزْغانٌ ، وإزْعانٌ ، عَلَىٰ البَدَل. مفرَدُه: وَزَغة . ينظر: «لسان العرب؛ لابن منظور [٨/٤٥٩/ مادة: وزغ] .

 <sup>(</sup>٥) إشارة إلىٰ قول صاحب «الهداية»: «ما بَيْنَ عِشْرِبنَ دَلْوًا لَىٰ ثَلاثِينَ بِحَسَبِ ...». ينظر: «الهداية؛
 للمَرْغِيناني [٢٤/١].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي [٢٩/١]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [١٠٢/١]،
 «البناية شرح الهداية» للعيني [١/٨٤].

وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ ، أَوْ نَحْوُهَا كَالدَّجَاجَةِ ، وَالسِّنَّوْرِ ؛ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ ، وفي «الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» أَرْبَعُونَ ، أَوْ خَمْسُونَ ، وَهُوَ الأَظْهَرُ ،

لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ: إِذَا مَاتَتْ فِي الْبِيْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا، وَهَذَا لِبَيَانِ الْإِيجَابِ، وَالْخَمْسُونَ بِطَرِيقِ الْبِيْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا، وَهَذَا لِبَيَانِ الْإِيجَابِ، وَالْخَمْسُونَ بِطَرِيقِ الْإِسْتِحْبَابِ،

ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بِثْرٍ ؛ دَلْوَهَا الَّذِي يُسْتَقَىٰ بِه (١) مِنْهَا . وَقِيلَ : دَلْقٌ يَسَعُ فِيه صَاعٌ .

وَلَوْ نُزِحَ بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارَ عِشْرِينَ دَلْوًا ؛ جَازَ ؛ لِحُصُولِ المَقْصُودِ ،

قِيلَ: العشرونَ إيجابٌ ، والثَّلاثونَ اسْتِحْبابٌ .

قولُه: (وَهُوَ الأَظْهَرُ)، أي: المَذْكُورُ في «الجامِع الصَّغِير»(٢)، هُو الأظْهَر؛ لأنَّه صُنَّفَ بعْدَ «الأصْل».

قُولُه: (وَقِيلَ: دَلْقٌ يَسَعُ فِيه صَاعٌ)، رَواهُ الحسَنُ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقِيلَ: المُعْتبرُ الدَّلْوُ المُتوسِّطُ [١/٥٥٤/م] بينَ الصَّغِيرِ والكَبيرِ؛ لأنَّ السَّلفَ أَطْلَقُوا ذَلِك، والمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلىٰ الأغْلبِ.

قولُه: (جَازَ لِحُصُولِ المَقْصُودِ)؛ لأنَّ المَقْصُودَ نَزْحُ المِقْدارِ الَّذي قدَّرَه الشَّرْعُ، وقَد حصَلَ.

قَالَ في «الأصل»: «إِذَا وقَعَ في البُّرِ فأرةٌ، فَجاءُوا بِدَلْهِ عظيمٍ، بَسَعُ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: "خ: التي يستقى بها"٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٧٨].

وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ، أَوْ آدَمِيٌّ، أَوْ كَلْبٌ؛ نُزِحَ مِنْهَا جَمِيعُ مَاءِ<sup>(۱)</sup> فِيهَا. لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ أَفْتَيَا بِنَزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ، حِينَ مَاتَ زِنْجِيُّ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ.

وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا ، أَوْ تَفَسَّخَ ؛ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا ، صَغُرَ الْحَيَوَانُ ، أَوْ كَثِرَ .

لِانْتِشَارِ البَلَّةِ فِي أَجْزَاءِ الْمَاءِ.

وإِنْ (٢) كَانَتِ البِئْرُ مَعِينًا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا ؛ أَخْرَجُوا مِقْدَارَ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ.

عشْرينَ (٣) دَلُوا، فاسْتَقَوْا بِه مرَّةً واحِدةً أَجْزَأَهُم، وهُو أحبُّ إِلَيَّ؛ لأنَّ القَطْرَ الَّذي يَعُودُ منه إِلَىٰ البِئْرِ أَقلُّ (٤).

وعنِ الحسَنِ: أنَّه لا يَطْهُرُ بمرَّةٍ واحِدةٍ؛ لأنَّ بنواتُرِ الدِّلاءِ يَصيرُ الماءُ في معْنَىٰ الجارِي.

قولُه: (لِانْتِشَارِ البَلَّةِ).

ولِهِذَا قَالَ عُلمَاؤُنَا: يُنْزَحُ جَميعُ الماءِ عَن وُقوعِ ذَنَبِ الفأرةِ .

قولُه: (فإِنْ كَانَتِ البِئْرُ مَعِينًا)، أَيْ: ذاتَ عينِ جاريةٍ. (لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا)، أَيْ: ذاتَ عينِ جاريةٍ. (لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا)، أَيْ: لا يُمْكِنُ سَدُّ مَنابِعِها لغَلبةِ الماءِ؛ لأَنَّه إِذا أَمْكَنَ السَّدُّ يُسَدُّ؛ فَيُنْزَحُ جَميعُ ما في المَنْنِ في المَنْنِ في المَنْنِ الماءِ، وإذا لَم يمْكِنْ يُنْزَح مقْدارُ مائِها، وطريقُ المعْرفةِ ما ذكرَ في المَنْنِ

<sup>(1)</sup> صحح عليه بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في نسخ غاية البيان: «فإن».

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل «عشرون»، وهو خلاف الجادة والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن لشيباني [٨٤،٨١/١].

وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ: أَنْ تُحْفَرَ حَفِيرَةٌ مِثْلَ مَوْضِعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِشْرِ، وَيُصَبُّ فِيهَا مَا يُنْزَحُ مِنْهَا، إِلَىٰ أَنْ تَمْتَلِئَ ، أَوْ تُرْسَلُ فِيهَا قَصَبَةٌ وَيُجْعَلُ لِمَبْلَغِ الْمَاءِ عَلَامَةٌ ، مَا يُنْزَحُ مِنْهَا مَثَلًا عَشْرُ دِلَاءٍ ، ثُمَّ يُعَادُ الْقَصَبَةُ ، فَيُنظُرُ كَمِ انْتَقَصَ ؟ فَيُنْزَح لِكُلِّ فَمُ يُعَادُ الْقَصَبَةُ ، فَيُنظُرُ كَمِ انْتَقَصَ ؟ فَيُنْزَح لِكُلِّ فَمُ يُعَادُ الْقَصَبَةُ ، فَيُنظُرُ كَمِ انْتَقَصَ ؟ فَيُنْزَح لِكُلِّ فَمُ يُؤْمِ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ ، وَهَذَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَفِيهِ .

وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﴿ إِلَى اللَّهِ إِلَىٰ ثُلِثِمَاتَةٍ دَلْوٍ ، فَكَأَنَّهُ بَنَىٰ جَوَابَهُ عَلَىٰ مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ .

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ فِي «الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» فِي مِثْلِهِ يُنْزَحُ حَتَّى يَغْلِبَهُمْ الْمَاءُ. وَلَمْ يُقَدِّرِ الغَلَبَةَ بِشَيْءٍ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ.

مِن: حَفْر الحُفَيْرَةِ، وإرْسالِ القَصَبةِ.

قولُه: (فَيُنْزَح لِكُلِّ قَدْرٍ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ).

حتّىٰ إِذَا كَانَ طُولُ الماءِ عَشرَ ثَبَضَاتٍ، فانْتَقَصَ بعَشرِ دِلَاءِ قَبْضةٌ واحدةٌ؛ يُعْلَمُ أنَّ كلَّ الماءِ مائةُ دَلْوٍ؛ فتُنْزَحُ تِسْعونَ دَلْوًا أُخرَىٰ.

قولُه: (بَنَىٰ جَوَابَهُ عَلَىٰ مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ)؛ لإُنَّه كَانَ غالِب مِياهِ آبارِ بغْدادَ كذلِك، ولا يَزِيدُ عَلَىٰ ثَلاثمائةِ دَلْوٍ.

قَالَ في «المبْسوط»: «وما رُوِيَ عَن أَبي حَنِيفَةَ؛ إِذا نُزِحَ منْها مئةُ دَلْوٍ يكْفِي، فهُو بِناء [٢٤/١] عَلَىٰ آبارِ الكوفةِ ؛ لقِلَّةِ الماءِ فيها»(١).

قُولُه: (وَلَمْ يُقَدِّرِ الغَلَبَةَ بِشَيْءٍ)، وإنَّما لَم يُقدِّرْها؛ لأنَّها مُتفاوِتةٌ.

[١/٥٥٤/م] والنَّزْحُ إِلَىٰ أَنْ يَظْهِرَ العَجْزُ أَمْرٌ صَحيحٌ في الشَّرْعِ؛ لأَنَّ الطَّاعةَ بحسَبِ الطَّاقةِ. (كَمَا هُوَ دَأْبُهُ)، أيْ: كَما هُو عادتُه، وعادتُه أَنْ يُفَوِّضَ مثْلَ هذا

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١/٩٥].

وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصَارَةٌ فِي أَمْرِ الْمَاء، وهَذَا أَشْبه بالفَقْه وَإِنْ وَجَدُوا فِي الْبِشْرِ فَأْرَةً، أَوْ غَيْرَهَا، وَلَا يُدْرَىٰ مَتَىٰ وقَعَتْ ' وَلَمْ تَنْتَفِحْ ، أَعَادُوا صَلَاةً يَوْمَ وَلَيْلَةٍ ، إِذَا كَانُوا تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ تَنْتَفِحْ ، أَعَادُوا صَلَاةً يَوْمَ وَلَيْلَةٍ ، إِذَا كَانُوا تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَغَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدِ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ ، أَعَادُوا صَلَاةً ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً هِيْهِ .

وَقَالَا: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَتَحَقَّقُوا مَتَىٰ وَقَعَتْ.

لأنَّ اليَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكَّ، وَصَارَ كَمَنْ رَأَىٰ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ لَا يَدْرِي مَتَىٰ أَصَابَتْهُ.

إِلَىٰ رأْيِ المُبْتلَىٰ بِه ، كَم فعَلَ كذلِك في تفْسيرِ البَعْرِ الواقِعِ الكَبِيرِ ، حَيْثُ قَالَ <sup>( )</sup>: (هُوَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ).

قولُه: (وَهَذَا أَشْبَهُ بِالفِقْهِ)، أي: الأَخْذُ بِقُولِ رَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصَارَةٌ أَشْبَهُ بِالفَقْهِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَىٰ اعْتَبَرَ قُولَ الرَّجَلَيْنِ في جزاءِ الصَّيدِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ فِنكُمْ ﴾ المائدة: ٩٥]. وكذا في الشَّهادةِ قَالَ الله تعالَىٰ: ﴿ وَأَشْهِدُواٰذُوَيْعَدْلِ ﴾ [الطلاف ٢]

وكذا قُولُ الرجُليْنِ: معْتَتَرٌ في قِيَمِ الأشْياءِ المُتْلَفَةِ،

وهذا القَولُ \_ أُعنِي: الأَخذَ بقولِ رجُلَيْنِ، والنزْحَ بقَدْرِ ما حَكَما \_ مَرْوِيٌّ عَن: أَبِي نَصرٍ مُحَمَّدِ بِنِ سَلَّامٍ.

قولُه: (وَلَا يُدْرَىٰ مَنَىٰ وَقَعَتْ)، إنَّم قَيَّدَ بِهذا لأنَّه إذا عُلِمَ زمانُ الوقوعِ يُحْكمُ بِالنَّجاسةِ مِن ذلِك الوقْتِ بِالاتّفاقِ.

قولُه: (لأنَّ اليَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ).

<sup>(</sup>١) أي: صاحب «الهداية؛ ٨٠

# وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رِهِ أَنَّ لِلمَوْتِ سَبَبًا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ ؛ ....

بيانُه: أنَّ الماءَ كَانَ طاهِرًا بِيقينٍ؛ فوقَعَ الشَّكُّ في نَجاستِه فيما مَضى، وَلا يَزولُ اليَقينُ بِالشَّكُ، فَلا يُحْكُمُ بِالنَّجاسةِ إلّا زمانَ التيقُّنِ بِوقوعِ النَّجِسِ؛ لأنَّ اليَقينَ يَزولُ بِمِثلِه.

# قولُه: (وَالْأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ لِلمَوْتِ سَبَبًا...) إِلَىٰ آخِرِه.

بيانُه: أنَّ الموْتَ أَمْرٌ حادِثٌ ، فَلا بُدَّ لِلحادِثِ مِن سببٍ ، وذلِك السَّبُ إمّا الوُقوعُ ؛ لِكونِه الوُقوعُ ؛ لِكونِه أَوْ غَيرُه ، فَلا يَجُوزُ أَن يَكُونَ غَيرَه ؛ لِكونِه مَوهومًا ، فَنعيَّنَ الوُقوعُ ؛ لِكونِه مُحقَّقًا ؛ لأنَّ المَوهومَ في مُقابلةِ المُحقَّقِ كالمَعدومِ ، فأُضِيفَ الموتُ إلى الوُقوعِ .

إِلَّا [١٠/١٥/١] أَنَّ الحَيوانَ لا يَموتُ بمجرَّدِ الوُقوعِ في البِئرِ، بَل يضطرِبُ ساعاتٍ ثمَّ يموتُ؛ فقُدِّرَ بيومٍ وليلةٍ في غَيرِ المُنْتَفِخِ؛ لأنَّ ما دونَ ذلِك يتعسَّرُ دَرَكُه، وبِالثّلاثِ في المنْتفِخِ؛ لأنَّ الانتِفاخَ دَليلُ بُعْدِ العهْدِ وتقادُمِه.

وأدنَى التقادُمِ ثلاثةُ أيّامِ ولياليها، كما لا يُصلَّى عَلى المَدفونِ إِذَا دُفِنَ قبلَ الصَّلَةِ بعدَ ثَلاثةِ أَيّامٍ؛ لأنَّ النَّلاثَةَ دليلُ التّقادُمِ، وقبْلَ الثَّلاثَةِ (') يُصلَّى؛ لعدمِ التَّقادُمِ المُّورِثِ لانفِساخِ الميّتِ ('').

وكَانَ أَبُو يُوسُف عَلَىٰ ما قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ حَتّىٰ رأَى يومًا حِدَأَةً (٢) حملَتْ فأرَةً مُنتفِخةً ، فلمّ بلغَتْ رأسَ البثْرِ وتعَتِ الفأرةُ فيها ، فرجعَ أَبُو يُوسُف إِلَىٰ ما قالَه مُحَمَّدٌ .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «الثلاث»، والمثبت من: «ت»، والم»، وقاز»، وقو»، وقف».

<sup>(</sup>٢) عبه نظرٌ؛ لأنهم جعلوا الثلاثة ههنا لمدة التفسّخ، وفي الصلاة على القبر جعلوا ما فوقها لمدة التعسّنخ، والثلاث لعدمه، ويُؤيّد هدا قولُ صاحب «المحيط»: إن الميت لا يتفسّخ إلى بعد ثلاثة أيام ولياليها. كذا جاء في حاشية: التا وينظر: (المحيط البرهاني) لابن مَازَة البخاري [١٠٨/١].

 <sup>(</sup>٣) الجداةُ: طَائِر مِن لَجَوَارِح، ينْقَضُ على الجردان، والدوَاجِن، والأطعمة، وَنَحُوها، والحَمْعُ جِدَاً.
 ينظر: «المعجم الوسيط» [١٩٥١/مادة: الحدأة].

فَبْحَالُ مَهُ عَلَيْهِ . إِلَّا أَنَّ الْإِنْتِفَاخَ دَلِيلُ تَقَادُمِ الْعَهْدِ ، فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ . وعدهُ الإِنْتِفَاخِ وَالتَّفَسُّخِ دَلِيلُ قُرْبِ الْعَهْدِ ، فَقَدَّرْنَاهُ بِيَوْمٍ ١٠ ١ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّ مَا دُور ذَلِكَ سَاعَاتٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا.

وأمَا مسألَةُ النَّجاسة: فَقَدْ قَالَ المُعلَّىٰ: هي عَلَىٰ الاَخْتِلَاف، فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ فِي الْبَالِي، وَبِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الطَّرِيِّ،

ولَوْ سُلَّمَ فَالنَّوْبُ بِمَرْأَىٰ عَيْنِهِ، وَالْبِئْرُ عَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِهِ. فَيَفْتِرَقَانِ.

وما قالَه أَبُو حَنِيفَةَ: احتِياطٌ في أَمْرِ العبادةِ.

وما قالاه: عمَلٌ بِاليَقينِ ورِفْقٌ بِالنَّاسِ(١).

قولُه: (نَبْحالُ به عليه)، أي: يُضافُ الموتُ إِلَىٰ الوُقوع،

قُولُه: (وأَمَا مَسَأَلَةُ النَّجَاسَةِ: فقدُ قَالَ المُعلَّىٰ: هِي عَلَىٰ الاخْتلاف).

هذا جوابٌ بِطريقِ المَنعِ، بأنْ يُقالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّها كَمَا قُلتُم عَنَدَ أَبِي خَنِيفَة، بلْ يُحْكَمُ عِندَه بِالنَّجاسةِ منذُ يومٍ وليلةٍ إنْ `` كانتْ طَرِيَّةٌ، ومنذُ ثَلاثةِ أَيَّامٍ ولياليه إنْ كانَتْ بالِيةً،

قولُه (ولو سَلم)، هذا جوابٌ بطريقِ التَّسليم، بأنْ يُقالَ: ولئِن سَلَّمْنا أنّه كَمَا قُلتُم، لكنْ بينَ الثَوب والبئرِ فَرْقٌ، وهُو أنَّ الثَّوبَ بِمَرْأَىٰ عَيْنِه، فلو كانتِ النَّجَاسَةُ أصابتُه قبل دلك لعَلمَ، بخلافِ البئرِ، فإنَّها غائبةٌ عَن بصَرِه، فلا يصحُّ المَّمَا القِياسُ،

والمُعَلَّىٰ: هُو معلَّىٰ بْن مَصورِ الرَّازِيُّ، تِلميذُ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ، رَوىٰ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرحسي (٩/١ه)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٤٢٥/١)، «تبيين الحقائق» للربلعي (٢٠١٦)، «السابة شرح الهداية» للعيني (٤٦١/١)، «السحر الرائق» لابن نجيم (١٣١/١)
 (٣) في الأصل: «وإن»، والعثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

- ابياد چ

عنهُما الكتبَ والأمالي، وكَانَ مِن الورَعِ وحِفْظِ الفِقهِ والحديثِ بِالمنزلةِ الرَّفيعةِ، والدَّرجةِ العاليةِ.

وقَد سكَنَ مُعلَّىٰ بغُدادَ، وسَمِعَ هُشَيْمًا وحمّادَ بنَ زيدٍ، رَوىٰ عنْهُ: مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ الرَّحيمِ، وعلِيُّ بنُ الهيشمِ في تَفسيرِ الأَحْزابِ<sup>(۱)</sup> والبيوع في «صحيح البُخَارِيّ»(۲).

قَالَ البُخَارِيّ: «ماتَ ببغُدادَ في شهْرِ ربيعِ الأُوَّلِ، سنةَ إحْدى عشْرة (٣) ومائتَينِ، ودخَلْنا عليْه سنةَ عشْرٍ ومائتَينِ» (٤).

ولَم يُحدِّثُ عنه في «الجامع» بشيءٍ ، وإنَّما حدَّثَ عَن رجُلٍ عنه .

#### **⊘**√00 00/0

 <sup>(</sup>١) وهو ما أخرجه البخاري/ كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الأحزاب، الحديث (٤٥،٩) حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معلى بن منصور عن حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك على أن هذه الآية ﴿ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا آللَهُ مُرِّدِيهِ ﴾ نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثه.

 <sup>(</sup>۲) وهر ما أخرجه البخاري/ كتاب البيوع: باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، الحديث (۲۰۸۵)
 حدثنى على بن الهيثم، حدثنا معلى، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك ﷺ: عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عشر»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «التاريح الأوسط» للبخاري [٤/٤]، و (إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي [٢٩٧/١١].

## فَضلُّ فِي الأَسْآرِ وَغَيْرِهَا

وَعَرِقُ كُلِّ شَيْءٍ مُعْثَبَرٌ بِسُؤْرهِ ؛ ..........

## فَصْ لُّ فِي الأَسْآرِ وَغَيْرِهَا

الأَسْآرُ: جَمْعُ سُؤْر، وهُو بقيّةُ الماءِ الّذي يُبْقِيها الشّارِبُ في الإناءِ(١).

مُناسبةُ هذا [٢٥/١] الفصْلِ بِما تقدَّمَ: مِن حَيْثُ إنَّ بعضَ الأَسْآرِ ممّا يَجُوزُ بِهِ الوُّضوءُ، فاحْتاجَ إلىٰ ذِكْرِ الأَسْآرِ ؛ لِتَفْصيلِ ذلِك البعْضِ منْها.

# والحاصلُ أنَّ الأَسْآرَ أَرْبِعةً أَنواعٍ:

طاهِرٌ؛ كَسُؤْرِ الآدَمِيِّ ومَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِن الْحَيُوانِ، إِلَّا الدَّجَاجَةَ المُخَلَّة.
وطاهِرٌ مَكروهٌ؛ كَسُؤْرِ الهِرَّةِ، والدَّجَاجَةِ المُخَلَّاة، وسِبَاعِ الطَّيرِ، وم يَسْكُنُ في البيوتِ مِن الحشَراتِ.

> ونجسٌ؛ كَسُؤْرِ الكَلْبِ، والخِنزيرِ، والسَّبَاعِ. ومَشكوكٌ فيهِ؛ كَسُؤْرِ الحِمارِ، والبغْلِ.

> > قُولُه: (وَعَرَقُ كُلِّ شَيْءٍ مُعْتَبَرٌ بِسُؤْرِهِ).

وكَانَ الأَولَىٰ أَنْ يَقُولَ المُصَنِّفُ: وسُؤْرُ كلِّ شيءٍ مُعْتَبَرٌ بِعَرَقِهِ؛ لأَنَّ الفصْلَ لِبيانِ السُّؤْرِ لا للعَرَقِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «المعرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرِّزِي [ص/٢١٥/مادة: سأر].

لِأَنَّهُمَا يَتَوَلَّدَانِ مِنْ لَحْمِهِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا حُكْمَ صَاحِبِهِ.

وَسُؤْرُ الْآدَمِيِّ وَمَا بُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ.

حج اية البيان ع

معناه: إذا كَانَ ذاكَ طاهرًا مِن الحيوانِ فَهذا طاهِرٌ منْه، وإذا [١٠٢٠ر/م] كَانَ ذاكَ نَجِسًا فَهذا نَجسٌ، وكذا في الكراهة، ولا يَرِدُ عليْنا كونُ سُؤْرِ الحِمارِ والبغْلِ مَشْكُوكًا فيهِ مَعَ أَنَّ عَرَقَ الحِمارِ طاهِرٌ ؛ لأنَّ حُكْمَ العرَقِ ثبَتَ بِالحَدِيثِ المُخالِفِ مَشْكُوكًا فيهِ مِعَ أَنَّ عَرَقَ الحِمارِ طاهِرٌ ؛ لأنَّ حُكْمَ العرَقِ ثبَتَ بِالحَدِيثِ المُخالِفِ للقِياسِ، وهُو أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ رَكِبَ الحِمارَ مُعْرَوْرِيًا (١)، وَالحَرُّ: حَرُّ الحِجازِ ، وَالنَّقَلُ: فِقُلُ النَّبُوَّةِ.

وإنَّما قُلْنَا أَنَّه مُخالفٌ لِلقِياسِ؛ لأنَّ القياسَ يَقتضِي أنَّ عَرَقَه نَجِسٌ؛ لتَولَّذِه مِنَ اللَّحْمِ النَّجِسِ؛ فبقِيَ الحُكْمُ في غَيرِه عَلىٰ أَصْلِ القِياسِ.

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّ سُؤْرَه طَاهِرٌ أَيضًا ، عَلَىٰ مَا هُو الأَصَحُّ مِن الرِّوَايَةِ (٢) . قولُه: (لِأَنَّهُمَا يَتَوَلَّدَانِ) ، أَيْ: لأنَّ العَرَقَ واللُّعَابَ .

ولا يُقالُ: كيفَ رجَعَ الضَّمِيرُ إليْهِما واللَّعَابُ غيرُ مَذْكُورٍ ؟ لأنَّ الشّهرةَ قائِمةٌ مَقامَ الذَّكْرِ ؛ لأنَّ السُّوْرِ كَذِكْرِ اللَّعَابِ ؛ صارَ دَذِكْرُ السُّوْرِ كَذِكْرِ اللُّعَابِ .

<sup>(</sup>١) لَمْ نَجِده هكذا، وإنما الثابتُ المشهور عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: ﴿ أُبِيَ النَّبِيُ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرَى ، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ ﴾ . أخرجه: مسلم في كتاب الجنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف [رقم / ٩٦٥] ، من طريق مالك بن مغول ، عن سماك بن حرب به .

ومُغْرَوْرِيًا: مأخوذ مِن اعْرَوْرَئ الدَّابَّةَ، أي: رَكِبَهَا عُرْيًا، أي: ليس عليها شيء. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٣١٤/مادة: عرو].

وجاء في حاشية: «و»: اغْرَوْرِيْ الدَّابَّةَ: رَكِبَها عُرْيانًا.

 <sup>(</sup>۲) والصحيح: أنه طاهر، وإنما الشك في طهوريته. كذا أقره فاضبخان في «فتاويه» [۱۸/۱]،
 وينظر: «الفتاوئ الهندية» [۲٤/۱].

لِأَنَّ الْمُخْتَلِطَ بِهِ اللَّعَابُ، وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ. وَيَدْخُلُ في هذا الجَوَابِ: الجُنُبُ، وَالْحَائِضُ، وَالْكَافِرُ.

## وَسُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ.

وَيُغْسَلُ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا ؛ لِقَوْلِهِ ﴿ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا » وَلَسَانُهُ يُلَاقِي الْمَاءَ دُونَ الْإِنَاءِ ، فَلَمّا تَنَجَّسَ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ أَوْلَى ، وهذا يُفيدُ النَّجَاسَةَ وَالْعَدَدَ فِي الْغَسْل ،

وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ ﴿ فِي اشْتِرَاطِ السَّبِعِ. وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُهُ بَوْلُهُ

قَولُه: (وَيَدْخُلُ في هَذَا الجَوَابِ الجُنُبُ...) إِلَىٰ آخِرِه.

يَعْني: ثَبَتَ هذا الحُكْمُ، وهُو طَهَارَةُ السُّؤْرِ في جَميعِ النَّاسِ؛ لأَنَّه قَالَ: (وَسُوْر الآدَمِيِّ)، وكلِّ واحدٍ منهُم آدَمِيِّ، ورُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ حُذَيْفَةً، فمَنَّ يَصُوْر الآدَمِيِّ)، وكلِّ واحدٍ منهُم آدَمِيِّ، ورُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ حُذَيْفَةً، فمَنَّ يَدَه ليُصَافِحَه ؛ فقبَضَ يَدَه ، وقالَ: إِنِّي جُنُبُ ، فقالَ ﷺ زِ «المُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجِسٍ» (١٠).

ولا يُقالُ: كيفَ يكونُ سُؤْرُ الكافِرِ طاهِرًا وقَد قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨]؟

لِأَنَّا نَقُولُ: المُرَادُ منْه نَجاسةُ الاعتِقادِ؛ لا نجاسةُ الذّاتِ، ولِهذا لا نَقُولُ بِطهارةِ سُؤْرِه عَلَىٰ فَوْرِ شُرْبِ الخَمرِ.

قولُه: (وَهَدَا يُفِيدُ)، أيْ: هذا الحَدِيثُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في كتاب الحيض, باب الدليل على أن المسلم لا ينجس [رقم/ ٣٧٧]، وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الجنب يصافح [رقم/ ٢٣٠]، والنسائي في كتاب الطهارة/ باب ممائة اللجنب ومجالسته [رقم/ ٢٦٧]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننه/ باب مصافحة الجنب [رقم/ ٥٣٥]، وغيرهم من حديث حليفة هي به.

يَطْهُرُ بِالثَّلَاثِ ، فَمَا يُصِيبُهُ سُؤْرُهُ وَهُوَ دُونَهُ أَوْلَىٰ . وَالأَمْرُ الوَارِدُ بِالسَّبْعِ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الابْتِدَاءِ .

ج ابة البيان ع

(يَطْهُرُ بِالثَّلاثِ) ، أي: بِالإِجْمَاعِ<sup>(١)</sup>.

(وَهُوَ دُونَهُ أَوْلَىٰ)، [٢٠١٠ظ/م] أي: السُّؤْر دونَ البَولِ، ولِهذا قَالَ مالكُّ: إنَّ سُؤْرَه طاهِرُ (٢)، ولَم يختلِفُ أحدٌ في نَجاسةِ بؤلِه، فَلمّا كَانَ دونَه صارَ أُولَىٰ، إِلَىٰ أَنْ يَطْهُرَ بِالثَّلاثِ.

وكذا سُؤْرُ الخِنزيرِ طاهِرٌ عِندَ مالِكِ<sup>(٣)</sup>، وعلَّلَ في الكلْبِ بِعلَّةِ الطَّوْفِ، وفي الخِنزيرِ بِعدَمِ تأْثيرِ لُعابِه في الماءِ.

وَلَنَا: أَنَّ اللَّعَابَ المُتولِّدَ مِن اللَّحْمِ النَّجِسِ امْتزَجَ بِالمَاءِ فَتنَجَّسَ، ولَا نُسَلِّمُ عَدَمَ النَّأْثِيرِ.

وأرادَ بِالأَمْرِ الوارِدِ: مَا رُوِيَ أَنَّه ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ، والثَّامِنَةَ عَفِّروهُ بِالتُّرَابِ»(٤).

<sup>(</sup>١) ورده العيبي بقوله: رفيه نظر؛ لأن عند الشاقعي بوله ودمه نجس لا يطهر إلا بالغسل سبعًا. ينظر. «الساية شرح الهداية» [٤٧٥/١]، «المجموع» للنووي [٣٤/٢]، «روضة الطالبين» للنووي [٣٢/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر. «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب [۲/۱]، و«التوضيح في شرح المحتصر» لخليل بن إسحاق [۲۲۱]، و«المقدمات الممهدات» لابن رشد [۸۹/۱].

 <sup>(</sup>٣) ينظر «القوانين الفقهية» لابن جزي [ص/٢٦] ، و«التبصرة» للخمي [١/٠٦].

<sup>(</sup>٤) أحرحه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب [رقم/ ٢٨٠]، وأبو داود في كتاب=

وَسُوْر الخِنْزِيرِ نَجِسٌ؛ لأنَّهُ نَجِسُ الغَيْنِ، عَلَىٰ مَا مَرَّ. وَسُؤْرُ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ.

- البيان على البيان الم

وإنّما حُمِلَ ذلِكَ عَلَىٰ ابتِداءِ الإسْلام بِدَلِيلِ مَا رَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ في "شرَح الآثارِ»: عَن إسْماعيلَ بْنِ إسْحاقَ ، عَن أَبِي نُعَيْمٍ ، عَن عبْدِ السَّلامِ بنِ حَرْبٍ ، عَن عبْد السَّلامِ بنِ حَرْبٍ ، عَن عبْد الملكِ ، عَن عَطَاءِ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي الإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الكَلْبُ أَوِ الهِرُّ ، قَالَ: «يُغْسَلُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » (1).

فَعُلِمَ: أَنَّ حَدِيثَ السَّبْعِ مَنسوخٌ [١ ٥٢٤]، واللهُ أعْلمُ.

قُولُه: (وَسُؤْرِ الخِنْزِيرِ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ نَجِسُ العَيْنِ)، الضَّمِيرُ راجعٌ إِلَىٰ الخِنزيرِ.

وعِندَ مالِكِ: سُؤْرُ الكلْبِ والخِنزيرِ طاهرٌ (٢)؛ لأنَّ الكلبَ مِنَ الطَّوَّافِينَ كالهِرَّةِ، والخِنزيرُ نَجسٌ؛ لكنَّ لُعابَه لا يُؤثَّرُ في الماءِ، والشَّرْطُ عندَه الأثَرُ؛ وهذا لأنَّ الماءَ القَلِيلَ وَالكَثِيرَ عِندَه سَواءٌ.

وَلَنَا فِي الْكَلْبِ: مَا مَرَّ آنفًا، ومَا نُبَيِّنُ فِي سُؤْرِ رَسِبَاعِ الْبَهَاثِمِ، ١٢/١٥/م] وفي سُؤْرِ الخِنزيرِ قولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَإِنَّهُۥ رِجْشُ ﴾ [الانعام. ١٤٥].

بَيِانُه: أَنَّ سُؤْرَه مُمْنَزِجٌ بِلُعابِهِ الَّذي يَتولَّدُ مِن اللَّحْمِ، وهُو نجسُ العَينِ، فَيكونُ سُؤْرُه نَجِسًا، ولا اعْتِبارَ لِظُهورِ الأَثَرِ؛ لأَنَّ النَّجَاسَةَ امْنزَجَتْ بِالماءِ، وفي كلِّ جُزءٍ مِن الماءِ احتِمالُ النَّجَاسَةِ قائمٌ، فَلا تحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالشَّكَ وَالإحْتِمَالِ،

(علَىٰ مَا مرَ) إِشَارَةٌ إِلَىٰ قولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

الطهارة/ باب الوضوء بسؤر الكلب [رقم/ ٧٤]، والنسائي هي كتاب الطهارة/ باب تعفير الإماء
 الذي ولغ فيه الكلب بالتراب [رقم/ ٦٧]، من حديث عبد الله بن المغفل ﷺ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الأثار؛ [٢٣/١]، عن أني هُرَيْرَة ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) مضيئ توثيق مذهبه.

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﷺ فِيمَا سِوَىٰ الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ ؛ ...........

قُولُه: (خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ)، فإنَّ عندَه: سُؤْر الذَّنْبِ، والفَّهْدِ، والأُسدِ، وغَيرِ ذلِك مِن السّباعِ طاهِرٌ؛ سِوئ الكلْبِ والخِنزيرِ<sup>(۱)</sup>.

لَه: مَا رَوَىٰ جَابِرٌ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَلْكُوْ سُئِلَ: أَيْتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ فقالَ: «نَعَمْ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السَّبَاعُ»(١).

وَلَنَا: أَنَّ سُؤْرَ السَّبِعِ مُمْتَزِجٌ بِلُعَابِهِ ، ولُعابُه نَجِسٌ ؛ لتولَّدِه مِنَ اللَّحْمِ النَّجِسِ ، بِدَلِيلِ حُرْمتِه مَعَ صلاحِيتِه لِلغِذَاءِ لا للكَرَامةِ ، ولا بَلْوَىٰ في سُؤْرِه (٣) ، فَيكُونُ سُؤْرُه نَجِسًا ، والحديثُ مُرسَلٌ ؛ فكيفَ يَحْتجُ بِه ، وهُو ليسَ بحجَّةٍ عندَه ؟ وهذا لأنَّ رَاوِيَه دَاودُ بن حُصَيْنٍ لَم يَلْقَ جابرًا . كذا قالَه داودُ بن حُصَيْنٍ لَم يَلْقَ جابرًا . كذا قالَه الجَصَّاصُ (٤) .

ولئِنْ صحَّ فَنَقُولُ: المُرَادُ منه حُمُرُ الوحْشِ، وسِبَاعُ الطَّيرِ؛ توفِيقًا بينَ العقْلِ والنَّقْلِ.

أَوْ نَقُولُ: المُرَادُ منه الماءُ الكَثيرُ ؛ لِمعنَىٰ التّوفيقِ ، أَوْ هُو مَحْمولٌ عَلَىٰ ما قَبْلَ تحريم لحُومِها.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن العاوردي [٣١٧/١]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للغوي [١٦١/١]، و«العجموع شرح العهذب» للنووي [١٧٢/١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: عبد الرزاق [رقم/ ٢٥٢]، والدارقطني في «سننه» [٦٢/١]، والشافعي في «الأم» [٢٩/١]، وومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٩١٠]، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ به. قال ابن الملقن: «رواه الشافعي والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف». ينظر: «خلاصة البدر المُنير» لابن الملقن [١٣/١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢٣/١].

 <sup>(</sup>٣) أي: يُستطاع الامتناعُ من سُؤره، وهو احتراز من سُؤر الهِرّ؛ لأنه لا يُستطاع الامتناعُ من سُؤره، فلا
 يكون نجسًا للضرورة. كذا جاء في حاشية: قت.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرّح مختصر الطحاري، للجصاص [١/٨٧].

لأنَّ لَحْمَهَا نَجَسٌ، وَمَنْهُ يَتَوَلَّدُ اللُّعَابُ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُّ فِي الْبَابِ.

وَسُؤْرُ الْهِرَّةِ طَاهِرٌ مَكْرُوهٌ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ: أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَلَهُمَا قَوْلُهُ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَلَهُمَا قَوْلُهُ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَلَهُمَا قَوْلُهُ النَّهِرَّةُ سَبُعٌ».

والمُرَادُ: بَيَانُ الحُكْمِ، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ؛ لِعِلَّةِ الطُّوفِ فَبَقِيَتِ

قولُه: (لأنَّ لَحْمَهَا)، أيْ: لَحْمَ سباعِ البَهائمِ. وَحَّدَ اللحْمَ ولَمْ يَجْمَعُه؛ لإِرَّدَةِ الجنسِ.

(وَمِنْهُ) ، أَيْ: مِن اللَّحْمِ.

(فِي البَابِ) ، أيْ: في بابِ السُّؤرِ .

قولُه: (طَاهِرٌ مَكْرُوهٌ).

وفائِدتُه: أنَّه إِذا توضَّأ بِه يَجُوزُ ، لكِن مَعَ الكَراهةِ ، [٢٢/١ م] إنْ كَانَ يجدُ ماءً مُطلقًا ، وإنْ لَم يجِدُ فلا كَراهةَ .

قُولُه: (كَانَ يُصْغِي)، أَيْ: يُمِيلُ.

(يَتَوَضَّأُ بِهِ)، أَيْ: بِفَضْلِ سُؤْرِها.

قولُه: (والمُرادُ: بَيانُ الحُكُم)، أي: المُرَادُ مِن قولِه ﷺ: «الهِرَّةُ سَبُعٌ» ()؛ بيانُ الحُكُمِ؛ لأنَّ بيانُ الحُكْمِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ ما بُعِثَ إلّا لِبيانِ الحُكْمِ؛ لأنَّ بيانُ الحُكْمِ؛ لأنَّ

قال الهيشمي «رواه أحمد، وفيه عيسئ بن المسيب وثَّقه أبو حاتم وصّعَّفه غيره». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢٧/٤]،

<sup>(</sup>١) 'خرجه: أحمد في «المسد» [٢/٢]، وابن أبي شينة [رقم/ ٣٤٣]، والدارقطني في «سنه» [ [٦٣/١]، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

الْكَرَاهَةُ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ ، ثُمَّ قِيلَ: كَرَاهَتُهُ ؛ لِحُرْمَةِ اللَّحْمِ .

الحَقِيقَةَ لا احتِياجَ فيها إِلَىٰ البَيَانِ النَّبوِيِّ ؛ لِعِلْمِ كلِّ واحِدٍ مِن الحاكَةِ والرُّعَاةِ أنَّ ذلِك الشَّيْءَ حَجَرٌ ، وذاكَ مَدَرٌ ، وذاكَ شجَرٌ ، إِلَىٰ غيرِ ذلِك .

وسَبُعِيَّةُ الهِرَّةِ حَقِيقَةٌ ظاهِرةٌ؛ لَقَهْرِهَا الحشَراتِ.

فَصارَ المُرَادُ منه إذَن الهِرّةُ حُكْمُها حُكْمُ السّبع ، وحُكْمُ سُؤْرِ سائِرِ سِباعِ البَهائِمِ نَجسٌ ؛ لِمَا قُلْنَا ، فكَانَ يَنبَغي أَن يكونَ سُؤْرُها نَجِسًا أَيضًا ، إلّا أنَّ النَّجَاسَةَ سَفطتْ لِعلَّةِ الطَّوْفِ المُؤثِّرِ في التَّخفيفِ ، الدّافِع لِلحرَجِ بِقولِه ﷺ: «الهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسةٍ ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ والطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ »(١).

فبقِيَتِ الكَراهةُ؛ لأنَّه لا يَلزمُ مِن سُقوطِ النَّجَاسَةِ سُقوطُ الكَراهةِ، ومِن الوَاجِبِ عَلَىٰ العَوامِّ أَنْ يَغْسِلوا مَواضِعَ لَحْسِ الهِرَّةِ إِذَا دَخَلَتْ تَحَتِ لِحَافِهم؛ لِكراهةِ مَا أَصَابَه فَمُها<sup>(٢)</sup>.

قولُه: (وَمَا رَوَاهُ)، أَيْ: أَبُو يُوسُف (٣). (قَبْلَ التَّحْرِيمِ)، أَيْ: قبلَ تحْريمِ

وقال ابنُ حجر: «وصحَّحه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني». ينظر: «نصب الراية» للريلعي [١٣٦/١]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٩٦/١].

(٣) قال بدر الدين العيني: ثم إن أكثر أصحابنا ذكروا قول محمد مع أبي حنيفة، وكذا ذكر=

<sup>(</sup>۱) أحرحه: مالك [رقم/ ٤٢] ، ومن طريقه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب سؤر الهرة [رقم/ ٧٥] ، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في سؤر الهرة [رقم/ ٩٢] ، والنسائي في كتاب الطهارة/ باب سؤر الهرة [رقم/ ٦٨] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الوضوء سؤر الهرة والرخصة في ذلك [رقم/ ٣٦٧] ، من حديث كبشة بنت كعب عن أبي قتادة ﷺ به قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»

 <sup>(</sup>۲) قال ابن نجيم: وقد تسامح في «غاية البيان» حيث قال: ومن الواجب على العوام٠٠٠ إلخ؛ لأن
 الصحيح أنها تنزيهية وترك المكروه كراهة تنزيه مستحب لا واجب، إلا أن يراد بالواجب الثابت.
 ينظر: «البحر الرائق» [١٣٩/١].

وَقِيلَ: لِعَدَمِ تَحَامِيهَا النَّجَاسَةَ ، وَهَذَا يُشِيرُ إِلَىٰ التَّنَزُّهِ ، وَالْأَوَّلُ إِلَىٰ الْقُرْبِ مِنَ التَّحْرِيمِ .

وَلَوْ أَكَلَتْ فَأْرَةً، ثُمَّ شَرِبَتْ عَلَىٰ فَوْرِهِ الْمَاءَ؛ يَتَنَجَّسُ، إِلَّا إِذَا مَكَثَتْ سَاعَةً؛ لِغَسْلِهَا فَمِهَا بِلُعَابِهَا،

لَحْمِ الهِرَّةِ.

قُولُه: (وَهَذَا يُشِيرُ إِلَىٰ التَّنَزُّهِ) إِشَارَةٌ إِلَىٰ التَّعْلِيلِ الثَّانِي، وهُو قُولُه: (لِعَدَمِ تَحَامِيهَا).

يعْني: أَنَّ التَّعْلِيلَ النَّانِي يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ سُؤْرَ الهِرَّةِ كَراهةُ تنزيهِ (''، وإليه ذهبَ الشَّيخُ أَبُو الحسَنِ الكَرخِيُّ ('').

وَالتَّعَلَيْلُ الْأَوَّلُ ــ وَهُو قُولُهُ: (لِحُرْمَةِ اللَّحْمِ) ــ يُشيرُ إِلَىٰ أَنَّ سُؤْرَهَا [٦٣/١- ن كراهة تحريمٍ، وإليَّه ذَهَبَ أَبُو جعْفرِ الطَّحَاوِيُّ (٣).

قُولُه: (وَالْإَسْتِثْنَاءُ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ).

وأَرادَ بِالاستِثْنَاءِ قُولُه: (إِلَّا إِذَا مَكَثَتْ). وإنَّما قَالَ: لأنَّ الاستِثناءَ [٢٦/١] لا يَصحُّ عَلَىٰ قُولِ مُحَمَّدٍ؛ لعدمِ جَوازِ إِزالَةِ النَّجَاسَةِ عِندَه بِما سِوىٰ [الماءِ مِن]<sup>(1)</sup> الماثِعاتِ،

صاحب «المنظومة» وصاحب «الإيصاح» والمصنف، والأصع أن محمدًا مع أبي يوسف.
 ينظر: «البناية في شرح الهداية» [٤٨١/١].

<sup>(</sup>١) فعلىٰ هذا: لو علم أنها لم تأكُّل الجِيف؛ لا يُكُره التوضُّؤ بسُؤْرها. كذا جاء في حاشية: «ز٥،

<sup>(</sup>٢) قيل: قول الكرخي هو الأصح، والأقرب إلى موافقة الأثر، كدا جاء في حاشية: ﴿وَۗ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/١٦].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

وسَقَطَ اعْتِبَارُ الصَّبِّ ؛ لِلضَّرُورَةِ ،

وَسُؤْرُ الدَّجَاجَةِ المُخَلَّةِ مَكْرُوهٌ.

لِأَنَّهَا تُخَالِطُ النَّجَاسَةَ. وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْقَارُهَا إِلَىٰ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا ؛ لَا يُكْرَهُ ؛ لِوُقُوعِ الْأَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ.

وكَذَا سُؤْرُ سِبَاعِ الطَّيْرِ.

وي غاية البيان چــــ

قُولُه: (وسَقَطَ اعْتِبَارُ الصَّبِّ).

جوابُ سُؤَالٍ مُقدَّرٍ ، وهُو أَنْ يُقالَ: كيفَ يصحُّ هذا الاستِثناءُ عَلَىٰ قولِ أَبِي يُوسُف؛ لأنَّ مِن مذْهبه أنَّ الصَّبَّ شرْطٌ؟

> فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: نَعَمُّ إِنَّهُ شُرْطٌ ، لَكُنْ سَقَطَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ لَلضَّرُورَةِ · قُولُه: (وَسُؤْرُ الدَّجَاجَةِ المُخَلَّةِ مَكْرُوهٌ) .

والمُرَادُ بِالمُخَلَّاةِ: هِي الَّتِي يَصِلُ مِنْقارُها إِلَىٰ ما تحتَ قدَمِها، والمحبوسةُ بِخلافِها (١)، وكذا سُؤْرُ الإبِلِ الجَلَّالَةِ (٢)، والبقرِ الجَلَّالَةِ: مَكروهٌ؛ لاحتِمالِ نَجاسةِ الفَم.

والجَلَّالَةُ: هِيَ الَّتِي عَلَفُها نَجسٌ.

قولُه: (وكَذَا سُؤْرُ سِبَاعِ الطَّيْرِ)، أيْ: هُو مَكْروةٌ، وهِي كالصَّفْرِ، والبَازِي، والحِدَأَةِ، وغَيرِها.

<sup>(</sup>١) والمراد بها: أن تحبس في بيت للتسمين، فيكون رأسها وعلفها وماؤها خارج البيت، فلا يمكنها أن تجول في عذرات نفسها. ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام [١١٢/١، ١١٣]، «العناية علئ الهداية بهامش فتح القدير» [١١٢/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم [١٣٩/١].

 <sup>(</sup>٢) الجلَّالَة مِن الحيوان: هي التي تأكل العَذِرَة ، أو النَّجاسات - ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن
 الأثير [٢٨٨/١] مادة: جلل] .

لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ فَأَشْبَهَ المُخَلَّاةَ. وعن أبي يُوسُف رَجَهُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّها إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً يَعْلَمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا قَذَرَ عَلَىٰ مِنْقَارِهَا ؛ لَا يُكْرَهُ. وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَايِخُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ.

## وَسُؤْرُ مَا يَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ كَالْحَيَّةِ ، وَالْفَأْرَةِ ؛ مَكْرُوهٌ . [١/د]

لِأَنَّ حُرْمَةَ اللَّحْمِ أَوْجَبَتْ نَجَاسَةُ السُّؤْرِ ، إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ ؛ لِعِلَّةِ (١) الطَّوْفِ فَبَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَىٰ العِلَّةِ فِي الهِرَّةِ .

اعلَمْ: أَنَّ سُؤْرَ سِباعِ الطَّيرِ نَجسٌ، قياسًا عَلىٰ سِباعِ البَهائمِ؛ لحُرْمةِ اللَّحْمِ لا لِكرامتِه، ولا بلْوَىٰ في سُؤْرِه، وطاهرٌ استِحْسانًا؛ لشُرْبِها الماءَ بالمِنْقارِ الجافَ الصَّقِيلِ، وإنَّما كُرِهَ لاحتِمالِ النَّجَاسَةِ عَلىٰ المِنْقارِ.

قُولُه: (وَعَن أَبِي يُوسُف أَنَّهَا)، أَيْ: أَنَّ سِباعَ الطَّيرِ.

قَالَ الفَقيهُ أَبُو اللَّيثِ (') في «شرَّح الجامِع الصَّغِير»: «ورَوَى الحسنُ بنُ زيادٍ ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّه قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّيْرُ لا يَتَنَاوَلُ المَيْتَةَ ، مِثْل: البَازِي الأَهْلِيِّ عَن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّه قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّيْرُ لا يَتَنَاوَلُ المَيْتَةَ ، مِثْل: البَازِي الأَهْلِيِّ وَنَحْوِ ذَلِك ، فَلا يُكْرَه الوُضُوءُ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ في الطَّيرِ [١/٣١٤ م] الَّذِي يَتَنَاوَلُ المَيْتَةَ ».

قُولُه: (وَالتُّنْبِيةُ عَلَىٰ العِلَّةِ فِي الهِرَّةِ).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي الحاشية: (خ: بعلة).

<sup>(</sup>۲) أبو الليث: هو مصر من مُخمّد بن أخمد بن إبراهِيم السَّمر قَنْدِي الفَقِيه أَنُو اللَّيْث المَعْرُوف بإمام الهُدى، نفقه على الفقيه أبي جعفر الهندُوائي، وهو الإمام الكبير صَاحب الأقوال المهيدة والتصانيف المشهورة التي منها: «عمدة العقائد»، و«بستان العارفين»، و«خزانة الفقه»، وغيرها، تُوفِّي لَيْلَة الثَلاث، لإحدى عشرة لبِّلة خلَتْ مِن جُمادَى الآخِرَة (سنة ٣٧٣ هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام» للدهي [٢٠/٢]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/١٩٦]، و«المِرْقَاة الوفيَة في طبقات الحنفية اللفيرُوزآباديُ [ق/٣٧/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«سُلَم الوصول إلى طبقات العحول» لحاجي حليفة [٣٦٨/٣].

وَسُؤْرٌ الحِمَارِ وَالبَغْلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ.

وَقِيلَ: الشَّكَّ فِي طَهَارَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا ؛ لَكَانَ طَهُورًا ، مَا لَمْ يَغْلِبِ اللُّعَابُ عَلَىٰ الْمَاءِ .

و غابة السيال ع

هذا جوابُ سُؤَالٍ مُقدَّرٍ ، وهُو أَنْ يُقالَ: كيفَ علَّلْتُم لِسُقوطِ نَجاسةِ سُؤْرِ سائِرِ سواكِنِ البُيوتِ بعِلَّةِ الطَّوْفِ ، فمِنْ أينَ تنبَّهْتُم لِهذِه العِلَّةِ ؟ وهَل لَها أثَرٌ شَرْعًا حتّىٰ تُغْتَبَرَ ؟

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: التَّنبِيهُ عَلَىٰ عِلَّةِ سُقُوطِ النَّجَاسَةِ في سُؤْرِ سَواكِنِ البُيوتِ حَاصِلٌ في الهِرَّةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَبَّهَنا عَلَيْها، وعلَّلَ بِها في الهِرَّةِ، وقالَ: «الهِرَّةُ لَئِسَتْ بِنَجِسةٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ والطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ»(١).

وأَشارَ بِتَعْلَيلِهِ إِلَىٰ قُولِ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُرْ عَلَىٰ بَغْضِ﴾ [النور: ٥٨].

فَسَقَطَ ثَمَّ الاستئذانُ بعلَّةِ الطَّوْفِ؛ دفْعًا لِلحرَجِ، وسُقَطَتِ النَّجَاسَةُ في سُؤْرِ الهِرَّةِ بعلَّةِ الطَّوْفِ؛ دفْعًا لِلحرَجِ أيضًا،

قولُه: (وَسُؤْرُ الحِمَارِ وَالبَغْلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ).

هذِه عِبارةٌ كَثيرٍ مِن المَشايِخِ ، وكَانَ أَبُو طاهرِ الدَّبَّاسُ<sup>(٢)</sup> يُنْكرُه ، ويَقولُ: حاشا

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) هو: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُفْيَان أَبُو طَاهِر الدَبَّاسِ الفَقِيه، قالَ ابْن النجار: إِمَّام أَهُلِ الرَّأْي بالعراق، درَسَ الفِقْة على القَاضِي أبي خازم صَاحب بكر القمّيّ، وكَانَ من أهل السّنة والجَماعة، صَحِيح المعتقَد، تَخرَّج بِهِ جماعة مِن الأَثِمَّة، وكان يُوصَف بالحِفْظ، ومعرفة الروايات، ينظر: «الجواهر المصبة» لعبد القادر القرشي [٢١٦/٢]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادي [ق/٢١/ب] مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا [ص/٢٦/)، و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٢٣٦/٣].

وَقِيلَ: الشَّكُ فِي طُهُورِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ<sup>(۱)</sup> وُجِدَ المَاءُ؛ لا يَجِبُ عليه غَسْلُ رَأْسِه.

وَكَذَا لَبَنْهُ طَاهِرٌ ، وَعَرَقُهُ لَا يَمْنَعُ جَوازَ الصَّلَاةِ ؛ وَإِنْ فَحُشَ ، وَكَذَا سُؤْرُهُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .

أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَخْكَامِ اللهِ تَعَالَىٰ مَشْكُوكًا فِيهِ، بَلْ شُؤْرُ الْحِمَارِ طَّاهِرٌ، لَوْ غُمِسَ فِيهِ النَّوْبُ تجوزُ الصَّلاةُ مَعَه، إلّا أَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِ ('')؛ فَأُمِرَ بِالجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّم.

ولكنَّ المَشَايِخَ أَرادوا بِالشَّكِّ التَّوقُّفَ ؛ لِتَعَارُض الأَدِلَّةِ (٣٠٠٠

قولُه: (ولَوْ وُجِدَ المَاءُ؛ لا يَجِبُ عليْه غَسْلُ رَأْسِه)، أَيْ: لو وُجِدَ الماءُ المُطْلَقُ بعدَ مَسْحِ رأسِه بسُؤْرِ الحِمارِ والبغْلِ؛ لا يجبُ غَسْلُ الرَّأْسِ، فعُلِمَ بِهذا أنَّ سُؤْرَهما طاهرٌ، فلوْ كَانَ في طهارتِه شكٌ؛ لَوجَبَ الغَسْلُ.

ا ٢٤٠١م) وتَقْييدُ الرَّأْسِ: بِاعْتِبَارِ أَنَّ سائِرَ الأعْضاءِ تُغْسَلُ لا مَحالةً ، سواءً أَصابَها سُؤْرُ الحمارِ أَوْ لا ،

قُولُه: (وَكَذَا لَبَنَّهُ طَاهِرٌ).

يعْني: أَنَّ لَبَنَه مُتولِّدٌ مِن لَحْمِه وهُو طاهرٌ ، فينبَغي أَن يكونَ حُكْمُ لُعابِه كذلِك ، حتى يكونَ سُؤرُه طاهِرًا .

قَالَ فَخْرُ الإسْلامِ البَرْدُوِيّ في «شرْح الجامِع الصّغِير»: «رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ: أَنَّ

وجاه في حاشية: الفا: تلميذ أبي خازم القاضي.

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: اولوا.

 <sup>(</sup>۲) فلا يحوز أن يتوضأ به في حالة الاختيار، وإدا لم يحد غيره: يَجْمَع بينه وبين التيمم، كذ في «المبسوط». كذا حاء في حاشية: «ر»، وينظر: «المبسوط» للسرخسي [٥٠/٥].

<sup>(</sup>٣) أورد الريلعي الأدلة وتعارصها وكيفية التوفق بينهما. ينظر: "تبيين الحقائق» [٣٤/٥].

وَيُرْوَىٰ نَصُّ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَهُ عَلَىٰ طَهَارَتِهِ ، وَسَبَبُ الشَّكَّ ؛ تَعَارُضُ الأَدِلَّةِ فِي إِبَاحَتِهِ ، وَحُرْمَتِهِ ، وَاخْتِلَافِ الصِّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي نَجَاسَتِهِ ، وَطَهَارَتِهِ . إِبَاحَتِهِ ، وَطَهَارَتِهِ .

لَبَنَ الأَتَانِ(١) طاهرٌ ولا يُؤْكَلُ، وفي ظاهِرِ الرِّوَايَة: أنَّ لَبَنَها نَجسٌ(٢)ۥ(٣).

قولُه: (وَيُرْوَىٰ نَصُّ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ طَهَارَتِهِ)، أَيْ: عَلَىٰ طَهَارَةِ عَرَقِه، والدَّليلُ عليه: ما قَالَ فخْرُ الإسْلامِ في «زِياداته»(٤): «ونصُّ مُحَمَّدٍ في كِتابِ الصَّلاةِ (٥): أَنَّ عَرَقَ الحِمَارِ لا يَمْنعُ جَوازَ الصَّلاةِ وإنْ فَحُشَ، فَتَبَتَ أَنَّه طَاهِرٍ».

قولُه: (وَسَبَبُ الشَّكَّ تَعَارُضُ الأَدِلَّةِ).

يعْني: أَنَّ الأَخْبَارَ والآثارَ اخْتَلَفَتْ في طهارتِه ونَجَاسَتِه ؛ لِمَا رُوِي: أَنَّ النَّبِيَّ وَالْ لِغَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ \_ حينَ قَالَ لَه: إنَّه لَمْ يَبْقَ مِن مالِي إلّا الحُمُّرُ الأَهْلِيَّة \_: «كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ الْأَهْلِيَّة \_: «كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) الأتانُ: أُنتَى الحِمار، كذا جاء في حاشية: (ف.

<sup>(</sup>٢) قال القدوري في: «شَرْحه»: إنّ لبَنها مُحَرَّم. كذا جاء في حاشية: ١م»، و١و»، و١٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق٤٩].

<sup>(</sup>٤) يعني: «شرح الزيادات»، من باب التجوُّز، وهذا أسلوب دَرَج عليه جماعة من الشُّرَاح ومنهم المعرفة ، حيث يَشْبِبون المَشْروحَ للشارح؛ لكون الشرح جاء معزوجًا بالمشروح بحيث يَضْعب تخليصُ هذا من ذاك في أكثر الأحايين، وقد مضئ التنبية على هذا الأمر سابقًا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١/٢١٩/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>١) أحرجه: أبو داود في كتاب الأطعمة/ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية [رقم/ ٣٨٠٩]، ومن طريقه السهةي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٩٢٥٥]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٢٤٣٣٨]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [٢٠٣٤]، من حديث غالب بن أبجر ﷺ به، ولقظ أبي داود: «أطُعِمُ أهْلُكَ مِنْ سَمِينِ حُمُوكَ».

قال البيهقي: «هذا حديث مختلف في إسناده · · · ومثّل هذا لا يُعارَض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضّتُ مُصرِّحة بتحريم لحوم الحُمُر الأهلية» ·

وقال ابن حجر: «إسْنَاده ضَعِيف مُضْطَرب». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢٩٧/٤]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٦٣/١]، و[٢١١/٢].

وَعَن أَبِي حَنِيفَةَ عِنْ أَنَّهُ نَجِسٌ ؛ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ . وَالْبَغْلُ مِنْ نَسُلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ .

ولي عاية البيار ك

ورُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ إِ١٣٦/١ ﷺ: «حَرَّمَ لُخُومَ الخُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرِ »(١). وعنِ ابنِ عبّاسٍ: أَنَّ «سُؤْرَه طاهِرٍ»(١).

وعن ابن عُمرَ: أنَّه النَّجسُّ ١١٠٠،

فَتُبَتَ الشَّكُ ، ولَم تُغَلِّبِ الحُرْمةُ علىٰ الطَّهَارَةِ لِلضَّرورةِ ؛ لِمَا أَنَّ الحُمُرَ تُرْبَطُ في الأَفْنِيةِ ، ويُخْتاجُ إليْها لِلرّكوبِ والحَملِ ، وتَشْرَبُ في الآنِيةِ .

وبعضُ أَصْحَابِنَا استَدَلَّ عَلَىٰ الشَّكَ فِي سُؤْرِهِ وَقَالَ: إِنَّ عَرَقَهِ طَاهِرٌ وَلَبَنهَا مُحَرَّمٌ، ويُعْتَبُرُ اللَّعَابُ بكلِّ واحدٍ، والإِلحاقُ بالأوَّلِ: يقْتضِي الطَّهَارَةَ، والثَّاني: يقْتضِي النَّجَاسَةَ، وليسَ أحدُهما بأولَىٰ [١٤/١هـ/م] مِن الآخَرِ، فَصَارَ مَشْكُوكًا.

وقدِ استقصَيْنا هذِه المسْألةَ في كتابِنا المَوسُوم بـ: «التَّبْيين في شرْح الأصول»(؛)، فثَمَّ موضِعُ بيانِها، ومأْخَذُ عِنانِها.

قُولُه: (وَعَن أَبِي خَنِيفَة: أَنَّهُ نَجِسٌ)، أَيْ: سُؤْرُ الحِمارِ والبغْلِ نَجسٌ، كَذا روَى الشَّيخُ أَبُو الحسَنِ الكَرخِيُّ [عَن أَصْحابِنا](٥).

 <sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري في كتاب البكاح / باب نهى رسول الله ﷺ عن بكاح المتعة آخرًا [رقم / ٤٨٢٥].
 ومسلم في كتاب البكاح / باب بكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسح ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه
 إلئ يوم القيامة [رقم / ١٤٠٧]، من حديث على الله به.

<sup>(</sup>٢) لم نطفر به مسندًا وقد ذكره: السرحسيّ في «الْمبسوط» [٤٩/١]، وصاحب «المحيط البرهاني» [١٢٩/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٣٧٣]، واس أبي شيبة [رقم/ ٣٠٤]، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ
 كَانَ يَكُرَهُ شُؤْرَ الجمار»

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١١ التَّبْيِين شرح الأحْسِيكَثيَّ ٩ للمؤلف [٢١/١ - ٦٣٧].

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الت»، والم»، والزا، والوا، والف».

# فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا ؛ يَتَوَضَّأُ بِهِمَا وَيَتَيَمَّمُ .

وَيَجُوزُ أَيَّهُمَا قَدَّمَ. وَقَالَ زُفَرُ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَضُوعَ ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الإسْتِعْمَالِ ، فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقِ.

وَلَنَا: أَنَّ المُطَهَّرَ أَحَدُهُمَا فَيُفِيدُ الْجَمْعَ ، دُونَ التَّرْتِيبِ .

وَسُؤْرُ الْفَرَسِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ مَأْكُولٌ، وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِإِظْهَارِ شَرَفِهِ.

قُولُه: (وَلَنَا أَنَّ المُطَهِّرَ: أَحَدُهُمَا).

يعْني: أنَّ المُطَهَّرَ إمَّا السُّؤْرُ في الواقِع أوِ التّرابُ.

فإنْ كَانَ الْأُوَّلَ: فَلا فائِدةً في استِعْمالِ النَّانِي ؛ تَقدَّمَ أَوْ تَأخَّر .

وإنْ كَانَ الثَّانِي: فَلا يَضُرُّه التَّقديمُ والتَّأخيرُ، فوجَبَ الضَّمُّ دونَ التَّرْتِيبِ احْتِياطًا؛ لانقِطاعِ الإحْتِمالِ، إلّا أنَّ تأخيرَ التَّيَمُّمِ أَفضلُ (١)؛ لِكونِه جائزًا بالاتّفاقِ.

قولُه: (وَكَذَا عِنْدَهُ)، أَيْ: طاهِر عندَ أَبِي حَنِيفَةٍ في الصَّحيحِ مِن الرِّوَايَةِ؛ لأَنَّ كراهة لحْمِ الفَرسِ لإظْهارِ شَرَفِها لا لِنجاستِها، وقَد ذكرَ في «الأَصْل» أنَّه لا بأسَ به (٢).

وقالَ في «الإيضاح» (٣): «وأمَّا سُؤْرُ الفِيلِ: فقَد رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ: أنَّه مَكْروهٌ

 <sup>(</sup>۱) قال العلامة ابن الهمام: الأفضل تقديم الوضوء، رعاية لقول زفر بلزومه. ينظر: «فتح القدير»
 (۱) ١١٧/١]، «رد المحتار» لابن عابدين [٣٨٨/١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١/٣٧].

 <sup>(</sup>٣) هو «الإيضاح في شرح مختصر الكرخي» للإمام أبي الفضل ركن الدين عبد الرحمن بن محمد الكرماني النحنفي (المتوفئ سنة ٤٣٥ هـ)، وقد وَهِمَ عبدُ القادر القرشي في ترجمته (وتَبِعه ابنُ تُطْلُوبها وحاجي خليفة وجماعة) وزعم أن «الإيضاح» هو شَرْح: «كتاب التجريد» للمؤلف نفسه!=

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ، قَال أَبُو حَنِيفَةَ رَجَهُ اللهُ ثَعَالَى: يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَلَا يَتَيَمَّمُ.

🚓 غايه البيال 🦫

كسُؤْرِ السّباعِ ؛ لأنَّه ذو نابٍ».

وذَكَّرَ ضميرَ الفَرَسِ وإنْ كانتْ هِي [مِن](١) المُؤنَّنةِ السّمَاعِيَّة؛ بتأويلِ الحيَوانِ أوِ المَذْكُور، أعنِي في قولِه: (شَرَفِهِ).

وإنَّما قيَّدَ بِقَولِه: (فِي الصَّحِيحِ) احْترازًا عَمّا روَىٰ الحسَنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ سُؤْرَه مَكْروهٌ؛ لأنَّ لحْمَه مَكروهٌ عندَه، فأثَّر ذلِك في سُؤْرِه.

قُولُه: (فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ).

إنَّما ذَكَرَ النّبيذَ في آخِرِ فَصْلِ الأَسْآرِ ؛ لأنَّه ممّا يَجُوزُ بِه الوُضوءُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِحديثِ ليلةِ الجِنِّ. وهُو ما روَىٰ [١٥٥٥/م] أَبُو داوُد في «سُننه»: بِإِسْنَادِهِ إِلىٰ ابنِ مسْعودٍ: أَنَّ النّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الجِنِّ: «مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟» قَالَ: نَبِيذٌ. قَالَ: «ثَمرَةٌ طَيّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ »(١)،

وليس كما قال، وإنما االتحريد» كتات آخر صنفه في تحريد مسائل كتابه؛ االإيصاح في شُرُح مختصر الكرخي»، كما بصَّر هو على دلك في ديباجة: االإيصاح»، واالتجريد»، ينظر: االإيضاح شرح محتصر الكرخي» الأبي الفصل الكرّماني [ق٣/ب/ مخطوط مكتبة مكتبة جار الله أفندي ـ نركب (رقم الحفظ ٥٨٦) ، والتحريد الإيصاح» للكرماني أيضًا [ق٢/ب/ محطوط مكتبة كوبربلي فاصل أحمد باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٤٠) ، واالجواهر المضية» لعبد القادر القرشي كوبربلي فاصل أحمد باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٤٠) ، واالجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣٤٥/١] ، والكشف الظنون» [١/٤٥/١].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: التا، وقم»، و (زا، و (وا) ، واف، .

<sup>(</sup>٢) أخرحه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الوصوء بالسيد [رقم/ ٨٤]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ/باب [ما جاء في | الوصوء بالنبيد [رقم/ ٨٨]، وأبن ماجه في كتاب الطهارة وسبيها، باب الوصوء بالسيد [رقم/ ٣٨٤]، من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ به.

قال الترمذي: «وإسما رُوِيَ هذا الحديث عن أبي ريد، عن عبد الله، عن النبي ﷺ. وأبو ريد: رجل محهول عند أهل الحديث لا تُعْرف له رواية غير هذا الحديث». وقَال ابْنُ أبي حَاتِم عَن أبي=

لِحَدِيثِ لَيْلَةِ الْجِنِّ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّاً بِهِ حِينَ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَتَيَمَّمُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ.

وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ عَمَلًا بِآيَةِ التَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَىٰ ، أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَدَنِيَّةٌ ، وَلَيْلَةُ الْجِنِّ كَانَتْ بِمَكَّةَ

وعندَ أبي يُوسُف: يتيَمَّمُ ولا يتَوضَّأُ.

وروَىٰ نوحٌ (١) ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه رَجَعَ إِلَىٰ هذا القولِ. ذَكَرَه فخرُ الإسلامِ في «الجامِع الصَّغِير»(٢).

وبِه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ (٣) ؛ عَمَلًا بآيةِ التَّيَمُّمِ، وهذا لأنَّ الوُضوءَ لَو كَانَ جائزًا بِالنَّبيذِ ؛ لَقَالَ تَعَالَىٰ: «فلمُ تجِدوا ماءً، أو نبيذَ تمْر»، واللازمُ منتف، فينتفِي النَّبيذِ ، واللازمُ منتف، فينتفِي المَلْزُومُ، وقياسًا عَلَىٰ سائِرِ الأنْبِذةِ أيضًا ؛ لأنَّ الوُضوءَ لا يَجُوزُ بِها بِالإِجْمَاعِ، خِلافًا للأَوْزاعيِّ (٤)، أو الحَدِيثُ مَنسوخٌ بآيةِ التَّيَمُّمِ ؛ لأنَّ الآيةَ نزلَتْ بِالمَدينةِ، خِلافًا للأَوْزاعيِّ ، أو الحَدِيثُ مَنسوخٌ بآيةِ التَّيَمُّمِ ؛ لأنَّ الآيةَ نزلَتْ بِالمَدينةِ،

رزْعَة: «لَيْسَ بِصَجِيح، وَأَبُو زيد مَجْهُول»، وَكَذَا حَكَىٰ ابْنُ عدي عَن البُخَاريّ. ينظر: «الدراية في تخريح أحاديث الهداية» لابن حجر [٦٣/١].

<sup>(</sup>۱) هو نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزِي المشهور بـ: «الجامع»، قيل: لُقَّبَ بذلك؛ لأنَّهُ أوَّل مَن حمَعَ فِقْهَ أبي حنيفَة، وقيل: لأنَّهُ كَانَ جامِعًا بَين العُلُومُ، وكانَ لَهُ أربعة مجَالِس: مجْلِس للأثر، ومجلس لأقاويل أبي حنيفَة، ومجلس للنحو، ومجلس للشعر، (توفّي سنة ١٧٣هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٤/٧٥٧]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٧٦/١]، و«المِرْقَاة الوعيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديّ [ق/٧/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)، و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٤/٤/٣].

 <sup>(</sup>٢) بعني: «شرح الجامع الصّغير» [ق٨١/ب].

 <sup>(</sup>٣) ينظر «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٤٧/١]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي
 (٣) ٩٣ - ٩٣].

 <sup>(</sup>٤) قال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها نيئًا كان النبيذ أو مطبوخًا ، حلوًا كان أو مرًا ، قياسًا علئ
 سبد التمر - ينظر: «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن [ص/٧٥] ، «المبسوط» للسرخسي=

# وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ.

لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ اضطِّرَابًا ، وَفِي التَّارِيخِ جَهَالَةٌ ، فَوَجَبَ الْجَمْعُ احْتِيَاطًا.

وليلةُ الجنّ كانتْ بِمكَّةَ.

وعندَ مُحَمَّدٍ: يجْمَعُ بينَ الوُضوءِ والتَّيَمُّمِ احتِياطًا، كما في سُؤْرِ الحِمارِ. وهذا القولُ رُوِيَ أيضًا عَن أَبِي حَنِيفَةَ في «ا**لأصْل**»(١).

وجْه الاحتِياطِ: أنَّ في الحَدِيثِ اضطِرابًا، بعضُهم قَالُوا بنَسْخِه، وبعضُهُم قَالُوا بعدَمِ نَسْخِه، وبعضُهم قَالُوا: كَانَ ابنُ مَسعودٍ ليلةَ الجنّ، وبعضُهم قَالُوا: لَم يكُنْ، فوقَعَ الشَّكُ؛ فوجَبَ الضَّمُّ احتِياطًا.

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا رَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ الآثَارِ» بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، عَنَ عَلْقَمَةً، عَن عَبْدِ اللهِ (''، قَالَ: «لَمْ أَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الحِنِّ، ولَوَدِدْتُ أَنَّي كُنْتُ »('').

وقالَ مُحَمَّدٌ في «الزّيادات» مُحتجًّا عَلَىٰ أَبِي يُوسُفُ: نَبِيذُ (٤) التَّمْرِ أحقُّ مِن سُؤْرِ الحِمَارِ، فإِنَّ علبًّا كَانَ يَرَىٰ الوُضُوءَ بِه، وفي ذلِك حَدِيثٌ مرْفوعٌ (٥).

ولَم يقُلُ أحدٌ مِن السَّلفِ بِالوضوءِ بسُؤْرِ الحمارِ إلَّا [١/٥٢٥/١] الحسِّنُ البصريُّ.

 <sup>= (</sup>١٩/١]، «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي (٦٩/١]، «مدائع الصنائع» للكاساني
 [١٧٤/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم (١٤٤/١].

<sup>(</sup>١) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١١٦/١].

<sup>(</sup>٢) أي: اين مسعود الله.

 <sup>(</sup>٣) أخرحه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن [رقم/ ٤٥٠]،
 والطحاوي في «شرح المعاني والأثارة [٩٥/١]، والبيهقي في «ستنه الكبرئ» [رقم/ ٢٩]، من طريق خالد الحداء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ﷺ به.

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل «بنبيد» والمثنت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و «و».

 <sup>(</sup>٥) هو الماضئ آنفًا: الثمرة طَبَّبة ، ومَا لا طَهُورًا.

قُلْنَا: لَيْلَة الحِنِّ كَانَتْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ؛ فَلَا يَصِحُّ دَعْوَىٰ النَّسْخِ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَمِلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ ﷺ، وَبِمِثْلِهِ يُزَادُ عَلَىٰ الْكِتَابِ.

وَأَمَّا الْإغْتِسَالُ بِهِ: فَقَدْ قِيلَ: يَجُوزُ عِنْدَهُ؛ اسْتِحْسَانًا، اعْتِبَارًا بِالْوُضُوءِ.

وإِذا وجَبَ الاحتِياطُ يُضَمُّ ذلِك إلى التَّيَمُّمِ، فَهذا أُولَىٰ.

والمُختارُ عِندي: ما قالَه مُحَمَّدٌ؛ لأنَّه أقْرِبُ إِلَى السّلامةِ؛ لأنَّ المطَهّرَ في الواقِعِ أحدُهُما: إمّا النّبيذُ، أوِ (٢٧/١) التّرابُ.

فإنْ كَانَ الأَوَّلِ: فَلا يَخْرِجُ عَنِ العُهْدَةِ بِمَا قَالَ أَبُو يُوسُف.

وإنْ كَانَ النَّاني: فَلا يَخْرِجُ عنِ العُهْدَةِ بِما قَالَ أَبُو حَنِيفَةً ، ويَخْرِجُ عنِ العُهْدَةِ بِما قَالَ أَبُو حَنِيفَةً ، ويَخْرِجُ عنِ العُهْدَةِ بِما قَالَ مُحَمَّدٌ أَيُّهما كَانَ مطهّرًا في الواقِع.

قُولُه: (قُلْنَا: لَيْلَةَ الحِنِّ كَانَتْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ).

قَالَ في (التَّيْسير)('': (قِيلَ: إنَّ الجِنَّ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفْعَتَيْنِ)(''. قَيلَ: إنَّ الجِنَّ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفْعَتَيْنِ)(''. قَيلَ: إنَّ الجِنَّ أَتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفْعَتَيْنِ)(''. قُولُه: (عَمِلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ)؛ كعلِيٍّ، وابنِ مَسعودٍ ، وابنِ عبّاسٍ. قولُه: (وَبِمِثْلِهِ)، أَيْ: بِمثْلِ هذا الحَدِيثِ، وهُو المَشهورُ. (يُزَادُ عَلَى الكِتَابِ). قولُه: (وَأَمَّا الإغْتِسَالُ بِهِ)، أَيْ: بِالنَّبيذِ، ولا نصَّ عَن أَبي حَزِيفَةَ في الغسْلِ قولُه: (وَأَمَّا الإغْتِسَالُ بِهِ)، أَيْ: بِالنَّبيذِ، ولا نصَّ عَن أَبي حَزِيفَةَ في الغسْلِ

<sup>(</sup>١) هو كتاب: «التيسير في التفسير» لنجم الدين، أبي حفص عُمر بن محمد النسفي، ذكر في خطبته مانة اسم مِن أسماء القرآن، ثم عرَّف التفسيرَ والتأويل، ثم شرَع في المقصود، وفسَّر الآياتِ بالقول، وبسَطَ في معناها كل البَسْط، وهو من الكتب المبسوطة في هذا الفن، ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [٥١٩/١].

 <sup>(</sup>٢) ثم ساق صاحب «التيسير» ما يدل على ذلك من الأخبار والآثار. ينظر: «التيسير في التفسير» لنجم الدير السفي [ق٣٨٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٨)].

وَقَدْ قِيلَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ. وَالنَّبِيذُ المُخْتَلَفُ فيه: أَنْ يَكُونَ خُلُوا رَقِيقًا، يَسِيلُ عَلَى الأَعْضَاءِ، كَالْمَاءِ، وَمَا اشْتَدَّ مِنْهَا (١)، صَارَ حَرَامًا لَا يَجُوزُ التوضئ بِهِ.

وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ ؛ فَمَا دَامَ حُلْوًا رَقِيقًا ، فَهُوَ عَلَىٰ الْإِخْتِلَافِ. وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ ؛ فَمَا دَامَ حُلْوًا رَقِيقًا ، فَهُوَ عَلَىٰ الْإِخْتِلَافِ. وَإِنْ اشْتَدَّ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدَهُ .

قَالَ بعضُ مَشابِخِنا: يَجُوزُ عِندَه ؛ لأنَّه لمَّا جازَ الوُّضوءُ بِه جازَ الغسلُ.

وقالَ بعضُهم (٢): لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ الجَنَابَةَ فوقَ الحدَثِ ، فَلا يَجُوزُ إلْحاقُها بِه فيما ثبَتَ بِخِلافِ القياسِ .

قَالَ قاضي خَان: «ثُمَّ على رِوَايَةِ جوازِ التَّوَضِّي بِنبيذِ التَّمْرِ أَصْحَابُنا قَالُوا: لا يَجُوزُ إلاّ بِالنَّيَةِ ؛ لأنَّه بدَلٌ كالتَّيمِ ، ولِهذا لا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِه عندَ وُجودِ الماءِ المطْلَقِ»(٣).

قولُه: (وَالنَّبِيذُ المُخْتَلَفُ: أَنْ يَكُونَ حُلُواً رَقِيقًا، يَسِيلُ عَلَىٰ الأَعْضَاءِ). وصورةً نبيذِ التَّمرِ: أَنْ يُلْقَىٰ في الماءِ تُمَيْراتٌ؛ فتَخْرُجَ حلاوتُها وعُذوبتُها، أمّا إذا عُصِرَ التّمرُ فصارَ دِبْسًا<sup>()</sup>؛ لا يَجُوزُ التوَضّي بِه بِالإِجْمَاع.

قولُه: (وَإِنِ اشْتَدَّ)، أَيْ: إِنِ اشْتَدَّ إِن اشْتَدَّ النبيذُ الذي غَيَّرَتُه النارُ، بأَنْ صارَ مُشكرًا، يَجُوزُ التَوَضَّي بِه أيضًا [عندَ أَبِي حَنِيفَة] (٥)؛ لحِلِّ شُرْبِه،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «خ: منه».

 <sup>(</sup>۲) وهو قول صاحب «المهيد» وهو الأصح كما في «التاتار خانية» [۱۳٤/۱]، و«البناية شرح الهداية» للعيني [۷۰/۱]، و«الفتاوئ الهندية» لنظام الدين [۷٥/۱].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الزيادات» لقاضئ خان [١٤٦/١].

<sup>(</sup>٤) الدُّبُسُ: هو عَسَلُ التَّمُو وعُصَارته، ينظر: «لساد العرب» لابن منطور [٦/٥٥/مادة: دبس].

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، واف».

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدَهُ . وَعَنْدَهُ اللَّهُ اللّ وَلَا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِمَا سِوَاهُ مِنَ الأَنْبِذَةِ ؛ جَرْيًا عَلَىٰ قَضِيّةِ الْقِياسِ .

وعِندَ مُحَمَّدٍ: لا ؛ لِلحُرْمةِ عِندَه (١).

قَالَ قاضي خَان في «شرْح الجامِع الصَّغِير» في المَطبوخ: «لا يَجُوزُ التَّوَضِّي به، حُلُوًا كَانَ أُو كَانَ مُشْتدًّا ؛ لأنَّ النّارَ غيَّرَتُه، وصارَ شَيئًا آخَرَ »(٢).

قُولُه: (وَلَا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِمَا سِوَاهُ مِنَ الأَنْبِلَّةِ). هذا عندَ عامَّةِ العُلماءِ.

ورُوِيَ عنِ الأَوْزاعيِّ أَنَّه قَالَ: يَجُوزُ التَّوَضِّي بِالأَنبذةِ كلِّها؛ حُلُوًا كَانَ أَوْ غيرِ حُلْوٍ، مُسْكِرًا كَانَ أَو غَيرَ مُسْكِرٍ، نَيْئًا كَانَ أَوْ مَطبوخًا، إلّا الخمْر خاصَّةً.

والصَّحيحُ: قولُ العامَّةِ؛ لأنَّ جوازَ التَّوَضِّي بنبيذِ التَّمرِ ثابتُ بِخِلافِ القِياسِ بِالحَدِيثِ، ولِهذا لا يَجُوزُ عِندَ القُدرةِ عَلى الماءِ المطْلَقِ، فَلا يُقاسُ عليْه غَيرُه.

واللهُ أعْلمُ.

 <sup>(</sup>۱) قال الكاساني: وأبو يوسف: فرق بين الوضوء والشرب، فقال: يجوز شربه، ولا يجوز الوضوء.
 ينظر: «بدائع الصنائع» [۱۷٤/۱].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضئ خان [ق/٤] مخطوط مكتبة فيض الله.

#### بَابُ التَّيَمُّم

ه غاية البيال ع

#### بَابُ التَّيَمُّم

لمَّا فرَغَ عَن ذِكْرِ الطَّهَارَةِ بِالماءِ: شرَعَ في التَّيَمُّمِ؛ لِمَا أَنَّ الخَلَفَ حقُّه أَن يَعْقُبَ الأصلَ.

اعلَمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ في اللَّغةِ: هُو القصْدُ، قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، أَيْ: لا تقْصِدوا.

قَالَ امْرُوُّ القَيْسِ(١):

تَيَمَّمَتِ العَيْنَ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ ﴿ يَفِيءُ عَلَيْهَا الظَّلُّ عَرْمَضُهَا طَامِي وقالَ الأَعْشَىٰ (٢):

تَيَمَّمْ ـــ ثُ قَبْسًــا وَكَـــمْ دُونَــهُ ﴿ مِـنَ الأَرضِ مِـنُ مَهْمَــهِ ذِي شَــزَنْ ضَارِج: اسمُ موضِعِ (\*\*). والعَرْمَضُ: الطَّحْلُبُ (٤).

(١) في بيُّتَيْن أولُهما:

ولَمَّ ارأَتُ أَنَّ الشَّ رِيعةَ هَمُّها ﴿ وَأَنَّ البَيَاضَ مِن فَرَائِصِها دَامِي وَلَمَّ البَيَاضَ مِن فَرَائِصِها دَامِي ينظر: «ديوان امرِئ القيس» [ص/١٥٥].

ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال على أن التيمم يأتي في لسان العرب على مُطْلق القصّد،

(٢) في قصيدة طنّانة مَطُّلعها:

لَعَمْـرُكَ مَـا طَــولَ هَــذَا الــزَّمَنُ ﴿ عَلَــى المَــزْءِ، إلَّا عَنَــاءٌ مُعَــنَّ ينظر: الديوان الأعشى الصرا١٩].

ومراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال على أن التيمم يأتي في لسان العرب على مطلق القصد.

(٣) قيل: إنه موضع باليمن ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار» للجميري [ص/٣٧٥].

(٤) هو الطُّخْلُب الْأَخْضَرُ الَّدي يَخْرُج مِن أَسْفَل الماء حَتَّىٰ يَغْلُوهُ. ويُسَمَّىٰ أَيْضًا: تَوْر الماء. ينظر:=

جي غاية البيان ج€

والمَهْمَةُ: الأَرضُ المُسْتَويةُ البَعِيدَةُ(١).

والشَّزَنُّ: الغِلَظُ<sup>(٢)</sup>.

وقالَ المُنَقَّب (٣):

ومَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمُ أَرْضً اللهِ أُرِيدُ الخَيْسِرَ، أَيُّهُمَا يَلِينِي ؟ أَالْخَيْسِرُ الَّالِي أَنَا أَبْتَغِيبِهِ ﴿ أَمِ الشَّرُّ الَّذِي هُلُو يَبْتَغِينِي ؟ وفي الشَّريعةِ: هُو [١/٢٦٤/م] القصدُ إلى استعمالِ الصَّعيدِ الطَّاهِر لِلتَّطهِرِ. والأصلُ في جوازِ النَّيَمُّمِ: قولُه: ﴿ فَلَرْ يَجِدُواْ مَا يُهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا ﴾ [الساء: ٤٣].

وَرُوِيَ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الآيَةِ: «هُو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ المُرَيْسِيع (٤)

= «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [١٠٩١/٣] مادة: عرمض].

(٣) في قصيدة طويلة مَطْلعها:

أفَاطِم قَبْلَ بَيْنِكِ مَتَّعِينِي ﴿ وَمَنْعُكِ مِا سَمَالْتُكِ أَنْ تَبِينِي ينظر: «ديران المثقّب العبدي» [ص/١٣٦] .

ومرادُ المؤلف من الشاهد: الاستدلال على أن التيمم يأتي في لسان العرب على مطلق القصد. وجاء في حاشية: «ت»: بعص الناس يقول: «المُثَقِّب» بالكسر، وإنما هو «المُثَقَّب» ؛ لإنشاد هذا البيت:

أرَيْنَ مَحاسِنًا وكَننَ أُخْرَى ﴿ وَلَقَدِبُنَ الوَصَاوِصَ لِلعُيُونِ

(٤) المُرَيْسِيع ماء بناحية قُدَيد بين مكة والمدينة ، كذا جاء في حاشية: «م»، و«و»، و«ز»، و«ز»، و«ت»،
 وزاد في «ت»: رُوِي بالعين والغين ، كانت قبل غزوة الخندق ويعد دَوْمة الجَنْدَل. «المغرب» -=

 <sup>(</sup>١) وقيل: المَفَازة البعيدة الأطراف، والجَمْع: المَهامِه · ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٦/ ٢٢٥٠/ مادة: مهمه] .

<sup>(</sup>٢) أي: الغِلَظُ مِنَ الأرض. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢٣٦/١٣] مادة: شزن].

#### [٨/ظ] وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَوْ خَارِجَ المِصْرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ

- وهي غَزْوَة بني المُصْطَلِقِ - ، فَنَزَلَ في بعض الطَّرِيقِ ، فَسَقَطَتْ مِنْ عَائِشَةً قِلادَةً الْ لِلنَّبِيِّ وَلَيْ لِلنَّبِيِّ وَلَيْقَا ، وَأَفَامَ يَنْتَظِرُهُمَا ، فَعَدِمَ النَّاسُ [٢٧٢٨] المَاءَ ، وَحَضَرَتْ صَلاةُ الفَجْرِ ، فَأَغْلَظَ أَبُو بَكْرِ عَلَىٰ يَنْتَظِرُهُمَا ، فَعَدِمَ النَّاسُ [٢٧٢٨] المَاءَ ، وَحَضَرَتْ صَلاةُ الفَجْرِ ، فَأَغْلَظَ أَبُو بَكْرِ عَلَىٰ عَائِشَة ، وَقَالَ لَهَا: حَبَسْتِ المُسْلِمِينَ . فَنَزَلَتْ هَدِهِ الآيَةُ ، فقالَ أُسَيْدُ بْن حُضَيْرٍ : يَرْحَمُكِ اللهُ يَا عَائِشَةُ ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ ، إلّا جَعَلَ اللهُ لِلمُسْلِمِينَ فِيهِ فَرَجًا » (٢).

#### قولُه: (أَوْ خَارِجَ المِصْرِ).

هذا القيْدُ وقَعَ بناءً عَلَى الغالِبِ؛ لا اخْتِرَازًا عنِ المِصْرِ؛ لأنَّ الغالِبَ أَن بوجَدَ الماءُ في المِصْرِ، فإنْ تحقَّقَ عدَمُ الماءِ في المِصْرِ والعِياذُ بِاللهِ؛ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ أيضًا؛ لِوُجُودِ الشَّرْطِ المَذْكُورِ في الآيةِ.

ولوْ قَالَ المُصَنِّفُ: «بَيْنَهُ وَبَيْنَ الماءِ» مَكانَ قولِهِ: (وبَيْنَ المِصْرِ)؛ لكانَ أحسنَ؛ ليشمَلَ الشّخصَيْنِ جَميعًا: المسافرَ، وَالخَارِجَ عنِ المِصْرِ، وهذا لأنَّ أحسنَ؛ ليشمَلَ الشّخصَيْنِ جَميعًا: المسافرَ، وَالخَارِجَ عنِ المِصْرِ، وهذا لأنَّ المُعتبرَ هُو البُعْدُ بينَ التَّبَمَّمِ وبينَ الماءِ، سواءٌ كَانَ الماءُ في المِصْرِ أَوْ غَيرِه (٣).

وينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّرِي [٣٢٩/١].

<sup>(</sup>١) القِلادَة: ما حُعِل في العُنُق لِلسَّرَيُّنِ بِها · بنظر «لسان العرب» لابن منطور [٣٦٦٦/مادة: قلم] -

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب التيمم/ باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا [رقم/ ٣٢٩]، مسلم في كتاب الحيص/ باب التيمم [رقم/ ٣٦٧]، من حديث عائشة ﷺ به نحوه. وفيه: «فقَالَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ لِعائِشَةَ: حَزاكِ اللهُ خَيْرًا، فوَاللهِ ما نَرَلَ بِكِ ثُمُّ تَكْرَهِينَهُ، إلَّا جَعَلَ اللهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا». لَفُظ البخاري،

<sup>(</sup>٣) استدرك عليه العيني بقوله: إمما يكون ما قاله أحسن، لو قال: وبينهما، أي: وبين المسافر والخارج عن المصر عن المصر، وقال: وبين المصر؛ لأن الخارج من المصر إدا عدم الماء فالضرورة غالبًا لا يجد الماء إلا في المصر، فذكر المصر ليستنزم الخارج من المصر =

الْمِصْرِ نَحْوَ مِيلِ أَوْ أَكْثَرَ؛ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَـآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [الساه: ٤٣] وَقَوْلِهِ ﷺ: «التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَىٰ عَشْرِ حِجَجِ، مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءِ»،

و الماية البيان ا

نُولُه: (مِيلِ أَوْ أَكْثَرَ).

ولا يُقالُ: إذا ثبَتَ جَوازُ التَّيَمُّمِ في المِيلِ رُخصةً ، فَفي الزِّيَادَةِ عليْه أُولَىٰ ، فأيُّ حاجةٍ إِلَىٰ ذِكْرِهِ : (أَوْ أَكْثَرَ)؟

لِأَنَّا نَقُولُ: مَقْدَارُ بُعْدِ المَاءِ يُعْلَمُ حَزْرًا(١) أَوْ ظَنًّا، [٢٧٦٠/م] فإذا كَانَ ظنّه أَنَّ الماءَ مِن حَيْثُ هُو فيهِ مِيلٌ أَوْ أَكْثَر ؛ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ، وإذا ظنّ أنَّه مِيلٌ أَوْ أَقَلّ ؛ لا يَجُوزُ ، حتّى إذا تحقّقَ أَنَّه مِيلٌ يَجُوزُ .

أَوْ نَقُولُ: الأصلُ في الدّلالاتِ المُطابقةُ لا الالتِرَامُ، فذَكَرهُ لَيُفْهَمَ الحُكْمُ بِالمُطابقةِ (٢).

أَو نَقُولُ: تقْديراتُ الشَّرْعِ إمّا أَنْ تَمْنعَ الأقلَّ والأَكْثَر؛ كالحُدودِ، وإمَّا أَنْ تَمْنعَ الأَقلَ دونَ الأَقلِ؛ كأكثرِ تَمْنعَ الأَقلَنيَ دونَ الأَقلِ؛ كأكثرِ الحيضِ، وإمّا أَنْ تمْنعَ الثَّانِيَ دونَ الأَقلِ؛ كأكثرِ الحيضِ، وإمّا أَنْ لا تمنعَهما جميعًا؛ كقولِه تَعالى: ﴿ إِنَّ أُللَّهَ لَا يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾ الحيضِ، وإمّا أَنْ لا تمنعَهما جميعًا؛ كقولِه تَعالى: ﴿ إِنَّ أُللَّهَ لَا يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾ [الساء: ٤٠]، وما في «الكتابِ» مِن قبيلِ القِسمِ الثَّاني دونَ الأقسامِ الأُخر، فذكره تَنبيهًا للمُحصِّلينَ.

#### قُولُه: (وَلَوْ إِلَىٰ عَشْرِ حِجَجٍ).

<sup>=</sup> من غير عكس، ينظر: «البناية شرح الهداية» [١١/١].

<sup>(</sup>١) الحَزْرُ: التَّقَدِيرُ والحَرْصُ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٤/٥٨٥/مادة: حرر].

<sup>(</sup>٢) اعترص عليه العيني وقال: هذا عجيب، والحكم بالمطابقة فهم من قوله، ميل؛ لأن هذا معناه المطابق، ويفهم منه جوار لتيمم في هذا المقدار، ففي أكثر منه بالطريقة الأولى. ينظر "البناية شرح الهداية» [٥١٢/١].

المُرَادُ منْه المُبالغةُ ؛ لأنّه يجوزُ التَّيَمُّمُ في أَكْثَرَ مِن ذلِك أيضًا ، إذا لَم يجدِ الماءَ. قولُه: (وَالمِيلُ: هُوَ المُخْتَارُ فِي المِقْدَارِ) ، أيْ: في مِقدارِ بُعْدِ الماءِ ، وهُو ثلثُ الفَرسَخ .

والفَرسخُ: اثْنا عشَرَ أَلفَ خطُوَةٍ.

وَجْهُ كُونِهِ مُختارًا: أنَّ المَسافةَ القَريبةَ جدًّا مانعةٌ جوازَ التَّيَمُّمِ، والبعيدة مُجَوزةٌ لَه، فقُدِّرَ البُعْدُ بالمِيلِ؛ لبِحَاقِ الحرَجِ بالشَّخصِ بِهذا القَدْرِ؛ دفعًا لِلعُسْرِ، وتَحقيقًا لليُشرِ<sup>(٢)</sup>.

وعَن مُحَمَّدٍ: أنَّه قدَّرَ المَسافة المُجوِّزة بِالمِيلَيْنِ (٣).

وعَن الكَرخِيِّ: بِسماعِ صوتِ أهلِ الماءِ وعدَمِه، فإنْ كَانَ يُسْمَعُ ؛ فهُو قريبٌ لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ، واخْتارَه أكثرُ مَشايخِنا.

وَعَنِ الْحَسَنِ: فِي الْقُدَّامِ بِمِيلَيْنِ، وَفِي كُلِّ مِن سَيِّرِ الْجَوَانَبِ: [١٧٦٥-م] بِمِيلٍ. وَعَن أَبِي يُوسُف: إِذَا كَانَ المَاءُ بحيثُ لَوْ ذَهَبَ إِلَيْه تَذَهَبُ الْقَافِلَةُ وَتَعِيبُ عَنِ البَصَرِ؛ يَجُوزُ لَه التَّيَمُّمُ. واستَحْسنَه مَشَايخُنا (٤).

<sup>(</sup>١) مقدار الميل عند الحنفية ٥٠٠٠ ذراع، فالميل = ٥٠٠٠ × ١٨٥٥ ع مترًا.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «فتاوى قاصيحاد بهامش الفتاوئ الهندية» [۱/٥٥]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [۱۲۲/۱]، «الساية شرح الهداية» للعيني [٥١٥/١]، «التصحيح والترجيح» لابن قلوبعا [ص/٥٤].

 <sup>(</sup>٣) وروئ عن محمد أيصًا: إذا كان بينه وبين الماء دون ميل لا يجرئه التيمم، وإن كان ميلًا أو أكثر
 أحزأه التيمم، بنظر: «المسوط» للسرحسي [١١٤/١]، «بدائع الصنائع» للكاساني [٣١٦/١].

<sup>(</sup>٤) وفي «الذخيرة»: وهذا حسن حدًا. قاله التانارخاني في «فتاوايه» [١٣٩/١]، «فتح القدير» لابس=

لِأَنَّهُ يَلْحَقُّهُ الْحَرَجُ بِدُخُولِهِ المِصْرَ ، وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً .

وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ دُونَ خَوْفِ الفَوْتِ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ .

وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ، إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ يَخَافُ (') إِنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدُّ مَرَضُهُ ؛ يَتَيَمَّمُ لِمَا تَلَوْنَا.

😤 غاية البيان 🏖

قُولُهُ: (لِأَنَّهُ يَلْحَقُّهُ الحَرَجُ بِدُخُولِهِ المِصْرَ).

فلوْ قَالَ: بإِتْيانِهِ الماءَ؛ لكانَ أولَى ؛ لِمَا قُلْنَا.

قولُه: (دُونَ خَوْفِ الفَوْتِ). هذا يحْتاجُ إِلَىٰ قَيْدٍ آخرَ ، بِأَنْ يُقالَ: دونَ خوفِ الفَوْتِ إِلَىٰ قَيْدٍ آخرَ ، بِأَنْ يُقالَ: دونَ خوفِ الفَوْتِ إِذَا كَانَ إِلَىٰ خَلَفٍ ؛ الفَوْتِ إِذَا كَانَ إِلَىٰ خَلَفٍ ؛ يَكُونُ خوفُ الفَوْتِ معتبَرًا \_ كما في صلاةِ العيدِ والجنازةِ \_ حتّى يجوز التَّيَمُّمُ.

وفي قولِنا: دونَ خوفِ الفَوتِ إِلى خَلَفٍ؛ احْتِرَازٌ عنْ قولِ زُفَر، فإنَّ عندَه: يَجُوزُ التَّيَمُّم بعذْرِ فَوْتِ الوقتِ وإنْ كَانَ الماءُ قريبًا.

قُلْنَا: النَّفريطُ جاءَ مِن فِبَلِه ، فلا يكونُ عذْرًا.

والتَّفريطُ (٢): التَّفْصيرُ.

قُولُه: (يَتَيَمَّمُ لِمَا تَلَوْنَا).

أرادَ بِه قولَه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُم مِّرْضَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣] ؛ لأنَّ قولَه تَعالَىٰ: ﴿ فَلَمْرِ يَجِهُ دُواْ مَهَ آءً فَتَيَكَمُمُواْ ﴾ [النساء: ٤٣]. مُرَتَّبٌ عَلَيْه ، وهذا لأنَّ اللهَ تَعالَىٰ لَم يُقَيِّدِ المرضَ بخوفِ التِّلَفِ ، بَل أَطلَقَ ؛ رخصةً لعبادِه ، ودفْعًا لِلحرَجِ عنْهُم ، وفي اشْتِدادِ

<sup>=</sup> الهمام [١٢٣/١] ، «البحر الرائق» لابن نجيم [١٤٧/١] .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: ((خ: فخاف)).

<sup>(</sup>٢) إشَّارة إلى قول صاحب «الهداية»: «لأن التَّقْرِيطَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ»، ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٧٧/١].

وَلِأَنَّ الضَّرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ، فَوَقَّ الضَّرَرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ، وَذَلِك يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَهَذَا أَوْلَىٰ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ (١) يَشْتَدَ مَرَضْهُ بِالتَّحْرُك، أو بالإستعْمالِ.

واعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ خَوْفَ التَّلَفِ. وَهُوَ مَرْدُودٌ؛ بِظَاهِرِ النَّصِّ.

المرضِ حرَجٌ ظاهرٌ، فلا معْنى لاشْتراطِ خوفِ التَّلَفِ.

ولأنَّ زِيادةَ درْهمٍ عَلَىٰ ثَمَنِ الماءِ إِذَا كَانَتْ مُبِيحةً للتَّيمُّمِ دفعًا للضَّورِ ؛ فزِيادةُ مرَضٍ أُولَىٰ أَنْ تكونَ مُبِيحةً لَه ؛ دفعًا لِلضَّررِ ؛ لأنَّ النَّفسَ أُعزُّ مِن المالِ ؛ لأنَّ المالَ لا يُجْمَعُ إلّا لِلنَّفْس.

١٥ ٢٨ ١] قولُه: (وَذَلِكَ) إِشَارَةٌ إلى الضّررِ في زِيادةِ ثمَنِ الماءِ .

قُولُه: (نَهَذَا أَوْلَيٰ) ، أي: الخَوف مِن زِيادةِ المرَضِ أُولَىٰ -

قولُه: (بأَنْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ إِلَى مِهِ مِهِ بِالتَّحَرُّكِ) ؛ كَمَنْ لَه عِرْقٌ مَدَنِيِّ (٢٠). (أَوْ بِالاَسْتِعْمَاكِ) ؛ كَمَنْ لَه قُرُوحٌ ، كالجُدرِيِّ (٣) والحَصْبَة (١٠).

قُولُه: (وَهُوَ مَرْدُودٌ)، أَي: اعتِبار الشَّافِعِيِّ مرْدودٌ ( بِظَاهِرِ النَّصَّ)، وهُو

 <sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: البانا).

<sup>(</sup>٢) مصى أن «العِرْق المدبيّ» بشبة إلى «المدينة الشريفة»؛ لكثرته بها، وأصلُه: يَثْرة تَظْهر في سَطْح المحلد تنفخر عن عرْقِ يحرح كالدودة شيئًا فشيئًا، وسنّه فُصُول عليظه، ينظر: «كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي [٤٣٥/٥].

 <sup>(</sup>٣) الجدريُّ أو الجدريُّ ـ بصمَّ الحيم وقتَحها ـ قُرُوح في الدَن، تَنَقَّطُ عن الجِلْد، ممتلئة ماء · ينظر: السان العرب؛ لابن منظور [٤/ ١٢٠/مادة: جدر].

 <sup>(</sup>٤) الحصبة والحصبة والحصبة \_ بِسُكُون الصَّاد وقتَّحهَا وَكَسْرِهَا \_: هو البَثْر الَّذِي يَحْرُج بالبَدَن ، ويَظْهَر في الجِلْد ، ينظر : «لسان العرب» لابن منظور [١/٣١٨/مادة: حصب] .

 <sup>(</sup>٥) أي: إناحة التيمم مع وحود الماء مخوف التلف. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي
 [٢٧٠/٢]، و (البيان) للعمراني [١/٥/١]،

وَلَوْ خَافَ الجُنُبُ إِنِ اغْتَسَلَ؛ أَنْ يَقْتَلَهُ الْبَرْدُ، أَوْ يُمْرِضَهُ؛ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ،

وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ المِصْرِ؛ لِمَا بَيَّنًا. وَلَوْ كَانَ في المِصْر؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِتُ اللهُ تَعَالَى، خِلَافًا لَهُمَا.

هُمَا يَقُولَانِ: إِنْ تَحَقُّقَ هَذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ، وَلَهُ: أَنْ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً، فَلَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِهِ.

قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُر مَّرْضَيَ ﴾ [النساء: ٤٣] ؛ لأنَّه لمْ يفصلْ.

قولُه: (وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ المِصْرِ) إِشَارَةٌ إِلَىٰ جَوازِ النَّيَمُّمِ لَمَنْ يُمْرِضُه البَرْدُ أو يَقْتلُه.

قُولُه: (لِمَا بَيَّنًّا)، أرادَ بِه قُولَه: (لِأَنَّهُ يَلْحَقُّهُ الْحَرَجُ).

قولُه: (وَلَوْ كَانَ في المِصْر فَكَذَلِكَ)، أيْ: لوْ كَانَ الجُنبُ الخائفُ مِن المرضِ أوِ القتلِ في المِصْرِ؛ يَجُوزُ لَه التَّيَمُّم أيضًا. (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، خِلَافًا لَهُمَا).

لَه: أنَّ العجزَ عنِ استِعْمالِ الماءِ ثابتٌ حَقِيقَةٌ، فيَجُوزُ لَه التَّيَمُّمُ، كما إِذا عَجَزَ عنِ استِعْمالِه خارجَ المِصْرِ<sup>(۱)</sup>،

ولئنْ قالا: نعَم، العجزُ ثابتٌ لكنّه نادِرٌ، فَلا يُعْتَبَرُ.

فَنَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنّه نادِر ، ولئنْ سَلَّمْنا أَنّه نادِرٌ لكِنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّ العَجزَ النّادِر لا يُعتَبَرُ ، ألا تَرَىٰ أَنَّ السّبِعَ أوِ العدقِ إِذا حالَ بيْنَه وبينَ الماءِ ؛ يَجُوزُ لَه التَّيَمُّمُ ، معَ أَنَّ عذْرَ الحَيْلُولَةِ نادِرٌ .

<sup>(</sup>۱) وهو الصحيح: ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١٢٢/١]، «فتح القدير» لابن الهمام [٢٤/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [١٨/١]، «البحر الرائق» لابن نجيم [١٤٨/١].

وَالتَّيَمُّم ضَرْبَتَاذِ: يَمْسَحُ بِأَحَدِيهِمَا وَجْهَهُ ، وَبِالْأُخْرَىٰ يَدَيْهِ إِلَىٰ الْمِرْفَقَيْنِ. لِقَوْلِهِ عِلَيْهِ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَىٰ الْمِرْفَقَيْنِ».

وقد رُوِي: «أَنَّ عَمْرَو بِنَ العاصِ كَانَ أَمِيرًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ ، فأَجنَبَ ، فتَيَمَّمَ لأَجْلِ البَرْدِ وصلَّىٰ ، فأُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ فِي فقالَ: «صَلَّبْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبُ ؟» فقالَ: خفْتُ البَرْدَ ، وسمعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللهَ صَانَ بِكُمْ خِفْتُ البَرْدَ ، وسمعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللهَ صَانَ بِكُمْ خِفْتُ البَرْدَ ، وسمعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللهَ صَانَ بِكُمْ رَجِيبَمًا ﴾ [الساء ٢٩] . فضحِك رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ ، وَلَمْ يَأْمُونُهُ بِالإِعَادَةِ (١٠) . والحديثُ مُسْنَدٌ في «السنن» .

وَقِيلَ: هذا الاختِلافُ بينَ أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيْه: اختلافُ عصْرٍ وزَمانٍ؛ لأنَّ الحَمَّامِيُّ (٢) كَانَ يأخذُ الأُجُرةَ أوَّلًا في زمَنِ أَبِي حَنِيفَةً؛ [١٨/١ظ/م] فتحقَّقتِ الضَّرورةُ، وفي زمنِهِما كَانَ يأخذُ بعدَ الخُرُوجِ، فلَم تتَحقَّقِ الضَّرورةُ.

قولُه: (وَالتَّيَمُّم ضَرَّبَتَانِ).

والمَقْصودُ مِن الضّرْبِ: أَنْ يدْخلَ الغُبار في خِلالِ الأُصَابِع؛ تحقيقًا لمعنى الاسْتِيعابِ، كما هُو ظاهِرُ الرِّوَايَةِ. وإنَّما قُلْنَا هذا: لأنَّ الوضعَ كافي، وإنْ لَم يُوجَدِ الضَّرْبُ.

وما قِيلَ: إنَّما اخْتَارَ لَفْظَ الصَّرْبِ؛ لأنَّ الآثَارَ جَاءَتْ بِلْفَظَةِ الضَّرْبِ.

(٢) الحَمَّاميّ: بِعَتْح الحَو المُهْملَة وَتَشْديد المِيم الأُولَى ، هَذِه النَّسْبَة (لَى الحَمَّام الَّذِي يغْتَسِل فيه النَّاس ينظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير [٣٨٥/١] .

<sup>(</sup>۱) عنَّه البحاري في "صحيحه" [۱۳۰۱]، ووضله أبو داود في كتاب الطهارة/ باب إذا حاف الجنب البرد أبتيمم [رقم، ٣٣٤]، وأحمد في «المسد» [٢٠٣/٤]، والدارقطي في «سننه» [١٧٨/١]، والبرد أبتيمم ورقم، ٣٣٤]، وأحمد في «المسد» [١٧٨/١]، والدارقطي في «سننه الكرئ» ورفم الماء ]، من حديث عمرو بن العاص الله به. قال ابنُ حجر: «إسادُه قوي». ينظر («البدر المنير» لامن الملقن [٣٠/٣]، و«فتح الباري» لابن حجر [٤٥٤/١]،

🚓 غابة البيان

قَفيه نَظَرٌ عِندي؛ لأنَّ الله تَعالَىٰ لَم يُقَيِّدُ بِالضَّرْبِ في قولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَتَيَـمَّمُواْ ﴾ [الساء: ٤٣] . وكذلك سائرُ الآثارِ ؛ كقولِه: «التُّرَابُ طهُورُ المُسْلِمِ» (١) ، وقولِه: «جُعِلَتُ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٢) ، وقولِه: «عَلَيْكُمْ بِالصَّعِيدِ» (٣) .

إِلَّا أَنَّ في بعضِها جاءَ لفْظُ الضَّرْبِ، ولا يُقالُ لمِثْلِه: الآثارُ جاءتُ بلفْظِ الضَّرْبِ(؛).

ثمَّ في كيفيَّةِ التَّيَمُّمِ اخْتلَفَ مَشايخُنا: فقالَ في «الخُلاصة»: ضَرْبةٌ لِلوجهِ؟ يَمْسَحُ بِها وجُهَه، وضربةٌ لليدينِ يمْسَحُ اليمْنَى باليسرَى، واليُسرَى باليمْنَى،

(١) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة / باب الجنب يتيم [رقم / ٣٣٢]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ اباب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء [رقم / ١٧٤]، والنسائي في كتاب الطهارة / باب الصلوات بتيمم واحد [رقم / ٣٢٢]، من حديث أبي ذر ﷺ مرفوعًا: «إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِم، وإنْ لَمْ يَجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنِينَ، فإذَا وَجَدَ الماءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتُهُ، فإنَّ وَلَكَ خَيْرٌ». ولفظ أبي داود: «يا أبا ذَرِّ: إنَّ لصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الماءَ إلَىٰ عَشْرِ سِبِينَ، فإذَا وَجَدت المَاءَ المَسْلِم، وإنْ لَمْ عَبِدِ الماءَ إلَىٰ عَشْرِ سِبِينَ، فإذَا وَجَدت المَاءَ، فأمِسَهُ جِلْدَكَ». ولفظُ النسائي: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِم، وإنْ لَمْ يَجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنِينَ».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال ابن الملقن: «هُوَ حَدِيث جيد». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢/٥٠/٦]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٦٧/١].

(٢) أحرجه: البخاري في/باب قول النبي ﷺ جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا [رقم/٤٢٧] ، ومسلم
 ي كتاب المساجد ومواضع الصلاة [رقم/ ٢١٥] ، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ به .

(٣) أخرحه: الطبراني في «الأوسط» [٨/رقم/ ٦٣٣٦]، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٣٨١]،
 من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «قَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَكُونُ فِي الرَّمَالِ، ويَكُونُ فِينا الحيضُ والجَنابَهُ والنَّفَاسِ؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّعِيلِ».

(٤) تعقبه العيني بقوله: في نظره نظر ً؛ لأن استدلاله على ذلك بالآية و لأحاديث الثلاثة غير صحيح ؛ لأنها تدل على مشروعية النيمم، ولا تدل على كيفيته، وكيفيته بأحاديث غيرها، وفيها لفظ «الضرب». ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢/٢/١]. وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التُّرَابَ؛ كَيْلَا يَصِيرَ مُثْلَةً.

وَلَا بُدًّ مِنَ الإسْتِيعَابِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ .....

ويَنْفُضُ يدَيْه قبلَ المسْحِ ؛ احْتِرَازًا عنِ المُثْلَةِ (١).

وَقِيلَ: ضربةٌ لِلوجْهِ كَما قُلْنَا، وضربةٌ لِليديْنِ، يَمْسَحُ بِباطنِ أَرْبِعِ أَصَابِعِ يَدِهُ النُّسُرِئ ظَاهرَ يَدِهِ اليَّمْنَىٰ مِن رُءُوسِ الأَصَابِعِ إِلَىٰ المرفقِ، ثمَّ يَمسَحُ بباطنِ كفَّه النُّسْرِئ باطنَ ذِراعِه النُّمْنَىٰ إِلَىٰ الرُّسْغِ، ويُمِرُّ باطنَ إبهامِ يَدِه النُّسْرِئ عَلَىٰ ظاهِرِ النُّسْرِئ باطنَ إبهامِ يَدِه النُّسْرِئ عَلَىٰ ظاهِرِ إبْهامِ يَدِه النُّسْرِئ عَلَىٰ ظاهِرِ إبْهامِ يَدِه اليَّسْرِئ كَذَلِك.

وَقِيلَ: ينبَغي أَنْ يضَعَ بطْنَ كفّه اليُسرئ عَلىٰ ظاهِرِ كفّه اليُمْنىٰ، ويَمْسحَه بِثلاثِ أَصابِع إِلَىٰ المرفقِ، ثمَّ يَمْسَح باطنَه بالإبهامِ والمُسَبِّحة إِلَىٰ رُءوسِ الأَصَابِع، ثُمَّ يفعلُ في اليدِ اليُسْرَىٰ كذلك.

والأوّلُ: أَرَفَقُ (١٩/١٥/م) بِالنّاسِ؛ لِكونِه بِلاٍ تكلُّفٍ، والباقِيانِ أَحْوَطُ؛ للاحتِراذِ عنِ استِعْمالِ التّرابِ المشتعملِ بقدْرِ الإمْكانِ(٢٠).

قولُه: (بِقَدْر مَا يَتَنَاثَرُ) احْترازٌ عمّا رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّه ينْفضُ مرَّتَيْنِ. وعمّا رُوِيَ عَن مُحَمَّدِ: أَنَّه ينْفضُ مرَّةً، وهذا لأنَّ المَقْصُودَ هُو أَنْ لا يَصيرَ مثلةً، وهُو بِالتَّناثُرِ، سواءٌ حَصَلَ بِمرَّةٍ أَوْ مرَّتَيْن.

وأرادَ بـ(المُثْلَة)(٢): ما يُتَمثَّلُ في القُبْحِ، وأَصْلُها: قَطْعُ الأعْضاءِ وتسْوِيدُ الوجْهِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [١/ق١٠/ب].

 <sup>(</sup>۲) قال صاحب «المحيط» [۱۳٥/۱]: هدا هو مدهب علمائنا. وللعلماء في المسألة أقاويل كثيرة،
 والصحيح مذهبنا، كذا في اختار صحاب «الثانارخانية» [۱۳٥/۱].

<sup>(</sup>٣) أي: قول صاحب «الهداية»: «كَيُ لا يَصِيرَ مُثْلَة». ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [٧٧/١].

لِقِبَامِهِ مَفَامَ الوُضُوءِ ، وَلِهَذَا قَالُوا : يُخَلِّلُ الْأَصَابِعَ ، وَيَنْزِعُ الْخَاتِمَ ؛ لِيُتِمَّ الْمَسْحَ . وَالْحَدَثُ وَالْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَكَذَا الْحَبْضُ وَالنَّفَاسُ . لِمَا رُوِيَ أَنْ قَوْمًا جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : إِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالَ ، وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : إِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالَ ، وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ

قولُه: (لِقِيَامِهِ مَقَامَ الوُّضُوءِ)، أيْ: لقيامِ التَّيَمُّمِ مَقامَ الوضوءِ.

تَخْقَيْقُهُ: أَنَّ فِي التَّيَمُّمِ سَقَطَ الْعَضْوانِ [٢٨/١٤] رُخصةً ، كما في صَلاةِ المُسافرِ سَفَطَتْ رَكْعَتانِ رُخصةً ، فينبَغي أَن يَكُونَ الباقي بِصفةِ الكَمالِ في التَّيَمُّمِ ؛ كالباقي في الصَّلواتِ ، حتى يُشْتَرطَ التَّخْلِيلُ ونَزْعُ الخاتِمِ.

وروَىٰ الحسَنُ في «المجرَّد»: عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْإِسْتِيعابَ ليسَ بِشَرْطٍ، ولوْ مَسَحَ أكثرَ الكفِّ والذِّارعَيْنِ يَجُوزُ، فَعلَىٰ هذِه الرَّوَايَةِ: لا يجبُ التَّخْلِيلُ والنَّرْعُ (۱).

قولُه: (وَالحَدَثُ وَالجَنَابَةُ فِيهِ سَوَاءٌ)، أَيْ: في التَّيَمُّمِ، معْناه: كما أَنَّ التَّيَمُّمَ يَجُوزُ لِلحدَثِ فكذلِك يَجُوزُ لِلجنابةِ . أَوْ معْناهُ: كما أَنَّ التَّيَمُّمَ في الحدَثِ ضرْبتانِ فكذلِك في الجَنَابَةِ . أَوْ معْناه: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ في الجَنَابَةِ بِما يَجُوزُ بِه التَّيَمُّمُ في الحدَثِ.

وقالَ بعضُ النَّاسِ: لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلجُنبِ، والحائضِ، والتُّقساءِ؛ تَمسُّكًا بِما رُوِيَ عَن عُمرَ، وابنِ مَسعودٍ، وابنِ عُمرَ: أَنَّهمْ كانوا لا يُبِيحُونَ التَّيَمُّمَ لِلجُنُبِ('')؛ لإراديهم اللمْسَ باليدِ، مِن قولِه تَعالى: ﴿ أَوْلَامَسْتُرُ ﴾ [النساء: ٤٣].

 <sup>(</sup>۱) قال الكاساني: لم بذكره في «الأصل» نصًا، لكنه ذكر ما يدل عليه ؛ فإنه قال: «إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزه». ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [٨٥/١]، «بدائع الصنائع» للكاساني [٣١٤/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» [١٥٥/١]، و«مصنف عبد الرزاق» [٢٣٦/١].

ـ الله البيال الهـ

وعُلماؤُنا وعامَّةُ العُلماءِ: أخَذوا بِقولِ عَلِيٍّ ، وابنِ عبّاسِ [١/١٦٤/١] وعائِشةَ . وكانوا يَقولونَ: المُرَادُ مِن المُلامسةِ: الجِماءُ (١).

والتَّرجيحُ لإرادةِ الحِماعِ بِمَا حَدَّثَ البُّخَارِيُّ في «الصَّحيح»: بِإِسْنَادِهِ إلىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: «يَا فَلانُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» (٢٠).

ولِيَكُونَ البَيَانُ شَافِيًا شَاملًا لِلطَّهَارِتَيْنِ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَينَ ذَكَرَ الطَّهَارَةَ بِالمَاءِ؛ ذَكَرَ الحَدَثَ الأَصْغَرَ والأَكْبَرَ جَميعًا بِقُولِهِ: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الآيةَ، وبِقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾ [المائدة: ١].

وقَد عُرِفَ حُكْمُ الحدَثِ الأَصْغرِ في النَّيَمُّمِ بِقولِه: ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنكُم يَنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ . وبقِيَ الاحتياجُ إلى بيانِ حُكْمِ الحدَثِ الأكْبرِ، فحُمِلَ قولُه تَعالى: ﴿ أَوْ لَكَسَّتُرُ ﴾ عَليْه ، حتى بكونَ البَيَانُ شافيًا .

وحَديثُ عَمْرِو بنِ العاصِ: يدلُّ عَلَىٰ جوازِ النَّيَمُّمِ لِلجُنبِ، كَمَا مَّوْ سَابِقًا (٣٠٠٠ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: وهُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ بَالرِّمَالِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ بِالرِّمَالِ الأَشْهُرَ، وَفِينَا الجُنْبُ، وَالحَائِضُ، وَالنَّفَسَاءُ، وَلا نَجِدُ المَاءَ، فَكَيْفَ بِالرِّمَالِ الأَشْهُرَ، وَفِينَا الجُنْبُ، وَالحَائِضُ، وَالنَّفَسَاءُ، وَلا نَجِدُ المَاءَ، فَكَيْفَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان [١/٣٥١]. و[١٣٢/١].

<sup>(</sup>٢) أحرجه: البحارى في كتاب النيمم/ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [رقم/ ٣٣٧]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها [رقم/ ٣٨٢]، من حديث عمران بن حصين الله به ولفظ مسلم: «يا فُلانُ ما مَنَعَكَ أنْ تُصلَي مَعَنَا ٥» قَالَ: يا نَبِيَّ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَبَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ، فَصَلَّى ١٠ تُصلَّى مَعَنَا ٥» قَالَ: يا نَبِيَّ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَبَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ، فَصَلَّى ١٠ .

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريحه،

شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، وَفِينَا الْجُنُبُ، وَالْحَاثِضُ، وَالنَّفَسَاءُ، فَقَالَ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِأَرْضِكُمْ».

وَيَخُوزُ النَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَمُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَرْضِ:

نَصْنَعُ ؟ فقالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّعِيدِ»(١).

قولُه: (عَلَيْكُمْ بِأَرْضِكُمْ)، أَيْ: باستِعْمالِ أرضِكُم، أَوْ بَتَيَمَّمِ أَرْضِكُم. قولُه: (بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَرْضِ).

فَكُلُّ مَا يَنْطَبَعُ ؛ كالحديدِ ، والذَّهبِ ، والزَّجاجِ ، ونحْوِها ؛ فليسَ مِن جنْسِ الأرْضِ ، وكذا ما يصِيرُ رَمادًا بِالاحتِراقِ ؛ كالحَشِيشِ ، والشجَرِ .

وكلّ ما لا يَنطبعُ، ولا يصِيرُ رَمادًا: فهُو مِن جنسِ الأرضِ، يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ عِندَهُما، [١/٠٧٠/١] خِلافًا لأَبِي يُوسُف(٢).

وذلِك مثلُ: التُّرَابِ، والرَّملِ، والحَجَرِ، والجِصِّ، والزِّرْنِيخِ<sup>(٣)</sup>، والنُّورَةِ، والطَّينِ الأَّحْمَرِ والأَصْفَرِ، والكُحْلِ، والحَاثِطِ المُطَيِّنِ، والمُجَصَّصِ، والمِلْحِ الطَّينِ الأَحْمَرِ والأَصْفَرِ، والكُحْلِ، والحَاثِطِ المُطَيِّنِ، والمُجَصَّصِ، والمِلْحِ الحَبَلِيِّ دُونَ المَائِيِّ، والمُرْدَاسَنْج<sup>(٤)</sup> المَعْدِنِيِّ ....

<sup>(</sup>١) أحرحه: أحمد في «المسند» [٣٥٢/٢]، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [٢٣٢/١]، والبيهقي في «التحقيق» [٢٣٢/١]، من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهُ النَّبِيِّ اللَّهُ النَّبِيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال ابنُ عبد الهادي: «هذا الحديث لا يصعُّ». ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [١/٣٦٨]، و«نصب الراية» للزيلعي [١/٤٥١].

<sup>(</sup>٢) ينظر في الاختلاف «المبسوط» للسرخسي [١٠٩/١]، «بدائع الصنائع» [١٠٥/١].

 <sup>(</sup>٣) الزَّرْنِيخُ: عنصر شبيه بالفِلزَّات، له بَرِيقُ الصلب ولؤنَّه ومركباتُه سامَّةٌ، يُستخدمُ في الطب، وفي
 قتُل الحشَرات. ينظر: «المعجم الوسيط» [٨١٦/١/ مادة: زرنخ].

<sup>(</sup>٤) المُرْدَاسَنْجُ ... بضَمّ الميم ــ: الرّصاصُ المُحْرِقُ، وقد يُتَّخَذُّ مِن سائر المعادن، إلا الحديد،=

كَالتُّرَابِ، وَالرَّمْلِ، وَالْحَجَرِ، وَالْجَصِّ، وَالنُّورَةِ. وَالْكُحْلِ، وَالزَّرْنِيخِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ، وَالرَّمْلِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُرَابِ إِللَّا الشَّافِعِيُّ ﷺ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ [الْمُنْبِتِ](۱).

🐣 غاية البيان 🤧

دُونَ المُتَّخَذِ<sup>(٢)</sup> ، والسَّبَخَة<sup>(٣)</sup> المُنْعَقِدَة مِن الأَرْضِ دُونَ المَاءِ-

وأمَّا الآجُوُّ(؛): قِيلَ: يَجُوزُ؛ لأنَّه طِينٌ مُسْتَحْجِرٌ. وَقِيلَ: لا يَجُوزُ.

والخَزَفُ (°): إِن كَانَ مِن طِينٍ خالِصٍ يَجُوزُ كَالآجُرِّ، وإِنْ كَانَ مَخْلُوطًا بِما لِيسَ مِن جنْسِ الأرْضِ فَلا.

وبِالرَّمادِ لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه جزءُ الخَشبِ ونحْوِه ، وكذا بِاللَّالِيِّ .

ويَجُوزُ بِاليَاقُوتِ، والفَيْرُوزَج<sup>(٢)</sup>، والمَرْجَانِ، والزُّمُرُّدِ، والزَّبَرْجَدِ، والعَقِيقِ؛ لأنَّها أحجارٌ مُضِيئةٌ.

#### قولُه: (وَالنُّورَةِ) بِلا همْزٍ.

وهو معرَّب (مُرْدارسَنْك)، ومعناهُ: الحَجرُ الميَّتُ. ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم المدني
 [٢١٥/٤].

١) مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وقد يُتَّحَذ من الآنُك، وقد يُتَّحَذ مِن غيره. كذا جاء في حاشية: «م»، و«ت».

 <sup>(</sup>٣) السَّبَخَةُ \_ بفتح الباء وكَسْرها \_: أرض ذات مِلْح ونَزُّ؛ لا تكاد تُنْبِت، وجَمْعُها: سِباخٌ وسَبِخاتٌ.
 ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٣/٤٢/مادة: سبخ].

<sup>(</sup>٤) الآجُرُّ: الطَّينُ المَطْبُوحُ ، ينظر ، «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّذِي [ص/٢١/مادة: أجر] ،

 <sup>(</sup>٥) الخَزَفُ: هُوَ: كُلُّ ما عُمِلَ مِن طِينٍ وشُوِيَ بِالنَّارِ ، حتى يَكُونَ فَخَّارً ، ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي
 (٥) الخَزَفُ: هُوَ: كُلُّ ما عُمِلَ مِن طِينٍ وشُوِيَ بِالنَّارِ ، حتى يَكُونَ فَخَّارً ، ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي
 (٥) الخَزَفُ: هُوَ: كُولُ ما عُمِلَ مِن طِينٍ وشُوِيَ بِالنَّارِ ، حتى يَكُونَ فَخَارً ، ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي

 <sup>(</sup>٦) الْفَيْرُوزَجُ: حجَر مُضِيءٌ غير شفَّاف، مَعْرُوف بلَوْنه الأَرْرَق كَلَوْن السَّمَاء أَوْ أَمْيَل إِلَى الخَصْرة يُتَحَلَّى
 بِهِ. ينظر: «المعجم الوسيط» [٧٠٨/٢]

وَهُوَ رِوَايَةٌ عَن أَبِي يُوسُف ﴿ يَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَتَيَتَمَمُواْ صَعِيدًا طَيِبًا ﴾ [الساء ٢٠] أَيْ: تُرَابًا مُنْبِتًا ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ ﴿ يَهُ زَادَ عَلَيْهِ : السّاء ٢٠] أَيْ: تُرَابًا مُنْبِتًا ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ ﴿ يَهُ زَادَ عَلَيْهِ : اللَّهُ مُلُ ، بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ .

**ح**ري غاية البيان چۍ۔

قولُه: (وَهُوَ رِوَابَةٌ عَن أَبِي يُوسُف) ، أَيْ: عدَم جَوازِ التَّيَمُّمِ إِلَّا بِالتُّرابِ رِوَايَةٌ عَن أَبِي يُوسُف، رَواه المُعَلَّىٰ عَن أَبِي يُوسُف، وهُو آخرُ قولَيْه، وبِه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ (') ؛ لأنَّ ابنَ عبّاسٍ فَسَّرَ الصَّعيدَ بِالتَّراب، والطَّيِّبَ بالمُنْبِتِ ('')، فلا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِغيرِ التّرابِ المُنْبِتِ.

ولَنا: أنَّ اللهَ تَعالىٰ ذكرَ الصَّعيدَ مُطلقًا ، فلا يَجُوزُ تَقْبيدُه .

والصّعبدُ: وجْهُ الأرضِ. كذا رُوِيَ عنِ الخَلِيلِ (٣٠٠.

وذكر صاحبُ «الكشّاف»، عنِ الزَّجَّاجِ: «أنَّ الصَّعيدَ اسْمٌ لوجْهِ الأرْضِ »(١٠).

وقالَ الزَّجَّاجُ في «مَعاني القُرآن»: «لَا أَعْلَمُ بِينَ أَهْلِ اللَّغَةِ اخْتِلافًا في أَنَّ الصَّعيدَ وجْهُ الأرْض»(٥٠).

 <sup>(</sup>۱) ينظر المحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۲۳۹/۱]، والالتهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للموي [۳۵۳/۱]. والمجموع شرح المهذب» للنووي [۲۱۳/۱ - ۲۱۳].

 <sup>(</sup>٢) يشبر إلى قول صاحب «الهدامة»: «لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ فَتَيَـمَّمُوا صَعِيدًا طَيًّا ﴾، أيّ: تُرَابًا مُنْبِتًا، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ إِلَىٰ به الله ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [١٢٨/١].

وأثرُ ابن عباس: أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم / ١٧٠٢] ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [٢١٤/١] ، من طربق قابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «الصَّعِيدُ الحَرْثُ حَرْثُ الأَرْضِ» . قال ابنُ حجر: «موقوف حسن» ، وسَكَت عنه عبدُ القادر القرشي في تخريجه ، ينظر: «العناية في تحريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٢٥٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم المحفظ: ٢٨٨)] ، و«المطالب العالية» لابن حجر [٢/٣٩/٤] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «كتاب العين» المنسوب للخليل بن أحمد [١/٩٠/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [١/٤/١].

<sup>(</sup>a) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج [٢/٢٥].

وَلَهُمَا الْأَنَّ الصَّعِيدَ اسْمٌ لِوَجْهِ الْأَرْضِ، سُمِّيَ بِهِ الصُّعُودِهِ وَالطَّيْبُ: يُخْتَمَلُ الطَّاهِرُ ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ الإِنَّهُ أَلْيَقُ بِمَوْضِعِ الطَّهَارَةِ ، أَوْ هُوَ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ. يُخْتَمَلُ الطَّهَارَةِ ، أَوْ هُوَ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ.

وفي «الصّحاح»، عَن ثعْلب: «الصَّعيدُ: وجْه الأرضِ؛ لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿صَعِيدُا زَلَقًا ﴾ [الكهد ٤٠]» (١) ، أيْ: حجَرًا أمْلَسَ ، وإذا كَانَ المَنقولُ عَن أَنَّمَةِ [٢٩/١] اللَّغةِ في معْنى الصَّعيدِ هُو وجْه الأرْضِ ، فَلا يَجُوزُ تقْييدُه بِالتّرابِ ؛ لأنَّ فيهِ حرَجًا [٢٠٠٧ظ/م] مُنافيًا لِمَا اسْتملَ عَليْه معْنى الرُّخصةِ .

ويدلُّ عَلَىٰ صحَّةِ مَا قُلْنَا: قُولُه ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّ الأرضَ تَشْملُ جَمِيعَ أَجْزائِها.

وقولُه ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِأَرْضِكُمْ» (")؛ لأنَّ أَرْضَهم لَمْ تكُن تُرابًا؛ بِدَلِيلِ ما قَالُوا: «إِنَّا نَسْكُنُ هذِه الرِّمَالَ».

والطَّيِّبُ: يحتمِلُ الطَّاهِر ، كما في قولِه تَعالىٰ: ﴿ حَلَاكَلَ طَيِّبَا ﴾ [البغرة: ١٦٨]. وكَما في قولِه يُعلِي الطَّاهِر أولَىٰ مِن وكَما في قَولِه يُظِيِّ الطَّيِّبُ يُحِبُّ الطَّيِّبَ » (٤). فالحمْلُ عَلَىٰ الطَّاهِر أولَىٰ مِن

<sup>(</sup>١) منظر: «الصحاح في للغة اللجَوْهَري [٢/٩٨٨ مادة: صعد].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريحه،

 <sup>(</sup>٣) أحرجه اس رهويه في «مسده» [رقم/ ٣٣١]، وأبو يعلى هي «مسنده» [رقم/ ٥٨٠]، والبيهةي في «سنده الكبرى» [, قم/ ٩٧٩]، من حديث أبي هربرة ﷺ. «أنَّ رِجالًا أتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فقانُوا:
 إنَّا أُداسٌ نَكُودُ بِالرّسِ فتُصِبِّما المَحْنايَةُ، وفِيد الحَائِضُ والنَّفَت، ولا نَجِدُ المَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ الْ خَشْمة أَشْهُر اللهَ وَقَال النَبِيُ ﷺ، عَلَيْكُمْ بِالأرْض»، لفظ أبي يعلى.

قال ابنُ عبد الهادي. الهذا الحديث لا يصبح ». ينظر التنفيح التحفيق الابن عبد الهادي [١/٣٦٨]، والدرابة في تخريج أحاديث الهداية الابن حجر [١٩/١].

<sup>(؛)</sup> أحرجه: الترمدي في كتاب الأدب عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في النظافة [رقم/ ٢٧٩٩]، و وأبو يعلى في «المعرفة والتاريخ» [٢٨٩٣]، من حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ به،

چ غاية البيا*ن* 🌦

الحَمْلِ عَلَىٰ المُنْبِتِ؛ لأنَّه ألينُ بِموضعِ الطَّهارَةِ، ألا تَرَىٰ أنَّ التّرابَ المُنْبِتَ إِذا كَانَ نَجِسًا لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِه إجْماعًا.

فَمُلِمَ: أَنَّ الإنباتَ ليسَ لَه أَثَرٌ في هذا البابِ أَصلًا ، يدلُّ عَليْه سِياقُ الآيةِ ، وهُو قولُه تَعالى: ﴿ وَلَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّى كُرُّ ﴾ [المائدة: ٦] . حَيْثُ لَم يَقُلُ: ولكِن يُريد لِتُؤْرَعوا .

أَوْ نَقُولُ: إِنَّ الطَّاهِرَ مُرادٌ مِن مَعنَىٰ الطيِّبِ بِالإِجْمَاعِ، حَيْثُ لَم يَجُزِ التَّيَمُّمُ بغَيرِه (١) ، فَلا يكونُ غَيرُه مُرادًا ، وإلَّا يلزمْ أَن يكونَ للمَشْتركِ عُمومٌ في موضِعِ الإِثْباتِ ، وهُو فاسدٌ.

وأمّا قولُ ابنِ عبّاسٍ، فنَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ تَقْبِيدَ المُطْلَقِ بِأَثَرِ الصَّحابيّ يَجُوذُ، ونحنُ لا نُجَوِّزُه بِخبَرِ الواحدِ، والأثَرُ أولَىٰ.

ولئِنْ قَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيُّ: قَالَ اللهُ تَعالىٰ: ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ ﴾ [المائدة: ٦]. وهذا يدلُّ عَلَىٰ أنَّ غَيرَ التّرابِو لا يَجُوزُ بِهِ التَّيَمُّمُ.

فَنَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّه يدلُّ عَلَىٰ ما قُلتُم، أفِيمَا إذا أُرِيدَ التبعيضُ مِن قولِه: «منْه» أَمْ فِيما إذا أُرِيدَ منْه الابتِداءُ؟

فإِن قُلتُم بِالثّاني: فَلا نُسَلِّمُ الدّلالةَ عَلى ما قُلتُم؛ لأنَّ معنى الابتِداء يحصلُ في كلّ جزء مِن أَجزاءِ الأرْضِ.

وإنْ قلتُم بِالأُوَّلِ: فنَعم، يلزَم ما قُلتُم إذا سُلِّم؛ لكِن [١/١٧١/١] لا نُسَلِّمُ أنَّ

<sup>=</sup> قال الترمذي: «هذا حديث غريب».

وقال المناوي: «في بعض رِجَاله مَقال). ينظر: «التيسير بشرح المجامع الصغير» للمناوي [١/٤٥٢].

<sup>(</sup>١) أي: بغير الطاهر، كذا جاء في حاشية: «م».

ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ غُبَارٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ [١/٥] ؛ لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا.

وَكَذَا يَجُوزُ بِالغُبَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ الصَّعِيدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ هِ لَا لَنَّهُ تُرَابٌ رَقِيتٌ .

- 🚓 غاية البيان 🤧 -

التَّبعيضَ هُو المُّرَادُ<sup>(١)</sup>.

قولُه: (عَلَيْهِ غُبَارٌ)، أَيْ: عَلَىٰ الصَّعيدِ. أَيْ: لا يُشْتَرطُ أَن يَكُونَ عَلَىٰ الصَّعيدِ غُبَارٌ؛ كالحَجَرِ الأَمْلَسِ، والإِثْمِدِ<sup>(٢)</sup> ونحْوِهما عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعالَىٰ ذكرَ الصَّعيدَ مُطلقًا، ولَم يَشْتَرطِ التِزاقَ الغُبارِ باليّدِ.

وقالَ مُحَمَّدٌ: يُشْتَرِطُ أَن يكونَ عليه غُبارٌ ملْترَقُّ بِاليدِ(٣).

قُولُه: (وَكَذَا يَجُوزُ بِالغُبَارِ).

مِثْل: أَنْ يَضْرِبَ يِدَه عَلَىٰ الثّوبِ، أَوْ عَلَىٰ النَّبِدِ<sup>(١)</sup>، أَو عَلَىٰ الجِنْطَة<sup>(٥)</sup>؛ فَحَصَلَ الغُبارُ. (لِأَنَّهُ تُرَابُ رَقِيقٌ). والتّرابُ جزءٌ مِن أَجْزاءِ الأرضِ؛ فيَجُوزُ التّيَمُّمُ يَالغُبارِ.

 <sup>(</sup>١) للعيني اعتراص واستدرك على المؤلف هام رجعه في «الناية شرح الهداية» [١/٣٧].

 <sup>(</sup>۲) الإنبيد حَجَر يُتَخَذْ مِنْهُ الكحل، وقِيلَ: ضَرْبٌ مِنَ الكَحْل، وقِيلَ: هُوَ نَفْسُ الكُحْل، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [۱۰۰/۳/مادة: ثمد].

 <sup>(</sup>٣) وجاء أن عن محمد رهي روايتان: الأولى: لا يجور إلا أن بكون عليه عبار، والرواية الثانية: يجوز.
 ينظر: «المسبوط» للسرحسي [١٠٩/١]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [١٢٩/١].
 «البناية شرح الهداية» للعيني [٥٣٦/١].

<sup>(</sup>٤) اللَّبُدُ: مَا يَتَلَبَّدُ مِنْ شَعَرِ أَوْ صُوفٍ. ولَبِدَ الشَّيْءُ: بِمَعْنَىٰ لَصِقَ. ويَتَعَدَّىٰ بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ: لَبُّدتُ الشَّيْءَ تَلْبِيدًا؛ الْزَفْتُ بَعْضَهُ بِبَعْصٍ حَتَّى صَارَ كَاللَّبِدِ. ينظر، «المصاح المنير» للفيومي [٢/٨٤٥/ مادة: لبد]،

<sup>(</sup>ه) الحِنْطَةُ. الحَبُّ المعروف بالفَمْح والتَّرَ بنظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [١٩/٢١٥/مادة: حنط]

وَالنَّيَّةُ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّم.

وَقَالَ زُفَرٌ ﴿ اللَّهِ: لَيْسَتْ بِفَرْضٍ ؛ لَأَنَّهُ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوءِ، فَلَا يُخَالِفُهُ فِي وَصْفِهِ ·

وَلَنَا: أَنَّهُ يُشْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ، أَوْ جُعِلَ طَهُورًا فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ مَا مَرَّ.

ثُمَّ إِذَا نَوَىٰ الطُّهَارَةَ ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةَ أَجْزَأَهُ.

وقالَ أَبُو بُوسُف: لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالغُبارِ ، معَ الفُدْرةِ عَلَىٰ التِّرابِ ، أوِ الرَّمْلِ ؛ لأنَّ المُرَادَ مِن الصَّعيدِ التِّرابُ ، وأُلْحِقَ الرَّمْلُ بِه بِالحَدِيثِ ، والغُبارُ ليسَ منْهُما ، فَلا يَجُوزُ الثَّيَمُّمُ بِه إلَّا عِندَ الضَّرورةِ (١) ،

وجوابُه: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الغُبارَ ليسَ منْهُما؛ لأَنَّ الغُبارَ تُرابٌ رقِيقٌ، ويَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالخَشِنِ منْه، فكذا بِالرقِيقِ.

قُولُه: (وَالنُّيَّةُ فَرْضٌ فِي النَّيَمُّمِ).

حتى لو تيمَّمَ بِلا نيَّةٍ ؛ لا يَجُوزُ عندَ عُلمائِنا الثَّلاَئَةِ ، خِلافً لِزُفَرَ .

لَه: أَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ كالوضوءِ، فَلا يُشْتَرطُ في الوضوءِ النَّيَّةُ عِندَنا بِالاتَّفاقِ، فكذا في التَّيَمُّمِ، أَو هُو خَلَفٌ عنِ الوُضوءِ، فَلا يَجُوزُ أَن يكونَ الخَلَفُ مُخالِفًا لأصْلِه.

ولَنا: أَنَّ التَّيَمُّمَ يدلُّ عَلى القصْدِ، والقَصْدُ هُو النَّيَّةُ، وأُمِرْنا بِالنَّيَمُّمِ، والأَهْرُ لِلوُجوبِ؛ فيُشْتَرطُ النَّيَّةُ بِخِلافِ الوُضوءِ، فإنَّ الأَمْرَ ثَمَّةَ ورَدَ بِالغَسْلِ والمَسْحِ،

 <sup>(</sup>۱) صحح الكاساني: أنه لا يجوز عند أبي يوسف التيمم بالعبار مطلقًا سواء وجد المصلي التراب أو لم يجده. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» لأبي لحسين القدوري [ق ١٣/ب] ، «بدائع الصنائع»
 [ ١٨٢/١] .

# وَلَا يُشْتَرَطُّ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ؛ لِلْحَدَثِ، أَوِ لِلْجَنَابَةِ، هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ. ﴿ عَلَا اللَّهُ لَهُمَا عَلَى النَّيَّةُ (١). ولا دلالة لهُمَا عَلَى النَّيَّةُ (١).

أَو نَقُولُ: جُعِلَ الترابُ طهورًا في حالةٍ مخْصوصهٍ، وهيَ إرادةُ الصَّلاةِ، والنَّيَّةُ هِيَ الإرادةُ الرَّائِةُ بِخِلافِ الماءِ، فإنَّه [٢/٤٧١/١] بِالطَّبعِ والنَّيَّةُ بِخِلافِ الماءِ، فإنَّه [٢/٤٧١/١] بِالطَّبعِ مُطَهَّرٌ، فلَمْ يُشْتَرَطْ فيهِ النَّبَةُ، والترابُ طبْعُه مُلوَّثٌ، فافْتَرَقَا.

أمَّا قولُه: لا يَجُوزُ أَن يكونَ الخَلَفُ مُخالِفًا لأَصْلِهِ.

فَلا نُسَدِّمُ؛ لأنَّ التَّيَمُّمَ مَخْصوصٌ لِعضوَيْسِ، بِخِلافِ الوضوءِ، ويُسَنُّ التّكرارُ في الوضوءِ دونَه.

أُو نَقُولُ: لا [٢٩/١] نُسَلِّمُ أَنَّ التَّيَمُّمَ خَلَفٌ عنِ الوضوءِ، بَل هُو مَذْهَبُ مُحَمَّدٍ. وعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف: الترابُ خَلَفٌ عنِ الماءِ في حُصولِ الطَّهَارَةِ بِه، حتى جازَ إمامةُ المُتيمِّم لِلمتَوضِّي عندَهما، وسيَجِيءُ بيانُه في بابِ الإِمامةِ.

قولُه: (هُو الصَّحِيحُ) احترازٌ عمّا رُوِيَ عنِ الشَّيخِ الْإِمامِ أَبِي بكْرِ الرَّازِيِّ ('')، وهُو أَنَّه كَانَ يَقُولُ: الوَاجِبُ نيَّةُ التَّمييزِ، فينوِي الحدَثَ، أَو الجَنَابَةَ ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ وَهُو أَنَّه كَانَ يَقُولُ: الوَاجِبُ نيَّةُ التَّمييزِ، فينوِي الحدَثَ، أَو الجَنَابَةَ ؛ لأَنَّ التَّيمُّمَ يَقَعُ عَلَىٰ صفةٍ واحدةٍ عنِ الغسلِ وعنِ الوُضوءِ، فلا بُدَّ مِن نيَّةِ التَّمييزِ، كَالصَّلاةِ التَّميزِ، كَالصَّلاةِ التَّميزِ، كَالصَّلاةِ التَّميزِ، كَالصَّلاةِ التَّميزِ، كَالصَّلاةِ التَّميزِ، قَلْ عَلَىٰ صفةٍ واحدةٍ ('').

وجْهُ ما قَالَ في «الكِتابِ»: أَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ، فَلا يلْزمُه نيَّةُ أَسْبابِها، كَما في الوُضوءِ.

<sup>(</sup>١) ينظر بدائع الصنائع ٢/١٣٣١، ٣٣١، الاختيار لتعليل السختار ٢٨/١، البناية شرح الهداية ١/٣٨٠٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/٣١٠/١].

 <sup>(</sup>٣) ذكر القدوريُّ قولَ أبي بكر الرازيّ في: الشّراحه، كذا جاء في حاشية: الم»، والو، والته.

فَإِنْ تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ أَسْلَمَ، لَمْ يَكُنْ مُتَيَمِّمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ ﷺ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﷺ: هُوَ مُتَيَمِّمٌ؛ لِأَنَّهُ نَوَىٰ قُرْبَةً مَقْصُودَةً، بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ.

وَلَهُمَا: أَنَّ التُّرَابَ مَا جُعِلَ طَهُورًا ، إِلَّا فِي حَالَةِ إِرَادَةِ قُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ ، لَا تَصِحُ بِدُونِهَا ، بِخِلَافِ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ ؛ لَصِحُ بِدُونِهَا ، بِخِلَافِ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ ، لَا تَصِحُ بِدُونِ الطَّهَارَةِ . لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ ، لَا تَصِحُ بِدُونِ الطَّهَارَةِ .

#### وَإِنْ تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ ؛ فَهُوَ مُتَوَضَّئٌ .

قولُه: (هُوَ مُتَيَمِّمٌ). حتى يَجُوز لَه الصَّلاةُ بِذلِك التَّيَمَّمِ؛ لأنَّ الإسْلامَ (قُرْبَة مَقْصُودَة)؛ فتصح نِيَّتُه، بِخِلافِ ما إذا تيمَّمَ المُسْلِمُ لِدخولِ المَسْجِدِ، أو لَمْسِ المصحف ، حَيْثُ لا يَجُوزُ لَه أَنْ يصلِّيَ بذلِك التَّيَمَّمِ؛ لأنَّ الدّخولَ أو المَسَّ (لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ)، بِخِلافِ ما إذا تيمَّمَ المُسْلِمُ لِقراءةِ القُرآنِ، حَيْثُ يَجُوزُ لَه أَنْ يُصلِّيَ بذلِك التَّيَمُّمِ؛ لأَنَّ الدِّخولَ أو المَسَّ (لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ)، بِخِلافِ ما إذا تيمَّمَ المُسْلِمُ لِقراءةِ القُرآنِ، حَيْثُ يَجُوزُ لَه أَنْ يُصلَّى بذلِك التَّيَمُّم؛ لأنَّ قِراءةَ القُرآنِ قُرْبَةٌ مقصودةٌ.

ولأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّ التِّرابَ جُعِلَ مُطهّرًا في حالةٍ مَخصوصةٍ ، وهِي إرادةُ قُرْبةٍ مقْصودةٍ ؛ [٢/٧٢/١] لا تصحُّ تلكَ القرْبةُ بِلا طَهَارَةٍ ، والإسْلامُ وإنْ كَانَ قُرْبةً مقْصودةً ؛ يَصحُّ مِن الكافِرِ بِلا طَهَارَةٍ ، فَلا يصحُّ تيمُّمُه للإسْلامِ ؛ لأَنَّ مشْروعيّتَه لِضرورة أداء فِعْلٍ (لَا تَصِحُّ بِدُونِ الطَّهَارَة) .

والثّابتُ بِالضَّرورةِ: يتقدَّرُ بقَدْرِها ، بِخِلافِ ما إِذا تَيمَّمَ المُسْلِمُ الجُنُبُ لِقِراءةِ القُرآنِ ، أَوْ تيمَّمَ المسْلِمُ لسجْدةِ التّلاوةِ ، حَيْثُ تجُوزُ الصَّلاةُ بذلِك التَّيَمُّمِ ؛ لأنَّ كُلَّا مِنهُما قرْبةٌ (لَا تَصِحُّ بِدُونِ الطَّهَارَة) . خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ؛ بِنَاءٌ عَلَىٰ اشْتِرَاطِ النَّيَّةِ .

فَإِنْ تَيَمَّمَ الْمُسْلِمُ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ؛ فَهُوَ عَلَىٰ تَيَمُّمِهِ، وَقَالَ رُفَرُ ﷺ: يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ.

لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عِبَادَةٌ، وَالْكُفْرُ مُنَافِيهِ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْإِبْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ، كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي بَابِ النَّكَاحِ.

قولُه: (بِنَاءً عَلَىٰ اشْتِرَاطِ النَّيَّة).

يعْني: أنَّ النُّيَّةَ لَمَّا كانتْ شَرْطًا لِلوُضُوءِ عندَ الشَّافِعِيِّ (١)؛ لَم يُعْتبرُ وضوءُ الكافِرِ عِندَه؛ لِعدَم الشَّرْطِ.

وعِندَنا: لَمَّا لَم تكُنِ النَّيَّةُ شَرْطًا؛ صحَّ وُضُوءُه وإنْ لَمْ تُعْتَبَرْ نِيَّتُه، وقَد مرَّ بيانُ أنَّها ليْستْ بشرْطٍ.

قولُه: (فَيَسْتَوِي فِيهِ الإِبْتِدَاءُ وَالبَقَاءُ)، أَيْ: يَسْتَوِي فِي الأَمْرِ المُنافِي حالةُ الابتِداءِ وحالةُ البقاءِ، أَلا ترَىٰ أَنَّ المَحْرَمِيَّةَ مُنافِيةٌ لِلنَّكَاحِ، فَلا يَجْتَمِعَانِ لا ابتِداءً ولا بقاءً.

أمّا الابتداءُ: فظاهِرٌ، وكذا البقاءُ، كما إِذَا رَضِعَ زَوْجٌ رَضِيعٌ أُمَّ رُوجِتِهِ الرِّضِيعةِ، أَوْ رُضِعتُهُما أَجنبيَّةٌ وهُما رَضِيعانِ؛ يَفْسُدُ الرِّضِيعةِ، أَوْ رَضِيعانِ؛ يَفْسُدُ الرِّضِيعةِ، أَوْ رَضِيعانِ؛ يَفْسُدُ النِّكاحُ، فكذلِك هُنا لَمّا كَانَ الكفرُ مُنافِيًا لِلإِسْلامِ بطلَ التَّيَمُّمُ بِهِ ابتِداءً وبقاءً.

ولا يُقالُ: هذا الخِلافُ، كيفَ يصحُّ عَلىٰ أصلِ زُفَر، وهُو لا يَشْترطُ النَّيَةَ في التَّيَمُّمِ كاعتِراضِه عَلىٰ الوضوءِ؟ التَّيَمُّمِ كاعتِراضِه عَلىٰ الوضوءِ؟ لِأَنَّا نَقُولُ: رُوِيَ عَن زُفَرَ رِوَايَةٌ أُخرىٰ اشتَرَطَ فيها النَّيَّةَ للتَّيمُّم.

 <sup>(</sup>١) مضئ توثيق مذهب الشافعي في اشْتِرَاطِ النّيّة للوضوء.

وَلَنَا: أَنَّ الْبَاقِيَ صِفَةً كَوْنِهِ طَاهِرًا، فَاعْتِرَاضُ الكُفْرِ لا يُنَافِيهِ، كَمَا لَوِ اعْتَرَضَ عَلَىٰ الْوُضُوءِ. وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ؛ لِانْعِدَامِ النَّيَّةِ مِنْهُ.

وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لِأَنَّهُ خَلَفٌ عَنْهُ، فَأَخَذَ حُكْمَهُ. وَيَنْقُضُ النَّيْصُة النَّهُ عَلَى الْمَتِعْمَالِهِ.

لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الْمُرَادَةُ بِالْوُجُودِ الَّذِي هُو غَايَةٌ لِطَهُورِيَّةِ النُّرَابِ، وَخَائِفُ

قولُه: (فَاعْتِرَاصُ الكُفْرِ لا يُنَافِيهِ)، أَيْ: لا يُنافي كُونَه طَاهِرًا، ولِهذَا لَوِ [٢٠٧٠/١] اعترضَ الكَفْرُ عَلَىٰ الوضوءِ لا يُبْطلُه؛ لأنَّه لا يُنافِيه، فَكذَا التَّيَمُّمُ، ولا نُسَلَّمُ أَنَّ الكُفرَ مُنافِي التَّيَمُّمِ.

نَعمْ: إنَّه مُنافي الإسْلامِ، ولكنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّه يلزمُ مِن مُنافاتِه إِيّاهُ مُنافاتُه لِلتَّيمُّمِ. (وَإِنَّمَا لا يَصِحُّ) التَّيَمُّمُ ابتِداءً (مِنَ الكَافِرِ) عِندَنا؛ (لِعَدَمِ النَّيَّة) المُعْتبرةِ؛ لا لأنَّ الكُفرَ مُنافِ لِلتَّيمُّم.

قولُه: (لِأَنَّهُ خَلَفٌ عَنْهُ)، أَيْ: لأنَّ التَّيَمُّمَ خَلَفٌ عنُ الرضوءِ، ولا شكَّ أنَّ حالَ الخَلَفِ دونَ حالِ الأصلِ، فما كَانَ مُبْطِلًا للأعلَىٰ فأولَىٰ أنْ يكونَ مُبْطِلًا للأَدْنَىٰ.

#### قولُه: (وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ المَاءِ).

اعلَمْ: أنَّ رُؤْيَةَ الماءِ الَّتِي قُرِنَتْ بِالقَدْرةِ عَلَى الاستِعْمالِ شَرْطٌ لعمَلِ الحدَثِ السّابقِ عَملَه عندَها، والناقِضُ هو في الحقيقة ؛ لأنَّ الوضوءَ مِن الخَارِجِ النَّجِسِ، والرؤيةُ ليستْ بِهذِه المَثابةِ، وإنّما أُضِيفَ النَّقْضُ إليْها مَجَازًا؛ لِكونِها شَرْطَ العمَلِ، بأنِ انتَهَى حُكْمُ طُهوريَّةِ الصّعِيدِ عِندَها، وإنَّما شُرِطَتِ القَدْرةُ لأنَّها هي المُرادةُ أَانِ انتَهَى حُكْمُ طُهوريَّةِ الصّعِيدِ عِندَها، وإنَّما شُرِطَتِ القَدْرةُ لأنَّها هي المُرادةُ أانه والمَانِ اللهُ المَانِةِ المَانِدةِ المَانِدةِ المَانِدةِ المَانِدةِ المَانِدةِ المَانِيةِ المِنْ المَانِيةِ المَانِيقِ المَانِيقِ المَانِيةِ المَانِيقِ المَانِيقِيقِ المَانِيقِ ال

السَّبُعِ، وَالْعَدُّرِّ، وَالْعَطَشِ \_ عَاجِزٌ خُكُمًا.

وَالنَّائِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ قَادِرٌ (١) تَقْدِيرًا، حَتَّىٰ لَوْ مَرَّ النَّاثِمُ الْمُتَكِمُّمُ

- البيان البيان اله

وفي قولِه ﷺ: «التُّرَابُ طُهُورُ المُسْلِمِ وَلَوْ إِلَىٰ عَشْرِ حِجَجٍ ، مَا لَمْ يَجِدِ المّاءَ »(٢). يطريقِ إطلاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَىٰ المُسَبَّبِ مَجَازًا ؛ لأنَّ الوُجُّودَ (٣) سبَبُ القُدْرةِ.

وقالَ في «شرْح الأَقْطَع (٤)»: «قَالَ الشَّافِعِيُّ: إذا رأَىٰ الماءَ في الصَّلاةِ لا يَبْطُلُ تيمُّمُه ولا صلاتُه (٥)»(١).

أَقُولُ: هذا ضَعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الوُّجُودَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ القَدْرةُ (غَايَة لِطَهُورِيَّةِ التُّرَابِ)، فلا يبقَىٰ المُغَيَّا [٧٣/١/] حينَ وُجودِ الغَايَةِ، وإلَّا لا تَكُونُ الغَايَةُ غايةُ، وهُو فاسدٌ.

قُولُه: ( لِأَنَّهُ قَادِرٌ ). تقْديرًا لكونِه مُكلَّفًا (٧) شَرْعًا ، ولِهذا يجبُ عليَّه القَضاءُ.

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: «لأنه قادر».

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «الوجوب»، والمثبت من: «ت»، و«م»، ر«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن محمد ، أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع ، الفقيه الحنفي ، وأحد تلامذة الفقدوري ، برّع في الفقه والحساب قيل: إنَّ يدَه قُطِعَتْ في حرْبٍ كانت بين المسلمين والتتار ؛ فلذلك سُمِّيَ بن «الأقطع» ، وله: «شَرْح مختصر القدوري» (توفي سنة: ٤٧٤ هـ) . ينظر: «الوافي بالونيات» للصمدي [٨/٨] ، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١١٩/١] . و «المرقاة الرفيّة في طبقات الحنفية» للفيرُوزآبادي [ق/١٠/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١) ] ، و «الطبقات السنية» لعبد القادر التميمي [٨٧/٢]

<sup>(</sup>٥) في ذلك تفصيل في مذهب الشافعي ، فإنْ رأى الماءَ في أثناء الصلاة وهو في الحَضر ؛ بطّل تيمّمُه وصلاتُه ، وإن كان في السفر لم تَبْطُل ، ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [٧٤/١]. و«البيان» للعمراني [٣١٠/١] ، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣١٠/٢].

 <sup>(</sup>٦) ينظر: «شرح الأقطع على القدوري» [٥٤١/أ] مخطوط مكتبة فيض الله.

 <sup>(</sup>٧) وقع بالأصل: «مكلف». وهو خلاف الجادة، والمئتت من: «ت»، و«م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

عَلَىٰ الْمَاءِ بَطُلَ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُ، وَالْمُرَادُ مَاءٌ يَكُفِي لِلْوُضُوءِ؛ لَأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِمَا دُونَهُ ابْتِدَاءً، فَكَذَا انْتِهَاءً،

وَلَا يَتَيَمُّمُ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ.

لِأَنَّ الطَّيِّبَ أُرِيدَ بِهِ الطَّاهِرِ، وَلِأَنَّهُ آلَةُ التَّطْهِيرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْمَاءِ.

وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ المَاءِ \_ وَهُو يَرْجُوهُ \_ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ ، وَإِلَّا نَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ .

وقِيلَ: لا يُنْتَقَضُ تَيمَّمُ النَّائِمِ إِذَا مرَّ عَلَىٰ الماءِ بِالاَتِّفَاقِ. ذَكَرَه القاضي خان في «فتاويه»(۱) ، والأَسْبِيجَابِيُّ<sup>(۲)</sup> في «شرْح الطَّحَاوِيّ»<sup>(۳)</sup>.

قولُه: (أُرِيدَ بِهِ الطَّاهِر)، أَيْ: أُرِيدَ بِالطَّيِّبِ: الطَّاهِر، في قولِه تَعالَىٰ: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]. كما مرَّ بَيانُه.

قولُه: (وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ المَاءِ ـ وَهُو يَرْجُوهُ ـ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ) ، أَيْ: يُسْتَحَبُّ تَأْخيرُ الصَّلاةِ لِعادِمِ الماءِ يرجُو أَنْ يجِدَ الماءَ ، والواوُ فِي (وهُو) للحالِ .

قَالَ الشَّارِحونَ (٤): هذِه المَسألةُ تدلُّ عَلَىٰ أنَّ الصَّلاةَ في أوَّلِ الوقْتِ أَفْضلُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «فتارئ قاضيخان» [٢٢/١]. طبعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن منصور، أبو نصر الظفري الأسبيجابيّ، الفقيه المشهور، كَانَ أحدَ الأبِّمّة الكِبار، كان من المُتبحّرين في الفقه، ودخّل سمر قند، وجلّس للفتوئ، وصار المرجع إليه في الوقائع، وانتظمَتُ له الأمور الدينية، وظهرَتْ له الآثار الجميلة، من تصانيفه: «شرح مُخْتَصر الطّحَاريّ»، (توفي سنة: ٨١ هـ، وقيل: ٩٠٤ هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام؛ للذهبي [٩٠/١٥]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٧٧١]، و«لطبقات السنيّة؛ للتميمي [١/٤٥١]، و«شلّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي حليفة [١٥٥/١]، و«ذيل لب اللباب؛ لابن العجمي [ص/٦٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي، [ق٢٩].

<sup>(</sup>٤) قائل هذا السغناقي ناقلا عن شيخه تاج الشريعة ، والشيخ عبد العزيز في حواشيهما . ينظر: «البناية=

### لِيَقَعَ الْأَدَاءُ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ، وَصَارَ كَالطَّامِعِ فِي الجَمَاعَةِ.

عندَنا أيصًا، إلّا إِذَا كَانَ في التّأخيرِ فَضيلةٌ أُخرَىٰ، كَتَكْثيرِ الجَمَاعَةِ، والصَّلاةِ بأكْملِ الطّهارتَنْنِ، واستدّلوا عَلىٰ ما قَالُوا بِقولِه: (لِعَادِمِ المَاءِ)؛ لأنَّ التَّخصيصَ بِعادِمِ الماءِ دلَّ عَلَىٰ أنَّ الإسْتِحْبَابَ في غيرِه هُو التَّقديمُ.

وكذا قولُه: (كَالطَّامِعِ فِي الجَمَاعَةِ) دلَّ عَلَىٰ أَنَّ المُسْتَحَبَّ في غَيرِ الطَّامِعِ الطَّامِعِ التَّقديمُ، بِدَلِيلٍ مَا ذكرَ في «السِّيرِ الكَبِيرِ»: «أَنَّ التَّخصيصَ في الرَّواياتِ والمُعاملاتِ يدلُّ على نَفْي ما عداه»(١).

أقولُ: هذا سَهْوٌ مِن الشَّارِحِينَ، ولِيسَ مَذُهبُ أَصْحَابِنا كَذَلِك، أَلَا تَرَىٰ إلى مَا صَرَّحَ صَاحَبُ «الهِداية» وغيرُه مِن المتقدِّمينَ في كُتبِهِم بِقولِهِم: ويُسْتحبُّ الإِسْفَارُ<sup>(۲)</sup> بالفجْرِ، والإِبْرَادُ<sup>(۳)</sup> بالظُّهرِ في الصَّيفِ، وتأُخيرُ العصرِ ما لَم تتغيَّرِ الشَّمسُ، وتأُخيرُ العِصرِ ما قَبْلَ ثلُثِ [۲۰۷۵/م] اللَّيْلِ.

أمَّا مَا ذَكَرُوا عَنِ «السَّيَرِ الكَبِيرِ» فَصحيحٌ ، إلّا أنَّ صاحِبَ «الهِداية» احترَزَ بقَولِه: (لِعَادِمِ المَاءِ) عَن قُولِ الشَّافِعِيِّ ؛ لا عنْ غيرِ عُادِمِ الماءِ ؛ لأنَّ مذْهبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ عَادِمَ الماءِ وإنْ رَجَا أَنْ يَجِدَه في آخِرِ الوقتِ يُقدَّمُ الصَّلاةَ (٤).

<sup>=</sup> شرح الهداية " للعيني [١/١٥ه].

<sup>(</sup>١) هذا رواية بالمعنى لعبارة وتعَتْ في «السَّيَر الكَبير» وتَمْ نظعر بها في القدر المطبوع مِن: «السَّير الكبير» بشرِّح السرحسي»، وقد كان الشارحُ (السرخسيّ) بتصرَّف في عبارة الأصل بالتلخيص وتحصيل المعنى على عادة كثير مِن الشُّرَّاح، ولا بكاد يوجد: «السَّيَر الكَبِير» إلا ممزوجًا بالشروح عليه.

 <sup>(</sup>٢) يقال: أَسْفَر الصَّبْحُ، إدا أَضَاءَ إِسْفَارًا، ومِنْهُ: أَسْفَرَ بِالصَّلاةِ إِذَا صَلَّاها في الإسْفَارِ، ينطر: «المغرب في ترتيب المحرب» للمُطَرِّزِي [ص/٢٢٦]

 <sup>(</sup>٣) الْإَبْرَادُ: انْكِسار الوهَح والحَرّ، وهُوَ مِنَ الإبْراد؛ أي: الدُّخول في البَرْد. وقِيلَ مَعْنَاهُ: مِنْ بَرد النَّهَار، وهو أوَّلُهُ. ينظر: «النهاية في غريب المحليث» لابن الأثير [١١٤/١/مادة: بُرَد].

 <sup>(</sup>٤) هي هذا تفصيل في مذهب الشاهعي، فإنْ كان على ثقةٍ مِن وجود الماء آخِر الوقت؛ فالأفضل أن-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### جي غاية البيان **چۍ**-

وكَذَا قُولُهُ: (كَالطَّامِعِ فِي الجَمَاعَةِ) ليسَ بِاحترازٍ عَن غيرِ الطَّامِعِ، بَل هُو إلزامٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ؛ لأنَّ مذَّهَهُ أنَّ التَّأْخيرَ مُستَحبٌ إِذَا كَانَ طامعًا في الجَماعةِ<sup>(١)</sup>.

ونَظيرُ هذِه المسْأَلةِ: مَا ذَكرَه القُدُّوريُّ (٢) ، وصاحِبُ (الهِداية» ، وغيْرُهما في المَعاني الموجِبةِ لِلغسْلِ: (وَالتِقَاءُ الخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ) ؛ لأنَّ الحُكْمَ في المَعاني الموجِبةِ لِلغسْلِ: (وَالتِقَاءُ الخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ) ؛ لأنَّ الحُكْمَ في التِقائِهما – وُجِدَ الإنزالُ أو لَم يُوجَدُ – سواءٌ ، وإنّما احترزَ بغيرِ إنزالٍ: عَن قولِ التّقائِهما – وُجِدَ الإنزالُ أو لَم يُوجَدُ الله عن النّالُ ، فكذا هنا لَم يحْتَرزُ بِالطّامِعِ والعادِم عَن غيرِهما -

ولِهذا قَالَ صاحبُ «التُّحفة»: «رَوىٰ المُعَلَّىٰ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي بُوسُف: الطامِعُ فِي الماءِ يُؤخِّرُ إِلَىٰ آخِرِ الوقتِ، وغيرُ الطامِع يُؤخِّرُ إِلَىٰ آخِرِ الوقتِ، الطامِع يُؤخِّرُ إِلَىٰ آخِرِ الوقتِ المُسْتَحَبِّ»(٥).

ولئِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فضيلةُ أوّلِ الوقْتِ مُتحقّقةٌ، وفَضيلةُ الوضوءِ ليْستْ بِمتحَققةٍ؛ لأنَّ الماءَ مَوهومٌ وجودُه، فَلا يُؤَخِّرُ<sup>(٦)</sup>.

يُؤحَّر التيمم، وإن كان على إياسٍ من وجوده: فالأفضل أن يُتيمَّم ويصلي. ينظر: «الحاوي الكبير»
 لأبي الحسن الماوردي [٢٨٥/١]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [٧٠/١].
 و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٢٦١/٢].

 <sup>(</sup>١) قال في: «المبسوط»: «وقال الشافعي: إن كان يصلي صلاة الظهر وَحْدها يُعَجِّلها بعد الزوال في كل
 وفّت، وإن كان يصلي بالجماعة يُؤخِّر يسيرًا»، كذا جاء في حاشية: «م»، وينظر: «المبسوط»
 للسرخسيّ [١٤٦/١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١٢].

 <sup>(</sup>٣) يعني في قول جماعة منهم هي اشترط الإنزال للاغتسال. ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَيْني
 (٣) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف»،

<sup>(</sup>٥) ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٤٣/١].

<sup>(</sup>٦) ينطر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٢٠٢/١]، «بحر المذهب» للروياني [٢٣٣٧].

وعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ للهِ عَلَيْهِمَا فِي غَيْرِ رِوَايَة الأُصُول. أَنَّ التَّأْخِيرَ حَتْمٌ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ [١ ط] وَجْهَ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتُ حَقِيقَةً ، فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ .

#### وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ ·

نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ فَضيلةَ أَوَّلِ الوقْتِ مَتَحَقَقةٌ ، ولئِن سَلَّمْنا لكنْ تِلكَ الفَضِيلَةُ ليستْ بشرْطٍ لِلصَّلاةِ ، والوضوءُ شَرْطٌ لَها ، فاعتِبارُ فَضيلةٍ هيَ شَرْطٌ أُولَىٰ ممّا ليسَ بشرْطٍ .

وقولُه (١): «فَضيلةُ الوُضوءِ ليْستْ بِمنحَقّقةِ». لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ كلامَنا ليسَ في [١٥٠ م] المَفهومِ، بَل فيما إِذَا غلَبَ عَلَىٰ ظنَّه ورجَا وُجْدانَ الماءِ، والغالبُ كالمُنحقِّقِ، أَلا ترَىٰ أَنَّ العملَ بِقولِ الشّاهدينِ عَمَلٌ [١٠٠ م] بغالِبِ الرَّأْيِ؛ لأنَّه يحْتمِلُ الكذِب؛ لعدَمِ العِصْمةِ.

قُولُه: (فِي غَيْرِ رِوَايَة الأُصُولِ).

والمُرَادُ مِن رِوايةِ الأُصولِ: رِوَايَةُ «الجامِعَيْنِ»، و «الزّيادات»، و «المبْسوط». و المُرَادُ مِن رَوايةِ الأُصولِ: رِوَايَةُ «النّوادِر»، و «الأمالِي»، و «الرَّقِيَّات» (۲۰)، و «الكَيْسَانِيَّات» (۳۰)، و «الكَيْسَانِيَّات» (۳۰)، و غيرِها.

<sup>(</sup>١) يعني: الشافعي ١١

 <sup>(</sup>٢) الرُّقَيَّات: مسائل جمعها محمد [يعني: ابن الحسن الشيباني] حين كان قاضيًا بالرَّقَة. وهي واسطةُ دمار ربيعة. كذا جاء في حاشية: «م»، و«ز»، و«ت».

<sup>(</sup>٣) الكَنْسَانيَّات: [ىسة إلى] أبي عَمْرو سليمان بن شعيب الكَيْسانيَّ، من أصحاب محمد [يعني: محمد بن الحسن الشيبانيَّ]. منه قولُهم: ذكر محمد في الكَيْسَانيَّات أو إملاء الكَيْسَانيَّ، كذا جاء في حاشية: «م»، و «ز»، و «ت».

<sup>(؛)</sup> الهَارُونيَّات: مسائل مشهورة عن محمد بن الحسن الشيبانيّ، قيل: جمَّعَها محمد لرحُل يسمَّى بـ:=

## وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ. وَلَنَا: أَنَّهُ طَهُورٌ

قُولُه: (لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُّورِيَّةٌ).

يعْني: أَنَّ التَّيَمُّمَ جُعِلَ طَهَارَةً حالةَ الضَّرورةِ بِالعجْزِ عنِ الماءِ، فَلا يصلِّي بتيمُّم واحدٍ إلّا فرْضًا واحدًا، أَو نفْلًا ما شاءَ.

ولَنا: أنَّ التَّرابَ طهورٌ حالَ عدمِ الماءِ، قائِمٌ مقامَه في الطَّهوريَّةِ؛ فيعْمَلُ عمَلَ الماءِ، ما لَم يجدُه ولَم يُحْدِث، أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ قولِه ﷺ: «التُّرَابُ طهُورُ المُسْلِمِ؛ وَلَوْ إِلَىٰ عَشْرِ حِجَجٍ، مَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ»(١)، كيفَ بالغَ في بقاءِ الطَّهَارَةِ في الأَوْقاتِ؟

ثمَّ نَقُولُ لِلشَّافِعِيِّ: هلِ انتقَضَ تيمُّمُه بعْدَ أَداءِ فرْضٍ أَمْ لا(٢)؟

فإن قَالَ: انتقضَ؛ فليقُلْ: لا يُصلِّي نفْلًا بعدَ ذلِك؛ لأنَّه لا صلاةً إلَّا بِالطَّهارةِ، وهُو خِلافُ مذْهبِه.

وإنْ قَالَ: لَم يَنْتَقِضْ؛ فليقُل: يُصلِّي فرْضًا آخَر، كما يُصلِّي نفْلًا؛ لأنَّ الطَّهَارَةَ بقِيَتْ كما كانتْ، ولَم يوجَدِ الحدَثُ ولا الماءُ حتّى يبطلَ تيمّمُه.

ولئِن قَالَ: لا يَجُوزُ الجمْعُ بينَ الفَرضَيْنِ؛ لأنَّه طَهَارَةٌ ضَروريّةٌ، كما في طَهَارَةِ المُسْتحاضةِ.

حارون ، وقيل: إنما جمّعَها محمد في عصر هارون الرشيد؛ فذلك تُسِبَتْ إليه ، ينظر: «مفتاح السعادة ومصاح السيادة في موضوعات العلوم» لطاشكُبْري زَادَهُ [٢٣٧/٢] .
 وحاء في حاشية: «ت»: الهَارُونيَّات: مسائل أملاها محمدٌ لهارون الرشيد .

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه،

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [١١١/١]، «الشرح الكبير» للرافعي [٣٢٣/٢]، «التعليقة» للقاضي
 حسين [٥/١٥ ٤].

حَلَ عَدَمِ الْمَاءِ، فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِيَ شُرْطُهُ.

وَيَتَنِمَّمُ الصَّحيحُ فِي المِصْرِ ، إذا حَضرتْ جِمَازَةٌ وَالولِيُّ غَيرُهُ ، فَخَافَ إن السَّغَلَ بِالطَّهَارَةِ ('' أن يَفُوتُه ('') الصَّلاةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْضَىٰ ، فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ .

وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارِةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْعِيدُ. يَتَيَمَّمُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ.

وَقُولُهُ: وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي خَفُواتَ فِي حَقِّهِ. أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَو اللَّهِ عَلَى الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْإِعَادَةِ ، فَلَا فَوَاتَ فِي حَقِّهِ.

فَنَقُولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ المُسْتحاضة لا يَجُوزُ لَها أَن تَجْمَعَ بِينَ فَرضَيْنِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ هذا [١/١/٧ م] القياسَ صَحيحٌ أصلًا ؛ لأنَّ طَهَارَةَ المُسْتحاضةِ في غايةِ الضَّعْفِ ؛ لمُقارنةِ الحَدَثِ بِها ، والتَّيَمُّمُ لَم يُقارنه الحَدَثُ ، وقياسُ ما جُعِلَ طَهَارَةً بدونِ المُنافاةِ عَلَىٰ ما جُعِلَ طَهَارَةً معَ المُنافاةِ ؛ فاسدٌ .

قولُه: (مَا بَقِيَ شَرْطُهُ)، أيْ: شَرْطُ التّرابِ في كونِه طهورًا.

وأرادَ بِالشَّرْطِ: عدَمَ الماءِ، وعدمَ الحدَثِ.

قولُه: (وَيَنَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي المِصْرِ إِذا حَضرتْ جِنارَةٌ وَالولِيُّ غَيرُهُ ، فَخافَ إِذِ الشَّعَلَ المُّعَالَةُ الصَّلاةُ) (٤) . إِنِ اشْتَغَلَ بِالوُضوءِ تَفوتُه الصَّلاةُ) (٤) .

وهُّنا قُيودٌ:

الأُوِّلُ: قَولُه: (الصَّحيحُ)، وبِه احترزَ عنِ المَريضِ؛ لأنَّه يَجُوزُ لَه التَّيَمُّمُ في

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل، اح: بالوضوء ١٠

<sup>(</sup>٣) في نسخ غاية البيان: «بالوضوء نفوته».

<sup>(</sup>٣) في نسخ غاية البيان: «هو».

<sup>(</sup>٤) العبارةُ كما في نصّ «الهداية» لكِن بتصرُّف يَسير.

📲 غاية البيال 🗫-

المِصْرِ وغَيرِه ، ولِصلاةِ الجنازةِ وغَيرِها ، ولِيًّا كَانَ أَوْ غيرَ ولِيٍّ ، خافَ الفوْتَ أَوْ لَم يَخَفْ.

والنَّاني: قولُه: (فِي المِصْرِ)، واحْترزٌ بِه عنِ المَفازةِ؛ لأنَّ فيها يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحيحِ، ولِيًّا كَانَ أَوْ غَيرَ ولِيٍّ؛ لِعدَمِ الماءِ فيها غالبًا.

وِالثَّالَثُ: قُولُه: (إِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةٌ) ؛ لِمَا أَنَّ الْوُجُوبَ بِحضورِها.

والرّابعُ: قولُه: (وَالوَلِيُّ غَيْرُهُ)؛ لأنَّ المُتيمِّمَ إِذا كَانَ ولِيًّا لا يَجُوزُ لَه التَّيَمُّمُ؛ لأنَّه لا يخافُ الفوْتَ؛ لأنَّ لَه حقَّ الإِعادةِ.

والخامِسُ قولُه: (فَخَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلاةُ)؛ لأنَّه إِذَا لَم يَخَفِ الفَوْتَ لا يَجُوزُ لَه التَّيَمُّمُ.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِصلاةِ الجنازةِ(١).

وهذِه المَسألةُ بِناء عَلَىٰ مَسْأَلَةٍ أُخرَىٰ: وهِي أَنَّ صلاةَ الجنازةِ لا يَجُوزُ تَكُرارُها عِندَنا، كما سيَجِيءُ، فلوْ لَمْ نُجَوِّزِ التَّيَمُّمَ يلزَم الفَوْتُ، وُمشْروعيةُ التَّيَمُّمِ لِلعجْزِ عنِ استِعْمالِ الماءِ حُكْمًا؛ كما [١/٥٧٥/م] في خائِفِ السّبعِ والعدوِّ، أَوْ حَقِيقَةً؛ كما إذا لَم يجدِ الماءَ أَصلًا،

وهذا الشَّخصُ عاجزٌ عنِ استِعْمالِ الماءِ حُكْمًا ؛ لأنَّه لا يقدرُ أَن يصلِّيَ بهذا الوُضوءِ عَلىٰ هذِه الجنازةِ ؛ فيَجُوزُ التَّيَمُّمُ ؛ لِوُجُودِ العَجْزِ الحُكْمَيِّ.

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: لَمَّا جازَ تكْرارُها لَم يتحقَّقِ العجْزُ ، فَلَمْ يَجُزِ التَّيَمُّمُ ، وتَحقيقُ أَصْلِ الخِلافِ يَجِيءُ في بابِ الجَنائِزِ \_ إِن شَاءَ اللهُ تَعالَىٰ \_ ·

<sup>(</sup>١) بنظر: «الأم» للشافعي [٢/٢٦]، و«العاوي الكبير» لأبي الحسن العاوردي [٢٨١/١].

وَإِل أَخْدَثُ الإِمامُ ، أَوِ المُقْتدي في صلاةِ العِيدِ ؛ تَيَمَّمَ ، وَبَنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْهَ ، وَقَالاً: لا يَتَيَمَّمُ .

وقولُه: (والوَلِيُ غَيْرُهُ) جملةٌ حَاليَّةٌ ، والضَّميرُ يرجعُ إلى الصَّحيحِ الَّذي يَتَيَمَّمُ، وكذلِك الخِلافُ بيُنَنا وبينَه في صَلاةِ العيدِ ، حَيْثُ لا تجُوزُ صلاةُ العيدِ بِالتَّيَمُّمِ عندَه.

قولُه: (وَقَوْلُهُ) ، أَيْ: قولُ أَبِي الحُسينِ القُدُورِيِّ في «مُخْتَصره»(١).

قولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ)، أيْ: عدَمُ جوازِ التَّيَمُّمِ لِلولِيِّ هُو الصَّحيحُ، رَواهُ الحَسَنُّ عَن أَبِي حَنِيفَةَ.

وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: يَجُوزُ لِلولِيِّ أَيضًا (٢)؛ لِحديثِ ابنِ عبَّاسٍ: ﴿إِذَا فَاجَأَتُكَ جِنَازَةٌ فَخَشِيتَ فَوْتَهَا؛ فَصَلِّ عَلَيْهَا بِالتَّيَشُمِ ﴾ (٣). ولا فَصْلَ فيهِ بينَ الوَلِيِّ (١/١٠٤) وغَيرِه، ورُّوِيَ عَنِ ابنِ عُمرَ في صَلاةِ العيدِ مثلُه (٥).

ووجْهُ رِوَايَةِ الحسَنِ ما ذكرَه في المَثْنِ وَما ذكرْنا.

قولُه: (وإنْ أَخْدَتَ الإِمَامُ أَوِ المُقْتَدِي فِي صَلاةِ العِبدِ). يَتَيَمَّمُ ويَبْنِي عندَ أَبِي

 <sup>(</sup>١) بنظر: المختصر القُدُّوري» [ص/١٦].

<sup>(\*)</sup> ينظر المبسوط للسرحسي ١١٩/١، بد ثع الصنائع ٣٢٩/١، تبيين النحقائق ٤٢/١، العناية على الهداية بهامش فتح القدير ١٣٨/١، البناية شرح الهداية ١٨/١، ٥٥٩، رد المحتار ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣, أحرحه ابن عدي في «الكمل» [٥٣١/٨] ، ومن طريقه ابن الحوزي في «البحقيق» [٢٤٨/١] . من حديث ابن غبّس غن النّبي على قال: «إذًا فَجَأَتُك الحِدزَةُ وأنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ ؛ فَتَهَمُّ اللهِ من حديث ابن عباس» - ينظر: «الإمام» لابن قال ابن عدي: «هدا مرفوعًا عبر محفوظ ، والحديثُ موقوف على ابن عباس» - ينظر: «الإمام» لابن دقيق العبد [٢٢٣/٣] ، والنصب الراية» للزيلعي [٢٥٧/١] ،

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «الوالي»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>د) لم يظهر به عن ابن عُمر مسدًّا، وقد ذكره في: «المبسوط» للسرخسيّ [١١٨/١].

لَأَنَّ اللَّاحِقَ يُصَلِّي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ ، فَلَا يَخَافُ الْفَوْتَ ، وَلَهُ: أَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ زَحْمَةٍ ، فَيَعْتَرِيهِ عَارِضٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.

وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا شَرَعَ بِالْوُضُوءِ، وَلَوْ شَرَعَ بِالنَّيَمُّمِ؛ تَيَمَّمَ، وَبَنَىٰ بِالاِتِّفَاقِ؛ لِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ يَكُونُ وَاجِدًا لِلْمَاءِ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ فَتَفْسَدُ.

قَالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: «إِنَّمَا وضَعَ مُحَمَّدٌ هذِه المسْأَلَةَ في جَبَّانَةِ (١) الكوفة ؛ لأنَّ الماءَ بَعِيدٌ لا يَصِلُ إليْهِ الرَّجُلُ حتى يَعودَ إلى المِصْرِ. أمَّا في دِيارِنا: فَالمَاءُ مُحِيطٌ بِالمُصَلَّى، فَلا يَتيَمَّمُ لِلابتِداءِ [١/٥٧٤/م] وَلا لِبِناء؛ لأنَّه لا يَخفُ الفَوْتَ »(١).

أَقُولُ: هذا ضَعيفٌ؛ لأنَّا لا نُسَلِّمُ عَدمَ خوفِ الفَوْتِ في دِيارِنا، وإنْ كَانَ الماءُ مُحيطًا بِالمُصلَّى؛ لأنَّ مِن الجائِزِ أنْ يسبِقَه الحدَثُ حالَ قِيامِ الإمامِ إلى الصَّلاةِ؛ كالرَّيحِ والرُّعَافِ<sup>(٣)</sup>، ولا يَتيسَّر لَه الوُضوءُ، فإنَّه إذا اشْتغلَ بِالوضوءِ تفُوتُ الصَّلاةُ ولا يقْدِرُ أنْ يقضِيَ؛ لأنَّها لَم تُشْرَعْ إلاّ بِالجَماعَةِ.

أَلا تَرَىٰ: أَنَّا جوَّزْنا التَّيَمُّمَ في صَلاةِ الجنازةِ لِغيرِ الوَلِيِّ، وإِنْ كَانَ الماءُ في عَايةِ القُرْبِ؛ لِخوفِ الفَوْتِ، فكذا هُنا، فَعُلِمَ أَنَّ إِحاطةَ الماءِ لا اعْتبارَ لَها، بَل الاعتِبارُ لِخوْفِ الفَوتِ، وهُو قَد يَحْصلُ في دِيارِنا ابتداءً وبَقاءً.

قولُه: (فَيَعْتَرِيه عَارِضٌ)، أيْ: يعْتَرِضُه عارِضٌ، مثْل أنْ يُسلِّمَ عليْه أَحَدُّ ويَرُدَّ السلامَ، أَو يُهَنِّنَه آخَرُ بِالعيدِ فيُجِيبه، ومَا أَشبَهَ ذلِك، فَلا يَسْلَم عمَّا يُفْسِدُ

الجَبَّانَةُ: الصحراء، وتُسمَّى بها المقابر؛ لأنها تكرن في الصحراء؛ تشبيها للشيء بموضعه.
 ينظر "مجمع البحرين ومطلع النيرين» للطريحي [٦/٢٢٤/عادة: جبن].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخُسيِّ [١١٩/١]،

 <sup>(</sup>٣) الرُّعَافُ: هو الدم الذي يَخْرَج مِن الأنف. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [١٣٦٥/٤/مادة:
 رعف].

وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ، وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ لَوْ تَوَضَّأَ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَة صَلَّاهَا، وَإِلَّا صَلَّىٰ الظُّهْرَ.

لَأَنَّهَا تَفُوتُ إِلَىٰ خَلَفٍ، وَهُوَ الظُّهْرُ بِخِلافِ العِيدِ،

صلاته؛ فيتيَمُّمُ.

قُولُه: (وَإِلَّا صَلَّىٰ الظُّهْرَ).

وفي بَعضِ النُّسَخِ: (صَلَّىٰ الظُّهْرَ أَرْبَعًا)(١). وهُو تأْكيدٌ وقَطْعٌ لإِرادةِ الجُمُّعَةِ مَجَازًا بِالظُّهْرِ ؛ لِكُونِها خَلَفَه.

قُولُه: (وَهُوَ الظُّهْرُ).

الضَّمِيرُ راجعٌ إِلَىٰ الخَلَفِ، وإنَّمَا سُمِّيَ الظُّهرُ خَلَفًا، وإنْ كَانَ هُو فرْضَ الوقتِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف، والجُمُّعَةُ خَلَفٌ عنْه؛ لِمَا أَنَّه مُتصوَّرٌ بِصورةِ الخَلَفِ؛ لأنَّ الجُمُّعَةَ إِذَا فَاتَتْ يُصَلَّىٰ الظُّهرُ.

قوله: (بِخِلافِ العِيدِ).

يعْني: بِخِلافِ صَلاةِ العيدِ، فإنَّه يَتيمُّمُ لَها إِذَا خافَ الفَوتَ؛ لأنَّها تَفُوتُ لا

<sup>(</sup>۱) هذا لفط المطوع من «الهدايه» للمرعيدني [۲۹/۱]، وهو المُثْبت في السخة المتقولة عن نسخة المرْغيناني [۱/ق۲، ب/ مخطوط حامعة برنسون \_ أمريكا/ (رقم المحفظ: ۳۵۹۳)]، وأشار إليه المؤلفُ في حاشية نُسْخته من «الهداية»،

واللفظ الأول مو المثبّت في النسخة التي يخط المؤلف من «الهداية» [1/6,0]// مخطوط مكتبة فيص الله فيض الله أفيدي \_ تركيا] ، وفي سخة الأركانيّ مِن «الهداية» [6/6///] محطوط مكتبة فيض الله فندي \_ تركيا] ، وفي سحه لكيسّوني من «الهداية» [6/6//]/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي تركيا] ، وفي نسخة الشّهركُنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ) من «الهداية» [6/7//]// مخطوط مكتبة كوبريلي محطوط مكتبة ييض الله أفندي \_ تركيا] ، وفي نسخة الفاسميّ [6/7//]// مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا] ، وفي نسخة ابن لهصيح من «الهداية» [1/6/1/]// مخطوط مكبة ولي الدين أفندي \_ تركيا] ،

وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ الوَقْتِ لَوْ تَوَضَّأَ؛ لَمْ يَتَيَمَّمْ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيَقْضِي مَا فَانَهُ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ إِلَىٰ خَلَفٍ، وَهُوَ الْقَضَاءُ.

وَالمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ (١) المَاءَ فِي رِحْلِهِ فَتَيَمَّمَ، وَصَلَّىٰ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ؛

إِلَىٰ خَلَفٍ ، حَيْثُ لا تُقْضَىٰ .

قُولُه: (وَكَذَا إِذَا خَافَ فَوْتَ الوَقْتِ)، أي: [٧٦/١/١] لا يَتيمَّمُ كسائِرِ الصَّلواتِ المَكتوبةِ إِذا خافَ فَوْتَ الوقتِ؛ لأنَّها تُقْضَى، والفَوَاتُ إِلَىٰ خَلَفٍ كَلا فَوَاتٍ.

وهذا تكْرارٌ مِن صاحِبِ «الهِدايَة»؛ لأنَّ هذا الحُكْمَ عُرِفَ في أَوَّلِ البابِ مِن قولِه: (وَالمُعْتَبَرُ المَسَافَةُ دُونَ خَوْفِ الفَوْتِ)، إلّا أنَّ هُنا قليلَ فائدةٍ، وهُو التَّعْلِيلُ بِعبرِ النَّعْلِيلِ السَّابِقِ، ولأنَّ هذا ممّا ذكرَه القُدُوريُّ(٢)، والأوَّلُ كَلامُ صاحِبِ «الهدايّة»،

قُولُه: (وَالمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ المَاءَ).

وإنّما قيّدَ بِالمُسافرِ ؛ اقتداءً بِلفْظِ كِتابِ الصَّلاةِ ، وإلّا فالحُكْمُ في المُسافرِ وخارج المِصْرِ سواءٌ ، أَلا تَرى إلى ما قَالَ فخُرُ الإسلامِ في «شرح الجامِع الصَّغِير» (٢) بأنَّ المُسافرِ وغَيرَه سواءٌ ، استِدْلالاً بِعدَمِ ذِكْرِ المُسافرِ في «الجامِع الصَّغِير» ؛ لأنّه قَالَ في أَصْلِ «الجامِع الصَّغِير» : «رجُلٌ في رَحْلِه ماءٌ قَد نَسِيّه ؛ فتَبَمَّمَ وصلَّى ، ثمَّ ذَكَر في الوقتِ ؛ فقد تمَّتْ صلاتُه ، وهُو قولُ مُحَمَّدٍ . وقالَ أَبُو يُوسُف لا يُجْزِئُه » (١٠) .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: "خ: تذكر ١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُّوري؛ [ص/١٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٣٢].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/٧٦].

لَمْ يُعِدْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُعِيدُهَا .

وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ، أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِه، وَذِكْرُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ.

لَهُ: أَنَّهُ وَاجِدٌ لِلمَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي رَخْلِهِ ثَوْبٌ نَسِيَهُ، وَلِأَنَّ رَخْلُ الْمُسَافِرِ مَعْدِنٌ لِلْمَاءِ عَادَةً، فَيُفْتَرَضُ الطَّلَبُ.

قولُه: (أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِه).

يعْني: وضَّعَه غيرُه بِغَيرِ أَمْرِه، بِلا عِلْمِ منْه.

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ (١): قَيَّدَ بقولِه: (أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ). فإنَّه لُوْ وضَعَهُ غَيرُه وهُو لا يعلَمُ بِه يُجْزِئُه بِالإجْمَاعِ ؛ لأنَّ المرءَ قَطُّ لا يُخاطَبُ بفِعلِ الغَيْرِ.

أَقُولُ: دَعُوىٰ الإجْماعِ لَيْسَتْ بِصحيحةٍ ، أَلا ترَىٰ إِلَىٰ مَا أُورَدَ فَخُرُ الإَسْلامِ في «شُرْح الجامِع الصَّغِير» ، وقالَ: «قَالَ في كِتابِ الصَّلاةِ: في مُسافر تَيمَّمَ وفي رَحْلِه مَاءٌ ، وهُو لا يعلَمُ بِه ، والّذي لا يعْلَمُ بِه أَنْ بضَعَه غيرُه يِغيرِ عِلْمِه في الرَّحْلِ».

ثُمَّ قَالَ: «و مسألةُ هذا الكِتابِ \_ أَي «الجامِع الصَّغِير» \_ فيما إذا وضَعَ الماءَ في لرَّحُل بِنفسِه، أو غَيره بأمْرِه ثمَّ نَسِيَه، فقالَ: فنبَتَ أنَّ الخِلافَ في الفَصلَيْنِ واحدٌ، وكَدا في سائِر [٢١٠ه] نُسَخِ «الجامِع الصَّغِير»؛ فعُلِمَ أَنَّ دَعْوَى الإجْماعِ سَهْوٌ» (٢٠).

قُولُه: (سُواءٌ) خبرُ المُبتدأِ وهُو الخِلافُ. أَي: الخِلافُ سَواءٌ. قُولُه: (لهْ، أَنَهُ وَاحَدُّ للمَاءِ)، أَيْ: لأَبِي يُوسُف: أَنَّ هذا الشَّخصَ وَاجِدُّ

 <sup>(</sup>١) يريد به السغناقئ في شرحه «النهاية في شرح الهداية» [١/ق٠٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الجامع الصغيرة لمبردوي [ق٢٣].

﴿ غاية البيال ﴾

لِلمَاءِ، فَلا يَجُوزُ تَيمُّمُه؛ لأنَّ الشَّرْطَ عدَمُ الماءِ بِالنَّصِّ، ولأنَّه نَسِيَ مَا لَا يُنْسَى؛ لأنَّ الماءَ مِنْ أَعزِّ الأشْياءِ في السَّفرِ، فيكونُ النِّسيانُ نادِرًا، فَلا يُعْتَبُرُ، ولأنَّ رَحْلَ المُسافرِ مَعْدِنُ الماءِ؛ كالقَرْيةِ العامِرةِ، فَلا يَجُوزُ تَيمُّمُه بِدونِ الطّلَبِ، كَما في القُرْيةِ،

ولَهُما: أنَّ هذا الشَّخصَ غَيرُ قادِرٍ عَلَىٰ الماءِ، فَجازَ تَيمُّمُه؛ لأنَّ القُدْرةَ هِي المُرادةُ بِالوجودِ المَذْكُورِ في النَّصِّ، ولا قُدْرةَ بدونِ العِلْمِ بِالمَحلِّ (١).

قولُه (٢): «نَسِيَ مَا لا يُنْسَىٰ». فَلا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ النّسيانَ مُرَكَّبٌ بِالإِنسانِ، فَلَوْ كُلُفَ بِالوُضوءِ معَ النِّسيانِ؛ لزِمَ التَّكليفُ بِما ليسَ في الوُشعِ.

وقولُه: «رَحْل المُسَافِرِ مَعْدنٌ لِلماءِ». فَلا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ ماءَ الرَّحْلِ لا مادَّةَ لَه، ويُحتاجُ في السَّفرِ إليه؛ لشُرْبِ الآدَمِيِّ والبَهيمةِ، وطَبْخِ الطَّعَامِ، فَلا يفْضُلُ عنِ الحاجةِ، بِخِلافِ القَرْيةِ العامِرةِ؛ لأنَّ ماءَها لَه مادَّةٌ، فَلا يصحُّ القِياسُ.

ولا يُقالُ: كيفَ يصحُّ قَولُكُم: لا قُدرةَ بِدونِ العِلْمِ، والمُكفَّرُ إِذا صامَ ثمَّ عَلِمَ أنَّ في مِلْكِه رَقَبةً ؛ [٧٦/١] لا يُجْزِئه صَومُه، فعَليْه أَنْ يُعْتق؟

لِأَنَّا نَقُولُ: المِلْكُ شَرْطُ التَّكفيرِ، وبِالنّسيانِ أوِ الجَهلِ لا يَزولُ المِلْكُ، بِخِلافِ القَدْرةِ، فإنَّ شَرْطَها العلْمُ، وبِدونِه لا تحَقُّقَ لَها أصلًا، أَلا تَرَى أَنَّ مَن لا يَكُونُ عَالِمًا بِالكِتابةِ لا يَكُونُ قادرًا عليْها أَصلًا، وكذا في سائِرِ الأَشْياءِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۱۲۱/۱، ۱۲۲)، فتاوئ قاضي خان (۲/۱ه)، المحيط البرهاني (۳۰٥/۱)، العتاوئ التاتارخانية (۱۸۷/۱، ۱۷۹)، فتح القدير (۱/۱۲۰)، البحر الرائق (۱۲۷/۱)، حاشية ابن عابدين (۲/۱۲۰، ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) أي: قول أبي يوسف 🏨.

وَلَهُمَا: أَنَهُ لَا قُدْرَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ، وهِي (١) المُرادُ بِالوَّجُودِ، وَمَاءُ الرَّحُلِ مُعَدُّ لِلشُّرْبِ لَا لِلاَسْتِعْمَالِ.

ومسألة النَّوب على الانحتلاف، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ الْإِتَّفَاقِ فَفَرْضُ السَّتْرِ يَفُونُ لَا إِلَىٰ خَلَفٍ، وَهُوَ التَّيَمُّمُ. لَا إِلَىٰ خَلَفٍ، وَهُوَ التَّيَمُّمُ.

وليُس على المُتيَمَّم طلبُ الماءِ، إذَا لَمْ يغْلَبْ عَلَىٰ ظَنَّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً.

قولُه: (وهِيَ المُرَادُ بِالوُجُودِ)، أَي: القُدْرةُ، وهيَ المُرَادُ بِالوُجودِ المَذْكُورِ في القُرآنِ والمحديثِ،

قولُه. (وَمَسْأَلَةُ النَّوْبِ عَلَىٰ الإخْتِلافِ)، هذا جَوابٌ عمَّا قاسَ عليْه أَبُو يُوسُف بِقولِه: كما إذا كَانَ في رَحْلِه ثوبٌ فنَسِيَه، فَصلَىٰ بِدونِه فَنذَكَّرَ ؛ يُعِيدُ بِالاتِّفاقِ.

فقالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الثَّوبِ مَتَّفَقٌ عَليْها ، والخِلافُ فيها واقِعٌ أَيضًا (٢).

ولئِنْ سَلَّمْنا أَنَّهَا مَتَّفَقٌ عَلَيْهَا لَكِنْ لَا نُسَلَّمُ أَنَّ القِياسَ صَحيحٌ ؛ لِوُجُودِ الفارِقِ بَينَ المَقِيسِ والمَقِيسِ عَلَيْه، وهذا لأَنَّ فَرْضَ السَّتْرِ فائِتٌ لَا إِلَىٰ خَلَفٍ، فقُلْنا: بِالإعادةِ، وفرْضُ الطَّهَارَة فائِتٌ إِلَىٰ خَلَفٍ، وهُو التَّيَمُّمُ، فَلَمْ نقُلْ بِالإعادةِ.

قولُه: (وَلَيْسَ عَلَىٰ المُتَيَمِّمِ طَلَبُ المَاءِ ، إِذَا لَمْ يَغْلُبْ عَلَىٰ ظَنَّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءُ). وقالَ الشَّافِعِيُّ هِي: الطَّلَبُ شَرْطٌ يَمْنَةٌ ويَسْرَةً ، يَهْبِطُ وادِيًّا ويَعْلُو شرَفًّا إِنْ كَانَ ثَمَّ ؛ لِقوله تَعالَىٰ: ﴿ فَلَرْ يَجِدُواْ مَآ اَ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [اسانده 1](٣). وعدَمُ الوُجْدَانِ لا يتَحقَّقُ

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل وصحح عليه.

 <sup>(</sup>۲) فقد قال بعض مشايحا: يلزمه الإعادة بالإحماع، ودكر الكرخئ أنه على الاختلاف وهو الأصح، ينظر:
 بدائم الصائع ١ ٣٢٥، تبين الحقائق ١ /٤٣، البياية شرح الهداية ١٦٥/١، البحر الرائق ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر. « لأم» لشافعي (٣/٩٩)، و«البيان» للعمراني (٢٨٩/٢)، و«روضة الطالبين» للنووي [٣/٨٩).

لَأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْفَلَوَاتِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ الْوُجُودِ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِدًا،

وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ حَتَّىٰ يَطْلَبَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ ، نَظَرًا إِلَىٰ الدَّلِيلِ [١٠/١] ، ثُمَّ يَطْلُبُ مِقْدَارَ الغَلْوَةِ ، وَلَا يُبَلِّغ مَيْلًا ؛ كَيْلَا يَنْقَطِعَ عَنْ رُفْقَتِهِ .

وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ؛ طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ؛ لِعَدَمِ الْمَنْعِ غَالِبًا.

إِلَّا بَعدَ الطَّلَبِ، فَلا نُسَلِّمُ، أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ قولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَوَجَدَكَ صَالًّا ﴾ [الضحى: ٧]، وهذا لأنَّ الطُّلَبَ لا يَجوزُ في حقَّه تَعالَىٰ.

أُو نَقُولُ: أُرِيدَ بِه عدَمُ القُدْرةِ مَجَازًا (١) ، ولا شكَّ أنَّ [١/٧٧/١] عَدَمَ القُدْرةِ لا يَقْتَضِي سابقةَ الطَّلَب.

قُولُه: (نَظَرًا إِلَىٰ الدَّلِيلِ)، وهُو غَلبةُ الظّنّ ، وهذا لأنَّ غَلبةَ الظّنّ قائِمةٌ مَقامَ العِلْمِ في العِبَاداتِ ، فإذا علِمَ أنَّ بقُرْبِه ماءً لا يَجُوزُ تَيمُّمُه ، فَكذا إِذا ظنَّ ، ثمَّ يطْلب مِقْدَارَ الغَلْوَةِ ، وهي مقْدارُ رَمْيَةٍ (٢).

وفي «الأَجْناس»: «عنِ ابنِ شُجاعِ: الغَلْوَةُ: ثلاثُمائةِ ذِراعٍ إِلَىٰ أُربِعِمائةِ فِراعٍ . والمِيلُ: ثَلاثةُ آلافِ ذِراعٍ إِلَىٰ أَرْبِعةِ آلافِ ذِراعٍ».

<sup>(</sup>١) لأن عدم الوحوب عدمُ سببٍ لعدم القدرة، وإطلاقُ السبب وإرادة المُسَبَّب من طُرق المجاز ، كذا جاء في حاشية: «م».

<sup>(</sup>٢) قال صدر الشريعة: مقدارُ ثلاثمئةِ ذراع إلى أربعمئة. وعلى اعتبار الغلوة، فالطلب أن ينظر يعينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة، وظاهره أنه لا يلزمه المشيء، بل يكفيه النظر في هذه الجهات، وهو في مكانه هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه، فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم بحد ضرراً. ينظر: المبسوط ١١٥/١، تحفة الغقهاء ١٨٨١، البناية ١٨٧١، البحر الرائق ١١٩٨١، حاشية الشرنبلالي ١٣٧/١،

فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّم ؛ لتَحَقُّقِ الْعَجْزِ .

ولوْ تَيمَم قَبْلِ الطَّلبِ ؛ أَجْزَأَهُ عِنْد أَبِي حَنيفةَ ١٠٠٠

لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ، وَقَالًا: لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَبْذُولُ عَادَةً ، وَلَوْ أَبِي أَنْ يُعْطِيَهُ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِثْلِ وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ ؛ لَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِتَحَقَّٰقِ عَادَةً ، وَلَوْ أَبِي أَنْ يُعْطِيَهُ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِثْلِ وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ ؛ لَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِتَحَقّٰقِ عَادَةً ، وَلَوْ أَبِي أَنْ يُعْطِيَهُ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِثْلِ وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ ؛ لَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِتَحَقّٰقِ

قُولُه: (وَلَوْ تَيمَم قَبْلَ الطُّلُب؛ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةً).

وهكَذا ذُكِر الخلافُ في «التَّقريب» وفي «شرْح الأَقْطَع» بينَ أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبَيْه (۱).

لَه: أنَّه لَمَّا لَمْ يَمْلِكِ الأصلَ؛ لَم يَجبُ عليْه الطَّلَبُ مِن مِلْكِ الآخَوِ بِغيرِ عِوضٍ؛ كالمُكَفِّرِ إِذا لَم يَمْلِكِ الرَّقَبَةَ.

وقُولُهما: «إنَّ المَاءَ مَبْذُولٌ عَادَةً»، فَلا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ الماءَ في الباديةِ مِن أَعزَّ الأشياءِ.

وشَمْسُ الأَئِمَّةِ ذَكَرَ هذِه المَسْأَلَةَ في «مبْسوطه» بِلا خِلافٍ ، فَقَالَ: «وإنْ لَم يَطْلَبْ منْه حتّىٰ تَيمَّمَ وصَلَّىٰ لَم يجْزِه ؛ لأنَّ الماءَ مَبْذُولٌ في النَّاسِ عادةً ؛ خُصوصًا لِلطَّهارةِ»(٢).

وكَانَ الحسَنُ بنُ زِيادٍ يَقُولُ: السُّؤَالُ [٣٢/١] ذُلُّ، وفيهِ بعضُ الحَرَجِ، وما شُرِعَ التَّيَمُّمُ إِلَّا لِدفْعِ الحرَجِ، فَيَتيَمَّمُ قَبْلَ السُّؤَالِ. وقولُ الحَسَنِ حَسَنٌّ.

<sup>(</sup>١) قال الشرببلالي: والأظهر قولهما، وعن الحصاص: لا خلاف بينهم، قمراد أبي حنيفة إذا غلب على طه مبعه، ومرادهما: إدا طن عدم المنع؛ لثبوت القدرة بالإباحة في الماء لا في غيره عنده انظر. حشية الشرنبلالي ٣٢/١، أحكام القرآل للحصاص ١٤/٤، فتح القدير ١٤٢/١، تبيين الحقائق ٤/١، فتح القدير ١٤٢/١، تبيين

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للشَّرَخْسي [١٠٨/١].

### الْفُدْرَةِ. ولا يَلْزَمُّهُ تَحَمُّلُ الغَبنِ (١) الفَاحِشِ؛ لأنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌ.

🚓 غاية البيان 🤧

قُولُه: (وَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الغَبِنِ الفَاحِش).

وهُو أَن يُباعَ الماءُ بِضِعْفِ ثَمنِه، مثْل أَنْ يكونَ قيمتُه دِرهمًا، وأرادَ البائعُ درْهمَيْنِ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ دِرهمًا وِنِصفًا، فإنَّه يَكُونُ غَبْنًا يَسيرًا، فَلا يَتيمَّمُ لِقَدْرَتِه عَلَىٰ الماءِ [٧٧٧/١] مِن غَيرِ حرَجِ.

وعنِ الحسنِ البَصْرِيّ (٢): يلزمُه الشّراءُ بِجميعِ مالِه ؛ لأنَّه لا يَخْسرُ عَلَىٰ هذِه لتَّجارةِ ·

فأَقولُ: هذا ضَعيفٌ ؛ لأنَّ فيهِ حَرَجًا عظيمًا ، وقد رَفَعَ اللهُ تَعالىٰ عنِ المُسلِمينَ الحرَجَ .

وقالَ الشَّافِعِيُّ: لا يتَحمَّلُ الغَبْنَ اليَسيرَ ، كما لا يتحمَّلُ الغبْنَ الكَثيرَ (٣).

فَنَقُولُ: هذا ضَعيفٌ أيضًا؛ لأنَّ في الكَثيرِ ضرَرًا وحرَجًا بِخِلافِ اليَسيرِ، فَلا بصحُّ القِياسُ.

وَقِيلَ: إِذَا بِيعَ المَاءُ بِثَمْنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِغَبْنِ يَسيرٍ، وَمُعَهُ مِقْدَارُ النَّمَٰنِ، زِيادةً عَلَىٰ مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَة؛ لا يَتَيَمَّمُ، ويَجِبُ عَلَيْهُ الشِّرَاءُ وإلَّا يَتَيَمَّم، وهذا حَسَنٌ جَدًّا للرَّفْقِ بِالْمُسلمينَ.

قُولُه: (لأنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌّ)، أيْ: مُسْقِطٌّ لِلوجوبِ.

#### واللهُ أَعْلَمُ .

١١ مي حاشية الأصل: «خ. تحمل الغبن» الغَبْنُ: هو بَيْع السلْعة بسغر زائِد عن تقويم المُقوِّمِين لها،
 وهو الغبْن الفاحش. ينظر: «التعريفات» للجُرْجَانِي [ص/١٦١].

١٠) دكره السرحسي في: المبسوطة، كذا جاء في حاشية: «م»، وينظر: «المبسوط» للسرخسيّ [١١٥/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن العاوردي [٢٨٨/١]، و«الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز»
 للغزالي [٢٠٨/١].

#### بَابُ الْمَسْح

المسَحْ علَىٰ الخُفْيُنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ ، وَالأَخْبَارُ فِيهِ مُسْتَفِيضَةٌ ، حَتَّىٰ قِيلَ: إِنّ

🚓 غاية البيان ي

## بَابُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

قِيلَ: وجُهُ مُناسِبةِ هذا البابِ بِما تَقدَّمَ مِن حَيْثُ الرُّخصةُ ؛ لأَنَّ المَسْحَ شُرِعَ رُخصةً كالتَّيمُ م، أو مِن حَيْثُ العارِضِيَّةُ ؛ لأَنَّ الأصلَ هُو غَسْلُ الرِّجْلِ ، كَما أَنَّ الوُضوءَ هُو الأَصْلُ ، والمَسْحُ والتَّيَمُّمُ عارِضنِ ، أوْ مِن حَيْثُ التَّوقيتُ ؛ لأَنَّ كلَّا منهُما مُؤقَّتُ ، أو مِن حَيْثُ إنَّ كُلًا منهُما يُكْتَفَىٰ فيهِ بِالبعضِ .

قُولُه: (المَسْحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ).

إِنَّمَا فَالَ: (جَائِزٌ) لأَنَّ الشَّخصَ إِذَا لَم يمْسحْ أَصلًا، ونزَعَ خُفَيْهِ، وغَسَلَ رِجلَيْه؛ لا يُؤَثَمُ، وإِنَّمَا قَالَ: (بِالسُّنَةِ) لأَنَّ مقْدارَ المَسْحِ ثَبَتَ بالسُّنةِ، زيادةً بِالمَشْهُورِ عَلَىٰ الكِنابِ، وهي جائِزةٌ بِه وإنْ كانتْ نَسْخًا، عَلَىٰ مَا عُرِفَ في أُصولِ الفِقهِ (١٠).

وما قُلْنَا فيما تقدَّمَ مِن أَنَّ قِر ءَهَ الجَرِّ نَقْتَضِي المسْحَ عَلَىٰ [٧٨/١] الخُفَيْنِ؛ فذاكَ في أَصْلِ المشج لا في المِقْدارِ ، وإنَّما المِقْدَارُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ المشهورةِ.

أَو نَقُولُ: الكتابُ لَم نُصرَّحْ بِالمَسْحِ عَلَىٰ الحُفِّ؛ لأنَّ فيهِ ذِكْرَ الرَّجْلِ لا الخُفِّ، فَكَانَ المسْحُ عَلَىٰ الخُفِّ بِالسُّنَةِ لا بِالكِتَابِ.

قُولُه: (وَالأَخْبَارُ فِيهِ مُسْتَفِيضَةٌ)، أَيْ: شَائِعةٌ، وذلِك مَا رُوِيَ عَن عَليٌّ، عَنِ

 <sup>(</sup>۱) ذكر الكرخئ عن أبئ يوسف: أنه يجوز سنخ الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين وهو مشهور.
 ينظر: «أصول السرخسي» [٦٧/٢].

🎭 غاية البيال 🗫

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «يَمْسَحُ المُسَافِرُ عَلَى النَّفَقَيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَالمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيَالِيهَا، وَالمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيَالِيهَا، وَالمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيَالِيهَا،

ورَواهُ أَيضًا: خُزيْمةُ ، وصفْوانُ ، وأنسٌ ، وأبو سَعبدِ الخُدْرِيُّ ، وعَوفُ بنُ مالِكِ (`` ، وذكرَ في «الجامِع التِّرْمِدِيّ ('`) مُسْنَدًا إلى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ ، قَالَ: «كَانَ مَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لا نَنْزعَ خِمَافَنا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ؛ لا نَنْ جَنَابَةٍ ، ولَكِنْ مِنْ غَائِطٍ ، وبَوْلٍ ، ونَوْمٍ (٥) .

قَالَ أَبُو عيسى: «هَذَا حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»(٦).

أحرجه: مسلم في كتاب الطهارة/ باب التوقيت في المسح على الخفين [رقم/ ٢٧٦] ، النسائي في كتاب الطهارة/ باب لتوقيت في المسح على الخفين للمقيم [رقم/ ١٢٩] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر [رقم/ ٥٥٢] ، وأحمد في «المسند» [١٣٤/١] ، من حديث علي ،

(١) ينظر تخريج هذه الروايات: في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد [٩٨/١]،
 و«نصب الراية» للزيلعي [١٦٢/١]،

(٣) هدا الأسلوب مثنى عليه المؤلّف كثير في كتابه، وهو محمول على كون: «الترمذيّ» بدلًا
 لـ «الجامع» أو عَطْف بَيان.

(١) عبد الترمذي وجماعة: «إلاً»، وكيلاهُما صَحِيح المَعْنى، لَكِن المَشْهُور: «إلاً». كما يقول ابنُ الملقنِ في: «البدر المنير» لابن الملقن [٣/٣ – ١٧].

وروايةُ: «لا مِنْ جَنَانَةٍ» وقعتْ عند الطبراني في «المعجم الكبير» [٨/رقم/ ٧٣٥٩]. بإسناده إلى صَفْوَانَ بْن عَسَّالِ المُوَّاديُّ ﷺ به.

(د) أحرِحه الترمذي هي أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ /باب المسح على الحفين للمسافر والمقيم [رقم ٩٦]، و لسائي في كتاب الطهارة/ باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر [رقم/ ٩٦]، واس ماحه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الوضوء من النوم [رقم/ ٤٧٨]، من حديث صفوان بن عسال ﷺ به.

قال أبو عيسئ: «هذا حديث حسن صحيح»، وصحّحه البخاريّ والخطّاليّ وجماعة، ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٩/٣].

(١) ينظر: «الجامع» للترمذي [٥/٥].

﴿ عُايِهُ البيانَ ﴿ ﴾

والسَّفْرُ: المُسَافِرُونَ، جَمْعُ سَافِرٍ؛ كَرَكْبٍ وَصَحْبٍ فِي: رَاكِبٍ وصَاحِبٍ. كذا في: «المُغرب»(١).

وقالَتْ عَائِشَةُ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ بَعْد نُزُولِ المَائِدَةِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ »(٢).

وعنِ البَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ المَايْدَةِ وَبَعْدَهَا حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَىٰ »(٣).

وقالَ الحسنُ (١٠): «حَدَّثَنِي سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُمْ رَأُوهُ يَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ»(٥).

وَلَا خِلَافَ بِينَ الصَّحَابَةِ في أَنَّه ﷺ مَسَحَ عَلَىٰ الخُفَيْنِ، [١/٨٧٤/م] وإنَّما الخِلافُ في أنَّه مَسَحَ بعدَ نُزولِ المائِدةِ أَوْ قبلَ نُزولِها.

ولا يُقالُ: رُوِيَ عنِ ابنِ عبّاسٍ ، أنَّه قَالَ: «لأَنْ أَمْسَحَ عَلَىٰ جِلْدِ حِمّارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَىٰ جِلْدِ حِمّارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَىٰ [٢٠٠٠] الخُفَّيْنِ (٢٠).

(١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٢٢٦].

 <sup>(</sup>٢) أحرجه: الدارقطني في السننه ال (٣٥٧/١]، من حديث عَائِشَة بليه أَنَها قَالَتْ: الما زالَ رَسُولُ اللهِ
 ﴿ ) أحرجه: الدارقطني في السننه الله الله عَلَيْهِ سُورَةُ المائدةِ حَتَىٰ لَحِقَ بِاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ سُورَةُ المائدةِ حَتَىٰ لَحِقَ بِاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: الطراني في الأوسط» [٥/رقم/ ٥٣٧]، من حديث البَراءِ بْنِ عازِبٍ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَمْسَعُ قَبْلَ نُزُولِ المائدةِ، ويَعْدَها حَنَّى قَبَضَهُ اللهُ».

قال الهيشمي. «رواه الطرابي في الأوسط، وفيه سوَّار بن مصعب، وهو مُجْمَع على ضَعْفه. ينظر: «مجمع الزوائد» [٢٥٧/١].

 <sup>(؛)</sup> هو: أبو سعيد النصريُّ الله ·

 <sup>(</sup>c) أحرجه ابن المندر في «الأوسط في السنن» [٣٣/١]، عَنِ الحَسَنِ ﷺ، قَالَ: «حَدَّثَني سَيْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ﷺ مَسَحَ عَلَىٰ الخُفَيْنِ ٩،

<sup>(</sup>٦) أحرجه: اس أبي شيبة في االمصنف الرقم / ١٩٤٩] . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَلَى ، قالَ: قالَ=

و د المسح المسح المسح المسح المسح المسح المسح المسح المسح المسح

مَنْ لَمْ يَرَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا.

لَكِنْ مَنْ رَآهُ ثُمَّ لَمْ يَمْسَحْ آخِذًا بِالْعَزِيمَةِ كَانَ مَأْجُورًا.

وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ ، إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَىٰ طَهَارَةِ كَامِلَةِ ثُمَّ أَخْدَكَ .

🚓 غاية البياں ي

لِأَنَّا نَقُولُ: قَد أَنكرَ عَطَاءٌ ذَلِك عَلَىٰ رَاوِيهِ ، وقالَ: «كَانَ مِخَالِفًا لَلنَّاسِ ، فَلَم يَمُتُ حَتّى وَافَقَهم»(١).

وعَطاءٌ: تِلميذُ ابنِ عبّاسٍ.

قُولُه: (كَانَ مُبْتَدِعًا)، أَيْ: لِمُخالَفَتِه السُّنَّةَ المشْهورةَ.

(مَنْ رَآهُ) ، أي: اعتقَدَه.

(آخِذًا بِالعَزِيمَةِ) ، أَيْ: للأَخْذِ بِما هُو أَصْلُ.

(كَانَ مَأْجُورًا). يعْني: مُثابًا؛ لأنَّ العَملَ بِالعَزيمةِ أُولَى .

ولا يُقالُ: يَرِدُ عليْكُم القَصْرُ في السَّفرِ، فإنَّه أَفْضلُ عَندَكُم مِن الإثمامِ؛ لأنَّ تِلكَ الرُّخصة رُخصة إسْقاطٍ؛ لِمَا عُرِفَ في الأُصولِ، فيكونُ السَّطْرُ الآخرُ ساقِطًا ما دامَ مسافرًا، بِخِلافِ غَسْلِ الرِّجْلِ، فإنَّه يتَحقَّقُ وُجوبُه عَلى تقديرِ النَّزْعِ بِلا رُخصةِ التَّرْكِ، فَضلًا عنِ الإسْقاطِ (٢).

<sup>=</sup> ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ نَهُ: «مَا أَبِالِي مَسَحْتُ عَلَىٰ المَخُفَّيْنِ، أَوْ مَسَحْتُ عَلَىٰ ظَهْرِ بُخْتِيّ هَذَا» -

<sup>(</sup>۱) أحرحه: اَبِن أَبِي شيبة في «المصنف» [رقم/ ۱۹۵۱] · عَنْ فِطْر بِن خَلِيفة ، قالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «سَبَقَ الكِتَابُ الخُفَّيْنِ» فقالَ عَطَاءً: «كَذَبَ عِكْرِمَةُ، أَنَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِما» ·

<sup>(</sup>٢) وأحيب عنه بأنه إنما يكون كذبك ما دام المكلف متخففًا، فأما إذا نزع خفيه أو أحدهما، وله ذلك لا محالة لحقه، فلا يجوز المسح حينتذ، فلم يكن من ذلك النوع، ينظر: فتح القدير ١٤٤/١، تبيين=

خَصَهُ بِخدَثِ مُوجِبٌ لِلْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَسْحَ مِنَ الْجَنَابَةِ عَلَىٰ مَا نُبَيِّنُ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

وَبِحَدَثٍ مُنَأَخِّرٍ ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ عُهِدَ مَانِعًا ، وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ بِحَدَثٍ سَابِقٍ: كَالمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَبِسَتْ عَلَىٰ السَّيَلَانِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ ، وَالمُتَيَمِّم إِذَا لَبِسَ ثُمَّ رَأَىٰ الْمَاءَ ؛ كَانَ الخُفُّ رَافِعًا .

المان المان

قولُه: (خَصَّهُ بِحَدَثِ)، أيْ: خَصَّ الفُدُورِيُّ المسْحَ (١٠٠٠

قُولُه: (وَبِحَدَثِ مُتَأَخِّرٍ) ، أَيْ: عَنِ اللَّبْسِ.

قُولُه: (وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ) ، أَيْ: لَوْ جَوَّزْنا المسْحَ . وَجوابُ (لو) قولُه: (كَانَ رَافِعًا) .

يعْني: لو جوَّزْنا المسْحَ عَلىٰ الخُفَّيرِ بِحَدَثٍ سابِقٍ عَلىٰ اللَّبْسِ؛ لَكانَ الخُفُّ رافِع اللَّبِ عَلىٰ اللَّبِ الْكَانَ الخُفُّ رافِع ، بلْ هُو مانعٌ حُلولَ الحَدَثِ.

وقولُه: (كَالمُسْتَحَاضَةِ.. وَالمُتَيَمِّم) نَظير الحدَثِ السَّابِقِ؛ لأَنَّ الحدَثَ كَانَ حاصِلًا ولَم يَعْمل عمَلَه لعدَمِ الشَّرْطِ، فإذا خرَجَ الوقْتُ؛ أوْ رأَىٰ الماء؛ يعمَل الحدَثُ السَّابِقُ عمَلَه، فَلا يَمْسحُ.

ا ٧٩ ١٩ وإنَّما قبَّدَ بِفولِه: (ثُمَّ خَرَجَ الوَقْتُ)؛ لأنَّ المُستَحاضة يَجُوزُ لَها أَن تَمْسحُ، مَ دامَ الوقتُ باقيًا، فإذا خرَجَ الوقتُ فَفيهِ الخِلافُ؛ فعِندَنا: لا تَمْسحُ، وعندَ زُفَر: تَمْسحُ مدَّةَ المسْحِ عَلىٰ حسبِ السّفرِ والإِقامةِ؛ لأنَّ الخُفَّ منعَ ثبوتَ حُكْم الحدَثِ، فصارَ الحُفَّ مَلبوسًا عَلىٰ طَهَارَةٍ كامِلةٍ.

فَنَقُولُ: أَثْرُ الحدَثِ لَم يَظْهِرْ في الوقتِ لِلضَّرورةِ؛ فَجازَ المسْحُ، فلَمَّا خرَجَ

<sup>==</sup> الحقائق ٢/١٤، العماية على الهداية مهامش فنح القدير ١٤٤/١، البماية شرح الهداية ١٥٧٦/١ البحر الرائق ١٧٤/١.

 <sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُدُوري) [ص/١٧].

قَوْلُهُ: إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَىٰ طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، لَا يُفِيدُ اشْتِرَاطُ الْكَمَالِ وَقْتَ اللَّبْسِ، بَلْ وَقْتَ الْحَدَثِ.

وهذا المَذْهَبُ عِنْدَنَا حَتَّىٰ لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ أَحْدَثِ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ أَحْدَثَ يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْخُفِّ مَانِعٌ حُلُولَ الْحَدَثِ

الوقتُ ظَهرَ أثرُه، فلَمْ يجُزِ المشحُ.

قولُه: (وهذا المَذْهَبُ عِنْدَنَا) ، أي: اشْتراطُ كمالِ الطَّهارةِ وَقْتَ الحدَثِ لا وَقُتَ اللَّمَانِي، أَي اشْتراطُ كمالِ الطَّهارةِ وَقْتَ الحدَثِ لا وَقُتَ اللَّبْسِ، هُو المَذْهَب عندَنا(١) ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (٢) ، فإنَّه يَشْتَرطُ الكَمالَ عندَ اللَّبْسِ، حتى إِذَا غسَلَ إِخْدَىٰ رِجْلَيْه ، ولَبِسَ الخُفَّ ، ثمَّ غَسلَ الأُخْرىٰ ؛ لا يَجُوذُ المَسْحُ عندَه إِذَا أَحْدَثَ (٣).

لَنا: أَنَّ الخُفَّ مانِعٌ حلولَ الحدَثِ بِالقَدَمِ، فَيُشْتَرطُ الكَمالُ وقْتَ حُلولِ الحدَثِ، ولا يُشْتَرطُ الكمالُ وقْتَ اللَّبْسِ؛ لأنَّ النَّزْعَ لَه أثَرٌ في بطلانِ الرُّخصةِ.

ولوْ نزَعَ خُفَّه ثمَّ لبِسَه، ثمَّ أحدَثَ؛ جازَ لَه المسْحُ بِالاتِّفاقِ، فإذا بَقِيَ عَلَىٰ اللّبْسِ أَوْلَىٰ.

لا يُقالُ: لَبِسَ قبلَ كمالِ الطَّهارَةِ، فَلا يَجُوزُ المَسْحُ، كَما إِذَا لَم يَغْسِلْ رِجْلَيْه فأحدَثَ.

لأنَّا نَقُولُ: كلامُنا في الطَّهَارَةِ الكامِلةِ لا النَّاقِصةِ، وقيسُ الكامِلةِ عَلى

<sup>(</sup>١) ينظر: المسوط للسرخسي ١٠٥/١، بدائع الصنائع ١٣٨/١، البناية شرح الهداية ١٧٧١،

 <sup>(</sup>۲) مذهب الشافعي: أن أول زمان المسح مِن وَقْت الحَدث بعد لِباس الخفيْنِ. ينظر: «الحاوي الكبير»
 لأبي الحسن الماوردي [٣٥٧/١]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٤٨٧/١].

 <sup>(</sup>٣) وذلك لأن الشافعي يَشْترط الطهارة الكاملة قبل لِبَاسه أحدَ خُفَيْه . ينظر: «الأم» للشافعي [٧٢/٢].
 و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٣٦١/١]. و«روضة الطالبين» للنووي [٢٤/٢].

بِالْقَدَمِ، فَيُرَاعِئ كَمَالَ الطَّهَارَةِ فِي وَقْتِ الْمَنْعِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً عِنْدَ ذَلِك كَانَ الْخُفُّ رَافِعًا.

وَيَجُوزُ لِلمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ؛ .....

النَّاقصةِ فاسدٌ ، ولِهذا تَجوزُ الصَّلاةُ بِالطَّهارةِ المَقْيسةِ بِالاتَّفاقِ دونَ الطَّهَارَةِ المَقِيسِ عَليْها .

فَعُلِمَ بِهِذَا: أَنَّ المُتنازَعَ فيها كامِلةٌ، دونَ المَقِيسِ عَليْها.

ثمَّ شَرْطُ [١/٩٧٤/م] اللَّبْسِ عَلَىٰ الطَّهارةِ: لِمَا رَوَىٰ البُّخَارِيِّ في «صحيحه»: بإِسْنَادِهِ إِلَىٰ المُغِيرَة قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» (١).

ومعنىٰ أَهْوَيْتُ: أي قَصَدتُ.

ورَوَىٰ مالكُ ـ رَجِهُ اللهُ تَعَالَى ـ في «المُوطَّا»: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَر، قَالَ لَه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: «إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ هِهُما طَاهِرَتَانِ ؟ فَامْسَحْ عَلَيْهِما. فقالَ لَه عَمَرُ بنُ الخطَّابِ: «إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ هِهُما طَاهِرَتَانِ ؟ فَامْسَحْ عَلَيْهِما، فقالَ لَه عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ : فإنْ جَاءَ أحدُن مِنَ الغَائِطِ ؟ فقالَ عُمَرُ : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمُ مِنَ الغَائِطِ ؟ فقالَ عُمَرُ : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمُ مِنَ الغَائِطِ » (٢).

قُولُه: (لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةَ عِنْدَ ذَلِكَ)، أَيْ: لَوْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ نَاقِصَةً عَنَدَ خُلُولِ الحَدَثِ؛ لَا يَجُوزُ المَسِحُ، كَمَا لَوْ لَبِسَ خَفَيْهُ بَعْدَ غَسْلِ رِجَلَيْهِ، ثُمَّ أُحَدَثَ، ثُمَّ تُوضَّاً؛ لأنَّه حَيْنَذْ يِلزَمُ أَنْ يَكُونَ لَخُفُّ رَافِعًا، وهو لَمْ يَغْهِدْ إلّا مَانِعًا.

#### قولُه: (وَيَجُورُ لِلمُقِيم).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: للخاري في كتاب الرضوء / بات إذا أدحل رجليه وهما ظاهرتان [رقم / ٢٠٣]، ومسلم
 في كتاب الطهارة / بات المسح على الخفين [رقم / ٢٧٤]، من حديث المغيرة ، ه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ٧٢]، وعنه الشافعي في «مسده/ ترتيب السندي، [رقم/ ١٠٨٧]، عن نافع وعبد الله بن ديبار أمهما أخبراه عن عبد الله بن عمر ﷺ به.

## لِقَوْلِهِ ﷺ: «يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا».

وعِندَ مالِكِ: لا يَجُوزُ المَسحُ لِلمُقيمِ؛ لعدَمِ الضَّرورةِ، ويَمْسحُ المُسافرُ ما بدَا لَه (۱).

ورؤى المشحّ عَلَى الخُقَينِ: سعدٌ بنُ أَبِي وقاصٍ، وجَرِيرُ بنُ عَبدِ اللهِ، وحُديفةُ بنُ اليَمانِ، وسَهلُ بنُ سَعدٍ، وأنسُ بنُ مالِكٍ، وثَوبانُ، وابنُ عَمْرِو بنِ أَمَيّةَ عَن أبيهِ، وبُرَيْدةُ الأسْلمَيُّ: غيرَ مؤقّتٍ عنِ النّبِيِّ ﷺ (٢). ذكرَه أَبُو بكرٍ الرَّاذِيُّ في «شرَّح مخْتَصَر الطَّحَاوِيِّ» (٣).

لَنا: مَا رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ [٣٣/١] ﴿ قَالَ: ﴿ يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ﴾ (١٠).

قَالَ في «شرَّح مخْتصَر الكَرْخِيِّ»: رَوَىٰ ذلِك: عُمرُ، وعَلِيٍّ، وجابرٌ، وخُزَيِمةُ، [١/،٨و/م] وأَبو هُرَيْرَةَ، وصَفوانُ، وعوفُ بنُ مالِكِ، وأَبو بكرة، وابنُ عُمرَ، وأَبو أُمامةَ،

ولا نُسَلِّمُ عَدمَ الضَّرورةِ في حقَّ المُقيمِ ، وأنَّه يحْرجُ في النَّزْعِ في كلِّ وضوءٍ ، والحرَجُ مَدْفُوعٌ شَرْعًا .

فإِن قُلتَ: رُوِيَ عَن أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةً أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَمْسَحُ عَلَىٰ الخُفَّنِنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا الخُفَّنِنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا الخُفَّنِنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا

 <sup>(</sup>١) مذهب مالك: هو مشروعية المسح للمقيم والمسافر بلا توقيت ا ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة»
 لابن عبد البر [١٧٦/١] ، و التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلّاب [٢٨/١] .

 <sup>(</sup>۲) بُنظَر روايات هؤلاء وتخريجها: في: «البدر المنير) لابن الملقن [۲/۱۵ – ۵۳]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [۱/۷۰ – ۸۶].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٧/٤٤٨-٤٤٨].

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

#### قَالَ: وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيبَ الحَدَثِ.

شِئْتَ " ' . فَهذا يدنُّ عَلَىٰ عدَمِ التَّوقيتِ في المسْحِ ؟

قُلتُ: الْحَدِيثُ ضعيفٌ ؛ ضَعَّفَه: أَبُو داوُدَ في «سُننِه». وقالَ: «قدِ اختُلِفَ في إسنادِه، وليْسَ بِالقَويُّ»<sup>(۲)</sup>.

قُولُه: (وَابْتِذَاؤُهَا عَقِيبَ الحَدَثِ)، أي: ابتِداءُ مدَّةِ المشح عَقِيبَ الحدَّثِ، هذا قولُ عامَّةِ العُلماءِ<sup>(٣)</sup>.

وقالَ بعضُهم: مِن وقْتِ النَّبْس (١٠٠٠).

وقالَ بعضُهم: مِن وقْتِ المَسْحِ (٥).

بِيانُه: فيمَنْ توضَّأَ عِندَ طُلوعِ الفجْرِ، ولبِسَ الخُفُّ، ثمَّ أحدَثَ بعدَ طُلوع الشَّمس، ثمَّ توضَّأُ ومسَحَ بعدَ الزَّواَلِ.

(١) أحرجه: أنو داود في كتاب الطهارة/ باب التوقيت في المسح [رقم/ ١٥٨]، ومن طريقه البيهقي هي «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٢٤١] ، وابن صحه في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في المسح ىغير توقيت [رقم/ ٥٥٧]. والدارقطني في «سنبه» [١٩٨/١]. من ُ حديث أَبَى بْن عمَارَة ﷺ به. قَالَ أَبُو داود: «قد اختُلِف في إسناده، وليس هو بالقوي».

وقال الدارقطيي: الهذا الإسباد لا نَثُنُتُ، وضَعَّفه الإمامُ أحمد وحماعة. ينظر النصب الراية، للزيلعي [١/٧٧]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [١/٧٧].

(٣) ينظر: السنن أبي داوده [١/٨٨].

- (٣) وبه قال الشافعي والثوري وحمهور العدماء، وهو أصح الروايتين عن أحمد وداود. «المبسوط» للسرخسي [١/٩٩] ، النحقة العقهاء ال/٨٤] ، البدائع الصائع (١٣٦/١] ، اللحاوي الكبير، [١/٥٣٤] ، «المجموع شرح المهدب» [١/٢٢٥] ، «المغنى» [١/٥٧٠] ، «الإنصاف» للماوردي [ / ١٧٧ ] ، «المحلي» لابن حرم [ ٢ / ٩٥ ، ٩٩ ] .
  - (٤) ذهب إليه المحسن اليصرئ ، ينظر المراجع السابقة .
- (a) وهو قول الأوزاعئ وأبو ثور وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجع دليل، اواختاره ابن المنذر، ينطر المراجع السابقة،

لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ سَرَايَةَ الحَدَثِ، فَيُعْتَبَرُ الْمُدَّةَ مِنْ وَقْتِ الْمَنْعِ، وَلَا الْأَصَابِعِ إِلَىٰ وَالْمَسَعُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمَا خُطُّوطًا بِالْأَصَابِعِ، يَبْدَأُ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إِلَىٰ وَالمَسَعُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمَا خُطُّوطًا بِالْأَصَابِعِ، يَبْدَأُ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إِلَىٰ النّبِيّ اللهُ عَلَىٰ خُلَقَهُ، وَمَدَّهُمَا مِنَ السَّاقِ؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النّبِيّ عَلَىٰ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ خُلَقْهِ، وَمَدَّهُمَا مِنَ السَّاقِ؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النّبِيّ عَلَىٰ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ خُلَقْهُ، وَمَدَّهُمَا مِنَ

فعَلَىٰ قَولِ عَامَّةِ العُلماءِ: يمْسَحُ المقِيمُ إلى وَقْتِ الحدَثِ مِن اليومِ الثَّانِي، وهُو ما بَعْدَ طُلوعِ الشَّمسِ مِن اليومِ الثَّانِي.

وعَلَىٰ القولِ الثَّانِيِ : إِلَىٰ وقْتِ طُلوعِ الفَجْرِ مِن اليَومِ الثَّانِي ، وهُو وقْتُ اللَّسِ . وعَلَىٰ القولِ الثَّالِثِ : إلىٰ بعْدِ الزَّوالِ مِن اليَومِ الثَّانِي ، وهُو وقْتُ المسْحِ . والصَّحيحُ : قولُ العامَّةِ ؛ لأنَّ الخُفَّ مانِعٌ حلولَ الحدَثِ بِالرِّجْلِ شَرْعًا ، ولا يختجُ إلى المانِع إلا وَفْتَ الحدَثِ ، فَيعْتبرُ هُو لا غَيرُه .

ر ٨٠٠ م] قُولُه: (سِرَايَةَ الحَدَثِ). يعني: وصولَ الحدَثِ إِلَىٰ الرِّجْلِ، وحُلُولَه

قولُه: (وَالمَسْحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا)، أَيْ: عَلَى ظَاهِرِ الخُفِّينِ.

هذا احْتِرازٌ عَن قولِ مالكِ<sup>(۱)</sup>، والشَّافِعِيِّ <sup>(۲)</sup>، وإسْحاقَ، وأحْمدَمبنِ حَنبلِ<sup>(۳)</sup>، فإنَّ عندَهُم: مَسْح أَسْفلِ الخُفِّ سُنَّةً.

وقولُّه: (خُطُوطًا) بيانُ السُّنَّةِ ، لا شَرْطُ الجَوَازِ .

لنا: ما روَى أَبُّو داؤُدَ في «سُننه»: بِإِسْنَادِهِ إلى عليّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه - أَنَّه

<sup>(</sup>١) يبطر «المدونة» لسحنون [٢/١] ، والشرح مختصر خليل» للخرشي [١٧٨/١].

 <sup>(</sup>٣) سطر: الحاوى الكبير، لأبي الحسن الماوردي [٣٦٩/١]، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للبغوي [٤٣٧/١]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٢١/١].

<sup>(</sup>٣) مذهبُ أحمد: هو عدم استحباب مَسْح أسفل الخُفّ. ينظر: «المغني» لابن قدامة [٢١٧/١]. و«المسدع في شرح المقمع» لابن مفلح [١٢٤/١]، واكشاف القناع» للبهوتي [١١٨/١].

الْأَصَابِعِ إِلَىٰ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَثْرِ الْمَسْعِ عَلَىٰ خُفْ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ،

قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ ؛ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَىٰ بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِ خُفَّيْهِ»(١).

أراد: أنَّ أُصولَ الشَّريعةِ لَم تَفْبُتْ بِطريقِ القِياسِ، وإنَّما طريقُها: التَّوقيفُ، وغَيرُ جائزِ استعمالُ القياسِ في ردِّ التَّوقيفِ، وكَانَ القياسُ أَن يكونَ باطنُ الخُفُّ أُولَىٰ بِالمَسْحِ ؛ لأنَّه يُلاقِي الأرضَ بِما عليْها مِن طِينٍ ، وتُرابٍ ، وقذَرٍ ، ولا يُلاقيها ظاهرُه ، إلاّ أنَّه لَم يَسْتعْمِلِ القياسَ ؛ لأنَّه رأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ : يَمْسحُ ظاهرَ الخُفِّ، دونَ باطنِه.

وهذا يدلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُرادَه كَانَ نَفْيَ القياسِ مَعَ النَّصِّ. كذا ذَكَرَ الجصاصُ في «أُصوله»، في بابِ ذِكْر الدَّلالةِ عَلَىٰ إِثباتِ الاجتِهادِ<sup>(٢)</sup>.

وما رُوِيَ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «مَسَحَ أعلَىٰ الخُفِّ وأَسْفَلُه»(٣). طعَنَ فيهِ أَمْمَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/باب كيف المسح [رقم/ ١٦٢] ، ومن طريقه البيهقي في السنه الكرى، [٢٠٤] ، من حديث عَلَيّ الله به . الكرى، [رقم/ ١٢٩٢] ، والدارقطي في السنه [٢٠٤/١] ، من حديث عَلَيّ الله به . قال الحافظ عبد الغني المقدسيُّ: السناده صحيحٌ ، ورحاله ثقاتٌ كلُّهم».

قال ابنُ حجر: «رواه أبو داود وإسادُه صحيح». ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [٣٣٨/١] . «التلخيص الحبير» لابن حجر [٤٣٢/١] .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الفصول في الأصول» للجصاص [٢٤/٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة / بات كيف المسح [رقم / ١٦٥ / طبعة الرسالة] ، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ / باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله [رقم / ٩٧] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننه / باب في مسح أعلى الحف وأسفله [رقم / ٥٥] ، من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ به ولفظ أبي داود: "وَضَأْتُ النّبي ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فمسحَ أَعْلَى النّفَيْنِ وأسفلَه .»

ثُمَّ المَسْحُ عَلَى الظَّاهِرِ حَنْمٌ؛ حَتَّىٰ لَا يَجُوزَ عَلَىٰ بَاطِنِ الْخُفِّ وَعَقِبِهِ وَسَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ القِيَاسِ، فُيرَاعِي جَمِيعَ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ. وَالبِدَاءَةُ مِنَ الأَصَابِعِ اسْتِحْبَابٌ؛ اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْغُسْلُ.

🔫 عاية البيان 🗫

الحَدِيثِ؛ مثْل: أبي داوُدَ، والتّرمذيّ(١)، وغيرِهِما،

وَلَئِنْ صحَّ فَمَعْنَاهُ: مَا يَلِي السَّاقَ ، ومَا يَلِي الأَصَابِعَ ؛ توفيقًا بين حَدِيثِ عَلِيٍّ ويثِنَهُ(٢).

قولُه: (والمَسْحُ عَلَىٰ الظَّاهِرِ حَتْمٌ). يعْني: أنَّه [١/١٨١/١] واجبٌ لا يحْتملُ غَيرِهُ(٣).

وقولُه: (مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ القِيَاسِ) إِشَارَةٌ إِلَىٰ ما ذكرْنا مِن حَدِيثِ عليَّ ـ رَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْه ـ (١).

قُولُه: (وَالبِدَاءَةُ مِنَ الأَصَابِعِ اسْتِحْبَابٌ)، حتَّىٰ لوْ بَدَأَ مِن السّاقِ يَجُوزُ أيضًا. ووجْهُ الإسْتِحْبَابِ: اعتبارُ المَسْحِ بِالغسلِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالىٰ جعَلَ الكَعْبَ غايةً.

قال الترمذي: «هذا حديث معلول، لَم يُسْنده عن ثور بن يزيد غيرُ الوليد بن مسلم. وسألتُ أبا
زرعة، ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالا: ليس يصحيح».

 <sup>(</sup>١) قال الترمذي: «وسألتُ أبا زرعة، ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالاً: ليس بصحيح». كذا جاء في حاشية: «م»، و«ز»، وينظر: «جامع الترمذي» [١٦٢/١].

 <sup>(</sup>٢) وقد اعترض عليه العيني في «البناية شرح الهداية) [٩٣/١].

 <sup>(</sup>٣) قال في «الحلبة»: المذهب عند أصحابنا أن ما سوئ ظهر القدم من الخف ليس بمحل للمسح لا فرضًا ولا سنة.

وقال ابن كمان باشا في «الأيضاح»: على ظاهرخفيه: سواء كان طولاً أو عرضاً، وقيد بالظاهر للاحتراز عن لباطن والجوانب، انظر: «الإيضاح شرح الإصلاح» [٥٧/١]، «حلبة المجني شرح منية المصلي» [ص/٣٢٣].

<sup>(</sup>٤) اعترض لعيني عليه بقوله: يفهم من كلامه هذا أن القياس مسح الباطن وعدل به عنه إلى الظاهر وليس كذلك، بل القياس: أن لا يجوز المسح أصلًا، ينظر: «البناية شرح الهداية» [٩٤/١].

## وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارٌ ثَلاثِ (١) أَصَابِع مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ · [١٠/ظ]

قُولُه: (وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِع).

قَالَ في «التُّحْفة»: «سَواءٌ كَانَ المشخِّ طُولًا أَوْ عَرْضًا ·

وقالَ الشَّافِعِيُّ: فرْضُ المسْحِ أدنَى ما يَتناولُه اسْمُ المسْحِ (٢) ١٠٠٠.

لَنا: أنَّه ورَدَ في حَدِيثِ المُغِيرَةِ: «أنَّ النَّبِيَّ اللهُ مَسَحَ عَلَىٰ ظَاهِرِ الخُفَّيْنِ خُطُوطًا بِالأَصَابِعِ (٤٠).

واْقلُّ الجَمْعِ الصَّحيح: ثَلاثةٌ، ولأنَّه مَسْحٌ في [٢٣٣/١] الطَّهارَةِ فَلا يُكْتَفَىٰ بِالأَدْنَىٰ، كما في مَسْحِ التَّيَمُّمِ، وإنَّما قُدِّرَ بِثلاثِ أصابعَ؛ لِكونِها آلَةً، كما في مَسْحِ الرَّأُسِ.

وقالَ الشيخُ أَبُّو الحسَنِ الكَرخِيُّ في «مخْتَصَره»: إِذَا مَسَحَ بِمقْدَارِ ثلاثِ أصابعَ مِن أصابعِ الرِّجْلِ؛ أَجْزَأَه.

وذَكَرَ ابنُ رُستُم (٥) عَن مُحَمَّدٍ: إنْ وضَعَ ثلاثِةَ أصابِعَ وضْعًا أَجزَأُه.

<sup>(</sup>١) صحح عليه بالأصل.

<sup>(</sup>٢) ينطر. «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للنعوي [٤٣٦/١]، و«البيان» للعمراني [١٦٦/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التحمة العقهاء العلاء الدين السمرقندي [٨٨/١].

نال عبد القادر القرشي: "حديث المغيرة بهذا اللفظ لا يُعْرَف»، وقال العيني: "حديث المغيرة بن شعبة لم يُرْوَ على هذا الوجه"، وقتله قال الزينعيُّ: اعريب، ويقُرُّبُ منه: ما رواه ابنُ أبي شيبة في "مصنفه" ([رقم, ١٩٥٧]) حدَّث الحَلَقيُّ عَنْ أبي عامِر الخَرَّارِ ثنا الحَسَنُ عَنِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَة، قال "رَأَيْت رَسُول اللهِ عَلَى حُقَّهِ بالله، ثُمَّ جاءَ حَنَى تَوَضَّا ومَسَحَ عَلَى حُقَّيْه، ووَضَعَ يَلَهُ اليُمْنَى عَلَى خُقِهِ الأَبْسِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلاهُمَا مَسْحَةٌ وَاحِلَةٌ حتى [كَانَي] انْظُرُ إلَى الْاَيْمِنِ، ويَلَهُ السُّرَى عَلَى الخَقْبِ الأَبْسِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلاهُمَا مَسْحَةٌ وَاحِلَةٌ حتى [كَانَي] انْظُرُ إلَى الْاَيْمِ بَسُولِ اللهِ عَلَى الخُقْبِ "، ينظر: "نصب الراية" للزيلعي [٢٨٠/١]، و«العناية في تخريج أصابع رَسُولِ اللهِ عَلَى الخُقْبِ "، ينظر: "نصب الراية" للزيلعي [٢٨٠/١]، و«العناية في شرح الهداية» للعيني [٢٥/٥].

 <sup>(</sup>٥) هو إبْرَاهِيم بن رستم أبُو بكر المروزِي، أحد الأعْلام. تَعَقُّه علىٰ مُحَمَّد بن الحسن وروى عنه =

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ ﴿ إِنْ الْمَسْعِ الرِّجْلِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ اعْتِبَارًا لِآلَةِ الْمَسْعِ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ اعْتِبَارًا لِآلَةِ الْمَسْعِ . وَلا يَجُوزُ المَسْعُ عَلَىٰ خُفٌ فِيهِ خَرْقٌ كَثِير يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعَ الرِّجْل ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ .

غاية البيان الله

قَالَ القُدُورِيُّ: رِوَايَةُ ابن رستُم تدلُّ عَلىٰ أَنَّه مُقَدَّرٌ بِأَصابِعِ اليدِ<sup>(١)</sup>. قولُه: (وَلا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ خُفِّ فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٍ).

يُرْوَىٰ هذا اللَّفظُ<sup>(۲)</sup> بِروايتيْنِ: بالباءِ الموحَّدةِ التَّحتانيَّة<sup>(۲)</sup>، ويالثَّاءِ المَنقوطة بنقطٍ ثلاثٍ مِن فوقُ<sup>(٤)</sup>.

ويُرَادُ بِالأَوَّلِ: الكمِّيَّةُ المَنَّصلةُ ، وبِالثَّاني: الكمُّيَّةُ المُنفصِلةُ . وبِالثَّاني: الكمُّيَّةُ المُنفصِلةُ . والأُصحُّ: هُو الثَّاني؛ بِدلالةِ: (وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ)؛ حَيْثُ لَم يَقُلْ: وإنْ

النوادر، وكان نبيلًا جليلًا، قرَّنه المأمونُ وعَرَضَ عَلَيْهِ القضاءَ فامتتَع. (توفي سنة: ٢١١ هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٥/٤٤]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣٧/١]، و«المِرْقَاة الوقيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادي [ق/٣/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٢٧/١].

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق٢٦].

<sup>(</sup>۲) بعني: قوله: «كَبِير».

 <sup>(</sup>٣) هدا هو لفظ المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيناني [٣١/١]، وهو المُثبت في نسخة القاسميّ
 [ق/٧/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ـ تركيا].

 <sup>(</sup>٤) وهذ هو المُثبت في نُسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/٩/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ــ وكد]، ومثله وقع في النسحة المنقولة عن نسخة المرْغِينَانيّ [١/ق٣١/أ/ مخطوط جامعة بونستون ــ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)].

ووقع اللفظ بالوجهين جميعًا؛ في النسخة التي بعنط المؤلف مِن «الهداية» [١/ق٠١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أنندي \_ تركيا]، وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق١٠/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي \_ تركيا]. وفي نسخة الأرزكاني مِن «الهداية» [١/ق٨/ب/ مخطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة الشَّهْرَكَنْدي (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/٧/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا].

وَقَالَ زُفَرٌ ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ قَلَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسْلُ الْبَادِي وَجَبَ غَسْلُ الْبَافِي .

وَلَنَا: أَنَّ الْخِفَافَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ الْخَرْقِ عَادَةً، فَيَلْحَقُهُمْ الْحَرَجُ فِي النَّزْعِ، وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ فَلَا حَرَجَ.

كَانَ أَصغرَ مِن ذَلِك ، وإنَّما قَالَ: (يَتَبيَّن مِنْهُ قَدْرُ ثَلاثِ أَصَابِعَ) ؛ لأَنَّ الخَرْقَ إِذَا كَانَ كثيرًا \_ لكِنْ لا يَنفَرِجُ عندَ المَشْيِ \_ ؛ [١/١٨٤/م] يَجُوزُ المشحُ وإنْ كَانَ أكثرَ مِن ثلاثِ أصابعَ ، وهذا مذهبُنا ، وهُو جوابُ الإشتِحْسَانِ (١).

والقياسُ: أَنْ يكونَ اليسيرُ مانِعًا كالكَثيرِ ، وهُو مذهبُ زُفَر والشَّافِعِيِّ (٢). وعِندَ مالِكِ (٢) وسُفيانَ: لا يمْنَعُ الكَثيرُ أيضًا إذا كَانَ الخُفُّ بحيثُ ينطَلِقُ (١) اسمُ الخُفِّ عليْه .

لنا: أنَّ المسْحَ شُرِعَ رخصةً للعِبادِ، وتَيسيرًا لهُم، فإذا اعتبِرَ القَلِيلُ مانعًا يلزمُ الحرَجُ بنزْعِ الخُفِّ في كلِّ طَهَارَةٍ؛ خُصوصًا في السَّفرِ، والحرَجُ خلافُ ما يلزمُ الحرَجُ بنزْعِ الخُفِّ في كلِّ طَهَارَةٍ؛ خُصوصًا في السَّفرِ، والحرَجُ خلافُ ما وُضِعَ لأَجْلِهِ المَسْحُ، فَلا يُعْتَبرُ القَلِيلُ، بِخِلافِ الخَرْقِ الكَبِيرِ، فإنَّ الخِفَافَ تخلو وُضِعَ لأَجْلِهِ المَسْحُ، فَلا يُعْتَبرُ القَلِيلُ، بِخِلافِ الخَرْقِ الكَبِيرِ، فإنَّ الخِفَافَ تخلو عنه عادةً، وقلما تُوجدُ بِتلكَ الصَّفةِ، فَلا يلزمُ الحرَجُ في النَزْعِ؛ لِقلَّةٍ وجودِ

 <sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط للسرخسي ١٠٠١، تحفة الفقهاء ١٨٧/١، بدائع الصنائع ١٤٤/١، ١٤٥، فتح القدير
 ١٥٠/١ العماية على الهداية بهامش فتح القدير ١٥٠/١، ١٥١، البناية شرح الهداية ١٥٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي: أن الحَرْق إذا كان بسيرًا حِدًّا لحيث لا يَطْهر منه شيءٌ من محل المرض؛ يجوز لمنتخ للا حلاف ينظر: «المجموع شرح المهدب» للنووي [٢/٩٦]، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [٣٦٦-٣٦٥].

 <sup>(</sup>٣) كن مالك يَشْترط في الكثير أن يكون قَدْرَ ثلثَ الفَدم لا ثُلث جميع لخُفّ، سواء ظَهَر منه القَدم أمْ
 لا سواء. ينظر: «النتاح والإكليل لمختصر حليل» للمواق [٤٧٢/١]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي [١٨٠/١].

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «ينطاق»، والمثبت من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «و»، و «ف».

وَالْكَثِيرُ أَنْ يَنْكَشِفَ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ أَصْغَرِها؛ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَدَمِ هُوَ الْأَصَابِعُ، وَالثَّلَاثُ أَكْثَرُهَا، فَيُقَامُ مَقَامَ الْكُلِّ.

الخَرْقِ الكثيرِ.

قولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ)، أَي: التَّقديرُ بِثلاثِ أصابِعِ الرَّجْلِ هُو الصَّحيحُ، وهذا احترازٌ عمّ ذُكِرَ في «المبسوط»: مِن رِوَايَةِ الحسَنِ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ ـ رَضِي اللهُ تعَالى عنه ـ أَنّه قَالَ: «ثلاثُ أَصابِعَ مِن أَصابِعِ اليدِ» (١) ؛ اعتِبَارًا لآلَةِ المَسْحِ.

ووجْهُ الصَّحيحِ: مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ.

قولُه: (وَاعْتِبَارُ الأَصْغَرِ لِللاحْتِيَاطِ).

وعَن شَمْسِ الأَئِمَّةِ الحَلْوَانِيِّ: «المعْتبرُ في الخَرْقِ أَكبرُ الأَصَابِعِ إِذَا كَانَ الخَرْقُ عَندَ أَكْبِرِ الأَصَابِعِ، وإنْ كَانَ عندَ أَصْغرِ الأَصَابِعِ: يُعْتَبرُ أَصْغَر الأَصَابِعِ».

وفي «الخُلاصة»: «لوْ كَانَ يبْدو ثلاثٌ مِن أَنامِلِ الرِّجْلِ؛ قَالَ الإِمامُ السَّرَخْسِيُّ: الأَصَحُّ أَنَّه لا يَجُوزُ المسْحُ (٢).

وقالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ الحَلْوَانِيُّ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ أَسْفُلُها مَسْتُورًا ﴾ (٣).

قولْه: (ولا تُجْمَعُ فِي ١١ ١٨٥ م إخُفَّيْنِ ؛ لأَنَّ الخَرْقَ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ قَطْعَ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسي [١/٠٠/].

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «خلاصة الفتاوي» للبخاري [١/ق٩].

السَّفَرِ بِالآخر ، بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ ؛ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِلْكُلِّ ، وَانْكِشَافُ العَوْرة نَظِيرُ النَّجَاسَةِ .

وَلَا يَجُوزُ المَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ؛ لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّهُ

السَّفَرِ بِالآخَرِ).

فإنْ قلتَ: سَلَّمْنا أَنَّ الخَرْقَ في أحدِهِما لا يَمْنَعُ السَّفرَ بِالآخَرِ ، لكنَ لا نُسَلَّمُ أَنَّه إِذا كَانَ كذلِك يلزمُ أَنْ لا تُجْمَع خُرُوقُ الحُفَّينِ ؟

قلتُ: أَصْلُ التَّحقيقِ في هذا أَنْ يُقالَ: الخَرْقُ الكَثيرُ لَمَّا كَانَ مانِعًا للمَشْيِ المُعْتَادِ؛ أَشْبَهَ الخُوثُ اللَّفَافَة، فلَم يَجُزِ المسْحُ عليْه، كَما لَم يَجُزُ عليْها، والخَرْقُ المَّعْتَادِ؛ أَشْبَهَ مَواضِعَ الخَرْزِ، فلزمَ اعْتبارُ الخَرْقِ الْقَلِيلُ لَمَّا لَم يكنْ مانعًا للمَشْيِ المُعْتَادِ؛ أَشْبَهَ مَواضِعَ الخَرْزِ، فلزمَ اعْتبارُ الخَرْقِ في كلّ خُفٌ على حِدَةٍ دونَ الخُفَيْنِ، فافهَمْ.

فإن قلتَ: المقْتصِي لِلجمْعِ مَوْجُودٌ، والمانِعُ مُنتَفٍ فَتُجْمَعُ؛ لأَنَّ الخُفَّيْنِ دَخَلا تحتَ خِطَابٍ واحدٍ، فَصاراً كَشَيْءِ واحدٍ.

قلتُ: قولُك: «كشَيْءِ واحِدٍ» في خُكْمٍ شرْعِيّ ؟ أم في خُكْمٍ حِسِّيّ ؟ فالأَوَّلُ: مُسَلَّمٌ ؛ لكِن الخَرْق حِسِّيّ لا شَرْعِيّ .

والثَّاني: غيرُ مُسَلَّمٍ؛ لأنَّ العقلَ يأْباهُ، فَلا يَرِدُ السُّؤَالُ.

قوله: (وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ نَظِيرُ النَّجَاسَةِ).

يعْني: أنَّه يجْمعُ وإنَّ كَانَ في مواضِعَ ، كما تُجْمَعُ النَّجَاسَةُ المتَّفرِّقةُ في مواضعَ مِن بدَذِ الإنساذِ ، أو ثوبِه ، أو خُفَّه ، وستَعْرِفُ انكِشافَ العَورةِ مُفصَّلًا في بابِ شُروط الصَّلاةِ \_ إن شاءَ اللهُ تَعالى \_ .

قُولُه: (ولا يَجُوزُ الْمَشْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ).

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا لَا عَنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ نَوْمٍ، وَلِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَتَكَرَّرُ عَادَةً؛ فَلَا حَرَجَ فِي النَّزْعِ، بِخِلافِ الحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ.

ويَنقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنَفُضُ الْوُضُوءَ ؛ لِأَنَّهُ بَعْضُ الْوُضُوءِ.

وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ ؛ لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ ، حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ ، وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفْ إلِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ ، حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ ، وَكَذَا وَكَذَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا ؛ لِتَعَذَّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغُشْلِ وَالْمَسْحِ فِي وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا مُضِيُّ المُدَّةِ ؛ لِمَا رَوَيْنَا .

فَإِذَا تَمَّتِ المُدَّةُ ؛ نَزَعَ خُفَّيْهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، وَصَلَّىٰ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ

قِيلَ: صورتُه متَوضِّئٌ عَقِيبَ تبَمَّمٍ؛ لأَجْلِ جِنابةٍ حادِثةٍ ، بعْدَ لُبْسٍ عَن طَهَارَةٍ كَامِلةٍ .

ولا يُحْتَاجُ إِلَىٰ هذا التَّكَلُّفِ؛ لأنَّ مَن وجَبَ عليْه الغُسْلُ لا يَجُوزُ مَسْحُه أَصْلًا ؛ لأنَّ المسْحَ شُرعَ رخصةً ، دفْعًا [٨٢٨ظ/م] لِلحرَجِ الحاصلِ عَن نَزْعِ الخُفّ ؛ لِحدَثِ مُتكرِّرٍ كلّ يومٍ ، والجَنَابَةُ لا تتكرَّرُ ، فَلا حرَجَ في النزْعِ .

قولُه: (بِخِلافِ الحَدَثِ)، أَيْ: بِخِلافِ الحدَثِ الأَصْغرِ ؛ لأَنَّ مُطْلَقَ [٣٤/١] اسمِ الحدَثِ يشْملُ الجَنَابَةَ أيضًا ؛ لأنَّه عِبارةٌ عَن نجاسةٍ حُكْمِيَّةٍ.

قولُه: (وَكَذَا مُضِيُّ المُدَّةِ؛ لِمَا رَوَيْنَا)، أَيْ: ينْقُضُ المسحَ انقِضاءُ مدةِ المشحِ، وهُويومٌ وليلةٌ لِلمقيمِ، أَوْ ثلاثةُ أَيَّامٍ ولياليها لِلمُسافرِ؛ لِقولِه ﷺ: «يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا»(١).

تولُّه: (فَإِذَا تَمَّتِ المُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ).

<sup>(</sup>۱) مصل تخریجه،

#### بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ .

لا يُقالُ: هذا تكُر ارٌ ، حَيْثُ عُلِمَ هذا الحُكْمُ قبلَ هذا مِن قولِه: (وَكَذَا مُضِيًّ المُدَّةِ).

لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا كُرَّرَ هَذَا التَّرْتِيبَ حُكُمٌ آخَرُ عَلَيْهِ، وَهُو قُولُه: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ).

وقالَ الزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ (١): عليه الإعادةُ.

لَنا: أَنَّ المَسْحَ كَانَ قائِمًا مَقَامَ الغَسْلِ رُخصةً ، فلمَّا زالتِ الرُّخصةُ ؛ صارَ كَأَنَّه غَسَلَ سائرَ أَعْضائِه ، ومسَحَ برأسِه ، وبَقِيَ غَسْلُ رِجلَيْه ، فَلا يجبُ إلّا غَسْلُهما ؛ كَمَنْ غَسَلَ بعضَ أَعْضاءِ الوُضوءِ ثمَّ تيمَّمَ لِعدمِ الماءِ ، ثمَّ وجدَ الماء ؛ لا يجبُ عليْه إلا غَسْلُ ما بقِيَ .

قُولُه: (وَكَذَا إِذَا نَزَعَ قَبْلَ المُدَّةِ).

معْناهُ: ليسَ عليه إعادةُ بقيَّةِ الوُّضوءِ إذا نزَعَ قبلَ المدَّةِ أيضًا.

وليسَ معْناهُ: إِذَا نَزَعَ قَبَلَ المَدَّةِ يَنْقُضُ المَسْحَ؛ لأَنَّ حُكْمَ النَّقْضِ عُلِمَ مِن قولِه: (وَيَنْقُضُهُ نَزْعُ الخُفِّ)؛ فيلْرمُ التَّكْرارُ حينَئذِ بِلا فائدةٍ جديدةٍ.

قولُه: (لَا مُعْتَبَرَ بِهِ)، أَيُّ: لا مُعْتَبَرَ بِالسَّاقِ؛ إذْ ليستْ هيَ بِمَجِلِّ لِلمسْح،

## وَكَذَا بِأَكْثَرِ القَدَمِ هُوَ الصَّحِيحُ.

🔗 غاية البيان

فَصارَ خُرُوجُ القدَمِ إليْها كخُروجِها مِن الخُفِّ في حقِّ إبْطالِ المسْحِ<sup>(١)</sup>.

وإنَّما قَالَ: (بِهِ) [١/٨٣/١] عَلَىٰ تأويلِ المَذْكُورِ ، أوِ العضْو ، أو موضِعِ السَّاقِ ، وإلَّا فالسَّاقُ مؤنَّثةٌ سَمَاعِيَّةٌ .

قولُه: (وَكَذَا بِأَكْثَرِ القَدَمِ هُوَ الصَّحِيحُ)، أَيْ: يَثْبَتُ حُكْمُ النَّزْعِ بِخروجِ أَكْثرِ القَدَمِ أَيْفَ . اللهُ وهُو المَرْوِيُّ عَن أَبِي يُوسُف.

قَالَ في «شرْح الطَّحَاوِيّ»: «رُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: إِذَا خَرِجَ أَكْثَرُ الْعَقِبِ مِنَ النَّفِ الْخُفِّ ؛ انتقَضَ مَسْحُه.

وعَن مُّحَمَّدٍ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا بَقِيَ في الخُفِّ مِن القَدَمِ قَدْرُ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ المَسْحُ ؛ جَازَ وإلَّا فَلا »(٢).

وهذا فيما إِذا قصَدَ النزْعَ ثُمَّ بَدا له فَتَركَ، أَمَّا إِذَا كَانَ زُوالُ العَقِبِ لِسَعَةِ الخُفِّ، فَلا يَنْقُضُ المشحَ.

لأبي يُوسُف: أنَّ الاحتِرازَ عَن خُرُوجِ القَلِيل مِن القدَمِ متعذِّرٌ، فلمَّا تعذَّرَ دَفْعُه تَقَرَّرَ عَندَه؛ لأنَّ ذلِك القدْرَ يحْصُلُ بدونِ القصْدِ، كما في الخُفِّ الواسعِ، بِخِلافِ الكَبِيرِ، فإنَّ الاحْترازَ عنْهُ لَيسَ بِمتعذِّرٍ.

ولِمحمَّدٍ: اعتبارُ مَحِلِّ المسْحِ ؛ لأنَّ خُرُوجَ ما سِواهُ كَلا خُرُوجٍ .

 <sup>(</sup>١) قال الكساني. ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه ؛ لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها س الحف. ينظر (بدائع الصنائع) [١٠٤٨/١] ، «المبسوط» للسرخسي [١٠٤/١] ، «تبيين الحقائق» [١٠٤/١] ، «البناية على الهداية بهامش فتح القدير» [١٥٣/١] ، «البناية شرح الهداية»
 (١٠٢/١] .

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» [ق٣٣/ب].

وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ مَسَحَ ثَلاثَةَ أَبَام وَلَيَالِيَهَا .

#### عَمَلًا بِإطْلَاقِ الحَدِيثِ ، وَلِأَنَّهُ حُكُمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ ؛ فَيُعْتَبَرُّ فِيهِ آخِرَهُ.

ولأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ المَسْحَ إِنَّمَا يَبْقَىٰ إِذَا كَانَ مَحَلُّ الغسلِ في الخُفِّ، ويزولِ العقِبِ أَوِ الأَكْثرِ مِن العقِبِ؛ لا يَبْقَىٰ مَحلُّ الغسلِ في الخُفِّ، فَلا يَبْقَىٰ المَسْحُ.

قولُه: (مَسَحَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا)، أَيْ: مِن وقْتِ الحَدَثِ؛ لا مِن وقْتِ السَّفرِ. (عَمَلًا بِإِصْلَاقِ الحَدِيثِ)؛ لأنَّ الحَدِيثَ بِإطلاقِه يُثْبِتُ رُخصةَ المسْحِ في كلَّ مُسافرٍ، وهذا مُسافرٌ، فيَمْسَحُ كما يمْسَحُ سائرُ المُسافِرينَ.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: إذا سافَرَ بعْدَما بدأَ المشْحَ لا يَمْسَحُ إلَّا كَما يَمْسَحُ المقيمُ يومًا وليْلة (')، وقَد عُرِفَ في «المُخْتلف»('') وغَيرِه،

قولُه: (فَبُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرَهُ)، أَيْ: يُعْتَبَرُ في الحُكْمِ المُتعلَّقِ بِالوقتِ آخِرُ الوقْتِ، كالحائِضِ إِذَا ١/ ٨٣ مَ الطَّهُرِثُ فِيهِ؛ تجبُ الصَّلاةُ، بِخِلافِ الطَّاهِرةِ إِذَا حَاضَتْ، حَيْثُ تَسْقُطُ ، وكذلِك المُسافِرُ إِذَا أَقَامَ في آخِرِ الوقْتِ تَيمَّمَ، والمُقيمُ إِذَا سَافَرَ يَقْضُرُ.

وَالْمَسْحُ: خُكُمُ مُتعلِّقٌ بِالوقْتِ، فإذا سافَرَ قبلَ أَنْ يُتِمَّ مُدَّةَ الإِقامةِ؛ صارَ خُكُمْه خُكْمَ سائِرِ المُسافِرينَ؛ لأنَّه سافَرَ قبلَ أَنْ يَسْرِيَ الحدَثُ إلى الرِّجْلِ، بِحُكْمُه خُكْمَ سائِرِ المُسافِرينَ؛ لأنَّه سافَرَ بعدَ ذلك، خَيْثُ يلْزمُه غَسْلُ رِجْلَيْه؛ بِحِلافِ ما إذا استوفَى مدَّة الإِقمةِ، فسافرَ بعدَ ذلك، خَيْثُ يلْزمُه غَسْلُ رِجْلَيْه؛ لسِرَايةِ الحدَثِ إلى الرِّجْلِ،

 <sup>(</sup>١) بنطر: "الأما للشاهعي [٧٧/٢]، و"البيان" للعمراني [١٥٢/١]، و«المجموع شرح المهذب»
 للتووي [١/٨٨٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «محتلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [٢/٩٩٨].

بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَكْمَلَ الْمُدَّةَ، ثُمَّ سَافَرَ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ قَدْ سَرَىٰ إِلَىٰ الْقَدَمِ، وَالْخُفُّ لَيْسَ بِرَافِعِ.

وَلَوْ أَقَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، إِنِ اسْتَكْمَلَ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ نَزَعَ .

لِأَنَّ رُخْصَةَ السَّفَرِ لَا تَبْقَىٰ بِدُونِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْ أَتَمَّهَا؛ لأَنَّ هَذِهِ مُدَّةُ الإِقَامَةِ وَهُوَ مُقِيمٌ.

#### وَمَنْ لَبِسَ الجُرْمُوقَ [١١/و] فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ.

قُولُه: (بِدُونِهِ)، أيْ: بِدُونِ السَّفرِ.

(أَتَمَّهَا) ، أَيْ: أَتمَّ مُدةَ الإِقامةِ .

قولُه: (لأنَّ هَذِهِ مُدَّةُ الإِقَامَةِ)، أَيْ: لأنَّ هذِه المدَّةَ \_ وهِيَ يومٌّ وليْلةٌ \_ مدَّةُ الإِقامةِ، وهذا الشَّخصُ (مُقِيمٌ) فيُتِمُّها.

قولُه: (وَمَنْ لَبِسَ الجُرْمُوقَ).

قَالَ في «الصّحاح»(١)، و «المُغْرِب»(٢): «والجُرْمُوقُ: ما يُلْبَسُ فَوقَ الخُفّ» [٢٠٤/١].

وعِندَ الشَّافِعِيِّ رَجَهُ اللهُ تَعَالَ: لا يَجُوزُ المَسحُ عَلَىٰ الجُرْمُوقِ، إلَّا إِذَا لَبِسَهُ وَحُدَه بِلا خُفِّ (٣).

وعِندَنا: يَمْسَحُه إِذَا لِبِسَه عَلَىٰ الطُّهارَةِ الأُولَىٰ ، أمَّا إِذَا لَبِسَه بعْدَ أَنْ أَحدَثَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الصّحاح في اللغة» للجّوْهُري [١٤٥٤/٤ /مادة: جرموق].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزي [ص/٨٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للشافعي [٧٣/٢] ، و«الحاري الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٦٦/١] ، و١٥ البيان، لعمراني [١٦٩/١] ،

## خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ إِنَّهُ يَقُولُ: الْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ.

ومسَحَ الخُفُّ، أَوْ لَم يمْسَحْ، فَلا يَمْسَحُ الجُرْمُونَ.

لَنا: مَا رُوِيَ فِي «المبْسُوط»(۱): عَن عُمرَ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ـ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَىٰ الجُرْمُوقَيْنِ»(۱).

وقالَ مُحَمَّدٌ في كِتابِ «الآثار»: أُخْبرَنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَن حمّادٍ (٣)، عَن إِبْر اهيمَ (٤): «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ الجُرْمُوقَيْنِ (٥٠).

ولِأَنَّ مَا جَازُ المَسْحُ عَلَيْهِ إِذَا لَمَ يَكُنْ بَيْنَهِ وَبِينَ الرِّجْلِ حَاثِلٌ ؛ جَازَ المَسْحُ عليْه إِذَا كَنَ بَيْنَهُمَا حَاثِلٌ ؛ كَخفُ إذَا كَنَ تَحْتَه خُفُّ أَو لُفَافَةٌ .

ولِأَنَّ الجُرْمُوقَ تَبَعِّ للخُفِّ ؛ فيأخذُ حُكْمَه ؛ فيصيرُ الخُفُّ معَه [١٩٨٤/١] كَخُفُ ذِي طَاقَيْنِ ، بِخِلافِ ما إِذا لَبِسَ الجُرْمُوقَ بعْدَ أَنْ أحدَثَ ؛ لأَنَّ حُكْمَ المسْحِ انعَقَدَ في الخُفِّ ، فَلا يَتَحوّلُ إِلَىٰ غَيرِه ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسيّ [١٠٢/١].

<sup>(</sup>٢) علَّقه الطحاويُّ في «اختلاف العلماء/ مختصر الجصاص» [١٤٢/١]، عن العَلاء بن الحارِث عَن مَكْحُول عَن الحارِث بن مُعاوِيةَ عَن بِلالٍ ﴿: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ الجُرْمُوفَيْنِ والخِمار».

قلتُ: الحديث مِن هذا الطريق أخرجه حماعة من الأثمة؛ ولكنَّ بلفظ: «المُوقَيِّنِ» بلل: «الجُرْمُوقَيِّنِ»، وهو المحفوظ،

والمشح على المُوقَيْن: ورَد في حديث جماعة مِن الصحابة. ينظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد [١٩٩/٢].

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبي سليمان الإمام الفقيه المشهور ﷺ.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم عند الإطلاق: هو ابن يزيد النجعي الإمام الحُحَّة المعروف ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>a) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الآثار» [۲٤/۱]. أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم هلي به.

وَلَنَا: أَنَّهُ عَلَىٰ مَسَحَ عَلَىٰ الْجُرْمُوقَيْنِ (١). وَلِأَنَّهُ تَبَعٌ للخُفِّ اسْتِعْمَالًا وَعَرَصًا، فَصَارَ كَخُفِّ ذِي طَاقَيْنِ، وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الرِّجْلِ لَا عَنِ الْخُفِّ.

بِخِلَافِ مَا إِذَا لَبِسَ الْجُرْمُوقَ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ حَلَّ بِالْخُفِّ، فَلَا بَتَحَوَّلُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ·

وَلَوْ كَانَ الْجُرْمُوقِ مِنْ كِرْبَاسٍ؛ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلَحُ بَدَلَّا عَنِ الرَّجْل، إِلَّا أَنْ تَنْفُدَ الْبِلَّةُ إِلَى الْخُفِّ.

🎭 غاية البيان 🦫

وقولُ الشَّافِعِيِّ: البَدَلُ لا يَكُونُ لَه بَدَلٌ (٢).

جوابُه: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الجُرْمُوقَ بِدَلُ البَدلِ ، بِلْ هُو بِدَلٌ عِنِ الرِّجْلِ ؛ لأَنَّ الخُفَّ لَمُ ينعَقِدْ فيهِ حُكْمُ المَسْحِ بِعْدُ ، ولئِنْ سَلَّمْنا لكِنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّ البِدَلَ لا يَكُونُ لَه بِدَلٌ . أَلا تَرَىٰ أَنَّ أَهِلَ اللَّغَةِ أَجْمَعُوا في حُروفِ القَسَمِ ، وقالوا: إنَّ الواوَ بدَلٌ مِن الباءِ ، ثمَّ التَّاء بِدَلٌ مِن الواوِ .

قولُه: (تَبَعُ للخُفِّ اسْتِعْمَالًا وَغَرَضًا).

فَإِنَّ النَّاسَ يَسْتَعْمِلُونَ الجُرْمُوقَ تَبعًا للخُفِّ ، لا بدَلًا عنْه ، والغرضُ أيضًا مِن لَبْسِه فوقَ الحُفِّ صيانةُ الخُفِّ ؛ فكَانَ تَبَعًا للخُفِّ .

لا يُقالُ: كيفَ بطَلَ المسْحُ بنَزْعِ الجُرْمُوقِ، ولَم يَبْطُلْ بنَزْعِ أحدِهِما في الخُفِّ؟ لِأَنَّا نَقُولُ: بِالمَسْحِ ظهرَتْ أصالةُ الجُرْمُوقِ، فصارَ نزْعُه كنزْعِ الخُفِّ، بخِلاف نَزْعِ أحدِ طاقَيِ الخُفِّ؛ لأنَّه جزءٌ مِن الخُفِّ لَم يأخذِ الأصالةَ أَصلاً، كَما

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «خ: الموقين».

 <sup>(\*)</sup> حصر «الأم» (١/١٣)، «المهذب» (٢١/١)، «حلية العلماء» (١/٥٣١، ١٣٦)، «المجموع»
 (\*) عصر «الأم» (١/٩٢٥).

وَلَا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ الجوْرَبَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ. أَوْ مُنَعَلَيْنِ ، وَقَالًا: يَجُوزُ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ ·

- 🗞 عاية لبيار 🏶 ----

إِذَا غَسَلَ رِجْلَه ، ثمَّ زالَ جِلْدُها ؛ لَم يجب عليه غَسْلُها ثانيًا .

قولُه: (وَلَا يَجُوزُ المَسْخُ عَلَىٰ الجَوْرَبَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِتُ اللَّا ثَقَالَى ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْن).

يُقَالُ: جَوْرِبٌ مُجَلَّدٌ، إِذَا وُضِعَ الجِلْدُ عَلَىٰ أَعْلاهُ وأَسْفَلِه (١).

وجورَبٌ مُنَعَلٌ وَمُنْعَلٌ: الذي وُضِعَ عَلَىٰ أَسْفَلِه جِلْدةٌ ؛ كالنَّعْلِ لِلقَدَم(١).

وقولُه: (لَا يَشِفَّانِ)، مِن شَفَّ الثَّوبُ؛ رَقَّ حتّىٰ رأَيْتَ ما وراءَه، مِن باب: ضرَبَ.

وَنَفْي الشَّفُوفِ تَأْكِيدٌ لِلثَّخَانَةِ، وَأَمَّا «يَنْشَفانِ»: فَخَطَأٌ. كذا [١/١٨٤/م] قَالَ: المُطرِّزيّ (٣).

وفي بعضِ شُروحِ القُدُوريّ: «لا يَنْشَفانِ الماء» \_ بفتْحِ الشّينِ \_: مِنْ نَشِفَ الثَّوْبُ العَرَقَ بالكَسْرِ (١) ، أوْ «لا يَشِفّانِ» مِن غيرِ ذِكْرِ الماءِ ، مِن شَفَّ ثوْبُه: إِذَا رَقَّ.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ الجَوْرِبَ إِذَا كَانَ مُنَعَّلًا يَجُوزُ المَسْحُ عليْه بِالاتِّفاقِ، وإنْ لَم يَكُنْ مُنَعَّلًا فإذا كَانَ رَقِيقًا: لا يَجُوزُ بِالاتِّفاقِ.

وإنْ كَانَ تُخِينًا: لا يَجُوزُ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِّزي [ص/١٥٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/١٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّرِي [ص/٤٥٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: (السلن العرب) لابن منظور [٦/٠٣٠].

لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَىٰ جَوْرِبَيْهِ، وِلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُّ فَيهِ إِذَا كَانَ تَخِينًا، وَهُوَ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَىٰ السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْبَطَ بِشَيْءٍ، فَأَشْبَهَ الْخُفَّ.

🤧 غاية البيان 🤧

وعِندَ صاحبَيْه: يَجُوزُ ، وبِه قَالَ الشَّافِعِيُّ (١). كذا ذَكَرَ قولَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَانَى في «شرُح الأَقْطع» (٢).

وقالَ في «التَّحْفة»: «قَالَ الشَّافِعِيُّ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى لا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ الجَوارِبِ، وإنْ كانتْ مُجلَّدةً إلىٰ الكَعْبَيْنِ (٣)»(٤).

لهُما: حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ، هُمَّ مَسَحَ عَلَىٰ الجَوْرَبَيْنِ الْ

(١) واشترط الشافعي لذلك شرطَبْنٍ:

أحدهما: أن يكون الجَوْرب صفيقًا لا يَشِف،

والثاني أن يكون مُنَعَلًا، فإنِ اختلَّ أحدُّ الشرطيْنِ لم يَجُّز المسح عليه، ينظر: «الحاوي الكبير» الأبي الحسن الماوردي [٣٦٤/١]، و«البيان» للعمراني [١٥٦/١]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٤٩٩/١].

(٣) ينظر: «شرح الأفطع على القدوري» [١/ق١٧].

(٣) هذا القول: حكاه المزبي عن الشافعي، قال النووي: «وما نقله المزني مِن قوله: «إلا أن يكونا مُحلَّدي القدميُّنِ»، ليس بشرط، وإمم ذكره الشافعي ، لأن الغالب أن الجَوْرب لا يُمْكن متابعة المشني عبيه إلا إذا كان مُجَلَّد القدميُّنِ، هذا كلام القاضي أبي الطيب، وذكر جماعاتٌ من المحقَّقين مثله.

ونقل صاحبا «الحاوي»، و«البحر»، وغيرهما وجهاً: أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقًا يُمكن منابعة المَشْي عليه حتى يكون مُجلَّد القدميُن! والصحيحُ بل الصواب: ما ذكره القاضي أبو الطيب و لفعال وجماعات من المحقِّقين أنه إنَّ أمكن متابعةُ المَشْي عليه جاز كيف كان، وإلا فلا». ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٩٩/١].

(٤) ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١/٨٦].

(٥) أحرحه: ابن ماحه في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين [رقم/ ٥٦٠] ، والطبراني في «المعجم الأوسط» [٢/رقم/ ١١٠٨] ، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/=

وَلَهُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْخُفِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ فِيهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُنَعَلًا ، وَهُو مَحْمِلُ الحَدِيثِ . وَعَنْهُ: أَنَّهُ رَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى

وَ لَا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ العِمَامَةِ، وَالْقَلَنْسُوَةَ، وَالْبُرْقُعِ، وَالْقُفَّازَيْنِ.

ولَه: أنَّ المسْحَ عَلَىٰ الخُفِّ شُرعَ بِخِلافِ القِياسِ، فَلا يُقاسُ عليْه غَيرُه، إلَّا إِذَا كَانَ في معْناهُ، وغَيرُ المُنعَّلِ مِن الجورَبِ ليْسَ في معْنى الخُفِّ ؛ فأَشْبَه اللَّفَافة، وإذَا كَانَ في معْناهُ ، وغَيرُ المُنعَّلِ مِن الجورَبِ ليْسَ في معْنى الخُفِّ ؛ فأَشْبَه اللَّفَافة، وإنَّما لَم يكُنْ في معْناهُ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ قَطْعُ مَسافةِ السَّفرِ بِه ، بِخِلافِ المُنعَّلِ.

قُولُه: (وَعَنْهُ رَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا. وَعَلَيْهِ الفَتْوَىٰ).

قَالَ في «المبسوط»: «حُكِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ في مرَضِه مَسَحَ عَلَىٰ جَوْرَبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِعُوَّادِه: فَعَلْتُ مَا كُنْتُ [٥/٥١٥] أَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ؛ [٥/٥٨٥/١] فَاسْتَدلُّوا بِهِ عَلَىٰ رُجُوعِهِ (٣).

قُولُه: (وَلا يَحُوزُ المَسْحُ عَلَىٰ العِمَامَةِ...) إلى آخِره.

قَالَ فِي «الصّحاح»: «القُفَّازُ \_ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ \_: شَيْءٌ يُعْمَلُ لِليَدَيْنِ، يُحْشَى

المنافع أبي مُومَى الأشْعَريّ ﷺ به.
 قال أبو داود في «سننه» [۸۹/۱]: «ليس بالمتصل ولا بالقويّ». ينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد [۲۰٤/۲]، و: «نصب الراية» للزيلعي [۱۸٤/۱].

<sup>(</sup>۱) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>۲) ينظر: «منن أبي داودة [۸۹/۱].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١لمبسوط، للشَّرَخْسيّ [١٠٢/١].

# لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَالرُّخْصَةُ لِدَفْعِ الْحَرَجِ • لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الْحَرَجِ • ﴿ عَالِهَ البِيانَ ﴾

بِفُطْنٍ ، وَيَكُونُ لَهُ أَزْرِارٌ تُزَرَّ عَلَىٰ السَّاعِدَيْنِ مِنَ الْبَرْدِ ، تَلْبَسُهُ المَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا ، وَهُمَا قُفَّارْانِ»(١) .

وقالَ في «الجمْهرة» لابْن دُرَيْدٍ: «هُو ضَرْبٌ مِنَ الحُلِيِّ، تَتَّخِذُه الْمَرْأَةُ لِيَدِيْها وَرِجْلَيْها» (٢٠). وَمِنْ ذَلِكَ يُقَالُ: تَقَفَّزَتِ الْمَرْأَةُ بِالحِنَّاءِ، إِذَا نَقَشَتْ يَدَيْها وَرِجْلَيْها (٢٠).

وإنَّما لَم يَجُزِ المَسْحُ عَلَىٰ هَذِهِ الأَشْيَاءِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَنا في آيةِ الوُضوءِ بِمسْحِ الرَّأْسِ، والمَفْهُومُ مَنْه ظاهرًا أنَّه لا يَجوزُ المَسْحُ عَلَىٰ غَيرِها، ولأَنَّ المسْحَ شُرعَ رُخْصَةً، وهِي إنَّما تَكُونُ فيما فيهِ مشَقَّةٌ، وفي نَزْعِ هذِه الأَشْياءِ لا يلزمُ المَشَقَّةُ، فلا يجوزُ المسْحُ، وكذلِك المَرْأَةُ لا تَمْسَحُ عَلَىٰ الْخِمَارِ لِمَا قُلْنا.

لا يُقالُ: إِنَّ بلالًا روَى: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى عِمَامَتِهِ ﴾ (٣).

لِأَنَّا نَقُولُ: تأويلُه أنَّ بِلالًا كَانَ بِعِيدًا عنِ النَّبِيِّ ﴿ فَمَسَحَ النَّبِيُّ عَلَىٰ رأْسِه ، وَلَم يضَعِ العمامةَ عنْ رأسِه ؛ فَظنَّ بِلالٌ أنَّه ﷺ مسّحَ عَلِىٰ عمامتِه .

أَوْ أَرِادَ بِلالٌ المجازَ ؛ إطْلاقًا لاسْمِ الحالِّ عَلَى المَحِلِّ .

فَإِن قَلْتَ: لَا نُسَلِّمُ التَّأُويلَ والمَجازَ، والأصلُ عَدَمُهُما، وقَد صحَّ عنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٨٩٢/٣] مادة: قفز].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دُريد [۲/۸۲۸].

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين [رقم/ ١٥٣]، والحاكم [٢٧٦/١]،
 وعنه البيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٢٧٦]، من حديث بلال ، به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح»،

وقال ابن حجر: «إسدده حسن». بنظر: «نصب الراية» للزيلعي [١٨٣/١]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٢٣٤/١].

﴿إِ عَالِمُ لِسَالِ (﴾−

رَسُولِ اللهِ ﷺ في "ضحيح البُخَارِيِّ": «أَنَّه مَسَحَ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ »(١).

ولِهذا: جوَّزَ الأَوْزَاعِيُّ، وأحمدُ بنُ حنْبلِ (١)، وأهلُ الظَّاهِر (٣): المسْحُ عَلىٰ العمامةِ ؟

قَلْتُ: نَعَمْ إِنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُما ؛ ولكنْ وُجِدَ دليلُ وُجُودِهِما ، فلَم يَبْقَ الأَصلْ عَلَىٰ ما كَانَ ، وذلِك لوْ ا ملام أنَّا لو عَمِلْنا بِظاهرِ الحَدِيثِ - وهُو خَبَرُ الواحِدِ . علىٰ ما كَانَ ، وذلِك لوْ ا ملام ا أنَّا لو عَمِلْنا بِظاهرِ الحَدِيثِ - وهُو خَبَرُ الواحِدِ . يلزَمُ الزِّيَادَةُ بِه عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ تَعالَىٰ ، وهِي غيرُ جائِزةٍ ؛ لأنَّ الزِّيَادَةَ نَسْخٌ ، عَلَىٰ م عُرِفَ في الأُصولِ .

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحسنِ في «مُوطَّنه»: «أَخْبرَنا مالِكٌ قَالَ: «بَلَغَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ العِمَامَةِ؟ فَقَالَ: لا، حتى يَمَسَّ الشَّعْرُ المَاءَ»(٤).

قَالَ مُحَمَّدٌ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ »(٥٠).

ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: «أَخْبَرُنا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنا نَافِعٌ، قَالَ: «رَأَيْتُ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدِ تَتَوَضَّأَ، وَتَنْزَعُ خِمَارَهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا». قَالَ نُافِعٌ: «وَأَنَا يَوْمَيَّذٍ صَغِيرٌ»(١).

 <sup>(</sup>١) أحرجه المحاري كتاب الصلاة/باب المسح على الحديل (رقم ٢٠٥)، عَنْ جَعْقَرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً
 عَنْ أَمِيهُ قَالَ: رَآئِتُ النَّبِيِّ ﷺ يُمْسَحُ عُلَى عِمَامَتِهِ وحُدَيْهِ.

 <sup>(</sup>۲) ينظر «المعني» لابن قدامة [۹۳]، و«المدع في شرح المقنع» لابن مفلح [۱۱٤/۱]، و«كشاف
القتاع» للبهوتي [۱۲/۱]،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المحلئ» لأبن حزم [٢/٨٥].

<sup>(</sup>٤) أحرجه، مالك في «الموطأ روايه محمد بن الحسن» [٢٨٦/١]ومعه التعليق المُمَجِّد]، بَلغَني عَنْ جابر بْن غَبْدِ اللهِ ﷺ به.

<sup>(</sup>٥) بطر. «الموطأ» لمحمد بن الحسن الشيابي [٢٨٦/ ومعه التعليق المُمَجّد].

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في «الموطأ/ رواية محمد بن الحسن» (٢٨٦/١ ـ ٢٨٦/ومعه التعليق المُمجد]،
 بَلغني عَنْ جابِر بَّنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ بَهِ به ،

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَىٰ الْجَبَائِرِ ، ..... عَلَىٰ الْجَبَائِرِ ، ..... عَلَىٰ الْجَبَائِرِ ، ....

قَالَ مُحَمَّدٌ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى: بِهَذَا نَأْخُذُ ، لا يُمسَحُ عَلَىٰ خِمَارٍ ، وَلا عِمَامَةٍ ، بَلَغَنا: أَنَّ المَسْحَ عَلَىٰ خِمَارٍ ، وَلا عِمَامَةٍ ، بَلَغَنا: أَنَّ المَسْحَ عَلَىٰ العِمَامَةِ كَانَ وتُركَ اللهِ . (١).

قُولُه: (وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَىٰ الْجَبَائِرِ).

وهِيَ جمْعُ: جَبِيرَةٍ، قَالَ في «الصّحاح»: «الجَبِيرَةُ: العِيدَانُ الَّتي يُجْبَرُ بِها العِظَامُ»(٢).

والأصلُ في جوازِ المسْحِ على الجَبِيرَةِ: ما رُوِيَ أَنَّ عليًّا ـ رَضِي اللهُ تعَالى عَنْه ـ: كُسِرَتْ يدُه يَوْمَ أُحُدٍ ؛ فَسَقَطَ اللَّوَاءُ منْها . فَقَالَ النَّبِيُّ على الجُعلُوه فِي يَسَارِهِ ، فإنَّهُ صَاحِبُ لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» . فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ ؛ ما أَصْنَعُ بِالجَباتِرِ ؟ فَقَالَ: ها رَسُولَ اللهِ ؛ ما أَصْنَعُ بِالجَباتِرِ ؟ فَقَالَ: «امْسَحْ عَلَيْهَا» (٣) .

رَواهُ: الكَرخِيُّ عِنْ في «مخْتَصره»، بِإسْنادِهِ (٤) إلى علِيٍّ - رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْه -٠

<sup>(</sup>١) يبطر: «الموطأ» لمحمد بن الحسن الشيباني [٢٨٧/١]ومعه التعليق المُمَجّد].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢٠٨/٢]مادة: جير]. مر

<sup>(</sup>٣) قال البدرُ العينيّ هي: «هذا الحديث لا أصل له، والذي رُوِيَ عن عليّ هي هو انكسار إحدَىٰ رَنْدَيْه، وأنَّ النبيّ عَلَيْ أَمْرَه بالمسْح على الجبائر، وهو أيضًا غير صحيح، رواه ابن ماجه في «سننه» (عي كتاب الطهارة وسننها/ باب المسح على الناصية والعمامة [رقم/ ٢٥٧]) مِن حديث عمرو بن حالد عَنْ رَيْدِ بْنِ عَليَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ، عَنْ عَليَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «انْكَسَرَتْ إحْدَى زُنْدَيَّ، وَسَالُتُ النَّبِيَ عَليَّ، فَامْرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الجَبَائِرِ». ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَيْنِي [١/١٤ - ١٥٥]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١/٨٣].

 <sup>(</sup>١) قد راحعُما نسختَيْنِ مِن «مختصر الكَرْخيّ» فلَمْ نجد فيهما هذا الخبر مُسندًا! وإنما علَّقه هناك فقال: «روَىٰ زِيدُ بن عبيّ عن آبائه عن عليّ ﷺ ١٠٠٠، وذكر الحديث،

أمّا النسخةُ الأُولِي: فهي المَمْزُوجة بشرح أبي الفضل رُكن الدِّين الكِرْمانيّ [ق١٧/أ/ مخطوط مكتبة مكتبة مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٨٦)] .

والسحةُ الثانية: هي الممْزُوجة بشرح الإمام الكبير أبي الحسين القُدُوريّ [١/ق٣١/أ/ مخطوط=

#### وَإِنْ شَدَّهَا عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ .

﴿ غاية البيان ﴿ ﴾ ۔

ولأنَّ المَسْحَ إنَّما شُرِعَ عَلَىٰ الخُفِّ لِدفْعِ الحرَجِ، والحرَجُ هُنا أَكْثُرُ، فَصارَ المَسْحُ أُولَىٰ،

#### وتولُه: (وَإِنْ شَدَّهَا عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ).

وإنَّما قالَه لأنَّ الجَبِيرَةَ إنَّما تُرْبَطُ حالةَ الضَّرُورَةِ، واشْنراطُ الطَّهارَةِ في تِلكَ الحالةِ مُفْضٍ إلى الحرَج، فَلا يُعْتَبرُ.

وعنِ الشَّيخِ أَبِي بَكْرِ الرَّازِيِّ: [٢٠٨٦/١] إِنْ كَانَ مَا تَحَتَ الْجَبِيرَةِ لَوْ ظَهَرَ أَمْكَنُ غَسْلُه ؛ فالمَسْحُ وَاجَبٌ ؛ لأَنَّ الْفَرْضَ مُتعلِّقٌ بِالأصلِ ، فيَتعلَّقُ بِما قامَ مَقامَه كَمَسْحِ الْخُفِّ ، وإِنْ كَانَ مَا تَحْتَهَا لَوْ ظَهَرَ لا يَمْكِنُ غَسْلُه ؛ فالمَسْحُ عَلَيْها غيرُ واجبٍ ؛ لأَنَّ الْخُفِّ ، وإِنْ كَانَ مَا تَحْتَهَا لَوْ ظَهَرَ لا يَمْكِنُ غَسْلُه ؛ فالمَسْحُ عَلَيْها غيرُ واجبٍ ؛ لأَنَّ فَرْضَ الأَصْلِ قَد سَقَطَ ، فلا يلزمُ ما قامَ مَقامَه ، كالمَقْطوعِ القَدَمِ إِذَا لَبِسَ الْخُفُّ (١).

قَالَ الشيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ (٢): هذا التَّفصيلُ عَلَىٰ قولِ أَبِي حَنِيفَةَ ـ رَضِيَاللهُ تَعَلَى عَنه ـ . فأمَّا عَلَىٰ قولِ أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ: فالمَسْحُ واجبٌ في جَميعِ الأَحْوالِ؛

مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٠٤)]، أو [ق١٧/ب/ مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٣٥)]، وهذه النسخة الأخيرة عتيقة نفيسة، انتهئ الناسخُ مِن تسطيرها بمدينة مرو (سنة ٥٣٥هـ).

ولا يكاد موجد «مختصر الكَرُخيّ» إلا ممزوحًا بالشروح عليه! فلَمْ يبْقَ إلا أَن القُدُوريّ والكِرُمايّ كان يتصرَّفان في عبارة الكَرْحيّ، فيأُتِيانِ بالمعنى دون اللفط، مع اختصارهما أساتيدَ الرجل في «مختصره»!

وقد كنا نظنُّ أن سُرَّدَ الإسناد ليس عادة الكرحيّ في «مختصره»، حتى رأينه المؤلفَ يحُكِي عه الأسانيد للأحاديث والآثار ـ بل ساق له بعضَها، كما سيأتي في كتاب العدة [١/ق٩٤]] إن شاء الله ـ وهذا يدل على نفاسة: «المختصر»، وجلالته.

<sup>(</sup>١) ينظر: في اللقل عنه في اللبحر الرائق ال [١٩٦/١] ، الحاشية الطحطاوي على مراقئ الفلاح، [٨٨/١].

 <sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن محمد بن محمد ، أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع ، الفقيه الحنفي ، وأحد تلامذة القُدوري -

لِأَنَّهُ الْحَرَجَ فِيهِ فَوَّقَ الْحَرَجِ فِيهِ وَالْأَنَّ الْحَرَجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرَجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ، فَكَانَ أَوْلَىٰ بِشَرْعِ الْمَسْحِ، وَيَكْتَفِي بِالمَسْحِ عَلَىٰ أَكْثَرِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْخُفِّ، فَكَانَ أَوْلَىٰ بِشَرْعِ الْمَسْحِ، وَيَكْتَفِي بِالمَسْحِ عَلَىٰ أَكْثَرِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْخُفِّ، فَكَانَ أَوْلَىٰ بِشَوْقَتُ ؛ لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ بِالتَّوْقِيتِ.

🤧 غاية البيان 🤧

لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَلِيًّا بِالْمَسْحِ وَلَمْ يُفَصِّلُ (١).

قولُه: (وَيَكْتَفِي بِالمَسْحِ عَلَىٰ أَكْثَرِه)، أَيْ: عَلَىٰ أَكْثِرِ الجَبِيرَةِ، وتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ عَلَىٰ تَأْويلِ المَجْبُورِ، أَو المَذْكُور<sup>(٢)</sup>.

قُولُه: (وَلا يَتَوَقَّتُ لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ).

والتَّوْقِيفُ: مِن وقَّفَه؛ أَيْ: عرَّفَه إيّاهُ.

والتَّوْقِيتُ: بيانُ الوقتِ.

يعْني: ليسَ لِمَسْحِ الجَبِيرَةِ وقْتُ معْلُومٌ؛ لِعدَمِ السَّمَاعِ بِبِيانِ الوقْتِ، حَيْثُ لَم يَرِدْ بِه أَثَرٌ ولا خَبَرٌ، فَيَمْسَحُ إِلَىٰ وقْتِ البُّرْءِ، بِخِلافِ مَسْحِ الخُفُ، فإنَّه مُؤقَّتُ بِالحَدِيثِ،

وهذا هُو أَحَدُ وُجوهِ [١/٣٥٥] الفرْقِ بينَ مَسْحِ الجَبِيرَةِ وبينَ مَسْحِ الخُفِّ. والفَرقُ الآخرُ: أنَّ مَسْحَ الجَبِيرَةِ يَجُوزُ وَإِنْ شَدَّهَا بِلا وُضُوءٍ، ومَسْحِ الخُفِّ لا يَجوزُ إِذَا لِبِسَه قبلَ غَسْلِ الرِّجْلِ.

والفَرقُ الآخَرُ: أنَّ سُقوطَ الجَبِيرَةِ لا عَن بُرْءِ لا يُبْطِلُ المسْحَ ، وإِذا نزَعَ الخُفُّ

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح الأقطع على القدوري» [١/ق٣٣/].

اعترص عليه العيني بقوله: قوله على تأويل المجبور غير صحيح ، لأن المجبور هو صاحب الجبيرة ،
 وليس المراد الاكتفاء بالمسح على أكثر صاحب الجبيرة ، وإنما المراد الاكتفاء بمسح أكثر الجبيرة ،
 ينظر: «البناية شرح الهداية» [٦١٦/١] .

وَإِنْ سَقَطَتُ الْجَبِيرَةُ لَا عَنْ بُرْءٍ ؛ لَا يَبْطُلُ الْمَسْخُ ،

لِأَنَّ الْعُذْرَ قَائِمٌ ، وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا ، مَا دَامَ الْعُذُرُ بَاقِيًا.

وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ ؛ بَطَلَ لِزَوَالِ الْعُذْرِ .

وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَىٰ الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ.

يَبْطُلُ المشحُ ، ويجبُ عَليهِ غَسْلُ الرِّجْلِ.

قُولُه: (وَإِنْ سَقطَتِ الجَبِيرَةُ لا عَنْ بُرْءِ ؛ لَا يَبْطُلُ المَسْحُ).

والبُّرْءُ: خِلافُ السُّقْمِ، وهُو الصَّحَّةُ.

وإنَّمَا لَم يَبْطُلِ المَسْحُ؛ لقيامِ المُرَخِّصِ، وهُو العُذْرُ، ولِهذا لَم [٨٦/١] يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا، حَيْثُ جازَ شَدُّها بِلا وُضُوءٍ، بِخِلافِ مَا إذا سقطَتْ عَن بُرْءٍ، حَيْثُ يَبْطُلُ المَسْحُ؛ لعدَم المُرَخِّصِ.

وإنْ كَانَ في الصَّلاةِ استقبَلَ، كَالمُتيمِّمِ إِذا رأَىٰ الماءَ خلالَ صلاتِه؛ لقُدْرَتِه عَلىٰ الأصَّلِ قَبَلَ حُصولِ المَقْصُودِ بِالخَلَفِ،

واللهُ سُبحانَه أَعلَمُ.

#### بَابٌ الحَيْضُ وَالِاسْتِحَاصَــَةُ

﴿ عَايِهُ الْبِيانِ ﴿

## بَابُ الحَيْضِ وَالإسْتِعَاضَـةِ

لمَّا فَرَغَ مِن بَيانِ أَخْكَامِ الطَّهَارَةِ مِنَ الأَخْدَاثِ \_ أَصْلًا وَخَلَفًا \_ شَرَعَ في الطَّهَارَةِ مِن الأَخْدَامِ عَلَىٰ حِدَةٍ، أَوْ لِكثرةِ الطَّهَارَةِ مِن الأَنجَاسِ، وقدَّمَ الحَيْضَ؛ لاختِصاصِه بأَخْكَامٍ عَلَىٰ حِدَةٍ، أَوْ لِكثرةِ مُناسِتِه بِالأَخْدَاثِ مِن حَيْثُ حُرْمةُ الصَّلاةِ، وقِرَاءَةِ القُرْآنِ، ودُخولِ المَسْجِدِ، وغَيرِ ذلِك.

اعْلَمْ: أَنَّ الحَيْضَ في اللَّغَةِ: خُرُوجُ الدَّمِ. يُقَالُ: حَاضَتِ الأَرْنَبُ، إِذَا خَرَجَ مَنْهَا الدَّوَدِمُ (')، وهُو شِبْهُ الدَّمِ. مَنْهَا الدُّوَدِمُ (')، وهُو شِبْهُ الدَّمِ.

وفي الشَّرْعِ: اسمٌ لِدَم يُحُكَمُ بأَوَّلِ رُؤْيتِه لِلمرَاهِقةِ بِالبُلوغِ ("). وَقَيَلَ ' نَا: دَمٌ يَنْفُضُه رَحِمُ السَّلِيمةِ عن الدَّاءِ والصَّغَرِ.

اخترز بالدَّم: عَن دَمِ الإسْتِحَاضَةِ ؛ لأنَّهُ دَمُ عِرْقٍ ؛ لا دَمُ رَحِم.

واخْتَرَزَ بِالسَّلِيمَةِ عَنِ الدَّاءِ عَنِ النُّفَسَاءِ؛ لأنَّ حُكْمَهَا حُكُمُ الْمَريضةِ، حَيْثُ

١ السفرة هي شحرة يبيل مِنْها شيءٌ كَالدَّمِ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [١٤٣/٧]مادة: سمر].

الدودة \_ على ورال الهديد \_: شَيْءٌ شِينةُ الدَّمِ يَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرَة المُسمَّاة به: السَّمْرَةِ ، ينظر: «القاموس
 المحيط» [ص/١٠٠٦/مادة: درم] ،

 <sup>(</sup>٣) وتبل أفضل التعريفات له: هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ رَحِمِ الْمَرَأَةِ سَلِيمَةٍ مِنْ الدَّاءِ وَالصَّغَرِ، ينظر: «فتح الفدير» [١٦٠١]، «الجوهرة النيرة» [٢٩/١]، «اللباب في شرح الكتاب» [٢/١].

 <sup>(1)</sup> قائله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري.

# أَقَلُ الحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَمَا نَقَصَ مِن ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.

لا يصحُّ تَصرُّفُها إلَّا مِن الثُّلثِ.

والإسْتِحَاضَةُ: استِفعالٌ مِن الحَيْضِ.

يُقَالُ: اسْتُحِيضَتِ المَرْأَةُ إِذ اسْتَمَرَّ [بِها](١) الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِها(٢).

وفي الشَّرْعِ: اسْمٌ لِمَا نقَصَ عَن أقلِّ الحَيْضِ، أَوْ زادَ عَلَىٰ أَكْثرِه.

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ دُرُورَ الدَّمِ لِيسَ بِشرْطٍ في جَميعِ المدَّةِ ، حتَى إِذَا رأْتِ الدَّمَ في أَوَّلِ ثَلاثةِ أيّامٍ ، وفي آخرِها ؛ يُحْسَبُ المَجموعُ حيضًا .

قولُه: (أَقَلُ الحَيْض) ، أَيْ: أقلُّ مُدَّةِ الحَيْضِ ، عَلَىٰ حَذْفِ المُضَافِ.

واستدَلَّ أَبُو بَكْرِ الرَّاذِيُّ في «شرَح مخْتَصَر الطَّحَاوِيُّ»، عَلَى تقْديرِ أَقَلَّ [١٩٨٨ م] الحَيْضِ وأكْثرِه، فقالَ: «والأصْلُ فيهِ ما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ لِفاطِمةَ بنتِ أَبِي حُبُيْشِ: «دَعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ» (٩).

وفي بعض الألْفاظِ: «أَيَّام أَقْرَائِكِ مِنْ كُلِّ شَهْرِ»(٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: "تاج العروس" للزُّبيدي [١٨/٣١٣/مادة: حيض].

<sup>(</sup>٣) أحرجه، ابن ماحه في كتاب الطهاره وسنسها/ باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أب يستمر بها الدم [رقم/ ٦٢٤]، وأحمد في «المسند» [٢٠٤/٦]، والدارقطني في «سننه» [رقم/ ٢٠٤/٦]، من حديث عائشة عليه بهذا اللهظ.

قلنا: قد ضعَّفه أبو داود وجماعة مِن لحُّفَّاط. ينظر: «البدر المبير» لابن الملقن [٢٠٩/٣].

<sup>(</sup>٤) أخرحه: أحمد في االمسند» [٤٠٤،٥٤/طعة الرسالة]، والدارقطني في السننه» [١٩١/١، ٣٩٠، اخرحه: أحمد في السننه الكبرئ» [رقم/ ١٦٢، ١٦٣٠)، من حديث عائشة اللها بهذا اللهط دون قوله: المِنْ كُلِّ شَهْرٍ». وهده لعمارة وقعَتْ في رواية للدارقطسي بلفظ: المُولي لِفَاطِمةَ:=

لِفَوْلِهِ ﷺ: ﴿ أَقَلُ الْحَيْضِ لِلجَّارِيَةِ الْبِكْرِ وَالنَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ، وَأَكْثَرُهُ عَنْرَهُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ، وَأَكْثَرُهُ عَنْرَهُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا » وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي التَّقْدِيرِ ( ) بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .

وَعَن أَبِي يُوسُف: يَوْمَانِ، وَالأَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ إِقَامَةٌ لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ. قُلْنَا: هَذَا نَقْصٌ عَنْ تَقْدِيرِ الشَّرْعِ.

🚓 غاية البيان 🤧

وقالَ: «المُسْتَحَاضَة تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِها»(٢).

وأقلَّ مَا يَتَنَاولُه اسْمُ الأَبَّامِ: ثلاثةُ أَيَّامٍ، وأَكْثرُه عَشَرةُ أَيَّامٍ، فَقَد أَفَادَنا هذا الخَبرُ مَقْدارَ الأَقلَّ والأَكْثرِ؛ لأنَّ مَا دُونَ الثَّلاَثَةِ لا يُسمَّىٰ أَيَّامًا، وتَقولُ: ثلاثة أَيَّامٍ الذَّ عَشَرةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَقُولُ: أحدَ عَشَرَ يُومًا»(٣).

قُولُه: (وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ (1) ، أَيْ: هذا الحَدِيثُ حجَّةٌ عَلَيْه. (فِي تَقْدِيرِه بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَعَن أَبِي يُوسُف)، أيضًا في تقْديرِه بِاليومَيْنِ، (وَالأَكْثَرُ) مِن

تُمْسِكُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلاةِ عَدَدَ قُرْتِها، فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الآيَّامُ فَلْتَغْتَسِلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً ...».
 قال ابن المنذر: «هو حديث لا تقوم به الحجة». ينظر: «الأوسط في السنن» لابن المنذر
 [۲۲۹/۲] ، و «البدر المنير» لابن الملقن [۱۲٥/۳].

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: «في تقليره».

<sup>(</sup>٧) أحرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب من قال تغتسل من طهر إلئ طهر [رقم/ ٢٩٧]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة [رقم/ ٢٢٦]، وبن ماحه في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن سنمر بها الدم [رقم/ ٢٢٥]، والبيهفي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٥٦٥]، من حديث عدي بن ثابت ﷺ به.

قال أبو داود: «حديث عدي بن ثابت ضعيف لا يَصِح». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢٠١/١] ، و«البدر المنير» لابن الملقن [٢٩/٣].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/٠٨٠ ـ ٤٨١].

<sup>(</sup>٤) ينظر. «الأم» للشافعي [٢/٧٢]. و«البيان» للعمراني [٢٤٤/١]، و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيراري [ص/ ٢١]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٧٥/٢].

وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، وَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ؛ [١١/ط] لِمَا رَوَيْنَا، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي النَّقْدِيرِ بِخُمْسَةَ عَشَرَ.

الثَّلاثِ، حَيْثُ نصَّ عَلَىٰ أقلِّه: بِثلاثةٍ ، وأكثرِه: بعَشَرةٍ . ولا يَجوزُ أَنْ يَنْقَصَ عَن تقْديرِ الشَّرْعِ قياسًا(١).

قُولُه: (لِمَا رَوَيْنَا) إِشَارَةٌ إِلَىٰ الحَدِيثِ السَّابِقِ ذَكْرُه ·

فإنْ قلْتَ: قَالَ عَلَىٰ سَلْبِ عُقُولِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْهُنَّ ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ وَدِينِهِنَّ ؟ فقالَ: «أَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ وَدِينِهِنَّ ؟ فقالَ: «أَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ وَدِينِهِنَّ ؟ فقالَ: «أَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ وَينِهِنَّ ؛ فإن إِحْدَاهُنَّ نُقْصَانُ دِينِهِنَّ: فإن إِحْدَاهُنَ نَقْصَانُ دِينِهِنَّ: فإن إِحْدَاهُنَ نَقْصَانُ دِينِهِنَّ: فإن إِحْدَاهُنَ تَمْكُتُ شَطْرَ عُمْرِهَا \_ ورُويَ: نِصْفَ عُمْرِهَا \_ لَا تُصَلِّي "() .

يُعْلَمُ بِهِذَا: أَنَّ أَكْثَرَ الحَيْضِ مُقَدَّرٌ بِخمسةَ عَشْرَ يومًا.

قلْتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ مُكُثَ إِحْدَاهنَّ شَطْرَ عُمرِها لا تُصلِّي يدلُّ عَلى ما قُلتُم، بلِ المُكْثُ بِهذِه الصَّفةِ حصِلٌ فيما قُلْنَا، أَلا ترَى أَنَّ المَرْأَةَ [١٠٨٥/١] إِذَا بلغَتْ لخمسَ عشْرةَ سَنةً، ثمَّ حاضتْ مِن كُلِّ شهرٍ عشرةَ أيّامٍ، ثمَّ ماتتُ بعدَ سِتينَ سنةً؛ تَكُونُ تارِكةً لِلصَّلاةِ نصْفَ عُمرِها لا مَحالةً (٣)، فافْهَمْ.

<sup>(</sup>۱) يبطر: «المبسوط» للسرحسي [۱٤٧/٣]، «تبحقة الفقهاء» [٢٣/١]، «بدئع الصنائع» [٢٨٩/١]، «الاحتيار» [٢/٣٤]، «تبيير الحفائق» [١/٥٥]، «العنابة على الهدامة بهامش فتح القدير، الاحتيار» [٢٠١/١]، «البحر الرائق» [٢٠١/١].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري في كتاب الحيض/ ترك الحائص لصوم [رقم/ ۲۹۸] ، ومسلم في كتاب الإيمان/
 بات بيان بقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفط الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق [رقم/ ۷۹] ، من حديث أبي سعيد الخدري رفي به نحره.

 <sup>(</sup>٣) قال السغناقي في جوابه: المراد ليس حقيقة الشطر؛ لأن في عمرها زمان الصغر، ومدة المحبل وزمان
 الإياس، ولا تحيص في شئ من ذلك، فعرف أن المراد به ما يقارب الشطر حيضًا. منظر: «التجريدة»

ثُمَّ الرَّائِدُ وَالنَّاقِصُ اسْتِحَاضَةٌ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الشَّرْعِ يَمْنَعُ إِلْحَاقَ غَيْرِهِ (١) بِهِ. وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ ، وَالصُّفْرَةِ ، وَالْكُدْرَةِ حَيْضٌ حَتَىٰ تَرَىٰ الْبَيَاضَ خَالِصًا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا تَكُونُ الْكُدْرَةُ حَيْضًا إِلَّا بَعْدَ الدَّمِ .

لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الرَّحِمِ لَتَأَخَّرَ خُرُوجُ الْكَدَرِ عَنِ (٢) الصَّافِي.

قولُه: (ثُمَّ الزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ اسْتِحَاضَةٌ)، أَي: الزَّائدُ عَلى العشَرةِ، والنَّاقصُ عَرِ الثَّلاثَةِ [٣٦/١] اسْتِحاضةٌ؛ لأنَّ هذا الدَّمَ إمّا أنْ يكونَ دمَ حَيْضٍ، أوْ نِفاسٍ، أوِ اسْتِحاضةٍ، فانْتَفَىٰ الأُوَّلانِ، فتَعيَّنَ الثَّالِثُ،

وقولُه: (يَمْنَعُ إِلْحَاقَ غَيْرِهِ بِهِ)، أَيْ: غَيْرِ تَقْديرِ الشَّرْعِ بِتَقْديرِ الشَّرْعِ؛ لأنَّ العَقلَ لا اهْنداءَ لَه في المَقاديرِ ·

قولُه: (وَمَا تَرَاهُ المَرْأَةُ مِنَ الحُمْرَةِ...) إِلَىٰ آخِرِه.

اعلَمْ: أَنَّ أَلُوانَ الدَّمِ سَتَّةٌ: السَّوادُ، والحُمْرَةُ، والصُّفْرَةُ، والكُدْرَةِ، والكُدْرَةُ (")، والخُضْرَةُ، وَالتُّدْرَةِ، فَحُكُمُها حُكْمُ وَالخُضْرَةُ، وَالتُّدْرَةِ، فَحُكُمُها حُكْمُ اللَّدْرَةِ. وَالتُحُدُرُةِ، فَحُكُمُها حُكْمُ اللَّدْرَةِ. اللَّدُرَةِ.

وَيُقَالُ: تَرِيَّة (١) بتشديدِ الياءِ وتخْفيفِها بغيرِ همْزٍ .

وتَرِيئَةٌ: مِثْلُ تَرِيعَةٌ.

<sup>= [</sup>٣٦٦/١] ، "بدائع الصنائع؛ [٧٩٠/١] ، «العنابة على الهدابة بهامش فتح القدير» [١٦٢/١] ، «البناية شرح الهداية» [٣٦٦/١] .

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: قاخ: الغير».

<sup>(</sup>٢) قرأه اعن؛ بطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الكُذَّرَة: هي التي لونُها على لون الماء الكَدِر . كذا جاء في حاشية: «م»، و«و».

 <sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: «تربية»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و «و»، و «ق»، وهو الموافق لِمَا
في «المعرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّرِي [١/٣١٣/طبعة مكتبة أسامة بن زيد].

وَلَهُمَا: مَا رُوِي أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ يَعَلَتْ مَا سِوَىٰ الْبَيَاضِ الْخَالِصِ حَبْضًا, وَهَذَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا سَمَاعًا، وَفَمُ الرَّحِمِ مَنْكُوسٌ فَتَخْرُجُ الْكُذْرَةُ أَوَّلًا، كَالْجَرَّةِ إِذَا تُقِبَ أَسْفَلُهَا.

- اية البيان ع

وَتَرْئِيَةٌ: بِوَزْنِ تَرْعِيَة (١) ، وهي لؤنٌ خَفِيٌّ يَسِيرٌ أَقُلُّ مِنْ صُفْرَةٍ وَكُذْرَةٍ ، وَقِيلَ: هي مِن الرِّئَةِ ؛ لأنَّها عَلَىٰ لوْنِها . كذا قَالَ صاحبُ «المُغْرب» (٢) . في باب الرّاء معَ الهمْزةِ .

وكلُّ هذِه الألْوانِ حَيْضٌ في أيّامِ الحَيْضِ إِلَىٰ أَن ترَىٰ البَياضَ (٣٠٠٠

وعِندَ أَبِي يُوسُف: لا تَكُونُ الكُدْرَةُ حَيْضًا إِذَا رَأَتُهَا فِي أَوَّلِ أَيَّامِ الحَيْضِ، وإذا رأتْها في آخِرِها تَكُونُ حَيْضًا.

لَهُ: أَنَّهَا لَوْ كَانَتَ دَمَ رَحِمِ لِتَأَخَّرَتْ عَنِ الصَّافي.

ولهُما: أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يحْمِلْنَ الكُرْسُفَ إلى عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْها ـ لتَنظرَ إليْه ، فكانَتْ تَقولُ: «لا ، حَتَّى تَرَيْنَ مِثْلَ القَصَّةِ البَيْضَاءِ»(٤).

وَذَكَرَ فِي «الصَّحيح»، و «السُّنَن»: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها ـ قالَتْ: «كُنَّا

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل: "وَتَرْشِه" و «تَرْعِمة » باباء الموحدة فيهما حميعًا، والمثبت من: «ت» ، و ام»، و ار».
 و (و) ، و (ف) ، وهو الموافق لِمَا في (المخرب) للمُطرَّزِي [١/٣١٣/طبعة مكتبة أسامة بن زيد].

<sup>(</sup>Y) ينظر «المعرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [٣١٣/١طبعة مكتبة أسامة بن زيد].

 <sup>(</sup>٣) ينظر «مختصر اختلاف العلماء» [١٦٧/١]، «المبسوط» [٣/١٥]، «تحفة الفقهاء» [١٨/١]، «لهداية» [٣/١٠]، «فتح القدير» [١٦٣/١]، «البحر الرائق» [٢٠٢/١]، «حاشية ابن عابدين» [٢٠٢/١]، «تبيين الحقائق» [٥٥/١]، «درر الحكام» [٢٠/١]، «مجمع الأنهر» [٢٨٩/١]، «حاشية الطحطاوي على المراقي» [ص ١٠].

<sup>(</sup>٤) أحرحه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ١٢٨]، ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٤٨٦]، عن عائشة أم المؤمنين ، الله به .

- الله البيان الله

لا نَعُدُ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْتًا »(١).

وهذا يدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهما في أيّامِ الحَيْضِ حَيْضٌ ، ؛ لأنَّهُ قيد بِما بعد الطُّهْرِ ، وقَد بَحْرُحُ الصافِي عَقِيبَ الكَدِرِ ، كما [٨٨٨١/١] في العِرْقِ المَفْصُودِ (٢) .

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: فَمُ الرَّحِمِ مَنْكُوسٌ؛ أَعْنِي: أَنَّه مِنَ الأسفلِ لا مِن الأعْلَىٰ؛ فَتَخْرُج الكُذْرَةُ أَوّلًا، ثمَّ لصّافي كَالجَرَّةِ المثقوبِ أسفَلُها.

والكُرْسُفُ: القُطْن (٣).

والقَصَّةُ أَوِ الجَصَّةُ (١): قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٥): «مَعْنَاهُ: أَنْ تَحْرُجَ القُطْنَةُ أَوِ الخِرْقَةُ الَّتِي تَحْتَشِي بِها ، كَأَنَّها قَصَّةٌ لا تُخَالِطُها صُفْرَةٌ وَلا تَرِيَّةٌ (١).

<sup>(</sup>۱) أحرجه: البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض [رقم / ٣٢٠]، وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في المرأة ترئ الكدرة والصفرة بعد الطهر [رقم / ٣٠٧]، ولسائي في كتاب الحيض والاستحاضة/ باب الصفرة والكدرة [رقم / ٣٦٨]، وابن ماجه في كناب لصهارة وسنها/ باب ما جاء في الحائض ترئ بعد الطهر الصفرة والكدرة [رقم / ٣٤٧]، عن أُمّ عطية الله به، وقولُه: «بُعْدَ الطّهر» عند أبي داود وحده.

أي المقطوع، والفَصْد: قَطْعُ العِرْق. ينظر: (الصحاح في اللغة) للجَوْهَري [١٩/٢ /مادة: فصد].

١٠ ينظر: «لسان العرب؛ لابس منطور [٩/٢٩٧/مادة: كُرْسُف].

الحصة. يُعة حخريّة في «القَصّة»، وقيل: هي الحِجَارَةُ مِن الجَصّ ، ينظر: «دج العروس» للرّبيدي
 [٩٩/١٨] مادة: قصص].

التصانيف القاسم بن سَلَّام البغدادي الفقيه القاضي الأديب الإمام المشهور، صاحب التصانيف المشهورة، والعلوم المذكورة، مِن مُؤلفاته: «غريب الحديث»، والفصائل القرآن»، والالأموال». (نوبي سنة ٢٢٤هم)، ينظر: «تهذيب الكمال» للمزي [٣٥٤/٢٣]، والتهذيب التهذيب» لابن حجر [٨٩٣/٨].

لَثَرِبَةً \_ بالنَّشْدِبْدِ كَعَنيَّه \_: ما قراهُ المَوْاةُ بَعْدَ الحَيْضِ والإغْتِسَالِ مِنْ كُدُرة أَوْ صُغْرَةٍ، وقِيلَ: هِيَ لِحُرفة النَّي تَعْرِف بِها المَوْأةُ حيضَها مِنْ طُهْرها، ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [١٨٩/١/مادة: تَوَا].

-﴿ عَابِهُ البِيانِ ﴿ ﴾-

وقَد قِيلَ: إنَّ القَصَّةَ شَيْءٌ كَالخَيْطِ الأَبْيَضِ ، يَخْرُجُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ كُلِّهِ ( ' ' ). وهذا الَّذي قُلْنَا: مذهبُ عُلمائِنا .

وعِندَ الشَّافِعِيِّ عِلَيْهِ: ما سِوَىٰ السَّوَادِ فلَيسَ بِحَيْضٍ (٢).

وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِحديثِ عَائِشَةَ . رَضِي اللهُ تعَالَى عَنْها . ، وقَد حدَّث مالكُ في «موطَّنه»: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمّهِ مَوْلاة عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا في «موطَّنه»: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمّةِ مَوْلاة عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَلَ النَّاسُ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيها الكُرْسُفُ ، فِيها الصَّفْرَةُ مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ ، يَسْأَلْنَها عَنِ الصَّلاةِ ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: «لا تَعْجَلْنَ حَتَّىٰ تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ». أَرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ »(٣).

فإِن قَلْتَ: مَا الْجُوابُ عَن قُولِه ﷺ: «دَمُ الْحَيْضِ عَبِيطٌ (٤) أَسُوَدُ ﴾ ؟ (٥). قُلْتُ: تخصيصُ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لا يدلُّ عَلَىٰ نَفْيِ مَا عَدَاهُ، وقَد عُرِفَ في الأُصولِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «غريب الحديث؛ لأبي عُبيد القاسم بن سلّام [٢٧٨/١].

 <sup>(</sup>٢) على مذهب الشافعي: أن برول الدم في وقت الحيض يكون حيضًا، سواء كان أسود أو أحمر.
 ينظر: «البيان» للعمراني [٢/٠٥٣]، و«المجموع شرح المهدب» للتووي [٣٩١/٢].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٤) العبيط: هو الطري عير المتعبر، الدم المحتدم، هو الدي ليس برقيق ولا بمشرق، وهو إلئ الكدرة
 والدم الأحمر المشرق، نقول له العرب: دم عبيط، ينظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني
 والأسانيد» [٨٤/١٦].

 <sup>(</sup>٥) أحرحه: اس عدي في «الكامل» [٤٤/٤]، والدارقطني في «سنمه» [١٥٥/٤]. من طريق عبد الملك،
 سمعت العلاء، قال سمعت مكحولًا يُحدَّث عن أبي أمامة ﷺ، به مرفوعًا بلفظ: «دَمُ الحَيْضِ لا
 يَكُونُ إِلَّا دَمًا أَسُودَ عَبِيطًا تُعْلُوهُ حُمْرَةٌ».

قال الدارقطني «عبد الملك هذا رحل مجهول، والعلاءُ هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لَمُ يسمع مِن أبي أمامة شيئًا؟.

وَأَمَّا الْخُضْرَةُ: فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، تَكُونُ حَيضًا، وَيُحْمَلُ عَلَىٰ فَسَادِ الغِذَاءِ.

وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَا تَرَىٰ غَيْرَ الْخُضْرَةِ؛ يُحْمَلُ عَلَىٰ فَسَادِ المَنْبِت، فَلَا تَكُونُ حَيْضًا.

وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ: الصَّلاةَ ، ....

قُولُه: (وَيُحْمَلُ عَلَىٰ فَسَادِ الغِذَاءِ).

يعْنِي: يُحْمَلُ كَأَنَّهَا أَكَلَتْ غِذَاءً فاسدًا فَقَسَدَ دَمُه، فصارَ لَوْنه أَخْضَرَ، ولِهذا قَالَ بعضُ مَشايخِنا (١) حَيْثُ سُئِلَ عنِ الخُضرةِ: كَأَنَّهَا أَكَلَتْ فَصِيلًا (٢).

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً)، أَيْ: آيِسَةً، (يُحْمَلُ عَلَىٰ فَسَادِ المَنْبِت). يغنِي: يُجْعَلُ أَنَّ الخُضرةَ لَم تكُنْ مِن الأصل دَمَّا.

[١/٨٨ط/م] وحَدُّ الإِياسِ: خَمسٌ وخَمسونَ سنةً ، وهُو المُخْتَارُ (٣).

وَقِيلَ: خمسونَ سَنةً.

وَقِيلَ: سبعونَ سَنةً.

قولُه: (وَالحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الحَائِضِ الصَّلاةَ).

 <sup>(</sup>١) قائله هو أبو نصر بن سلام. ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٣/١٥٠]، «البناية شرح الهداية» للعينئ
 (١٧/١].

 <sup>(</sup>٢) في «ف»: «قصيلًا» بالقاف في أوله.
 والقَصِيلُ: مُو نفْسه الفَصِيلُ، وهُوَ الشَّعِيرُ يُجَزُّ أَخْضَرَ لِعَلَفِ الدَّوَابِّ، ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزي [ص/٣٨٧].

 <sup>(</sup>٣) وهو المختار كما في: «الظهيرية»، «العناية» [١٤٥/١]، و«الهدية العلائية» [ص٤٣]، وقال صاحب «المراقي» [ص٥٧]: وهو المفتئ به، ومنهم من قدره بخمسين سنة، قال صاحب «الكفاية» [١٤٢/١]: وعليه الفتوئ في زمانتا، ومنهم من قدره خمس وأربعين.

## وَيُحرَمُ عليْها الصَوْمَ. وَتَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَوَاتِ.

لِقَوْلِ عَائِشَةَ ﴿ إِذَا طَهُرَتْ إِحْدَانَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ؛ تَقْضِي الصَّيَامَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَوَاتِ، وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ ، وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ حَرَجًا ؛ لِتَضَاعُفِهَا ، وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ .

اعلَمْ: أنَّ الحَائِضَ يَتعلَّقُ بِهَا أَحكامٌ عشَرةٌ: لا تَصومٌ ، ولا تُصلِّي ، وتقْضِي الصَّومَ ، ولا تَقْضِي الصَّلةَ ، ولا بأتيها زوْجُها ، ولا تدخُلُ المَسْجِدَ ، ولا تَطوفُ بِالسِّتِ ، ولا تقرأُ القُرآنَ ، ولا تَمَسُّ المُصحفَ بلا غِلافٍ ، وتنقضي عِدَّتُها بِالحَيْضِ ، وحُكْمُ النَّفاسِ كذلِك ، إلّا أنَّ العِدَّة لا تنْقضِي بِه .

وقولُه: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ).

يعْني: أنَّ أَصْلَ الوُّجُوبِ ثَابتٌ في الحالِ ، ووُجوبُ الأَداءِ مُتأخِّرٌ ، بِخِلافِ الصَّلاةِ ، فإنَّ وجوبَها مُنْعدِمٌ في الحالِ أَصلاً ؛ لِمَا رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةً الصَّلاةِ ، فإنَّ الْمُرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها - فَقَالَتْ : ما بالنا نَقْضِي الصَّوْمَ وَلا نَقْضِي الصَّلاة ؟ فقالَتْ عَائِشَة وَلا نَقْضِي الصَّلاة ؟ فقالَتْ عَائِشَة وَلا نَقْضِي الصَّلاة ؟ فقالَتْ عَائِشَة السَّلاة عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقْضِينَ الصَّلاة ) وَلا يَقْضِينَ الصَّلاة ) في الصَّلاة اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقْضِينَ الصَّلاة ) اللهِ عَلَى الصَّلاة ) أنْتِ ؟ كَانَتِ النِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقْضِينَ الصَّلاة ) أنْتِ ؟ كَانَتِ النِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقْضِينَ الصَّلاة ) أنْتِ ؟ كَانَتِ النِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولأنَّ الحرَجَ مَدْفوعٌ شَرْعًا، وفي قضاءِ الصَّلواتِ يلزَمُ الحرَجُ ؛ لِكثرتِها، ولا حرَجَ في الصَّومِ ؛ لأنَّ غايةَ ما في البابِ: أَنْ تقْضِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِن كلِّ سَنةٍ. وَلَجَرَ في الحَرُورِيَّةُ: فِرْقَةٌ مِنَ الخَوَارِج، مَنْسُوبَةٌ إلَىٰ حَرُّورَاءَ، قَرْيَة بِالكُوفَةِ ، كَانَ بِها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب وحوب قضاء الصوم على المحائص دون الصلاة [رقم/ ٣٣٥] ، وأبو داود في كتاب الطهرة باب في المحائض لا تقضي الصلاة [رقم/ ٢٦٣] ، والنسائي في كتاب الصام/ وصع الصيام عن المحائض [رقم/ ٢٣١٨] ، وأحمد في «المسند» [٢٣١/٦] ، من حديث عائشة الله به وهو عد: البحاري في كتاب الحيض/ باب لا تقضى المحائض الصلاة [رقم/ ٣١٥] ، ولكن دون ذِكْر الصيام فيه .

وَلَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، وَكَذَا الجُنُبُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَإِنِّي لا أُجِلُ المَسْجِدَ لِحَالِصِ، ولا جُنُبٍ» وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي إِبَاحَتِهِ الدُّخُولَ عَلَىٰ وَجُهِ الْغُبُورِ وَالْمُرُّورِ.

﴿ غاية البيار ﴾

أَزَّلُ تَحْكِيمِهِمْ واجْتِماعِهِمْ(١).

والمُرَادُ بِالحَدِيثِ: أَنَّهَا في التَّعَمُّقِ في سُؤَالِهَا كَانَتْ خَارِجِيَّةً ؛ لأَنَّهُمْ تَعَمَّقُوا ني أَمْرِ الدِّينِ حَتَّىٰ خَرَجُوا مِنْهُ . كذا ذكرَ صاحبُ «المُغْرِب»(١) ، في باب الحاءِ معَ الرَّاءِ .

قولُه: (لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَإِنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَاثِضِ وَلا جُنُبِ»(")). أولُ [١/٩٨٤/م] الحَدِيثِ قولُه ﷺ: «سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ، فَإِنِّي ٠٠٠»(١٠).

وذَكَر في «السُّنن»: مُسْندًا إلى عَائِشَة ـ رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْها ـ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَجَهُوا هَذِهِ البُّيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ فَإنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ»(٥).

وهذا الحَدِيثُ حجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ بِإطْلاقِه ، والشَّافِعِيُّ يُبِيحُ دُخولَ المَسْجِدِ

ا ويف لهم النواصب. ينظر: «الملل والنحل» [١٤٥/١]، «الخطط» للمقريزي [٢٠٠/٢].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترثيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/١١٠ - ١١١].

أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الجنب يدخل المسجد [رقم/ ٢٣٢] ، ومن طريقه سبهني دي «سبه الكبرئ» [رقم/ ١٧٨٣] ، وابن راهويه في «مسنده» [رقم/ ١٧٨٣] ، وابن خريمة [رقم/ ١٧٨٣] ، من حديث عائشة ﷺ به .

قال ابنَ القطان: «ولا يثبت مِن فِبَل إشناده». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٥/٣٢٧]. و«البدر المنير» لابن الملقن [٢/٥٥٨].

 <sup>(</sup>١) لَمْ تحده بهذا السياق بعد التبع، وإنما لفَظُه عند أبي داود ومَن مضَى ذِكْرُهم آنفًا: «وَجَهُوا هَذِهِ النّبُوتَ عَنِ المشجِدِ»، وهو الذي سيذكره المؤلفُ بعد هذا، أمَّا لفْظُ: «سُدُّوا هَذِهِ الأَبُوَابَ»، فهذا حديث آخر مشهور ليس فيه حملة عدَم إحلال المسجد لحائض أو جُتُب.

 <sup>(</sup>٥) مضئ تخريجه أنفًا.

#### وَلا تَطُوفُ بِالبَيْتِ؛ لأَنَّ الطَّوَافَ فِي المَسْجِد.

فنَقُولُ: لا احتِجاجَ لِلشَّافِعِيِّ بهذِه الآيةِ ؛ لأنَّ قَولَه ﴿ وَلَا جُنُبًا ﴾ حالٌ عطْفًا على مَحِلِّ الجُملةِ الحالِيَّةِ ، وهِي قولُه تَعالى: ﴿ وَأَنتُرْ سُكَرَىٰ ﴾ [الساء: ١٤] . أي: لا تقربوا الصَّلاة سُكارَىٰ ، ﴿ وَلَا جُنبًا ﴾ ؛ أيْ: في حالِ سُكْرِكُم ، وفي حالِ جَنابَتِكُم ، إلّا في حالِ السَّفرِ ، فأنتُم مَعذورونَ في الصَّلاةِ بِلا اغتِسالٍ مِن الجَنابَةِ في السَّفرِ ، و ﴿ إِلّا ﴾ بمَعْنى غير ؛ صفةٌ لِقولِه: ﴿ وَنَا السَّفرِ ، و ﴿ إِلّا ﴾ بمَعْنى غير ؛ صفةٌ لِقولِه: ﴿ جُنبًا مُقِيمِينَ ؛ إذْ لا عُذْرَ لكُم في حالِ الإقامةِ ، وغيرُ العابِرِي سَبيل هُم المُسافِرونَ ، وهذا هُو وَغِيرُ العابِرِي سَبيل هُم المُسافِرونَ ، وهذا هُو المَفْهُومُ مِن حَقِيقَةِ الكَلامِ .

وما قالَه أَصحابُ الشَّافِعِيِّ ـ مِن ذِكْرِ الصَّلاةِ، وإرادةِ مَواضِعِها، وهِي المساجِد ـ فهُو مَجازٌ، ولَا نُسَلِّمُ ذلِك؛ لأنَّ الأصْلَ عدَمُ الْمَجازِ.

قُولُه: (ولا تطُّوفُ بِالبِّيْت؛ لأنَّ الطَّوافَ فِي المَسْجِد).

ورُّوِيَ: أَنَّه ﷺ قَالَ لِعائشة ﷺ لَهُ حَاضَتْ \_: «ارْفُضِي (٢) عَنْكِ العُمْرَة، وَافْعَلِي ما يَفْعلُهُ الخَاجُ عَيْرَ أَنَّكِ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي أنها إن حافق تلويته لعدم الاستبثاق بالشد أو لعبة الدم ؛ حَرَّم العبورُ بلا خلاف، وإن أمث دلك: فقيه وحهال في المدهب، والصحيحُ منهما: جوازه، ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحس الماوردي [۲۲۷]، و«المجموع الصافعي» للشيرازي [ص/ ۲۲]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [۳۵۸/۲].

<sup>(</sup>٢) ارفضي: أي اتركني، وَمنْه رفضه ويرفضه كُله من التَّرَك، ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [١٧٤/١].

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: المخاري في أنواب العمرة/ باب العمرة ليلة الحصية وغيرها [رقم/ ١٦٩١]، وأبو داود
 في كتاب المماسك/ باب في إفراد الحج [رقم/ ١٧٧٨]، من حديث عائشة ﷺ مرفوعًا بلفظ:=

ولا بأتِيهَا زَوْجُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَطْهُرُنَ ﴾ [الغرة: ٢٢٣] وَلَئِسَ لِلْحَائِضِ، وَالنَّهُ سَاءِ قَرَاءَةُ الْقُرْآنِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقْرَأِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ مَالِكِ ﷺ فِي الْحَائِضِ، الْحَائِضِ،

فإِن قلْتَ: لا فائدةَ في قَولِه: (وَلا تَطُوفُ بِالبَيْتِ)؛ لأنَّ الحَائِضَ لَمَّا كانتُ منْهِبَّةً عنِ ١/٩٨٩م مَ الدُّخولِ في المَسْجِدِ؛ لَزِمَ كُونُها مَنْهِيَّةً عنِ الطَّوافِ بِالبيتِ؛ لأنَّه في المَسْجِدِ.

قلْتُ: لا نُسَلِّمُ عدَمَ الفائِدةِ؛ لأنَّ النَّهْيَ عنِ الطَّوافِ لَم يُفْهَمْ إلَّا بِطريقِ الالْتِزامِ، لا بِطريقِ المُطابقةِ، والدّلالةُ الحَقيقيَّةُ هيَ الدّلالةُ بِالمُطابقةِ دونَ الالتِزامِ، ورُبَّما تَحِيضُ حالةَ الشُّروعِ في الطَّوافِ بعدَ الدُّخولِ، فَيحْتَاجُ إلىٰ ذِكْرِ المنَّع عَنِ الطَّوافِ قَصْدًا.

والبيْتُ \_ مِن الأسْماءِ الغالِبةِ، كالنَّجْمِ والصَّعِقِ \_ يُرَادُ بِهِ الكَعْبَةُ.

قولُه: (وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا). فيه رِعايةُ الأدبِ، حَيْثُ لَمْ يقُلْ: «ولا يَنِيكُها» بِصريحِ اللَّهْ المَوْضُوعِ لِذلِك الأمْرِ، وهذا لأنَّ الإتيانَ، والغِشْيانَ، والقُرْبانَ، والحمَاعَ، والوقَاعَ، والمُباشَرةَ، والوطَّء، والمُلامسةَ: كلُّ ذلِك كنايةٌ عن «النَّيْك».

والاستِدلالُ بِالآيةِ لأنَّ اللهَ تَعالَىٰ نَهَىٰ عنِ القُرْبانِ في حالةِ الحَيْضِ ، والنَّهْيُ يقْتَضِي التَّحريمَ ، فَلا يجوزُ الجِماعُ.

١١٠ فصي عُمْرتَكِ ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ » .

أمّا الأمرّ بعدم الطواف بالبيت: فقد ورّد في روايةٍ أخرَىٰ عن عائشة أخرجها البخاريّ أيضًا: في كتاب الحيص/ دب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت [رقم/ ٢٩٩]، ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يجل القارن مِن نسكه [رقم/ ١٢١١]، مِن حديث القاسم عن عائشة الله المعالمين مَا يَقْعَلُ الحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالبَيْتِ حَتّى تَطْهُرِي الله .

وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ ، فَيَكُونُ خُجَّةً عَلَىٰ الطَّحَاوِيِّ فِي إِبَاحَتِهِ .

وَلَيْسَ لَهُمْ مَسَّ الْمُصْحَفِ إِلَّا بِغُلَافِهِ ، وَلَا أَخْذُ دِرْهَم فِيهِ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا بِصُرِّتِه ، وَكَذَا المُحْدِثُ لا يَمَسُّ المُصْحَفَ إلَّا بِغِلافِهِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهُ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

😤 غاية البيان 🤧

قولُه: (فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَىٰ الطَّحَاوِيِّ فِي إِبَاحَتِهِ)، أَيْ: يكونُ الحَدِيثُ حجَّةُ عَلَىٰ الطَّحَاوِيِّ فِي إِبَاحَتِهِ)، أَيْ: يكونُ الحَدِيثُ حجَّةُ عَلَىٰ الطَّحَاوِيِّ فِي إِبَاحَتِه ما دونَ الآيةِ (١)؛ لأنَّهُ فِي قَالَ: (لا تَقْرَأُ الحَائِضُ وَالجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)(١).

وما دونَ الآيةِ: شيءٌ مِن القُرآنِ، وقَد يُوجَدُ هذا المِقْدَارُ في كَلامِ مَن لا يعْرِفُ القُرآنُ مِن الأعْرابِ أَصلًا؛ مثل قَولِه: «الحَمْدُ للهِ، وبسْمِ اللهِ»، إلّا إِذا قصَدَ الشَّخصُ بِه قِراءةَ القُرآنِ.

قَالَ (١ ٣٧٠) الفَقيهُ أَبُو اللَّيثِ في كِتابِ «العُيُون»: «لا يَقْرَأُ الجُنُبُ آيَةً كَامِلَةً، ويجوزُ أقلُ مِن آيةٍ ، وَلَوْ أَنَّهُ قَرَأَ الفَاتِحَةَ عَلَىٰ سَبِيلِ الدُّعَاءِ ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الآيَاتِ الَّتِي ويجوزُ أقلُ مِن آيةٍ ، وَلَوْ أَنَّهُ قَرَأَ الفَاتِحَةَ عَلَىٰ سَبِيلِ الدُّعَاءِ ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الآيَاتِ الَّتِي ويجوزُ أقلُ مِن آلهُ مِن آلهُ مَنْ الآيَاتِ الَّتِي فيها مَعْنَىٰ الدُّعَءِ ، وَلَمْ يُرِدْ [بِهِ] (٢) [١،١٥٠، إلقِرَاءَةَ ، فلا بَأْسَ بِهِ » (١) . وهُو المُخْتَارُ .

قولُه: (وكذَا المُحْدثُ لا يَمَسُّ المُصْحَفَ إلَّا بِغِلافِهِ)، أيْ: لا يَمَسُّه

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/١٨].

<sup>(</sup>٣) أخرحه: الترمدي في أبو ب الطهارة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الجُنُب والحائض: أنهما لا يقرآن القرآن [رقم/ ١٣١]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة [رقم/ ١٩٦]، والدارقطني في السننه» [١١٧/١]، من حديث ابن عمر ﷺ به قال ابن الملقن: «هَذَا الحَديثُ فِيهِ مَقَال». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣/٢].

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت», و ام»، و الز», و «و». و في الف»: البها». وهذا هو الموافق لِما وقَع في: «عُيُون المسائل» لأبي الليث السمرقنديّ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «عُيُون المسائل» لأبي الليث السمرقندي [ص/ ٣٩٤].

نُمَّ الحَدَثُ، وَالجَنَابَةُ حَلَّا الْيَدَ، فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الْمَسِّ. وَالْجَنَابَةِ حَلَّتِ الْفَمَّ دُونَ الْحَدَثِ فَيَفْتَرِقَانِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ.

البيان البيان المحادث

المُحْدِثُ أيضًا، كما لا يَمَسُّه: الجُنُبُ، والحَاثِضُ، والنُّفَسَاءُ إلَّا بِغِلافِه؛ لِقولِه تَعالىٰ: ﴿ لَا يَمَسُّهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩].

وقالَ الشَّافِعِيُّ: لا يجوزُ مَسُّه بِغِلافِه أيضًّا (١).

لَنا: أَنَّ المَنْهِيَّ عَنْهُ مَسُّ المُصحفِ، والغِلافُ ليسَ مِن المُصحفِ، ولِهذا لا يدُخلُ في بَيْعِه مِن غَيرِ تَسْميةٍ، فَصارَ كَما إِذا لفَّه في ثيابٍ فَحمَلَه، أَرأيتَ لَو مسَّ الجِدارَ الَّذي في باطِنِه المُصحفُ، أَكانَ مَكْروهًا ؟

قَالَ فَحْرُ الْإِسْلامِ فِي "شرَّح الجامِع الصَّغِيرِ»: "فإنْ غَسَلَ الجُنْبُ فَمَه ليقْراً ، ويدَه ليمَسَّ ، أوْ غَسَلَ المُحْدِثُ يدَه ليمَسَّ ؛ لَم يُطْلَقُ لَه المَسُّ ، ولا القِراءةُ للجُنبِ ، هذا هُو الصَّحيحُ ؛ لأنَّ ذلِك لا يتجزَّأُ وجُودًا ولا زَوالاً - أَعْني: الحَدَثَ والجَنَابَةَ » (٢) والحَ هُنا لفْظُ فَحْر الإسلامِ ،

قولُه: (ثُمَّ الحَدَثُ وَالجَنَابَةُ ١٠٠٠) إلى آخِرِه ٠

هذا لِبيانِ مُشاركَتِهِما في حُرْمةِ المَسِّ، وافتِراقِهِما في حُكْمِ القِراءةِ.

بَيانُه: أنَّ الحدَثَيْنِ لَمَّا ثبتَ خُكْمُهما في اليَدِ؛ لَم يَجُزُ مَسُّ المُصحفِ بِاليدِ؛ لا لِلمُحْدِثِ ولا لِلجُنُبِ، ولَمَّا لَمْ يَثْبُتُ خُكْمُ الحدَثِ في الفر حَبْثُ لَم بِاليدِ؛ لا لِلمُحْدِثِ في الفر حَبْثُ لَم يَثِبُتُ عَسْلُه -؛ جازَتْ قِراءةُ المُحْدِثِ بِحِبْ غَسْلُه، وثبَتَ حُكْمُ الجَنَابَةِ فيهِ حَيْثُ ثبتَ غَسْلُه -؛ جازَتْ قِراءةُ المُحْدِثِ دونَ الجُنْب.

<sup>(</sup>١) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٢٧٧/١] ، والروضة الطالبين» للنووي [١/٧٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٥٥].

وَغُلَافُهُ مَا يَكُونُ مُّتَجَافِيَا (١) عَنْهُ، دُونَ مَا يَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِ: ......

قُولُه: (مُتَجَافِيًا عَنْهُ)، أَيْ: مُتباعِدًا عنْه.

قَالَ صاحبُ «التُّخفة»: «اخْتلَفَ المَشايخُ في تفْسيرِ الغِلافِ:

فقالَ بَعضُهُم: هُو الجِلْدُ الَّذي عَليْه.

وقالَ بَعضُهُم: هُو الكُمُّ (٢).

وقالَ بَعضُهُم: هوَ الخَرِيطَةُ، وهُو الصَّحبحُ؛ لأنَّ الجِلْدَ تَبَعٌ لِلمُصحفِ، وَالكُمُّ تَبَعٌ لِلمُصحفِ، وَالكُمُّ تَبَعٌ لِلحَامِلِ، وأمَّا الخَرِيطَةُ فلَيستْ بِتبَعٍ، ولِهذا إِذا بِيعَ المُصحفُ لا تَدخُلُ وَالكُمُّ تَبَعٌ لِلحَامِلِ، وأمَّا الخَرِيطَةُ فلَيستْ بِتبَعٍ، ولِهذا إِذا بِيعَ المُصحفُ لا تَدخُلُ وَالكُمُّ تَبَعٌ لِلمَصحفُ لا تَدخُلُ

وقالَ بعضُ مَشَايِخِنا: لَمُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْمَكْتُوبِ، حَتَّىٰ إِنَّ مَسَّ الْجِلْدِ، ومَسَّ مواضِعِ البَياضِ لا يُكْرهُ؛ لأَنَّهُ لَم يَمَسَّ القُرآنَ، وهذا أقربُ إِلَىٰ القِياسِ، والأَوَّلُ أَقْربُ إِلَى القِياسِ، والأَوَّلُ أَقْربُ إِلَى التَّعْظِيمِ»(٤).

ولوْ أَخذَ الجُنُّبُ المُصحفَ بِكُمَّه ؛ فعَنْ مُحَمَّدٍ في «النّوادِر»: «أَنَّه لا بأسَ به».

قَالَ فَخْرُ الإَسْلامِ: وَكَرِهَ ذَلِثَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَيُكْرُهُ مَسُّ المُصحفِ ، والسُّنَنِ ، وما هوَ مِن كُتبِ الشَّريعةِ ــ للمُحْدِثِ والجُنْبِ ، والحائِضِ ، والنَّفساءِ أيضًا ؛ لأنَّهُ لَا يَخُلُو عَن آياتٍ ، ولا بأسَ بِالكُمِّ بِلا خِلافٍ » (٥) . إلىٰ هُنا لَفْظُ فَخْرِ الإسْلام .

<sup>(</sup>١) مُتَحافِياً: أيُ مُرْتهِعاً عيز لاصِقِ. النَّطُمُ المُسْتَعْذَبُ لابن بطال (٢٨/١).

 <sup>(</sup>٢) الكُمُّ السَّر ، ومنه كُمُّ الشمرةِ بانضم: عِلاقه ، والكُمَّةُ: كلُّ ظَرْفِ غَطَّيْتَ بِهِ شَيْئًا والبُسْتَه إِيَّاهُ ، فَصَارَ لَهُ كَالْخِلاف ، ينظر: «لسان العرب لابن منظور [٢٦/١٢ه/مادة: كلمم] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «حاشية ابن عابدين» [١٧٣/١]، «مراقي الفلاح» [ص ٦٦]، «حاشية الطحطاوي عنى مراقى» [ص ٦٤])، «الفتاوئ الهندية» [٣٩/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٣٢/١].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٥٤].

### كَالْجِلْدِ الْمُثَرِّزِ (١) . هُوَ (٢) الصَّحِيحُ .

وَبْكُرَهُ مَسُّهُ بِالْكُمِّ، هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ. بِخِلَافِ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ يُرْحَصُ فِي مَسِّهَا بِالْكُمِّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً.

ولا بَأْسَ بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ إِلَىٰ [١٠/٥] الصَّبْيَانِ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَنْعِ تَضْييعُ حِفْظِ القُرْآنِ، وَفِي الْأَمْرِ بِالتَّطْهِيرِ حَرَجًا بِهِمْ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

قَالَ: وإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ؛ لَمْ يَحِلَّ وَطُوُّهَا حَتَّىٰ تَغَنَسِل ،

عاية البيان الم

قُولُه: (كَالجِلْدِ المُشَرَّزِ) نَظِيرُ قَولِه: (مُتَّصِلًا)، ومُصحفٌ مُشَرَّزٌ أَجْزَاقُه: مندودةٌ بغضُها إلى بعضٍ، مِن الشِّيرَازَةِ<sup>(٣)</sup>، وَلَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ<sup>(٤)</sup>.

قولُه: (وهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ)، أَيْ: دَفْعُ المُصحفِ إِلَىٰ الصَّبِيانِ \_ بِلا اشْتراطِ طَهْرِدَ \_ هُو الصَّحِيحُ، وهذا احْترازٌ عمّا رُوِيَ عَن بعضِ مَشايخِنا في الشُرُوحِ الجامع الصَّغير الذَّانَة يُكْرَهُ دَفْعُ المُصحفِ واللَّوْحِ الَّذي كُتِبَ عَلَيْه القُرآنُ إِلَىٰ عَسَى ، ولم يَرَ عامَّةُ مَشايخِنا كَراهةً في ذلِك ؛ دَفْعًا لِلحَرجِ ؛ إذْ في التَّأْخيرِ تَضييعُ حَفْظ القَّرِآنُ (٥).

#### قُولُه: (وإذا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ...) إِلَىٰ آخِرِه.

<sup>·</sup> ـــــ . دَمْعَظُمِ المَشْدُودُ بِعَضُهُ إِلَىٰ بِعَصِي، المَضْمُومُ طَرَفاهُ. القاموس المحيط صــ (٥١٤).

 <sup>(</sup>٢) في نسخ غاية البيان: الوهذا هوا.

النسرارة كالله أعجمية ، استعملها الغرب ، وحديدة المشارِرة وهي التي تقطع كُلَّ شيء مرَّث عَلَيْهِ ،
 عُدِ محار ينظر اللمغرب في ترتيب المعرب اللمطرَّزِي [ص/٢٤٨] ، و قتاج العروس اللرَّبيدي [ص/١٧٧] مادة: شرز] .

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل «بعريبة»، والمثبت من: «ت»، وهم»، وهز»، وهوه، وهف،

<sup>(</sup>ت. منت فتح القديرة [١٩/١، ١٧٠]، التبيين الحقائقة [١/٨٥]، العناية على الهداية مهامش فتح عديرة [١٦٩/١]، البناية شرح الهداية» [١٣/١].

و عاية النيار ع

اعلَمْ: أَنَّ وَطْأَهَا لا يَجِلُّ قَبْلَ أَنْ تَعْسَلَ إِذَا انقَطَعَ دَمُهَا (لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ)، أَو بِمُضِيِّ وقْتِ صَلاةٍ، وهِي تَقْدِرُ فيهِ عَلَى الاغتِسالِ والتَّحْرِيمةِ ؛ لأَنَّ مُعاودةَ الدَّم فيما دونَ العشَرةِ غَالِبةٌ ، فَلا يُؤْمَنُ عَن الوقوعِ في الحَرامِ ، أَمَّا إِذَا اغتسلَتْ أو مضَى فيما دونَ العشَرةِ غَالِبةٌ ، فَلا يُؤْمَنُ عَن الوقوعِ في الحَرامِ ، أَمَّا إِذَا اغتسلَتْ أو مضَى عَلَيْها ذلِك الزَّمانُ ؛ يَتَأَيَّدُ (١/١٥٩/م) جانبُ الانقِطاعِ ، يِثبوتِ حُكْمِ الطَّهارةِ ، حَيْثُ صارتِ الصَّلاةُ دَيْنًا عَلَيْها ، فَيَجِلُّ وَطُؤُها .

لَكِن : هذا إذا كَانَ الانقِطاعُ عَلىٰ عادتِها ، أمَّا إذا لَم يكُنْ عَلَىٰ عادتِها ، فَلا يَحُنُ عَلَىٰ عادتِها ، فَلا يَجِلُّ وطُؤُها وإنِ اغتسلَتْ إلىٰ أنْ تأتِي عادَتُها ، كَما صرَّحَ بِه في المثنِ عَقِبَ هذا ؛ لأنَّ [٣٧/١] العَوْدَ إلىٰ العادةِ غالبُّ(١).

بيانُ هذا: ما ذكرَه في «شرَّح الطَّحَاوِيِّ»: «أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ أَيَّامُها دُونَ العَشَرةِ في الحَيْضِ، وفي النِّفَاسِ دُونَ الأَرْبِعِينَ، وانْقطَعَ الدَّمُ عنها، فإنَّه لا يُحْكَمُ العَشَرةِ في الحَيْضِ، وفي النِّفَاسِ دُونَ الأَرْبِعِينَ، وانْقطَعَ الدَّمُ عنها، فإنَّه لا يُحْكَمُ بِطهارتِها بِنفْسِ الانقِطاعِ، حتى تغتسلَ أو يمْضِيَ عَلَيْها وقتُ صَلاةٍ أُدنَى الصَّلاةِ النِّها معَ القُدْرةِ عَلَى الغسْلِ، يَجُوزُ أَن يَكُونَ الانقِطاعُ في وُقْتِ صلاةٍ.

فإنْ وجَدَتْ مِن الوقْتِ مِقْدارَ ما تغتَسِلُ، وتجِد مِن الوقتِ ساعةً، فإنَّه يُحْكَمُ بِطهارتِها بِمُضِيِّ ذلِك الوقْتِ، ويجبُ عَليْها قَضاءُ تِلكَ الصَّلاةِ، اغْتسلَتْ أو لَمْ تَغْنسلُ، ولزَوْجِها أَنْ يقْرَبَها بعْد مُضِيِّ ذلِك الوقْتِ، قبلَ أَنْ تَغْتسلَ عندَنا.

وقالَ زُفَر: لا يجوزُ أَنْ يَقْرَبَها حَتَّىٰ تَغْتَسَلَ، وأَمَّا إِذَا بَقِيَ مِن الوقْتِ مَقْدَارُ

<sup>(</sup>۱) قال كمال الدين بن الهمام: حاصله إما أن يقطع لتمام العشرة، أو دونها لتمام العادة، أو دونها، وفي الأول يحل وطؤها ممحرد الانقطاع، وفئ الثالث، لا يقر بها وإن اغتسلت ما لم تمض عادتها، وفئ الثالث، لا يقر بها وإن اغتسلت ما لم تمض عادتها، وفئ الثانئ إن اعتسلت أو مصئ عليها وقت صلاة، يعنى خرج وقت الصلاة حتى صارت دينًا في دمتها حل وإلا لا، ينظر: فتح القدير ١/١٧٠، تبيين الحقائق ٥٨/١، ٥٩، العناية على الهداية دمتها حل وإلا لا، ينظر: فتح القدير ١/١٧٠، الناية شرح الهداية ١٥٣/١ ـ ١٥٤، البحر الرائق ٢١٣/١).

لِأَنَّ الدَّمَ يَدرُّ تَارَةً ، وَيَنْقَطِعُ أُخْرَىٰ ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِغْتِسَالِ ؛ لِيَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْإِنْقِطَاعِ ، وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ مَضَىٰ عَلَيْهَا أَدْنَىٰ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ أَنْ تَقْدِرَ عَلَىٰ الْإِنْقِطَاعِ ، وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ مَضَىٰ عَلَيْهَا أَدْنَىٰ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ أَنْ تَقْدِرَ عَلَىٰ الْإِنْ الصَّلَاةَ صَارَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا فَطَهُرَتْ حُكْمًا .

وَلَوْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ عَادَتِهَا فَوْقَ الثَّلَاثِ؛ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَىٰ تَمْضِيَ عَدَتُهَا، وَإِنِ اغْتَسَلَتْ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ، فَكَانَ الإحْتِياطُ فِي الْإَجْتِنَابِ، الْكَانَ الْإَحْتِياطُ فِي الْإَجْتِنَابِ،

وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ ؛ حَلَّ وَطُؤُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيدَ لَهُ على الْعَشَرِةِ إلَّا أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ لِلنَّهْيِ فِي القِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيدِ .

الاغتسالِ لا غَيْرِ، أَوْ لا يَسَعِ الاغْتِسال، فَلا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلكَ الصَّلاةِ، ولا يُخْكَمُ بِطهارتِهَا بِمُضِيِّ ذَلِك الوقْتِ، حتّى تغْتَسِلَ أَو يَمْضِي وقْتُ صلاةٍ أُخْرَىٰ " ' إلىٰ هُنَا لَفْظُ «شرْحِ الطَّحَاوِيّ».

وكذا إذا تيَمَّمَتْ وصَلَّتْ ، أمَّا إذا تيَمَّمَتْ ولَم تُصَلِّ ، فلا يَحِلُّ وطُؤُها . وقالَ مُحَمَّدٌ: يحِلُّ ، قياسًا عَلىٰ ما إِذا اغتسلَتْ .

وَجُهُ قُولِهِما: أَنَّ التَّيَمُّمَ لا اسْتِقْرارَ لَه؛ لِجوازِ بُطْلانِه [١/١٥١/١] بِرُؤْيةِ الماءِ، وَلا كَذَلِكَ الغَسْلُ،

قولُه: (يدرُّ) بضمِّ الدَّالِ وكَسْرِها، أيْ: يَسِيل.

قولُه: (إِلَا أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ لِلنَّهْيِ فِي القِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيدِ) استِثْناءٌ مِن قَولِه: (حَلَّ وطُوّْها).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» [ق٦١] ·

## قال: وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الحَيْضِ ؛ فَهُوَ كَالدُّمِ المُتَوَالِي

يعْني: إذا كَانَ الانقِطاعُ لعَشرةٍ يحِلُّ الوطْءُ، لكنْ لا يُسْتَحَبُّ؛ لورُودِ النّهْيِ عنِ القُرْبانِ في القِراءةِ بالتَّشديدِ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّها تقْتضِي خُرْمةَ القُرْبانِ قبلَ الاغتِسالِ.

بيانُه: أنَّ القِراءةَ بِالتَّخفيفِ(١) تُبِيحُ الوطْءَ بعدَ الانقِطاعِ قبلَ الغُسلِ.

والقِراءةُ بالنَّشديدِ: لا تُبِيحُ الوطْءَ إلّا بعدَ الغُسْلِ ، وهُما مُتعارِضتانِ ، فحَمَلْنا إحدَىٰ القِراءتَيْنِ عَلىٰ ما دونَ العَشرةِ ، والأخْرَىٰ عَلىٰ العَشرةِ ؛ توفِيقًا بَينَ الدَّليلَئِنِ بقدْرِ الإمْكانِ .

والقِراءةُ بِالتَّشديدِ \_ وإنْ كانتْ مَحْمولةً عَلىٰ ما دونَ العَشرةِ \_ تحْتملُ العَشرةَ ، لأنَّ الحَمْلَ إنَّما كَانَ بالرَّأْيِ والاجتِهادِ ، فلأَجْلِ هذا الإحْتِمَالِ قُلْنا: لا يُسْتَحَبُّ الوطْءُ قبلَ الغُسل .

وهذا الَّذِي قُلْنَا: مذهبُ عُلمائِنا الثَّلاثَةِ.

وعندَ زُفَر وَالشَّافِعِيِّ (٣): لا يحِلُّ الوطْءُ أَصلًا ؛ لِلقِراءةِ بِالتَّشديدِ.

قُلْنَا: يلْزَمُ التَّرْكُ \_ عَلَىٰ ما قالا \_ بأَحَدِ الدَّلينَيْنِ، وفيما قُلْنَا عَمَلٌ بهِما، والأصلُ في الدَّلائِلِ الإعْمالُ لا الإهْمالُ.

قولُه: (وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ المُتَوَالِي)، أي: الطُّهْرِ حُكْمُه حُكْمُ الدَّمِ؛ لأنَّهُ ليسَ بِطُهْرٍ مُعْتَبرٍ.

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم في رواية أبي لكر، والمفضل وحمرة، والكسائي: ﴿ يَطُّهُرُنَّ ﴾ مشددة.

 <sup>(</sup>۲) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر: ﴿ يَطْهُرُنَ ﴾ خفيفة. وقرأ حفص عن عاصم:
 ﴿ يَظْهُرْنَ ﴾ حميفة - يبطر: «السبعة في القراءات» لأبي بكر بن مجاهد [١٨٢/١]، قحجة القراءات!
 لابن زنجلة [ص/١٣٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «النحوي الكبير» لأمي الحسن لماوردي [٣٨٦/١]. و«البيان» للعمراني [٣٤٣/١].

قَالَ ﷺ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ اسْتِيعَابَ الرَّوَايَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَوَجْهُهُ: أَنَّ اسْتِيعَابَ الدَّمِ مُدَّةَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ ، فَيُعْتَبُرُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ كَالنَّصَابِ فِي بَابِ الْرِحْاةِ . الْرَّكَاةِ . الْرَّكَاةِ . الْرَّكَاةِ .

🔧 غاية البيان 🐎

صورتُه: مُبتدأةٌ رأَتْ يومًا دمًا، وثَمانيةً طُهرًا، فيوْمًا دَمًا؛ فالكلُّ حَيْضٌ، وهذِه إخْدىٰ الرّواياتِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ.

وفي آخِرِ أقْوالِه \_ وهُو رِوَايَةُ إِ٥٩٢/١] أَبِي يُوسُف عنْه \_ أَنَّ الطُّهْرَ إِذَا كَانَ أقلَّ مِن خَمْسةَ عَشَرَ يومًا ؛ لا يُعْتَبُرُ فاصِلًا ؛ لأنَّ ما دونَ خمسةَ عَشَرَ ليسَ بِطُهْرٍ مُعْتَبَرٍ ، فإذَنْ هُو فاسدٌ ، فأخَذَ حُكْمَ ضدَّه ؛ كالصَّوم الفاسِدِ .

صورتُه: مُبتدأةٌ رأتْ يومًا دمًا، فأَرْبعةَ عشَرَ طُهرًا، فيوْمًا دمًا؛ فالعشرةُ ـ مِن أَوَّلِ مَا رأَتْ ـ حيضٌ،

ورَوَىٰ مُحَمَّدٌ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يكونَ الدَّمُ مُحيطًا بطرَفَيِ العشَرةِ -فَعلىٰ هذِه الرِّوايَةِ: لا يَجوزُ بِداية الحَيْضِ، ولا خَتْمُه بِالطَّهْرِ.

صورتُه: مُعْتادةٌ بِعشَرةٍ رأَتْ قبلَ أيّامِها يومًا دمًا، وفي أوَّلِ أيّامِها يومًا طهْرًا، فثمانية أيّامِ دَمًا، فَفي العاشِرِ طهْرًا، ثمَّ يؤمًا دمًا؛ فحيضُها عندَ مُحَمَّدٍ: هيَ التَّمانيةُ، وعِندَهُما: العشَرةُ

ومن أصْلِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الطَّهْرَ إِذَا تَخَلَّلَ لَا يُجْعَلُ فَاصِلًا إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أَنِهِ ، كَمَا هُو فُولُهُما ، وإِنْ كَانَ ثلاثةَ أَيّامٍ أَوْ أَكْثَر \_ إِنْ كَانَ مثلَ الدَّمَيْنِ أَو الدَّمَانِ أَكْثَر \_ إِنْ كَانَ مثلَ الدَّمَيْنِ أَو الدَّمَانِ أَكْثَر \_ لَم يُجْعَلُ فَاصِلًا ، ثمَّ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ أَكْثَر مِن الدَّمَيْنِ يُجْعَلُ فَاصِلًا ، ثمَّ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلُ أَوْ الدَّمَيْنِ يُجْعَلُ فَاصِلًا ، ثمَّ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلُ أَوْلًا فَلَا .

وجْهْ قَولِهِ أَنَّ هَذَا طُهْرٌ غَالِبٌ؛ فَيُجْعَلُ فَاصِلًا، قُلْنَا: إِنَّه فَاسَدٌّ، فَصَارَ كَالدَّمِ،

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﴿ وَهُو رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ ﴿ وَقِيلَ: هُوَ آخِرُ أَقُوالِهِ: إِنَّ الطَّهْرَ إِذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَا يُفْصَلُ، وَهُو كُلُّهُ كَاللَّمِ الْمُتَوَالِهِ؛ إِنَّ الطَّهْرُ إِذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَا يُفْصَلُ، وَهُو كُلُّهُ كَاللَّمِ الْمُتَوَالِي، لِأَنَّهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَالأَخْذُ بِهَذَا القَوْلِ أَبْسَرْ. وَتَمَامُهُ يُعْرَفُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ،

كما قُلْنا<sup>(١)</sup>.

قولُه: (وَالأَخْذُ بِهَذَا إِنَّ القَوْلِ أَيْسَرُ)، أَي: الأَخْذُ بِقُولِ أَبِي يُوسُف؛ أَيْسَرُ عَلَى المُفْتِي والمُسْتَفْتِياتِ؛ لأَنَّ في قولِ مُحَمَّدٍ تَفاصِيلَ يَشُقُّ ضَبْطُها؛ خُصوصًا عَلَى المُفْتِي والمُسْتَفْتِياتِ العَقْلِ، فكَانَ ما قالَه أَبُو يُوسُف أَلْيَقُ بَوضِعِ خُصوصًا عَلَى الحُيَّضِ القاصِرَاتِ العَقْلِ، فكَانَ ما قالَه أَبُو يُوسُف أَلْيَقُ بَوضِعِ الشَّرِعِ المُحمَّدِيِّ ؛ إِذْ ليسَ فيهِ التَّكالِيفُ الشَّاقَّةُ النِّي [٢/١٥٩/م] كانَتْ عَلَى الأُمَمِ الشَّرْعِ المُحمَّدِيِّ ؛ إِذْ ليسَ فيهِ التَّكالِيفُ الشَّاقَّةُ النِّي [٢/١٥٩م/م] كانَتْ عَلَى الأُمْمِ السَّافَةِ ؛ مثل: الإصْر، والأغْلال ؛ كَفَتْل النَفْسِ للتَّوْبَةِ ، وقَطْع موضِعِ النَّجَاسَةِ .

قولُه: (وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا) ، أَيْ: إِ أَقلُّ الطُّهْرِ الفاصِلِ بينَ الدَّمَيْنِ .

الروايات عن أبئ حنيفة في هدا خمــة وقد دكر هنا رواية محمد ورواية أبئ يوسف ـ على ـ ويقبت ثلاثة:

١ - قول زفر: فإنه روى عن أبي حنيفة ـ أنها إذا رأت في طرفئ العشرة ثلاثة أيام دمًا فهئ حيض
 وإلا فلا ؛ لأن الطهر يجعل دمًا تبعًا للدمين ، فلابد من أن يكون من أنفسهما صالحين للحيض في
 وقت الحيض .

٢ ـ قول الحسن بن رياد فله روئ عن أبئ حنيفة: أن الطهر المتحلل بين الدمين إن كان أقل من ثلاثة أيام ولياليها كان فاصلاً ثلاثة أيام ولياليها كان فاصلاً على كل حال.

<sup>&</sup>quot; - قول عبد الله بن المبارك؛ روئ عن أبئ حنيفة - أن الدم إذا كان في طرفئ العشرة ، وكان بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضًا - لا يصير الطهر فاصلًا بين الدمين ، ويكون كله حيضًا ، وإن كان بحال لو حمع لا يبلغ حيصًا ، يصير فاصلًا بين الدمين ، ينظر: «بدائع الصنائع» [٢/١] ، «الباية شرح الهداية» للعينئ [٢/٧] .

هَكَذَا رُوِيَ '' عَنْ إِبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ ﴿ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيفًا . وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيفًا . وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَىٰ سَنَةٍ وَسَنَتَيْنِ ، فَلَا يَتَقَدَّرُ '' بِتَقْدِيرٍ إِلَّا إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْض .

﴿ غايه اليال ﴾

(كذا نُقل عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ)<sup>(٣)</sup>، والظَّاهِرُ أَنَّه مَنقولٌ مِنَ النَّبِيِّ ﴿ لأَنَّ الطُّهْرَ العَقَلَ لا اهتِداءَ لَه في المُقدَّرَاتِ، وجَلَّ منْصبُه عنِ الكذِبِ والجُزَافِ؛ لأَنَّ الطُّهْرَ مُدَةٌ موجِبةٌ لِلصَّوْمِ والصَّلاةِ كالإقامةِ، وهي مُقدَّرةٌ بِخسمةَ عشرَ يومًا بالأثرِ، فصارَ الحُكْمُ الوارِدُ فيها وارِدًا فيهِ دلالةً.

وأمَّا أكْثرُه: فَلا غايةَ لَه؛ لأنَّ مِن النِّساءِ مَن تجِيضُ في الشَّهرِ مرَّةً، ومِنهنَّ مَن تَجِيضُ في الشَّهريْنِ مرَّةً، ومِنهنَّ مَن تَحيضُ في سَنةٍ أَوْ سنتَيْنِ، فإذَنْ لا يدخُلُ تحْتَ الضَّبْطِ ولا يُعْلَمُ غايتُه.

والمُرَادُ مِن قولِنا: «لا غايةَ لأكثرِه»: أنَّها تُصلِّي وتصومُ ما لَم تَحِضْ، إلَّا إِذا

(١) في نسخ غاية البيان: «كذا نقل».

قال عند القادر القرشي: «لم أرَّ هذا الأثر عن إبراهيم،

وقال ابنُ قُطْلُوبِهَا \_ ومِن خطُّه نقَلْنا \_: «قال مُخرُّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده».

ود. الأكس «الطاهر أنه منقول عن النبي ﷺ، قلتُ: هذا أيضًا إنما يصح إذا ثبتَ عنه أولًا ، ولم شف ، فكيف يقال: الظاهر أنه منقول ؟ وهذا مثل ما يقال: أثبِتِ العرش ثم انْقُشُه». ينظر: «العناية في حديث أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق١٧/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي حريث أحاديث الاختيار» لابن قُطُلُوبُغا مرد (رقم الحفظ: ٢٨٨)] ، و«التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» لابن قُطُلُوبُغا أو ١٧٠ أ محطوط مكتبة فيض الله أفندي ح تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٩٢)]. و«البناية في شرح الهداية» للعيني [٣٢/٢].

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل وتحته (خ) وفي حاشية الأصل: (خ، صح: يقدر).

**-﴿**} غابة السيان ﴿}•

اسْتمرَّ الدَّمُ، فحينئذِ يكونُ لأكْثرِه غايةٌ عندَ عامَّةِ العُلماءِ، إلَّا عندَ سعدِ بنِ مُعاذِ المُروزيِّ (')، كما في نَصْبِ العادةِ إِذا رأتْ مبتدأةٌ عشرة دمًا، وستةً طُهْرًا، ثمَّ السُتمرَّ الدَّمُ، فعندَ العامَّةِ: تدَّعُ الصَّلاةَ في عشرةٍ مِن أوَّلِ كلِّ شهرٍ، كما إِذا ابتدَأَتْ معَ البُلوغ مُستحاضةً.

وعِندَ أَبِي عِصْمةَ (\*): تدَّعُ مِن أَوَّلِ الاَسْتِمرارِ عَشَرةً لا غَيرُ ، فَتُصَلِّي سَنةً . وعَن مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهِيمَ المَيْدَانِيِّ (\*): أنَّه مُقدَّرٌ بِسَنَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا ساعةً . وَقِيلَ: أنَّه مُقدَّرٌ بأرْبِعةِ أَشْهُرٍ إلَّا ساعةً .

وعنِ الحاكِمِ الشَّهيدِ: أنَّه قدَّرَه بِشهرَيْنِ (٤).

<sup>(</sup>١) هو: أَيُو عِصْمَة الحنفي، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عصمة نوح بن أبي مريم - تلميذ أبي حنيفة ، ويُسمَّى: نوح الجامع ؛ لأنه كان له أربع مجالس مجلس للمناظرة ، ومجلس للدرس الفقه ، ومجلس لمذاكرة المحديث ومعرفة معانيه والمغازي ، ومجلس لمعاني القرآن والأدب والنحو ، وكان إمام أهل مَرُو ، من الأئمة الكبار ، وروئ عنه شعبة وابنُ جريع وهما هما ، ومع هذه الجلالة لزم أب حيفة ، كدا قال الموقّق في «مناقب أبي حنيفة» . كذا جاء في حاشية: «م» ، و«و» ، و«ر» ، و«ر» ، و«ف» ، ولعلّ مراد المصنف هو سعد بن معاذ المتقدم .

<sup>(</sup>٣) هو: أَبُو بكر الصَّرير، من أَيْمَة الحَنْفَيَّة، حدَّثَ عَن أَبِي مُحَمَّد المُزْنِيّ، وعنهُ: مَيْمُونُ بنَ عَلِيّ المَنْمُونِيّ، وله مناظرات مَع أَبِي أَحْمد نصر العِيَاصِيّ، وكان شيحًا كبير القدر عارِفًا بالمذهب، قل ما يُوحَد مثله في الأعصار - ينظر: «الجواهر المصية» لعبد القادر القرشي [٢/٢] . و«المِرُقَاة الموقيّة في طبقات الحمية» للهيرُورآباديّ [ق/٥٥/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/٥٥/].

<sup>(</sup>٤) وهو رواية محمّد بن سماعة على محمّد؛ لأنَّ الحيض والطهر ما يتكرَّران في الشهر مرَّتين عادة، إد الغالب أنّ الساء يحصل في كلَّ شهرِ مرَّة، فإذا طهرت شهريل فقد طهرتُ في أيّام عادتها، فصار ذلك الطهرُ عادة لها، فوجب التقديرُ به، وهو اختيار أبي سهل، قال الإمامُ برهان الدين: الفتوئ عليه؛ لأنّه أيسر على المعني والنساء، وتمامه في «رد المحتار» [١٩٠/١]، «فتح باب العناية» [١٩٠/١].

وَدَمُ الْاسْتِحَاضَةِ كَالرُّعَافِ الدَّائِمِ؛ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا الصَّوْمُ، وَلَا الْوَطْءُ؛ لِفَوْلِهِ عَلَى: «تَوَضَّيْقِ وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ» وَإِذَا عُرِفَ خُكُمُ الصَّوْمِ وَالْوَطَءِ بِنَتِيجَةِ الإِجْمَاعِ.

فلوْ راد الدَّمْ عَلَىٰ العشَرَةِ (١) ، وَلَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ دُونَهَا ؛ رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِ عَادَتِهَا ، وَالَّذِي زَادَ اسْتِحَاضَةٌ ؛ لِقَوْلِهِ عِنْ : «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ

وقالَ في «الخُلاصة»: أَكْثرُ مُدَّةِ الطَّهْرِ الَّذي يَصْلحُ لنَصْبِ العادةِ: شهرٌ كاملٌ ١٠٠٠.

قولُه: (بِنَتِيجَةِ الإِجْمَاعِ). يعْني: بِدلالةِ [١/٩٣/١] الإجْماعِ -

بيانُه: أنَّ الدَّمَ منافِ للطَّهارةِ الَّتي هي شَرْطُ الصَّلاةِ، ومعَ هذا لَم يمْنعْ دمُّ الإستِحاضَةِ الصَّلاةَ؛ دفْعًا للضّرورةِ بِالإِجْماعِ، فلأَنْ لا يَمْنَعَ الصّومَ والوطءَ \_ والنُّفافاةُ ليستُ بِثابتةٍ بَيْنهما وبيْنَه أَصْلًا \_ أَولَىٰ وأْرِحْزَىٰ.

وإنَّما قُلْنَا: بعدَمِ المُنافاةِ؛ لأنَّ الصَّومَ نَقِيضُه الفِطْرُ لا الدَّمُ، والوطْءُ نَقِيضُه تركُ خُوطْء لا الدَّمُ، بِخِلافِ الطَّهارةِ، فإنَّ نَقِيضَها النَّجَاسةُ، والنَّجاسةُ لازِمةُ الدَّمِ، ومُنافِي اللّازمِ مُنافِي المَلْزُومِ، فافْهَمْ.

قولُه: (فلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَىٰ العَشَرَةِ).

إِنَّمَا فَيَدَ بِالزَّيَادَةِ؛ لأَنَّ الدَّمَ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا يَكُونُ الْمَجْمُوعُ حَيْضًا مِن غَيرِ رَدِّ إِلَىٰ أَيَامِهَا الْمَعْهُودَةِ؛ لأَنَّهُ تَارَةً يَزِيدُ، وَتَارَةً يِنقُصُ، وَالنَّقُصَانُ مُعْتَبَرُ، الرَّبِدَةُ، بِحَلَافِ مَا إِذَا زَادَ عَلَىٰ الْعَشَرَةِ، حَيْثُ تُرَدُّ إِلَىٰ الْمَعْهُودَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «خ: عشرة أيام».

<sup>(</sup>٢) ينظر: اخلاصة الفتاوئ، للبخاري [316].

أَقْرَائِهَا» . وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَىٰ الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَىٰ الْعَشْرَةِ ، فَيُلْحَقُّ بِهِ.

وَإِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ البُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً؛ فَحَيْضُهَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ؛ لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ حَيْضًا، فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِالشَّكِّ. [١٢/١]

«المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِها»(١).

والحديثُ مطْلَقٌ، فَينْصرِفُ إِلَىٰ المعْهودِ، ولأنَّ ما رأَتْ في مَعْرُوفَتِها حَيْضٌ يقينًا، وما زادَ عَلَىٰ العشَرةِ استِحاضةٌ يقينًا، فحصَلَ الشَّكُ فيما بينَهُما، فَلا تَتْرُكُ الصَّلاةَ بالشَّكِّ.

قولُه: (فَيُلْحَقُّ بِهِ)، أَيْ: يُلْحَقُّ الرَّائدُ عَلَىٰ العادةِ، بِما زادَ عَلَىٰ العشرةِ.

وفي هذا التَّعْلِيلِ \_ أَعْني: قولَه: (وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَىٰ العَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَىٰ العَشَرةِ) \_ نظرٌ عِندي؛ لأنَّ لِقائلٍ أنْ يَقُولَ: كما أنَّ المُجَانَسَةَ حاصِلةٌ بينَ الزّائدينِ، فكذا حاصِلةٌ بينَ ما رأَتْ في مَعْرُوفَتِها، وبينَ الزّائدِ إلى العشرةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما (٢) في مُدَّةِ الحَيْضِ، بلِ المُجَانَسَةُ هُنا أَكْثُو ؛ لأنَّ أحدَ الزّائدينِ في مُدَّةِ الحَيْضِ، والآخر في غَيرِها (٣).

١ - ١٩٣١م] قولُه: (وَإِنِ ابْتَدأَتْ مَعَ البُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً).

ابْتَدَأَتْ: عَلَىٰ صيغةِ المبْنِيِّ لِلفاعلِ، ويُرْوَىٰ عَلَىٰ صيغةِ المبْنِيِّ لِلمَفعولِ بضمِّ التّاءِ، والأوّلُ أوجْهُ عِندي.

#### و (مُسْتَحَاضَةً) حالًا.

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٢) أي: بين الزائد على العاده وبين الزائد على العشرة. كذا جاء في حاشية: الم»، و ((٣) و الت).

 <sup>(</sup>٣) رده العيني بقوله: لو تأمل العارائئ في هذا وقدح فكره مم يقل في هذا التعليل نظر عندئ.
 ينظو: ﴿البناية شوح الهداية﴾ [٦٦٧/١].

- ﴿ عَالِهِ الْبِيارِ ﴾

يِعْني: أَنَّ المَرْأَةَ لمَّا استُحِيضَتْ مِن ابتِداءِ [٢٨/١] بُلُوغِها؛ صارَتْ كأنَّها ابتدأتْ في أمْر الاسْتِحَاضَةِ.

لا يُقَالُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ (مُسْتَحَاضَةً) مِن ابتداءِ البلوغِ ؛ إذْ هيَ حائضٌ في أوَّلِ لَبُلوغ عشرةَ أَيَّامٍ ·

لأنَّا نَقُولُ: نعَم إنّها حائضٌ في أوّلِ البُلوغِ ، لكنْ تسامَحَ المُصَنَّفُ في العِبارةِ ، وأرادَ بقولِه: (مُسْتَحَاضَةً) مُقدِّرةً استحاضتُها ؛ فلمّا صارَتْ مستحاضةً بعدَ لعشرةِ مستمِرًّا دمُها ؛ سُمِّيَتْ بهذا الاسْمِ ؛ إذْ هي كانَتْ في ابيداءِ بُلوغِها عَلىٰ عَرْض أَنْ تَصِيرً كذلِك .

قَالَ الشيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ في «شرْح القُدُورِيِّ»: «وهذا الَّذي ذكَرَه قولُ أبي خَيفة ، وبِه قَالَ مُحَمَّدٌ ، وعَن أَبِي يُوسُف: أنَّها تأخذُ في صَلاتِها وصومِها ، و يقطع الرَّجْعة بأقلَّ الحَيْضِ ، وفي الأحْكامِ الَّتي بينَها وبينَ الأزُواجِ بأكثرِ الحَيْضِ » المَانِيُ اللَّذُواجِ بأكثرِ الحَيْضِ » المَانِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

وَجُهُ قُولِهِما: أَنَّ التَّلاثَةَ لِيْسَتْ بِعادةٍ لَها، فَلا تُرَدُّ إليْها؛ لأَجْلِ الإَسْتِحَاضَةِ . وَجُهُ قُولِ أَبِي يُوسُف: أَنَّ مَا زَادَ عَلَىٰ ثلاثةِ أَيّامٍ يَجُوزُ أَيضًا أَنْ يَكُونَ حَيضًا، وَجُهُ قُولِ أَبِي يُوسُف: أَنَّ مَا زَادَ عَلَىٰ ثلاثةٍ أَيّامٍ يَجُوزُ أَيضًا أَنْ يَكُونَ حَيضًا، وَحَدِ أَن بِكُونَ استِحاضةً ، فوجَبَ العملُ عَلَىٰ الاَحْتِياطِ ، كَمَنْ عادتُها في شهرٍ: حسلًا بَم ، وفي شهرٍ: ستّةً ، إذا استُحِيضَتْ فإنّها تَعمَلُ عَلَىٰ الاَحْتِياطِ ، كذلِك

سظر: اشرح الأقطع على مختصر القدوري، [ق٣٢].

مد المدانع الصنائع» للكاساني (٢٩٧/١)، التبيين الحقائق» للزيلعي (٦٤/١)، العناية على جدم المداية العيني (٦٦٨/١)، البناية شرح الهداية العيني (٦٦٨/١).

#### فَصْلُ

وَالْمُسْتَحَاضَةُ ، وَمَنْ بِهِ سَلسُ البؤلِ ، وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ ، وَالجُرْحُ الَّذِي لا يَرْقَأُ ؛ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صلاةٍ ، فَيُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عِلَيْهِ: تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ؛ لِقَوْلِهِ عِلَيْهِ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا ضَرُورَةُ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ، فَلَا تَبْقَىٰ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا.

🐉 غابةالىيال 🦓

#### فَصْلُ

قولُه: (وَالمُسْتَحَاضَةُ ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ ، وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ ، وَالجُرْحُ الَّذِي لا يَرْقَأُ؛ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ).

قَالَ الجوهرِيُّ ('): «اسْتُحِيضَتِ المَرْأَةُ: إذا اسْتمرَّ بِها الدَّمُ بعدَ أَيّامِها (''). واسْتِعمالُه مَجهولًا ؛ لأنَّه لا اخْتيارَ (١/١٥، مَ اللها في ذلِك ؛ كَجُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عليْه. وَيُقَالُ: فُلانٌ سَلِسُ البَوْلِ ، إذا كَانَ لا يَسْتَمْسِكُهُ ('').

وَالرُّعَافُ: دمُ الأنْفِ. (لا يَرْقأُ) ، أَيْ: لا يَسْكُنُ ، مِن: رَقّاً الدَّمُ ، إِذا سَكَنَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) الجوهريُّ هو إسماعيل بن حمَّاد، أبو نَصْر الحَوْهَرِيَّ، إمام النعة، صاحب «الصحاح في اللغة»، وأول من حاول الطَير ن ومات في سبيه! كانَ مِن أَعاجِيب الزَّمان، ذَكاءٌ وفِطْنةٌ وعِلْمًا، مِن أشهر كُتُبه: «الصحاح في اللغة». (توفي سنة ٣٩٣ هـ). ينظر المعجم الأدباء» لياقوت الحَمَويُّ [٢٧٤/٨]، و«تاريخ الإسلام» للذَّقبيّ [٧٧٤/٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحرح في اللعة» للجؤهري (١٠٧٣/٣/مادة: حيض].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق [٣٨/٣] /مادة: سلس].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب، للمُطَرِّزِي [ص/١٩٥].

عاية البيال ع

وإنَّما ذَكَرَ هذا الفصْلَ؛ ليذْكرَ مَن في مَعنَىٰ المُسْتَحَاضَةِ في فَصْلِ عَلىٰ حِدَةٍ. أمَّا المُسْتَحَاضَةُ: فإنَّها تُصلِّي بِوضوءِ واحدٍ ما دامَ الوقتُ، ما شاءتْ مِن الفَرائضِ والنَّوافلِ؛ لِقولِه ﷺ: «المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّاً لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ» (١).

وأمّا غَيرُها ممَّنْ ذكرْنا: فَلِأَنّ حَدَثَهُم لَمَّا دامَ صاروا في معنَى المُسْتَحَاضَةِ ، فصارَ الوارِدُ فيها كالوارِدِ فيهِم .

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: تُصلِّي المُسْتَحَاضَةُ \_ومَنْ في معْناها\_: بِوضوءِ واحدٍ ، فرْضًا واحدًا . وما شَاءُوا مِنَ النَّوافِلِ (٢) ؛ لِقوْلِه ﷺ: «المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ » (٣) .

جَوابُه: أنَّ هذا الحَدِيثَ لا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلشَّافِعِيِّ؛ لأنَّهُ مَتروكُ الظَّاهِرِ ، وهذا لأَ النَّسَ أيضًا صلاةٌ داخِلةٌ تحتَ قولِه: «لكُلِّ صَلاةٍ» ، ومعَ هذا لا يأمرُها الشَّافِعِيُّ - وصوء لأَجْلِ صَلاةِ النَّفلِ ، وَالفَرْضُ والنَّفلُ لا يَختلِفانِ في رَحُكْمِ الطَّهَارَةِ .

حد أو داود في كتاب الطهارة / باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر [رقم / ٢٩٧] ، والترمذي في سرب الطهارة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في المستحاضة: تتوضأ لكل صلاة [رقم / ١٣٦] ، و س ماحه في كتاب الطهارة وسنها / باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها فيل أنْ يستمر بها الدم [رقم / ٦٢٥] ، من حديث عَديّ بْنِ ثابِتٍ ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، عَنِ النّبيّ فيل أنْ يستمر بها الدم [رقم / ٦٢٥] ، من حديث عَديّ بْنِ ثابِتٍ ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، عَنِ النّبيّ في المستحاضة فيها ، ثُمّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوضًا عَنْد كُلُ صلاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلّى الفيظ الترمذي .

قال أبو داود: «هو حديث ضعيف،

، قال من حجر، الإسمادة صعيف، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [١٣٩/٣]، واالتلخيص الحير» لابن حجر [٢١/٣].

الحاوي الكبير » لأبي الحسن الماوردي [٩٥/١] ، و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 المعري (٤٨٣/١] ، و«المجموع شرح المهذب» للنووي (٤٧١/١).

٣) الصلئ تحريجه،

ــوي عابة السان ع

ولئِنْ قَالَ: هذِه طَهَارَةٌ ضَروريَّةٌ ، فَتَقدَّرَتْ بِقدْرِ الضَّرُورَةِ ، فَلا تَبْقَىٰ بعْدَ أَداءِ المَكتوبةِ .

فَنَقُولُ: نَعَمْ إِنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنْ لَا ضَرُّورَةَ لَهَا فِي حَقِّ أَدَاءِ مَكتوبةٍ أُخرَىٰ ، ولَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا تَقدَّرَتْ بِقدْرِ الضَّرُورَةِ عندَك ، وقَد جازَ أداءُ النَّوافلِ مَا شاءَتْ بِالاثِّفاقِ.

> عَلَىٰ أَنَّنَا نَقُولُ: هَل بقِيَتْ طَهارتُها بعْدَ المَكْتوبةِ الواحِدةِ أَمْ لا ؟ فإنْ قلْتَ: نعَمْ ؛ فقُلْ: تُصلِّي الفَرائضَ والنَّوافلَ جَميعًا.

وإنْ قلْتَ: لا؛ فقُلْ: لا تُصلِّي الفَرائضَ والنوافلَ أصلًا إِلَّا بوضوءِ جَديدٍ. وهذا الإلْزامُ منِّي مُسْكِتٌ لِلخَصْمِ جدًّا.

وقالَ الكَرخِيُّ في «[٩٤٤١] شرْحه لِلجامِع الصَّغِير»: «وأمّا مالِكُ ('' والثَّوريُّ وَالشَّافِعِيُّ ('': فيزْعُمونَ أنَّ المُسْتَحَاضَةَ تتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، إِلَّا الشَّافِعِيُّ فإنَّه قَالَ: إِذَا توضَّأْتُ لِلفَرْضِ جَازَ أَنْ تَتَطَوَّعَ.

وقالَ الأَوْزَاعِيُّ: لا تَتوضَّأُ لِلظُّهرِ حتّىٰ يدْخلَ وقتُ العصْرِ ، ثمَّ تتَوضَّأُ وتُصلّي الظُّهرَ والعصرَ جميعًا.

وحكَىٰ اللَّيثُ عَن رَبِيعةً '" : أنَّها إِذا توضّأَتُ لا وُضوءَ عليْها حتّىٰ تُخدِثَ؛ إِمّا بِبولٍ، أو غائطٍ، أو رِيحٍ، أو رُعَافٍ، أو نومٍ، وإِلّا فَلا وضوءَ عَليْها ». إلى هُنا

 <sup>(</sup>١) ينظر: «النوادر والريادات» لابن أبي ريد القيرواني [٥٦/١]، و«التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب [٤٤/١].

<sup>(</sup>٢) مضئ توثيق مذهب الشافعي قريبًا.

 <sup>(</sup>٣) ربيعة عند الإطلاق: هو ربيعة بن قرُّوخ المعروف بـ الربيعة الرَّأي، الإمام المعروف.

وَلَنَا: قَوْلُهُ هِ: «الْمُشْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ».

وَهُو المُزَادُ بِالأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الَّلاَمَ تُسْتَعَارُ لِلْوَقْتِ، يُقَالُ آتِيكَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، أَيْ: وَقْتَهَا؛ وِلَأَنَّ الْوَقْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَدَاءِ تَيْسِيرًا، فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ.

[٣٩/١] لفُظُ الكَرخِيِّ.

قولُه: (وَهُوَ المُرَادُ بِالأَوَّلِ)، أَي: الوقْتُ مُرَادٌ بِالحَدِيثِ الأَوَّلِ، وهُو ما رَواهُ الشَّافِعِيُّ؛ تَوفِيقًا بينَ الحَديثَيْنِ،

بَيانُه: أَنَّ الصَّلاةَ تُذْكُرُ ويُرَادُ بِها وقُتُها مَجَازًا، كما في قُوْلِهم: «آتِيكَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ»، أَيْ: لِوقتِها، والدَّليلُ عَلَىٰ احتِمالِ اللَّفظِ لِلوقْتِ قُولُ النَّبِيِّ ﷺ: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَحَيْثُمَا أَذْرَكَتْنِي الصَّلاةُ صَلَّيْتُ»(١).

فَيكُونُ حِينَئَذٍ مَا رَواهُ الشَّافِعِيُّ مُحْتَمِلًا لِمَا رَواهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وهُو مُفَسَّرٌ بِالوقْتِ كَمَا تَرَىٰ ؛ فَيُخْمَلُ المُحْتَمِلُ عَلَىٰ المُفَسَّرِ ·

أَوْ نَقُولُ: إِنَّ الشَّرْعَ أَسقَطَ اعتبارَ الحَدَثِ لِلحَاجِةِ إِلَىٰ الأَدَاءِ ، والأَداءُ مُختلِفٌ في دانِه لا ينضبِطُ ، ولا يُمْكنُ اعتبارُه لِذاتِه ؛ لأنَّهُ قد يَطُولُ وقَد يَقْصُرُ ، وقَد يتقدَّمُ وفَد يناخَرُ ، وقَد يَشعرُ الوقتِ ، فأُقِيمَ مَحلَّه مَقامَه ، وهُو الوقتُ ، تَيسيرًا لأَضحابِ العذرِ ، فأُدِيرَ الحُكمُ عَلَىٰ الوقتِ ، وسَقَطَ اعتبارُ الحَدَثِ وإنْ حصَلَ الأَداءُ .

ولِإِنَّ الأُصولَ شاهِدةٌ لاعتِبارِ الوقْتِ دونَ فِعْلِ الصَّلاةِ؛ لأنَّا وجدْنا فيها

أحد حد أحمد في «المسد» [٢٢٢/٢]، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٢٠٠٠]، من حديث عشرو بن شعيب عن أبيه عن جدًه ، اللفظ،

<sup>.</sup> بحدثُ ثابتُ في «الصحيحين» بلفظ: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَتُهُ الصَّلاةُ فَلَيُصَلِّ»، وقد مضئ تخريجه في «كتاب التيمم»،

وإِذَا خَرَجَ الوَقْتُ ؛ بَطَلَ وُضُوؤُهُمْ ، وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَىٰ . وَهَذَا عِنْدَ عُلَمَائِنَا النَّلَاثَةِ ﷺ ، وَقَالَ زُفَرُ : اسْتَأْنَفُوا ؛ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ . وَهَالَ زُفَرُ : اسْتَأْنَفُوا ؛ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ . فَإِنْ تَوَضَّؤُوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ؛ أَجْزَأَهُمْ ، حَتَّىٰ يَذْهَبَ وَقْتُ الظَّهْرِ .

رخْصةً مُقدَّرةً بِالوقْتِ، وهُو المسْحُ عَلَىٰ الخُفَيْنِ، ولَم نجِدْ (١/٥٩٥/١) رُخصةً مُقدَّرةً بفِعْلِ الصَّلاةِ.

قُولُه: (وَإِذَا خَرَجَ الوَقْتُ بِطَلَ وُضُوؤُهُمْ...) إِلَىٰ آخِرِه.

اعُلمْ: أنَّ طَهَارَةَ المُسْتَحاضَةِ ومَن في معْناها تَبْطُلُ بِخروجِ الوقْتِ عندَ عُلمائِنا الثَّلاثَةِ بِالاتِّفاقِ(١).

وعندَ أَبِي يُوسُف: تَبْطُلُ بِالدُّخولِ أَيضًا.

وعِندَ زُفَر: تَبْطُلُ بِالدُّخولِ لا غَيرٌ ؛ عَلىٰ رِوَايَةِ الشَّيخِ الإِمامِ إِسْماعيلَ الزَّاهِدِ

<sup>(</sup>۱) يراحع هذه المسألة: «المبسوط» للسرخسي [۸٤/۱]، «تحمة الفقهاء» [۲۱/۱]، «الفقه النافع» النافع» [۲۰/۱]. [۱ ۳۶۱]، «بدائع الصبائع» [۲٤۱/۱]، «الاحتيار» [۶۰/۱]، «تبيين الحقائق» [۲۰۸۱]. «العباية عبى الهداية بهامش فتح القدير» [۱۸۱،۱۸۰]، «البناية شرح الهداية» [۲۷۹/۱] وما بعدها، «البحر الرائق» [۲۷۷/۱،۲۷۷].

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل من الحسين من علي بن الحسين من هارون، أبو محمد الفقيه الزاهد البخاري، كان إمام وفعه في الفته، بالح الأشر في الورع توفي يوم الأربعاء لثمان حلُون من شعبان (سنة ٢٠١ هـ). ينظر اللمنتخب من كتاب السناق لتاريخ بيسانورا الأبي إسحاق الصَّرِيقِيتي [ص/١٣٥]، واللمزقاة الوقية في طفات الحنيبة اللفيزور آبادي [ق/١٣ /ب] محطوط مكتبة رئيس الكُتّاب مركب (رفيه الحفط ١٨٧/٢)، واالطفات السببة التقيّ الدين الغزّي [١٨٧/٢]، واالفوائد البهية الكنوي [ص/١٨٦]، واالفوائد البهية الكنوي [ص/٢٤].

وحاء في حاشية. «م»، و«و»، و«ث»: إسماعيل الزاهد: من أصحاب الشيخ الإمام محمد س القصل البحارى، وكدا أبو عبد الله الحيّز اخريّ من أصحاب محمد بن الفضل أيضًا. كذا جاء في حاشية: «م».

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ﴿ اللهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَزُفَرُ ﴿ اللهُ : أَجْزَأَهُمْ حَتَّىٰ يَدْخُلَ وَقُتُ الظُّهْرِ ،

— 🚓 غاية البيان 🤧 —

وبِالدُّخولِ والخُروجِ جَميعًا عَلىٰ رِوَايَةِ الشَّيخِ الإِمامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ<sup>(١)</sup> الخَيْزَاخُزِيِّ<sup>(٢)</sup>، كَما هُو قولُ أَبِي يُوسُفَ.

ذَكرَ الرِّوايتَيْنِ عَن زُفَرَ: في «شرْح الجامِع الكَبِير» لأَبي بكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ الخُسَينِ البُخَارِيِّ (٣) المَعْروف: خُوَاهَرُ زَادَه (٤).

الخيرَ اخْرِيَ: هو عبد الله بن الفضل العقيه الحنفي الكبير، ويُكنَّىٰ أيضًا به أبي محمد، كان مُفْتِي نُحرى في زمانه، ينظر: «الأنساب» للسمعاني [٢٥٤/٥]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر الفرشي [٢٨٠/١]، و«المِرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآباديِّ [ق/٣٣/ب/ محطوط مكنة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، و«الطبقات السنيَّة» للتميمي [٢٧٩/٤]، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/٩١].

وقع في النَّسَخ: «الخيراخري»! وهكذا رسّمه المُطَرَّزيُّ في: «المعرب» [٢٥٠/١]، وقال: 
«سسوب يلى «خَيْراخَر» ـ بالفتح ـ مِن قُرَى بُخارَى». وهذا رخلاف المشهور الذي ضبطه به 
الحمهور مِن كونه بالزاي المعجمة في الموضعَيْن مكان الراء، ولعل لتلك النسبة لُغنَيْنِ، أو التي 
د. ي هي الأصيلة، والتي بالراء هي مِن تصَرُّف العامَّة،

والحير خُريّ: منتج الخاء الأولَى ، بعدها ياء ساكنة وزاي مفتوحة ، ثم الألف بعده خاء مضمومة ( عدد خريّ: منتج الخاء الأولَى ، بعدها ياء ساكنة وزاي مفتوحة ، ثم الألف بعده خاء مضمومة ( عدد أنسج ) ، ثم زاي مكسورة ، نسبة إلى قرية : «خَيْزَاخُز» بينها وبين بُحارَى خمسة فراسخ ، وإليها السب أبو عبد الله الحيُزَاخُزيّ هنا ، ينظر : «معجم البلدان» لياقوت الحموي [ ٢ / ٢ ] ، و «اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير [ ٤٧٧/١] .

حواهر رده. الأمه الل أخت القاضي ثابت قاضي سمرقند، كذا جاء في حاشية: (م) ، والت، .

١٤ هدا اللقب قبل التداء في حق جماعة من الفقهاء كان كلَّ واحد منهم مِن أَوْلَاد أُخْتِ أحد العلماء؛ فنسرا لها ثم صارتُ تُطلَق بعد ذلك على أشراف الناس بقَصْد التبجيل والتعظيم، وهي كلمة أعجمية فارسية.

وقد تنتَب بها \_ على المعنى الأول \_: الشيخ العلّامة أبو بكر محمد بن الحُسين بن محمد البخاري، • دار إمان فاصلًا مخرًا في مذهب أبي حنيفة هي ، وطريقتُه أبسَط طريقة ، جمَعَ فيها مِن كل جِنْس . • د. نـ حمه المؤلّفُ فيما يأتي [ق٥٥/ب] فقال: الويُسَمَّى: خُوَاهَر زَادَه ؛ الأنه كان ابن أُخت= حيد غابة البيان **چ**€-

لَأَبِي يُوسُف: أنَّ طَهَارَةَ المُسْتَحَاضَةِ ومَن في معْناها ضَروريَّةٌ، وَلا ضَرُورَةً قبلَ الوقْتِ وبعْدَه؛ فتَنْتَقِضُ بِالدُّخولِ والخُروجِ جَميعًا، وهذا هُو وجُهُ أَحَدِ قَولَيْ زُفَرَ،

ووجْهُ الآخَرِ: أنَّ طهارَتَها قبلَ الوقْتِ غيرُ مُعْتَبرةٍ ، فقُلنا بانتِقاضِها بِالدُّخولِ، وبعْدَ الدُّخولِ مُعْتبرةٌ ، فلَم تَنْتقِضْ بِالخُروجِ .

قَالَ فَخْرُ الإسْلامِ في «شرْح الجامِع الصَّغِير»: «وتأويلُ الاخْتِلافِ عِندَنا: أنَّ أَبَا يُوسُف سُئِلَ عنِ المُسْتَحَاضَةِ تَوَضَّاتُ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فَقالَ: تَنْتَقِضُ إِبالطُّلوعِ، وسُئِلَ عنها إِذا توضَّاتُ بعدَ الطُّلوعِ لِلصُّحَىٰ، فَقالَ: إنَّها لا تُصلِّي الظُّهرَ

القاضي الإمام أبي ثابت قاضي سَمَرْقَنْد، وكان خُوَاهَر زَادَه إمامًا كاملًا في الفقه، بحُرًا غزيرًا، صاحب التصانيف، والمبسوطه» أطُول المباسِط». (توفي سنة ٤٨٣ هـ)، ينظر: التاريخ الإسلام، للدهبي [٢٠/١٥]، واالجواهر المصية» لعبد القادر القرشي [٢/٤٤]. والمرْقَاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفيرُوزآبادي [ق/٥٦/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب ـ تركيا/ (رقم المحفظ: المحال)، واالفوائد البهية» للكنوي [ص/١٦٣ ـ ١٦٤]، وااسلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليقة [٢٧/٣].

تنبيه: هذا اللقب صنطه السمعانيّ في «الأنساب» للسمعاني [٧٢١/٥]: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو والهاء بينهما الألف والراء الساكنة والزاي المفتوحة بعدها ألف أخرَئ، وفي آخرها الذال المعجمة والهاء، وتبعه على دلك الله الأثير في «اللباب في تهذيب الأنساب» [٢٦٨١]، وعبدُ القادر القرشي في «الجواهر المضية» [٢٣٦/١].

لكن شع العلامة الكفوي على السمعاني والفرشي في هذا الضبط، وأنهما لا يُحْسِنان الفارسية! وصوّب أنه بالدال المهملة قبل آجره، ثم قال: «ولفظ: «زاده» بالزاي المعجمة والدال الهملة، مشتقة من زايبدن؛ بمعنى التوليد، ومعنى خواهر رَادَه: مولود للأخت، وخواهر: مثل خواجّه، ورحّبه العلامة الله معنوة المدني فقال: «رَادَه: بالرَّي كعَادَه: لفظ فارسيَّ مركّب معناهُ: ابنُ الأخت، على طريقتهم في تقديم المُضاف إليه على المصافي»، ينظر: «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مدهب المعمال المختار» للكفوي [ق ١٦١/ب - أ/ مخطوط مكتبة راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: ١٠٤١)]، و «الطراز الأول» لابن معصوم [٧/١ ع - ٧٠٤].

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ طَهَارَةَ الْمَعْذُورِ تُنْتَقَضُ بِخُروجِ الْوَقْتِ، أَيْ: عِنْدَهُ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ عِنْدَ أُفَرَ عِنْدَ أَنِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ عِنْهِ . وَبِدُخُولِهِ عِنْدَ زُفَرَ عِنْدَ وَبِأَيِّهِمَا كَانَ عِنْدَ السَّادِ عِنْدَ زُفَرَ عِنْدَ أَنْ وَبِأَيِّهِمَا كَانَ عِنْدَ

حتى تُجَدِّدَ الوُضوءَ بعدَ الزَّوالِ؛ فَحمَلَ السَّائِلُ هذِه الفتوى منه على ما حكينا. ولبسَ ذلِك بِصحيحٍ، بلِ الصَّحيحُ أنَّ تقديمَ الطَّهَارَةِ على الزَّوالِ في حقّ الظُّهْرِ باطِلٌ عِندَه؛ لأنَّ الحَدَثَ يُقارِنُه فَيُبُطِلُه إلا بِعذْرِ الحاجةِ، ولا حاجةَ في حقّ الطُّهْرِ مَا الزَّوالِ لا تَحْقيقًا ولا تقديرًا، فلَم يصح ، إلَّا إذا [١/٥٥٥ ام] زالَتِ الشَّمسُ، فَنحقَقَتِ الحاجةُ إلى الأداء»(١). إلى هُنا لفُظُ فخرِ الإسلام.

ولأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ: أَنَّ طَهَارَةَ المُسْتَخَاضَةِ ('') إِنَّمَا اعتَّبِرَتْ مَعَ الحَدَثِ المُنافِي لَهَا؛ لِلحَاجةِ إِلَىٰ التَّقَصِّي عَن عَهْدةِ التَّكليفِ، والدُّخولُ دليلُ الحاجةِ، فَلَنْتَقِضُ بِه، والخُروجُ دليلُ زَوالِ الحاجةِ، فَتَنْتَقِضُ بِه.

وتقْديمُ الطَّهَارَةِ عَلَىٰ الوقْتِ لِضرورةٍ أُخرَىٰ، وهِيَ أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ لِلمكلَّفِ حَقَ شَغْلِ كُلِّ الوقتِ بِالأداءِ، وهُو العَزيمةُ، فَلا يَخْصُلُ شَغْلُ كُلِّ الوقتِ إلَّا بتقْديمِ الطَّهَارَةِ، فَجازَ التَّقديمُ.

نَمَ اغْلَمْ: أَنَّ الخُرُوجَ شَرْطُ الانتِقاضِ، والعِلَّةُ هِيَ الحَدَثُ السَّابِقُ<sup>(٣)</sup>، وإنَّما لَـه يَطَهَرُ آثَرُه في الوقْتِ؛ لِلضَّرورةِ، فإذا خرَجَ الوَقتُ زالَتِ الضَّرورةُ، فظهَرَ أثرُه، وهذا مغنى قول صاحِبِ «الهِدايةِ»: (أَيْ: عِنْدَهُ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ).

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق ٣٦].

المستحاصة من التي لم تجد في وقت صلاة زماناً تتوضأ وتُصلِّي فيه خاليًا عن الحدث، وإذا وُجِدَ المحدث الذي ابْنُليث به في حزء مِن وَقْت صلاة إلى حُكِمَ ببقاء الْعُذر في تلك الصلاة، فشرطُ الابتداء: عدمٌ وُجُدان وَقَتِ يُمْكِن التوضؤ والصلاة بلا عُذر، وشرطُ البقاء: وجودُ العُذر في جزء، وشَرْطُ لاست خُنْ المانع وقتًا بلا عُذر التمحيص، كذا جاء في حاشية: الم».

بعنى تنقص طهارةً المعدور عند خروج الوقت بالحدث السابق كذا جاء في حاشية: المها.

أَبِي يُوسُفَ.

وَفَائِدَةُ الْإِخْتِلَافِ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِيمَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ \_ كَمَا ذُكَرْنَا \_ أَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

لِزُفَرَ عِلَيْهِ: أَنَّ اعْتِبَارَ الطَّهَارَةِ مَع الْمُنَافِي لِلْحَاجَةِ إِلَىٰ الْأَدَاءِ، وَلَا حَاجَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا تُعْتَبَرُ.

وَلِأَبِي يُوسُفَ: أَنَّ الْحَاجَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَىٰ الْوَقْتِ، فَلَا تُعْتَبَرُ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ.

يعْني: تَنْتَقِضُ طَهَارَةُ المَعْذُورِ عِندَ خُرُوجِ الوقْتِ بِالحدَثِ السَّابِقِ، ولِهذا لَمُ يَجُزُ مسْحُ المُسْتَحَاضَةِ بعدَ خُرُوجِ الوقتِ عَمىٰ الخفَّيْنِ، إِذا كَانَ الدَّمُ سَائِلًا وَقْتَ الوُضوءِ أَوِ اللَّبْسِ.

وفائِدةُ الاخْتِلافِ: تظْهرُ في المَعْذورِ ، إِذا توضَّأَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ فطَلعَتْ ، أَوْ توضَّأَ قبلَ الرَّوالِ فَرالَتِ الشَّمسُ (''، فافْهَمْ.

قُولُه: (فَلَا تُعْتَبَرُ قَبْلَةً وَلَا بَعْدَهُ).

لا يُقَالُ ٢٩١١: إِذَا كَانَتِ الطَّهَارَةُ لا تُعْتَبَرُ ، فَكَيفَ يُتَصَوَّرُ الانتِقاضُ؟ لِأَنَّا نَقُولُ: لا تُعْتبرُ لِلوقْتِيَّةِ لعدمِ الضَّرُورَةِ ، وتُعْتَبرُ لِلنَّوافلِ لأَنَّ المعْذورَ يحْتاجُ إِلَىٰ استِجْلابِ الثَّوابِ بِأَدَاءِ النَّافِلَةِ ، فَتَصَوَّرَ الانتِقاضُ.

 <sup>(</sup>١) في الصورة الأولى، تنتفص طهارته عند أبئ حليفه وأبئ يوسف ومحمد لوجود الخروج ، وعند زفر.
 لا تنتقض لعدم الدخول،

وفى الصورة الثانية، لا تنتفص طهارته عند أبئ حيفة ومحمد لعدم الخروج، وعند أبئ يوسف ورفر: تسقص لوحود الدخول، ينظر: «المبسوط» للسرحسي [٨٤/١]، «تحفة الفقهاء» [٢١/١]، «بدائع الصنائع» [١ ٢٤١]، «الاختيار» [١/١٤]، «تبيين الحقائق» [١/٥٥]، «البناية شرح الهداية» [٦٨١/١]،

وَلَهُمَا: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ عَلَىٰ الْوَقْتِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ. وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ؛ فَظَهَرَ اعْتِبَارُ الْحَدَثِ عِنْدَهُ.

والمُرادُ بِالوقْتِ: وَقُتُ المَفْرُوضَةِ . حَتَّىٰ لَوْ تَوَضَّأَ الْمَعْذُورُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ ؛ نَهُ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِهِ عِنْدَهُمَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةِ الضُّحَىٰ ·

وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظَّهْرِ فِي وَقْتِهِ، وَأُخْرَىٰ فِيهِ لِلْعَصْرِ، فَعِنْدَهُمَا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهِ ؟ لِانْتِقَاضِهِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْمَفْرُوضَةِ.

والمُستخاضَةُ: هِيَ الَّتِي لَا يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاةٍ، إِلَّا وَالحَدَثُ الَّذِي ابنلبت به يُوجَدُّ فِيهِ، .....

البيان علية البيان

### قُولُه: (عِنْدَهُ)، أَيْ: عندَ خُرُوجِ الوقْتِ.

قولُه: (والمُرَادُ بِالوَقْتِ: وَقْتُ الْمَفْرُوضَةِ)، [١/٥٩٦/١] أَي: المُرَادُ بِالوقْتِ الْذي تنْتَقِضُ الطَّهَارَةُ عِندَ خُروجِه وقْتُ الصَّلاةِ المفْروضةِ، حِتّىٰ لوْ توضَّأَ لِصلاةِ الْعبِد يُصلِّي الظهرَ بذلِك الوُضوءِ عِندَ أَبِي حَنِيقَةَ وَمُحَمَّدٍ.

وإنَّما قَالَ: (وَهُوَ الصَّحِيحُ) احْتِرَازًا عَن قولِ بعْضِ المَشايِخِ.

قال فخُرُ الإسْلامِ البَرُّدُويُّ في «شرَح الجامِع الصَّغِيرِ»: «فإنْ توضَّأَ صاحِبُ الْغُدُر يوم العيدِ بعْدَ طُلُوعِ الشَّمسِ لِصلاةِ العيدِ، هَل يُصلِّي بِه الظُّهرَ؟ فقد قِيلَ: ليس له دلك، ثمَّ قَالَ: ولا رِوَايَةَ فيهِ، وَقِيلَ: بلْ هي صَلاةُ الضَّحىٰ في الأصْلِ، فأشْبة سائِرَ الأيّام»(١).

قولُه: (والمُسْتَحَاضَةُ: هِيَ الَّتِي لَا يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاةٍ، إِلَّا وَالحَدَثُ الَّذِي ابْنَلِيتُ بِه يُوجَدُّ فِيهِ)، أَيْ: يُوجَدُّ الحَدَثُ في ذَلِك الوقْتِ بِلا اسْتيعابٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الجامع الصغير، للبزدوي [ق ٣٦].

🚓 غابة السيان 🐎

قَالَ الإمامُ حَمِيدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ في «شَرْحِه»: «هذا حَدُّ المُسْتَحَاضَةِ بِهَاءً، أَمّا كَونُها مُسْتَحاضةً ابتِداءً: فالشَّرْطُ أَنْ يكونَ الحَدَثُ مُسْتَغْرِقًا جَميعَ الوقْتِ، حتَّىٰ لُوْ لَم يَسْتَغرِقٌ كلَّ الوقْتِ لا تَكُونُ مُسْتحاضةً، فإذا استغرَقَ مرَّةً لا يحْتاجُ إلى الاستِغْراقِ بعدَ ذلِك، بَل وجودُه في الوقْتِ مَرَّةً كافٍ»(١).

فَأَقُولُ: هذا الَّذي قالَه صاحبُ «الهداية» فيهِ نَظَرٌ عِندي؛ لأنَّ التَّعريفَ يَنبَغي أَن يَكُونَ جامِعًا مانِعًا، وهُو ليسَ بِجامِعٍ؛ لأنَّ حَقِيقَةَ المُسْتَحَاضَةِ لا تُؤخَذُ بِهذا القَدْرِ الَّذي قالَه، حتَّىٰ يوجَدَ الاستِغْراقُ في الابتِداءِ، وليسَ بِمانعِ أيضًا لِدخولِ الحَائِصِ تحْتَه؛ لأنَّ الحَائِضَ فَد تَكُونُ بهذِه المَثَابةِ، بأنْ لا يَمْضِيَ [١/٩٦٤٥] عَليْها وقتُ صلاةٍ إلاّ والحدَثُ الَّذي بتُلِيَتْ به يوجَدُ فيهِ (١).

وقولُ الإمامِ حَمِيدِ الدِّينِ عَجِيبٌ؛ لأنَّهُ قَالَ: «هذا حَدُّ المُسْتَحَاضَةِ بِقاءً... إلىٰ آخِرِ ما قَالَ. وذلِك يقْتضِي تعدُّدَ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ، وهُو فاسدٌ؛ لِمَا بيَّنَّاهُ في كِتابِنا المَوْسومِ بـ: «التَّبْيِين» (٣٠).

وقد ظهَرَ في خاطرِي مِنَ الأَنوارِ الرّبّانِيَّةِ، والأَسْرارِ الإلَّهِيَّةِ: أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ: هِيَ الْتي ترَىٰ الدَّمَ مِن قُبُلِها مُسْتَغْرِقًا وقْتَ صلاةٍ في الابتِداءِ، مِن غَيرِ شَرْطِ استمرارٍ في البَقاءِ، في زمانٍ لا يُعْتَبرُ مِن الحَيْضِ [والنِّفاسِ](٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الفوائد الفقهبة شرح الهداية» لحميد الدين [ق١٧].

 <sup>(</sup>۲) ورده العيني وقال عطره صعيفه ؛ لأنه إنما يلزم ما ذكره لو لم يحمل كلامه على ما بعد الثبوت ، أي:
 عد ما ثبت أنها مستحاصة ، لأنا ذكرن أن حده الذي ذكره في حق الدوام والبقاء . ينظر: «البناية شوح الهداية» [٦٨٤/١] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١ التَّبْيين شرح الأخسيكَثيَّ اللمؤلف [٧٣٧/١].

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و «م»، و «ز»، و «وا»، و «ف».

وَكَذَلِكَ '' مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا: وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ، وَمَنْ بِهِ اسْتِطْلاقُ بَطْنٍ، وَكَذَلِكَ ' والفِلاتْ ربحِ؛ لأنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا تَتَحَقَّقُ، وَهِيَ تَعُمُّ الكُلَّ.

🚓 غاية البيان 🤧

وقوْلي: في البَقاءِ؛ لِيشْمَلَ المُسْتَحَاضَةَ حالةَ البَقاءِ.

وقُولِي: في زّمانٍ لا يُغْتَبُرُ مِن الحَيْضِ؛ لَتَدْخُلَ الصَّغيرةُ الَّتِي لَم تُراهِقْ إِذَا رأَتِ الدَّمَ؛ لأنَّها مُسْتحاضةٌ، ولتَدْخُلَ أَيضًا البالغةُ الَّتِي رُدَّتْ إلىٰ أيّامِ عادتِها؛ لأنَّها مُسْتحاضةٌ فيما زادَ الدَّمُ عَلى العادةِ.

وقَولي: والنّفاس؛ احْترازٌ عمَّا رأْتِ النُّفَسَاءُ زائِدًا عَلَىٰ الأَرْبعينَ، واخْترازًا عمّ زادَ عَلَىٰ عادتِها وقَد جاوزَ الدَّمُ الأَرْبعينَ؛ لأنَّ ذلِك استِحاضةٌ؛ لِكونِه في زَمانٍ لا يُعْتَبرُ مِنَ النّفاسِ،

قولُه: (وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ)، أَي: الَّذِي فِي معنَىٰ الْاِسْتِحَاضَةِ مَن ذكرناهُ، وأَرادَ بَقَولِه: (مَنْ ذَكَرْنَاهُ) الَّذِي بِه سلَسُ البولِ، وَالرُّعَافُ الدَّاثُمُ، والجُرْحُ الَّذِي لا يَرْقَأُ. قولُه: (ومنْ بِهِ اسْتِطْلاقُ بَطْنٍ وانْفِلاتُ رِبِحٍ) عَطْفُ عَلَىٰ قولِه: (مَنْ ذَكَرْنَاهُ). واسْتِطلاقُ البَطْنِ: مَشْيُهُ. كذا قالَه الجَوْهَرِيُّ<sup>(۱)</sup>.

المُسْتَحَاضَة. واللَّانْفِلاتُ: خُرُوجُ الشَّيْءِ فَلْتَةً. أَي: بَغْتَةً. كذا قالَه المُطَرِّزِيُّ (٣). قولُه: (لأنَ الضَّرُورَةَ بِهَذَا تَتَحَقَّقُ، وَهِيَ تَعُمُّ الكُلَّ)، أَيْ: لأنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا تَتَحَقَّقُ، وَهِيَ تَعُمُّ الكُلَّ)، أَيْ: لأنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا تَتَحَقَّقُ، وَهِيَ تَعُمُّ الكُلَّ مُكُمَّ الكلَّ حُكْمَ الكلَّ حُكْمَ الكلَّ حُكْمَ الكلِّ حُكْمَ المُسْتَحَاضَة.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل؛ (خ: وكذا كل من ١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجُوْمَري [٤/١٥١٨/مادة: طلق].

 <sup>(</sup>٣) ينطر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٣٦٥].

#### فَصْـلُّ فِي النِّفَاسِ

اللّه مَا اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَ

#### فَصْـلُّ فِي النِّفَـاسِ

قُولُه: (والنَّفَاسْ: هُو الدَّمُ الخَارِجُ يَعْقُبُ الوَلَدَ).

وهُو في بعضِ النُّسَخِ: «عَقِيبَ الوَلَدِ»(١).

وإنَّما أَخَّرَ النَّفَاسَ؛ لقِلَّةِ وُقوعِه دونَ الحَيْضِ [١٠١٨] وَالْإِسْتِحَاضَةِ.

ووقع في السبحة التي تحط المؤلف [ق17] أمخطوط مكتبة فيض الله أفندي]: «يَعْقُب الوِلادَةَ» ومثله في تسجة الشّهركلديّ (المقروءة على أكمل الدين الناترتيّ) [ق/٩] أ/مخطوط مكتبة فيض الله أصدي \_ نركيا | وأشار إليه الأزركانيّ في حاشبة النسخة التي بخطه من «الهداية» [١/ق١٠/ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]،

واللفظ الأول: هو المُثُنَّب في السخة التي تحط المؤلف مِن "الهداية" [1/ق ١٣ /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي تسخة الشَّهْركنُديّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ) من «الهداية» [ق ٩ ,ب , مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]. وفي نسخة الأرزكانيّ من «الهداية» [1,ق ١٠/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]. وأشار البّايسُوني وابنُ الفصيح إلى اللفظ الأول في حاشية نُسْختهما.

<sup>(</sup>۱) وهذا لفط المطبوع من الهداية اللمرغيباني [۳۵/۱] ، ومثله وقع في النسخة المنقولة عن نسخة المرغيباني [۱/ق۱/٥] وفي نسخة المرغيباني [۱/ق۱/٥] وفي نسخة المرغيباني [۱/ق۱/۵] وفي نسخة القاسمي الديسوسي من «الهداية» [ق/۱۱ أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفيدي \_ تركيا] وفي نسخة القاسمي [ق ۹ أ محطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا] وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [۱/ق ۱۵/أ/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي \_ تركيا] .

وَالدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ ابْتِدَاءً، أَوْ حَالَ وِلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةً.

وإنَّ كَانَ مُمْتَدًّا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حَيْضٌ؛ اعتِبَارًا بِالنَّفَاسِ، إِذْ هُمَا جَمِيعًا مِنَ الرَّحِمِ.

🚗 غابة البيال 🌮

قَالَ المُطَرِّزِيُّ: «النَّفَاسُ: مصْدرُ نُفِسَتِ المَرْأَةُ، يِضَمَّ النَّونِ وَفَتْحِهَا، إذَا وَلَدَّتُ، فَهِيَ نُفَسَاءُ، وَهُنَّ نِفَاسٌ».

نْمَ قَالَ: «نَفِسَتْ؛ أَيْ: حَاضَتْ، وَالضَّمُّ فيه خَطَأً».

ثمَّ قَالَ: "وقُولُه": النَّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ عَقِيبَ الوَلَدِ؛ تَسْمِيَةً بِالمَصْدَرِ، كَالْحَبْضِ سَوَاءً، وَأَمَّا اشْتِقَاقُهُ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحِمِ، أَوْ خُرُوجِ النَّفْسِ - بِمَعْنَى: الوَلَدِ -؛ فَلَيْسَ بِذَاكَ» (\*\*).

قولهُ: (ابْتِدَاءً)، أي: قبلَ خُرُوجِ الولَدِ.

قُولُه: (وإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا)، وهُو أَنْ ترَىٰ الدُّمَ ثلائةَ أَيَّامٍ.

قُولُه: (وقال الشَّافِعِيُّ: حَيْضٌ؛ اعتِبَارًا بِالنَّفَاسِ(٣)).

بيانُه: أنَّ المَرْأَةَ إِذَا وَلدَتْ ولدَيْنِ في بطُنٍ واحدٍ؛ فَيْفَاسُها مِن الولَدِ الأُوَّلِ عد أي حنيفَةَ وأبِي يُوسُف، معَ أنَّ الحَبَلَ بِالولَدِ الثَّانِي مُتحقَّقٌ (٤)، فكذا القولُ

في االمغرب: ﴿ وَقُولُهُم ﴾ .

<sup>·</sup> يطر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٤٧٦ - ٤٧٣].

و الروضة السبيه في الفقه الشافعي، للشيرازي [ص/ ٢٢] ، و«السيان» للعمراني [٢/٨٤]، والروضة الطالبين» للنووي [١٧٤/١].

١: ، عند محمد وزفر ـ ﷺ ـ: من الولد الثانئ ، هذا بناء على اختلافهم في أول وقت النفاس ، فقال أبو
 حسنة وأمر بوسف ـ ﷺ ـ: وقت الولادة أول وقت النفاس ، وقال محمد ورفر ـ ﷺ ـ: وقت فراع=

وَلَنَا: أَنْ بِالْحَبَلِ يَنْسَدُّ فَمُ الرَّحِمِ، كَذَا الْعَادَةُ. وَالنَّفَاسُ بَعْدَ انْفِتَاجِهِ بِخُرُوجِ الْوَلَدِ، وَلِهَذَا كَانَ نِفَاسًا، بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ، فِيمَا رُوي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ ﴿ إِلَٰنَهُ يَنْفَتِحُ فَيَتَنَفَّسُ بِهِ.

وَالسَّفَّطُ: الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْدَ خَلْقِهِ وَلَدٌّ ، حَتَّىٰ تَصِيرَ بِهِ نُفَسَاءَ ، وَتَصِيرُ الأَمَهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ<sup>(١)</sup> ، وَكَذَا الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِهِ .

# وَأَقَلُّ النَّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْوَلَدِ عَلَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الرَّحِمِ فَأَغْنَىٰ

فيما ترَىٰ الحاملُ مِن الدَّمِ \_ إِذَا كَانَ مَمَتدًّا \_ أَنّه حيضٌ ، وإِنْ كَانَ الحَبَلُ مُوْجُودًا اعْتِبَارًا بِالنّفاسِ الَّذي قالاً ؛ لأَنَّ كلَّ واحدٍ مِن الحَيْضِ والنَّفَاسِ دمُّ رَحِمٍ ، فلَمّا لمُ يكُنِ الحَبَلُ مانِعًا لِلنّفاسِ ؛ لمْ يكنْ مانعًا للحَيضِ .

قُلْنَا: إِنَّ الحَيْضَ دَمُّ رَحِمٍ، وفَمُّ الرَّحِمِ مُنْسَدٌّ بِالولَدِ؛ لأَنَّ الثَقْبَ [١٩٥٧/١] من السُّفْلِ، فَلا يَخْرِجُ مِعَ وُجودِ الانسِدادِ، بِخِلافِ مَا إِذَا خَرَجَ الولَدُ الأَوَّلُ، حَيْثُ لَم يَئِقَ الانسدادُ، فَلا يصحُّ القِياسُ.

قولُه: (وَالسَّقْطُ)، بِالحرَكاتِ التَّلاثِ في السَّينِ: هُو الولَدُ السَّاقطُ قبلَ تَمامِه بعضَ خَلْقِه؛ كالإصْبع مثلًا.

قولُه: (وتصيرُ الأَمَةُ أُمَّ ولدِ به)، أيْ: بِالسَّقْطِ الَّذي اسْتبانَ بعضُ خَلْقِه. يعْني: إذا وُجِدَ الدَّعْوةُ<sup>(١)</sup> مِن المولَىٰ.

قَولُه: (وَأَقَلُّ النَّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ).

 <sup>=</sup> رحمها أول وقت النماس، ينظر «المبسوط» للشيناني [۲٤٠/۱]، «المبسوط» للسرخسي
 [۲۱۲/۳]، قبدائع الصنائع\* [۱/۰۰/۱]، «تبيين الحقائق» [۱/۸۸].

<sup>(</sup>١) تحته بالأصل: الخ: به ا وفي نسخ غاية والبيان: البه ا.

 <sup>(</sup>۲) الدَّعْوة \_ بكشر الدَّال وسكون العين \_: الادِّعاءُ في النَّسبِ، يقالُ: فلانٌ دَعيٌّ بَيِّنُ الدَّعْوَة والدعوَىٰ في النَّسبِ، ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [۲/۷۰۶/ مادة: دعا].

#### - اليه البيال الله

### قَالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ: «والَّذي ذكَرَه أَبُو موسىٰ (١) في «مُخْتَصره»:

أبو موسئ هذا. لم نَهْندِ إلىٰ تمبيزه بعد مزيد التتبع، وكنا بخشى أن يكون وقع في تلك الكُنية تحريف أو تصحيف! فراجَعْنا: «شرح مختصر القُدُوريّ» لأبي نَصْر الأقطع [١/ق٣٢/أ/ مخطوط مكتنة مكة المكرمة/ رقم الحفظ: (٥٧)]. فإذا الكُنية على الجادة كما نقله المؤلف، وعليه فيكون أبو موسئ هنا أحد رجلين:

' \_ 'بو موسئ عيسي بن أبان بن صدقة الفقيه الكبير، صاحب التواليف، (توفي سنة: ٢٢١ هـ).

ب \_ أوْ هو أبو موسى الضرير، ولعل هذا الثاني هو الأقرب إن شاء الله، ويؤيِّده أمران:

الأول: أنه وقع في حاشية: الت الله في هذا الموضع: الهو أبو موسئ الضرير تلميذ محمد بن الحسن الأول: أنه وقع في حاشية نسخة: الوا تعليقًا على ما نقله عنه المؤلفُ فيما يأتي في باب: صلاة لعيدين إن شاء الله [ق ١٣٥/ب].

والثاني: أنه قد أكثر صاحتُ «روضة القضاة وطريق النجاة» [٢١٦، ٢٧٦/١]، و[٣١٩، ٥٥، ٢١٩، ، ٦١٩، والثاني: أنه قد أكثر صاحتُ «روضة القضاة وطريق النجتصره» وكان يُكَنَّيه بـ: أبي موسئ الضرير. وكدا بقَر عنه صاحبُ: «تحفة الفقهاء» [١٦٦/١]، والكاسانيُّ في «بدائع الصنائع» [٢٧٥]. وحماعةٌ من الحنفية.

ونكن من يكون أبو موسئ الصرير هذا؟ لم نَظُفر بشأنه بما يَرُوي الغليلَ بعد مزيد التتبع ، اللهم إلا أنه بسبرة وحسب ، فلَمْ يترْجِم له الفَيْرُورْآباديُّ ، ولا عبدُ القادر التميميُّ ، ولا ابنُ قُطْلُوبغا ، ولا تكمويُّ ، ولا اللكْنُويُّ ، ولا غيرُهم ممنْ وقَفْنا على تصانيفهم في «طبقات الحنفية»!

عم أشار إليه عبدُ القادر القرشيُّ في: «الجواهر المضية» [٤٠٣/١]، وتبعه عَليُّ القارِي في الأنصار الحبية [٣/١٤]، وزاد عليه بكون المؤلف ذَكَره في باب: صلاة العِيدَيُنِ بكُنْيته ولَقَبِه فقط إلى ١٣٥٥] .

، ود وهم عدد الفادر القرشي \_ وتبعه علي القاري \_ وسَمَّاه: "عِيسَىٰ بن أبي مُوسَىٰ الضَّرِير»! ثم قال: «والد مُحَمَّد يَأْتِي»! ونقَلَ ما نقَله الخطيبُ عنه في ترجمة ابنه محمد بن عيسىٰ كما سيأتي ددر وبم بنسه الخطيبُ ولا غيره، بل مقتضىٰ كلام الخطيب وغير الخطيب أن الذي يقال له: «ابن بي توسى « هو ان محمد وليس عيسىٰ نفسه! كما نَبَّه عليه العلَّامةُ المُحقَّقُ عبدُ الفتاح الحلو في حواشيه على: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٦٨٤/٢].

وكلُّ ما وقفَّنا عليه بشأن أبي موسئ هذا: هو أن اسمه عيسى، وأنه والِد محمد بن عيسىٰ أبي عبد الله عنب الحمي قَاضِي بَغْدَاد المعروف بـ: بابن أبي موسىٰ الضرير . (المتوفىٰ سنة: ٣٣٤هـ). =

ــوي غابة السيال ع

أَنَّ أَقَلَ النَّفَاسِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ: خَمَسةٌ وعِشْرُونَ يومًا، فإنَّما هُو أَقلُّ ما تُصَدَّقُ النُّفَساءُ فيهِ في انقِصاءِ عِدَّتِها، وليسَ بِتقْديرِ لأَقلِّ النِّفَاسِ»(١).

وكذلِك مَا رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّ أَقَلَّه أَحَدَ عَشَرَ يَومًا.

بيانُ ذلِك: أنَّ الرَّجلَ إِذا قَالَ لامْراْتِه: أنتِ طالقٌ إِذا ولَدتِ؛ فولدَتْ فأقرَّتْ بانقِضاءِ عِدَّتِها بِالحيضِ؛ فعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

= وجاء في ترجمة ابنه محمد هذا من «تاريخ بعداد» للخطيب البغدادي [٧٠٥/٣] بشار عواد]، عن طلحة بن محمد بن حعفر، قال: «أبو عبد الله محمد بن عيسى المعروف بابن أبي موسى من أهل العلم بمذهب أهل العراق، وأبوه كان أحد المتقدمين في هذا المذهب، وتلاه أبو عبد الله في التمسك به، والدّبّ عنه، والكلام للمجالفين له».

وأخرج البيهقي في الماقب الشافعي المرام ١٧٥/ - ١٧٦] ، من طريق أبي أحمد بن عَدي قال: سمعتُ أما بكو بن أبي حامد صاحب بيت المال بمصر \_ يقول: الكنّ في مجلس ابن الفرات وفي المجلس أبو موسئ الضّرير \_ شيخ أصحاب الرأي إذ ذاك \_ ... . ثمُ ساق خترًا في ثناء أبي موسئ عبئ الشافعي فهدان تَفْلانِ بَقِيسانِ في بيال مرتبة أبي موسئ عبسى الضرير في الفقه والإمامة في زمانه ، يُضاف فهدان تَفلانِ بَقِيسانِ في بيال مرتبة أبي موسئ عبسى الضرير في الفقه والإمامة في زمانه ، يُضاف إليهما مد حده في حاشة بسحة : الوال ، والت المن كوبه كال تلميذ محمد بن الحسن الشيباني تسبه : حدا في النسخة المطبوعة من التاح التراحم الابل قُطلُوبُغ [ص/ ٣٣٠ / طبعة دار القلم] . في سرجمة محمد بن أبي موسئ ، المضرير الماضي ذِكْرُه أنه : الأبو العلاء بن أبي موسئ ، المضرير الماضي ذِكْرُه أنه : الأبو العلاء بن أبي موسئ ، المضرير الماضي دِكْرُه أنه : الفقيه الله ، يُعرَف بأبي موسئ الفقيه اله

هكذا وقع في المطبوعة! وهو تحريف سافرا وصوابه " (يُعرَف بـ: ابن أبي موسئ»، وليس أبا موسى، وهكدا وقع عنى الصواب في حملة من السُّنخ الخطية من ((تاح التراجم))، أحدُها منسوخة في حياة ابن قُطنُوبُعا ومنقولة عن سنخة عليها خطه، وهي لنسحة المحفوظة في مكنبة تشتربتي بايرلندا [ق ١٠١، س) (صمر مجموع برقم الحفظ: ٣٥٧٢)]. والغريث أن مُحقِّق المطبوعة قد ذَكر تلك النسخة في جملة النُّمَخ التي اعتمَدَ عليها في إخراج الكتاب!

ويُنْظر أيصًا. «تاج التراجم» لان قُطلُوبُه [ق٥٥/ب/مخطوط مكتبة راغب باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٧٦)]. و[ق٤٩ اب/مخطوط مكتبة كوبريلي فاصل أحمد باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٠١٤)].

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الأقطع على مختصر القدوري؛ [ق٣٤].

عَنِ امْتِدَادٍ جُعِلَ عَلَمًا عَلَيْهِ فِي الْحَيْضِ. وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَالزَّائِدُ الْسَبِحَاضَةُ؛ لحدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،

وثَمانينَ يَومًا؛ خمسةٌ وعِشرونَ نِفاسٌ، وخمسةً عشَرَ طُهْرٌ، أو خمْسةٌ حيضٌ، ثمَّ طَهْرٌ وحيضٌ كذلِك، ثمَّ طهْرٌ وحيضٌ كذلِك<sup>(١)</sup>.

وعِندَ أَبِي يُوسُفَ عِنْمَ: لا تُصَدَّقُ في أقلَّ مِن خمْسةٍ وستَّينَ يومًا، نِفَاسُهَا: أحدَ عشَرَ يومًا، وطُهْرُها: خمْسةَ عشَرَ ثلاثَ مرّاتٍ، والحيضُ ثلاثةٌ ثلاثَ مرّاتٍ.

وعندَ مُحَمَّدِ: لا تُصَدَّقُ في أقلَّ مِن أربعة وخمُسينَ يومًا وساعةٍ ، نِفَاسُهَا: ساعةٌ ، والباقي كما قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، والمسألةُ معروفةٌ في «المَنظومة»(٢) و«المُخْتَلف»(٣).

#### قوله: (لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَّمَةً).

<sup>()</sup> وخه قول الإمام: أنه إذا وقعتِ الحاجةُ إلى نَصْب العادة لها فيرالنفاس؛ لا ينقص ذلك من خمسة وعشرين يوماً إذا كانت عادتُها في الطهر خمسة عشر؛ لأنه لو نصبَ لها دون ذلك لأدَّىٰ إلى نَقْص لحده وعشرين يوماً إذا كانت عادتُها في الطهر خمسة عشر؛ لأنه لو نصبَ لها دون ذلك لأدَّىٰ إلى نَقْص لحده وقي ذلك نَقْصُ عادتها لحده ولا لله ويعار الدمُ قبل ثمام الأربعين، فيكون الكلَّ نفاسًا عنده، وفي ذلك نَقْصُ عادتها في الطهر المحيط». كذا رأيتُ بخط الإمام العيني على حاشية نسخة المؤلف. كذا جاء في حاشيه: الم الله وينظر: اللمحيط البرهاني اللهن مازة البخاري [٢١٩/١].

السطوعة عبد الإطلاق: هي «منظومة الخلاف»، لنجم الدين النسفي، نطم فيها المسائل التي
 حديث فيها الأثمة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وزُفَر، والشافعي، ومالك.

ربع در در در الإطلاق في كلام المولف.
 ربع سه: [۱۲۹/۱ - ۱۳۰]، والعبارة هناك بالإشارة دون هذا السياق الذي يَخَكِيه المؤلف هنا، ودد وقعت العبارة أوضخ وأقرب لحكاية المؤلف في بعض النَّسَخ الخَطَّية من «مختلف الرواية» لا يو العبارة أوضخ وأقرب لحكاية المؤلف في بعض النَّسَخ الخَطَّية من «مختلف الرواية» لا يو العبث [ق ۱۹ - ۲۰ /ب - أ/ مخطوط مكتبة بايزيد عمومي - تركيا/ (رقم الحفظ: ۲۱٦٧)]. وهذه السبحة هي أقدم ما وَصَلَنا مِن نُسَخ: «مختلف الرواية» لأبي الليث، وكان تاريخ نَسْخِها: سنة وهده وهي برواية قديمة غير رواية العلاء العالِم السمرقندي المطبوعة، ولم يَقِف عليها مُحقَّقُ الكتاب المطبوع، بل أقدم نسخة اعتمَد عليها في إخراج الكتاب: كان تاريخ نشخها سنة: (۵۷٥ هـ)!

﴿ غاية البيار ﴿ عَالِهُ البيار ﴿ عَالِهُ البيارِ الْحَالِينِ البيارِ اللهِ عَالِمُ البيارِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَ

وهُو مَا [١/٥٩٨/١] رَوَىٰ أَبُو دَاوَدَ فِي «سُننه»: عَنْ أَحْمَد بْنِ يُونُس، عَن زُهَيْر، عَنْ عَلِيَّ بْن عَبْدِ الأَعْلَىٰ، عَنْ أَبِي سَهْلِ (١)، عَنْ مُسَّةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَتِ النَّفَسَاءُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَو أَرْبَعِينَ (١) لَئِلَةً »(٣).

وَاسْمُهَا: مُسَّةُ ﴿٤)، تَكْنَىٰ: أُمَّ بُسَّةً ﴿٥).

وفي حَدِيثِ أنسٍ ـ ﴿ وَقْتُ النَّفَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى طُهرًا وَقُبُ النَّفَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى طُهرًا وَبُلُ ذَلِكَ » (٦) .

(١) أبو سهل: كثير بن زياد عن مُسَّة الأزدية، ذكره مسلم في «الكُنى»، وينظر: «الكنئ والأسماه» لمسلم [٣٩٦/١].

(٢) وقع في الأصل: «وأربعين»، بواو العطف، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».
 وهو الموافق لِمَا في «سنن أبي داود».

(٣) أخرحه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب المستحاضة يغشاها زوجها [رقم/ ٣١١] ، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في كم تمكث النفساء [رقم/ ١٣٩] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسنها ، باب النفساء كم تجلس [رقم/ ٦٤٨] ، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ٢٠٠] ، والبيهقي من حديث أم سلمة ﷺ به ،

قال ابنُ القطان: «هذَا ضَعِيف الإِسْنَاد ومنكر المَثْن». ينظر، «بيان الوهم والإيهام» [٣٢٩/٣]. و«البدر المنير» لابن الملقن [٣٩/٣].

(٤) مُسَّة: بِضَمَّ المِيمِ وتَشْدِيدِ السَّينِ المُهْمَلَةِ ، وهي أُمُّ بُسَةً: بِضَمَّ الباء المُوَحَّدَةِ وتَشْدِيدِ السَّينِ المُهْمَلَةِ .
 ينظر: اتقريب التهذيب الابن حجر [ص/٧٥٣] .

(٥) قاله: مُحمّد بُن حاتِم، أحد رُواة الحديث عبد أبي داود في السننه؛ [١٣٦/١].

(١) أحرحه: ابن ماحه في كتاب الطهارة وسنها/ باب النفساء كم تجلس [رقم/ ٦٤٩]، والدارقطني في «سنه» [٢٢٠/١]، والبيهقي في السنه الكبرئ» [رقم/ ١٦١٩]، من حديث أنس الله قال: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَحُةٌ وَقَتَ لِللَّهَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إلّا أَنْ تَرَىٰ الطُّهْرَ قَبُلَ ذَلِكَ» قال عبدُ القادر القرشي: «ضعّفه الدارقطيُّ وحماعة». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية»

لعبد القادر القرشي [ق1٨/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)].=

وهُو خُجَةٌ علىٰ الشَّافِعِيِّ ﴿ إِنَّهُ فِي اغْتِبَارِ السُّتِّينَ.

وَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ الْأَرْبَعِينَ، وَكَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَهَا عَادَةٌ فِي النَّفَاسِ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا؛ لِمَا بَيَّنَا فِي الْحَيْضِ.

وإنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ: فَابْتِدَاءُ نِفَاسِهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا؛ لَأَنَّهُ أَمْكَنَ جَعْلَهُ نِفَاسًا.

فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ؛ فَنِفَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْهَ أَ حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ ﷺ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: مِنَ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ.

و غاية البيان ع

وفيهِ دلالةٌ عَلَىٰ أَنَّ أقلَّ النَّفَاسِ لا تقْديرَ لَه ، فافْهمْ .

قولُه: (وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ ﷺ )، أَيْ: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حُجَّةٌ عَلَيْه؛ لأَنَّ المُقدَّرَاتِ لا تُعْرَفُ بِالرَّأْي، ويُحْكَمُ فيها عَلىٰ ما ورَدَ السَّماعُ، فَلا يُعْتَبَرُ اعتِبارُ السَّقِينَ؛ لأنَّ الحَدِيثَ ما دلَّ إلاَّ عَلىٰ الأرْبعينَ.

قُولُه: (وإنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ: فَالْبِيدَاءُ نِفَاسِهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا).

يعْني: إِذَا جَاوِزَ الدُّمُّ الأَرْبِعِينَ.

قولُه: (دي بطن واحِدٍ) ، أيْ: لأقلُّ مِن ستَّةِ أشْهُرٍ .

قولُه: (فَفَاشُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ). حَتَىٰ إِنَّهَا تَتُرُكُ الصَّلَاةَ والصومَ، ولا يَقْرَبُهَا رؤجْهَ، خِلَافًا لِمُحَمَّدِ.

و «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٩٠/١].

وعد الشابعي: أكثر النفاس ستون يومًا، ينظر: «المهذب» [١/٥٤]، «الوسيط» [٤٤٧/١]،
 «المجموع» [٢/٨١٤]، «مغني المحتاج» [٢٤٤٤، ٢٤٥].

وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ﴿ إِلَّنَهَا حَامِلٌ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ، فَلَا تَصِيرُ نُفَسَاءَ، كَمَا أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، وَلِهَذَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْأَخِيرِ.

وَلَهُمَا: أَنَّ الْحَامِلَ إِنَّمَا لَا تَحِيضُ؛ لِانْسِدَادِ فَمِ الرَّحَمِ - عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا - وَقَدِ انْفَتَحَ بِخُرُوجِ الْأَوَّلِ، وَتَنَفَّسَ بِالدَّمِ، وَكَانَ نِفَاسًا، وَالْعِدَّةُ تَعَلَّقَتْ بِوَضْعِ حَمْلٍ مُضَافٍ إِلَيْهَا، فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ،

لَه: أَنَّ الحَبَلَ بِالثَّانِي مَانِعٌ [١٠٤٠/١] خُرُّوجَ الدَّمِ مِنَ الرَّحِمِ، فَلا تَكُونُ نُفَساءَ بالولَدِ الأُوَّلِ.

ولهُما: أنَّ فَمَ الرَّحِمِ انفَتحَ بِالولَدِ الأوَّلِ، فلَمْ يَبْقَ الانسِدادُ، بِخِلافِ ما إِذَا كَانَ الولَدُ واحدًا، حَيْثُ لَم يوجَدِ الانفتاحُ أصلًا ما دامَ الحَبَلُ باقيًا، ولا يصحُ قياسُ النَّفَاسِ عَلَى العِدَّةِ؛ لأنَّ العِدَّةَ مُتعلِّقةٌ بِوضْعِ الحَمْلِ، قَالَ تَعالَى: ﴿ وَأُولَنَ عَالَى العِدَّةِ ؛ لأنَّ العِدَّةَ مُتعلِّقةٌ بِوضْعِ الحَمْلِ، قَالَ تَعالَى: ﴿ وَأُولَنَ الْمَحْمَلِ الْعَلَى الْمَعْقِي السَّلُونَ ؛ ] . وهي لَم تضَعْ جَميعَ حَمْلِها، فمَا لَمْ تَضَعْ الْجَميعَ لا تَنقضِي [١٨٥هـ ١١] العِدَّةُ (١).

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ قُولَ صَاحِبِ «الهِدَايَة»: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ) احْترازُّ عن [قُولِ] (\*) بعضِ المَشَايِخِ، حَيْثُ قَالُوا: يجبُ النَّفَاسُ مِن الولّدِ الثَّانِي أَيضًا عَلَىٰ قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوشُف، إِذَا كَانَ بِينَ الولَدَيْنِ أَرْبِعُونَ يُومًا.

وقالَ بَعضُهُم: لا يجِبُ النَّفَاسُ مِنَ الولَدِ الثَّانِي أَصلًا، إذا وُلِدا في بطُنٍ والجِدِ عَلَىٰ قولِهِما، وهُو اختِيارُ صاحِبِ «الهِداية»، وهُو الصَّحيحُ؛ لأنَّ مُدَّةً

<sup>(</sup>۱) ينظر- «المستوط» للشينائ [۲۱۲/۱]، «المستوط» للسرختني [۲۱۲/۳]، «بدائع الصنائع» [۲۰۰/۱]، «تبيين الحقائق» [۲۸۲، ۲۹]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [۲۸۹/۱، المراد المرد الهداية» [۲۸۹/۱]، «حاشية ابن عابدين» [۲۹۹/۱].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و «و»، و «ف».

النَّهَاسِ أَرْبِعُونَ لا غَيرُ، وقَد مَضَتْ فَلا حَاجَةَ إِلَىٰ نَفَاسٍ اَخَرَ، بَلَ تَغْتَسُلُ وتُصلِّي، ويَقْرَبُها زُوجُها.

واللهُ أَعْلَمُ بِالصُّوابِ، وإِلَىٰ اللهِ ﷺ المرْجِعُ والمآبُ.

Mo 00/0

#### بَابٌ الأَنْجَاسُ وَتَطْهِيرُهَا

تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي، وَتَوْبِهِ، وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ [المدنر: ٤]، وَقَالَ ﷺ: ﴿ حِتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ ثُمَّ

### بَابُ الأَنْجَاسِ وَتَطْهِيرِهَا('')

لمَّا فَرَغَ مِن بَيانِ الحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ والنَّفَاسِ وفيها معْنى الحدَثِ؛ شرَعَ في بَيانِ سائِرِ النَّجَاسَةِ الحقيقيَّةِ.

قولُه: (تَصْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ)، أَيْ: تطْهيرُ مَحِلِّ النَّجَاسَةِ، وإنَّما قدَّرْنا المَحلَّ؛ لأنَّ النَّجَاسَةَ لا تثبت فيها صِفةُ الطَّهَارَةِ أَصْلًا، بَل تَثْبُتُ في مَحِلِّها بإِزالتِها عنْه، وحَذْفُ المُضَافِ وإقامةُ (١) المُضَافِ إليْه مقامَه سائِغٌ شائِعٌ.

والدَّليلُ عَلَىٰ الوُجُوبِ: قَولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَيِثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: ٤]. وقولُه: ﷺ لامْرأةٍ سَأَلَتُه عَن دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوبَ. (حُتِّيهِ (٣))، أَيْ: حُكِّيهِ.

و (اقْرْصيهِ)(١) ، أَي : اعْسِليهِ بِأَطْرافِ أَصابِعِك ، قالَه الجَوْهَرِيُّ (٥) .

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (وطَهْرها)، والمثبت من: (ت)، و(م)، و(ز)، و(و)، و(ف).

 <sup>(</sup>۲) وقع في الأصل «وأقيم»، والمشت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». وهو الموافق النسيجام
 الكلام

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «حثيه»، بالثاء، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ر»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريج هذا الخبر قريبًا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٣/٠٥٠/مادة: قرص].

اعْسِبِهِ بِالْمَاءِ» وَإِذَا وَجَبَ التَّطْهِيرُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي النَّوْبِ، وَجَبَ فِي الْبَدَنِ

وقالَ الخَطَّابِيُّ في «شرَح صَحيحِ البُخَارِيّ»: «هُو أَنْ تَقْبِضَ عَلَيْه بإصْبعَيْها، ثَمَّ نَعَمِزَه غَمْزًا جَيِّدًا، وتَدُّلكَه بهِما حتَّىٰ ينحَلَّ ما تَشرَّبَه مِنَ الدَّم»(١).

وفي رِوَايَةِ «الغَرِيبَيْن» (٢) ، و «الفائِق» (٣): «قَرَّصِيهِ بِالمَاءِ» \_ بالتَّشديدِ \_ ، أَيْ: قَطَّعِيهِ ،

والحَديثُ في «الصَّحيحَينِ»: عَن [١٩٩٥/١] أَسْماءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ وَالْحَديثُ في اللَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ نَفْرَضُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ»(١).

قَالَ النَحَطَّابِيُّ: «والنَّضْحُ ههُنا بِمَعنَىٰ الغَسُلِ»(٥).

وَجْهُ الاستِدْلالِ: أَنَّ الشَّارِعَ أَمَرَ بِتطْهِيرِ التَّوبِ عَنِ النَّجَاسَةِ ، ومُطْلَقُ الأَمْرِ للرَّحوبِ عَلَىٰ مَا بِيَّنَاهُ فِي الشَّرْحِ الأُصولِ اللَّانَ ، فيكونُ التَّطْهِيرُ ولرجبًا ، والوارِدُ في النَّوب وارِدٌ في المَكانِ والبدنِ بِالطَّريقِ الأَوْلَىٰ ؛ لأَنَّ المُصلِّي إِنّما أُمِرَ (٧) بِالطَّهارةِ فَي المَكانِ والبدنِ بِالطَّريقِ الأَوْلَىٰ ؛ لأَنَّ المُصلِّي إِنّما أُمِرَ (٧) بِالطَّهارةِ فَي الصَّلاةِ ؛ لِيكونَ عَلَىٰ أَحْسِنِ الحالاتِ ، وأَشْرِفِ الهَيْئَاتِ حالةَ اللهِ العَلْقِ مِن العَلَّاتِ ، وأَشْرِفِ الهَيْئَاتِ حالةَ اللهِ العَلَّاتِ ، وأَشْرِفِ الهَيْئَاتِ حالةً اللهِ مَا العَزَّةِ ، بأَنْ يكونَ طاهِرًا نَقِيًّا ،

عد المعلم الحديث في شرّح صحيع البخاري، للخطابي [٢٨١/١].

<sup>.</sup> عصر المعريبين في القرآن والحديث؛ لأبي عبيد الهرّوي [٥/٧٧].

<sup>·</sup> بـظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر؛ للزمخشري [١٧١/٣].

<sup>.</sup> أحرجه المحاري في كتاب الوضوء/ باب غسل الدم [رقم/ ٢٢٥]، ومسلم في كتاب الطهارة/ باب نجاسة الدم وكيفية غسله [رقم/ ٢٩١]، من حديث أسماء الله به.

سعر الأعلام الحديث في شرّح صحيح البخاري اللخطابي [١/٢٨١].

ينطر: «التَّبْيِين شرح الأخْسِيكَثيّ، للمؤلف [٢٩٢/١]

وقع بالأصل. «إذا أَمِرًا»، والمثبت من: الت)، و «ما»، والزاً» والوا، والفا، وهو الموافق لسياق كلام.

وَالْمَكَانِ؛ لأَنَّ الإسْتِعْمَالَ فِي حَالَةِ الصَّلاةِ يَشْمَلُ الكُلُّ.

وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالمَاءِ، وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ: كَالْخَلِّ، وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَنَحُو ذَلِكَ مِمَّا إِذَا عُصِرَ انْعَصَرَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِنْ ، وَأَبِي وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَنَحُو ذَلِكَ مِمَّا إِذَا عُصِرَ انْعَصَرَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِنْ ، وَأَبِي يُوسُفَ أَيْضًا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ، وَزُفَرُ، وَالشَّافِعِيُّ هِنِي: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يُوسُفَ أَيْضًا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ، وَزُفَرُ، وَالشَّافِعِيُّ هِنِي: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ إِسَامًا وَاللَّهَا وَاللَّهُ وَلَا الْقِيَاسَ يَتَنَجَّسُ إِسَامًا وَاللَّهُ وَلَوْرَةٍ ، وَالنَّجَسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ تُرِكَ فِي الْمَاءِ ؛ لِلظَّورَةِ .

و غابة البيان عي>---

واتّصالُه بِالمكانِ أَقْوَىٰ مِن اتّصالِه بالثّوبِ؛ إذِ المَوجودُ المُمْكِنُ لا يُتَصوّرُ بِلا مكانٍ، ويُتَصَوَّرُ بِلا ثوبٍ، وحالُ البدنِ أَظهرُ، فيكونُ تَطْهيرُهُما واجِبًا كالثّوبِ، بلْ أُولَىٰ ؛ لِكونِ اتّصالِهِما أَقْوَىٰ.

قولُه: (لأَنَّ الاِسْتِعْمَالَ فِي حَالَةِ الصَّلاةِ يَشْمَلُ الكُلَّ)، أَيْ: لأَنَّ استِعْمالَ المُصلِّي يشْملُ الثَّوبَ، والبدَنَ، والمكانَ.

يعْني: أَنَّ المُصلِّي يسْتعْملُ هذِه الأشْياءَ التَّلاثَةَ جَميعًا في طاعةِ ربَّه ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُصلِّي يسْتعْملُ هذِه الأشْياءَ التَّلاثَةَ جَميعًا في طاعةِ ربَّه ﴿ اللهُ تَوْلُه: (وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالمَاءِ . . .) إلى آخِرِه .

إِنَّمَا قَالَ: (وَيَجُوزُ)، ولَمْ يَقُل: ويجِب؛ لأَنَّ استِعْمَالَ عَيْنِ المَاءِ ليسَ بِواجِبٍ عَلَىٰ مَذْهِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف (١)، بَل إِزالَةُ النَّجَاسَةِ واجبةٌ بأيِّ مائِعٍ طاهرٍ كَانَ، إِذَا أَمْكَنَ إِزَالتُها بِه، خِلافًا لِمُحَمَّدٍ وزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ، فإنَّ عندَهُم [٤١/١]

<sup>(</sup>۱) وروي عن أبئ يوسف هي رواية أخرى فصل بين الثوب والبدن فقال في البدن: لا تزول النجاسة عنه إلا بالماء. وفئ الثوب: تزول عنه بكل ما عظم ينعصر بالعصر، فأما ما لا ينعصر كالدهن والسمس لا تحور إرالة المجاسة به. ببطر: «المبسوط» للسرخسي [٩٦/١]، «تحفة الفقهاء» والسمس لا تحور إرالة المجاسة به. ببطر: «المبسوط» للسرخسي [٩٦/١]، «تبيين الحقائقة [٢٦/١]، «بدائع الصائع» [٢٣٧/١] - ٤٣٨]، «الاختيار» [٤٧/١]، «البحر الرائق» [٢٣٣/١].

- البيان عليه البيان الم

لا يَجورُ ١ ٩٩٩ م إِزالةُ النَّجَاسَةِ إِلَّا بالماءِ (١)؛ لأنَّ الحُكْمَ في الماءِ ثبَتَ بِخِلافِ القياسِ، فَلا يُقَاسُ عَليْه غَيرُه، وهذا لأنَّ الماءَ يَتَنجَّسُ بأوَّلِ المُلاقاةِ، والنَّجسُ لا يُقِيدُ الطَّهَارَةَ، لكنْ تُرِكَ القياسُ في الماءِ، وحُكِمَ بِالطَّهارةِ بِالإِجْمَاعِ؛ استِحْسانًا لِلضَّرورةِ.

ولَنا: أنَّ المُشارِكةَ في العِلَّةِ توجِبُ المُشارِكةَ في المَعْلُولِ ، والماءُ إنَّما صارَ مطهَرًا بعلَّةِ قَلْعِ النَّجَاسَةِ عنِ المَحلِّ ، وهذِه العلَّةُ حاصِلةٌ في الخَلِّ ونحْوِه بَل أَوْلَىٰ ؟ لأنَّ الخَلَّ تَزولُ بِه الأَلْوانُ والأَدْهانُ الَّتي لا تَزولُ بِالماءِ ،

فَعُلِمَ: أَنَّ الخَلَّ أَقلَعُ مِنَ الماءِ؛ فتحصلُ الطَّهَارَةُ بالخَلِّ ونحْوِه؛ لِوُجُودِ العِلَّةِ.

تَحْقيقُه: أنَّ النَّوبَ لَم يكُن نَجِسًا لذاتِه، بلْ لِغيرِه، وهُو مُجاورةُ النَّجِسِ، فَبِاستِعْمالِ الماءِ يَنتَهِي أَجزاءُ النَّجِسِ؛ لأنَّ الماءَ لِرِقَّتِه ولَطَافتِه يدْخلُ أَثناءَ النَّوبِ، فَبِاستِعْمالِ الماءِ يَنتَهِي أَجزاءُ النَّجِسِ؛ لأنَّ الماءَ لِرِقَّتِه ولَطَافتِه يدْخلُ أَثناءَ النَّوبِ، فَبِاستِعْمالِ الماءِ يَخْرجُ منهُ، ويَصْحبُه ما يُلاقيهِ مِن أَجْزاءِ طلنَّجَاسَةِ، هَكذا في المرَّةِ الشَّيةِ والتَّالِثةِ، إلى أنْ تَزولَ كلُّ الأَجْزاءِ، فبقِيَ المَحِلُّ طاهرًا؛ لانتِقالِ النَّجِسِ إلى المَن بَوْلَ كلُّ الأَجْزاءِ، فبقِيَ المَحِلُّ طاهرًا؛ لانتِقالِ النَّجِسِ إلى المَاء بُوْءً أَه الأَنْ الشَّيْءَ الواحِدَ مُحَالٌ أنْ يكونَ في مَحِلَّيْنِ في حالةٍ واحدةٍ ، المَاءِ مُحَالًا أنْ يكونَ في مَحِلَيْنِ في حالةٍ واحدةٍ ،

فَمَا قَامَ النَّحِسُ بِالمَاءِ؛ زَالَ عَنِ النَّوبِ ضَرُورَةً، فإِذَا ثَبَتَ هذَا الحُكُمُ في المَّاء؛ أَسَرَعُ نُفُوذًا في أثناءِ النَّوبِ، وكذا مَاءُ الوردِ، المَاء؛ للمَاءُ الوردِ، وماءُ للماء؛ لانتِهاءِ أَجْزاءِ النَّجِسِ بتكُرارِ الاستِعْمالِ، كمَا في الماءِ.

وقولُهم: الحُكْمُ في الماءِ ثَبَتَ في الخَلِّ بِخِلافِ القِياسِ! غيرُ مُسَلَّمٍ؛ لأنَّهُ مَعْقُولٌ ، كَما بَيَّنَاهُ.

المطر، المحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي [٤٤/١]، و«البيان، للعمراني [١٧/١]،
 والمجموع شرح المهذب، للنووي [٩٢/١].

وَلَهُمَا: أَنَّ الْمَائِعَ قَالِعٌ، وَالطَّهُورِيَّةُ بِعِلَّةِ الْقَلْعِ وَالْإِزَالَةِ وَالنَّجَاسَةُ لِلْمُجَاوَرَةِ، فَإِذَا انْتَهَتْ أَجْزَاءُ النَّجَسِ يَبْقَى طَاهِرًا. وَجَوَابُ "الكِتَابِ» لا يُفَرْقُ بَلْمُجَاوَرَةِ، فَإِذَا انْتَهَتْ أَجْزَاءُ النَّجَسِ يَبْقَى طَاهِرًا. وَجَوَابُ "الكِتَابِ» لا يُفَرْقُ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالبَدَنِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ

وَلا يُقَالُ: قَالَ ﷺ: «اغْسِلِيهِ بِالمَاءِ»(١)، وهذا يدلُّ عَلَىٰ عدَمِ جَواذِ التَّطْهِيرِ بغَيرِ الماءِ،

[١٠٠٠/١] لِأَنَّا نَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ ؛ لأنَّ تخصيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لا يدلُّ عَلَىٰ نَفْيِ ما عداه ، عَلَىٰ ما عُرِفَ في الأُصولِ .

فإِن قلْتَ: لِمَ لا يَجوزُ التَّعْلِيلُ بعِلَّةِ القَلْعِ ؛ لأنَّ النَّصَّ يقْتضِي الغَسْلَ بِالماءِ ، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾ [المرفان: ٤٨] ؟

قلْتُ: النّصُّ يقْتضِي الغَسْلَ بالماءِ لِذاتِه أَمُّ لِغيرِه؟

فإنْ قلْتَ: لِذاتِه ، فَلا نُسَلِّمُ ؛ لأنَّ المُصلِّي إذا قرَضَ موضِعَ النَّجَاسَةِ وصلَّىٰ بِذلِك الثَّوبِ ؛ يَجوزُ .

فعُلِمَ: أنَّ استِعْمالَ عيْنِ الماءِ ليسَ بِواجبٍ.

وإنْ قلْتَ: لِغيرِه؛ وهُو التَّطْهِيرُ. قُلْنَا: هذا مُسَلَّمٌ؛ ولكنْ يَحْصُلُ التَّطهُرُّ باستِعْمالِ الخَلِّ مُكرَّرًا، كَما يحْصلُ بِالماءِ، عَلىٰ ما بَينَّاهُ.

قُولُه: (وجوابُ «الكتاب» لا يُفَرِّقُ بين الثَّوْبِ وَالبَدَنِ)، أَيْ: جوابُ

قال ابّن القطَّان: «إشْنَاد هَدَا الخدِيث فِي غَايَة من الصَّحَّة ، وَلا أعلم لَهُ عِلَّة » . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [١/٦/١] ، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٧٩/١].

<sup>(</sup>۱) أحرحه: أبو داود في كتاب الطهارة / باب المرأة تغس ثوبها الذي تبسه في حيضها [رقم / ٣٦٣]، والنسائي في كتاب الطهارة / باب دم الحيض يصيب الثوب [رقم / ٢٩٢]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسنبها / باب في ما جاء في دم الحيص يصيب الثوب [رقم / ٦٢٨]، من حديث أم قيس بنت محصن عليه به .

## وَعَنْهُ: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمْ يُجَوِّزْ فِي الْبَدَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ .

كِتَابِ «مُختَصر القُدُوريِّ»؛ لا يُفرِّقُ بينَهُما؛ لأنَّهُ أَطلقَ في قولِه (١): «وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالمَاءِ؛ وَبِكُلِّ مَاثِعٍ طَاهِرٍ». ولَم يُقَيِّدُ بِالنَّوبِ، بأنْ قَالَ: ويجوزُ تَطْهيرُ النَّجَاسَةِ عنِ النَّوبِ.

وعَن أَبِي يُوسُف \_ في رِوَايَةِ الحسَنِ بِنِ أَبِي مَالِكِ (٢) عنْه \_: أَنَّه فَرَّقَ وَقَالَ: في البَدَنِ لا يَظْهُرُ إِلَّا بِالمَاءِ؛ لأَنَّ غَسْلَ البَدَنِ طريقةُ العِبادةِ، فَاخْتَصَّ بِالمَاءِ كَالُوْضُوءِ، وَغَسْلُ النَّوبِ: طريقةُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ لا العِبادةِ، فَلَمْ يَخْتَصَّ بِالمَاءِ.

وذَكَرَ في بعضِ نُسَخِ «القُدُوريِّ»: «الماء المُستَعْمل»(٣) ، .....

(١) أي: القُدُّوريِّ ﴿ إِنْهُ لِللَّهِ المختصرِ القُدُّورِيِّ [ص/٢١].

الحسنُ بن أبي مالك، أبو مالك: مِن أصحاب أبي يوسف، تفقّه عليه، وأخَذ عنه شيئًا كثيرًا، كما روى مسئلُ محمد بن الحسن عنه، قال الصميري في حقّه: ثقة في روايته، غَزِير العلم، واسِع نو ية ويه (١٠٤/١)، وهالمِرْقَاة نو يت (١٠٤/١)، وهالمِرْقَاة نو يت (١٠٤/١)، وهالمِرْقَاة نو يت في طبقت الحنفية » للفَيْرُوزآباديّ [ق/٢١/ب/ مخطوطُ مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم حنط ١٧١)]، و«مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار » للعيني [١٠٤/١]. و«الطبقات السنيّة » للتميمي [٢٠٤/١].

هـ هو المُثَنَّت في بعض طبعات: «مختصر القُدُّوري» منها: [ص/٢٣/طبعة دار البشائر لاسلامية]، و[ص/١٥٠/مع التصحيح والترجيح لابنُ قُطُلُوبغا].

وعديه سرح جماعةٌ من الأثمة، منهم: العلّامةُ بهاءُ الدّين محمد بن أحمد الأسبيحابيُّ في: «زاد عند، شرح محتصر الفّدُوريّ» [ق ١٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي .. تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٥٠)]، وأبو الرحاء الزّاهِديُّ في: «المُجْتَبِين شرْح مختصر الفّدوريّ» [ق ٣٣/أ/ مخطوط مكتبة فيص الله أفندي .. تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٠٨)]، وحُواهَر زّادَه في «شرح مختصر القدوري» [ق ١٠ سمحطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا .. تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٨٥)]، وأبو نصر لأفقع في «شرح مختصر القدوري» [١ سمحطوط مكتبة مكة المكرمة/ رقم الحفظ: لأفقع في «شرح مختصر القدوري» [١/ق ٢٢/ب/ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/ رقم الحفظ: ١٥٥)]. ومحمدُ بنُ رمصان الرومي في: «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع/ شرح مختصر القدوري» [٥١)]. والعلّامةُ المُدوري» [٥٠)]، والعلّامةُ المُدوري» [٥٠)]. والعلّامةُ المُدوري» [٥٠)]. والعلّامةُ المُدوري» [٥٠)]. والعلّامةُ المُدوري» [٥٠ اب/ مخطوط مكتبة تشستربتي .. أيرلندا ../ (رقم الحفظ: ٤٥٥٣)]. والعلّامةُ المُدوري» [٥٠ اب/ مخطوط مكتبة تشستربتي .. أيرلندا ../ (رقم الحفظ: ٤٥٥٣)]. والعلّامةُ المُدوري» [٥٠ اب/ مخطوط مكتبة تشستربتي .. أيرلندا ../ (رقم الحفظ: ٤٥٥٣)]. والعلّامةُ المُدوري» [١٠ ابر مخطوط مكتبة تشستربتي ... أيرلندا ../ (رقم الحفظ: ٤٥٥٣)]. والعلّامةُ المُدوري» [١٠ ابر مخطوط مكتبة تشستربتي ... أيرلندا ../ (رقم الحفظ: ٤٥٥٣)].

### وإذا أصابَ الخُفّ نجاسَةُ لهَا جِرْمٌ(١): كَالرَّوَثِ، وَالْعَذْرَةِ، وَاللَّمِ، وَالْمَنِي

فقالً (٢٠): «ويَجوزُ تطَّهيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ، وبكُلِّ مَاثِعٍ طَاهرٍ يُمْكِنُ إِزَالتُها بِه، كخَلُ، وماءِ الورَّدِ، والماءِ المُستَعْمل».

فقالَ الشيخُ الإمامُ أَبُو نَصرِ البغْداديُّ (") في «الشَّرْح الكَبِيرِ لِلقُدُوريِّ ": وأمّا جوازُه بِالماءِ المُشتعملِ ، فَلأنّه طاهِرٌ عَلى رِوَايَةِ مُحَمَّدِ (١٠) ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ : بِمنزلةِ إِللهَ الخَلِّ (١٠) ، الخَلِّ (١٠) .

قُولُه: (وَإِذَا أَصَابَ الخُفُّ نَجَاسَةٌ لهَا جِرْمٌ...) إلى آخِرِه.

يوسف الكادُوريّ في: «شرح القدوري» [١/ق ٤٩/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا
 (رقم الحفظ: ٧٩٧)]، وحسامُ الدين الرازيُّ في «خلاصة الدلائل/ شرح مختصر القدوري،
 [ ٥٧/١] . والحداديُّ في: «الجوهرة النيرة/ شرح القدوري» [٣٦/١] .

واللفظ الأول بدون: «الماء المستعمل»: هو المُثبت في جملةٍ مِن طعات: «مختصر القدوري» ، منها: [ص/٢١/ دار الكتب العلمية] . و[ص/١٨/ مع حاشيته التنقيح الضروري/ طبعة مجتبائي \_ دلهي] ، و[ص/٩/ مع تعليقات مفتي راده ومحمد مختار الباطومي/ طبعة معارف نظارات جليلة \_ تركيا] .

وكدا هو الثانت أيضاً في عدة نُسَخ حطيَّة من «مختصر القدوري» ، منها: [ق ٧/١/ مخطوط مكتة راعب باشا \_ نركبا/ (رقم الحفظ: ٥٨٥)] ، و[ق ١٠/ب، محطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك \_ نركبا/ (رقم الحفظ: ١٠٥)] ، و[ق ٥/١/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٧٧٦)] . و[ق ٥/١/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٧٧٧)] . و[ق ٥، أ محطوط مكتبة فيص الله أفيدي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٥٢)] . وعليه شرح: المبدائي في اللياب في شرح الكتاب الكتاب العالم المناب المناب المناب المناب المناب الكتاب الكتاب المناب ال

(١) الحِرْمُ بِالْكَسْرِ: الحسْدُ، والحشْعُ أَخْرَامٌ مثَلُ: جِمْلِ وأَخْمَالٍ، والْجِرْمُ أَيْصًا: اللَّوْنُ، فيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: بحاسةٌ لا جزم لها، ينظر: «المصناح المنبر» للعيومي [٩٧/١] مادة: جرم].

(٢) زاد في الأصل: «الشبح أبو بصر البعدادي، ٥٠، والطاهر أنه مِن سَبْق القلّم، بدليل ما يأتي عَقِبه،
 والعبارةُ على الاستقامة في: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

(٣) هو: أحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر المعروف بالأقْطَع، وقد تقدمتُ ترجمته،

(٤) وقع في الأصل «أبي مُحمد»، والمثنث من: «ت»، وقم»، وقر»، وهو»، وقف»، وهو الموافق لما نقله العيني عن المؤلف في: «البناية شرح الهداية» [٧٠٧/١].

(c) ينظر: «شرح محتصر القدوري» [1 اق ٢٢/ب/ محطوط مكتبة مكة المكرمة/ رقم الحقظ: (٥٧)]-

فَجَفَّتُ فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ عِلَيْهِ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ إِلَّا فِي الْمَنِيِّ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ الْمُتَدَاخِلَ فِي الْمَنِيِّ عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ. الْمُتَدَاخِلَ فِي الْمَنِيِّ عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ.

وَلَهُمَا: قَوْلُهُ ﷺ «فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذَى ؛ فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ » وَلِأَنَّ الْجِلْدَ شَيْءٌ صُلْبٌ ، لَا يَتداخَلُهُ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ، ثُمَّ يَجْتَذِبُهُ الْجُرْمُ إِذَا جَفَّ ، وَإِذَا زَالَ زَالَ مَا قَامَ بِهِ .

ح ابة البياد ،

وإنَّما قيَّدَ بالخُفِّ لأنَّ القَّوبَ لا يَطْهُرُ إلَّا بِالغَسلِ، إلَّا في المَنِيِّ (١)، وإنَّما قيَّدَ بالجُوْمِ لأنَّ ما لا جِرْمَ لَه إِذا أَصابَ الخُفِّ لا يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ وإنْ جَفَّ، إلَّا إذا الْتصق بِه مِن التَّرابِ أو الرَّمْلِ، فجَفَّ بعدَ ذلِك.

وإنَّما قيَّدَ بِالجَفَافِ؛ لأنَّ ما لَه جِرْمٌ مِن النَّجِسِ إِذَا أَصَابَ الخُفِّ [١٠٤٠] ولم بجفَّ؛ لا يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ إِلَّا عَلَىٰ رِوَايَةٍ عَن أَبِي يُوسُفُ (\*).

وإنَّما قيَّدَ بِالدَّلْكِ ؛ لأنَّهُ بالغَسْلِ يَطْهُرُ اتَّفاقًا.

وقال مُحَمَّدٌ: لا يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ، إلَّا في المَنِيَّ.

وجهْ قولِه: أنَّ المَحلَّ ينجسُ فَلا يَطْهُرُ إِلَّا بِالغَسْلِ، كما في النَّوبِ، إِلَّا أنَّ

١٠١ عسل، وإن كان رطبًا \_ لا يطهر إلا بالغسل، ينظر: «بدائع الصنائع» [٤٣٨/١]، «المبسوط»
 نصد حسي [١٠٨]، «تحفة الفقهاء» [١/١٧]، «البحر الرائق» [٢٣٤/١]، «حاشية ابن عابدين»
 إ١/١٥ \_ ٥١١]،

الدوني عن أبئ يوسف: أنه يطهر بالمسح على التراب كيفما كانت مستجسدة أو مائعة، ينظر:
 المراجع السابقة،

وَفِي الرَّطِبِ لَا يَجُوزُ حَتَّىٰ يَغْسِلَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ بِالْأَرْضِ يُكَثِّرُهُ وَلَا يُطَهِّرُهُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عِنْ : إِذَا مَسَحَهُ بِالْأَرْضِ حَتَّىٰ لَمْ يُبْقِ أَثَرَ النَّجَاسَةِ يَطْهُرُ ؛ لِعُمُومِ الْبَلُوىٰ ، وَإِطْلَاقِ مَا يُرُوىٰ . وَعَلَيْهِ مَشَايُخُنَا عَلَيْهِ .

فَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلٌ فَيَبَسَ؛ لَمْ يُجْزِهُ حَتَّىٰ يَغْسِلَهُ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا جُرْمَ لَهُ: كَالْخَمْرِ؛ لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ تَتَشَرَّبُ فِيهِ، وَلَا جَاذِبَ يَجْذِبُهَا.

وَقِيلَ: مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الرَّمْلِ جُرْمٌ لَهُ.

المَنِيَّ ثبتَتْ طَهارتُه بِالدَّلْكِ، بِخِلافِ القياسِ بِالحَدِيثِ، فَلا يُقاسُ عَليْه غَيرُه.

ولهُما: قولُه ﷺ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذَىٰ فَلْيَمْسَحُهُمَا بِالأَرْضِ، فَإِنَّ الأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ ﴾(١)، أَي: مُزِيلةٌ نَجاستَهما.

وذكرَ الطَّحَاوِيُّ في «شرْحِ الآثار»: بِإسْنَادِهِ إلىٰ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَىٰ أَوْ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَىٰ أَوْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَىٰ أَوْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قال عبد القادر القرشي: «قال النواوي: رُوِيَ مِن طرق ضعيفة».

<sup>(</sup>۱) أحرجه أحمد في «المسند» [٥٧/٥] طبعة الرسالة]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٧٨٩٠]، والحاكم [٣٩١/١]، وعبه البيهقي في «سبه الكبرئ» [رقم/ ٣٨٩٠]، من حديث أبي سعيد المخدري الله وليس عدهم قوله «فَإِنَّ الأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ»، ورادوا جميعًا: «ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». قال المحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولَمْ يخرجاه».

قلنا: أمّا جملة: «فَإِنَّ الأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ »، فلها شواهِد مِن حديث عائشة وأبي هريرة، ورواية أبي سعيد الماضية قد أحرحه: أبو داود أيصً كما سيأتي، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [١٣٣/٤].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل [رقم/ ٥٥٠]، وأحمد في «المسند»
 [۹۲ ۳]، وابن حزيمة [رقم/ ٧٨٦]، وابن حبان [رقم/ ٢١٨٥]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [۱۱/۱]، من حديث أبي سعيد الخدري ، به.

وَالنَّوْبُ لَا يُجْزِي فِيهِ إِلَّا الْغَسْلُ وَإِنْ يَبَسَ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ لِتَخَلْخُلِهِ يَتَدَاخَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ، فَلَا يُخْرِجُهَا إِلَّا الْغَسْلُ.

🚓 غاية البيان 🦫

ولأنَّ الجِلْدَ لاسْتِحْصَافِه (١) لا يدْخلُه أجزاءُ النَّجِسِ إلَّا قَليلًا، فإذا جَفَّ الجِرْمُ يَجْذَبُه إلى نَفْسِه، فبِالدَّلْكِ يَزُولُ هُو وما قامَ بِه، ولا يَبْقَى إلَّا شَيَّ يَسيرٌ، ودلِك مَعْفُوٌ ، بِخِلافِ ما لا جِرْمَ لَه، حَيْثُ لا يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ بعدَ الجَفافِ؛ لِعدمِ الجَفافِ؛ لِعدمِ الجَفوفِ التَّوابِ، فحينَنْلْ يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ ؛ لكونِ التَّرابِ الجاذِب، إلَّا إذا التصَقَ بِه مِنَ التَّرابِ، فحينَنْلْ يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ ؛ لكونِ التَّرابِ كالجَرْمِ لَه، بِخِلافِ [١/١٠١/١/م] النَّوبِ حَيْثُ لا يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ سوَى المَنِيِّ ؛ لأنَّ النَّوبَ لا نَفِراجِ أَجْزائِه يدْخلُه كَثيرٌ مِن النَّجِسِ، فَلا يُخْرِجُه إلَّا الغَسْلُ.

وعَن أَبِي يُوسُف: يَطُهُرُ الرَّطْبُ أَيضًا إِذَا دُلِكَ عَلَىٰ سبيلِ المُبالغةِ ، وعَلَيْهُ مَشَايِخُنا بِمَا وَرَاءَ النَّهِرِ ؛ لِعِمومِ البَلْوَىٰ ، وإطلاقُ قولِه ﷺ: «فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذَىٰ » ('' . حَبْثُ لَم يَفْصِلُ بِينَ الرَّطْبِ واليابِسِ .

والأَذَىٰ: الشَّيْءُ الَّذي يُسْتَقْذَرُ ؛ كَأَنَّه يُؤْذِي مَن يَقْرِبُه نَفْرةً وكراهة (٣). والبَلْوَىٰ(٤): البَلِيَّةُ .

قَالَ المُطَرِّزِيُّ: «قَوْلُهُمْ: أَجْزَاءُ الثَّوْبِ مُتَخَلْخِلَةٌ (٥٠). أَيْ: فِي خِلالِهَا فُرَجٌ ؛

وقال من قُطنونُعا «أخرجه: أبو داود، ورواته من رجال الصحيح». ينظر: «العتاية في تخريج احديث الهداية» لعمد القادر القرشي [ق1/أ/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحديث الهداية) ، و«تحريج أحاديث أصول البزدوي» لابن قطلوبغا [ص/١٥].

 <sup>(</sup>١١) بقال شنخصف الشيء، أي: استَحْكَم، ويقال: اشتَحْصَفَ عليه الزمانُ، أي: اشتدً، ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهُري [٤/٤ / ١٣٤٤/مادة: حصف].

<sup>(</sup>۲) مصئ تحریجه،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» [ص/٣٤].

اشاره إلى قول صاحب: «الهداية»: «يَطْهُرُ لِعُمُومِ التِلْوَىٰ»، ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني (٣٦/١).
 إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «لِأَنَّ التَّوْبُ لِتَحَلْخُلِهِ يَتَداخَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ».

# وَالْمَنِيُ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُهُ ؛ إِنْ كَانَ رَطْبًا . فَإِذَا جَفَّ عَلَىٰ الثَّوْبِ ؛ ....

لِرَخاوَتِها، وكَوْنِهَا مُجَوَّفَةً غَيْرَ مُكْتَنِزَةٍ»(١).

وفي «سُنن أَبِي داوُد»: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَطِئ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَىٰ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ »(٢).

قُولُه: (وَالمَنِيُّ نَجِسٌ...) إِلَىٰ آخِرِه.

اعْلَمْ: أَنَّ المَنِيَّ نَجسٌ يجبُ غَسْلُ رَطْبِه وفَرْكُ يابِسِه عِندَنا، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ. فإنَّه عندَه: طاهِر")؛ لأنَّهُ أَصْلُ الأَنْبِيَاءِ والأوْلياءِ.

<sup>=</sup> ينظر: «الهداية؛ للمَرْغِيناني [٢٦/١].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/١٥٣].

 <sup>(</sup>۲) أحرجه. أبو داود في كتاب الطهارة/ ااب في الأدى يصيب النعل [رقم/ ۲۸۵]، وابن خريمة إرقم ٢٩٨٠]، وابن خريمة إرقم ٢٩٨٠]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [٢١٨٥]، من حديث أبي هريرة على به.

قال الزيلعيُ «قال النّوويُّ في «الخُلاصة»: رواهُ أَنُو داؤُد بإسْنَادٍ صَحِيعٍ». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢٠٧/ ٣٠٨ ـ ٢٠٨)، و«البدر المنير» لابن الملقن (٤/٨٤).

 <sup>(</sup>٣) ينظر «لحاوى الكبر» لأبي الحس الماوردي [٢٥١,٢]. واالبيان المعمراني [٤١٩/١].
 واالمجموع شرح المهذب للنووي [١/٤٥٥].

<sup>(</sup>١) قال عبدُ القادر القرشيّ، «هدا الحديث هكدا لا يُعْرف، وإنما رُوِيَ نحوه مِن كلام عائشة». وقال ابن حجر، «لمُ أحدهُ بهذه السّياقة، وهُو عند الرّار والدّارقُطُيّ (في «ستنه» [١٢٥/١]) من حَلِيث عائشة قالب، «كنت أفرك الممني من ثوب رسُول الله ﷺ إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كَانَ رطبًا» ولمُسْلم (في كتاب الطهارة باب حكم المبي [رقم/ ٢٩٠])، من وَجه آخر: لَقَد رَأَيْتنِي وَالِي وَلَمُ لاحُكُه من ثؤب رسُول الله ﷺ باسمًا بطُعُري»، يبطر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعد القادر القرشي [ق ١٩٠/أ محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لابن حجر [٩١/١].

والأَمْرُ بإِزالتِه غَسْلًا وفرْكًا يدلُّ عَلَىٰ نَجاستِه.

وقولُه ﷺ لَعَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ \_ حَيْنَ رَآهَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ \_: "مَا نُخَامَتُكَ، وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ، وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ، إِلَّا سَوَاءٌ، وإِنَّمَا يُغْسَلُ النَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ بَوْلٍ، وَغَائِطٍ، وَدَمٍ، وَقَيْءٍ، وَمَنِيًّ (١٠).

والنُّخَامَةُ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الخَيْشُومِ(٢).

وقولُه (٣): «أصلُ الأنبياءِ».

قُلْنَا: أَصْلُ الْأَعْدَاءِ أَيضًا، كَنُمْرُوذ، وفِرْعُونَ، وغَيرِهِما.

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: العَلَقَةُ أَقَرَبُ إِلَىٰ [١٠١/١٤/١] الإِنسانِ مِن المَنِيِّ، وهِي أَيضًا أَضُلُ الأَنْبِيَاءِ لا عِبرةَ لَه في أَصْلُ الأَنْبِيَاءِ لا عِبرةَ لَه في الطّهَارَةِ.

أَو نَقُولُ: الوَاجِبُ بِخُروجِ المَنِيِّ أكبرُ الطّهارتَيْنُ، وهُو الغُسْلُ، والبولُ لا

 <sup>(</sup>١) حرحه أبو يعدي [رقم/ ١٦١١]، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [١٠٩/١]، والدارقطني
 وي "سسه» [١٢٧,١]، والطبراني في «الأوسط» [٦/رقم/ ٩٦٣]، من حديث عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
 يه به،

قال البيهقي: «هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ»،

رِ مَالَ مِنْ عَمَدِ الهَادِي: «دَكُرَ شَيِخُمَا العَلَّامَةَ أَبُو العَبَاسِ (يَغْنِي: ابن تَيْمَيَةً): أن هذا الحديث كَذِبُّ عند أهل المعرفة بالحديث». ينظر: «السنن الكبرئ» لليهقي [١٤/١]، و«تنقيع التحقيق» لابن عبد الهادي [١٣٩/١]،

الحبشوم من الأنف: ما فَوْقَ تُخْرَتِه مِن الفَصَبة، وما تَحْتَها مِن خَشارِمِ رأسه، وقِيلَ: الخَياشِيمُ
 ع صنت في أقصى الأنف بَيْنَةُ وبَيْنَ الدَّمَاغِ. وقِيلَ: هِيَ عُروق في باطِنِ الأَنف. وقِيلَ: الخَيْشُومُ
 افضى الأنف، ينظر: «لسال العرب» لابن منظور [١٧٨/١٢]مادة: خشم].

<sup>(</sup>٣) اي: قول الشافعي اللينية.

- ﴿ غَايِهُ البِيالِ ٢٠٠٠

يجِبُ بِخُروجِه إِلَّا الوُضوءُ، فلوْ لَمْ تكُنْ نَجاسَتُه أَقْوَىٰ مِن نجاسةِ الْبَولِ لَم يكُنْ حُكْمُه أَغْلَظَ مِن حُكْمِه.

فَرَضْنا أَنَّه طاهرٌ ، لكنْ مخْرَجُه مخْرَجُ النَّجِسِ ؛ لأنَّهُ يخرجُ مِن حَيْثُ يخرجُ البَولُ ؛ فينجسُ ؛ لاتَّصالِ النَّجِس بِه.

فإنْ قلْتَ: ما لا يجِبُ غَسْلُ يابِسِه؛ لا يجِبُ غَسْلُ رَطْبِه كالمُخاطِ؟

قَلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ القِياسَ صَحيحٌ ؛ لأَنَّ المُخاطَ لا يتعلَّقُ بِخُروجِه حدَّثُ ما أَصلًا ، والمَنِيُّ موجِبٌ لأَكْبرِ الحدَثَيْنِ ، وهُو الجَنَابَةُ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ سُقوطَ الغَسْلِ يدلُّ عَلىٰ الطَّهَارَةِ ، أَلَا ترَىٰ إلىٰ موضِع الإسْتِنْجَاءِ .

فإنْ قلْتَ: روَىٰ ابنُ عبّاسٍ عنِ النّبِيِّ ﴿ أَنَّه قَالَ في المَنِيِّ: ﴿ أَمِطُهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْ خِرَةِ ('') ، فإنَّما هُو كَمُخَاطٍ أَوْ بُصَاقٍ ﴾ ('') ؛ فدلَّ عَلىٰ طهارتِه ؟

قَلْتُ: لا نُسَلَّمُ أَنَّه دَليلٌ عَلىٰ [١٠١٠] الطَّهَارَةِ ، بَلْ هُو دَليلٌ عَلى النَّجَاسَةِ ؛ لأنَّهُ

الإدخر: بكسر الهمزة والخاء سات معروف دكئ الربح، وإدا حف ابيص. ينظر: «المصباح المنيرا
 للفيومي [٢٠٧/١].

قال ابنُّ حجر: «المعروفُ موقوف».

قلنا: وهو كما قال، وهكدا أحرجه: الله ألي شيبة [رقم/ ٩٢٤]، والطحاوي في الشرح المعاني والآثار» [٥٢١]، عن الله عَمَاسِ، الله موقوق عليه قَالَ: الإنّما هُوَ كَالنَّخامَةِ، أَوِ النَّخاعَةِ، أَمِطْهُ عَنْك بِحرُقَةٍ، أَوْ بِإِدْجرَةِ»، ولفظ الطحاوي مختصر، وصحّح سندُه العينيُّ في النّخب الأفكار؟ [٤٦٧/١].

أَجِرَأَهُ فِيهِ الفَرْكُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِعَائِشَةَ ﷺ: «فَاغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا، وَافْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمَنِيُّ طَاهِرٌ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ. وَقَالَ ﷺ: «وَإِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَنِيُّ.

غاية البيان 🚓

أَمَرَه بِالإماطةِ ، فلو لَم يكُن نَجِسًا لَمَا أَمَرَه بها ، فنحْنُ نُمِيطُه أيضًا غَسْلًا أو فَرْكًا .

أَمَّا تَشْبِيهُه بِالمُخاطِ<sup>(۱)</sup>: فَلَحِقَه حُكْمُه مِن حَيْثُ إِنَّه يتَداخَلُ أَثناءَ الثَّوبِ، كما تتَداخَلُ سائرُ النَّجاساتِ، ومِن حَيْثُ إِنَّه يَطْهُرُ بِالفَرْكِ<sup>(۲)</sup>.

قَولُه: (أَجْزَأَهُ فِيهِ الفَرْكُ).

عنِ الأَرْهَرِيِّ (٣): «بعضُ الفُقَهَاءِ يَقُولُ: أَجْزَىٰ بِمَعْنَىٰ: قَضَىٰ (٤).

وعَلَىٰ ذَلِكَ قُولُهُ: (أَجْزَأَهُ فِيهِ الفَرْكُ)، أَي: الدَّلْكُ وَالحَكُّ. وَتَقْدِيرُهُ: أَجْزَأَ الفَرْكُ وَالحَكُّ. وَتَقْدِيرُهُ: أَجْزَأَ الفَرْكُ عَنِ الغَسْلِ. أَيْ: نَابَ [٢/١٠/١م] وَأَغْنَىٰ، وَأَجْزَأَكَ بِمَعْنَىٰ: كَفَاكَ. كذا ذكرَه الفَرْكُ عَنِ الغَسْلِ. أَيْ: نَابَ [٢/١٠/١م] وَأَغْنَىٰ، وَأَجْزَأَكَ بِمَعْنَىٰ: كَفَاكَ. كذا ذكرَه المُطَرِّزِيِّ (٢٠٠٠).

لـزُوجَتِه وغِلَظهِ - كذا جاء في حاشية: الوا.

أدر لامام السرحسي: وأن ابن عباس في شبهه بالمخاط في المنظر لا في الحكم، وأمر بالإماطة المنتمر بينمكن من عسله، فإن قبل الإماطة تنتشر النجاسة في الثوب إدا أصابه الماء، ينظر: «المبسوط» السرحسي [٨١/١]، «بدائع الصنائع» [٣٦٣/١]، «العناية علئ الهداية بهامش فتح القدير» [١٩٧/١]، «البناية شرح الهداية» [٧١٦/١].

الأرهريّ: هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريّ الهرّويّ، أحد الأثمة في اللغة والأدب، نِسْبته
 ربي حدّه االأرهر»، اشتغل بالفقه فاشتهر به أوّلاً، ثم غلّبَ عليه التبحُّر في العربية، وكان رأسًا في
 للحة (نوفي سنة ٢٧٠٠هـ)، ينظر: «سِيّر أعلام النبلاء» للذَّهبيّ [٣١٥/١٦]، و«بغية الوعاة»
 للشيُوطيّ [٩/١]

نمام عبارة الأزهَري: «وَأَهْلُ اللَّغة يَقُولُونَ: أَجْزَأَ بِالهَمْز، وَهُوَ عِنْدهم بِمَعْنئ: كَفَئى». ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري [٩٩/١١].

 <sup>(2)</sup> ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِّزِي [ص/٨١].

وَلَوْ أَصَابَ البَدن قَالَ مَشَايِخُنَا: يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ؛ لأَنَّ البَلْوَىٰ فِيهِ أَشَدُّ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ: أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ؛ لِأَنَّ حَرَارَةَ الْبَدَنِ جَاذِبَةٌ، فَلَا يَعُودُ إِلَىٰ الْجُرْمِ، وَالْبَدَنُ لَا يُمْكِنُ فَرْكُهُ.

﴿ عَالِهُ السِّالِ ﴿ يُهِ

قَالَ مَشَايِخُنَا: الثوبُ إِنَّمَا يَطْهُرُ بِالفَرْكِ إِذَا لَمْ يكُنِ الْمَذْيُ مُختلِطًا بِالْمَنِيِّ ('', وإذَا كَانَ رأْسُ الذَّكِرِ طَاهِرًا قبلَ الاحتِلامِ ، وإذَا كَانَ الثّوبُ غَسِيلًا لا جَديدًا ('') ؛ لأنَّ المَنِيَّ يَطْهُرُ بِالفَرْكِ ؛ لا المَذْيُ ، ولا البولُ ، ولا الرَّقِيقُ ('') ، ولا يُتغَافَلُ عنْ هذِه القُيودِ.

قُولُه: (وَلَوْ أَصَابَ البذنَ)، أَيْ: لَو أَصابَ المَنِيُّ البدَنَ -

(قَالَ مَشايِخُنا). أرادَ بهِم مَشايِخَ بُخارَيْ وسمرْقنْد.

(لأنَّ البلْوَىٰ فِيهِ أَشَدُّ)، أي: البَلِيَّةُ في البدَنِ أَشدُّ مِنَ البَلِيَّةِ في التَّوبِ، فلمَّا طَهُرَ النَّوبُ بِالفَرْكِ ؛ طَهُرَ البدَنُ بِالطَّرِيقِ الأَوْلَىٰ ؛ دَفْعًا للحرَج.

قَالَ شمسُ الأَنتَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «المَبسوط»: «رُوِيَ عَن أَبي حَنِيفَةَ فِي المَنِيُّ إِذَا أَصَابَ البَدَنَ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالغسْلِ؛ لأنَّ لِينَ الْبَدَنِ يَمْنَعُ زَوَالَ أَثَرِهِ بِالحَتِّ (١٠)،

<sup>(</sup>١) قال شمس الأثمة السرخسي وهذه مسألة مشكلة، فإن الفحل لا يمنئ حتى يمذئ، والمذئ لا يطهر بالفرك، إلا أنه حعل المدئ في هذه الحالة مغلوب مستهلك بالمنئ، فكان الحكم للمنئ دون المدئ. ينظر. «المسوط» للسرحسي [١٩٨/١]، «فتح القدير» [١٩٨/١]، «تبيين الحقائق» المدئ. ينظر. «المسوط» للسرحسي [٢٣٦/١]، «فتح القدير» [٢٩٨/١]، «تبيين الحقائق»

<sup>(</sup>٢) قال اس نحيم: وأطلق في التوب فشمل الحديد والعسيل فيطهر كلا منهما بالفرك، وقيده في «غاية الساد» بكون الثوب عسيلًا احترارًا عن الجديد، فإنه لا يطهر بالفرك، ولم أره فيما عندي من الكتب لعيره، وهو بعيد كما لا يحفى ينظر: «البحر الرائق» [٢٣٦/١]، «حاشية الطحطاوئ على مراقي الفلاح» [ص/١١٠]،

 <sup>(</sup>٣) يعني: الودي، فقد قال المرعياسي: «وَالْودْيُ: الْغَلِيظُ مِن الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيقَ مِنْهُ خُوُوجًا؟.
 ينظر: «الهداية» للمَرْغِيتائي [٢٠/١].

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «بالحث» بالثاء، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف»، وهو الموافق
 لِمَا في «المبسوط» للسَّرَخْسي [٨١/١].

والنَجاسةُ إذا أَصَابَتِ المِرْآةَ أَوِ السَّيْفَ؛ اكْتُفِيَ بِمَسْجِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَذَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ ، وَمَا عَلَىٰ ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ.

وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ .....

ورُوِي عن مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنْ كَانَ المَنِيُّ غَلِيظًا فَجَفَّ؛ يَطْهُرُ بِالفَرْكِ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالغَسْلِ»(١).

قُولُه: (وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ المِرْآةَ أَوِ السَّيْفَ؛ اكْتُفِيَ بِمَسْجِهِمَا)، أي: لا يُشْترِطُ الغَسْلُ، سواءٌ كَانَ النَّجِسُ رَطْبًا أو يابسًا.

قَالَ شَيْخِي بُرُهانُ الدَّينِ الخُرِيفَغْنِيُّ: إنَّما وَضَعَ المَسأَلةَ في المِرْآةِ والسَّيفِ اخْتِرَازُ، عنِ الحَديدِ الَّذي عَليْه زِنْجَارِ<sup>(٢)</sup>، فإنَّه لا يَطْهُرُ إلَّا بِالغَسْلِ، وهذا مذْهبُ عُلمائِنا.

وعِندَ زُفَر وَالشَّافِعِيِّ (\*): لا يَطْهُرُ إلَّا بِالغَسْلِ. كذا في «شرْح الأَقْطَعِ» (1).
وَجُه قُولِهِما: القياسُ عَلَىٰ التَّوبِ، فإنَّه لا يَطُّهُرُ إلَّا بِالغَسْلِ، وكذا المِرْآةُ
والسَيفْ.

قُلنا: إِنَّ النَّجَاسَةَ عَلَىٰ ١٠٠٢/١إ السَّطْحِ الأَعْلَىٰ، فِبِالدَّلْكِ يَزُولُ، بِخِلافِ لَنُوب، وَلَا يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ، فَلا يَصحُّ القِياسُ، لَنُوب، وَلَا يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ، فَلا يَصحُّ القِياسُ، وَكَا النَّوبُ بِالدَّلْكِ عَنِ المَنِيِّ أَيضًا، إِلّا أَنَّا ترَكْناه بِالحَدِيثِ السَخِسانا،

<sup>(</sup>١) ينظر: االمبسوط، للشّرَخُسيّ [٨١/١].

<sup>(\*)</sup> الزُّنْحَارُ \* صِدَأُ الحديد والنحاس، ينظر: «المعجم الوسيط» [١/٨٣٥/مادة: زنجار].

 <sup>(</sup>٣) عدد البارة للعمراني [١/٥٤٥]، والمجموع شرح المهذب للنووي [٢/٩٩٥].

<sup>(1)</sup> ينظر: الشرح الأقطع على القدوري، [ق٥٥] -

### فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ، وَذَهَبَ أَثَرُهَا؛ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَىٰ مَكَانِهَا.

وَقَالَ [1/1] زُفَرُ ، وَالشَّافِعِيُّ (١) ﴿ لَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ الْمُزِيلُ. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ .

وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ: «زَكَاةُ الْأَرْضِ بُبْسُهَا». وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّ

قُولُه: (فَجَفَّتْ بِالشَّمْس).

وقيْدُ الجَفَافِ بِالشَّمسِ لِيسَ باخْترازِ عنِ الجَفَافِ بأَمْرِ آخَرَ ؛ لأَنَّ الأَرضَ إِذَا جفَّتْ بِالنَّارِ أَوْ بِالرِّيحِ ، فَذَهبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ ؛ يَجوزُ الصَّلاةُ عَلَيْها ، بَل هُو واقعٌ عَلَىٰ وِفَاقِ العادةِ ؛ لأَنَّ الأَرْضَ في الغالِبِ تَجِفُّ بِالشَّمسِ .

قُولُه: (وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ).

وَجْهُ قَولِهِما: أَنَّ الأَرضَ تَنجَّسَتْ بإصابةِ النَّجَاسَةِ ، ولَم يُوجَدِ المُزِيلُ ، فَلا تَطْهُرُ بِالشَّمسِ كَالثَّوبِ.

(وَلَنَا): قولُ مُحَمَّدِ بنِ الحنفيَّةِ: (ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُهَا) (١) ، أي: طهارتُها جَفَافُها ؛ إطلاقًا لاسْمِ السَّبِ عَلَى المُسَبِّبِ ؛ لأنَّ الذَّكَاةَ \_ وهِي الذَّبْحُ \_ سبَبُ في الذَّبيحةِ لِلطَّهَارِةِ ، ولأَنَّ الأَرضَ مِن طَبْعِها أَنْ تُحِيلَ الأشياءَ إلى طَبْعِها ، فلَمَّا لَمْ يَبْقَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ ؛ عُلِمَ أَنَّ الأَرضَ أحالتُها إلى طَبْعِها ، ولِلاستِحالةِ أَثَرٌ في الطَّهَارَةِ ، ألَّ ترَى إلى تَخْليل الخَمْرِ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر «الوسيط في المدهب» لأبي حامد الغزالي [١٩٦/١]، و«روضة الطالبين» للنووي [٢٩/١].

<sup>(</sup>١) أخرحه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٦٣٦]، غن ابْنِ الحَنَفيَّةِ ﴿ يَانَ قَالَ: ﴿ إِذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ ذَكَتْ ٩٠

 <sup>(</sup>٣) تخليل الخمر ؛ سواء تحلل بنفسه أو تحلل بإلقاء شئ فيه ؛ كالملح أو النخل ، أو النقل من الظل إلئ الشمس ، أو بإيقاد البار بالقرب منها ، قال شمس الأثمة المسرخسي : وعن إبراهيم هي قال : لا بأس إذا كان للمسلم خمر أن يجعلها خلا ، وبه أخذ علماؤنا \_ رحمهم الله ... وقالوا: تخليل الخمر=

### طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَتْ شُرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ، فَلَا يَتَأَدَّىٰ بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ،

عايه البيال 🤧

فإِن قلْتَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الأرضَ تَطْهُرُ بعدَ الجَفافِ إِذا لَم يَبْقَ أَثْرُ النَّجَاسَةِ، ولِهدا لا يجوزُ التَّيَمُّمُ عندَكمْ عَلىٰ ذلِك المَكانِ؟

قلْتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّيَمُّمَ لا يَجوزُ ، وقَد رُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ وأَصْحَابِه: جوازُ لَيْبَمُمِ أَيضًا. والرَّوايةُ في «شرَح الأَقْطَع»(١٠).

ولئِنْ سلَّمْنا أَنَّ التَّيَمُّمَ لا يَجوزُ \_ عَلَى الرِّوَايَةِ [١٠٥٠/١] المَشْهورةِ عَن أَضحابِنا \_، فَنَقُولُ: إنَّما جازَتِ الصَّلاةُ ولَمْ يَجُزِ التَّيَمُّمُ ؛ لِمَا أَنَّ طَهَارَةَ الأرضِ في النَّيَمُّم ثِبَتْ بنصَّ الكِتابِ ، وهُو قولُه تَعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا ﴾ [المائدة: ١] . فلا يَتَدُّ بِنَمَ إِنَّ الْكِتابِ ، وهُو الواحِدِ ، كَما لا يَجوزُ التَّوجُّهُ إِلَى الحَطِيمِ (٢) ، وإن فلا يَتَدُّ بِمَا إِنْ الحَطِيمِ (٢) ، وإن قانَ ورَدَ فيهِ الحَدِيثُ بِقولِه ﷺ (الحَطِيمُ مِنَ البَيْتِ » (٣) .

ولأنَّ الأرضَ بِالجَفافِ يزولُ عنْها معْظَمُ النَّجَاسَةِ، ويبقَئ أجزاءٌ يَسيرةٌ، ونبيلُ النَّجَاسَةِ في الجئرِ ونبيلُ النَّجَاسَةِ في الطَّهَارَةِ، ولِهذا لَو وقِعَتْ قطْرةُ خمْرٍ في البئرِ لا يَحْوِزُ الوُضوءُ بِذلِك الماءِ أصلًا، وإذا أصابتِ القطْرةُ الثوبَ لا تمْنعُ الصَّلاةَ،

<sup>=</sup> حـر سطر. «المبسوط» للسرخسي [٧/٢٤]، «بدائع الصنائع» [٣/٦]، «تبيين الحقائق» [٨/٦]، «البحر الرائق» [٣٤٩/٨].

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الأقطع على القدوري، [ق١٠].

الحصم هو الجدار، بِمُعْنَى: جِدَارِ الكَعْبَةِ. وهو يُطْلَق على ما يُسَمَّىٰ بـ: «جِجْر إسماعيل» ينظر:
 السان العرب، لابن منظور [١٤/٠١٢/مادة: حطم].

حاء في حاشية: «و»: الخطيمُ: بالحاء المهملة - كذا جاء في حاشية: «و».

م حدّه عبدا النفظ، ولكنه ورُدَ بمعناه عند البخاري في كتاب التمني/ باب ما يجوز مِن اللُّو [رقم/ ١٣٣٣]، من حديث عَائِشَةً ﴿ إِنْهُ ، اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّ

والحدر هو الجحر، ويقال له: الحطيم. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٣/٣].

ـــداك غاية السان الأهـــ

فَجازَتِ الصَّلاةُ عَلَىٰ ذلِك المَكانِ، ولَم يَجُزِ التَّيَمُّمُ بِه؛ لأنَّ التَّيَمُّمَ قائِمٌ مقامَ الوُضوءِ، فَلَمَّا كَانَ قليلُ النَّجَاسَةِ مانِعًا للأصْلِ؛ صارَ مانِعًا للخَلَفِ بِالطَّريقِ الأَوْلَىٰ.

فإنْ قلْتَ: النَّابِتُ بِالدّلالةِ مثلُ النَّابِتِ بِالعِبارةِ ؛ فإذَنْ يكونُ النَّصُّ الوارِدُ في التَّوبِ ، وهُو قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَبِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ [المدر: ؛ ] كالوارِدِ في المَكانِ ، فيَنبَغي أَنْ لا تَجوزَ الصَّلاةُ أيضًا ، كما لا يجوزُ التَّيَمُّمُ ؛ لِمَا أَنَّه لا يَجوزُ أَن يتَأدَّىٰ ما ثبَتَ بِالْقَطْعِيِّ بِما ثبَتَ بِالْظَنِّي ؟

قَلْتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ طَهَارَةَ المَكانِ ثَبَتَ قَطْعًا ؛ لأَنَّ العامَّ إِذَا خُصَّ منْهُ البعضُ لا يبقَى موجِبًا للقطْع ، وقليلُ النَّجَاسَةِ في الثَّوبِ مَعْفُوِّ ، فخُصَّ بقَدْرِه في المَكانِ أيضًا ، فلْم يَبْقَ قَطْعيًّا ؛ فَجَازَ أَنْ يُعارِضَه [١٠٣/١ م] خَبَرُ الواحِدِ ، بِخِلافِ طَهَارَةِ الصَّعِيدِ ، فإنَّها لَم تُخَصَّ أصلًا .

فَإِنْ قَلْتَ: قَولُه: (ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُهَا) ليسٌ مِن كَلامِ النَّبِيِّ ﷺ، ولِهذا لَمْ يُثْبِتُه أَهلُ الحَدِيثِ في كُتُبِهم (١).

قَلْتُ: نَعَمْ، وَهُو مِن كَلامٍ مُحَمَّدِ ابنِ الحَنَفْيَّةِ (``، ولكنْ عندَ مَشايخِنا يُقلَّدُ التَّابِعيُّ اللَّقويم»("). التَّابِعيُّ اللَّقويم»(").

وعدُّ أَبُو إسْحاقَ الفِيرُوزَآبادِيُّ ( الشَّافِعِيُّ في كتاب ( اطْبَقات الفُقهاء):

<sup>(</sup>۱) قال عبد القادر القرشي «فال قاصي القصاة أبو العباس [يعني: السَّرُوجي]: «لَمُ أَرَه في كُتُب الحديث»، وقال ابنُ حجر، «احتحَّ به الحمية ولا أصل له في المرفوع»، ينظر: «العناية في تخريج أحادبث الهداية» لعبد الفادر الفرشي [ق ۱۹/أ/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ۲۸۸)]، و «التلخيص الحبير» لاين حجر [۸۳/۱].

<sup>(</sup>۲) وقد مضئ تخریجه قریبًا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: القويم الأدلة الأبي زيد الدبوسي [ص/ ٢٥٦].

<sup>(</sup>٤) فِيرُوزَآباد: قرية في الشيراز . كذا جاء في حاشية: «و١٠

وقدرُ الدَّرْهَم وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّظِ: كَالدَّمِ، وَالْبَوْلِ، وَالْخَمْرِ، وَالْخَمْرِ، وَالْخَمْرِ، وَالْخَمْرِ، وَالْخَمْرِ، وَالْخَمْرِ، وَالْخَمْرِ، وَخُرءِ الدَّجَاجَةِ، وَإِنْ زَادَ لَمْ تَجُزْ.

مُخمَّدَ ابنَ الحَنَفِيَّةِ (') مِن فُقهاءِ التَّابِعِينَ بِالمَدينةِ ، وقالَ فيهِ: ((رُوِيَ عن مُحَمَّدِ ابنِ الحَنَفِيَّةِ أَنَّه قَالَ: الحَسَنُ والحُسَيْنُ خيرٌ منِّي ؛ وَأَنَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِي مِنْهُمَا) (''

وذلِك لأنَّ الصَّحابةَ لمَّا قرَّرُوه عَلىٰ الفَتْوَىٰ بينَهُم؛ صارَ كواحدٍ منهُم بتفُريرِهم، كما إذا فُعِلَ فِعْلٌ بينَ يدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وسكَتَ النَّبِيُّ ﷺ.

فَلَمَّا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ: ذَكَاةَ الأَرْضِ يُبْشُها، ولَم يُرُوَ عَن غيرِه خلافُه؛ حَلَّ مَحلَّ الإِجْماع.

> ومعنى الحَدِيثِ: أَنَّ طهارَتَها مِنَ النَّجَاسَةِ يُبْسُهَا وذَهابُ أَثَرِها. قُولُه: (وَقَدْرُ الدِّرْهَم وَمَا دُونَهُ...) إِلَىٰ آخِرِه.

اغْلَمْ: أَنَّ النَّجِسَ القَلِيلَ لا يَمْنعُ جَوازَ الصَّلاةِ؛ غَلِيظًا كَانَ أَو خفيفًا عِدنا "، خِلافًا لزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (٤)، وهُو القِياسُ، إلَّا إِذا كَانَ لا تأخذُه العيْنُ، أَوْ عِدنا " ، خِلافًا لزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (٤)، وهُو القِياسُ، إلَّا إِذا كَانَ لا تأخذُه العيْنُ، أَوْ عِدنا " ، خِلافًا لزُفرَ وَالشَّافِعِيِّ النَّوْبِ، أَوْ كَدَم البَرَاغِيثِ. لا يُمْكُنُ الاحْترازُ عنْه، كَالذَّبَّانِ النَّجسةِ الواقِعةِ عَلى النَّوْبِ، أَوْ كَدَم البَرَاغِيثِ.

المحاسب المحاسبة المحاسبة

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «طبقات الققهاء الشيرازي [ص/٦٢].

<sup>(</sup>٣) عدم لل محاسة المعلطة عند أبي حنيفة ما ورد فيه نص حاكم بنجاسة ، ولم يعارضه بص آخر سواء حدد الله أو انتقراء فإن وحد فيه نص معارض ، فهو مخفف كبول ما يؤكل لحمه ، وعندهما ما حدث في تحاسته فهو مخفف وما لم يكن كذلك ، فهو غير محفف ، فالروث مغلظ عنده ؛ لأنه ورد عسر رئد أي تحس ، ولم يعارضه نص آخر ، وعندهما مخفف ؛ لوقوع الاختلاف فيه لقول مالك عد يطهارته لعموم البلوئ . كما في «عمدة الرعاية» للكنوي [١٩٩/١] ، «فتح باب العناية» للقرى [٢٥٠/١] ، «فتح باب العناية»

<sup>(</sup>٤) مصر النهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني [٢٩٥/٢]. و«البيان، للعمراني [٩١/٢].

وَقَالَ زُفَرُ، وَالشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا: قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ النَّصَّ الْمُوجِبَ لِلتَّطْهِيرِ لَمْ يَفْصِلْهُ.

وَلَنَا: أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا، وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ؛ أَخْذًا عَنْ مَوْضِعِ الإسْتِنْجَاءِ.

والفاصلُ بينَ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ: الدِّرهمُ الكَبِيرُ ، فإنْ كَانَ النَّجِسُ بقَدْرِه أَو أقلَّ منْه ؛ فهُو قَليلٌ مَعْفُوٌ ، وإنْ كَانَ [٤/١٠٤/م] أكثرَ منْه فهُو كَثيرٌ .

لَنا: أَنَّ القَلِيلَ مَعْفُوٌّ بِالإِجْمَاعِ في موضع الاِسْتِنْجَاءِ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ الغَسلَ بِالماءِ بعدَ الاِسْتِنْجَاءِ سُنَّةٌ عندَ الشَّافِعِيِّ (١) ، ولا شكَّ أَنَّ الاِسْتِنْجَاءَ لا يَسْتَأْصِلُ النَّجَاسَةَ أَصلًا .

فَعُلِم: أَنَّ القَلِيلَ في ذلِك المَوضِعِ مَعْفُوٌّ ، فإنْ كَانَ القَلِيلُ مَعْفُوًّا ثَمَّ كَانَ معْفُوًّا في سائِرِ المَواضِعِ ؛ لأنَّ النَّجِسَ لا يخْتَلفُ بِاختِلافِ المَواضِعِ .

ورُوِيَ عَن إِبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ: «أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا: مِقْدَارِ المَقْعَدِ؛ فَاسْتَقْبَحُوا ذَلِك، فَقالُوا مِقْدَارِ الدِّرْهَم»(٢).

فَإِنْ قَلْتَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ القَلِيلَ مَعْفُوٌّ، والنَّصُّ \_ وهُو قولُه تَعالى: ﴿ وَيُتَابَكَ فَطَهِيْرٌ ﴾ [المدنر ٤] \_ لَم يَفْصِلْ بينَ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ؟

قلْتُ: القَلِيلُ غَيرُ مُرادِ مِن النَصَّ بِالإِجْمَاعِ ؛ بِدَلِيلِ عَفْوِ دَمِ البَرَاغِيثِ وموْضِعِ الإسْتِنْجَاءِ ؛ فَتَعَيَّنَ الكَثيرُ .

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الأم» للشافعي [٢٠٥]، و«السيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ١٨]. وقالبيانة للعمراني [٢١٦/١].

 <sup>(\*)</sup> لم يحده عنه مسدًا، وقد دكره الجصاصُ في: «شَرْح محتصر الطحاوي» [٣٥٩/١]، وصاحبُ
 «اليحر الرائق» [٢٤٠/١].

نُمْ يُرْوى اعْتِبَارُ الدَّرْهَمِ مِنْ حَيْثُ المِسَاحَةُ ، وهو قَدْرُ عَرْضِ الكَفِّ فِي الصَّحِيحِ ، وَيُرْوَىٰ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ وَهُو الدَّرْهَمُ الكَبِيرُ المِثْقَال ، وَهُو مَا يَبْلُغُ وَزُنْهُ مِثْقَالًا .

وَقِيلَ: فِي النَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا: إِنَّ الْأَوْلَىٰ فِي الرَّقِيقِ، وَالنَّانِيَةِ فِي الْكَثِيفِ.

قُولُه: (نُمَّ يُرُوَىٰ اعْتِبَارُ الدِّرْهَمِ مِنْ حَبْثُ المِسَاحَةُ ، وهو قَدْرُ عَرْضِ الكَفِّ) ، أيْ: ما وراءَ مَفاصِلِ الأَصَابِعِ ، وهذا [۴/١١ء] الاغْتِبارُ يُرْوَىٰ عَن الكَرخِيِّ ·

قَالَ صاحبُ «التُّحفة»: «قَالَ في كِتاب «الصَّلاةِ»(١): الدَّرْهَمُ: الكَبِيرُ المِثْقَالُ. فهذا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ العبْرَةَ لِلوزْنِ.

وقالَ الفقيهُ أَبُو جَعْفِرِ الهِنْدُوَانِيُّ: لَمَّا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا ؛ نُوفَقُ فَنَقُولُ: أَرَادَ بِذِكْرِ عَرْضِ الكَفِّ تَقْدِيرَ المَاثِعِ ؛ كَالبَوْلِ ونحْوِه ، وَبِذِكْرِ الوَزْنِ: تَقْدِيرَ المُسْتَجْسِدِ ؛ كَالعَذِرَةِ وَنَحْوِهَا» (٢).

وَهذا مَعنَىٰ قولِ صاحِبِ «الهدايةِ»: (إنَّ الأُولَىٰ فِي الرَّقِيقِ، وَالثَّانِيَةَ فِي الكثيف).

وقولُه: (الكَبِيرُ المِثْقَال)، يَجوزُ برفْعِ اللّامِ عَلَىٰ أَنَّه صِفةٌ بَعدَ صِفةٍ، أَي: الدَّرْهم المؤصوفُ [١٠٤/١٤/١] بأنَّهُ مِثقالٌ، ويَجوزُ بجَرِّ اللّامِ لِلإضافةِ، كما في: الحس الوجْهِ، وكأنَّه قَالَ: الكَبِيرُ الوزْنِ، فافْهَم.

وَ عَضُ المُقلِّدينَ مِن المُتفقِّهةِ الَّذِينَ لا حِسَّ لهُم وَلا مَسَّ بعِلْمِ الإغرابِ ؛

١ . يرط الأصر/ المعروف بالمبسوط؛ [٧٩/١ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الأَشْبَاءِ مُغَلَّظَةً ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلِ مَقْطُوعٍ بِهِ.

وَإِنْ كَانَ مُخَفَّفَا: كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ؛ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ رُبْعَ الثَّوْبِ.

سي عاده البدال

يظُنُّ أَنَّ المِثقَالَ لا يَجوزُ جَرُّه ، ؛ لأَنَّهُ حينَئذِ يلْزمُ دُخولُ اللّامِ في المُضَافِ! وهذا ليْسَ إلَّا مِن سُوءِ فَهْمِه ، وقِلَّةِ عِلْمِه ، وعدَمِ دَرْكِه ؛ لأنَّ الإِضَافَةَ اللَّفْظيَّةَ يَجوزُ فيها دُخولُ اللَّامِ في المُضَافِ ، وقَد عُرِفَ بيانُه في موضِعِه .

قُولُه: (وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةً هَذِهِ الأَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً).

اعلَمْ: أنَّ النَّجَاسَةَ الغَليظةَ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ: ما ورَدَ النَّصُّ عَلَىٰ نَجاستِه ، ولَم يُعارضُه نصُّ آخَرُ في طهارتِه .

والخفيفةُ: ما تعارَضَ النّصَّانِ في طَهارتِه ونَجاستِه.

وعِندَهُما: الغَليظةُ ما وقَعَ الإجْماعُ عَلىٰ نَجاسِتِه ، والخفيفةُ ما وقَعَ الاختِلافُ

قَولُه: (وَإِنْ كَانَ مُحَفَّفًا)، أَيْ: إِن كَانَ النَّجِسُ مُخفَّفًا.

اعلَمْ: أَنَّ النَّجِسَ المُخفَّف لا يمنَع جوازَ الصَّلاةِ، ما لَم يَفْحُشْ، وفي حدًّ الفاحِشِ اختِلافٌ.

رُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عنْه أَنَّه قَالَ: الكَثِيرُ الفَاحِشُ مَا يَسْتَفْحِشُهُ النَّاسُ وَيَسْتَكْثِرُونَهُ.

ورُوِيَ أيضًا عَن أبي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ: الرُّبعُ (١).

<sup>(</sup>١) اعلم أنهم احتلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال: فقيل: ربع طرف أصابته النجاسة كالذيؤل والكم والدخريص إل كان المصاب ثولاً وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً، وصححه:

يُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ ﴿ إِلَّنَّ التَّقْدِيرَ فِيهِ بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ، وَالرُّبْعُ مُلْحَقُ بِالْكُلِّ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ.

وَعَنْهُ: رُبْعُ أَدْنَىٰ ثَوْبِ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةِ: كَالْمِثْزَرِ. وَقِيلَ: رُبْعُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهُ: كَالذَّيْل، وَالْكُمِّ، والدِّخْرِيصِ<sup>(١)</sup>.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: شِبرٌ في شِبرٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ؛ لِمَكَانِ الإخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ ، .......

🚓 غاية البيان 🤧

قَالَ صاحبُ «التَّحْفة»: «وَهُوَ الأَصَحُّ؛ لأنَّ للرُّبعِ حُكْمَ الكُلِّ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ، كما في المُحرمِ، ومَسْحِ الرَّأْسِ، ثمَّ اخْتلفَ المشايخُ في تَفْسيرِ الرُّبعِ؛ قِيلَ: رُبعُ كُلِّ عُضْوٍ وَطَرَفٍ أَصَابَتُه النَّجَاسَةُ مِنَ اليَّذِ، وَالبَدنِ، وَقِيلَ: رُبعُ كُلِّ عُضْوٍ وَطَرَفٍ أَصَابَتُه النَّجَاسَةُ مِنَ اليَّذِ، وَالرَّجْلِ، وَالكُمِّ».

قَالَ صاحبٌ «التُّحْفة»: «وهُو الأصحُّ» (٢).

وعَن أَبِي يُوسُف: شِبْرٌ فِي شِبْرٍ.

وعَن مُحَمَّدٍ: مقْدارُ القدَمَيْنِ (٣).

ويُرْوَىٰ عَن أَبِي حَنِيفَةً: رَّبعُ أقلِّ ثوْبٍ تُجْزِئُ فيهِ الصَّلاةُ ، وهُو المِثْزَرُ -

(١) (الدحريض) بالْكُسُرِ وَاحِدُ (دَخَارِيصِ) الْقَمِيصِ وَهِيَ بَنَائِقُهُ. (مختار الصحاح) صد (١٠٢)،
 (١) طُوقُ الثَوْبِ الَّذِي يَضُم النَّحْرَ وَمَا حولُه، (لسان العرب) (٢٨/١٠).

(٢) ينظرا المصدر السابق [١/٦٥].

<sup>-</sup> مي سحدة ال ٢٥١]، و «المحيط ال ٢٩١/١]، و «مجمع الأنهر ال ٢٣/١]، ورحبَّه صاحب «الدر سحار ال ٢١٤/١]. وقيل: ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في «المبسوط ال [٥٥/١]، واحتاره صحب « لدر المختار ال ٢١٣/١]، وقيل: ربع أدنئ ثوب تجوز فيه الصلاة كالميزر، قال الأقطع: وهذا أصبح ما روي فيه .

 <sup>(</sup>٣) بعني قدمٌ في قَدَمٍ. كدا قال في: «شرح الطحاوي». كذا جاء في حاشية: «م»، و «و »، و «ز»، و «ت».

أَوْ لِتعارُض النَّصَّيْن على اخْتلاف الأصْليْن.

وإذَا أَصابِ النَّوْبِ من الرَّوْثِ، أَوْ مِنْ أَخْنَاءِ الْبَقَرِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهَمِ؛ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

[١٠٥/١و، م] قَالَ في «شرْح الأقطعِ»: «وهَذَا أَصحُّ مَا رُوِيَ فَيهِ مِن غَيرِه»(١). قَولُه: (أَوْ لِتَعَارُض النَّصَّيْن).

وهُما: حَدِيثُ الاسْتِنْزَاهِ مِنَ البَوْلِ، وحَدِيثُ العُرَنِيِّينَ، فافهَمْ.

قُولُه: (عَلَىٰ اخْتِلافِ الأَصْلَيْنِ).

يعْني: أنَّ بَولَ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إنَّما صارَ مُخفَّفًا نَجاستُه عندَ أَبي حَنِيفَةَ. لتَعارُضِ النَّصَّيْنِ كَما هُو أَصْلُه في إِثباتِ التَّخفيفِ، وعِندَ أَبي يُوسُف لِمكانِ الاختِلافِ، كَما هُو أَصْلُه في إثباتِ التَّخفيفِ،

قَولُه: (وَإِذَا أَصَابَ النَّوْبَ مِنَ الرَّوْثِ...) إِلَىٰ آخِرِه.

اعلَمْ: أنَّ الأَرْوَاثَ كلَّها نَجسةٌ نَجاسةً غَليظةً عندَ أَبِي حَنِيفَةً ؛ لِوُرُودِ النَّصَّ بنَجاستِها ، وعدَم ما يُعارضُه ،

والنَصُّ: قولُه ﷺ لابنِ مَسعودٍ \_ حينَ طلبَ منْه أَحجارًا للاسْتِنْجاءِ ليلةَ الْجنِّ؛ فأتَىٰ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَرَمَىٰ الرَّوْثَةَ وَقَالَ \_: «إِنَّهَا رِكْسٌ»(٢). أَيُّ: نَجسٌ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: اشرح الأقطع على مختصر القدوري [٣٦].

<sup>(</sup>٢) أحرحه المحاري في كتاب الوصوء، باب الاستنجاء بالحجارة [رقم/ ١٥٥]، والنسائي في كتاب الطهارة/ باب الرحصه في الاستطابة بحجرين [رقم/ ٤٢]، وأحمد في «المسند» [١٥٨١]، واليراز في «مسده» [٥ رقم/ ١٦١١]، من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود الله بن

لِأَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي نَجَاسَتِهِ، وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ رَمَىٰ بِالرَّوْثَةِ وَقَالَ: «هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِكْسٌ» لَمْ يُعَارِضُهُ غَيْرُهُ، وَبِهَذَا يَثْبُتُ التَّغْلِيظُ عِنْدَهُ، وَالتَّخْفِيفُ بِالتَّعَارُضِ.

البيان عليه البيان ع

وَحَدَّثَ البُخَارِيُّ في «الصَّحيح» (١) بِإِسْنادِهِ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَرِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَه بِثَلاثَةِ عَرَائِهِ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَنْتُهُ بِهَا، وَخَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَنْتُهُ بِهَا، وَخَجَرَيْنِ وَالتَّمَسُتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَنْتُهُ بِهَا، وَخَدَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَىٰ الرَّوْثَةَ. وَقَالَ: «هَذَا رِكُسٌ» (١٠).

وعِندَهُما: نَجاستُها خَفيفةٌ ؛ لاختِلافِ العُلماءِ فيها ، فإنَّ عِندَ مالِكِ: الرَّوْثُ ، والبَعْرُ ، وخُثِيُّ (") البَقَرِ: طاهِرٌ (٤) [٤٣/١] .

وعِندَ ابنِ أَبِي لَيْلَىٰ: السَّرْقِينُ (٥) لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَلِيلُه وَكَثِيرُه لا يَمْنَعُ الصَّلاةَ؛ لأَنَّهُ وَقُودُ أَهلِ الحَرمَيْنِ، ولوْ كَانَ [١/ه١٠٤/م] نَجِسًا لَمَا اسْتعْملُوهُ.

وإنَّمَا اعتبرَ أَبُو حَنِيفَةَ في إثباتِ التَّخفيفِ: تَعارُضُ النَّصَيْنِ لا اختِلافَ الغَمَّدِ، لا أَن النَّصَ حُجَّةٌ، والاختِلافُ ليسَ بِحُجَّةٍ، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي الْعَمَاءِ؛ وَالنَّاءَ وَالاَحْتِلافُ ليسَ بِحُجَّةٍ، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي الْعَمَاءِ؛ ٥٩]،

عَنْ وَدُودُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]،

وقع بالأصل. «الصحيحين»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف»، والحديثُ مِن افراد البخاري،

<sup>(</sup>٢) مضئ تحريجه من هذا الطريق في الذي قبله،

بقال حنى النفر بَحْثِي والهِيلُ خَفْيًا: إذا رَمَىٰ بِلِّرِي بَطْنِه، والاسْمُ: الحِثْيُ، والجَمْعُ أَخْثاءٌ وحِثي وخُثيٌّ. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢٢٤/١٤]مادة: خثا].

<sup>. )</sup> السَرقينُ: هو الزِّنْل، ويُقال له أيضًا: السِّرجين، بالجيم، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [١١/ ٠٠٠/ مادة: زبل] .

وَقَالَا: يُجْزِئُهُ حَتَى يَفْحُشَ؛ لِأَنَّ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغًا، وَبِهَذَا ثَبَتَ التَّخْفِيفُ عِنْدَهُمَا؛ وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً لِامْتِلَاءِ الطُّرُقِ بِهَا. وَهِيَ مُؤَثِّرَةً فِي التَّخْفِيفُ عِنْدَهُمَا؛ وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً لِامْتِلَاءِ الطُّرُقِ بِهَا. وَهِيَ مُؤَثِّرَةً فِي التَّخْفِيفِ بِخِلَافِ بَوْلِ الحِمَارِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تُنِشِّفُهُ.

📲 غاية البيان 🔧

وهُما: اعتَبَرَا اختِلافَ العُلماءِ؛ لأنَّ الاجتِهادَ كالنَّصِّ، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ
يَنَأُوْلِى ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [الحدر. ٢]، فلمَّا ثبَتَ التَّخفيفُ بِالنَّصِّ؛ ثبَتَ بِالاجتِهادِ أيضًا.
والركْسُ: النَّجِسُ.

قُولُه: (وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ)، أي: الضَّرُورَةُ مُؤثِّرةٌ في التَّخفيفِ، بِخِلافِ بوْلِ السَّمُورَةِ ، لأنَّ الأرضَ تُنشَّفُهُ. الحِمارِ ، فإنَّ نَجاستَه غَليظةٌ عِندَهُما أَيضًا ؛ لِعدَم الضَّرُورَةِ ، لأنَّ الأرضَ تُنشَّفُهُ.

قُلْنَا: نَعُمْ إِنَّ فِي الرَّوْتِ ضَرُورَةً لامتِلاءِ الطُّرقِ بِها، ولكِن الضَّرُورَةَ فِي البِغالِ، وقَد ثبَتَ أَثْرُها فِي إِثباتِ التَّخفيفِ مرَّةً، حَيْثُ طَهُرَتْ بالدَّلْكِ، فَلا حاجةَ إلى إِثباتِ التَّخفيفِ مرَّةً، حَيْثُ طَهُرَتْ بالدَّلْكِ، فَلا حاجة إلى إِثباتِ التَّخفيفِ مرَّةً أُخرى، كما في العَذِرةِ؛ لأَنَّ مُؤْنةَ الضَّرُورَةِ قَد كُفِيَتْ بِطهارةِ النَّعْلِ أَوِ الخُفِّ بِالدَّلْكِ.

وَلاْ فَرْقَ عِندَ عُلمائِنا الثَّلاثَةِ بِينَ رَوْثِ مأكولِ اللَّحمِ، وبينَ رَوْثِ غَيرِ مأكولِ اللَّحمِ، فبينَ رَوْثِ غَيرِ مأكولِ اللَّحمِ، فأبو حَنِيفَةَ يَقُولُ: بِغلظةِ نَجاستِه في المأكولِ وغَيرِه.

وهُما يَقُولانِ: بَخِفَّةِ نَجاستِه فيهِما(١).

أَمَّا زُفَرُ في المأْكولِ فقَد قَالَ بالخِفّةِ مُوافقًا لهُما ، وفي غَيرِه قَالَ بِالغلظةِ مُوافقًا لأبي حَنِيفَةَ .

لزُفَر: أنَّ حِلَّ الأكْلِ لَه أثَرٌ في خِفَّةِ النَّجَاسَةِ، كما في الأَبوالِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر التحمه المقهاء الله [٥٠/١]، البدائع الصنائع اله [٣٦٦/١]، الفتح القدير اله [٢٠٥/١]، الفتح القدير اله [٢٠٥/١]، الحاشية ابن عابدين اله [٣٣٧/١].

قُلْنَا: الضَّرُورَةُ فِي النَّعَالِ قَدْ أَثَّرَتْ فِي النَّخْفِيفِ مَرَّةً حَتَّىٰ تَطْهُرَ بِالْمَسْحِ فَتَكْفِي مُؤْنَتُهَا.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، وَغَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ. وَزُفَرُ ﴿ فَوَافَقَهُمَا فِي الْمَأْكُولِ اللَّحْمِ، وَوَافَقَهُمَا فِي الْمَأْكُولِ . بَيْنَهُمَا، فَوَافَقَهُمَا فِي الْمَأْكُولِ .

وَعَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الرَّيَّ وَرَأْىٰ الْبَلْوَىٰ أَفْتَىٰ بِأَنَّ الْكَثِيرَ الْفَاحِشَ لَا بَمْمَعُ أَيْضًا. وَقَاسُوا عَلَيْهِ طِينَ بُخَارًا، وَعِنْدَ ذَلِكَ رُجُوعُهُ فِي الخُفِّ يُرْوَىٰ. وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الفَرَسِ؛ لَمْ يُفْسِدْهُ حَتَّىٰ يَفْحُشَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ،

وَلَنَا: مَا قُلْنَا.

قُولُه: (وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الرَّيَّ . . . ) إِلَىٰ آخِرِه .

قَالَ في «شرَّح الجامِع الصَّغِير»: «رُوِيَ أَنَّ مُحمدًا لَمَّا قَدِمَ الرَّيَّ [١٠٦/٠٠م] معَ هارونَ الرَّشيدِ، فَرأَىٰ بلُوَىٰ النَّاسِ بِالأَرْوَاثِ؛ أَفْتَىٰ بأنَّ الكَثيرَ الفاحِشَ أَيضًا لا يَمْنَعُ "(١).

قَالَ مَشايخُنا: عَلَىٰ قياسِ قولِ مُحَمَّدٍ: طِينُ بُخارَىٰ لا يَمْنعُ وإِنْ فَحُشَ؛ لِمَا يَهُ اللهُ لِمَا ع به من البلْوَىٰ، وإِنْ كَانَ ذلِك التُّرابُ مُختلِطًا بِالعَذِرَاتِ.

قولُه: (وعِنْد ذَلِكَ رُجُوعُهُ فِي الخُفِّ يُرْوَىٰ)، أَي: عندَ دُخولِ مُحَمَّدِ الرَّيَّ، ورُوْنِيته البَّوَي البَّفِ الرَّيِّ، ورُوْنِيته البَلْوَىٰ يُرْوَىٰ رُجوعُه عَن قولِه في الخُفِّ بِأَنَّه: لا يَطْهُرُ بِالدَّلْكِ<sup>(٢)</sup>.

قوله: (وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الفَرَسِ) ، أَي: إِنْ أَصابَ الثَّوبَ أَوِ الخُفَّ لا يُفْسِدُه ،

 <sup>(</sup>۱) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [٥٨٧].

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم أن مذهبه: أن النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف لا يجزئ فيها لذلك، بل يشترط شها العسل؛ فرجع عن قوله هذا إلئ قولهما، فقال، يجزئ فيها الذلك ولا يحتاج إلى الغسل، يصر العدالة على الهداية بهامش فتح القدير» [٢٠٦/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٧٣٣/١].

#### وَأَبِي يُوسُفَ عِلَىٰ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَمْنَعُ ؛ وَإِنْ فَحُشَ ،

لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ، مُخَفَّفَةٌ نَجَاسَتُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْآثَارِ. هَلَحُمُهُ مَأْكُولٌ عِنْدَهُمَا. وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: التَّخْفِيفُ؛ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ. هَلَمُ مُ وَلَحْمُهُ مَأْكُولٌ عِنْدَهُمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطَّيُورِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ؛ وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطَّيُورِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ؛

إِلَّا إِذَا فَحُشَّ.

وعندَ مُحَمَّدٍ: هُو طاهرٌ ؛ لأنَّهُ بولُ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وتَخفيفُ النَّجَاسَةِ عِندَ أَبِي يُوسُف لِمَكانِ الاختِلافِ ، وعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ لتَعارُضِ النَّصَّيْنِ ، وهُما حَدِيثُ الاشتِنْزاهِ معَ حَدِيثِ العُرَنِيِّينَ .

وَلَا يُقَالُ: التَّعارُضُ بِينَ النَّصَّيْنِ إِنَّما حصَلَ في بؤلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، ولحْمُ الفرَسِ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ غَيرُ مَأْكُولٍ، فلَم يوجَدِ التَّعارُضُ، فوجَبَ أَنْ يكونَ بؤلُ الفَرَسِ نَجِسًا غَلِيظًا.

لِأَنَّا نَقُولُ: ذَكَرَ فَخْرُ الإِسْلامِ في «الجامِع الصَّغِيرِ»: أنَّ الفَرَسَ يُؤْكَلُ لَحْمُها، وهُو قولُهم جَميعًا عَلَىٰ هذا الجَوابِ(١)، وإنَّما يُكْرَهُ لِلتَّنزُّهِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةً ؛ لِمَا فِيهِ مِن قَطْع مادَّةِ الجِهادِ(١).

#### قُولُه: (مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ).

 <sup>(</sup>١) أي: على جواب كتاب «الجامع الصَّغِير»؛ لأنه قال: «بول الفرس لا يُفْسِد إلا إدا كان كثيرًا فاحشًا».
 كدا حاء في حاشية. «م»، و«و»، و«ز» وينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٨٠].

<sup>(</sup>٢) قال لسرخسي: طهر اللفط في «كتاب الصيد» يدل على أن الكراهة للتنزيه، فإنه قال: «رخص بعض العلماء في لحم الخيل، فأما أما فلا يعجبنى أكله»، وما قال في «الجامع الصغير»: «أكره لحم الخيل، يدل على أمه كراهة التحريم فقد روى أن أب يوسف قال لأمل حنيفة إذا قلت في شئ أكرهه فما رأيك فيه ؟ قال: التحريم، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره، ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير، فيه ؟ قال: التحريم، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره، ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير، إص/ ٨٠)، «المبسوط» للسرحسي [٣٣/١]، «بدائع الصنائع» للكاساني [٨٠/١٨٧].

أُجِيزَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ رَجَتَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ.

وقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْإِخْتِلَافَ فِي النَّجَاسَةِ. وَقَدْ قِيلَ: .....

وهُو كالصَّفْرِ، والبَازِي، والحِدَأَةِ، وغَيرِها مِن سِبَاعِ الطُّيورِ. قَولُه: (وقَدُ قِيلَ: إنَّ الإِخْتِلافَ فِي النَّجَاسَةِ).

يعْني: أنَّ المَشايخَ اختَلَفُوا عَلَىٰ قُولِهِما: أنَّ جَوازَ الصَّلاةِ عِندَهُما لِلطَّهارةِ ، أُو لِنتَقديرِ بِالكثيرِ الفاحِشِ؛ [١٠٠١هـ/م] فقيلَ: إِنَّ خُرْءُ (١) ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِن الطَّيورِ طاهِرٌ عِندَهُما ، وهُو المَنقُولُ عَن الشَّيخِ أَبِي الحسَنِ الكَرخِيِّ.

وعِندَ مُحَمَّدٍ: نَجِسٌ كالنَّجُو(٢).

وَقِيلَ: إِنَّه نَجِسٌ بِالاَتِّفَاقِ ، لكنَّه خَفيفٌ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ، غليظٌ عِندَهُما ، وهُو المُنقولُ عَن أَبِي جعْفرِ الهِنْدُوانِيِّ . هَكذا ذَكرَ في «المِمنظومة» ، و «المُنخَتلف» (۳) .

لهُما \_ على رِوَايةِ الهِنْدُوَانِيِّ \_: عدمُ عُمومِ البلُوَى (٤).

ولَه: أنَّ فيهِ ضَرُّورَةً ؛ لِعدَمِ إِمْكَانِ الاحْتِرازِ عنْه ؛ لأنَّ الذَّرْقَ<sup>(٥)</sup> يقعُ مِن الهَواءِ بِلا [١٤٤٨] عِلْمِ مِنَ الإِنسانِ بِوقوعِه.

وقالَ مُحَمَّدٌ \_ علىٰ رِوَايَة الكَرخِيّ \_: هذا شيءٌ غيَّرَه طَبْعُ الحَيَوانِ، فأشَبَه

الحُراءُ ما الصم من العَدِرَةُ ، والجمع: خُروءٌ ، ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [1/ ٦٤ /مادة: خرا] . اللحوام يخرُجُ من البَطْنِ ، مِن ربِحٍ أَو غائِطٍ ، ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [ ٢٥ / ٢٨ /مادة: نجو] . ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [١٥ / ٨٥ - ٨١] .

لأنه ليس بكثيرٍ إصابتُه ، كذا جاء في حاشية: الما ، والوا ،

دَرَقُ الطائرِ: خُرُوَّه، يقال: ذَرَقَ الطائرُ يَذُرُق ويَذُرِقُ ذَرَقًا، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [١٠٨/١٠/ مادة: ذرق].

فِي المِقْدَارِ. وَهُوَ الْأَصَحُّ، هُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا ضَرُورَةَ ؛ لِعَدَمِ الْمُخَالَطَةِ فَلَا يُخَفَّفْ. وَلَهُمَا: أَنَّهَا تَذْرُقُ (') مِنَ الْهَوَاءِ ، وَالتَّحَامِي ('') مُتَعَذَّرُ ؛ فَتَحَقَّقَتِ الظَّرُورَةُ. وَلَوْ وَقَعَتْ ('') فِي الْإِنَاءِ ؛ قِيلَ: يُفْسِدُهُ.

وَقِيلَ (١): لَا يُفْسِدُهُ ؛ لِتَعَدُّرِ صَوْدِ الأَوَانِي عَنْهُ .

و غاية البيان الله

خُرْءَ الدَّجَاجَةِ (٥).

ولهُما: أنَّه مِثلُ خُرْءِ المَأْكُولِ اللَّحْمِ، فَيَكُونُ حُكْمُه حكْمَه.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ أَبَا يُوسُفُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَىٰ رِوَايَةِ الكَرْخِيِّ، ومَعَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ رِوَايَةِ الكَرْخِيِّ، ومَعَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ رِوَايَةِ الهِنْدُوَانِيِّ، كَمَا عَرَفْتَ صَرِيحًا في «المَنظومة»، و«المُخْتَلف»، إلا أنَّه لا يُفْهِمُ هذا مِن لفْظِ «الهِداية»: أنَّ أبا يُوسُف مَعَ أَبِي يُفْهِمُ هذا مِن لفْظِ «الهِداية»: أنَّ أبا يُوسُف مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الرِّوايتَيْنِ جَمِيعًا(٥٠).

وجَعَلَ فخرُ الإسْلامِ قولَ أَبِي يُوسُف في «الجامِع الصَّغِيرِ» معَ أَبِي حَنِيفَةً، عَلَىٰ رِوَايَةِ خِفَّةِ نَجاسةِ الخُرْءِ، وعَلَىٰ رِوَايَةِ طَهارتِه.

قُولُه: (فِي المِقْدَارِ)، أَيْ: في مِقْدارِ النَّجَاسَةِ، وهُو أَنَّ خُرْءَ غَيرِ مأْكولِ اللَّحْمِ تَجسُّ نَجاسةً غَليظةً أَمْ خَفيفةً ؟

قَولُه: (وَقِيلَ: لَا يُفْسِدُهُ ؛ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الأَوَانِي عَنْهُ).

 <sup>(</sup>١) ضبط بالأصل بضم وكسر الراء.

<sup>(</sup>٢) (التحامي): تحامي القوم الشيء: إدا اجتسوه. (شمس العلوم) لنشوان بن سعيد اليمني (١٥٩١/٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ((وقعت) وفي الحاشية: ((خ) صح: وقع».

<sup>(</sup>٤) هذًا عبد الكرخي، وقال أبو بكر الأعمش: يفسده؛ لإمكان صون الإناء بالتغطية ونحوها. ينظر: «العناية على الهداية مهامش فتح القدير» [٢٠٨/١]، «البناية شرح الهداية» [٧٣٥/١]، «البحر الرائق» [٧٧/١].

 <sup>(</sup>٥) بل أولئ؛ لأن الدَّجاج مأكول، كذا جاء في حاشية: «و».

 <sup>(</sup>٦) مُخَفّف في الأصح عند الإمام. كذا جاء في حاشية: الم».

وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ، أَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ المَّزْهَم؛ أَجَزْتُ (١) الصَّلَاةَ فِيهِ. المَّزْهَم؛ أَجَزْتُ (١) الصَّلَاةَ فِيهِ.

أَمَا دَمُ السَّمَكِ؛ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ عَلَىٰ التَّحْقِيقِ، فَلَا يَكُونُ نَجِسًا. وَعَن أَبِي نِوسُف: أَنَّهُ اعْتَبَرَ فِيهِ الكَثِيرَ الفَاحِشَ، فَاعْتَبَرَهُ نَجِسًا. وَأَمَّا لُعَابُ الْبَغْلِ، وَالْحِمَارِ؛ فَلِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ.

**ح**﴾ غاية البيار ﴾

ولِهذا قَالُوا: يُفْسِدُه خُرْءُ الدَّجَاجَةِ؛ لأَنَّهُ لا ضَرُورَةَ فيهِ، حَيْثُ يُمكِن حِفْظُ الأَوَانِي عنه.

قُولُه: (أمَّا دَمُّ السَّمَكِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ).

لا يُقَالُ: إِنَّ هذا تِناقُضٌ ؛ لأَنَّه أرادَ بِالإِثباتِ: صورةَ الدَّمِ، وبالنَّفْي: [١٠٠/١ م] حَتِبقَةَ الدَّم.

يعْني: أنَّه ليسَ بِدم حَقِيقَةً ؛ لأنَّه إذا يَبِسَ يَبْيَضُّ مُوسائرُ الدّماءِ تَسْوَدُ ، وأيضًا الحرارةُ خَاصِّيَّةُ الماءِ ، فلوْ كَانَ لِلسَّمكِ<sup>(١)</sup> دَمٌّ ؛ لَم يَدُمُ شكونُه في الماءِ .

قولُه: (وَعَنَ أَبِي يُوسُف: أَنَّهُ اعْتَبَرَ فِيهِ الكَثِيرَ الفَاحِشَ).

و هُو ما روى المُعَلَّى ، عَن أَبِي يُوسُف: «أَنَّه لا بأسَ بِه ما لَم يَفْحُشْ» . جعَلَهُ حسا .

قولُه: (فلا يَتنجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ)، أَيْ: لا يَتَنجَّسُ بِالمَشْكُوكِ فيهِ التَّوبُ الطَّاهرُ، فَلا يَمْنعُ جوازَ الصَّلاةِ وإنْ كَثْرَ.

<sup>(</sup>١) كذا رسم بالأصل وضبط: «أجزّتِ».

<sup>· · .</sup> وقع في الأصل ( «السمك»، والمثبت من: «ات»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«قه،

فَإِذِ انْتَضَحَ عَلَيْهِ البَوْلُ، مِثْلَ رُءُوسِ الإِبَرِ؛ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الإمْتِنَاعُ عَنْهُ،

حج غاية البيان ع⊶

ورُوِيَ عَن أَبِي يُوسُف: أَنَّ لُعابَ البَغْلِ والحِمارِ يَمْنعُ جَوازَ الصَّلاةِ إِذَا كَثُرُ؛ لأنَّ اللَّعابَ مُتولِّدٌ مِنَ اللَّحْمِ النَّحِسِ، وإنَّما قُدَّرَ بِالكَثيرِ الفاحِشِ لِلضَّرورةِ.

وجْهُ الظَّاهِرِ: أنَّه مُشْكِلٌ، فَلا يتَنجَّسُ بِالطَّاهِرِ، وبيانُ الإشكالِ مَرَّ في فَصْلِ الأَسْارِ.

قُولُه: (فَإِنِ انْتَضَحَ عَلَيْهِ البَوْلُ، مِثْلَ رُءُوسِ الإِبَرِ ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ)، أَيْ: ليسَ بِشيءٍ مُعْتَبرٍ ، وإنَّما هُو شيءٌ ؛ لكونِه مَوجودًا، وإنَّما لَم يُعْتَبرُ ؛ لأنَّ الاحْترازَ عنْه مُتعذِّرٌ ، خُصوصًا في مهَبِّ الرِّيحِ .

وقَيْدُ رُءوسِ الإِبَرِ احْتِرَازٌ عَن رُءوسِ المَسَالِّ (')؛ لأنَّها مُعْتَبرةٌ، حتى إِذا زادَ ما تَرَشَّشَ مِن البَولِ عَلَىٰ فَدْرِ الدِّرهَمِ؛ يَمْنعُ جوازَ الصَّلاةِ، إِذا كَانَ بولَ ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (٢).

وفي بولِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لا يَمْنعُ ما لَمْ يَفْحُشْ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف، وعِندَ مُحَمَّدٍ: طاهِرٌ، وقَد عرَفْتَه.

#### وانتضَحَ : يغني : تَرَشَّشَ.

المَسَالَ: حَمْعُ المِسَلَة \_ بِكَشْرِ المِيمِ \_: وهِيَ الإِبْرَةُ العَظِيمَةُ . ينظر: «المغرب في ترتيب المعربا للمُطَرِّزي [ص/٢٣٢].

<sup>(</sup>٢) وعن أبئ جعمر الهنداوني: أن قول محمد مثل رءوس الإبر، دليل على أن الجانب الآخو من الإبر معتبر، وعبره من المشايح قالوا على لا يعتبر الجانبان جميعًا لدفع الحرج، ينظر: «فتح القدير» [٢٠٨/١] «البيين الحقائق» [٧٥/١]، «العناية على الهداية بهامش فتح القدير» [٢٠٩/١]، «البناية شرح الهداية» [٧٣٧/١]، «البحر الرائق» [٤٤٨/١]، «حاشية ابن عابدين»

قَالَ: وَالنَّجَاسَةُ ضَرْبَاذِ: مَرْئِيَّةٌ ، وَغَيْرُ مَرْئِيَّةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرْئِيًا ؛ فَطَهَارَتُهُ زَوَالُ عَيْنِهِ .

### لِأَنَّ النَّجَاسَةَ حَلَّتِ الْمَحَلَ بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ؛ فَتَزُولُ بِزَوَالِهِ.

وحُكِيَ عن زَيْنِ العابدِينَ علِيِّ بنِ الحُسَيْنِ: أَنَّه رأَىٰ في الخلاءِ ذُبَابًا كبارًا يَفَغُنَ ١ ١٠٠٧ م) عَلَىٰ النَّجاساتِ، ثمَّ يَقَعْنَ عَلَىٰ النَّوبِ، فأَمَرَ بِثيابٍ لِلخَلاءِ، ثمَّ ترَكَه واسْتغْفَرَ اللهَ تَعالىٰ، فَسُئِلَ عنْه فَقالَ: أَحدَثْتُ ذَنْبًا فأَسْتَغْفِرُ لَهَ، قِيلَ لَه: ماذا؟ قَالَ: فعلْتُ شيئًا لَم يَفعلْه الصَّالِحونَ، ولا خيْرَ في بِدْعةٍ.

#### قَولُه: (وَالنَّجَاسَةُ ضَرْبَانِ...) إِلَىٰ آخِرِه.

اعْلَمْ: أَنَّ النَّجِسَ الحُكْمِيَّ ــ وهُو الحدَثُ الأَكْبَرُ والأَصْغَرُ ــ يَزُولُ بالغَسْلِ مَرَّةً واحِدةً، بِلا اشْتراطِ العدَدِ،

وأمَّا النَّجِسُ الحَقيقِيُّ: فهُو عَلَىٰ نَوعَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مَرْئِيًّا بَعْدَ الجَفَافِ، كَانَدُم وَالْعَذِرةِ، أَو لَم يَكُنْ مَرْئِيًّا، كَالْبُولِ وَنَحْوِهِ.

فإنَّ كَانَ مَرْئِيًّا: فَطهارَتُه زوالُ العيْنِ، ولا يُشْتَرطُ العدَدُ فيهِ، ويُعْفَىٰ بقاءُ رائِحتِه بعدَ زَوالِ الْعَينِ.

قال الكرخِيُّ في «شرْحه لِلجامِع الصَّغِير»: «الثَّوبُ إِذَا أَصَابَتُه نَجَاسَةٌ كَبيرةٌ فغسر وبفي رائحتُه ؛ لَمْ يكُنْ لَه حُكْمٌ»، ذَكَرَه في مَشْأَلَةِ القَلْس.

ح حد أبو داود في كتاب الطهارة/ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها [رقم/ ٣٦٥]،=

وي غابة البيان وي

ولأنَّ الحَرَجَ مَدْفُوعٌ شَرْعًا.

وإذا لَم يكُن مَرْئِيًّا: فطهارتُه بالغَسْل ثَلاثًا في ظاهِرِ الرِّوايَةِ(١٠).

وعندَ الشَّافِعِيِّ: يَطْهُرُ بِالغَسْلِ مرَّةً، إلَّا في وُلوغِ الكَلبِ<sup>(٢)</sup>، وقاسَه عَلىٰ الحَدَثِ.

لَنا: أَنَّ الماءَ مُطهَّرٌ؛ لِكونِه مُزِيلًا، والإزالةُ لا تَحْصلُ بِالمَرَّةِ، فَاشْتُرِطَ الثَّلاثَةُ؛ لأنَّها أَذْنَى الكَثيرِ، وتأيَّدَ ذلِك بِحديثِ المُسْتَيْقظِ، وهُو قولُه [١٤٤/١] على -: «إِذَا اسْتَيْقظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فلا (١٨٠٠ه،) يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، حتى يغْسِلَها ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (٣).

وأحمد هي «المسند» [٣٦٤,٢]، والبيهقي في «سنه الكبرئ» [رقم/ ٣٩١٩]، من حديث أبي هُزيْرَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يسارِ أَتَتِ النَّبِيُّ رَفِيْةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا قَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَّا أَجِيضٌ فِيهِ » فَكَيْفُ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: «إِذَا طَهُرْتِ فَاعْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»، فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ فَال: «يكْفيكِ عَسْلُ الدَّمِ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه».
 قال: «يكْفيكِ عَسْلُ الدَّمِ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه».

قال ابنُ حجر: «في إسباده صغف» . ينظر: «فتح الدري» [٢/١] .

قلنا: أما لفَطة: «اقُرِضيهِ» فقد وردَتُ في حديثُ أَسْمَّ بِلْتِ أَبِي بَكْرٍ عند الطبراني وغيره. وهو عبد أحمد في «المسند» [٣٤٥,٦] بلفظ: «لِتَحُتَّةُ ، ثُمَّ لِتَقُرضُهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيهِ».

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المسبوط» للسرحسي [۹۳/۱]، «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۷۵،۷٤/۱]، «البحر الراثق» لابن «بدائع الصبائع» للكاسابي [۹۶۱]، «تبيس الحقائق» للريلعي [۷۵/۱]، «البحر الراثق» لابن نجيم [۲٤٩/۱]، «رد المحتار» لابن عابلين [۳۲/۱].

 <sup>(</sup>۲) ينطر: «نهاية المطلب في دراية المدهب» لأبي المعالي الجويلي [٣٠١/٣]. و«البحر» للرويالي
 [٢/٧١]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [١/١٥٣].

 <sup>(</sup>٣) أحرحه: المحاري في كتاب الوصوء / بات الاستحمار وثرًا [رقم / ١٦٠] ، ومسلم في كتاب الطهارة /
 باب كراهة غمس المتوصئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا [رقم /
 ٢٧٨] ، من حديث أبى هريرة الله به .

إِلَّا أَنْ يَبْقَىٰ مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ إِزَالَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَرَجَ مَوْضُوعٌ ، وَهَذَا يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْغَسْلُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ زَالَ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً - وَفِيهِ كَلامْ .

وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ ؛ فَطَهَارَتُهُ أَنْ يُغْسَلَ حَتَّىٰ يَغْلُبَ عَلَىٰ ظَنَّ الْغَاسِلِ أَنَّهُ قَدُّ طَهُرَ .

فَلَمَّا اشْتُرِطَ النَّلاثُ في الحَدِيثِ في تُوهُم النَّجَاسَةِ ، كَانَ اشِتراطُها أَوْلَى في تَحقَّفِ النَّجَاسَةِ ، كَانَ اشِتراطُها أَوْلَى في تَحقَّفِ النَّجَاسَةِ ، ثمَّ التَّقديرُ عِندَنا ليسَ بِشرْطٍ لازِمٍ ، وإنَّما الاعتِبارُ لغَلَبةِ الظَّنِّ ، فإنْ غلَبَ عَلَى ظنّه زَوالُه بِما دونَ الثَّلاثِ ؛ حُكِمَ بِالطَّهارةِ .

قَالَ الشَّيخُ أَبُو نَصْرِ البَغْدَادِيُّ: «والَّذِي رُوِيَ عَن أَصْحَابِنا: أَنَّهم قَدَّرُوا ذَلِكَ بِالثَّلاثِ، فَلِيسَ عَلَىٰ وَجُهِ الشَّرْطِ، ولكِنْ لأنَّ الغالِبَ أنَّ الإِزالَةَ تَخْصُلُ عندَها، أَوْ لأنَّ النَّبِيِّ ﷺ اعْتَبَرَها في حَدِيثِ المُسْتَيْقظِ، فاقتَدَيْنا بِه ؛ لأنَّ الثَّلاثَ هُو الحَدُّ، لإبْلاءِ العُذْرِ»(۱).

دليله: قصَّةُ العَبدِ الصَّالِحِ معَ موسى، حَيْثُ قَالَ لَه موسى في المرَّةِ الثَّالِثَةِ: ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴾ [الكهف: ٧٦].

قولُه: (وهذا يُشِيرُ)، أَيْ: لَفُظُ القُدُورِيِّ يُشِيرُ إِلَىٰ عَدَمِ اشْتِراطِ الغَسْلِ بعْدَ رَدِ لَ العَينِ، (وَفِيهِ كَلامٌ)، أَيْ: خلافٌ عندَ المَشايِخِ.

فعن الفَقيهِ أَبِي جَعْفرٍ: يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ بعدَ زَوالِ الْعَيْنِ؛ لأَنَّهُ الْتَحَقَّ بِنجاسةٍ غَيرِ مرنيّة غَسِلتُ مرَّةً. كَذا ذَكَرَ شمسُ الأئمَّةِ في «مَبْسُوطِه»(٢).

وعن فخُرِ الإسْلام: يُغْسَلُ ثَلاثًا بعدَ زُوالِ العَيْنِ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «شرح الأقطع شرح مختصر القدوري، [ق٣٦].

<sup>(</sup>٢) بنظر: «المبسوط» للسَّرِّخْسيّ [٩٣/١].

لِأَنَّ التَّكْرَارَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلاسْتِخْرَاجِ ، وَلَا يُقْطَعُ بِزَوَالِهِ ، فَاغْتُبِرَ غَالِبُ الظَّنُ - كَمَا فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ . وَإِنَّمَا قَدَّرُوا بِالثَّلاثِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَحْصُلُ عِنْدَهُ ، فَأُقِيمَ السَّبُ الظَّاهِرُ مَقَامَهُ ؛ تَيْسِيرًا ، وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ .

وقولُ فخْرِ الإشلامِ مَنقولٌ عَن «الجامع الكَبِير»(١).

قُولُه: (وَلَا يُقْطَعُ بِزَوَالِهِ).

يعْني: لا يُعْلَمُ قطْعًا ويقِينًا بِزوالِ ما ليسَ بِمَرْئِيٌّ ، فَاعْتُبِرَ الظَّنُّ ، كَما في القِبْلةِ إذا اشتَبَهتْ .

قُولُه: (وَإِنَّمَا قَدَّرُوا بِالثَّلاثِ).

يعْني: إنَّمَا قَدَّرَ أَصْحَابُنَا المُتَقَدِّمُونَ بِالثَّلاثِ؛ لِحُصولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ عِندَ الثَّلاثِ، لا لأنَّ الثَّلاثِ شرْطٌ.

وقالَ (١٠٠٠هـ/م) العَتَّابِيُّ (٢) في شرْح «الجامِع الكَبِير»: «وروَىٰ الكَرخِيُّ عَن أَصْحَابِنَا: أَنَّه يَطْهُرُ بِالغَسْلِ مَرَّةً سَابِعةً ، وأَرادَ بِالسَّبِ الظَّاهِرِ: الثَّلاثَ ؛ [لأنَّ غَلَبةً الظَّنِّ تَحْصُلُ عندَ الثَّلاثِ ظَاهِرًا».

قَولُه: (وبِنأيَدُ ذلك) ، أي: يَتَأَيَّدُ تَقْدِيرُ الثَّلاثِ](٣) بِالحَدِيثِ ، وقد مرَّ بيانُه .

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/١١].

 <sup>(\*)</sup> هو احمد س محمد بس عمر أبو بصر، وقيل: أبو القاسم زين الدِّين العَتَّابيّ ـ نسبة إلى العَتَّابية محلّة بُحارَىٰ ـ كان من كِيار الحَقيَّة ، وأحد من سارَ ذِكْرُه ، وبَعُد صِيتُه ، واشتهرَت مصنفاته ، ومنها: كتاب «الزيادات» وكتاب «حوامع الفقه» واشرح الجامع الكبير». (توفي سنة: ٥٨٦ هـ). ينظر: التاريخ الإسلام» للدهبي [٨١٤/١] ، واالجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١١٤/١]. واالمِرْقَاة الوقيّة في طقات الحنفية» للقيرُوراباديّ [ق/٩/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧٥/)] ، وااسُلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [٢٧٥/١].
 (٣) ما بين المعقوفتين: مثبت من الأصل، وساقط من: ١٩٥».

نُمْ لا بُدَّ مِنَ العَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ [١٥/و] هُوَ الْمُسْتَخْرِجُ .

قَولُه: (ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ العَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ).

احْتَوَزَ بِظاهرِ الرِّوَايَةِ: عمَّا رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ \_ في غَيرِ رِوَايَةِ الأُصولِ ــ: أَنَّه إِذَا غُسِلَ ثَلاثًا وعُصِرَ في الثَّالِثَةِ يَطْهُرُ.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ اشْتراطَ الْعَصْرِ فيما ينْعَصِرُ بِالعصْرِ، أَمَّا فيما لا يَنعَصِرُ كالحِنْطةِ إِذَا تَنجَّسَتْ بِمَائِعٍ، والخَزَفِ الجديدِ، والسكِّينِ المُمَوَّهِ بِمَاءٍ نجسٍ، والحَصِيرِ إِذَا تَنجَّسَ: فَعِندَ أَبِي يُوسُف: يُغْسلُ ثَلاثًا، ويُجَفَّفُ في كلِّ مَرةٍ فَيَطْهُرُ.

وقالَ مُحَمَّدٌ: لا يَطْهُرُ أَبدًا.

لَه: أَنَّه لا زَوالَ لِلنَّجاسةِ بِدونِ العصْرِ، وهذِه الأَشْياءُ ممَّا لا تَنعَصِرُ، فَلا تَزولُ النَّجَاسَةُ.

ولأَبِي يُوسُف: أنَّ للتَّجفيفِ أثرًا في استِخْراجِ النَّجَاسَةُ؛ فَتَقُومُ مَقَامَ الْعَصْرِ؛ إذْ لا طَرِيقَ سِواهُ(١).

#### ( ) 0 06 V ( )

يصر الدائع الصنائع» للكاساني [٢١١/١]، «تبيين الحقائق» للزيلعي [٧٦/١]، «العناية على البداية بهامش فتح القدير» [٢١١/١]، «البناية شرح الهداية» للعيني [٧٤٠/١]، «البحر لرائق» لابن نجيم [٧٤٠/١]،

#### فضلً في الإستِنْجَاءِ

الْإَسْتِنْجَاءُ سُنَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاطْبَ عَلَيْهِ .

#### فَصْلٌ في الإستينجاء

اسْتنْجَى: أَيْ: مَسَحَ مُوضِعَ النَّجُوِ أَوْ غَسَلَه ، والنَّجُوُ: مَا يَخْرِجُ مِنَ البَطْنِ. إِ كذا قالَه الجَوْهَرِيُّ<sup>(۱)</sup>.

ويَجوزُ أَنْ تَكُونَ السِّينُ لِلطَّلَبِ. أَيْ: طلَبَ النَّجْوَ ليُزِيلَه.

وَلا يُقَالُ: لِمَ لَمْ يذْكرِ المُصَنِّفُ الإسْتِنْجَاءَ وهو سُنَّةٌ ، حَيْثُ ذَكَرَ سُنَنَ الوُضوءِ ؟

لِأَنَّا نَقُولُ: الإِسْتِنْجَاءُ طلَبُ النَّحْوِ لِلإِزالَةِ بِالمَسْحِ أَوِ الغَسْلِ، والإِزالَةُ قَد تَكُونُ سُنَّةً إِذا لَم يَزِدِ النَّجْوُ عَلَىٰ قَدْرِ الدِّرهمِ، وقَد تَكُونُ فَريضةً إِذا زادَ عَلَيْه، فَكُونُ سُنَّةً إِذا لَم يَزِدِ النَّجْوُ عَلَىٰ قَدْرِ الدِّرهمِ، وقَد تَكُونُ فَريضةً إِذا زادَ عَلَيْه، فَلا جُلِ هذا ذَكَرَه في فَصْلٍ عَلَىٰ حِدَةِ آخِرَ بابِ الأَنجاسِ؛ لأنَّ النَّجْوَ مِن الأنجاسِ.

إِرْ ١٠٠٩م إِ قُولُه: (سُنَّةٌ). قَالَ في «شرْح الأَقْطَع» (٣): قَالَ الشَّافِعِيُّ: واجِبٌ (٣).

لَنا: حَدِيثُ أَبِي هُرِيْرةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ »(١) ، رواهُ صاحبُ «السُّنن» مسْندًا .

<sup>(</sup>١) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢/٢٥٠٢/مادة: نجا].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح الأقطع على مختصر القدوري» [ق٣٦].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسر الماوردي [١٥٩،١]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي
 [ص/ ١٥٩]. و«البيان» للعمراني [٢١٣/١].

 <sup>(</sup>٤) أحرحه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الاستتار في الخلاء [رقم/ ٣٥]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسسها باب الارتياد للغائط والبول [رقم/ ٣٣٧]، وأحمد في «المسد؛ [٣٧١/٣]،=

## ويَجْوِزْ فِيهِ الحَجِرْ، وَمَا قَامَ مَقَامَهُ، يَمْسَحُهُ حَتَىٰ يُنَقِّيهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ

وجُهُ الاستِدْلالِ: أنَّه لَوْ كَانَ واجبًا لكانَ في تَرْكِه حَرَجٌ، وقَد نَهَاهُ اللهُ ا

وَلَا يُقَالُ: قَالَ ﷺ: «فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ»('')، والأَمْرُ لِلوجوبِ.

لِأَنَّا نَقُولُ: لِيسَ المُرَادُ منْه الوُجُوب؛ بِدَلِيلِ ما رَوَيْنا، والأَمْرُ يحتَمِلُ غَيرَ الوَاجِب، فحُمِلَ عَلىٰ ما رَوَيْنا؛ تَوفِيقًا بيْنَهُما.

قُولُه: (وَيَجُوزُ فِيهِ الحَجَرُ)، والمَدَرُ<sup>(٢)</sup> (وَمَا قَامَ مَقَامَهُ)، أَيْ: يَجوزُ في الإَسْتِنْجَاءِ: الحَجَرُ، والمَدَرُ، وما قامَ مَقامَ كلِّ واحدٍ منهُما في التَّنْقِيةِ؛ كالتُّرابِ، والخَزَفِ، والقُطْنِ، واللَّبَدِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ في «الفَتَاوَىٰ الظَّهِيرِيَّةِ»(١): «أمَّا الإسْتِنْجَاءُ بِالفَحْمِ فمَكْرُوهٌ، وكذا

والطحاوي في الشرح المعاني والآثار ( ۱۲۱/۱ )، من حديث أبي هويرة ﷺ به.
 قال النووي: الحديث حسن).

. عن من الملقر: «الحُتلف الحُفَّاظُ في تَصْحِيح هَذَا الحَدِيث وتضْعيفه». ينظر: «البدر المنير» لابي الملقن [٣٠١/٢].

(١) حد الدارفطني في السنه [٥٧/١]، ومن طريقه ابن الجوري في «التحقيق» [١١٧/١]، ومن طريقه ابن الجوري في «التحقيق» [١١٧/١]، ومن طريقه ابن عَبَّاسٍ عَبَّالُ وَسُولُ اللهِ عَيَّةٌ: «إذًا وقي المتناهبة» [٢٠-٣٣١]، من حديث ابن عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالُ وَسُولُ اللهِ عَيَّةٌ: «إذًا قصى أحدُكُمْ حاجْتُهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ بِثَلاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ».
قال ابن الضلاح، العدا الخديث لا يُعْرَف، وَلا يثبُت في كُتب الحَدِيث».

وفال البووي. «هذا الحدِيث ضَعِيف لا أصل لَهُ ، ينظر: «نصب الراية» للريلعي [٢١٥/١]، واالبدر المنير» لابن الملقن [٣٦٦/٢].

المدر عطعُ الطّبِي البابِس المُتَماسِك، أو الطّبِنُ الّذِي لا رَمْلَ فِيهِ. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي
 | 40/1٤ /مادة: مدر].

١٠٠ اللندُ ما تنتذُ من شَعَرٍ أَوْ صُوفٍ. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [٢/٨٥٥/مادة: لبد].

١:١ النتاوي الظَّهِيريَّة. لظَّهِير الدين، أبي بكر محمد بن أحمد القاضي، البخاري، الحنفي. (المتوفئ=

هُوَ الْإِنْقَاءُ، فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ، وَلَيْس فِيهِ عَدَدٌ مسْنُونٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بُدَّ مِنَ الثَّلَاثِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أُحْجَارٍ اللهُ وَلَا وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ: "فَلْ فَعَلَ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَا فَلَا وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ: "فَلْ فَعَلَ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ " وَالْإِيتَارُ يَقَعُ عَلَىٰ الْوَاحِدِ ، وَمَا رَوَاهُ مَثْرُوكُ الظَّاهِرِ ، فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَنْجَىٰ . حَرَجَ " وَالْإِيتَارُ يَقَعُ عَلَىٰ الْوَاحِدِ ، وَمَا رَوَاهُ مَثْرُوكُ الظَّاهِرِ ، فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَنْجَىٰ .

قَولُه: (وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ).

يغني: أنَّ المُّعْتَبَرَ هُو التَّنْقِيةُ دونَ العدَدِ، حتَّىٰ إِذا حصلَتِ التَّنْقِيةُ بِالمرَّةِ الواجِدةِ لا يحْتاجُ إِلىٰ الثّانيةِ، وإذا لَم تحْصُلِ التَّنْقِيةُ بِثلاثِ مرَّاتٍ؛ يُزَادُ عَلَىٰ الثَّلاثِ.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا بُدُّ مِنَ الثَّلاثِ ، حتى إِذا حصَلَ الإِنقاءُ بِما دونَ الثَّلاثِ ، مَسَحَ ثلاثًا (١).

لنا قولَه ﷺ: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، ومَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حرج "(\*).

وجُهُ الاستِدُلالِ: أَنَّ قُولَه ﷺ بِدلُّ عَلَىٰ الوَثْرِ، وهُو أَعُمُّ مِن أَن يَكُونَ ثَلاثًا أَوْ غَيرَها، فَلا إِرادةُ الواحِدِ مِنَ الوَثْرِ أَوْلَىٰ مِن الثَّلاثِ، بلْ إِرادةُ الواحِدِ مِنَ الوَثْرِ أَوْلَىٰ مِن الثَّلاثِ؛ لكونِه أقلَّ وهُو متيقَنُّ.

وَلا يُقَالُ: المُرَادُ مِن الوثرِ ثلاثٌ، بِدَلِيلِ قَولِه ﷺ: «فَلْيَسْتَنْج بِئَلاثَةِ

سنة ١٩٩هـ) ذكر فيها، الله حمع كتابًا من الواقعات والنوازل، مما يَشْتَد الافتقار إليه، وفوائد غير
 هذه، ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [١٣٢٦/٢].

 <sup>(</sup>١) هدا الحكم في الاستنجاء بالأحجار فقط، أمّا الماء فلا يُشتَرط فيه العدد. ينظر: «الأم» للشافعي
 (١) م و «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ١٨].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه قريبًا،

البيان عليه البيان

أَحْجَارِ »(·).

لِأَنَّا نَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ المُطْلَقَ لا يُحْمَلُ عَلَىٰ المُقَيِّدِ عِندَنا، بلْ نَعْمَلُ بِهِما جميعًا، فَلا يكونُ الثَّلاثَةُ شرْطًا.

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: الإيتارُ ليسَ بِشرْطٍ أُصلًا ؛ بِدَلِيلِ قَولِه: «مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ»(٣).

ومثْلُ هذا الكَلامِ لا يُفْهَمُ منهُ إلَّا الإسْتِحْبَابُ.

وقَد روَىٰ النَّرْمِذِيُّ في «جامِعه»: مشندًا إلىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ: «الْتَمِسُ لِي ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ». قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَىٰ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «إِنَّهَا رِكْسٌ»(٣).

فَلُو كَانْتِ النَّلَاثَةُ شَرْطًا لَصِحَّةِ الْإِسْتِنْجَاءِ؛ لَابْتَغَىٰ ثَالثًا.

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: ظاهِرُ مَا رَواهُ الشَّافِعِيُّ مَتروكٌ ، فإُنَّ الْإَسْتِنْجَاءَ بِحَجَرٍ لَه ثلاثةُ أَخْرُفٍ يَجورُ بِالْاتِّفاقِ ، فَلا يَصِعُّ استِدْلالُه بِه عَلَىٰ الخصْمِ.

أو نقُولُ: مَا رَوَاهُ مَحْتَمِلٌ لِلاستِخْبَابِ، وَمَا رَوَيْنَاهُ مُحْكُمٌ فِيهِ، فَيُحْمَلُ الشُخْمَلُ الشُخْمَلُ عَلَى المُحْكَمِ، ولأنَّ مَا لا يُحْتَاجُ إليْه في الإنْقَاءِ لا يُسَنَّ فِيهِ الإسْتِنْجَاءُ، كَالْمُوهُ عَلَى المُفْصُودَ مِن الإسْتِنْجَاءِ إِزَالَةُ النَّجُو، وقَد زَالَ.

والاستِجْمَارُ: استِعْمالُ الجِمَارِ، وهِي الصِّغارُ مِنَ الأَحْجارِ(١).

<sup>(</sup>۱) مصئ تخريجه،

۱۲۱ مضی بحریجه،

۳۱) مصی تخریجه،

١: بنصر " لنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (٢٩٢/١/مادة: جَمَرً].

بِحَجَرٍ لَهُ ثَلاثَةُ أَحْرُفٍ ؛ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ .

قُولُه: (ثَلاثَةُ أَحْرُفٍ).

هِيَ جَمْعُ: حَرُّفٍ، وحرَّفُ كُلِّ شَيْءِ: طَرَفُه وشَفِيرُه وحَدُّه، كذا بي «الصّحاح»(۱).

قُولُه: ( بَزَلَتْ فِي أَقْوَامٍ يُتْبِعُونَ الحِجَارَةَ المَاءَ) ،

قَالَ صاحبُ (الكشّاف)(٢): قِيلَ: لَمَّا نَزَلَتْ مَشَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ المُهَاجِرِونَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ [١٠٠١ه م] بَابِ مَسْجِدِ فُبَاء ، فإذا الأَنْصَارُ جُلُوسٌ . فَقَالَ: (اللهُهَاجِرِونَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ اللهِ ، إِنَّهُ أَعَادَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ فَقَالَ: (اللهُهَاوُنُ وَاللهُ عُمْرُ: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ فَقَالَ لَهُ وَاللهُ اللهُ عُمْرُ وَإِنَّا لَمَعَهُمْ ، فَقَالَ ﴿ اللهَ فَقَالَ هُونَ وَالقَضَاء؟ » قَالُوا: نعَمْ . قَلَ: (اللهَ عُمْرُ وَنَ في الرَّخَاء؟ » قَالُوا: نعَمْ . قَلَ: (اللهَ عُمْرُ وَنَ في الرَّخَاء؟ » قَالُوا: نعَمْ . قَلَ: (اللهُ عُمْرُ وَنَ في الرَّخَاء؟ » قَالُوا: نعَمْ . قَلَ: (اللهُ عُمْرَ الأَنْصَارِ ، إِنَّ اللهَ عَلَى قَالُوا: اللهُ قَالَ: (اللهُ عُمْرَ الأَنْصَارِ ، إِنَّ اللهَ عَلَى قَالُوا: اللهُ قَالُوا: اللهُ قَلَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ الأَنْصَارِ ، إِنَّ اللهَ عَلَى وَمُ اللّهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ الأَنْصَارِ ، إِنَّ اللهَ عَلَى وَمُ اللّهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرُ اللهُ عُمْرَ اللّهُ عُمْرَ اللهُ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَا اللّهُ عُمْرَا اللّهُ عُمْرَا اللهُ عُلُوا اللهُ اللهُ عُمْرَا اللهُ اللهُ عُلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عُمْرَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عُمْرَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عُمْرَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

منحو شَطْره الأول فقط حتى قوله ﷺ: «مُؤْمِنُونَ وَرَبُّ الكَعْيَةِ».

<sup>(</sup>١) ينظر: «الصحاح في اللغة» للحَوْهَري [٤/١٣٤٢/مادة: حرف].

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [۲۱۱/۲].

 <sup>(</sup>٣) لم نجده بهذا السياق جميعًا، وإنما هو مُلَفَق مِن حديثين:
 الأول: أحرجه الطرابي في «المعجم الأوسط» [٩/رقم/ ٩٤٢٧]، من حديث ابن عبّاس په

ثُمَ هُو أَدَبُّ. وَقِيلَ: هُوَ سُنَّةٌ فِي زَمَانِنَا.

وَيُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ إِلَىٰ أَنْ يَقَعَ فِي غَالِبِ ظُنَّهِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ

وقُبَاء: \_ بِالضَّمِّ والمَدِّ \_ قرْيةٌ مِن قُرَىٰ المَدينةِ (١).

قَولُه: (ثُمْ هُوَ أَدَبٌ)، أَي: الغَسْلُ بِالماءِ بعدَ استِعْمالِ المَدَرِ والحَجَرِ أَدَبٌ، وَقِيلَ: هُو سُنّةٌ في زمانِنا؛ لأنَّ في الزَّمانِ الأوَّلِ [١/ه؛٤]: كانوا يأْكلونَ قليلًا، ويَنْعُرُونَ بَعْرًا(٢)، ولا يَكونُ مؤضعُ الإسْتِنْجاءِ مُلوَّثًا، وفي زَمانِنا يأْكُلونَ كَثيرًا ويَنْعِلُونَ بَعْرًا اللهُ عَلَوْنًا، وفي زَمانِنا يأْكُلونَ كَثيرًا ويَنْعِلُونَ بَيْطُونَ ثَلْطًانَ اللهُ الل

قال العراقي في «تخريح الإحياء» [١٤٠١/١]: «أخرجه: الطّبَرَانيّ في الأَوْسَط مِن رِوَايَة يُوسُف
 بن مَيْمُون ، وهُو مُنكر الحديث،

والناسي أحرحه: النزار في المسده/كشف الأستار» [1/رقم/٢٤٧]، من حديث ابْنِ عَنَاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: الرئة هذِه الآيَةُ في أَهْلِ قُناءَ: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللّهُ يُحِبُّ ٱلْمُظَهِّرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]، فسألهُمْ رسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الحِجَارَةَ المّاءَه.

و حرحه ابن ماحه في كتاب الطهارة وسننها/ باب الاستنجاء بالماء [رقم/ ٣٥٥]، من حديث:

مي أبوب الأنصاري، وَخَابِر بْن عَنْدِ اللهِ، وَأَنْس بْن مَالِكِ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَزَلَتْ: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ لَى بُوسَالًا بَعْنَا اللهِ عَنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قدا وللحديثين شواهد ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (٣٧٤/٢)، ٣٧٩]، و«الدراية في تحريج أحاديث الهداية» لابن حجر (٩٦/١) .

(١) ينظر: المعجم البلدان، لياقوت [١/٠٣، ٣٠١].

(٢) أي كُنُوا بِتعوَطول بابِسًا كالبَعْرِ؛ لأنّهم كانُوا قَلِيلِي المآكِلِ، ينظر: «تاج العروس» للرَّبيدي
 (٢) أي كُنُوا بِتعوَطول بابِسًا كالبَعْرِ؛ لأنّهم كانُوا قَلِيلِي المآكِلِ، ينظر: «تاج العروس» للرَّبيدي

الرَّقيقِ مِن الرَّجيعِ ولَطَحَهُ
 الرَّقيقِ مِن الرَّجيعِ ولَطَحَهُ
 الرَّقيقِ مِن الرَّجيعِ ولَطَحَهُ
 المادة: قَلَطَ]

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسُوسًا، فَيُقَدَّرُ بِالنَّلَاثِ فِي حَقَّهِ، وَقِيلَ: بِالسَّبْعِ.

وَلَوْ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ إِلَّا المَاءُ.

قُولُه: (إلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَسُوسًا)، هُو بِكسرِ الواوِ، وهُو الَّذي تُلْقَىٰ إلَٰهِ الوَسُوسَةُ، وهِي حَدِيثُ النَّفْسِ، وَلا يُقَالُ بِالفَتْحِ؛ وَلَكِنْ مُوَسُوسٌ لَهُ، ومُوسُوسٌ إلَهُ، ومُوسُوسٌ إلَهُ، ومُوسُوسٌ إلَهُ، ومُوسُوسٌ إليه (۱۰). كذا في «الكشّاف»(۱۰)، و«الكوّاشِيّ»(۱۰)، و«الكوّاشِيّ»، و«المُغْرِب»(۱۰).

وقَدْ حصَلَ ليَ السَّماعُ عَن بعْضِ مَشايخِنا بِالكَسْرِ، وهُو ظاهرٌ، وعَن بعْضِهم بِالفَتْحِ، عَلَىٰ تقْديرِ حَذْفِ الصَّلةِ، وهُو يَجوزُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا.

والمُوَسُّوسُ: هُوَ الشَّيْطَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الوَلْهَانُ (٥).

والتَّقديرُ بِالثَّلاثِ: اعتِبَارًا بِالنَّجاسةِ غَيرِ المَرْئيَّةِ، وبِالسَّبْعِ: لِحديثِ وُلُوغِ لَكَلْب(٦).

<sup>(</sup>١) أي: الذي تُلْقَى إلَيْهِ الوَسْوَسَةُ.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [۲]٠].

<sup>(</sup>٣) يعني؛ في النفسير الكَوَاشيّ وهو أَحْمد بن يُوسُف بنُ حسن بن رَافع الإِمّام موفق الدّين الكَوَاشيّ الموصِلِي المُفَسِّر الفَقِيه الشَّافِعِي، برعَ فِي العَرَبيَّة والقراءات والتَّفْسِير، ومن تصانيفه: «التَّفْسِير الكَبِير»، وهو المُسمَّىٰ بـ: «تنصرة المُتدكّر وتدكرة المُتبصِّر»، واختصره في الكتاب الموسوم د: «التلحيص في تفسير القرآن العرير»، جوَّد فِيهِ الإعْرَاب، وحرَّر أَنْوَاع الوُّقُوف. (توفي سة، التلحيص في تفسير القرآن العرير»، جوَّد فِيهِ الإعْرَاب، وحرَّر أَنْوَاع الوُّقُوف. (توفي سة، ١٨ هـ)، ينظر «تاريح الإسلام» للدهبي [٢٥/١٥]، و«بغية الوعاة» للسيوطي [٢٠١/١]. و«كثف الظنون» لحاجي خليفة [٣٩/١]،

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [ص/٤٨٤].

<sup>(</sup>٠) يقال: إنّ الولهان: اسّمُ شيطانِ الماءِ، يُولِعُ الناسَ بِكَثْرَةِ اسْتِعْمالِ الماءِ. ينظر: «لسان العرب» لاس منظور [٦٢/١٣] مادة: وله].

<sup>(1)</sup> يعني: ما أحرجه: البحاري في كتاب الوصوء/باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان [رقم/ ١٧٠]، ومسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب [رقم/ ٢٧٩]، من حديث أبي هُرَيْرَةَ فِي اللهِ وَمسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب [رقم/ ٢٧٩]، من حديث أبي هُرَيْرَةَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِناءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». لفظ مسلم.

# وفي بعضِ النُّسخِ: إلَّا المَائِعُ ، وَهَذَا يُحَقِّقُ اخْتِلافَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَطْهِيرِ الْعُضْوِ

قُولُه: (وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: إلَّا المَاثِعُ)، أيْ: في بعضِ نُسَخِ «مُخْتصَر القُدُّورِيَ»(١).

قَولُه: ([١١٠٠/١] وَهَذَا يُحَقِّقُ اخْتِلافَ الرِّوَايَتَيْنِ).

(١) هدا هو المُثبّت في عدة نُسَخ خُطيَّة من «مختصر القدوري»، منها: [ق ٧/ب/ مخطوط مكتبة راغب
 باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٨٥)]، و[ق ٥/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم
 الحفظ: ٩٥٢)].

وعليه شَرَح جماعة من الأثمة. منهم: أبو الرجاء الزَّاهِديُّ في: «المُختَبئ شرَح مختصر القُدوريَ» [ق ٢٦/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٠٨)]. وخُواهَر زَاده في «شرح مختصر القدوري» [ق ٢٦/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٨٥)]، وأبو نصر الأقطع في «شرح مختصر القدوري» [١/ق ٣٤/ب/ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/ رقم الحفظ: (٩٥)]، ومحمدُ بنُ رمضان الرومي في: «الينابيع في معرفة الأصول والتعاريع/ شرح مختصر القدوري» [ق ١٩/أ/ مخطوط مكتبة تشستريتي ـ أيرلندا \_/ (رقم الحفظ: ٤٥٥)]، وحماة الدلائل/ شرح مختصر القدوري» [ق ١٩/أ/ مخطوط مكتبة تشستريتي ـ أيرلندا \_/ (رقم الحفظ: على مختصر القدوري» [مراه]، وابنُ

واللفظ الأول: «لَمْ يَجُرُ فِيهِ إِلَّا المَاءُ». هو المُثْبت في جملةٍ مِن طبعات: «مختصر القدوري» ، منها: ص ٦٨ دار الكتب العلمية] . و[ص/١٩/مع حاشيته التنقيح الضروري/ طبعة مجتبائي ــ دلهي] ، و[ص ٨ طبعة مكتبة الترقي] ، و[ص/١٠/مع تعليقات مفتي زاده ومحمد مختار الباطومي/ طبعة معارف مظارات جليلة ــ تركيا] .

وكد هو لثانت أيضًا في عدة نُسَخ خَطيَّة من المختصر القدوري ، منها: [ق ١١/ب/ مخطوط مكتبة كوسريني محمد عاصم بك \_ تركيا/ً (رقم الحفظ: ١١٠)] ، و[ق ٥/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ - كيا (رقم الحفظ: ١٧٧٣)] .

وعلبه شرح جماعةٌ من الأئمة، منهم: العلّامةُ بهاءُ الدِّين محمد بن أحمد الأسبيجابيُّ في: «زاد المنب شرح مختصر القُدُوريُّ [ق ١٥/١/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٩٥)]، والعلّامةُ يوسف الكادُوريَّ في: «اشرح القدوري» [١/ق ٥٢/١/ مخطوط مكتبة فيض الله أفدي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٧٩٧)]، والحداديُّ في: «الجوهرة النيرة/ شرح القدوري» [١/٥٤]، والميدانيُّ في: «اللباب في شرح الكتاب» [١/٤٥]، وغيرهم.

بِغَيْرِ الْمَاءِ ، عَلَىٰ مَا بَيَّنَا ، وَهَذَا لأَنَّ المَسْحَ غَيْرٌ مُزِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ اكْتَقَي بِهِ فِي مَوْضِ الإسْتِنْجَاءِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ ،

ثُمَّ يُعْتَبَرُ الْمِقْدَارُ الْمَانِعُ وَرَاءَ مَوْضِعِ الْاسْتِنْجَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ وَلَا الْمَوْضِعِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هِنْ مَعَ مَوْضِعِ الْاسْتِنْجَاءِ الْمَقُوطِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هِنْ مَعَ مَوْضِعِ الْاسْتِنْجَاء المَتِبَارًا بِسَائِرِ المَوَاضِع.

وَلَا يُسْتَنْجَىٰ بِعَظْمٍ، وَلَا بِرَوْثٍ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ فَعَلَ يُجْزِيهِ ؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ . وَمَعْنَىٰ النَّهْيِ فِي الرَّوْثِ النَّجَاسَةُ ، وَفِي الْعَظْمِ كَوْنُهُ زَادُ الْجِنِّ .

يعْني: أنَّ قَولَه: (إلَّا المَاءُ) يدلُّ عَلَىٰ أنَّ إِزالةَ النَّجِسِ الحَقيقيِّ عنِ البدنِ لا يَجوزُ إلَّا بِالماءِ.

وقَولُه: (إلَّا المَائِعُ) يدلُّ عَلَىٰ أَنَّ إِزَالتَه تَجوزُ بِالْمَاءِ وبِسَائِرِ المَائِعاتِ الَّتِي يُمْكِنُ بِهَا إِزَالَةُ النَّجِسِ.

قُولُه: (عَلَّىٰ مَا بَيَّنَّا)، أيْ: في أُوَّلِ بابِ الأَنْجَاس.

قُولُه: (وهَذا؛ لأنَ المسْح غَيْرُ مُزِيلٍ)، أَيْ: هذا الَّذي قُلْنَا مِنِ اشْتراطِ المائِعِ إذا جاوزَتِ النَّجَاسَةُ مخْرجَها؛ لِمَا أَنَّ المسْحَ غَيْرُ مُزِيلٍ، إلَّا أَنَّه حصَلَ بِه الاكتفاءُ في مؤضع الاسْتِنْجاء بِالضَّرورةِ، والثّابتُ بِالضَّرورةِ يتَقدَّرُ بِقدْرِها، فَلا يتَعدَّىٰ مؤضع الاسْتِنْحَاء إلى غيرِه، فَلا يَجوزُ إلّا المائعُ أو الماءُ.

قُولُه: (اعتِبَارًا بِسَائِرِ المَوَاضِعِ).

يعْني: أنَّ في سائِرِ المَواضِعِ قَدْرِ الدَّرهمِ عَفْوٌ، فإذا زادَ عليْه يكونُ مانعًا، فَكذا في مؤضِعِ الإسْتِنْجَاءِ يَنبَغي أنْ يكونَ قَدْرُ الدَّرهَمِ عَفْوًا، وَما زادَ عَليْه مانِعًا. قَولُه: (لأنَّ النَّبِيَ اللهُ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ)، أيْ: عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالعظمِ والرَّوْثِ، قَولُه: (لأنَّ النَّبِيَ اللهُ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ)، أيْ: عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالعظمِ والرَّوْثِ،

البيان علية البيان ع

قَالَ ﷺ: «مَنِ اسْتَنْجَىٰ بِرَوْثِ، أَوْ رِمَّةٍ (١)؛ فقد بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ» (١).

ورَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ في «جامِعه» مُسْدًا إلىٰ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلا بِالعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الحِنِّ»(٣).

ولوِ ارتكَبَ النهْيَ واستنجَىٰ بهِما ، هَل يُجْزِئُه؟

قَالَ في «شَرْحِ الأَقْطَعِ»(٤): عندَنا: يُجْزِئه، وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا يُجْزِئُه، وَعَندَ الشَّافِعِيِّ: لا يُجْزِئُه

لَنا: أَنَّ المَقْصُودَ مِنَ الاِسْتِنْجَاءِ هُو التَّنْقِيةُ، وقَد حَصَلَتْ، وإنَّما ورَدَ النَّهْيُ لِتعلُّقِ حَقَّ الغَيْرِ، كَما بيَّنَ ﷺ بقولِه: «العَظْمُ زَادُ إخْوَانكُمْ مِنَ

قال اليزار: «إشْنَادُهُ حَسَنِ»،

وف الله مفلح. «مَثَنُ هَدَا الحَدِيثِ صَحِيح، وسَنَدُه جيدًا. ينظر: «الآداب الشرعية والمنح المرعية الله المرعية الابن مفلح [١٥٤/٣].

<sup>(</sup>١) يقال: رَمَّ العظمُ يَرِمُّ ـ بالكسر ـ رِمَّةً؛ أي: بَلِيَ، فهو رَمِيم، ينظر: االصحاح في اللعة ا للجَوْهَري [١) يقال: رَمَّ العظمُ يَرِمُّ ـ بالكسر ـ رِمَّةً؛ أي: بَلِيَ، فهو رَمِيم، ينظر: االصحاح في اللعة ا للجَوْهَري

 <sup>(</sup>٢) أحرِحه أبو داود في كتب الطهارة/ باب ما ينهئ عنه أن يستنجئ به [رقم/ ٣٦]، والنسائي في كتب الرينة عقد اللحية [رقم/ ٢٧،٥]، وأحمد في «المسند» [٤/ ١٠٨]، من حديث رُوَيْفِع بْن ثابت شي قَالَ: قال لي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الحَيَاةَ عَمَتَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّسَ أَنَّهُ مَنْ عَد لُحْيَةً أَوْ عَظْمٍ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ».

 <sup>(</sup>٣) حرحه لترمدي في أبواب الطهارة عن رسول الله/ باب ما حاء في كراهية ما يستنجئ به [رقم/ ١١] . والبيني في «السنن الكبرئ» في كتاب الطهارة/ ذكر نهي النبي في عن الاستطابة بالعظم الهارة/ ذكر نهي النبي في عن الاستطابة بالعظم الهارة/ دكر نهي النبي في عن الاستطابة بالعظم الهارة الهارية عند الله بن مسعود في المسئده الهارية عند الله بن مسعود في الهارية الهارية

 <sup>(3)</sup> يسمر «الأم» للشافعي [٢/٥٥]. و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٦٢، ١٦٢].
 و«المهدب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [٩/١].

 <sup>(</sup>٥) بعد «الأم» للشافعي (٢/٥٥]. و (الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي (١٦٢/١، ١٦٦].
 و «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (١/٩٥].

وَلَا يَسْتَنْجِي بِطَعَامٍ ؛ لِأَنَّهُ إِضَاعَةٌ (١) ، وَإِسْرَافٍ . وَلَا بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِي ه نَهَىٰ عَنِ الْإَسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ.

البِحِنِّ، وَالرَّوْثُ عَلَفُ دَوَابِّهِمْ» (٢).

وتَعلُّقُ حقِّ الغَيْرِ لا يَمْنَعُ التَّنْقِيةَ ، كالاستِنجاءِ بثوْبِ غَيرِه.

لا يُقَالُ: سلَّمْنا أنَّ التَّنْقِيةَ تَحْصُلُ بِالعَظْمِ؛ ولكِنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّها تَحْصُلُ بالرَّوْثِ، وهُو نَجسٌ.

لِأَنَّا نَقُولُ: الرَّوْثُ يُخفِّفُ النَّجَاسَةَ ، ولا يَخْلُفُها غيرُها ؛ لأنَّ الرَّوْتَ يابسٌ ، وكلامُّنا فيه.

قَولُه: (لِأَنَّهُ إِضَاعَةُ مَالًا)، أيْ: لأنَّ الإسْتِنْجاءَ بِالطُّعامِ إِضاعةُ المالِ، وقَد نهَىٰ ﷺ عنْ إِضاعةِ المالِ.

قَالَ أَصْحَابُنا: لا يَجُوزُ استِقْبالُ القِبلةِ عِندَ الحَاجَةِ في البُيُوتِ والصَّحَارِي، وفي الاستِدْبارِ: رِوايتانِ (٣) ، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ ﷺ في لِأَبْنِية (٤).

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: (إضاعة مال».

<sup>(</sup>٢) أحرجه: مسم في كتاب الصلاة , باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءه على البجن [رقم/ ٥٥٠] ، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ /باب ما حاء في كراهية ما يستنجَىٰ به [رقم/ ١٨]، والمسائي في «السس الكبرئ» في كتاب الطهاره/ ذِكْر نَهْي النبي ﷺ عن الاستطابة بالعظم والروث [رقم / ٣٩]، من حديث ابن مسعود ﷺ به. ولفُط مسلم: «نَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا ، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلْفٌ لِدَوَابَّكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلا تُسْتَنْجُوا بِهِما فَإِنَّهُما طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».

قال الترمذي: «هذ حديث حسن صحيح».

فعن أبي حنيفة ﷺ فيه روايتان: في رواية: يكره. وفئ رواية: لا يكره. ينظر: ﴿بدائع الصنائع؛ للكاساني [ ١٦٧/١] ، «فتح القدير » لابن الهمام [ ١٩/١] ، «نبيين الحقائق» للزيلعي [ ١٦٧/١] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٥١/١]. و«البيان» للعمراني [١٠٨/١]، و «المجموع شرح المهذب» للنووي [٢٨/٢].

- البيان البيان الجهاد البيان الجهاد البيان الجهاد البيان الجهاد البيان الجهاد البيان الجهاد البيان

لَنا: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَعَظَّمُوا قِبْلَةَ اللهِ تَعَالَىٰ، لا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»(١).

وَقَالَ فِي «شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ»: «لا يَسْتَنْجِي بِعَلَفِ الحَيَوَانِ، مِثْلِ الحَشِيشِ وَغَيْرِه».

واللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ(٢).

@ 60 00 VO

له بحده مهذا السياق مِن حديث أبي أيوب، وإنما هو مُنتزع مِن حديثَيْن:

الأول أحرحه المحاري في أبواب القبلة / بات قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق [رقم / ٣٨٣] ، من حديث أبي أيُّوبَ الأنْصَاريُّ ، ٣٨٣] ، من حديث أبي أيُّوبَ الأَنْصَاريُّ ، ومسلم في كتاب الطهارة / باب الاستطابة [رقم / ٣٦٤] ، من حديث أبي أيُّوبَ الأَنْصَاريُّ ، وَلا تَسْتَذْبِرُوها وَلَكِنْ شَرَّقُوا أَوْ غَرَّبُوا» . والنابي أحرحه: حربُ بن إسماعيل الكرماني في «مسائله / كتاب الطهارة والصلاة» [ص/١٦] ، والنابي أحرحه: حربُ بن إسماعيل الكرماني في «مسائله / كتاب الطهارة والصلاة» [ص/١٦] ، وصري في «تهديب الآثار» كما في: «نصب الرابة» للزيلعي [١٠٣/١] ، مِن حديث سُراقة بن صدت بي قال وسول الله تشخير الإنارة أتى أحدُكُم الغائِطَ فليُكرِم قِبلَة الله ، ولا يَسْتَقْبِلِ القِبلَة» . فال ابن حجر: «إساده ضعيف» ، ينظر: «نصب الرابة» للزيلعي [١٣/١] ، و«التلخيص الحبير» لامن حجر: «إساده ضعيف» ، ينظر: «نصب الرابة» للزيلعي [٢٣/١] ، و«التلخيص الحبير»

القاهرة.
 القاهرة.

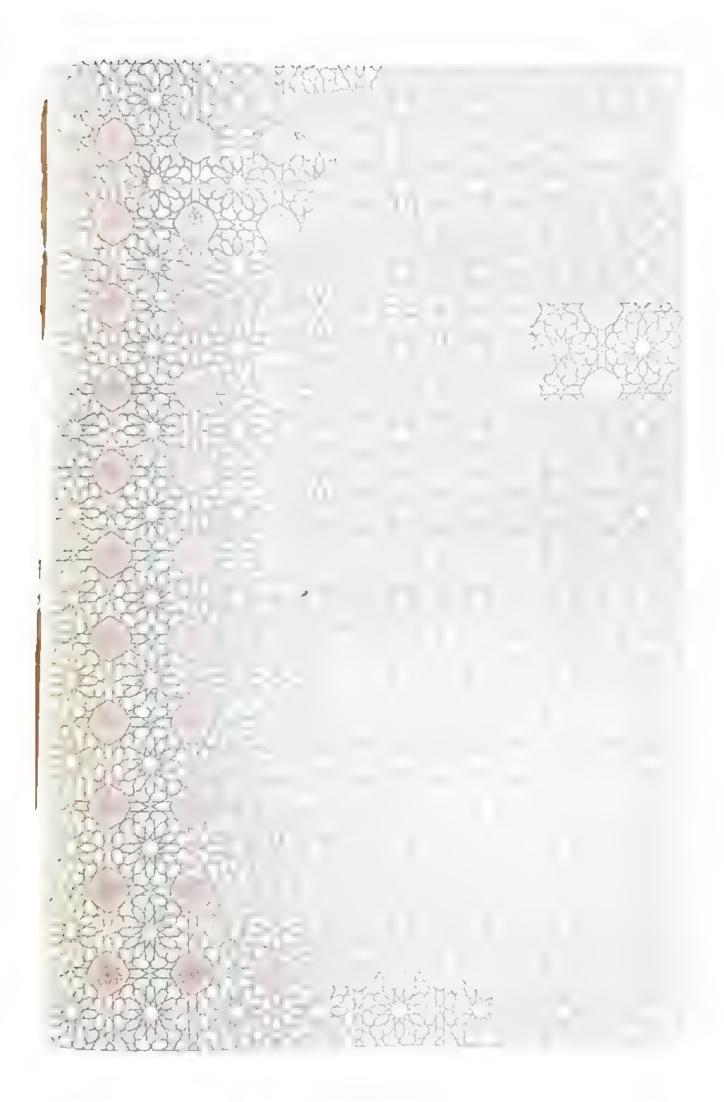





﴿ عَالِهُ الْبِيَانَ ﴾

#### كِتَابُ الصَّلاةِ بَابُ المَوَاقِيتِ

المَّا فَرَغَ عَنِ الطَّهاراتِ: شرَعَ في الصَّلاةِ؛ لأنَّها المقْصودةُ، وقدَّمَ الأوقاتَ؛ لأنَّها الأسبابُ، وهي مُقدَّمةٌ عَلى المُسَبَّباتِ.

اعْلَمْ: أَنَّ المُوجِبَ لِلأَحْكَامِ هُو اللهُ تَعَالَىٰ ، كَمَا أَنَّ المُوجِدَ هُو وحْدَه لا شَرِيكَ لَه ، إلَّا أَنَّ الأُوقاتَ جَعَلَها اللهُ تَعَالَىٰ أَسْبابًا لِلوُجوبِ ؛ تَيسيرًا عَلَىٰ العِبادِ ؛ لأَن إيجابَ اللهِ تَعالَىٰ عَيْبٌ عنّا ؛ لا نَطَّلِعُ عليْه ، فجَعَلَ الأَوْقاتَ أَمَاراتٍ عَلَىٰ ذلِك الإيجاب .

فالموجِبُ إِذَنْ في الحَقِيقَةِ: [١١١١/١٤] هُو اللهُ تَعالَىٰ ، إِلَّا أَنَّ الأَوْقَاتَ لَمَّا كَانْتُ مَعْرِفَةَ للوُجوبِ ؛ أُضِيفَتِ الأَحْكَامُ إِلَيْها ؛ فسُمِّيَتْ: أَسِبابًا.

ثمَّ الوقتُ سَبَبٌ لنفْسِ الوُجُوبِ.

أمَّا سبَبُّ وُجُوبِ الأَداءِ: فهُو الخِطَابُ.

وفرُقْ ما بينَهُما: أنَّ الوُجُوبَ عِبارةٌ عَن شغْلِ الذَّمَةِ، ووجوبُ الأداءِ عِبارةٌ عَن صغْلِ الذَّمَةِ، ووجوبُ الأداءِ عِبارةٌ عَن طب تفريغ الذَّمَةِ، وتَمامُ البَيَانِ مَرَّ في شرْحِ الأُصولِ<sup>(١)</sup>.

اعُلمْ: أَنَّ الصَّلاةَ في اللُّغةِ بِمعْنَى: الدُّعاء، ومنْه قَولُه ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: االتَّبْيِين شرح الأخْسِيكَثيّ اللمؤلف [١/٨٨٤].

إِلَىٰ طَعَامٍ فَلْيُحِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ »(١).

أَيْ: فَلْيَدْعُ لَهُم بِالخيرِ والبَركةِ ، ومنْه قولُ الأعْشَىٰ (٢):

وَصَهِبَاءً ('' طَهَافَ يَهُودِيُّهَا ﴿ وَأَبْرَزَهَا وَعَلَيْهَا الْحَهَا وَعَلَيْهَا الْحَهَا وَارْتَسَمُ ('' وَقَابَلَهَا السرِّيخُ فِهِ وَصَلَّى ('' عَلَى دَنَّهَا وَارْتَسَمُ ('' وَقَابَلَهَا السرِّيخُ فِهِ وَصَلَّى ('' عَلَى دَنَّهَا وَارْتَسَمُ ('' عَلَى دَنَّهَا وَارْتَسَمُ ('' ) عَلَى دَنَّهَا وَارْتَسَمُ (' ) عَلَى دَنَّهَا وَالْبَرِكَةِ ،

وفي الشَّريعةِ: عبارةٌ عَن الأَفْعالِ المعْلومةِ نحْو: القِيَامِ ، وَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ - وَهِي الشَّجُودِ - وهي فَعَلَةٌ ، مِنْ صَلَّىٰ ، كَالزَّكَاةِ ، مِنْ زَكَّىٰ .

(۱) أخرجه: مسم في كتاب النكاح / باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة [رقم / ١٤٣١]، وأبو داود في كتاب الصوم عن كتاب الصيام / باب في الصائم يدعى بلى وليمة [رقم / ٢٤٦٠]، والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله رفي الله الله راحاء في إجابة الصائم الدعوة [رقم / ٧٨٠]، والنسائي في الله الكبرى في كتاب الصيام / باب في الصائم إذا دعي [رقم / ٣٢٧٠]، من حديث أبي هريرة الله به وليس عند الترمذي قوله: الفإن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلُ الله .

قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حسن صحيح».

(٢) في قصيدة رَنَّانة مَطْلعها:

ومراد المؤلف من الشاهد: أن الصلاة في اللعة تأتى بمعنى الدعاء،

- (٣) الصهباء: الحمر سميت بدلك للوبها، قيل هي التي عصرت من عنب أبيض. ينظر: «لسان العرب؟
   لابن منظور [٥٣١/١] ، مادة (صهب)]
- (؛) وصلى: أي: دعالها أن لا تحمض ولا نفسد. ينظر: «لسان العرب» لاين منظور [٢٦٤/١٤]. مادة (صلا)]
- (د) وارتسم الرجل: كبر ودعا، والارتسام: التكبير والتعوذ، ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [٢٤٣/١٢]، مادة (رسم)]

ح غابة البيان ع

قَالَ المُطَرِّزِيُّ: ﴿وَاشْتِقَاقُهَا مِنَ الصَّلا ، وَهُوَ العَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَلْيَانِ ('' ؛ لأَنَّ المُصَلِّيَ يُحَرِّكُ صَلَوَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَقِيلَ : لِلثَّانِي مِنْ خَيْلِ السُّبَاقِ : المُصَلِّي ؛ لأَنَّ رَأْسَهُ يَلِي صَلَوَيِ السَّابِقِ ﴾ ('') .

ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّ المأْمُورَ بِه نَوْعَانِ: مُطْلَقٌ عَنِ الوَقْتِ، ومُقَيَّدٌ بِه٠

فَالْمُطْلَقُ: مثلُ الأَمْرِ بِالزَّكَاةِ، والعُشْرِ، وصدَقةِ الفِطْرِ، وقضاءِ رمَضانَ -

والمُقيَّدُ: مثْلُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ، وصومِ رمَضانَ، والْحَجِّ، وقَد مرَّ تَفْصيلُ كلِّ واحدٍ في شَرْحِ الأُصولِ<sup>(٣)</sup>.

ثُمَّ الدَّلِيلُ على أَنَّ الصَّلاةَ مُقيَّدٌ بِالوقتِ: قولُه تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِيَّا مُوقَتَا . النساء: ١٠٣] ، أيْ: فرْضًا مُوقَتَا .

يعْني: محْدودًا بأَوْقاتٍ؛ لا يَجوزُ إخْراجُها عَن أَوْقاتِها؛ لكنَّ الأَوْقاتَ مُجْمَلةٌ بِيَنَها الرَّسُولُ ﷺ بقوْلِه وفِعْلِه.

وقولُه تَعالىٰ: ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُولِكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلْيَـٰلِ وَقُـرَءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [الإسراه: ٧٨] .

ا ١١٠٠ م دلكت الشَّمسُ ، أي: غربَتْ ، وَقِيلَ: زالَتْ (١).

١ هُمه النّبور. لِلأَلْيَقَيْن، فإذا أَقْرَدتَ الوَاحِدةَ قُلْتَ: أَلْيَة للله ينظر: (السان العرب) لابن منظور [٤٣/١٤/ مادة: ألا].

ا ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرَّزِي [ص/٢٧١].

<sup>·</sup> الله التَّبين شرح الأخبيكَثيُّ للمؤلف [١/١١ = ٤١٤].

<sup>(</sup>١) ينظر، «لسان العرب» لابن منظور [٢٦/١٠]، مادة (دلك)]، «المصباح المنير» للفيومي [١٩٩/١]، مادة (دلكت)]،

و غاية البيان ع

وغَسَقُ اللَّيْلِ: ظُلْمتُه، وهُو وقْتُ صَلاةِ العِشاءِ(١).

وقُرآنُ الفَجْرِ ، أَي: صَلاةُ الفَجْرِ ،

وسُمَّيَتِ الصَّلاةُ قرْآنًا؛ لأنَّ القِراءةَ رُكُنٌ في الصَّلاةِ، كما سُمِّيَتِ الصَّلاةُ رُكوعًا وسُجودًا، كما في قولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي ﴾ [آل عمران: ٤٣].

قَالَ صاحبُ «الكشّاف»: «فإنْ كَانَ الدُّلُوكُ: الزَّوَالَ؛ فالآيةُ جامِعةٌ لِلصَّلُواتِ الخَمسِ، وإنْ كَانَ الغُروبَ؛ فقَد خرجَتْ منْها الظُّهرُ والعصْرُ»(٢).

وقولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ (٣) [مود: ١١٤]، أَيْ: غُدُوَةُ وَعَشِيَّةً.

فَصلاةُ الغُدُوةِ: الفَجْرُ.

وَصَلاةُ الْعَشِيَّةِ: الظَّهْرُ وَالْعَصْرُ؛ لأنَّ مَا بَعَدَ الزَّوَالِ عَشِيَّ. ﴿ وَزُلِّفَتَا مِّنَ ٱلْيَـٰلِ ﴾ . وساعاتِ مِن اللَّيْل ، وهي ساعاتُه القَريبةُ مِن آخِرِ النَّهْإِرِ ، مِن أَزْلَفَهُ: إِذَا قَرَّبَهُ ، وَصَلاةُ الزُّلَفِ: المَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (٤).

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَه إِنَّمَا بِدَأَ بِوقْتِ صَلاةِ الفَجْرِ؛ لأَنَّهُ وقْتٌ مُجْمَعٌ عليْه لا اختِلافَ في أوَّلِه ولا في آخِرِه،

ويَجِوزُ أَن يُقَالَ: وقْتُ الفَجْرِ أُوَّلُ النَّهارِ ، فناسَبَ أَنْ يُذْكَرَ أُوَّلًا .

 <sup>(</sup>۱) العسق أول طلمة الليل، وقد عسق، أي أطلم. ينظر "محتار الصحاح» للرازي [ص/٤٨٨] مادة (غسق)].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لكشاف، للزمخشري (٢/٦٨٦].

<sup>(</sup>٣) طَرْفَيْ: نُصِبُ على الظَّرف، كذا جاء في حاشية: ١٩٨١، و١١و١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٢/٤٣٤].

أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ الثَّانِي، وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأَفُقِ. وَآخِرُ وَقْتِهَا: مَا لَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ؛ لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ ﷺ، فَإِنَّهُ أَمَّ

وإنَّما بدأَ مُحَمَّدٌ أَصْلَ «الجامِع الصَّغِير»: بِصلاةِ [١/١٤٤] الظُّهرِ؛ لأنَّها أوَّلُ صَلاةٍ فُرِضَتْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وعَلَىٰ أُمَّتِه (١).

# وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَـفُونَ مَـذَاهِبُ

قَولُه: (إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ الثَّانِي).

اعْلَمْ: أَنَّ الفَجْرَ فَجْرانِ: فَجْرٌ كَاذَبٌ، وَهُوَ المُسْتَطِيلُ الَّذِي يَبْدُو كَذَنَبِ السَّرْحَانِ (\*)، ثم يَعْقُبُهُ الظَّلامُ، ولِهذا سُمِّيَ: كَاذَبًا.

وحُكْمُه: أنَّه لا يُحرِّمُ شيئًا عَلَىٰ الصَّائِمِ، ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ.

وفجْرٌ صادِقٌ: وهُو المُسْتَطِيرُ في الأفُّنِ، أَي: الَّذي يَبْدو فيَنْشرُ ضَوْءَه في الأفُّقِ، ولا يَعْقُبُه الظَّلامُ<sup>(٣)</sup>.

وحُكْمُه: أنَّه يُحرِّمُ عَلَىٰ الصَّائِمِ المُفْطِراتِ النَّلاثَ، ويُحِلُّ الصَّلاةَ.

رُوِيَ إِ\ ١١٧٣ مَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلصَّلاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وإِنَّ أَوْلَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» (٤).

به بعث الرهاوي على حاشية الله على حاشية المالة الله بخط شيخنا يحيى الرهاوي على حاشية السخة المؤلف كذا جاء في حاشية الماله الله المالة المؤلف كذا جاء في حاشية الماله المؤلف المؤل

المراد بالشرحانِ هنا الذئب، ويُقالُ: الأسد، ينظر: «تج العروس» للزبيدي [٦/٤٦/مادة: سرح]

 <sup>(</sup>٣) منظر: « لمغرب في ترتب المعرب) للمُطرِّزي [ص/٢٥١].

الترمدي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن البي المرمدي في السننه» [۲٦٢/١]،
 إرقم / ١٥١]، وأحمد في المسند» [۲٣٢/٢]، والدارقطني في السننه» [۲٦٢/١]،
 بـ سهقي في السنه الكبرى» [رقم/ ١٦٣٥]، من حديث أبي هريرة ﷺ به .

رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا، وَكَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ لَكَ وَلِأُمَّتِكَ» وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَجْرِ الْكَاذِبِ، وَهُو الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْدُو طُولًا، ثُمَّ يُعْقِبُهُ الظَّلَامُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: [١٥ه ] «لَا يَغُرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقُ أَيِ الْمُنْتَشِرَ فِيهِ.

رَواهُ: التُّرْمِذِيُّ مُسْندًا. أي: الجُزْءُ الْمُتَّصلُ بِطلوعِ الشَّمسِ.

قُولُه: (فِيهَا فِي اليَوْم الأَوَّلِ)، أَيْ: في صَلاةِ الفَجْرِ.

لا يُقَالُ: قولُه: (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لَك وَلِأُمَّتِكَ ('') يقِتضِي أَنْ لا يَكُونَ الأُوَّلُ والآخرُ وقْتًا.

لِأَنَّا نَقُولُ: عُلِمَ بِفِعْلِ جِبرِيلَ ﷺ أَنَّ الأَرْوَّلَ والآخِرَ وقْتٌ ؛ فاحْتِيجَ إلىٰ بيانِ ما بيْنَهُما ، فَبيَّنَه ﷺ بقَولِه .

وقال ابنُ القطان: «هُوَ صَحِيح». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٥/٥٧٥].

<sup>=</sup> قال الدّارقطني: «هذا لا يَصِعُ مسّندًا».

وفي طريق آخر لأبي هريرة أخرجه النسائي قال "اللصّلاةُ مَا بَيْنَ صَلاتِكَ أَمْسِ وَصَلاتِكَ البَوْمَ»، وفي حديث أبي موسى ﷺ، أن سائلًا سأل السي ﷺ، الحديث، وفي آخِره، ثم قال \_ أي النّبي ﷺ ... الحديث، وفي حديث ابن بريدة: الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ»، وفي حديث ابن بريدة: الوَقْتُ صَلاتِكُمْ ما بَيْنَ مَا رَأَيْتُمُ ». ينظر: "البناية شرح الهداية» للعيني [١٤/١٢]. و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٩٨/١].

وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ لِإِمَامَتِهِ جِبْرِيلُ ﷺ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِبن زَالَتِ الشَّمْسُ.

وآخِرُ وَقَٰتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ إِذَا صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، سِوَىٰ فَيْءَ الرَوال ، وَقَالًا: إِذَا صَارَ الظِّلِّ مِثْلَهُ ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهِ .

أَو نَقُولُ: فِعْلُه لِبِيانِ الجَوَازِ، وقوْلُه لِبِيانِ الإسْتِحْبَابِ؛ لأنَّ في رِعايةِ الأوَّلِ تَعشَّرًا، وفي الآخرِ خشْيةَ الفَوْتِ، فَصارَ ما بيْنَهُما مُستَحَبًّا.

قَولُه: (وَآخِرُ وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: إذَا صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْه ، سِوَىٰ فَيْء الزّوَالِ).

اعْلَمْ: أَنَّ الرِّواياتِ اخْتَلَفَتْ عَن أَبِي حَنِيفَةَ فِي آخِرِ وقْتِ الظَّهرِ. رَوَىٰ مُحَمَّدٌ عنه: إِذَا صَارَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه سِوىٰ فَيْءِ الزَّوَالِ: يَخْرِجُ وقْتُ

الظُّهْرِ، ويدْخُلُ وقتُ العَصْرِ، وبِهِ أُخَذَ أَبُو حَنِيفَةً (ام.

ورَوَىٰ الحسنُ بْن زِيادٍ عنه: إِذَا صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَه سِوىٰ فَيْءِ الزَّوَالِ: يَخْرُجُ وَقْتُ الظُّهِرِ، وَيَدْخُلُ وقتُ العصْرِ<sup>(٢)</sup>.

وبِه أَخَذَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّدٌ، وزُفَرُ، وَالشَّافِعِيُّ (٣).

اعتمار على الأما للشافعي [٢/٧٢]. و «التنبية في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ ٢٥]. و «البيان» للعمراني [٢٥/١].

- ﴿ عُابِهُ البِيانَ ﴿ ٢٠٠٠

ورَوَى أَسدُ بنُ عَمْرِو<sup>(۱)</sup> عنْه: إِذا صارَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه سِوىٰ فَيْءِ الزَّوَالِ يخْرُجُ وقتُ الظُّهرِ ، ولا يدْخلُ وقتُ العصْرِ حتّىٰ يَصيرَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه ، فيكونْ بينَ وقتِ الظُّهرِ والعصْرِ وقْتٌ مُهْملٌ ، كما بينَ [۱۹٬۱۳/۱م] الظُّهرِ والفجْرِ ، كَذا في «التُحْفقة» (۲).

وهذا معْنى ما ذَكَر في الشرْح الأَقْطَع»: عن المُعَلَّىٰ، عَن أَبِي يُوسُف، عَن أَبِي يُوسُف، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: إذا صارَ الطِّلُّ أَقلَّ مِن قامَتَيْنِ؛ خرَجَ وقْتُ الظُّهرِ ولَمْ يدخلُ وقتُ العصْر، فإذا صارَ الظِّلِ قامَتَيْنِ دخَلَ وقتُ العصْرِ (٣).

قَالَ أَبُو الحسَنِ الكَرْخِيُّ: وهِي أعجَبُ الرَّواياتِ إليَّ؛ لِمُوافقتِها لِظاهرِ الأُخْبارِ.

ووجْهُها: «أنَّ جِبريلَ ﷺ صلَّىٰ بِالنَّبِيِّ ﷺ في اليوْمِ الثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ» (١). ذكرَه في «السُّنَن»، و«الجامِع التَّرْمِذِيّ،

قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن».

<sup>(</sup>۱) هو: أَسَد بْن عَمْرِهِ أَبُو المُنْدِر \_ وَقَيلَ أَبُو عمر \_ النَجَلِيّ القشيريّ، الكُوفيّ الْفَقِيهُ، وأحد الأثمة الأعلام، وصاحب أبى خَنِيفة، وقيل: هو أول مَن كتُبّ كُتُتَ أبي حنيفة. (توفي سنة: ١٨٨هـ). ينظر "تربيح الإسلام» لنذهبي [١٤٠/١]. و«الحواهر المضية» لعبد الفادر القرشي [١٤٠/١]. و«المِزْقة الوقيّة في طبقات الحميية» للفيرُوراباديّ [ق ١٢٠/س/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (وقم الحفط ١٢٠))، والسُلّم الوصوب إلى طبقات العجول» لحاجي خليفة [١٢٩٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «نحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٠٠/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الأقطع على مختصر القدوري» [ق٢٤] محطوط مكتبة دار الكتاب المصرية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة عاب في المواقيت [رقم / ٣٩٣]، والترمذي في / باب ما جاء في موافيت الصلاة عن النبي ﷺ [رقم ، ١٤٩]، وأحمد في «المسند» [٣٣٣/١]، وابن حزيمة [رقم / ٣٢٥]، وابن نصر في «تعظم قدر الصلاة» [١١٤/١]، من حديث تَافِع بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم، عَن النبي ﷺ، به .

ومعْلومٌ أنَّ فِعْلَ الصَّلاةِ لا يَسْتغرقُ ما بينَ المِثْلِ والمِثْلَيْنِ؛ فدلَّ عَلَىٰ أنَّ آخِرَ وفْتِ الظُّهرِ قبلَ المِثْلَيْنِ، وفِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ في ذلِك اليومِ كَانَ بيانًا لآخِرِ الوقْتِ.

ولأَبِي حَنِيفَةَ: حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «اجْعَلْ صَلاتَكَ مَعَنَا فِي هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ» (١٠). فَأَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ فِي اليَوْمَيْنِ اللَّوْمَانِ الطُّهِرَ حِينَ زالَتِ الشَّمِسُ، ثمَّ أَمَرَه فأَقَامَ العَصْرَ والشَّمسُ بيضاءُ مُرتفعةٌ، ثمَّ أَمَرَه في اليومِ الثَّانِي فأَبْرَدَ بِالظَّهِرِ وأَمْعَنَ بالإِبْرادِ.

وهذا لا يُقَالُ إلَّا بعدَ المِثْلِ.

وحَدَّثَ البُخَارِيُّ: مَسْنَدًا إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»(٢).

وفي الزَّوَالِ: هُو الظِّلُّ الَّذي يَكُونُ لِلأَشْياءِ وقْتَ الزَّوَالِ.

وطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ: أَنْ تُغْرَزَ خَسْبَةٌ مُسْتُويةٌ في أَرْضٍ مُسْتُويَةٍ قَبَلَ الزَّوَالِ، ويُجْعَلَ المسلم الطَّلِّ (١٧/١ء) لَم يكُن الزَّوَالُ، وإنْ طالَ فقَد زالَتْ، وإنْ الحَلْلُ عَلامةٌ، فإذا فَصُرَ الظَّلُ (١٧/١ء) لَم يكُن الزَّوَالُ، وإنْ طالَ فقد زالَتْ، وإنْ الحَلْلُ الأصْلَيُّ. لَه يَنْفُدِ وَلَمْ يطُلُ ١١ ١١٣ م م أَيُسَمَّى الفَيْءُ حينَئذٍ: فَيْءَ الزَّوَالِ، وهُو الظَّلُ الأَصْلَيُّ.

<sup>،</sup> ين السي عبد السير: «وقد تكلُّم بعضُ الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وَجُه له، ورُواتُه كليم مشهورون بالعلُّم». ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر [٢٨/١٨].

رقم/ ٦١٣]،
 حد مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة/ باب أوقات الصلوات الخمس [رقم/ ٦١٣]،
 مسلم في كتاب الموافيت/ باب أول وقت المغرب [رقم/ ٥١٩]، وابن ماجه في كتاب الصلاة/
 ماجه في كتاب الصلاة [رقم/ ٦٦٧]، من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه راه به.

 <sup>(</sup>١) حد المحاري في كتاب مواقبت الصلاة/ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر [رقم/ ١٦٥]،
 حد في «المسد» [٢/٣]، وأبو يعلئ في «مسند» [رقم/ ١٣٠٩]، من حديث أبي سعيد الخدرى ياليم به،

وَفِي الزَّوَالِ: هُوَ الْفَي اللَّذِي يَكُونُ لِلْأَشْيَاءِ وَقْتَ الزَّوَالِ. لَهُمَا: إِمَامَةُ جِبْرَئِيلُ هَنِي هَذَا الْوَقْتِ. وَلَه: قَوْلُهُ جِبْرَئِيلُ هَنِي هَذَا الْوَقْتِ. وَلَه: قَوْلُهُ جِبْرَئِيلُ هَنِي هَذَا الْوَقْتِ. وَلَه: قَوْلُهُ هِنَا اللَّهُو فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ فِي هَذَا الْوَقْتِ. وَلَه: قَوْلُهُ هَلِيَا اللَّهُو فِي فِي دِيَارِهِمْ هَلَا: "أَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». وَأَشَدُّ الْحَرِّ فِي دِيَارِهِمْ كَانَ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الآثَارُ لَا يَنْقَضِي الوَقْتُ بِالشَّكَ.

وَعَنَ أَبِي حَنِيفَةً: يُنظرُ إلىٰ قُرْصِ الشَّمسِ، فَما دامَ في كَبِدِ السَّماءِ فإنَّها لَمْ تَزَلُ، فإنِ انحطَّتْ يسيرًا فقد زالَتْ،

قَالَ المُطَرِّزِيُّ: «أَبْرَدَ: دَخَلَ في البَرْدِ، كَأَصْبَحَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ. ومنه: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، وَالبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، والمَعْنَىٰ: أَدْخِلُوا صَلاةَ الظُّهْرِ في البَرْدِ، أَيْ: صَلُّوهَا إِذَا سَكَنَتْ شِدَّةُ الدَّرِّ، حتىٰ تُبْردُوا»(۱).

وفَيْحُ جَهَنَّمَ: شِدَّةُ حَرِّهَا (٢).

قُولُه: (فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ) ، أَيْ: (فِي هَذَا الوَقْتِ) ، أَيْ: إِذَا صَارَ ظِلَّ كُلِّ شيءٍ ثُلَه.

قَولُه: (وَإِذَا تَعَارَضَتِ الآثَارُ لَا يَنْقَضِي الوَقْتُ بِالشَّكِّ).

بَيانُهُ: أَنَّ إِمامةَ جِبريلَ في صَلاةِ العَصْرِ في اليوْمِ الأوَّلِ فيما إِذا صارَ ظِلَّ كلَّ شيءٍ مِثْلَه ؛ دَلَّتُ عَلَىٰ خُرُوجِ وقْتِ الظَّهرِ.

وحديثُ الإبْرادِ بِالظُّهرِ: دلَّ عَلَىٰ عَدَمِ خُرُوحِ وقْتِ الظُّهرِ؛ لأنَّ شَدَّةَ الْحَرُّ في دِيارِهِم في ذلِك الوقْتِ، فإذا تُبَتَ التِّعارُضُ قُلْنَا: إنَّ وقْتَ الظُّهرِ كَانَ بِيَقينٍ (٣)، فلا يَخْرِجُ بِالشَّكِّ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرَّزِي [ص/٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق [ص/٣٦٨].

<sup>(</sup>٣) أي: كان ثابتًا. كذا جاء في حاشية: «و».

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ: إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَىٰ القَوْلَيْنِ . وَآخِرُ وَقْتِهَا: مَالَم تَغْرُبِ الشَّمْسُ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَذْرَكَهَا» .

اليال عاية السيال

قُولُه: (عَلَىٰ القَوْلَيْنِ).

وذلِك لِمَا رُوِيَ في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَآخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ: حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ» `` . كذلِك في «شَرْح أبي نَصْر» ('').

وأَرادَ بِالقولَيْنِ: قولَ أَبي حَنِيفَةً \_ في الرَّوَايَةِ المشْهورةِ عنْه \_، وقولَ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّدِ<sup>(٣)</sup>.

بيانُه: أنَّ أوَّلَ وقْتِ العصْرِ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ: إِذَا خَرَجَ وقَتُ الظُّهرِ ، بأنْ يكونَ ظِلُّ كلَّ شيءٍ مِثْلَيْه ؛ سِوى الظِّلِّ الأصلِيّ .

وعِندَهُما: أوَّلُ وقتِ العصْرِ إِذَا خرَجَ وقتُ الظُّهرِ، بأنْ يكونَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه سوَىٰ الظُّلِّ الأَصْليِّ.

فَمعْنى قَولِه: ((١١٤/١م) عَلَى القَوْلَيْنِ)، عَلَى اعتِبارِ القَولينِ في خُرُوجِ وقْتِ الظُّهر، كما قُلْنَا.

أحرِحه الترمدي في أبواب الصلاة عن رسول الله هي إباب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي يخ [رقم / ١٥١]، وأحمد في «المسند» [٢٦٢/٢]، والدارقطني في «سننه» [٢٦٢/١]، وسبهتي في «سننه الكبرئ» [رقم / ١٦٣٥]، من حديث أبي هريرة ، به.

قال الدارقطني: «هذا لا يَصِح مستدًا».

وقال الن القطان. «هُوَ صَحِيح». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٥/٥٥].

ا ا ينظر: الشرح الأقطع على مختصر القدروي، (ق٢٤/ب).

ب سحسن أبن عابدين في «رد المحتار» [٢٤٠/١] أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن
 لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالاجماع، وينظر: "فتح القدير» [١٩٣/١].

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَآخِرُ وَقْتِهَا: مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيْنِ: مِقْدَارْ مَا يُصَلَّىٰ فِيهِ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ ؛ لِأَنَّ جِبْرَئِيلَ ﷺ أَمَّ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ،

البيان عليه البيان ع

وإنَّما قيَّدْنا قولَ أبي حَنِيفَةَ بِالرَّوايةِ المَشْهورةِ عنْه؛ احْتِرَازًا عن رِوَايَةِ أُسدٍ عنْه، حَيْثُ يَخْرِجُ الظُّهرُ ولا يدْخُلُ العصْرُ، فَلا يكونُ أَوَّلُ العصْرِ إِذَا خَرَجَ الظُّهرُ عَلَىٰ تِلكَ الرُّوَايَةِ،

قَولُه: (مِقْدَارُ مَا يُصَلَّىٰ فِيهِ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ).

وهذا القدُّرُ ليسَ بِكَافِ عندَ الشَّافِعِيِّ؛ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَه صَاحَبُ اللَّتُحفةِ، بقولِه: القَّالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا مضَىٰ مِن الوقتِ مَا يَنَطَهَّرُ الإِنْسَانُ، وَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، وَيُصلِّى المغربَ ثلاثَ ركَعاتٍ؛ يَخْرُجُ وقتُ المغربِ، حتى إِذَا صلَّىٰ المغربَ بعْدَ ذَلِك يكونُ قضاءً الهُونِ.

قَالَ الغزاليُّ: ثمَّ في وقْتِ المغْربِ قَولانِ:

أحدُّهُما: أنَّه ممتَدٌّ إِلَىٰ غُروبِ الشَّفَقِ، وإليْه ذَهَبَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبلِ(٣).

والنّاني: أنَّه إِذَا مَضَىٰ بعدَ الغُروبِ وقْتُ وُضوءٍ، وأَذَانٍ، وإقامةٍ، وقَدْرُ خمسِ ركَعاتِ؛ فقَدِ انقضَىٰ الوقتُ ». كذا في «الوسيط»(٣).

قُولُه: (أُمَّ فِي اليَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ).

يعْني: لَوْ كَانَ وَقْتُ المَغْرِبِ مُمْتَدًّا ؛ لَمْ يَؤُمَّ جبريلُ ﷺ في وقْتٍ واحدٍ ؛ لأنَّهُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهاء العلاء الدين السمرقندي [١٠١/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المعني» لابن قدامة [٢٧٦/١]. و «الفروع» لابن مفلح [٣٦/١]. و «الروض المربع» للبهوئي
 [ص/ ٦٩].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [١٣/٢ ـ ١٥].

وَلَنَا: قَوْلُهُ: «أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَآخِرُهُ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ» وما رواهُ؛ كان للتّحَرُّزِ عَنِ الْكَرَاهَةِ،

ثُمّ الشَّفْقُ: هُوَ البَيَاضُ الَّذِي فِي الأُفْقِ بَعْدَ الحُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْهِ .

كَانَ يعلمُ أُولَ الوقْتِ وآخِرَه.

ولَنا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً (١): «أَوَّلُ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وآخِرُه حِينَ يَغِيبُ الأَفْقُ»(١).

وإمامةُ جِبريلَ ﷺ: إنَّما كَانَ كذلِك؛ اخْتِرَازًا عنِ الوُقوعِ في الوقْتِ المَكْروهِ، لأنَ تأخيرَ المغْربِ إلىٰ آخِرِ الوقْتِ مَكْروهٌ، فَسَقَطَ التَّعلقُ بإمامةِ جِبريلَ في وقْتٍ واحدِ،

قُولُه: (ومَا رَوَاهُ كَانَ لِلتَّحَرُّزِ)، أي: الَّذي رَواهُ الشَّافِعِيُّ مِن إِمامةِ جِبريلَ

قولُه: (ثُمَّ الشَّفَقُ: هُوَ [١/٤١١٤/١] البَيَاضُ الَّذِي فِي الأُفُقِ بَعْدَ الحُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَبِيْة (تُنَّ وَهُو قُولُ: أَبِي بِكُرٍ ، وعُمرَ ، وَمُعَاذٍ ، وأنسٍ ، وأبنِ الزُّبَيْرِ (١٠) .

ا دره الترمذي مُسندًا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ، كذا جاء في حاشية: المه، والوه .

 <sup>(</sup>١) حد حد السرمدي في أمواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي
 (١) حد حد السرمدي في أمواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي
 (١٥١ )، وأحمد في «المستدا (٣٣٢/٢)، والدارقطني في «ستنه» [٢٦٢/١]،
 (١٦٣٥ )، من حديث أبي هريرة إلى به.

قال الدارقطني: اهذا لا يَصِح مستدًا ١.

<sup>-</sup> قال من انقطال: «هُوَ صَحِيح». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٥/٥٥].

المرح الأقطع البياض: قول عُمَر ومعاذ. كذا جاء في حاشية: «م». و«و». واختاره عدر بي «شرح الأقطع» البياض: قول عُمَر ومعاذ. كذا جاء في حاشية: «م». و«و». والغرر» عددوني بي «مختصره» [ص٣٦]. وصاحب «الكثر» [ص٩]، و«الغزر» [ص٩]، و«الغتج» [٦٩٦/١]، و«البحر» [٦٥٨/١].

ا : ﴿ بِسَاءَ الْمُصْلِفُ اللَّهِ أَنْسِيمًا ﴾ [٢٨٣/٢]. والمصنف عبد الرزاق؛ [١/١٥٥].

وَقَالًا: هُوَ الْحُمْرَةُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِقَوْلِهِ الشَّافِعِيِّ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «الشَّفَقُ هُوَ الْحُمْرَةُ».

—﴿ عَامَةَ الْسِانِ ﴿ عَامِهُ السِّانِ الْ

ورَوَىٰ أَسدُ بنُ عَمْرِو عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه الحُمْرَةُ، وهُو قولُ: ابنِ عُمَرَ، وشَدَّادِ بْنِ أَوْسِ، وعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ(١٠).

وبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّدٌ، وَالشَّافِعِيُّ ﷺ (٢).

لهُم: أنَّ الشَّفَقَ هُو الحُمْرَةُ في العُرْفِ(٣).

ولأَبِي حَنِيفَةَ: ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُولِكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] ولأَبِي حَنِيفَةً: ﴿ أَقِيمِ ٱلصَّمَسِ إِلَىٰ اجتِماعِ ظلْمةِ اللَّيْلِ.

والمُرَادُ بِه: صَلاةُ العِشاءِ بِالنَّقْلِ عَن أَثْمَّةِ التَّفسيرِ ، وذا لا يكونُ إلَّا بعدَ البَياضِ. ويدلُّ عليه: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وآخِرُ وَقْتِ المَغْرِبِ إِذَا السُودَ الأَفْقُ» (٤٠). ولا يَحْصُلُ السُودادُه إلّا بعدَ زَوالِ البياضِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان: [٢٩٣/٢] و [١/٢٥٥ ـ ٥٥٩].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٤/٢]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن العاوردي [٢٣/٢].
 و«المجموع شرح العهذب» للنووي [٣٥/٢].

<sup>(</sup>٣) والتتوئ على قولاهما، وفي شرح المنظومة، وقد جاء عن أبي حنيفة أنه رجع عن قوله وقال: إنه الحمرة، انظر: #اللباب شرح الكتاب # [٥٧/١]، #التصحيح والترجيح " [ص١٥٣]، "مراقئ العلاج " [ص١٩٦]، «مجمع النحوين» [ص١٠١]، «درر الحكام " [١٠/١]، «التقاية مع فتح باب العابة " [٢٨٦/١]، "الوقاية مع عمدة الرعاية " [١٥/٢].

<sup>(؛)</sup> قال ابن التركماسي: «لم أره». وقال اس أبي العر: «لا يُعْرَف». قال الزيلعي: «غريب». وقال ابن حجر. «لم أحده ». وقال اس فُطُلونُما «لم مقف عليه بهذا اللفظ من قوله عليه الصلاة والسلام». وقال العيبي: «هذا الحديث بهذا اللفظ عريب، لَمْ يَرِد هكذا، وإنما رَوَىٰ أبو داود ﷺ (في كتاب الصلاة/ باب في المواقيت [رفم/ ٣٩٤]) قال: «بزل جبريل ﷺ وأخبرني بوقت الصلاة...» الحديث، وفيه: «ويُصلِّي المغرِب حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، ويُصَلِّي العِشَاءَ حِينَ يَسُودُ الأَفْقُ. ينظر: «التبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لاس التركماني [ق٨/أ/ مخطوط مكتبة جار الله=

وَلَهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «وَآخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا اسْوَدَّ الْأَفْقُ» وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفُ عَلَى ابْنِ غُمرَ مِنْ وَمِنَا رَوَاهُ مَوْقُوفُ عَلَى ابْنِ غُمرَ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى ابْنِ غُمرَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ابْنِ غُمرَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ابْنِ غُمرَ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللَّا اللللَّا اللللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل

چې غاية السبال چې

ولأنَّ الشَّفَقَ مأْخوذٌ منَ: الشَّفَقةِ، رِقَّةِ القلْبِ، سُمِّيَ بِه لرِقَّةِ ضَوءِ الشَّمسِ، والبياضُ أرَقُ ضوءًا مِن الحُمْرَةِ، فصارَ الاسمُ لَه أولَىٰ، ولأنَّ وقْتَ المغْربِ كَانَ بيَقينِ، فَلا يزولُ بِالشَّكِّ، وقولُه أوثَقُ، وقولُهما أرْفَقُ.

وقولُه: إنَّه هُو الحُمْرَةُ في العُرْفِ. فلَا نُسَلِّمُ؛ لأنَّ العُرْفَ مُشْتركٌ، فلا يَصْلُحُ مُقبِّدًا، وقَد رُوِيَ عَن ثعْلبٍ (١): أنَّه البَياضُ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيُّ في «شرْحه لمُخْتَصر الطَّحَاوِيُّ»: «وقد حكى لنا أَبُو عُمَرَ '' غُلام ثَعْلَبِ أَنَّه سُئِلَ عنِ الشَّفَقِ ما هُو ؟ فَقَالَ: هُو البَياضُ ، غَمَرَ '' غُلام ثَعْلَبِ أَنَّه سُئِلَ عنِ الشَّفَقِ ما هُو ؟ فَقَالَ: هُو البَياضُ ، فَقَلَ الشَّواهدِ ما فَقَلَ الشَّواهدِ ما خَفِي الشَّواهدِ ما خَفِي ، فأمَّا البَياضُ فهُو أشْهرُ في لغةِ العرَبِ مِن أَنْ يَحتاجَ [١/٥١٥/١٥/١] إلى شاهدٍ »(١٠) .

قَولُه: (ومَا رَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ)، أَيْ: مَا رَواهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ

فسن الرابة اللابلعي (٢٦١)]، و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [٢٥٥/١]. و«الدراية في المسادراية اللهداية اللهيئني [٢٣٤/١]. و«الدراية في المسادراية اللهداية اللهداية

ه أن العلامة، تقدمت ترجمته.

<sup>· · ·</sup> وقع بالأصل. «أبو عمرو»، والعثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

م. فحمد س عد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزَّاهِد المُطَرز اللَّغُويِّ غُلام تَعْلَب. أحد أثمة اللغة مُكتربن من النصنيف، صَحِب ثغلبًا النحويَّ زمانًا حتى لُقَّب: «غلام ثعلب». مِن كُتبه «الياقوتة بي عربت القران»، و «غريب الحديث»، (توفي سنة: ٣٤٥ هـ)، ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [٦١٨/٣]، و «بغية الوعاة» للسيوطي [١٦٤/١].

<sup>(1)</sup> ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/٨٠٥].

ذَكَرهُ مَالِكٌ ﴿ فِي ﴿المُّوطَّأُ﴾ . .

ـ وي غاية البيان ﴿ اللهِ

ابنِ عُمرَ، وإنَّما قَالَ المُصَنِّفُ: (وَمَا رَوَاهُ)، ولَمْ يَقُلْ: (وما رَوَوْه)، بِضَمير الجَمْعِ، وإنْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ أيضًا يَرْوِيَانِ هذا الحَدِيثَ؛ إلْزامًا لِلحُجَّةِ عَلى الشَّافِعِيِّ؛ لأنَّ المرْسَلَ عِندَه ليسَ بحُجَّةٍ، فكيفَ يَحْتجُّ بِما هُو حجَّةٌ عَلَى الخصْمِ؟ بِخِلافِ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ، فإنَّهما يَقُولانِ: بحُجَّيَةِ المُرسلِ والمُسْنَدِ جَمِيعًا.

فَإِذَنْ: كُونُهُ مُوقُوفًا عَلَىٰ الصَّحابِيِّ لا يَكُونُ قادِحًا عندَهُما، وأيضًا قولُ الصَّحابِيِّ مَحمولٌ عَلَىٰ السَّماع عِندَنا،

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: لا يُقلَّدُ أحدٌ منهُم أَصلاً(١). فافْهمه، فقدْ غفَلَ عنه الشّارِحونَ (٢).

قُولُه: (ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي المُوطَّأِ)، أَيْ: ذَكَرَه مالِك بنُ أنسٍ في كِتابِه الَّذي سمّاه: «الموطَّأ».

قِيل: هُو أُوَّلُ كِتابٍ في الإسْلامِ بعدَ كِتابِ اللهِ تَعالَىٰ ، وِلَمْ يَصِحَّ. وفي هدا النَّقلُ عَن «الموطَّأ» نَظَرٌ<sup>(٣)</sup>؛ لأنَّ مالكًا لَم يذكُرُ فيهِ هذا الحَدِيثَ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: "إجمال الإصابة في أقوال الصحابة اللعلائي [ص/٣٦].

<sup>(</sup>٢) اعترض عبه العبني نفوله أبو يوسف ومحمد والشافعي متفقون معه في هذه المسألة، والثلاثة حتجوا بهذا التحديث ساء عنى أنه مرفوع، والإلرام فيه للحجة ليس على الشافعي وحده بل الإلزام على الكل من جهة أبي حنيفة.

ثم إن الحديث لما طهر أنه موقوف عبد أبي حيمة حصه بذكر الشافعي ؛ لأنه ليس بحجة عنده، فلدنك أفرد الصمير الدي في ـ روئ ـ وأما عند أبي يوسف ومحمد فهو حجة ، وليس في هذا الموضع أمر مشكل حتى يقول: قد عفل عبه الشار حون - يبطر ' البناية على الهداية (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) استدرك عليه العيبي بقوله هذا الذي ذكره في «موطأ مالث» من رواية يحيئ، ولو نظر في غيره لما أنكر؛ لأن له كذا وكذا موطأ، سها «الموطأ» من رواية محمد بن الحسن الشيباني - ينظر: «البناية شرح الهذاية» (٢٩/٢).

وَنِيهِ اخْتِلافُ الصَّحَابَةِ ﴿ ﴿

وأُوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ: إِذَا غَابَ الشَّفَقُ. وَآخِرُ وَقْتِهَا: مَالَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ «وَآخِرُ وَقْتِهَا لَلْسَافِعِيِّ ﷺ لِقَوْلِهِ ﷺ «وَآخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ» وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ ﷺ وَي تَقدِيرِهِ بِذَهَابٍ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

**حوالية البيان ع** 

بلُ قَالَ<sup>(١)</sup>: قَالَ مالكُ: الشَّفَقُ هُو الحُمْرَةُ الَّتي في المغْربِ، فإذا ذهبَتِ الحُمْرَةُ خرَجَ وقتُ المغْربِ<sup>(١)</sup>.

قُولُه: (وفِيهِ اخْتِلافُ الصَّحَابَةِ)، أَيْ: وفي الشَّفَقِ اختِلافٌ بيْنَهُم، كما ذكَرْنا آنفًا.

قَولُه: (وَأَوَّلُ وَقُتِ العِشَاءِ: إِذَا غَابَ الشَّفَقُ).

وهذا؛ لأنَّ جِبريلَ ﷺ أُمَّ النَّبِيَّ ﷺ في صَلاةِ العِشاءِ في اليَومِ الأوَّلِ حينَ غاتَ الشَّفَقُ، ثمَّ الشَّفَقُ إِذا غابَ يخرجُ وقتُ المغْربِ، ويدْخلُ وقْتُ العِشاءِ بِلاَتَفاقِ، لكِنْ عِندَهُما: بِزوالِ الحُمْرَةِ.

وعِندَه: بِزوالِ البّياضِ كما مرَّ.

قولُه: (وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ ١/٥١١٥/١ فِي تَقْدِيرِهِ بِذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْل). بغني: هذا الحَدِيثُ حجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ في تقْديرِ آخِرِ وقْتِ العِشاءِ؛ لذَهابِ ثُلُث اللَّيْلِ<sup>(٣)</sup>.

وفي قولٍ عنِ الشَّافِعِيِّ: آخرُ وقتِ العِشاءِ حينَ يَمْضِي نِصفُ اللَّيْلِ(١).

<sup>(</sup>١) القائل: هو راوي «الموطأ» عن مالك.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «موطأ مالك» [۱۲/۱].

 <sup>(</sup>٣) هذه مدهب الشافعي في المحديد، وهو المعتمد عند أكثر أصحابه، ينظر: «المجموع شرح المهذب»
 السردي [٣٩٣].

<sup>(</sup>ز) هـ. مدهب الشافعي في القديم. ينظر: «البحر» للروياني [١/٣٨٥].

وَأَوَّلُ وَقْتِ الوَنْرِ: بَعْدَ العِشَاءِ. وَآخِرُهُ: مَالَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ؛ لِقَوْلِهِ ﴿ فِي الْوَثْرِ «فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» قَالَ ﴿ قَالَ ﴿ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ الْوَثْرِ «فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» قَالَ ﴿ قَالَ اللهَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَقَنْتُهُ وَقْتُهُ وَقْتُهُ وَقْتُهُ وَقْتُهُ وَقْتُهُ وَقْتُهُ وَقْتُهُ وَقْتُهُ وَقْتُهُ الْعِشَاءِ [1/1/و] ، وَلَا يُقَدِّمُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ لِلتَّرْتِيبِ .

\$ 5 E

لِلشَّافِعِيِّ: إمامةُ جِبريلَ في اليَومِ الثَّانِي في ثُلُثِ اللَّيْلِ ·

وَلَنَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَآخِرُ وَقْتِ العِشَاءِ حِينَ يَطْلُغُ الفَجْرُ»(١).

وما رَواهُ يحْتمِلُ الإسْتِحْبَابَ، فيُحْمَلُ عليْه تَوفِيقًا بينَ الحدِيثَيْنِ، ولأنَّ ما قبلَ الفَجْرِ إِذا أسلَمَ فيهِ كافرٌ، أو بَلَغ صبِيٍّ؛ يجبُ عَليْه صَلاةُ العِشاءِ، فكَانَ ما قبلَ الفَجْرِ وقتًا لهُما، فيكونُ وقتًا لغَيرِهِما.

قَولُه: (وَأَوَّلُ وَقْتِ الوَتْرِ بَعْدَ العِشَاءِ) ، هذا عندَ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ.

وعندَ أَبِي حَنِيفَةَ: وقتُه وقتُ العِشاءِ؛ لأنَّ الوترَ عندَه واجبٌ، والوقتُ إِذا جَمَعَ صَلاتيْنِ واجبتَيْنِ يكونُ وقتًا لهُما جَميعًا، وإنْ أُمِرَ بتقْديمِ إحْداهُما كالفائِنةِ والوقْتِيَّةِ (١).

<sup>(</sup>١) أحرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ / ماب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي الحرجه: الترمذي في السننه (٢٦٢/١)، وأحمد في «المسند» (٢٣٢/٢)، والدارقطني في السننه (٢٦٢/١)، وأحمد في «المسند» (١٦٣/١)، من حديث أبي هريرة ﷺ به. قال الدارقطني: «هذا لا يُصِح مسندًا».

وقال ابن القطان: «هُوَ صَحِيحِ». ينظر " سيان الوهم والإيهام " لابس القطان [٥/٥٥].

<sup>(</sup>٢) وثمرة الحلاف تطهر فيمن صلَّى الوتر قبل العشاء ناسياً، أو صلاهما مُرتبتين، ثم ظهر فساد العشاء دون الوتر، فعند أبي حنيفة تعاد العشاء وحدها؛ لأن الترتيب يسقط يمثل هذا العذر، وعندهما: يعاد الوتر أيصاً؛ لأنه تبع للعشاء، فلا يصح قبلها. كدا في «فتح باب العناية «[١٨٢/١]، واعمدة الرعاية «[١٨٢/١].

﴿ غاية البيان ﴿ عَالِهُ البيان ﴿ عَالِهُ البيانِ الْحَالِيَةِ البيانِ الْحِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْ

وإنَّما لا يَجوزُ تقديمُ الوثرِ عَلَىٰ العِشاءِ عندَ التَّذكُّرِ ؛ بناءً عَلَىٰ التَّرْتِيبِ المأمورِ بِه في الحَدِيثِ ، وهُو قولُه ﷺ: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاةً إِلَىٰ [١/٨١٠] صَلاتِكُمْ ، إلا وَهِيَ الوِثْرُ ، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ العِشَاءِ إلَىٰ طُلُوعِ الفَجْرِ»(١).

أمَّا إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ: بأنْ صلَّىٰ العشاءَ بثوبٍ نجسٍ مِن غَيرِ عِلْمٍ، ثمَّ أَلْقَاهُ فصلَّىٰ الوتْرَ، ثمَّ عَلِمَ أَنَّ الثَّوبَ كَانَ نَجِسًا؛ يُعِيدُ العشاءَ ولا يُعِيدُ الوترَ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ. وعندَهُما: يُعِيدُ الوترَ بعدَ إِعادةِ العِشاءِ،

5/30 06/10

حرحه: أحمد في «المسند» [٧/٦]، والحارث في «مسنده/ بغية الباحث» [١/رقم/ ٢٢٧]،
 والطحوي في «شرح المعاني والآثار» [٢٠٠١]، الطبراني في «المعجم الكبير» [٢/رقم/ ٢٧٩]، من حديث عَمْرو بن العاص ، به .

قال المنذري: «رواهُ أَخْمَدُ والطَّبَرَانِيّ وأحدُ إسنادَيْ أَخْمَدُ رُواتُهُ رُواةُ الصَّحِيحِ». ينظر: «الترغيب ، الترهيب» للمنذري [٢٣٠/١]. و«البدر المنير» لابن الملقن [٣١٥/٤].

#### فَصْـلُ

ويُسْتَحَبُّ الإِسْفَارُ بِالفَجْرِ<sup>(۱)</sup>؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ».

ـوي غابة البيان ﴿

#### فَصْلُ

قَولُه: (وَيُسْتَحَبُّ الإِسْفَارُ بِالفَجْرِ).

لَمَّا فَرَغَ عَن ذِكْرِ أُوقَاتِ الصَّلاةِ: شَرَعَ في الأَوْقَاتِ المُستحبَّةِ؛ لأَنَّ الإِسْتِحْبَابَ إِلمَانَ عَلَى أَصْلِ الوقْتِ؛ فناسَبَ ذِكْرُ المؤصوفِ مُقدَّمًا عَلَى الصَّفةِ،

قَالَ المُطَرِّزِيُّ: «أَسْفَرَ الصُّبْحُ: أَضَاءَ إِسْفَارًا، ومنْه: أَسْفَرَ بِالصَّلاةِ، إِذَا صَلَّاهَا فِي الإِسْفَارِ، وَالبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ»(٢).

اعلَمْ: أَنَّ الإِسْفَارَ بِالفَجرِ عِندَنا مُستحَبُّ في السَّفَرِ والحَضَرِ، في الصَّيفِ والشِّتاءِ، إلّا يوْمَ مُزدلِفة، فإنَّ التَّغْلِيسَ بِها أَفْضلُ، وإنَّما لَمِ يذْكرُه المُصَنِّفُ اعتِمادًا لِمَا سيَجِيءُ ذِكْرُه في كِتابِ الحجِّ.

وفي ظاهِرِ الرَّوايةِ عَن أَصْحَابِنا: يَبْدأُ بِالإِسْفَارِ ويخْتِمُ بِه.

وكَانَ الطَّحَاوِيُّ يَقُولُ؛ يَبْدأُ بِالتَّغْلِيسِ (٣) ويَخْتِمُ بِالإِسْفَارِ (١) ، وهذا عِندَنا (٥).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: الخ، أصح: بالفجر؟.

<sup>(</sup>٢) ينظر، «المعرب في ترتيب المعرب؛ للمُطرِّري [ص/٢٢٦].

 <sup>(</sup>٣) التَغْليش، هُو طُلْمةٌ آحر اللّيل، يُقالُ: غلس بالصّلاةِ، إذا ضلّاهًا في الغَلسِ، ينظر: «المغرب في
ترتيب المعرب» للمُطَرّزي [ص/٣٤٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح معاني الآثار» لللطحاوي [١٨٤/١].

<sup>(</sup>د) وهذا احتيارٌ حسنٌ. ينظر: «المبسوط» [١٤٥/١]، «الهداية» [٢٢٥/١]، «فتح القديرة [٢٢٦/١]،=

﴿ عَالِهُ الْبِيانَ ﴾

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: التَّعجيلُ في كُلِّ صَلاةٍ أَفضلُ (١).

قِيلَ: معْناهُ أَن يَكُونَ الأَداءُ في النِّصفِ الأوَّلِ مِن الوقْتِ.

لَه: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَسَـَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وفي التَّعجيلِ مُسارعةٌ، وقولُه ﷺ: ﴿ أَوَّلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَآخِرُ الوَقْتِ عَفْوُ اللهِ ﴾ (٢).

ولَنا: قولُه ﷺ: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»(٣). وقَولُه ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ»(٤).

ولِأَنَّ فيما قُلناهُ تَكْثيرُ الجَماعةِ، فَيكونُ أُولَىٰ، والمسارعةُ إِلى المَغفِرةِ تَحْصُلُ بِالتَّهَيُّؤِ، بأنْ يتوضَّأَ ويحْضرَ المَسْجِدَ.

اهرر الحكام» [۱/۲۵].

١١) بنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٣/٣]، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٢١/٣].

 <sup>(</sup>٢) أحرجه أمن عدي في «الكامل» [١٥/١]، والدارقطني في «سنمه» [٢٤٩/١]، والبيهقي
 في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٨٩٢]، من حديث أبي صحفورة ، إنها به الكبرئ»

قال ابن عدى: «هذا الحديث غير محفوظ».

وعال الله المنقل: «هُوَ مَرُويَ مِن طرقٍ كلّها ضَعِيفة». ينظر: «الإمام» لابل دقيق العيد [٧٥/٤]. و«البدر المنير» لامن الملقن [٢٠٦/٣].

<sup>(</sup>٣) حرحه. أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في وقت الصبح [رقم/ ٤٢٤]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ راب ما جاء في الإسفار بالفجر [رقم/ ١٥٤]، والنسائي في كتاب عبوافيت عاب الأسفار [رقم/ ٤٨٥]، وابن ماجه في كتاب الصلاة/ باب وقت صلاة الفجر [رقم/ ٢٧٢]، من حديث رافع بن خديج ﷺ به .

قال الترمذي: الحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ١٠

وق بن القطان: «هو صحيح». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [٥/٧٧].

 <sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه. وهو من أفراد البخاري عن أبي سعيد الخدري،

حج غابة البيان ع

وقولُه: «عَفْوُ اللهِ» أَي: فَضْلُ اللهِ، كَما في قَولِه تَعالىٰ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَانَا يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، أَي: الفضْل.

فَإِنْ قَلْتَ: جَاءَ في حَدِيثِ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّسَاءَ كُنَّ يَنْصَرِفْنَ عَنْ صَلاةِ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ ومَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَس»(١).

قلْتُ: يَجُوزُ أَن يَكُونَ ذلِك قبلَ أَمْرِ النِّسَاءِ بِالقَرارِ في البُيوتِ، ثمَّ نُسِخَ. ويَجُوزُ أَن يَكُونَ [١١٦/١ط/م] ذاكَ في بعْضِ الغَزَواتِ لِمصْلحةِ سَتْرِ النِّسَاءِ، وإنَّما أوَّلْنا هكذا توفِيقًا بينَ الحديثَيْنِ،

فإن قلْتَ: رُوِيَ عنه أنَّه هِ قَالَ: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا» (٣). فَيكونُ التَّعجيلُ أُولَىٰ ؟

قَلْتُ: المشْهورُ: «الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا» (٣). وقَد رَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ مسْندًا إلىٰ أَبِي عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَ الشَّيبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ

(١) أحرحه: البخاري في كتاب مواقبت الصلاة/ باب وقت الفجر [رقم/ ٥٥٣]، ومسلم في كتاب
المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر
القراءة فيها [رقم/ ٦٤٥]، من حديث عائشة إلى به،

(٢) أحرحه: الترمدي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل أرفم / ١٧٠/طبعة دار العرب]، وأحمد في «المستد» [٣٧٤/٦]، والحاكم في «المستدرك» [رقم / ١٨٨٤]، من المدن أمَّ فَرُورَةً ﷺ به .

قال ابنُ حَجِر: «حديثُ أُمَّ فروة صحَّحه ابنُ السكن، وضَعَّفه الترمذي». ينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد [٧١/٤]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٣٩٥/١].

(٣) أخرجه: البخاري في كتاب التوحيد/بات: وسمَّى النبي ﷺ الصلاة عملًا وقال: (الا صلاة لمن لَمْ
يفرأ بفاتحة الكتاب الرقم/ ٧٠٩٦]، ومسلم في كتاب الإيمان/باب بيان كون الإيمان بالله تعالى
أفضل الأعمال [رقم/ ٨٥]، من حديث عبدالله بن مسعود ﷺ به.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَبْنَاهُ وَمَا نَرُويهِ .

رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «الصَّلاةُ عَلَىٰ مَوَاقِيتِهَا»(١). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ»(٢).

ولوْ ثَبَتَ زيادةُ الأوَّلِ، فَنَقُولُ: ذاكَ مُحتملٌ لِأوَّلِ وقْتِ الاِسْتِحْبَابِ، ولِأوَّلِ وقْتِ الوُجُوبِ، فَلا يَكونُ فيهِ دَليلٌ قاطِعٌ.

ثُمَّ حَدُّ الإِسْفَارِ: أَنْ يَبَّداً بِالصَّلاةِ بعدَ انتِشارِ البَياضِ بِقراءةٍ مَسْنُونَةٍ ، فإذا ظهَرَ لَه إعادةُ الوُضوءِ بعدَ الصَّلاةِ ؛ يُمْكنُه أَنْ يتَوضاً ويُصلِّيَ الفَجْرَ قبلَ الطُّلوعِ ·

قَولُه: (مَا رَوَيْنَاهُ). وهُو قَولُه: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ»(٣).

قَولُه: (وَمَا نَرْوِيهِ). وهُو قولُه: «وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ أَبْرَدَ بِهَا»(٤).

وقولُه ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ العِشَاءَ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ بِصْفِه»(نه) ، رَواهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ في التَّرْمِذِيِّ . م

<sup>(</sup>۱) أحرجه: مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أقصل الأعمال [رقم/ ٨٥]، واسرمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل [رقم/ ١٧٣]، وأبو يعلى في «مسده» [رقم/ ٢٨٦]، من حديث عبدالله بن مسعود ﷺ به . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع» للترمذي [١/٣٢٥].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

ان، أحرجه: أبو يعلى في «مسنده» كما في «المطالب العالية» [١٦٣/٣]، والطحاوي في «شرح المعاني والاثار» [١٨٨/١]، وأبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج، كما في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن [٤٨٦/٧]، من حديث أنس الله بهذا اللغظ.

قال البوصيري: «إِسْنَادُ أَبِي يَعْلَىٰ فِيهِ مُوسَىٰ بْنُ مُطَيْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ١٠ ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري [٢٩/١].

<sup>(</sup>١) أحرِحه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ أباب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة=

قَالَ: «وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وتَقْدِيمُهُ فِي الشِّتَاءِ» لِمَا رَوَئِنَا، وَلِرَوَايَةِ أَنَسٍ هِنَهُ: كَانَ النَّبِيُّ هِ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ، وَإِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ، وَإِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ بَكَّرَ بِالظَّهْرِ، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ أَبْرَدُ بِهَا.

قَولُه: (لِمَا رَوَيْنَا)، وهُو ما ذَكَرَه قبلَ هذا الفصْلِ مِنْ قَولِه ﷺ: «أَبْرِدُوا إِ يِالظُّهْرِ»(۱).

قُولُه: (لِكَرَاهَتِهَا بَعْدَهُ)، أَيْ: لِكراهةِ النَّوافِلِ بعدَ العصرِ .

قَولُه: (وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ بِحَالٍ لَا تَحَارُ فِيهِ الأَعْيُنُ)، أَي: تَغيَّرُ القُرْصِ أَنْ يَصيرَ بِحَالٍ لا تَتَحَيَّرُ الأَعينُ [١٨٥٠] بِالنَّظرِ إليه: ١١٧١١، م] لذَهابِ ضَوْيَه.

قَولُه: (وهُوَ الصَّحِيحُ)، وهُو قَولُ الشَّعبيِّ. كَذا في «المبْسوط»(٢).

هذا احْتِرازٌ عمَّا قِيلَ: إنَّ التَّغيُّرَ لا يَحْصُلُ إنْ بَقِيَ الشَّمسُ لِلغُروبِ قَدْرَ رُمْحٍ أو رُمْحَيْنِ ، ويَحْصُلُ إنْ كَانَ أقلَّ منْه .

واحْتَرَازٌ عمّا قِيلَ أيضًا: يُوضَعُ طَسْتُ ماءٍ في الصَّحراءِ، فإنْ كَانَ القُرْصُ يبْدو فيهِ لِلنّاظرِ؛ تَغَيَّرَتْ، وإلَّا فَلا.

 <sup>[</sup>رفم ١٦٧]، واس ماجه في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /بات ما جاء في تأخير صلاة العشاء الأخرة [رفم / ٢١٠٦]، وأحمد في االمسند» [٢١٠٠]، وعبد الرزاق [رفم / ٢١٠٦]، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

قال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه -

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوطة للسرخسيّ [١٤٤/١].

وَالنَّأْخِيرُ إِلَيْهِ مَكْرُوهٌ.

وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ المَغْرِبِ؛ لأَنَّ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ. وَقَالَ ﷺ «لَا يَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ، وَأَخَّرُوا الْعِشَاءَ».

اعْلَمْ: أَنَّ تَأْخِيرَ الْعَصِرِ إِلَىٰ أَنْ تَتَغَيَّرُ الشَّمسُ مَكْرُوهٌ ؛ لِمَا رَوَىٰ أَنسٌ عَن النَّبِيِّ وَاللَّهُ فَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاةِ المُنَافِقِينَ: يَدَعُ أَحَدُهُمُ الْعَصْرَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ \_ قَامَ فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ الدِّبِكِ ؛ لا الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ \_ قَامَ فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ الدِّبِكِ ؛ لا بَذْكُرُ اللهَ فِيهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا (١).

قُولُه: (وَالتَّأْخِيرُ إِلَيْهِ مَكْرُوهٌ)، أَي: التَّأْخيرُ إِلَىٰ تَغيُّرِ القُّرْصِ مَكْرُوهٌ، وإنَّما قَيَّدَ بِه؛ لأَنَّهُ إِذَا شَرَعَ في العصْرِ قبلَ تَغيُّرِ القُرْصِ، فمَدَّ إِلَىٰ ذلِك الوقتِ لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ الاحْتِرازَ عَن الكَراهةِ معَ الإِقْبالِ عَلَىٰ الصَّلاةِ مُتعذِّرٌ، فجُعِلَ عَفْوًا(٢).

قُولُه: (وَ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ المَغْرِبِ؛ لأنَّ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ)؛ لِمَا فيهِ مِن التَّشبُّهِ بِاليَهودِ،

فإنْ قلْتَ: لَا نُسَلِّمُ ثُبُوتَ الإسْتِحْبَابِ مِن نَفْيِ الكَراهةِ ؟

قلْتُ: لا شكَّ أنَّ انتِفاءَ أحدِ النَّقِيضَيْنِ يَسْتَلْزَمُ وُجودَ الآخَرِ ، وهُنا بالتَّعجيلِ إذا انتفَىٰ الكراهةُ ثبَتَ الإسْتِحْبَابُ ضَرُورَةً (٣).

والمَكروهُ: مأْخوذٌ مِن الكَراهةِ الَّتي هيَ نَقِيضُ المَحبَّةِ ، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن

<sup>(</sup>۱) أحرحه أحمد في «المسند» [٢٤٧/٣]، وأبو يعلى في «مسئله» [رقم/ ٢٤٢]، وعنه ابن حبان [رقم/ ٢٦٠]، من حديث أنس بن مالك ﷺ به ،

 <sup>(</sup>٢) أما الأول: فلا كراهة فيه على الصحيح، وإنما المكروه المتأخر، كذا بخط يحيئ الرهاوي على
 سحة المؤلف، كذا جاء في حاشية: «٩٥،

 <sup>(</sup>٣) للأكمل والعيني جواب اعتراض على كلامه انظره في البناية شرح الهداية (٢٥/٢).

تَكَرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمٌّ وَعَسَىٰ أَن تَجُبُواْ شَيْءًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُر ﴾ [البقرة: ٢١٦]. فَيكُونَ [١١٧/١٤/م] المَكروةُ خلافَ المَندوبِ والمَحبوبِ.

فإنْ قلْتَ: هذا مُسلَّمٌ ؛ لكِن لِمَ لَمْ يلزمْ مثلُ هذا في صَلاةِ العِشاءِ ، ألا ترى أَنَّ تَأْخِيرَهَا إِلَىٰ النَّصِفِ الآخرِ مَكْرُوهٌ، فإِذَا انتَفَىٰ التَّأْخِيرُ إِلَيْهُ لَا يَلْزُمُ الإسْتِحْبَابُ جَزِمًا ؛ لأنَّ التَّأْخِيرَ إِلَىٰ نِصفِ اللَّيْلِ مُباحُّ ؟

قُلتُ: إنَّما يلْزمُ الإسْتِحْبَابُ لِلَّزوم تَقْليل الجَماعةِ ، وتقْليلَها مكْروهٌ ، فكَانَ يَنبَغي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا لا مُباحًا ، لكِنْ لَمَّا عارَضَه دَليلُ النَّذْبِ والاستِحْبابِ ـ وهُو انقِطاعُ السَّمَر بِمَرّةٍ \_ ؛ قُلْنَد: بِالإباحة .

فإنْ قلتَ: كيفَ قدَّمَ صاحبُ «الهِداية» الدَّلِيلَ العَقْلِيَّ عَلَىٰ النَّقْلِيِّ؛ وكَانَ حقُّه أنْ يعْكسَ ؟

قُلتُ: وقَعَ في خاطِرِي بِالإِلْهام الرّبَّانِيِّ أنَّ صاحِبَ «الهداية» إنَّما أخَّرَ الحَدِيثَ عنِ الدَّلِيلِ العَقلِيِّ ، وذَكَرَه متَّصلًا بِمسَّالَةِ تَأْخيرِ العِشاءِ ؛ لأنَّ الحَدِيثَ فيهِ استِحبابُ تأخيرِ العِشاءِ أيضًا، فكَرِهَ أنْ يفْصِلَ بينِ الحَدِيثِ وبينَ مَسْأَلَةِ تأخيرِ لعشاءِ .

فإِن قلتَ: كيفَ يدلُّ عَلَىٰ الإسْتِحْبابِ قولُه ﷺ: ﴿ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا المَغْرِبَ وَأُخَّرُوا العِشَاءَ»(١)؟

 <sup>(</sup>١) قال ابن التركماني: «لم أرّه». وقال عبد القادر القرشي: «هدا الحديث بهذا اللفظ لَمْ أرّه». وقال ابنُ أبي العز: «هذا الحديث منكر، لا يُعْرَف في كُتب الحديث، .

وقال ابنُّ حجر. ﴿ لَمْ أَجِدُهُ هَكَدًا ﴾ وَأَخرح أَبُو دَاوُد (في كتاب الصلاة/ باب في وقت المغرب [رقم| ٤١٨ ]) مِن حَدِيثُ أَبِي أَيُّوب رَفَعَه: ﴿ لَا تَزَالَ أَمْتِي بِخَيرِ أَو عَلَىٰ الفَطْرَة مَا لَمْ يُؤخِّروا المغرب إلى أنْ تَشْتَبِكَ السُّجُومِ»، وَفِيه إِنْكَارِ أَبِي أَيُّوبِ عَلَىٰ عقبَة بن عَامر، ولابن ماجه (في كتاب الصلاة/=

البيان على البيان على

قلتُ: لا شكَّ أنَّ المُسْتَحَبُّ عِبارةٌ عمَّا في فِعْلِه ثَوابٌ.

والخيرُ المَذْكُورُ: إمّا أَنْ يُرادَ بِه خَيرُ الدُّنيا أَو خيْرُ الآخِرةِ، والأوَّلُ مُنتَف بِالإِجْمَاع، فتعيَّنَ الثَّانِي.

وخيْرُ الآخِرةِ هُوَ النَّوابُ، فَيَكُونُ تَعْجِيلُ المغْربِ وتأْخيرُ العِشاءِ مُستَحبًّا.

فإن قلت: ذَكَرَ شمسُ الأئمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «المبسوط» وقالَ: «[١٨/١٠/١٠] كَانَ عِيسَىٰ بْنُ أَبَانَ يَقُولُ: الأُوْلَىٰ: تعْجيلُ المَغربِ؛ لِلآثارِ، ولَكِنْ لَا يُكْرَهُ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ بِعُذْرِ المرضِ والسَّفرِ تُؤخَّرُ المَغربُ لِيُجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ، فَطُلَقًا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ بِعُذْرِ المرضِ والسَّفرِ تُؤخَّرُ المَغربُ لِيُجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ، فَلَو كَانَ المَذهبُ كَراهةَ التَّأْخيرِ لَمَا أَبِيحَ بِعُذْرٍ، كما لا يُباحُ تأخيرُ العَصرِ إلىٰ أَنْ تَتَغَيَّرَ الشَّمْسُ، واسْتدلَّ (١) بِما قرأ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةَ الأَعْرَافِ فِي صَلاةِ المَغْرِبِ لَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ولَم يُحِبُّ شمسُ الأَنمَّةِ عَنْه ، فمَا جوابُه ؟ ۗ

قُلتُ: جَوابُه أَنَّ تعْجيلَ المَغْرِبِ لَمَّا كَانَ مُستَحَبًّا لِلآثارِ كَانَ تأخيرُها مَكْروهًا مُطْلقًا؛ لأنَّهُما نَقِيضانِ كما قُلْنَا، وعذْرُ المرضِ والسَّفرِ عارِضٌ، فَلا يَقْدَحُ في القَواعِدِ.

بات وقت صلاة المغرب [رقم/ ٦٨٩]) عن العَبَّاس بن عبد المطلب رَفَعه: «لَا تَزَال أُمَّتِي عَلَىٰ الفُجُوم».
 الفطرة ما لَمْ يُؤخّروا المغرب حَنَّىٰ تشْتَبك النُّجُوم».

ينطر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة) لابن التركماني [ق٨/ب/ مخطوط مكنبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٦١)]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر الفرشي [ق٢٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [١٠٦/١]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢/٢].

<sup>(</sup>١) أي: عيسى بن أبان. كذا جاء في حاشية: «٩٣، و«ت».

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للشَرَخْسيّ [١٤٧/١].

ولَا نُسَلِّمُ: أَنَّ تَأْخِيرَ العصْرِ ١١ ١٤٤ لا يُبَاحُ بِعذْرِ إِلَىٰ أَنْ تَتغَيَّرَ الشَّمسُ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ عُلماءَنا أَوْرَدُوا في كُتبِهِم: أَنَّه يُسْتَحبُّ لِعادِمِ الماءِ أَن يُؤخِّرَ الصَّلاةَ إلى آخرِ الوقْتِ إِذَا رَجَا وُجُدَانَ الماءِ، والاستحبابُ فوقَ الإباحةِ.

واستدلالُه بِقِراءةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سورةَ الأغراف: ليسَ بِصحيحٍ ؛ لأنَّ المَدَّان مِن أُوَّلِ الوقتِ إلى آخِرِه مَعْفُوٌ عنه ، والتَّأْخيرُ إلى الوقتِ المَكروهِ مكروه ، بأنْ يشْغَ في الوقتِ المَكروهِ ، بأنْ يشْغَ في الوقتِ المَكْروهِ ، بَل في الصَّلاةِ في الوقتِ المَكْروهِ ، بَل مَدَّ الصَّلاةَ إلى تِلك الغَايَةِ ، وليسَ كلامُنا في المَدِّ.

قُولُه: (وَتَأْخِيرُ العِشَاءِ إِلَىٰ مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّبْلِ؛ لِقولِه ﷺ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَخَرْتُ العِثَاءَ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّبْلِ»)(٢).

فإنْ قلتَ: مَا الفَرْقُ بِينَ حَلِيثِ السَّوَاكِ وِبِينَ هذا الحَدِيثِ، وذاكَ أَثْبَتَ السُّنِيةَ، وهذا أَثْبَتَ الإسْتِحْبَابَ، مَعَ أَنَّهما (١١٨/١هـ/م) عَلَىٰ نَهْجِ واحدٍ؟

قلتُ: في حَدِيثِ السَّوَاكِ لَمَّا انتفَىٰ الأمرُ لمانِعِ المَشَقَّةِ، وكَانَ مُقْتضاهُ الوُجُوبِ؛ ثبَتَ ما دونَ الوُجُوبِ، وهُو السُّنَيَّةُ، بِخِلافِ ما نَحنُ فيهِ؛ لأنَّ المُنْتفِي للوُجُوبِ؛ ثبَتَ ما دونَ الوُجُوبِ، وهُو السُّنيَّةُ، بِخِلافِ ما نَحنُ فيهِ؛ لأنَّ المُنْتفِي لِمانِعٍ هُو التَّاخِيرُ، ونفْسُ التَّاخِيرِ لَم يكُن يدلُّ عَلَىٰ الوُجُوبِ، بَل يدلُّ عَلَىٰ النَّدُبِ والاستِحْباب،

<sup>(</sup>١) أي: مَدَّ الصلاة، كذا جاء في حاشية: ٤م»،

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي في أبوات الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة [رقم/ ١٩٦]، وأحمد [رقم/ ١٦٧]، وابن ماجه في كتاب الصلاة/ باب وقت صلاة المغرب [رقم/ ١٩٦]، وأحمد في «المسند» [٣٣/٢]، والبيهقي في «اسننه الكرئ» [رقم/ ١٤٧]، من حديث أبي هريرة ﴿ يَهُمُ به. قال أبو عيسى: احديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».

وَلِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ السَّمَرِ المَنْهِيِّ بَعْدَهُ.

وَقِيلَ: فِي الصَّيْفِ يُعَجَّلُ؛ كَيْ لَا تَتَقَلَّلَ الجَمَاعَةُ، .....

وأيضًا: في السَّوَاكِ وُجِدَتِ المُوَاظَّبَةِ ، وهُنا: لا.

قُولُه: (وَلِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ السَّمَرِ المَنْهِيِّ بَعْدَهُ)، أَيْ: لأنَّ في تأخيرِ العِشاءِ إلىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ قَطْعَ السَّمَرِ المنْهِيِّ بعدَ العِشاءِ، وهذا لِمَا رُويَ عنْه ﷺ، أنَّه قَالَ: «لَا سَمَرَ بَعْدُ العِشَاءِ» (١).

ورَوىٰ البُخَارِيُّ وغيرُه، مُشندًا إِلَىٰ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا»(٢).

قَولُه: (وَقِيلَ: فِي الصَّيْفِ يُعَجَّلُ؛ كَيْ لَا تَتَقَلَّلَ الجَمَاعَةُ).

قَالَ بعضُ الشَّارِحِينَ (٣): كَانَ مِن حقِّ هذا القولِ أَنْ يُؤَخَّرَ [عَنِ] (١) التقاسيمِ أَجْمَعَ مِن قَولِه: (وَالتَّأْخِيرُ العِشَاءِ إلَىٰ مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ)، وقولِه: (وَالتَّأْخِيرُ إلَىٰ أَخْمَعَ مِن قَولِه: (وَالتَّأْخِيرُ العِشَاءِ إلَىٰ مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ)، وقولِه: (إلَىٰ النَّصْفِ الأَخِيرِ مَكْرُوهٌ)، أَوْ يُقدَّمَ عَلَىٰ التَّقاسيمِ أَجْمَعَ. نِصْفِ اللَّغِيرِ مَكْرُوهٌ)، أَوْ يُقدَّمَ عَلَىٰ التَّقاسيمِ أَجْمَعَ.

أَقُولُ: لِيسَ كما قَالَ الشَّارِحُ، بَل كلامُ المُصَنَّفِ وقَعَ مؤقِعَه وأَصابَ مَحَزَّه؛ لأنَّهُ لوْ أَخَرَ عَن جَميعِ التَّقاسيمِ لَظنَّ ظانًّ أنَّ المُرَادَ مِن هذا التَّعجيلِ هُو التَّأْخيرُ

قال المماوي: «إسناده صحيح». ينظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي [٢/٥٠٠].

<sup>(</sup>۱) أحرحه: أحمد في «المسند» [۲۷۹/۱]، والطيالسي في «مسنده» [رقم/ ٣٦٥]، وإسماعيل القاصي في «أحكام القرآن» [۱۲۵/۱]، وابن نصر المروزي في التعظيم قدر الصلاة» [۱۲۵/۱]، من حديث عَبْدِ اللهِ بْن مَشْعُودٍ ﴿ اللهِ بُن مَشْعُودٍ ﴿ اللهِ بُن مَشْعُودٍ ﴿ اللهِ بُن مَشْعُودٍ ﴿ اللهِ بُن مَشْعُودٍ ﴿ اللهِ المِلْمُ الهِ الهِ المِلْمُ المَا المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ

<sup>(</sup>٢) أحرجه: البحاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب ما يكره من النوم قبل العشاء [رقم/ ٥٤٣]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التعبيس، وبيان قدر القراءة فيها [رقم/ ٦٤٧]، من حديث أبي برزة الأسلمي على به.

<sup>(</sup>٣) أراد ببعض الشارحين السغناقي في شرحه على الهداية .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ت)، و(م)، و(ز)، و(و)، و(ف).

إِلَىٰ مَا قَبَلَ ثُلَثِ اللَّيْلِ؛ لأَنَّهُ تَعجيلٌ أيضًا بالنَّسبةِ إِلَىٰ نِصفِ اللَّيْلِ، وإلَىٰ النَّصفِ الأَخيرِ.

فَلَمَّا ذَكَرَ هَذَا القولَ بعدَ ذِكْرِ ثُلْثِ اللَّيْلِ؛ لَم يُفْهَمْ منْه إلَّا التّعجيلُ في [١/١١٥/١] أوَّلِ الوقْتِ،

أَمَّا التَّقديمُ: فَلا معْنَى لَه ؛ لأنَّ المُصَنِّفَ إِنَّما قَالَ بلفْظِ: (قِيلَ: فِي الصَّيْفِ). وإنَّما يُسْتَعْمَلُ لفظُ: «قِيلَ» إذا سبَقَ قبُلَه قولٌ آخَرُ.

يَعْني: أَنَّ تَأْخيرَ العِشَاءِ إِلَىٰ مَا قَبَلَ ثُلَثِ اللَّيْلِ مُستَحَبِّ في الصَّيفِ والشَّتَاءِ. وَقِيلَ: في الصَّيفِ يُعَجَّلُ ولا يُؤخَّرُ.

قَولُه: (وَالتَّأْخِيرُ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحٌ...) إِلَىٰ آخِرِه.

بيانُ هذا: أنَّ في التَّاخيرِ إلى نِصفِ اللَّيْلِ يلْزَمُ تَقْلِيلُ الجَماعةِ ، وتَقْلِيلُها دليلُ الكَراهةِ ، وكَانَ ينبغِي أنْ يكونَ التَّاخيرُ إلى هذِه الغَايَةِ مَكْروهًا ، إلا أنَّه يحصلُ في هذا التَّاخيرِ قَطْعُ السَّمَرِ المنْهِيِّ أصلًا ورأسًا ؛ لأنَّهُ وقتُ غَلَبةِ النَّوْمِ ، وقطعُ السَّمَرِ دليلُ الإسْتِحْبَابِ ، فتَعارَضَ الدَّليلانِ ، فتَساقطًا ؛ لعدّمِ إمْكانِ العملِ بِهِما ، وعدمِ المُكانِ العملِ بِهِما ، وعدمِ إمْكانِ العملِ بِهما ، وعدمِ إمْكانِ العملِ بِهما ، وعدمِ إمْكانِ التَّرجيح ، فثبتَتِ الإباحةُ ،

قَالَ في «الجامِع التَّرْمِذِي»: «اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنُ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ ؛ فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلاةِ العِشَاءِ، وَرَخَصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى العِلْمِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الحَوَائِجِ ، وَأَكْثَرُ [١٩١٨، ١٤] وَرَخَصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى العِلْمِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الحَوَائِجِ ، وَأَكْثَرُ إا ١٩١٨، اللهَ مَنَ الحَوَائِجِ ، وَأَكْثَرُ إا ١٩١٨، اللهَ مَنَ الحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ ، وقَدْ رُوي عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: «لَا سَمَرَ إِلَّا لَمُصَلِّ أَوْ الحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ ، وقَدْ رُوي عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: «لَا سَمَرَ إِلَّا لَمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ» (١٠) . إلى هُنا لَفُظُ التَّرْمِذِيُّ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: االجامع؛ للترمذي [٣١٥/١].

دَلِيلُ النَّدْبِ وَهُوَ قَطْعُ السَّمَرِ بِوَاحِدَةٍ، فَيَثَبُتُ (١) الْإِبَاحَةُ. وَإِلَىٰ النِّصْفِ الْأَخِيرِ

قَولُه: (وَهُوَ قَطْعُ السَّمَرِ بِوَاحِدٍ(٢)).

أَرادَ بِهِ: نَفْيَ السَّمَرِ عَن شَخصٍ واحدٍ؛ مُبالغةٌ في نَفْيِ السَّمَرِ عَلَىٰ العُمومِ؛ لأنَّ السَّمَرِ عَلَىٰ العُمومِ؛ لأنَّ السَّمَرَ إِذَا كَانَ مَنْفِيًّا عَنِ الجَميعِ؛ لأنَّ النَّكِرةَ إِذَا وَقَعَتْ لأنَّ السَّمَرَ إِذَا كَانَ مَنْفِيًّا عَنِ الجَميعِ؛ لأنَّ النَّكِرةَ إِذَا وَقَعَتْ في السَّمْرِ الأُصولِ»(٣). في [١/١١٩/١م] موضعِ النَّفْيِ عمَّتْ؛ لِدلائلَ ذَكرْناها في الشَّرْحِ الأُصولِ»(٣).

لَكِنَّ: عَلَىٰ هذا التَّقريرِ لَو قِيلَ: عَن واحدٍ ؛ لَكَانَ أُولَٰنِي.

وفي بعض النَّسَخِ: (بِوَاحِدَةٍ)<sup>(٤)</sup> بِتاءِ التَّأْنيثِ، وتِلكَ الرَّوَايَةُ إِنْ صحَّتْ فهِي الأَولَىٰ مِن الأُولَىٰ، عَلَىٰ إِرادةِ: «بِمَرَّةٍ واحدةٍ»، بحذْفِ المَوصوفِ، لكنْ سماعُنا بفَرْغَانَةَ وبُخَارَىٰ عِندَ الثِّقاتِ وقَعَ بِلا تاءِ التَّأْنيثِ.

ويَجوزُ أَنْ يُقدَّرَ في رِوَايَةِ الكَثيرِ: «بطَوْرٍ واحدٍ»؛ لأَنَّ الطَّوْرَ بِمعْنى: المَرّةِ، إلّا أنَّه قَليلُ الاسْتِعْمالِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) كدا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا هو المثبت في نسخة الشَّهْرَكَنْديِّ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيِّ) من «الهداية» [ق/١١/أ/ مخطوط مكتبة محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] ، وفي النسخة التي يخط المؤلف [ق١٦/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي فيض الله أفندي \_ تركيا] . وفي نسخة الأرزكاني مِن «الهداية» [١/ق١٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا] .

<sup>(</sup>٣) ينظر التَّنْيِين شرح الأُخْسِكَثيّ اللمؤلف [١٥٤/١ ـ ١٥٨] -

<sup>(</sup>٤) هذا لفط المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [٤١/١] ، وهو المُثبّت في النسخة المنقولة عن نسخة المزعِينَاني [١/ق١٩/أ/ مخطوط جامعة برنستون ـ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)]. وفي نسخة النايسُوني من «الهداية» [ق/١٣/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا]. وفي نسخة القاسميّ [ق/١١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا]. وفي نسخة ابن الفصيح أق/١١/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ـ تركيا]. وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق١٩/أ/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي ـ تركيا].

 <sup>(</sup>٥) استكر العيني عليه بقوله: وأما تفسير الأترازي فأبعد من الكل؛ لأنه أين النكرة التي وقعت في
 موضع الـفي حتى تعم، ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢/٥٠].

مَكْرُوهٌ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ وَقَدِ انْقَطَعَ السَّمَرُ قَبْلَهُ .

وَيُسْتَحَبُّ فِي الْوِتْرِ لِمَنْ يَأْلُفُ صَلاةَ اللَّيْلِ لَ آخِرَ اللَّيْلِ. وَإِنْ لَمْ يَيْقِ بِالاِنْتِبَاهِ أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ ؛ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ.

وَالسَّمَرُ: حَدِيثُ اللَّيْلِ، ويَجوزُ أَنْ يُقدَّرَ<sup>(١)</sup> بِقَطْعٍ واحدٍ، فَينُّولُ مَعْناهُ إِلَىٰ مرَّةٍ واحدةٍ.

قَولُه: (وَقَدِ انْقَطَعَ السَّمَرُ قَبْلَهُ)، أَيْ: قبلَ النِّصفِ الأَخيرِ.

يعْني: أنَّ الإِباحة في آخِرِ النَّصفِ الأوَّلِ إنَّما ثبتَتْ لِمُعارضةِ دَليلِ النَّدْبِ النَّدْبِ النَّلْابِ لانقِطاعِ دليلَ النَّدْبِ أَصْلاً ؛ لانقِطاعِ دليلَ النَّدْبِ أَصْلاً ؛ لانقِطاعِ السَّمَرِ مِن قبلُ ، فلَمْ تَثْبُتِ الإباحةُ ، فَثبتَتِ الكَراهةُ ؛ لبقاءِ دَليلِها سالِمًا مِن المُعارِضِ .

قَولُه: (وَيُسْتَحَبُّ فِي الونْرِ لِمَنْ يَأْلُفُ صَلاةَ اللَّيْلِ آخِرُ اللَّيْلِ).

وسَمَاعِي عَن بعْضِ مَشايخي برَفْعِ الرّاءِ (٢)؛ ُ عَلَىٰ أَنَّه مَفَعُولٌ أُقِيمَ مَقَامَ الفَاعِلِ، وأُسْنِدَ إليْه قَولُه: (يُسْتَحَبُّ).

وعَن بعْضِهِم بِالنَّصْبِ، عَلَىٰ أَنَّه ظَرُفٌ، بتَقْديرِ: أَنْ يُوتِرَ آخِرَ اللَّيْلِ. وعِندي: الأُوَّلُ هُو الأَوْلَىٰ؛ لأنَّ في التَّانِي يحْتاجُ إِلَىٰ التَّاْويلِ، والأصلُ عدَمُ ويل.

قُولُه: (لقَوْلِه ﷺ: "مَنْ خافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَلَيُوتِرْ أَوَّلَه "(٢)).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «ويجوز أنْ يكون يُقدر»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) يعني: في قوله: «آخِرُ اللَّيْل».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم هي كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله [رقم/ ٧٥٥]، والترمذي في أبواب الونر/ باب ما حاء في كراهية النوم قبل الوتر [رقم/ ٤٥٦ /طعة دار العرب]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في الوتر آخر≃

وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخَّرَ اللَّيْلَ ؛ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ » •

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَيُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ، وَالظُّهْرِ، وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَيُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ، وَالظُّهْرِ، وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُ وَفِي الْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ، تَعْجِيلُهُمَا؛ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ، عَلَىٰ اعْتَصْرِ تَوَهُّمُ الْوُقُرِعِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ، وَلَا تَوَهُّمَ الْوُقْرِعِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ، وَلَا تَوَهُّمَ فِي الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ مَدِيدَةٌ.

条 غاية البيار

رَوى التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَشِيَ [١٠١٢٠/١] مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ القُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً ، وهيَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً ، وهيَ أَفْضَلُ » (١).

قَولُه: (وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ...) إِلَىٰ آخِرِه.

يعْني: هذا الَّذي قُلْنَا مِن بَيانِ الْإسْتِحْبابِ فيما إِذا كَانَتُ السَّماءُ مُصْحِيَةً (٢)، أَمَّا إذا كانت مُتغَيِّمةً فَالضَّابِطُ: «العَيْنُ مَعَ العَيْنِ»(٣).

يغْني: أَنَّ كلَّ صَلاةٍ في أوَّلِ اسمِها عَيْنٌ \_ كالعصْرِ والعِشاءِ \_ تُعَجَّلُ، وإِنْ لَم تكُنْ تُؤخَّرْ.

<sup>=</sup> الليل [رقم/ ١١٨٧] ، وأحمد في «المسند» [٣٨٩/٣] ، من حديث جابر بن عبد الله ، به.

١) مضئ تحريجه في الذي قبله.

 <sup>(</sup>٢) أَيْ: لا غَيْمَ فيها. يقال: أَصْحَتِ السَّمَاءُ، إذًا فَعَبَ غَيْمُهَا وَانْكَشَفَ، ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٢٦٤].

<sup>(</sup>٣) دكرها في الكنز: عين يوم غين، قال في البحر: الغين لغة في الغيم وهو السحاب، كذا في «الصحاح» وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت؛ لأن الظهر قد أخر في هذا اليوم وكذا المغرب، ويهدا الدفع ما رجح به في «غاية البيان» رواية الحسن، ينظر: «كنز الدقائق» [ص٤٥]، و«البحر الرائق» [٢٦١/١]، «النهر الفائق» [١٦٤/١].

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ: لتَّأْخِيرُ فِي الْكُلِّ ؛ لِلِاحْتِيَاطِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَدَاءُ بَعْدَ الْوَقْتِ لَا قَبْلَهُ.

﴿ عَالِهُ البِيانَ ﴾

وإنَّما يُعَجَّلُ العصْرُ احْتِرَازًا عنِ الوُقوعِ في الوقْتِ المَكروهِ ، والعشاءُ احْتِرَازًا عَن تَلْمُكروهِ ، والعشاءُ احْتِرَازًا عَن تَلْمُ اللَّهِ فَي الْمُكروةِ ، مِعَ أَنَّ في تعْجِيلِ الفَجْرِ ؛ عَن تَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَا في المَغْربِ . المَعْربِ . الطَّهرِ كذلك ، وكذا في المَغْربِ .

وفي رِوَايةِ الحسَنِ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ: التّأخيرُ أَفْضلُ في جَميعِ الصَّلُواتِ يومُ الغَيْمِ، وهُو أَقْرِبُ إِلَىٰ الاحْتِياطِ؛ لِجوازِ الأَداءِ بعْدَ الوقْتِ، وعدّمِ جَوازِه قَبْلَه.

5 100 co/0

### فَصْلُ فِي الأَّوْقَاتِ الَّتِي تُكُرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ

لَا يَجُوزُ<sup>(۱)</sup> الصَّلاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيرَةِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ﷺ (1/١٤] قَالَ: ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ﷺ (1/١٤] قَالَ: عَنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ نَهَانَ رَسُولُ اللهُ ﷺ أَنْ نُصَلِّي فِيهَا ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّىٰ تَرْفَعَ ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّىٰ تَزُولَ ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ (٢) لِلْغُروبِ حَتَّىٰ تَغُرُبَ .

🚓 غاية البيان

## فَصْلٌ فِي الأَّوْقَاتِ الَّتِي تُكُرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ

لمَّا فَرَغَ عَن بيانِ الأَوْقاتِ المُستحبَّةِ: شرَعَ في بَيانِ الأَوْقاتِ المَكْروهةِ؛ لأنَّها مُقابِلَتُها.

قَولُه: (لَا تَجُوزُ الصَّلاةُ).

فإنْ قلتَ: سَوْقُ الفصلِ لِبيانِ كَراهةِ الصَّلاةِ؛ لا لِبيانِ عَدَمِ الجَوَازِ؛ فكَيفَ قَالَ: (لَا تَجُوزُ الصَّلاةُ)؟

قلتُ: إنَّمَا قَالَهُ لأنَّ المَكْرُوهَ أَعَمُّ مِن أَنْ يَكُونَ جَائِزًا وَغَيرَ جَائزٍ؛ لِشَمُولِهُ إِنَّاهُمَا؛ لأنَّ غَيرَ الجَائِزِ مَكُرُوهٌ أَيضًا؛ لأنَّ المَكرُوهَ [١٠١٠ظ/م] مَا لَيسَ بِمُسْتَحَبًّ، وغَيرُ الجَائِزِ لَيسَ بمُسْتَحَبًّ.

فإنْ قلتَ: ما المُرَادُ مِن قَولِه: (لَا تَجُوزُ الصَّلاةُ)، جنْسُ الصَّلاةِ أَمْ نوْعٌ مَخْصوصٌ؟

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: التجوز ا

 <sup>(</sup>٢) مي حاشية الأصل: «خ: تضيفت، وفي نسخ غاية البيان: «تَضَيَّف».

......

قُلتُ: المُرَادُ منْه نوْعٌ مَخْصوصٌ ، وهُو [١٠٥٥] الفَرْضُ ، حتى لَو صلَّىٰ النَّوافلَ في الأوْقاتِ المَكْروهةِ تَجوزُ ؛ لأنَّهُ أدَّىٰ كما وجَبَتْ ؛ لأنَّ النَّافِلةَ تجِبُ بِالشُّروعِ ، وشرُوعُه حصَلَ في الوقْتِ المَكروهِ .

ولِهذا قَالَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ ( ) في «شرْح الطَّحَاوِيُّ »: «ولَو صلَّىٰ التَّطوُّعَ في هذِه الأوْقاتِ الثَّلاثِ ، فإنَّه يَجوزُ ويُكْرَهُ ».

وقالَ الكَرخِيُّ: «يَجوزُ ، وأحبُّ إليْنا أنْ يُعِيدَ».

ثمَّ قَالَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ: «والأفضلُ لَه أَنْ يقْطَعَ ويَقْضِيها في الوقْتِ المُباحِ»(٦).

فَإِنْ قَلْتَ: مِن أَينَ يُعْلَمُ مِن لَفْظِ صَاحِبِ «الهِدَايَة» \_ وَهُو مُطْلَقٌ \_ أَنَّ المُرَادَ مِن الصَّلَاةِ: الفَريضةُ ، لا جنْسُ الصَّلَاةِ ؟

قلتُ: مِن قاعدةٍ مُمَهَّدةٍ ، وهِي أنَّ المُطْلَقَ يَنصرفُ إلى الكامِلِ ، ولا شكَّ أنَّ الفَرْضَ أَكملُ مِن النَّفْلِ .

فإِن قلتَ: ما الفِقهُ في عدَمِ جَوازِ الفَرائضِ في هذا الوقْتِ، وجَوازِ النَّوافِلِ معَ الكَراهةِ؟

قلتُ: الفقهُ أنَّ الصَّلاةَ مَشْروعةٌ بأَصْلِها ؛ لِوُجُودِ أَرْكانِها وشَرائطِها ، ولا قُبْحَ

<sup>(</sup>۱) الأسبيجابي: (وهو أحمد بن منصور ، تقلَّمَتُ ترجمته) نسبة إلى إسبيجاب ـ ويقال إسفيجاب بالفاء ـ:
اسم بلدة كبيرة مِن أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان ، وقد ضبطها جماعة بكسر الهمزة
في أولها ، وجزّم ياقوتُ الحموي بفَتْحها ؛ فلدلك مشَيْنا على الوجهيْن في ضبط المنتسب إليها كلّما
تكرّر اسمُه ، تارة بالكسر ، والغالِب بالفتح ، ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [٢٠٥/١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاوئ» للأسبيجابئ (ق٣٦/أ) مخطوط بمعهد المخطوطات تحت رقم

والمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَأَنْ نَقْبُرَ»: صَلاةُ الجِنَازَةِ؛ لأنَّ الدَّفْنَ غَيْرُ مَكْرُوهِ. وَالمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَأَنْ نَقْبُرَ»: صَلاةُ الجِنَازَةِ؛ لأنَّ الدَّفْنَ غَيْرُ مَكْرُوهِ. وَالحَدِيثُ بِإِطْلاقِهِ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي تَخْصِيصِ الفَرَاثِضِ،

مي أَصْلِها؛ لأَنَّهَا تَعَظِيمٌ مَحْضٌ للهِ تَعَالَىٰ ، والأوقاتُ أيضًا صَحيحةٌ بأَصْلِها؛ لأَنَّها مِن حَيْثُ إِنَّهَا أُوقاتٌ كسائِرِ الأوقاتِ ، فاسدةٌ بوَصْفِها لأَنَّ هذِه الأَوْقاتَ الثَّلاثَة مَسوبةٌ إِلَىٰ الشَّيطانِ ، فصارَتِ الصَّلاةُ ناقِصةً ، فلَمْ يَسْقطْ بِها الكامِلُ ، وهُو الفَرْضُ ، بِخِلافِ النَّهُلِ ، فإنَّه جازَ لأَنَّهُ تأدَّىٰ كما شُرعَ ، لكِنْ معَ الكراهةِ لِورُودِ الفَرْضُ ، بِخِلافِ النَّهُلِ ، فإنَّه جازَ لأَنَّهُ تأدَّىٰ كما شُرعَ ، لكِنْ معَ الكراهةِ لِورُودِ النَّهُ في «التَبْيِين» (١).

قَولُه: (تَضَيَّفُ) ، أَي: تَمِيلُ.

قَولُه: (والمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَأَنْ نَقْبُرَ»: صَلاةُ الجِنَازَةِ؛ لأَنَّ الدَّفْنَ غَيْرُ مَكْرُوهِ). وإرادةُ الصَّلاةِ مِن القَبرِ: كِنايةٌ؛ لأنَّهُ ذِكْرُ الرَّدِيفِ وَإِرَادَةُ المَرُّدُوفِ.

حدَّثَ أَبُو دوادَ في كِتابِ الجَنائِزِ مِن «السُّنَن»: مُسْندًا إِلَىٰ عُقْبَةَ قَالَ: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: مِنْ جِين نَظُلُعُ الشَّهِسُ بَازِغَةٌ حَتَّى تَرْتَفِع ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ» (٢).

قَولُه: (وَالحَدِيثُ بِإِطْلاقِهِ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي تَخْصِيصِ الفَرَائِضِ،

<sup>(</sup>١) ينظر التَّنبِين شرح الأخبِيكَثيَّ اللمؤلف [١٤/١] - ٤٣٧]،

<sup>(</sup>٢) أحرحه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها [رقم/ ٨٣١]، وأبو داود في/ باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها [رقم/ ٣١٩٦]، والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها [رقم/ ٢٠٥]، والنسائي في كتاب المواقيت/ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها [رقم/ ٥٦٠]، والساعات التي نهي عن الصلاة فيها الميت ولا يدفن والس ماحه في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلَّى فيها على الميت ولا يدفن [رقم/ ١٥٦٩]، من حديث عقبة بن عامر الجهني اللهاء،

وَبِمَكَّةَ (١) ، وَحُجَّةٌ عَلَىٰ أَبِي يُوسُفَ ﷺ فِي إِبَاحَةِ النَّفْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ النَّوْوَالِ . الزَّوَالِ .

البيال الله البيال الله

وَمَكَّةً (٢)).

وفي بَعضِ النَّسَخِ: (وَبِمَكَّة) (٢) بِالباءِ، والصَّحيحُ أَنْ يُرْوَى: (وَمَكَّة) بِلا باءٍ. بيانُه: أَنَّ الشَّافِعِيَّ يُخصِّصُ الفَرائضَ مِن جَميعِ الصَّلاةِ، ويقولُ: إِنَّ النَّهْيَ ورَدَ في حقِّ النَّفْلِ؛ لا في حقِّ الفَرْضِ؛ بِدَلِيلِ قَولِه ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» (٤).

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: الومكة ا وفي حاشية الأصل: الخ: ومكة ١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۲۷۱/۲]. و «البيان» للعمراني [۲۵۱/۲ ـ ۲۵۹].
 (۲) «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [۳۲/۲].

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [٢٣٣/١]، وهو المُثبَّت في نسخة الشَّهْرَكُنْدي (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ) [ق/١١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]. وفي النسخة التي بخط المؤلف [ق٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي]. وفي نسخة الأرْزَكاني مِن «الهداية» [١/ق٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق١/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي \_ تركيا]. ومثله وقع في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِينَاييّ [١/ق١/ب/ مخطوط جامعة برنستون \_ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)]. واللفظ الأول: هو المُثبّت في نسخة البايسُوني من «الهداية» [ق/١٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله واللفظ الأول: هو المُثبّت في نسخة البايسُوني من «الهداية» [ق/٢١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]. وأشار البايسُوني في حاشية نُشخته إلى اللفظ السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة / باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة [رقم / ٧٧ ]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها [رقم / ٦٨٤]، من حديث أنس بن مالك ﷺ مرفوعًا: همَنْ نَسِيَ صَلاة فَلَيْصَلُّ إِذَا ذَكَرَهَا؛ لا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿ رَأَقِيرِ الصِّلَاقِة لِيْسِحْرِيّ ﴾ [طه: ١٤] ». لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّبَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». وليس عندهما قوله: «فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا». وقد ورَدَتْ تلك الجملة في حديث أبي هريرة ﷺ عند: الدارقطتي في «سننه الكبريّ» [رقم / ٣١٨٣]، وغيرهما.

﴿ غَالِهُ البِيالِ ﴾

فَعُلِمَ أَنَّ الفَرْضَ ليسَ بِمنْهِيِّ عنْه، حتّى تَجوزُ الفرائضُ في الأَوْقاتِ المَكْروهةِ بِلا كراهةٍ في جَميع البلْدانِ.

أَمَّا النَّوافلُ: فإنَّها تُكُرهُ في هذِه الأوْقاتِ إلَّا بِمكَّةَ ، فإنَّ مكَّةَ مَخْصوصةٌ مِن سائِرِ البلْدانِ ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو ذَرِّ النّهْيَ عنِ الصَّلاةِ في هذِه الأوْقاتِ مَقْرونًا بِقَوْلِه: ﴿إِلَّا بِمَكَّةَ »(١) .

فإِذَنْ: تَجوزُ الفَرائضُ في جَميعِ البلْدانِ في مكَّةَ وغَيرِها؛ لأنَّ الفَرائضَ خُصَّتْ مِن جَميعِ الصَّلاةِ، وتَجوزُ النّوافلُ بِمكَّةَ خاصَّةً؛ لأنَّ مكَّةَ خُصَّتْ مِن جَميعِ البلْدانِ، وهذا التَّقريرُ لا يُفْهَمُ إلَّا عَلىٰ رِوَايَةِ [١/١٢١٤/م] (مَكَّةَ) بِدونِ الباءِ، فافْهَم.

ثمَّ كونُ حَدِيثِ عُقْبَةَ \_ وهُو قولُه: ﴿ ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ ﴾ (٢) إِلَىٰ آخِرِه \_ حُجَّةً عَلَىٰ الشَّافِعِيُّ وهُو قولُه ﷺ: ﴿ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ ﴾ (٣) إِلَىٰ آخِرِه: عامٌّ ، وحديثُ عُقبةَ صارَ مُخصَّصًا لَه ،

أَو نَقُولُ: الحَدِيثُ الَّذي رواهُ الشَّافِعِيُّ لِبِيانِ وُجُوبِ القَضاءِ، وحَديثُنا لِبِيانِ تَعصيلِ الأَوْقاتِ، وكلُّ واحدٍ منهُما حُجَّةٌ في بابِه، كما أَنَّ قَضاءَ رَمَضانَ لا يَجوزُ في الخَمْسَةِ الأَيّامِ المَكْرُوهَةِ؛ لنَهْيِه ﷺ، وإنْ كَانَ إطلاقُ قولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَهِدَةٌ مِّنَ

<sup>(</sup>١) أحرحه: أحمد في «المسند» [١٦٥/٥]، وابن خزيمة [رقم/ ٢٧٤٨]، والدارقطني في «سننه» [حرحه: أحمد في «المسند» الكبرئ» [رقم/ ٢٠٤٧]، من حديث أبي ذَرِّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةٍ بَاللَّمْ عَلَى اللَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةٍ بَاللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةٍ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

قال ابنُ عبد الهادي: «هذا الحديث لا يصحُّه ، ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [٣٧٢/٢] . و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٠٩/١] .

<sup>(</sup>١) مصئ تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) مصئ تخريجه قريبًا.

### قَالَ: وَلَا صَلاةً جِنَازَةٍ؛ لِمَا رُوَيْنَا. .....

وي غابة البيان ٩٠٠

#### أَيَّامِ أُخَرَ ﴾ [البغرة: ١٨٤]. يَشْمِلُها أَيضًا.

وحَديثُ أَبِي ذرٌّ غَريبٌ [١٠٥٠/١]، لا تَجوزُ زِيادتُه عَلَىٰ المَشْهورِ .

ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّ عِندَ الشَّافِعِيِّ إِنَّمَا يُكُرهُ النَّفْلُ فِي الأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فِي غَيِهِ مَكَّةَ، إذا لَمْ يكن له سبب، بل كَانَ نَفْلًا مُبتداً، أمّا إذا كَانَ لَه سبب، كركُعتَيْ سُنَةً الفَجْرِ، والطَّوافِ، والتَّحِيَّةِ [فَلا]؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّه صَلَّىٰ بَعْدَ الفَجْرِ، وَالطَّوافِ، والتَّحِيَّةِ [فَلا]؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّه صَلَّىٰ بَعْدَ الفَجْرِ، وَلَعَيْنِ، فَقَالَ لَه النَّبِيُّ بَعِيْدُ: «مَا هَذَا؟». فَقَالَ: ركعَنَا الفَجْرِ، كُنْتُ لَمْ أَرْكَعْهُما. فَسَكَتَ النَّبِيُّ بَعِيْدُ اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وَلَنَا: حَدِيثُ عُقبةً ، ومَا رُوِيَ عَن أَبِي سَعيدٍ ؛ أَنَّه قَالَ: «لا صَلاةً بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا بَعْدَ العَصْرِ حتّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»(٢).

ولَا نُسَلِّمُ أَنَّ السُّكوتَ الحالِي دليلُ التَّقرِيرِ.

قَولُه: (وَلَا صَلاةً جِنَازَةٍ ؛ لِمَا رَوَيْنَا) ، وهُو قَولُه: «وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا» (٣).

<sup>(</sup>۱) أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة باب من فاتته متى يقضيها [رقم/ ١٣٦٧]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله كلله باب ما حاء فيمن تفوته الركعتان قبل المجر يصليهما بعد صلاة الفجر [رقم ٢٢٤]، وابن ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل المحر متى يقصيهما [رقم ، ١١٥٤]، وأحمد في «المسد» [٢٥/٥] ، من حديث قيس بن عَمرو المحر متى يقصيهما [رقم ، ١١٥٤] ، وأحمد في «المسد» [٢٥/٥] ، من حديث قيس بن عَمرو

قال الترمذي: «إساد هذا الحديث ليس متصل». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢٦٣/٣]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٢٧/٢].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: البحاري في كتاب موافيت الصلاة/ باب لا يتحرئ الصلاة قبل غروب الشمس [رقم/ ٥٦١]، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها [رقم/ ٨٢٥]، من حديث أبي سعيد الخدري، إلى به،

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا.

وَلَا سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الصَّلاةِ، إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجُزْءُ الْقَائِمُ مِنَ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِالْكُلِّ لَوَجَبَ الْأَدَاءُ بَعْدَهُ،

وَ اللَّهُ ال

قُولُه: (إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ) اسْتِثناءٌ مِن قولِه في أوَّلِ الفَصلِ: (وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا)، أَيْ: لا تَجوزُ الصَّلاةُ عِندَ غُروبِ الشَّمسِ، إلّا عَصْرَ يومِه؛ لأدائِه كما وجَبَ، وقَدْ وجَبَ ناقصًا؛ لأنَّ المُسَبَّبَ ثَبَتَ أَبدًا بحسبِ ثُبوتِ السَّبَبِ، فإنْ ناقِصًا فناقِصُّ<sup>(۱)</sup>، وإنْ كَانَ كامِلًا فكاملٌ.

بيانُه: أنَّ سَبَبَ الوُجُوبِ: الوقتُ، ثمَّ هُو لَا يَخُلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ كُلِّ الوقْتِ، أَو جُزْءَ الوقْتِ، فَلا يَجوزُ أَنْ يَكُونَ كلَّ الوقْتِ؛ لأَنَّهُ حينَتْذِ يلْزَمُ تقْديمُ المُسَبَّبِ عَلَىٰ السَّبِ، عَلَىٰ تقْديرِ الأَداءِ في أوَّلِ الوقْتِ، أَو يلْزَمُ تأخيرُ الأَداءِ عَن وقتِه، عَلَىٰ تقْديرِ الأَداءِ في آخِرِ الوقْتِ، وفي الوسطِ: كِلَا الفَسادَيْنِ، فافهَمْ.

فَتَعَيَّنَ الجُزْءُ، ثمَّ الأَجْزاءُ ليسَ بغْضُها أُولَىٰ مِن البغْضِ، فلَو عُيِّنَ الجزءُ الأَوَّلُ لِلسَبَيِيَّةِ لزمَ أَنْ يكونَ المؤدِّي في آخِرِ الوقْتِ قاضيًا، وهُو خِلافُ الإجْماعِ.

فَقُلْنَا: السَّبِبُ هُو الجزْءُ المتَّصلُ بِالأَدَاءِ إِنِ اتَّصَلَ بِالأَدَاءِ ؛ وإلَّا تَنْتَقِلُ السَّبَيِيّةُ إِلَىٰ آخِرِ جزْءِ مِن أَجْزَاءِ الوقتِ ، وهُو مقْدَارُ مَا يَسَعُ فيهِ التَّحريمةُ ، فَلَمَّا كَانَ السَّبِبُ هُو الجُزءُ الآخرُ مِن الوقتِ ـ وهو ناقِصٌ في العصْرِ ـ ؛ جازَ أَدَاؤُه كما وجَبَ.

بِخِلافِ العصْرِ الفائِتِ، حَيْثُ لا يَجوزُ قَضاؤُه في هذا الوقْتِ؛ لأنَّ النُّقصانَ

<sup>(</sup>١) قولي: «ناقِصًا فناقِص»، أي: فإن كان السبب ناقصًا فالمُسَبَّب ناقص، وكذلك: وإنْ كان كاملًا وكامل، كما في قولهم: إن خيرًا فخَيْر، كذا جاء في حاشية: «م»، و«و».

وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْجُزْءِ الْمَاضِي فَالْمُوَّدِي فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَاضٍ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ ، بِخِلافِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ؛ لَأَنَّهَا وَجَبَتْ كَامِلَةٌ فَلا يَتَأَدَّئ بِالنَّاقِصِ ،

قَالَ ﷺ: وَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَسَجْدَةِ التَّلَاوَةِ الْكَوَاهَةُ، حَتَّىٰ لَوْ صَلَّاهَا فِيهِ، أَوْ تَلَا سَجْدَةً فِيهِ وَسَجَدَهَا جَازَ؛ لِأَنَّهَا أُدِّيَتْ نَاقِصَةً كَمَا وَجَبَتْ، إِذِ الْوُجُوبُ بِحُضُورِ الْجَنَازَةِ وَالتِّلَاوَةِ.

وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ.

🥞 غاية البيان 🥞

في الصَّلاةِ كَانَ بِاعْتِبَارِ وُقوعِها في الوقْتِ المكْروهِ، فإذا لَم تَقَعْ فيهِ، بأنْ فاتَتْ، بقِيَتْ واجبةً على الكَمالِ، خاليةً عنِ الفَسادِ، [١٢٢/١ظ/م] فَلَم يَجُزُ قَضَاؤُها فيهِ.

وما قِيلَ: إنَّ الوُجُوبَ يُضافُ إِلَىٰ كلِّ الوقْتِ عَلَىٰ تَقْديرِ الفَوَاتِ؛ فَقَيهِ نَظَرٌ نَذُكُرُه في «شرْح أُصولِ البَرْدَويّ»(١).

وأَرادَ بالجزْءِ القائِمِ مِن الوقْتِ: الجزءَ الباقي في آخِرِ الوقْتِ.

قُولُه: (وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ)، أَيْ: وإِذَا كَانَ لسّبَبُ هُو الجُزْء القائِم مِن الوقتِ.

(فَقَدُ أَدَّاهَا) ، أَيْ: أَدَّىٰ صَلاةَ العصْرِ كُما وجَبَتْ.

(بِخِلافِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ)، أَيْ: بِخِلافِ غَيرِ صَلاةِ العَصرِ اليَوْمِيّ مِنَ الصَّلواتِ إِذا فاتَتْ؛ لا يَجوزُ أَداؤُها في آخِرِ جُزْءِ مِن العصْرِ؛ لأنَّ الكامِلَ لا يتَأدَّئ بِالنَّاقِصِ. بِالنَّاقِصِ.

قَولُه: (لِمَا رُويَ أَنَّهُ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ).

 <sup>(</sup>١) يقصد به كتاب «الشامل في شرح أصول البزدوي» للمؤلف، وهو مخطوط وتقدم التعريف به في المدخل.

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ الفَوَاثِتَ، وَيَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ، وَيُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الْفَرْضِ لِيَصِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُولِ بِهِ،

وهُو مَا رَوَيْنَا قَبَلَ هَذَا مِن حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ<sup>(١)</sup>، ورُويَ عَنِ ابنِ عبّاسِ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ \_ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ \_: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ \_ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ \_: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: حَدَّنَى الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُرُبَ ﴾ (٢).

ولأنَّه نَفْلُ يُكْرَهُ، كما يُكْرَه ما لا سَبَبَ لَه.

قَولُه: (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ الفَوَائِتَ).

وأَرادَ بِالوَقتَيْنِ ما بعدَ صَلاةِ الفَجْرِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ ، وَما [١/١٥٠] بعدَ صَلاةِ العَصرِ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ .

ثمَّ مُرَادُنا بِما قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ غَيرُ حالةِ اخْمِرارِ الشَّمسِ؛ لأنَّ في تِلكَ الحالةِ لا تَجوزُ الفَوَائِتُ أيضًا، والفَرقُ بينَ هذَيْنِ الوقتيْنِ، مُحَيْثُ جازَتِ الفَوَائِتُ فيهِما، وبينَ الأوقاتِ القَوَائِتُ فيها: أنَّ الكَراهة فيها، وبينَ الأوقاتِ الثَّلاثةِ المَكْروهةِ ، حَيْثُ لَم تَجُزِ الفَوَائِتُ فيها: أنَّ الكَراهة في الوقتيْنِ لا [١/١٣٢٥/م] لمَعْنَى في الوقْتِ، بَل لِيصِيرَ الوقْتُ كَالمَشْغُولِ بالفَرْضِ، في الوقتيْنِ لا السَّغُلِ التَّحْقيقِيِّ بِالفَرْضِ الشَّعْلِ التَّحْقيقِيِّ بِالفَرْضِ الشَّعْلِ التَّحْقيقِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى مِنَ الشَّعْلِ التَّحْقيقِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى مِن الشَّعْلِ التَّحْقيقِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى مِن الشَّعْلِ التَّحْقيقيُّ بْالفَرْضِ أَوْلَى مِن الشَّعْلِ التَّعْديرِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى مِن الشَّعْلِ التَّعْديرِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى مِن الشَّعْلِ التَّقْديرِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى مِن الشَّعْلِ التَّقْديرِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى الشَّعْلِ التَّقْديرِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى مِن الشَّعْلِ التَّقْديرِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى الشَعْلِ التَّقْديرِيِّ بِالفَرْضِ أَوْلَى مِن السَّعْلِ التَّقَديرِيِّ بِالفَرْضِ أَنْ السَّعْلِ التَّهِ المَوْرِيِّ بِالفَرْضِ أَلَّالِيَّ السَّعْلِ التَّهِ الْمَالِي الْمَالْمِلْ السَّيْسِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةِ اللللْمَالِي الْمُولِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمِلْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْ

 <sup>(</sup>١) مضئ تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٢) أحرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس [رقم/ ٥٥٦]، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها [رقم/ ٨٢٦]، مِن حديث ابن عباس ﷺ به ٠

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: مثبت من الأصل؛ وسقط من «٩».

لَا لِمَعْنَىٰ فِي الْوَقْتِ فَلَمْ تَظُهَرْ فِي حَقِّ الفَرَائِضِ، وَفِيمَا وَجَبَ لِعَيْنِهِ كَسَجْدَةٍ التَّلَاوَةِ. وَظَهَرَتْ فِي حَقِّ المَنْذُورِ ؛ ............

أمّا الكراهةُ في الأوْقاتِ الثَّلاثَةِ: فلِمَعْنَىٰ في الوقْتِ، وهُو كونُه مَنسوبُ إِلَىٰ الشَّيطَانِ، فلَمْ يَجُزِ القَضاءُ فيها؛ لأنَّ ما وجَبَ كامِلًا لا يُؤدَّىٰ ناقصًا، وجازَ النَّفُلُ لاَ يُؤدَّىٰ ناقصًا، وجازَ النَّفُلُ لاَ يُؤدَّىٰ ناقصًا، وجازَ النَّفُلُ لاَ يُؤدَّىٰ كما وجَبَ بِالشَّرْع ناقِصًا.

#### قَولُه: (فَلَمْ تَظْهَرْ فِي حَقَّ الفَرَائِضِ، وَفِيمَا وَجَبَ لِعَيْنِهِ).

يعْني: أنَّ الكَراهةَ في هذَيْنِ الوَقتَيْنِ لَمَّا كَانَتْ لِحَقِّ الفَرْضِ؛ لَم تَظْهِرِ الكَراهةُ في حقَّ الفَرائضِ، فَجازَتِ الفَوَائِثُ فيهِما، ولَم تظْهِرِ الكَراهةُ أَيضًا في الوَاجِبِ لِعَيْنِه، كَسَجْدةِ التَّلَاوةِ، فَجازَتْ فيهِما؛ لأنَّ وُجوبَها ليسَ بِموقوفٍ على فِعْلِ العَيْنِه، كَسَجْدةِ التَّلَاوةِ، فَجازَتْ فيهِما؛ لأنَّ وُجوبَها ليسَ بِموقوفٍ على فِعْلِ العَبد؛ لِدليلِ وُجوبِها بِالسَّمَاعِ، فَصارتْ كَسَائِرِ الفَرائضِ، وكذلك صَلاةُ الجنائِز؛ لأنَّ وُجوبَها ليسَ بِموقوفٍ أيضًا على فِعْلِ العَبْدِ.

قُولُه: (وَظَهَرَتْ فِي حَقِّ المَنْذُورِ)، أَيْ: ظهرَتِ الكراهةُ في المَنْذُورِ، حتّىٰ كُرِهَ أَداءُ المَنْذُورِ في هذَيْنِ الوَقتَيْنِ؛ لأنَّهُ لَمَّا تعلَّقَ وُجوبُه بسبَبٍ مِن جِهَتِه لا مِن جِهةِ الشَّرْعِ؛ صارَ كَالصَّلاةِ الَّتي شَرَعَ فيها تطوُّعًا.

وكذلِك ظهرَتِ الْكَراهةُ في حقَّ ركْعتَي الطَّوَافِ، حتَّىٰ كُرِهَ أَداؤُهُما في هذَيْنِ الوقتَيْنِ؛ لأنَّ وُجوبَهما لِغيرِهِما، وهُو خَتْمُ الطَّوَافِ الحاصلِ بِفِعْلِه، وكذلِك ظهرَتِ الكراهةُ في النَّفْلِ الَّذي شَرَعَ فيهِ ثُمَّ أَفْسَدَه، حتّىٰ كُرِهَ قَضاؤُه في هذَيْنِ الكراهةُ في النَّفْلِ الَّذي شَرَعَ فيهِ ثُمَّ أَفْسَدَه، حتّىٰ كُرِهَ قَضاؤُه في هذَيْنِ الكراهةُ المَوْتَيْنِ؛ لأنَّ وُجوبَه لِغيرِه، وهُو صيانةُ المُؤدَّىٰ؛ لِنَلَّا يلْزَمَ إِبْطالُ العمَلِ.

ورُوِيَ: أَنَّ عُمرَ طَافَ بِالبيتِ سَبْعًا بعدَ الْفَجْرِ ، وَلَم يُصَلِّ حَتَىٰ خَرَجَ بِذِي طُوَّىٰ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، بعْدَما ارْتفعَتِ الشَّمسُ (١).

<sup>(</sup>١) هدا الأثر أورده السمرقندي في «مختنف الرواية» [٢٦/١] ، وذكره الملا علي القاري في «فتح≈

لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ وُجُوبُهُ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ ، وَفِي حَقِّ رَكْعَتَي الطَّوَافِ وَفِي الَّذِي شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ ، وَهُو خَتْمُ الطَّوَافِ وَصِيَانَةِ الْمُؤَدِّي ·

وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا مَعَ حِرْصِهِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ .

🚓 غاية البيان 🗫

وذُو طُوًىٰ \_ بالضَّم \_: مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ (١).

قَولُه: (بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ)، أَيْ: مِن جِهَةِ النَّاذِرِ، بِدلالَةِ المَنْذُورِ.

قُولُه: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ)؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ لا يَزِيدُ عَلَىٰ ذلِك، مَعَ حِرْصِه عَلَىٰ النَّوافِلِ، فلَو لَمْ يُكْرَهُ لَفَعَلَ.

اعْلَمْ: أَنَّ الأَوْقَاتَ المَكْرُوهَةَ ثَلاثَةَ عَشَر:

ثَلاثَةٌ منْها: لِمعنَّىٰ في الوقْتِ، وقَد مَرَّتْ.

والعشَرةُ الباقيةُ: لِمعْنَىٰ في غَيرِ الوَقتِ.

اثْنانِ منْها: ما بعْدَ الفَجْرِ إِلَىٰ أَنْ تطلعَ الشَّمسُ، وما بعْدَ العَصرِ إِلَىٰ أَنْ تَغربَ الشَّمسُ، وقَد مرَّ أيضًا.

والسّادسُ: ما بعدَ الفَجْرِ قبلَ الفَرْضِ.

والسّابعُ: ما بعدَ الغُروبِ قبلَ الفَرْضِ، يُكْرَه النفْلُ وغيرُه؛ لِئَلَّا يلزَمَ تأْخيرُ المَغربِ.

والثَّامنُ: ما بعدَ نِصفِ اللَّيْلِ، يُكْرَه أَداءُ العِشاءِ لا غَيرُ.

والتَّاسعُ: وقْتُ الخُطْبةِ يومَ الجُمُعَةِ ، يُكْرَهُ التَّطوَّعُ فيهِ لِنَكَّ يلْزَمَ تَرْكُ استِماعِها .

اب العناية (١٥٠/١] .

<sup>(</sup>١) ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [٤٥/٤].

وَلَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ الْفَرْضِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ. وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ إِلَىٰ أَنْ يَفْرُغَ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الإشْتِغَالِ عَنِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ.

🝣 غاية البيان 🤧

والعاشِرُ: وقْتُ خُرُوجِ الإِمامِ لِلخطْبةِ قبلَ الشُّروعِ فيها.

والحادي عَشَرَ: ما بعدَ الفَراغِ عنْها إِلَىٰ أَنْ يشْرَعَ في الصَّلاةِ ، ويُكْرَهُ التَّطوُّعُ فيهِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ، خِلافًا لهُما ، وبِه صرَّحَ صاحبُ «التَّحْفة»(١).

والثّاني عشر: ما بعدَ شُروعِ الإمامِ في صَلاةِ الجَماعةِ ، يُكْرَه لِلقَومِ التَّطَوُّعُ قضاءً بحقّ الجَماعةِ ، اللهُ عَنْ الْجَماعةِ . بحقّ الجَماعةِ . اللهُ يَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللللَّالِمُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّا

والثَّالَثَ عَشَر: مَا قَبَلَ صَلاةِ الْعَيْدَيْنِ لِمَنْ حَضَرَ الْمُصلَّىٰ [١/١٥٤] ؛ لِحديثِ ابنِ مَسعودٍ ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «يُكْرَهُ التَّنَقُّلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ»(٢).

قولُه: (لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ المَغْرِبِ)، ولأنَّه لَمْ يَقْعَلْه رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ معَ حِرْصِه عَلَىٰ الصَّلاةِ، ورُوِيَ أَنَّه قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، إِلَّا الَمْغَرِبَ»(٣).

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٠٨/١].

<sup>(</sup>٢) لَمْ بحده هكذا، وقد أخرجه لفريابيُّ في: «أحكام العيدين» [ص/٢٢٨]. من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَلْ حَدَّهِ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا صَلاةً يَوْمَ العِيدِ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا». وفي «الصحيحين» عن ابْنِ عَبَّسٍ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا». وينظر ( ١١٨٧/٣ ].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البزار في «مسنده/ كشف الأستار» [٣٣٤/١]، ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ»
 [٢١/٢]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٨/رقم/ ١٧٩]، والدارقطني في «سننه» [٢٦٤/١]،
 مِن حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ به.

قال المناوي: «إساده ضعيف»، وضعَّفه ابنُ حرم وجماعة بهذا التمام، والحديثُ ثابت محفوظ في «الصحيحين» مِن هذا الوجه دون قوله: «إلَّا المُغَرِب»، ينظر: «المحلئ» لابن حزم [٢/٢]. و«التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي [٢/٢].

#### بَابُ الأَذَانِ

🚓 غاية البيان 🤧

#### بَابُ الأَذَانِ

لمَّا فَرَغَ عَن سَبِ وُجُوبِ الصَّلاةِ وهُو الوقْتُ، شَرَعَ فيما يَكُونُ عَلامةً لِذلِكُ السَّبِ، وهُو الأذانُ؛ لِلمُناسبةِ، وإنَّما قدَّمَ السَّببَ لِكونِه أَقْوَىٰ؛ لأنَّ الوُجُوبَ يُضافُ إليْه لا إلى العَلامةِ.

الأذانُ في اللُّغةِ: الإعْلام ، كقَولِه تَعالىٰ: ﴿ وَأَذَنَّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٣] . منه قولُ الحَارِثِ بن حِلِّزَةً:

آذَنَتْ إِبَيْنِهِ الْسَمَاءُ(١)

وفي الشُّريعةِ: عِبارةٌ عَن إعْلامٍ مَخْصوصٍ في أَوْقاتٍ مَخْصوصةٍ.

وسَبِبُه: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُننه»: قَالَ<sup>(۲)</sup>: «اهْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ وَقَالَ: «هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ». فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ وَقَالَ: «هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّهُودِ». فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ (٤) ، فَقَالَ: «هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى».

آذَنَنْ البَينِهَ اللَّهِ اللَّ ينظر: «ديوان الحارث بن حلزة» [ص/٦٦].

ومراد المؤلِّف من الشاهد: مَجِيء الأذان في اللغة بمعْنَى: الإخبار والإعْلام.

(٢) أي: أحد عُمُومَة أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ، وهو مِنَ الأَنْصَارِ.

(٤) النَّاقُوسُ: خشبة طويلة يَضْرِبُها النصارئ لأوقات الصلاة. «مغرب». كذا جاء في حاشية: «م»،=

<sup>(</sup>١) هذا صدر البيت الأول مِن معلَّقة الحَارِث بن حِلَّزَةَ المشهورة، وتمامه:

😤 غاية البيان 🤧

فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْد ، وَهُو مُهْتَمٌّ لِهَمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَدِيَ الأَذَانَ فِي مَنَامِهِ ، فَغَذَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِيَ الأَذَانَ . قَالَ: وكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ [٢٤/١٢٤/١] قَدْ رَأَهُ قَبْلَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِيَ الأَذَانَ . قَالَ: وكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ [٢٤/١٥ ظ/م] قَدْ رَأَهُ قَبْلَ ذَلِك ، فَكَنَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي ؟ اللهِ عَشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي ؟ اللهُ عَلْمُ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١٤ وَكَانَ عُمْرُ بُلالُ » فَمْ قَالَ: سَبَقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١٤ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وذكَرَ في «شرْح الأَقْطَع»(٢): عَن مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ ، أَنَّه أَنكَرَ ذَلِك ، وقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِه بعَثَ اللهُ ﷺ مَلَكًا فعلَّمَه الأَذانَ<sup>(٣)</sup>. وكلُّ ذَلِك جائزٌ غَيرُ مُتَنافٍ .

ورُوِيَ أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ زَيدٍ قَالَ: رأيتُ شخْصًا واقِفًا علىٰ جِذْمٍ (١) حَاثِطٍ مِن

 <sup>=</sup> و ((و))، و ((ز))، و (نظر: (المغرب في ترتيب المورب) للمُطَرِّزِي [٢٢١/٢].

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب بدء الأذان [رقم/ ۹۸ ]، ومن طريقه البيهقي في السنته الكبرى، [رقم/ ۲۰۱٤]، من حديث أبي عُمَيْرِ بْنِ أنس ﷺ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الأَنْصَارِ ﷺ به. وصحَة سَندَه: الحافظُ ابنُ حجر في «فتح الباري، [۸۱/۲].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الأقطع على القدوري» [ق٤٤/أ].
 وجاء في حاشية: «م»، و«و»، و«ز»: هُنَيَّة: أي ساعة يسيرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن شاهين في الناسخ الحديث ومنسوخه [ص/١٧٧]. من طريق زياد بن المُنْذِر، قَلَّ: حَدَّثَن العَلاءُ، قَلَ: قُلْتُ لِابْنِ الحَتَفَيَّةِ: الكُنَّا تَتَحَدَّثُ أَنَّ الأَذَانَ رُؤْيَا رَآها رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَغَيْعَ وَقَالَ: عَمَدْتُمْ إلى أَخْسَنِ دِينِكُمْ فَزَعَمْتُمْ أَنَّهُ كَنْ رُؤْيا، هَذَا و للهِ الباطِلُ، ولكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا عُرْجَ بِهِ انْتُهِيَ إلى مَكَانِ مِن السَّمَاءِ فَوَقَف، وبَعَثَ الله ﷺ إلَيْهِ مَلكًا ما رَآهُ أَحَدٌ في السَّمَاءِ قَبْلَ ذَلكَ التَوْم عَلَّمَةُ الأَذَانَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) أَرَادَ بَقَيَّةَ حائطٍ، أَو قِطْعَة من حائِطٍ. والحِذْمُ: هو الأصْل مِن الشيء، ينظر: قالتهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [٢٥٢/١مادة: جدّم].

وجاء في حاشية: «م»، و(و)، و(ز): الجِذْمُ: الأصل.

### الأَذَانُ سُنَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، والجُمُعَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا؛ ......

أَخْذَ مِ الْمَدِينَةِ ، عليْه ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ، مُستقْبِل القِبْلَةِ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ » . وذَكَرَ الأَذَانَ إِلَىٰ آخِرِه ، ثمَّ صَبَرَ هُنَيَّة (١) ، ثمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِك ، إلّا أَنَّه زَادَ فيهِ له بعدَ الصَّلاةِ والفَلاحِ له: «لَقَنْهَا بِلَالًا» (٢) . الصَّلاةِ والفَلاحِ له: «لَقَنْهَا بِلَالًا» (٢) .

قُولُه: (الأَذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ والجُمُعَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا)، هذا قولُ عامَّةِ الفُقهاءِ.

وَقِيلَ: إنّه واجبٌ ؛ لِمَا رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ أَنَّه قَالَ: إنَّ أَهلَ بلْدةٍ مِن بِلادِ الإسْلامِ إِذَا ترَكُوا الأَذَانَ والإقامةَ ، فإنّه يجِبُ القِتالُ معَهُم (٣).

وإنَّما يُقاتَلُ عَلَىٰ تَرْكِ الوَاجِبِ دُونَ السُّنَّةِ (١٠).

والصَّحيحُ: أنَّه سُنَّةٌ ؛ بِدَلِيلِ ما رَوَىٰ أَبُو يُوسُفَ ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ ، أنَّه قَالَ: لَو أنَّ قومًا صلَّوا في المِصرِ في مشجدِ جماعةِ الظّهرَ ، أوِ العصرَ مربغيرِ أَذانِ ولا إِقامةٍ ؛

<sup>(</sup>١) أَيْ: قَلِيلًا مِنَ الزَّمان ، وَهُوَ تَصْغِير هَنَةٍ · ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٥/٩٧٩/ مادة: هَنَا] .

وجاء في حاشية: الم)، والوا، والزاه: هُنَيَّة: أي ساعة يسيرة.

 <sup>(</sup>۲) أحرحه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان [رقم/ ٥٠٧]، والدارقطني في «سننه» [۲/٥٤]، والطحاوي في «أحكام القرآن الكريم» [۱/٠٤]، والبيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٤٠/١]، والطحاوي في «أحكام القرآن الكريم» قرن مُعاذّ بْنِ جَبَلٍ عَلَيْ به.
 ١٨٣٨]، من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَنِ هِنْ ، عَنْ مُعاذّ بْنِ جَبَلٍ عَلَيْ به.

قال الله حزيمة: «عبد الرحمن بن أبي ليلئ لَمْ يسمع من معاذ بن جبل ، ولا مِن عبد الله بن زيد بن عبد رمه صاحِب الأذان ، فغير جائز أنْ يُحْتَج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة ، وقال عبد القادر لقرشي: «معاذ لَمْ يدْرِكه أبنُ أبي ليلئ ، ينظر: «صحيح ابن خزيمة» [١٩٩/١] ، و«العناية في تحريح أحادبث الهداية » لعبد القادر القرشي [ق٥٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)] .

٣١) يعني: قتالهم،

<sup>(</sup>٤) بطر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٠٩/١].

لِلنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ.

وَصِفَةُ الأَذَانِ مَعْرُوفَةٌ . وَهُوَ: كَمَا أَذَّنَ المَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ -

فَقَد أُخْطُؤُوا السُّنَّةَ ، وخالَفُوا ، وأثِمُوا (١).

[١/٥١٢٥/١] وأيضًا: الوُجُوبُ لا يَثْبُتُ بخَبرِ الواحِدِ فيما تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَىٰ. والقَولانِ قَريبانِ؛ لأنَّ السُّنَّةَ المُؤكّدةَ في مَعنَىٰ الوَاجِبِ.

قُولُه: (لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ..) إِلَىٰ آخِرِه. بِيانُ المَحلِّ الَّذِي شُرِعَ فِيهِ الأَذَانُ. (دُونَ مَا سِوَاهَا). أَرادَ بِه: صَلاةَ الوثرِ، وصَلاةَ العيدَينِ، والخُسوف، والكُسوف، والاشتِشقاء، وصلاةَ الجنازةِ، والسُّنَنَ، والنّوافلَ.

وإنَّما كَانَ كذلِك: لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَذَّنَ لِهذِه الصَّلواتِ الخَمسِ والجُمْعَةِ وَإِنَّما كَانَ كذلِك: لأنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ أَذَنَ لِهذِه الصَّلواتِ الخَمسِ والجُمُعَةِ وَلاَ أَحدٌ مِن الأَئمَةِ وَلاَ أَحدٌ مِن الأَئمَةِ وَلاَ أَحدٌ مِن الأَئمَةِ وَلاَ أَحدٌ مِن الأَئمَةِ لِمَا ذَكَرْنا مِن الصَّلواتِ ، وهذا معنى قولِ صاحِبِ «الهداية»: (لِلنَّقْلِ المُتَوَاتِرِ).

قَولُه: (وَصِفَةُ الأَذَانِ مَعْرُوفَةً) ، وهذا بَيانٌ صِفَةِ الأَذانِ .

(وَهُوَ كَمَا أَذَنَ المَلَكُ النَّاذِلُ). إنَّما قَالَ: (هُوَ)؛ ولَم يقُلْ: «هِي». بالنَّظرِ إلىٰ الخبَرِ، أيْ: صِفةُ الأَذانِ مِثْلُ ما أذَّنَ المَلَكُ النَّاذِلُ، والتَّأْنيثُ بِالنَّظرِ إلىٰ الخبَرِ يَجوزُ أيضًا، كما في قولِهم: مِّن كانتْ أمَّك؟

والأَصلُ فيهِ: م روَىٰ أَبُو دَاوُد في «سُننه»: بِإِسْنَادِهِ إلىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّهِ أَتَبِيعُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَىٰ النَّا قُوسَ؟ قَالَ: أَفَلا أَدُلُكَ عَلَىٰ النَّهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَدْبُرُ اللهُ اللهُ أَدْبُرُ اللهُ اللهُ أَدْبُرُ اللهُ اللهُ اللهُ أَدْبُرُ اللهُ أَنْبُولُ اللهُ اللهُ أَنْبَرُ اللهُ اللهُ أَنْبُرُ اللهُ اللهُ أَدْبُرُ اللهُ اللهُ أَنْبُرُ اللهُ اللهُ أَنْبُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْبُولُ اللهُ أَنْبُولُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي مالك كذا في البدائع [١٩٨/١]، وانظر: «الخلاف في البناية شرح الهداية» [٧٧/٢].

🚓 غاية البيان ي

أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاة، حَيَّ عَلَىٰ [١/٥١١ظ/م] الصَّلاة، حَيَّ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاة، حَيَّ عَلَىٰ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ (١).

قَالَ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيُّ في «شَرْحه لمُختَصر الطَّحَاوِيُّ»: «ومِن النَّاسِ مَن يَقُولُ: يُكبِّرُ في أَوَّلِه مَرَّتَينِ».

ثُمَّ قَالَ: و «حكَىٰ الطَّحَاوِيُّ (٢): أنَّ هذا القولَ قولُ أَبِي يُوسُفَ فيما رُوِيَ عِنْه (٣).

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ مَعنَىٰ الأَذَان: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ؛ أَي: اللهُ أَجَلُّ وأَعْظَمُ ممّا اشْتغلتُم به مِن عَمَلِ الدُّنيا، وهذا هو الوقْتُ الَّذي أُوجَبَ علَيْكُمْ فيهِ العمَلَ، فاشْتَغِلوا بما أَوْجَبَ، واثْرُكوا أَعمالَ الدُّنيا.

ثمَّ كرَّرَ زِيادةً لِلتَّنبيهِ عَن رَقْدةِ الغَفلةِ ؛ لأنَّ الشَّيْءَ إِذا تُكَّرَرَ تَقَرَّرَ. ثمَّ ذَكَرَ الشَّهادةَ إشَارَةً إلى أنَّ المُؤَذِّنَ في هذا الأمْرِ لا يُخالفُهم، بَل يُوافِقُهم

<sup>(</sup>۱) أحرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان [رقم/ ٤٩٩]، وأحمد في اللمسند» [٤٣/٤]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في بدء الأذان [رقم/ ١٨٩]، وابن خزيمة [١٨٩]، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها/ باب بدء الأذان [رقم/ ٧٠٦]، وابن خزيمة [رقم/ ٣٧١]، من طريق إبراهيم بن سعد عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السحارِثِ التَّيْمِيُّ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ، قالَ: حَدَّثَنِي أبي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ﴿ اللهِ بْنِ زَيْد حديث حسن صحيح».

وقال ابنُ خزيمة: «سمعت محمد بن يحيئ يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصحّ مِن هذا؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه مِن أبيه».

<sup>(</sup>٢) في: «اختلاف العلماء/ اختصار الجصاص» [١٨٨/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي، للجصاص [١/٨٤٥].

### وَلا تَرْجِيعَ فِيهِ ، وَهُو : أَنْ يُرَجِّعَ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالشِّهَادَتْيِنِ بَعْدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا.

في طاعة ِ الرَّبِّ عَلَى ، كما قَالَ تَعالَىٰ : ﴿ وَمَا أَرْبِدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَنَكُمْ عَنَهُ ﴾ [مود: ٨٨].

#### والتَّكرارُ هُنا أيضًا: لتقْرِيرِ البَيَانِ.

ثمَّ ذَكَرَ شَهادةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا أَنَّ اللهَ تَعالَىٰ رَفَعَ ذِكْرَه ، وقَرَنَ اسمَه باسْمِه في الذَّكْرِ ، كما قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ [الشَّرْح: ٤] . أَيْ: لا أُذْكَرُ إلَّا وتُذْكَرُ مَعي .

ثمَّ ذَكَرَ الحَيْعَلَةَ(١)؛ لكَونِها مقصودةً؛ إذِ المُرَادُ نداؤُهم إلى الصَّلاةِ.

ومعنَىٰ حَيّ: أَقْبِلْ. يعْني: هذا وقتُ الصَّلاةِ ؛ فأَسْرِعوا إلىٰ أَدائِها ولا تُؤخَّروها عَن وقْتِها.

ومَعنَىٰ التَّكُوارِ: مَا قُلْنَا.

والأمْرُ بِالْإِقْبَالِ إِلَىٰ الفَلاحِ: وعْدٌ منهُ لَهُم ، حتَّىٰ لا ُيَتَكَاسَلُوا.

يَعْني: أَقْبِلُوا إلَىٰ مَا فَيْهِ نَجَاتُكُمْ ، وهِيَ الصَّلاةُ.

ثمَّ ذَكَر التَّكْبيرَ؛ لِيكونَ الافتِتاحُ والاختِتامُ بِه، أَي: اللهُ أَجَلُّ مِن أَنْ يُؤَدَّىٰ حَقُّه بِهذا الْمَقْدارِ مِن عِبادتِكم، لا إلهَ إلّا الله، وهُو واحِدٌ [١٢٦/١/م] لا شَريكَ لَه، فأخْلِصوا العبادةَ لوَجْهِه، ولا تُشْركوا بِه أَحدًا.

قَولُه: (وَلَا تَرْجِيعَ فِيهِ).

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: التَّرجيعُ سُنَّةٌ (٢)، وهُو أَنْ يخْفِضَ بِالشَّهادتَيْنِ، ثمَّ يَرْجِعَ

<sup>(</sup>١) الحَيْعَلَةُ: أي قولُك: حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفَلاح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢/٢] ـ ٤٣]. و (البيان، للعمراني [٦٣/٢]،=

🔧 غاية السيان 🤧

إليهِما، ويرْفَعَ بهِما صوْتَه؛ لِحديثِ أَبِي مَحْذُورَةَ(١).

ولَنا: حَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ الَّذي هُو أَصْلُ الأَذانِ ، ولَمْ يُذْكَرْ فيهِ التَّرجِيعُ · وهُو معْنى قولِ صاحِبِ «الهِداية»: (لا تَرْجِيعَ فِي المَشَاهِيرِ) ·

وما رُوِيَ عَن أَبِي مَحْذُورَةَ كَانَ تَعلِيمًا مِن النَّبِيِّ ﷺ لأَبِي مَحْذُورَةَ ، فظنَّه الشَّافِعِيُّ ترْجِيعًا(٢) ، وكَانَ مِن عادتِه ﷺ أَنْ يُرَدِّدَ عَلىٰ مَن يُلَقِّنُهُ .

قَالَ في «المبْسوط»(٣): «قِيلَ: إنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ كَانَ مُؤذِّنَ مَكَّةً ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ خَفَضَ صَوْتَهُ اسْتِحْيَاءً مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ؛ لأنَّهُمْ لَمْ [٢/١٥٠] بِعْهَدُوا ذِكْرَ اسْمِ رَسُولَ اللهِ بَيْنَهُمْ جَهْرًا ، فَعَرَكَ (٤) رَسُولُ اللهِ ﷺ أُذُّنَهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ

و «المجموع شرح المهذب» [٩١/٣].

<sup>(</sup>۱) يعي: ما أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة / باب كيف الأذان [رقم / ٥٠٣]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ / باب ما جاء في الترجيع في الأذان [رقم / ١٩١]، والنسائي في كتاب الأذان / كيف الأذان [رقم / ١٩٦]، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها / باب الترجيع في الأذان [رقم / ٧٠٨]، من حديث أبي مَحْذُورَة، قَالَ: الْأَلْقَىٰ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُو بِنَفْسِهِ، فَالَ: اللهُ ال

قال أبو عيسى: «حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد رُوِيَ عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي».

وقال عبد القادر القرشي: «رواه أبو داود بسند صحيح؛ قاله النواوي».

قلنا: وهو عند مسلم مختصر، ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ ق ٢ /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)].

<sup>(</sup>٢) لسا نظنَ أنَّ إمامًا متبوعًا كالإمام الشَّافعيِّ ﷺ يبْني حُكمًا على مثلِ هذا الظَّنَّ ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسيّ [١٢٩/١].

 <sup>(</sup>٤) في: ((المبسوط): ((فَقَرَكَ).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ [١/١٠] ﴿ فِيهِ ذَلِكَ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ السَّيِ السَّمِ أَمَرَهُ بِالتَّرْجِيعِ.

وَلَنَا: أَنَّهُ لَا تَرْجِيعَ فِي الْمَشَاهِيرِ ، وَكَانَ مَا رَوَاهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيعًا.

وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّقَيْنِ ؟ لِأَنَّ بِلَالاً اللهِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ حِينَ وَجَدَ النَّبِيَ اللهِ رَاقِدًا فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ حِينَ وَجَدَ النَّبِيَ اللهُ وَاقِدًا فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقُتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ . أَحَسَنَ هَذَا! اجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ » وَخُصَّ الْفَجْرَ بِهِ ؟ لَأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ .

يَعُودَ فَيَرْفَعَ صَوْنَهُ ؟ لِيَكُونَ تَأْدِيبًا لَهُ(١٠).

ولأنَّ المَقْصُودَ مِن الأَذانِ: الحَيعَلَة ، ولا تَرْجِيعَ (٢) فيها ، ففي غيرِها أَوْلَى.

وذَكرَ مُحَمَّدُ بنُ سَعدٍ، صاحبُ كِتابِ «الطَّبقات الكَبِير» مُسْندًا إلىٰ عَامِرٍ قَالَ: «كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلاثَةُ مُؤَذِّنِينَ: بِلالٌ، وَأَبُو مَحْذُورَةَ، وَعَمْرُو بْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَإِذَا غَابَ بِلالٌ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ، وَإِذَا غَابَ أَبُو مَحْذُورَةَ أَذَّنَ عَمْرٌو» (").

وقالَ التُّرْمِذِيُّ: ﴿وَأَبُّو مَحْذُورَةَ اسْمُهُ: سَمُرَةً بْنُ مِعْيَرٍ (٢) ».

قَولُه: (فِيهِ ذَلِكَ)، أي: في الأَذانِ التَّرْجِيعُ.

والعَرْكُ: أُخُدُ الأُذُن بقوةٍ وغضَبٍ . كذا جاء في حاشية: «و».

 <sup>(</sup>١) قال العيبي: «لَمْ يُنْقَل في كُتُب الحديث أنه عَرَك أُدنَه، والمشهورُ أنه ﷺ أمْرَه بالتكرَار حالة التعلم».
 بنظر: «البناية شرح الهداية» للعَيْني [٨١/٣].

<sup>(</sup>٢) المترجيع: الترديد، من الرجع، وهو الرد. كذا حاء في حاشية: ﴿وَالْ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن سعد في «الطقات الكبير» [٢١٥/٣]، من طريق إشرائيل، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عامِرٍ الشعبي
 (٣) أخرجه: ابن سعد في «الطقات الكبير» [٢١٥/٣]

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «معيرة». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ر»، و«و»، و«ف». وهو الموافق لِما
 في «حامع الترمذي» [٣٦٧/١].

وجاء في حاشية. ﴿زَ»: مِغْيَر ــ مكسور الميم؛ وهو مِفْعَل ــ: مِن عارَ في الأرض يَعِير، إذا ذهب.

وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ، إِلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ؛ هَكَذَا فَعَلَ المَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ثُمَّ هُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

اية البيال الم

قُولُه: (هَكَذَا [١٢٦/١/٤] فَعَلَ المَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ)، أَيْ: أَقَامٌ مثْلَ ما أَذَّنَ، وزادَ في الإِقامةِ بعدَ الفَلاح: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مرَّتيْنِ، وقَد مرَّ بيانُه في أوَّلِ البابِ.

قُولُه: (ثُمَّ هُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ)، أَيْ: فِعْلُ المَلَكِ النَّازِلِ في الإِقامةِ مثْنَى، حجةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ في قَولِه: إنَّ الإقامةَ فُرَادَىٰ، إلّا في قَولِه: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، فإنَّه مثْنَىٰ عندَه أيضًا (١).

فَلُو قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الإقامةِ فُرَادَىٰ مُسارعةً إلىٰ الشُّروعِ ، فَيَكُونُ مَا قَلْتُ أَوْلَىٰ . فَنَقُولُ: يَرِدُ عَلَيْك قولُه: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فإنَّه مرَّتيْنِ بالاتِّفاقِ ، معَ أنَّه أقْرِبُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «التحاوي الكبير» لأبي النحسن الماوردي [٥٣/٢]، و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد العرالي [٤٩/١].

قال الترمذي: «عبد الرحمن بن أبي ليلئ لَمْ يسمع مِن عبد الله بن زيد».

وقال الدارقطسي: «ابن أبي ليلئ لا يَثْبُت سماعُه مِن عبد الله بن زيد». ينظر: «نصب الراية» للزيلمي [٢٦٧/١]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٢/٢٥].

إِلَىٰ الشُّروع.

لا يُقَالُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَمَرَ بِلالًا أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةُ (''. لِأَنَّا نَقُولُ: المُرَادُ مِنْهِ الصَّوتُ.

يعْني: يُؤذِّدُ بِصوتَيْنِ صَوتَيْنِ، ويُقِيمُ بصوْتٍ صَوْتٍ، بالتَّرسُّلِ في الأوَّلِ، والحَدْرِ في الثَّانِي.

وعِندَ مَالِكِ؛ يَقُولُ؛ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحدةٌ (٢)، وهُو ضَعيفٌ ؛ لِحديثِ المَلَكِ النَّازِلِ مِن السَّماءِ، ولِمَا رُوِيَ عَن أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّه قَالَ: ((لَقَّنَنِي رَسُولُ اللهِ عَشْرَةَ كَلِمَةً »(٣).

الفَرْدُ: الوِتْرُ، وَالجَمْعُ: أَفرادٌ، وفُرادَى، عَلَىٰ غَيْرِ قِيَاسٍ؛ كَأَنَّه جَمْعُ: فَرْدَانَ. كذا في «الصّحاح»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب الأذان/ باب بدء الأذن [رقم/ ٥٧٨] ، ومسلم في كتاب الصلاة/ بال الأمر بشفع الأذان ويبتار الإقامة [رقم/ ٣٧٨]، من حديث أنس بن مالك على له مه مه الم

 <sup>(</sup>۲) ينظر الالكافي في فقه أهل المدينة الابن عبد البر [۱۹۷/۱]. والتعريع في فقه الإمام مالك بن أنس الحدَّب [۱۳٤/۲].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب كيف الأدان [رقم/ ٢ • ٥] ، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الترجيع في الأدان [رقم/ ١٩٢] ، والنسائي في كتاب الأدان كم الأدان من كلمة [رقم/ ٦٣٠] ، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها / باب الترجيع في الأذان [رقم/ ٩٠٧] ، من حديث عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة ﷺ به.

قال أبو عيسى: اهذا حديث حسن صحيح» -

وقال عبد القادر القرشي: «إساده صحيح، فاله النواوي»، وقال ابنُ الملقن: «هَذَا الحَدِيثُ صَحِيح». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٢٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٣٤٨/٣].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢/٥١٨/مادة: فرد].

وَيَتَرَسَّلُ فِي الأَذَانِ ، وَيَحْدُرُ فِي الإِقَامَةِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلُ ، وَإِذَا أَقَرْبُ وَهَذَا بَيَانُ الإسْتِحْبَابِ.

وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ ؛ لِأَنَّ النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ أَذَنُّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَلَوْ تَرَكَ الإسْتِقْبَالَ جَازَ ؛ لِحُصولِ الْمَقْصُودِ ، وَيُكْرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةِ .

قَولُه: (وَيَتَرَسَّلُ فِي الأَذَانِ وَيَخْدُرُ فِي الإِقَّامَةِ).

يُقَالُ: تَرَسَّلَ في قِرَاءَتِهِ، إِذَا لَمَ يَعْجَلْ. ومنْه: عَلَىٰ رِسْلِكَ؛ [١٧٢٧ه/م] أَي: اتَّئِذْ<sup>(١)</sup>.

والحَدْرُ: السُّرْعَةُ (٢). وهذا لِمَا روَىٰ جابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلالِ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ» (٣). رَواه التِّرْمِذِيُّ وغَيرُه.

والتَّرَسُّلُ والحَدْرُ مِن سُنَنِ الأَذانِ والإِقامةِ ، وكَذا الجهْرُ برَفْعِ الصَّوتِ سُنَّةٌ ، إلّا أنَّ الإقامةَ أخفضُ ، وكذا اسْتِقْبالُ القِبلةِ سُنَّةٌ ، إلّا في أَلصَّلاةِ والفَلاحِ ، فإنَّه يُحَوِّلُ وجْهَه فيهِما .

ومِن سُنَنِهما: أَنْ يكونَ المُؤَذِّنُ رجُلًا، عاقلًا، بالِغًا، صالحًا، تقِيًّا، عالِمًا بالسُّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) ينطر: «المغرب في ترتيب المعرب، للمُطَرِّذِي [ص/١٨٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق [ص/١٠٧]٠

 <sup>(</sup>٣) أحرحه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في الترسل في الأذان [رقم/ احرحه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في الترسل في الأذان [رقم/ ١٩٥] ، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [رقم/ ٣١٣] ، ومن طريق يحْيَئ بن مُسْلِمٍ ، عَنِ [رقم/ ١٨٥٨] ، من طريق يحْيَئ بن مُسْلِمٍ ، عَنِ الحَسَنِ ، وعَطاءٍ ، عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ به .

قال الترمذي: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلَّا مِن هذا الوجه، وهو إسناد مجهول».

وقال الن حُجر: «إشناده ضَعِيف». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [١/٥٧٥]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١١٦/١].

﴿ عَايِهُ الْبِيانِ ﴿ -

وأذانُ الصّبِيِّ العاقِلِ يَجوزُ بِلا كَراهةٍ في ظاهِرِ الرَّوَايَةِ، لكِنْ أَذانُ الرَّجُلِ أفضلُ (١).

وأَذَانُ المَرْأَةِ يُكْرَهُ، ولا يُعَادُ في ظاهِرِ الرِّوَايَةِ. ورَوَىٰ أَبُو يُوسُف عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه يُعادُ.

وأذانُ الصّبِيِّ الَّذي لا يعْقِلُ ، وَالمَجْنُونِ لا يَجوزُ ، ويُعَادُ.

وكذا أذانُ السَّكْرَانِ الَّذي لا يَعْقِلُ ، هكذا رَوَىٰ أَبُو يُوسُفَ عَن أَبِي حَنِيفَةً (١)؛ لأنَّهُ لا يقَعُ بِه الإعلامُ ؛ لأنَّ الصُّلَحاءَ لا يعْتمِدونَ عَلَىٰ أَذانِهِم ·

وفي ظاهِرِ الرِّوَايَةِ: يُكْرَه أَذانُ السَّكْرَانِ ، والمَعْتُوهِ (٣) الَّذي لا يعْقِلُ ، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعَادَ ، كذا ذَكَرَه صاحِبُ «التَّحْفة» (٤) .

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ المُرَادَ مِن التَّرَسُّلِ: أَنْ يَفْصِلَ بِينَ كِلِماتِ الأَذَانِ ، بِلا تَغْنِيةٍ (١٠ وتلْحِينِ (١٠) ؛ لأَنَّ المَنَّ ابنَ عُمَرَ أَنكَرَ ذَلِك ، وقالَ: ﴿إِنك تُغَنِّي فِي أَذَائِكَ » (١٠) . أَذَائِكَ » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «العناية» [٣٩٧/١]، «فتح القدير» [٢٤٢/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التبيين» [٩٤/١] ، «البحر» [٢٧٧/١] ، «فتح باب العناية» [٢٠٩/١].

 <sup>(</sup>٣) المعتوه: هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام، فاسد التعبير، ضعيف الرأى، ناقص العقل. ينظر:
 [مجمع الأنهر ٣٢٥/٧، البحر الرائق ١٤٩/١، الجوهرة النيرة ٢٧٧٢]

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١١٢/١].

<sup>(</sup>٥) التغنية: هو التطريب بحيث يؤدئ إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فنها، بنظر: «حاشية رد المختار على الدر المختار» [٢٧/١]، «حاشية الطحطاوئ» [١٩٨/١]

<sup>(</sup>٦) التلحين: هو تغيير الكلمة لتحسين الصوت وهو مكروه؛ لأنه بدعة. [التعريفات/ ٩٦].

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [١٢/رقم/ ١٣٠٥٩]، عن عُمَر ﷺ به.

## وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِهُهُمْ.

وكَذا يَنبَغِي أَنْ يَحْذِفَ التَّكْبِيرَ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّ بِالتَّطُويلِ يدْخُلُ في حَدَّ الاسْتِفْهامِ، وهُو ليسَ بِجائزِ.

قُولُه: (يَمْنَةً وَيَسْرَةً). قِيلَ: فيهِ لَفٌّ ونَشْرٌ، بِأَنْ تُرْفَعَ [٢/٥٥٠] اليَمْنَةُ إلىٰ الصَّلاةِ، واليَسْرَةُ إِلىٰ الفَلاحِ.

وَقِيلَ: كُلُّ وَاحَدٍ [١/٢٢/١٤/م] مِنَ الْيَمْنَةِ وَالْيَسْرَةِ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ جَمِيعًا، بِأَنْ يَقُولَ: ﴿ حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ ﴾ يَمْنَةً ، ثمَّ يَقُولُه يَسْرَةً ، ثمَّ يَقُولُ: ﴿ حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ ﴾ يَمْنَةً ، ثمَّ يَقُولُه يَسْرَةً .

وَقِيلَ: الأصحُّ هُو الأوَّلُ، وإنَّما يُحَوِّلُ الوجْهَ لأنَّ المَقْصُودَ مِن الحَيعَلَةِ: الإعْلامُ، وذاكَ في تحويلِ الوجْهِ أَبلَغُ.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ سامِعَ الحَيعَلَةِ لا يَقُولُ مَثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذِّنُ؛ لأَنَّهُ يشْبِهُ الاستِهزاء، وما يَفْعلُه بعضُ الجُهّالِ فَذاكَ ليسَ بشيء، بلُ يَقُولُ: «لا حَوْلَ وَلا قوَّةَ إِلاّ بِاللهِ» حينَ يَقُولُ المُؤذِّنُ: ح «يَّ عَلَى الصَّلاةِ».

ويَقُولُ: «ما شاءَ اللهُ كَانَ» حينَ يَقُولُ المُؤَذِّنُ: «حَيَّ عَلَىٰ الفَلاحِ»، بِخِلافِ سائِرِ كلِماتِ الأَذانِ، فإنَّه يَقُولُ مثْلَ ما يقولُه المُؤذِّنُ.

وكذا لا يَقُولُ مثْلَ ما يَقولُه المُؤَذِّنُ في قَولِه: الصَّلاةُ خَيرٌ مِن النَّوْم ، بلْ يَقُولُ:

(١) حذَّفُ التكبير: أي: تَرْكُ مَدِّه. وحقيقةُ الحذف: الإسقاط، أي: يُسْقِط الألفَ الزّائدة في أوّله.
 ينظر: «طِلْبَة الطّلَبَة» لأبي حفص النسفي [ص/٧].

قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيئ البكّاء، ضمَّفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود، ووثّقه يحيئ بنُ سعيد القطان، وقال محمد بن سعد: كان ثقة إن شاء الله. ينظر: «مجمع الزوائد» للهيشمي [١٠٣/٢].

وَإِنِ اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحَسنٌ ، ومُرَادُهُ('): إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ تَحْوِيلَ الوَجْهُ يَمِينًا وَشِمَالًا مَعَ ثَبَاتِ قَدَمَيْهِ فِي مَكَانِهِمَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ ؛ بِأَنْ كَانَتِ الصَّوْمَعَةُ مُتَّسِعَةً ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا .

وَالْأَفْضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، بِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالَا عِلْهُ ، وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَام ،

🔗 غاية البيال 🥞

صَدَقْتَ وَيَرِرْتَ.

ويَقُولُ: «أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا»، إِذا قَلَ المُؤَدِّنُ: «قَدْ قَمَتِ الصَّلاةُ».

قُولُه: (مُرَادُهُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ تَحْوِيلَ الوَجْهِ)، أَيْ: مُرادُ مُحَمَّدِ بنِ الحسنِ في «الجامِع الصَّغِيرِ»؛ مِن قَولِه: «وَإِنِ اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ» (٢) وما إذا لَم يُسْتَطِعْ سُنَّةَ تَحْويلِ الوجْهِ، وهِيَ تَحْويلُه مِعَ ثَبَاتِ القَدَمَيْنِ.

يغني: لا يَستطيعُ إخْراجَ رأسِه مِنَ الصَّوْمَعَةِ بِدونِ الاستِدارةِ بِسبَبِ اتِساعِ الصَّوْمَعَة ، أمَّا إذا كانتِ الصَّوْمَعَةُ صغيرةً بحيثُ يُمْكِنُ تَحوِيلُ الوجْهِ ، وإخراجُ الصَّوْمَعَةُ صغيرةً بحيثُ يُمْكِنُ تَحوِيلُ الوجْهِ ، وإخراجُ الرَّأْسِ منْها يمينًا وشمالًا ، مع ثباتِ القَدمَيْنِ ، فَلا يستَدِيرُ ؛ لعدمِ الحاجةِ ، وهُو معْنَى قَولِه: (أَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا) .

يعْني: أمَّا الاستدارةُ مِن غَيرِ [١٢٨/١/١] حاجةٍ فَلا تَحْسُنُ، وإِذَا اسْتدارَ فَلا يَسْتَدْبِرُ القِبْلَةَ ؛ لِعدَمِ الحاجةِ إليْهِ.

> والمُرَادُ منَ الصَّوْمَعَةِ: ما عَلَىٰ رأْسِ المَسَارةِ مِنَ المِئْذَنَةِ . قُولُه: (بِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا).

 <sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: «مُوَادُهُ».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٨٣].

﴿ عَالِهُ البيان ﴿

وهُو مَا رُوِيَ: آنَّه قَالَ لِبِلالِ: ﴿وَاجْعَلْ أُصْبُعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ، فَإِنهُ أَنْدَىٰ لِصَوْتِكَ ﴾ (١) . أَي: أَبْعَدُ وَأَشَدُّ، مِنَ النَّدُوَّةِ، [وهيَ] (٢) الرُّطُوبَةُ ؛ لأنَّ الحَلْقَ إِذَا حَفَّ لَمْ يَمْتَدَّ صَوْتُهُ ، كذا قالَه: المُطَرِّزِيّ (٣).

وروَىٰ التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ: إِلَىٰ سُفْيَانَ، عَن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ بِلالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيُثْبِعُ فَاهُ هَهُنَا، وَهَهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيُهِ» (١٠).

ثمَّ الأَفْضلُ مُوافقةُ السُّنّةِ، والَّذي يَلِيهِ: أَنْ يَجْعلَ إصْبَعَه في أُذُنِه، والَّذي يَلِيهِ: أَنْ يَجْعلَ إصْبَعَه في أُذُنيه، والَّذي يَلِيهِ: أَنْ يَجْعلَ أصابِعَه على أُذُنيُهِ، فإنْ ترَكَ فهُو حَسَنٌ.

وَلا يُقَالُ: كيفَ يَكونُ تَرْكُ السُّنَّةِ حَسنًا؟

لِأَنَّا نَقُولُ: السُّنَّةُ نَوْعَانِ:

قال البوصيري: «هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لضعْف أَوْلاد سعْد القَرَظ: عمَّار؛ وسعد، وعبد الرَّحْمَن». ينظر: «مصباح الزجاجة» للبوصيري [٩٠/١].

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من «ف» -

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المغرب في ترثيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٤٦٠].

<sup>(؛)</sup> أحرحه: البخاري في كتاب الأذان/ باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، وهل يلتقت في الأذان [رقم/ ٢٠٨]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب سترة المصلى [رقم/ ٥٠٣]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان [رقم/ ١٩٧]، من حديث عون بن أبي جمعيفة عن أبيه ﷺ به، وليس عند الشيخين قوله: «وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ». قال أبو عيسى: «حديث أبي جمعيفة حديث حسن صحيح».

وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ ؛ لأنَّهَ (١) لَيْسَتْ بِسُنَّةِ أَصْلِيَّةٍ ،

والنَّثُويبُ فِي الفَجْرِ: حَيْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ حَيْ عَلَىٰ الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْأَدَانِ

سُنَّة الهَدْي، وتارِكُها يُبَدَّعُ، فَلا يكونُ ترْكُها حسَنًا.

وسُنَّةٌ زائدةٌ، وترْكُها لا يَكونُ بدْعةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ بِسبِيلٍ مِن ترْكِها وفِعْلِها، وما لا يَكونُ بدْعةً يَكونُ حسنًا.

وهذا معنى قولِه: (إنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ أَصْلِيَّةٍ). أَيْ: لَيْسَتْ مِن سُنَّةِ الهَدْي؛ لأنَّ أَصْلَ الأَذَانِ: مَا رُوِيَ عَن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ، ولمْ يُذْكَرْ فيهِ جَعْلُ الإصْبعِ في الأَذْن، وإنَّما المَقْصُودُ منه اشْتِدادُ الصَّوتِ وامْتِدَادُه؛ بِدَلِيلِ قولِه ﷺ: "فَإِنَّهُ أَنْدَى لِصَوْتِكَ"(٢).

حتّى إِذَا كَانَ لا يحْتَاجُ المُؤَذِّنُ إليه، بِأَنْ كَانَ جَهْوَرِيًّا، كَانَ تَرْكُه حَسنًا. لِفواتِ الدَّاعِي.

ويجوزُ أَن يُقَالَ: إِنَّ الأَفضلَ جَعْلُ [١/٨١٨٤/م] الإِصْبِعَيْنِ في الأَّذُنَيْنِ، وذاكَ يَقْتضِي الفاضلَ، والفاضلُ حسَنٌ، فإذا كَانَ فِعْلُه أَفْضلَ ؛ يكونُ ترْكُه فاضلًا حسنًا (٣).

وَقِيلَ: تأْويلُه: فالأذانُ حسَنٌ ، لكنْ هُو خلافٌ الظّاهرِ .

قُولُه: (والتَّثْوِيبُ فِي الفَجْرِ ٠٠٠) إِلَىٰ آخِرِه .

قَالَ فخرُ الإسْلامِ [٢٠٥٠ه] في «الجامِع الصَّغِير» (١): مُحَمَّدٌ، عَن يعْقوبَ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ \_ في التَّثُويبِ الَّذي يُثوِّبُ النَّاسُ بِه في الفَجْرِ، بيْن الأَذانِ والإِقامةِ \_:

 <sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: ((أَلَهَا)).

 <sup>(</sup>۲) مضئ تخریجه قریباً .

<sup>(</sup>٣) اعترض العيني عليه في «البناية شرح الهداية» [٢/٢].

<sup>(</sup>٤) يعنى: في «شرح الجامع الصعير».

🚓 غاية البيان 🤧

الحَيَّ عَلَىٰ الصَّلاةِ » مرّتينِ ، احَيَّ عَلَىٰ الفَلاحِ » مرّتينِ ؟ حَسَنَّ ٠

وهذا التَّنُويِبُ مُحْدَثٌ، أحدَثَه علماءُ الكوفةِ بعدَ عهدِ الصَّحابةِ؛ لِظُهُودِ التَّوَانِي، وتغيُّرِ أحوالِ النَّاسِ<sup>(١)</sup>.

وتسْمِيةُ المُحْدَثِ حسنًا: لِمَا رُوِيَ عنه الله قَالَ: «مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا ، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ »(٢).

#### والتَّنُويبُ القَديمُ: هُو قولُه: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم»(٣).

(١) للكنوي رسالة ذكر فيها كل ما يتعلق به واسمها: «التحقيق العجيب في التثويب».

(٢) أخرجه: سيف بن عمر في كتاب «وفاة النبي ﷺ» كما في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن كثير [٣٩١/١] ، من طريق المستنير بن يزيد النَّخعيّ ، عَن أَرْطَأَة ابْن أَرْطَأة النَّن مسعود ﷺ به .
 أَرْطَاة النَّخعيّ ، عَن الحَارِث بن مرّة الجُهّنيّ ، عن ابن مسعود ﷺ به .

قال ابن كثير: ﴿إسناد غريب جدًّا ٢٠٠

قلنا: بل هو باطل لا أصل له ، والمحفوظ أنه مِن قول ابن مسعود ﴿ موقوفًا عليه ؛ هكذا أخرجه: أحمد في «المستدرك» [٨٣/١] ، الطبراني في «المعجم أحمد في «المستدرك» [٤٤٣/١] ، الطبراني في «المعجم الأوسط» [٤/رقم/ ٣٦٠٢] ، وابن الأعرابي في «معجم شيوخه» [٤٤٣/٢] ، مِن رواية عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﴿ موقوفًا .

قال الحاكم: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسْنادِ، ولَمْ يُخرِجاهُ،

(٣) أحرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان [رقم/ ٥٠١]، ومن طريقه البغوي في الشرح السنة» [٢٦٣/٢]، والنسائي في كتاب الأذان/ الأذان في السفر [رقم/ ٦٣٣]، وأحمد في «المسند» [٤٠٨/٣]، من حَدِيث الحَارِث بن عبيد، عَن مُحَمَّد بن عبد الملك بن أبي مَحْذُورَة، عَن أبيه، عَن جده ﷺ به.

قال عبدُ الحق الإشبيلي فِي المُخكَّامه»: «لا يُحْتَج بِهَذَا الإسْتَاد».

وتعقَّه ابنُ الملقن مُنْبِنًا صَحة الحديث ثم قال: "فَصَحَّ إِذَنْ قُولُ الرَّافِعيّ: إِنَّه حَدِيث ثَابت، وَكَذَا قُول صَاحب اللهُهَذَب، و «الوَسِيط»: إِنَّه قد صَحَّ التثويب فِي خبر أبي مَحُذُورَة، وقد سكتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد (فَهُوَ) مُحْتَج بِهِ عِنْده، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣٦٧/٣] ، و «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١١٤/١] .

#### وَالْإِقَامَةِ حَسَنٌ ، وَكُرِه فِي سَائِرِ الصَّلْوَاتِ.

وفي مَوضعِه كلامٌ. قَالَ في «الأصْل»: «إنَّه بعدَ الأَذانِ»(١).

وفي رِوَايَةِ الثَّلْجِيِّ (١)، عَن أَصْحَابِنَا: أَنَّه في الأَذَانِ، وكذَلِك عَن الطَّحَاوِيِّ (١)؛ لِقولِه ﷺ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، اجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ» (١).

قَالَ فخرُ الإسْلامِ البَرْدُويُّ: والصَّحيحُ أنَّه كَانَ بعدَ الأَذانِ ؛ لأنَّ اسمَ التَّثُويبِ يدلُّ عليْه ؛ لأنَّهُ أُخِذَ مِنَ الرُّجوعِ ، وإنَّما يتحَقّقُ الرُّجوعُ إِذا فَرَغ مِن الأَذانِ ثمَّ عادَ إليْه ،

وتأويلُ قولِه: «فِي أَذَانِكَ»، أَيْ: مِن جُملةِ مَا تُعْلِمُ بِهِ النَّاسَ، وقَد تعارَفَ المُسلِمونَ في بِلادِنا أَنَّه في الأذانِ.

وكَانَ الشيخُ الإمامُ الزّاهدُ أَبُو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الفضْلِ إِذا وجَدَ خلْوَةً تَرَكَ ذلِك عَن أَذَانِه ، وإذا لَمْ يجدُها لَمْ يَدَعْها ؛ [١٢٩/١/م] خوْفًا مِن الفتنةِ ، وتقْريرًا للعامَّةِ .

قُولُه: (وَكُرِه فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ)، أَيُّ: كُرهَ التَّثُوِيبُ بِينَ الأَذَانِ والإقامةِ في

<sup>(</sup>١) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١٣٠/١].

 <sup>(</sup>٢) هو: شُخمًد بن شُخاع فَقِيه أهل العرَاق في وقته، وقد تقدَّمَتُ ترجمتُه.

<sup>(</sup>٣) ينطر: «شرح معاني الآثار» للصحاري [١٣٦/١]، و الختلاف العلماء/ مختصر الجصاص اله المذهب، المعمل على ما قاله الطحاوي، وهو المذكور في المتون والراجح في المذهب، انظر: «تحقة الفقهاء» للسمر قندي [١١٠/١]؛ و «البحر الراثق» لابن نجيم [٢٧٠/١]؛ و «حاشية ابن عابدين» [٢٨٠/١].

 <sup>(</sup>١) أحرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [١/رقم/ ١٠٨١]، من حديث بلال ﷺ: «أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَخْمَنَ هَلَا
 يا بلال، اجْعَلْهُ في أَذَانِكَ».

قلنا: وله شاهد مِن رواية ابن عمر أيضًا. ينظر: "نصب الراية» للزيلعي [٢٦٤/١]، و"شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي [٢٦٤/١].

وَمَعْنَاهُ: الْعَوْدُ إِلَىٰ الْإِعْلَامِ بَعْدَ الْإِعْلَامِ، وَهُوَ عَلَىٰ حَسَبِ مَا تَعَرَّفُوهُ، وَهَذَا التَّنْوِيبُ أَحْدَثَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةُ بَعْدَ عَهْدِ الصِّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ؛ لِتَغَيَّرِ أَحْوَالِ النَّاسِ، وَخَصُّوا الْهَجْرِ بِهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَالْمُتَأْخُرُونَ الْتَوَانِي فِي الْأُمُورِ الدَّينِيَّةِ. الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا؛ لِظُهورِ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﴿ إِلَا أَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ لِلْأَمِيرِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، حَيْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ حَيْ عَلَىٰ [١/١٧] الْفَلَاحِ، الصَّلَاةَ يَرْحَمْكَ اللهُ.

ابد البيال على البيال ا

سائِرِ الصَّلواتِ؛ لِقولِه ﷺ لِبلالٍ: «ثَوَّبْ فِي الفَجْرِ، ولا تُثَوِّبْ في العِشَاءِ»(١)؛ لأنَّ الفَجْرَ وقْتُ نومِ وغفْلةٍ، بِخِلافِ سائِرِ الصَّلواتِ.

واستحْسَنَ مَشَايِخُنَا المُتَأْخِّرُونَ التَّثْوِيبَ بِينَ الأَذَانِ والإقامةِ ، في الصَّلُواتِ كلَّها ؛ لِظهورِ التَّوَانِي في النَّاسِ في الأُمورِ الدِّينِيّةِ ، ثمَّ التَّثْوِيبُ عَلَىٰ حَسبِ التَّعَارُفِ ، إمَّا بِالتَّنَحْنُحِ أَوْ بِقُولِه : «الصَّلاةَ الصَّلاةَ» . أَوْ بقَولِه : «قَامَتْ قَامَتْ».

قَولُه: (لِمَا ذَكَرْنَا)، وهُو قَولُه: (لِأَنَّهُ وَقُتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ).

<sup>(</sup>۱) أحرجه الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في التثويب في الفجر [رقم/ ١٩٨]، وأجمد [١٩٨]، وأبن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها/ باب السنة في الأذان [رقم/ ٧١٥]، وأحمد في «المسند» [١٩٨]، والدارقطني في «سنته» [٢٤٣/١]، من حديث أبي إشرَائِيلَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلال ﷺ قَالَ: «أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَثَوَّبَ في الفَجْرِ، ونَهَانِي أَنْ أَثَوَّبَ في العِشَاءِ». لَقُظ ابن ماجه، ولفُظ الترمذي: عَنْ بِلالٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «لا تُنَوِّبَ في العِشَاءِ». فَقُظ ابن ماجه، ولفُظ الترمذي: عَنْ بِلالٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «لا تُنَوِّبَ في العِشَاءِ» لَقُظ ابن ماجه، ولفُظ الترمذي: عَنْ بِلالٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «لا تُنَوِّبَ في العِشَاءِ» لَقُظ ابن ماجه، ولفُظ الترمذي: عَنْ بِلالٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «لا تُنُوّبَنَ في شَيْء مِنَ الصَّلَوَاتِ إلا في صَلاةِ الفَجْرِ».

قال ابنُ حجر: «فيه أبو إسماعيل الملائيّ، وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال، وقال اس السكن: لا يصح إسناده». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣٦١/٣]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٣٦١/٣].

وَاسْتَبْعَدَه مُحَمَّدٌ عِلَى اللَّاسَ سَوَاسِيَةٌ فِي أَمْرِ الْجَمَاعَةِ وَأَبُو يُوسُفَ وَاسْتَبْعَدَه مُحَمَّدٌ عِلَى النَّاسَ سَوَاسِيَةٌ في أَمْرِ الْجَمَاعَة وَأَبُو يُوسُفَ عَلَى خَصَّهُمْ بِذَلِكَ ؛ لِزِيَادَةِ اشْتِغَالِهِمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، كَبْلَا تَقُوتَهُمْ الْجَمَاعَة ، وَعَلَىٰ هَذَا الْقَاضِي وَالْمُفْتِي .

وَيَجْلِسُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ﴿ وَقَالَا: يَجْلِسُ فِي الْمَغْرِبِ أَيْضًا جِلْسَةً خَفِيفَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفَصْلِ، إِذْ الْوَصْلُ مَكْرُوهٌ.
الْوَصْلُ مَكْرُوهٌ.

قُولُه: (وَاسْتَبْعَدَه مُحَمَّدٌ)، أي: اسْتبعَدَ مُحَمَّدٌ ما قَالَ أَبُو يُوسُف، وهُو قولُه: لا أرَى بأسًا أَنْ يَقُولَ المُؤَذِّنُ لِلأَميرِ في الصَّلواتِ كلِّها: «السَّلامُ عَليْك أَيُّها الأَميرُ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، الصَّلاة يرْحمُك اللهُ اللهُ الفَالَ مُحَمَّد: أَفَّ لأَبِي يُوسُف، حَيْثُ خَصَّ الأُمَراءَ بالذِكْرِ والتَّنُويبِ، ومالَ إليْهِم (١٠).

وأَبُو يُوسُف خصَّ الأُمَراءَ، والَّذينَ كانوا مُشْتغلِينَ بمَصالِحِ المُسلِمينَ، وإقامةِ الشَّريعةِ، أمَّا الأمراءُ الَّذِينَ غرَضُهم مِن الإِمَارَةِ الدَّنيا، واشتغالُهم باللَّهُو والطَّرَب، فَلا يُتَوَّب لهُم، إلاّ عَلىٰ وجْهِ الأَمْرِ بِالمعْروفِ والنَّصيحةِ، وعَلىٰ هذا كُلُّ مَن يَشْتغِلُ بأُمورِ المُسلِمينَ؛ كالمُفْتِي والقاضِي، فيَجوزُ التَّثُويبُ لهُم في كلُّ الصَّلواتِ؛ كيْلا تفُوتَهم الجماعةُ.

قُولُه: (سَوَاسِبَةً)، يُقَالُ: هُمَا في هذا الأَمْرِ سَواءٌ، وإِنْ شِئْتَ: سَوَاءَانِ، وهُم سَوَاء، للجَمْع، وهُم أَسْوَاء، وهُم سَوَاسِيَة مثْل: [١/١٢٤/١] ثمانِية، عَلَى غَيرِ قِياسٍ<sup>(١)</sup>. قُولُه: (وَيَجْلِسُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ إِلَّا فِي المَغْرِبِ).

 <sup>(</sup>١) قال ابن نجيم: واحتاره قاصي حان وغيره لكن ذكر ابن الملك أن أبا حنيقة مع محمد؛ وعاب عليه محمد فقال: أف لأبي يوسف حيث يخص الأمراء بالذكر والتثويب ومال إليهم، والراجح المنع وهو الصحيح. انظر: «ابحر الرائق» [٢٧٥/١]، «البناية» [٢٠٣/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٦/٢٣٨٥/مادة: سوا].

وَلَا يَقَعُ بِالسَّكْتَةِ ؛ لِوُجُودِهَا بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ ، فَيَفْصِلُ بِالْجِلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﷺ : أَنَّ التَّأْخِيرَ مَكْرُوهٌ ، فَيُكْتَفَىٰ بِأَدْنَىٰ الْفَصْلِ ؛

اعلَمْ: أَنَّ الوصْلَ بَيْنَ الأَذَانَيْنِ مَكْرُوهٌ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلالِ: «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ (١) مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ (٢)» (٣).

ولِأَنَّ الأَذَانَ لإِعلامِ الغائبِينَ؛ لِيسْتَعِدُوا لِلصَّلاةِ، وذَا لا يَحْصلُ إِذَا وَصَلَ الأَذَانَ بِالإِقَامَةِ، وكَذَا فِي المَغْرِبِ؛ لكِن المَغْرِب لَمَّا كَانَ تأخيرُه مَكروهًا؛ لِقولِه الأَذَانَ بِالإِقَامَةِ، وكذَا في المَغْرِبِ؛ لكِن المَغْرِب لِمَّا كَانَ تأخيرُه مَكروهًا؛ لِقولِه عَلَىٰ اللهُ عُرُوا المَغْرِبَ إِلَىٰ أَنْ تَشْتَبِكَ النَّجُومُ»(٤).

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَفْصِلُ بِيْنَهِمَا بِسَكْتَةٍ.

أحاديث الهداية» لابن حجر [١١٦/١].

 <sup>(</sup>١) المُفتَصِرُ: أي: المُتَغرَّط. كذا في «المُغرب». كذا جاء في حاشية: ٩٥»، و٩و»، و«ت».
 وينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزِي [٦٤/٢].

<sup>(</sup>٣) رواه جابر ﷺ، كذا جاء في حاشية: ١٩٥١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في الترسل في الأذان [رقم/ ١٩٥]، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [٣١٢/١] ، ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [رقم/ ٣١٢/١] ، من طريق يحيّئ بن مُسْلِمٍ، عَنِ
 (١٣/٩] ، ومن طريقه البيهقي في «سننه الكبرئ» [رقم/ ١٨٥٨] ، من طريق يحيّئ بن مُسْلِمٍ، عَنِ
 الحَسَنِ، وعَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

قال الترمذي: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلّا مِن هذا الوجه، وهو إسناد مجهول». وقال ابن حجر: «إشْنَادُه ضَعِيف». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢/٥/١]، و «الدراية في تخريج

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في وقت المغرب [رقم/ ٤١٨]، وأحمد في «المسند» [ ٢٠٣/٥]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٣٣٣]، والحاكم في «المستدرك» [٣٠٣/١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٦٠٦]، من حديث مَرْتُدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولَمْ يخرجاه».

وقد أعلَّه غيرُ واحد غيره. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٦/١]، و«فتح الباري» لابن رجب [٣٥٣/٤].

احْتِرَازًا عَنْهُ. وَالْمَكَانُ فِي مَسْأَلَتِنَا مُخْتَلِفٌ ، وَكَذَا النَّغَمَةُ ، فَيَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْنَة وَلَا كَذَلِكَ الْخُطْبَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ: يَفْصِلُ بِرَكْعَتَيْنِ؛ اعْتِبَارًا بِسَائِر الصَّلَوَاتِ ، وَالفَرْقُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ.

ورَوَى الحسنُ عنه في «المَبْسوط»: «بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ»(١). وقالًا: بِجلسةِ ، كَمَا بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ .

لهُما: أنَّه لَمَّا لَمْ يكُن بُدٌّ مِن الْفَصْلِ ؛ لَمْ يكُن بُدٌّ مِن الجلْسةِ الخَفبفةِ ؛ لكُونِها مُحَقِّقةً لِلفصْلِ؛ لأنَّ السَّكْنةَ تُوجَدُ بينَ كلِّماتِ الأَذَانِ أيضًا، فيَصِيرُ الأذانانِ كشّي واحد.

ولَه: أنَّ المَغرِبَ بِناؤُه عَلَىٰ التَّعجيل، والقِيامُ أَقربُ إِلَىٰ التَّعجيل، ولا نُسَلِّمُ كُونَ الأَّذَانَيْنِ كَشَيْءٍ واحدٍ؛ لتَغيَّرِ [١/٤٥٠] النَّغْمَةِ والهَيْئَةِ (٢).

وعِندَ الشَّافِعِيِّ: يَفْصِلُ بِرَكْعَتَيْنِ، قياسًا عَلَىٰ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ (٣٠٠.

وَلَنا: الفَرْقُ بِينَ المَغربِ وسَائِرِ الصَّلَواتِ، وهُو ظاهرٌ، والقياسُ معَ وُجودِ الفارقِ فسِدٌ، وهذا لأنَّ تأخيرَ المغْربِ مَكروةٌ، بِخِلافِ سائِرِ الصَّلواتِ.

قَولُه: (وَالفَرْقُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ) ، أَرادَ ما ذَكَره مِن دَليل الكَراهةِ ، يتأخيرِ المَغْربِ في فَصْلِ الأَوْقَاتِ المُستحبَّةِ، وهُو قولُه ﷺ: ﴿ لَا تَزَالُ أُمَّتِي [١٠٠١٠/م] بِخَيْرٍ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «ابمسوط» للسَّرَخُسيّ [١/٩٩١].

 <sup>(</sup>٢) الراجح قوله وعليه مثني أصحب المنون. ينظر: «الجامع الصغير» [ص٤٨] ، «المحيط البرهاني» [ ١/ ٢٤٦] ، «الاختيار » [ ٤٣/١] ، «فتح القدير » [ ٢٤٦/١] ، «البناية » [ ١٠٠٢] .

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعي: هو استحباب الفصل بين الأذن والإقامة بقدر ما يتأهَّب الناس، ويحضر الإمامُ ويتنفَّل بالقدر المَسْنون. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي لحسن الماوردي [٧/٣]. واكفاية النبيه شرح التنبيه، لابن الرفعة [٢/٤٤].

# قَالَ يَعْقُوبُ: رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ﴿ إِنَّهُ يُؤَدِّنُ فِي الْمَغْرِبِ وَيُقِيمُ وَلَا يَجْلِسُ.

مَا عَجَّلُوا المَغْرِبَ»(١).

قُولُه: (قَالَ يَعْقُوبُ). وهو أَبُو يُوسُف: يَعْقُوبُ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن حَبِيبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ بُجَيْرِ بِنِ مُعَاوِيَةَ البَجَلِيّ. وَأُمُّ سَعْدٍ: حَبْتَة (٢) بِنْتُ مَالِكِ بِنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وسَعدُ بِنُ حَبْتَة: مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَيْقُ ، كَانَ فيمَنْ عُرِضَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ يُومَ وَسَعدُ بِنُ حَبْتَة : مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَيْقُ ، كَانَ فيمَنْ عُرِضَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ يُومَ أُحُدٍ ، مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وابنِ عُمَر ، وتُوفِّي سعدٌ بِالكوفةِ ، فصلَّىٰ عليه زَيْدُ بْنُ أَرْقَم ، أُحُدٍ ، مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وابنِ عُمَر ، وتُوفِّي سعدٌ بِالكوفةِ ، فصلَّىٰ عليه زَيْدُ بْنُ أَرْقَم ، قَالْ أَبُو يُوسُف: «أُبِي بِجَدِّي سَعْدٍ إِلَىٰ النَّبِيّ وَلِيْكُ يَوْمَ الخَنْدَقِ ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَتلكَ المَسْحةُ فِينا إلى السَّاعَة »(٣).

وإنَّما ذَكَرَ (١) أَبَا يُوسُف باسمِه دونَ كُنْيَتِه لأنَّهُ ذَكَرَه مُحَمَّدٌ في اللجامِع الصَّغِير اللهَ كَذَلِك ، حتى لا يكونَ وهُمُ التَّسْوِيَة في التَّعظيمِ بينَ الشيخَيْنِ ؛ لأنَّ الكُنْيةَ لِلتَّعظيمِ ، وكَانَ مُحَمَّدٌ مأمورًا مِن جهةِ أَبِي يُوسُف بأنْ مِذكرَه باسمِه حَيْثُ يذكر أَبا حَنِيفَة ،

فَعَنْ هَذَا قَالَ مَشَايِخُنَا بِبُخَارَىٰ: ومِنَ الأَدَبِ أَنْ لا يَدْعَوَ بَعَضُ الطَّلَبَةِ بَعَضَهِم بِلْفَظِ: «مؤلانا» عندَ أُستاذِهم ؛ اخْتِرَازًا عنِ التَّسويةِ في التَّعظيمِ بينَ الأُستاذِ والتَّلميذِ.

<sup>(</sup>١) قال العبي: «هذا الحديث له أصل ولكنْ بغير هذه العبارة»، وقبّله قال عبد القادر القرشي: «هذا الحديث مهذا اللفظ لَمْ أجده»، ثم ساقاه باللفظ الماضي: «لا تَزَالُ أُمّنِي بِخَيْرٍ، مَا لَمْ يُؤخّرُوا المَمْفِرِبَ؛ إِلَىٰ أَنْ تَشْتَبِكَ النّبُومُ»، وقد تقدَّم تخريجه، ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٢٢/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«البناية شرح الهداية» للعَيْني [٢٥/٤].

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «حبيبة». والمثبت من: «ت»، والما، والزا، والوا، واف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه اللصَّيْمَري [ص/٩٧].

 <sup>(</sup>٤) بعني: صاحب: «الهداية»، ووقع في (ف): (ذُكِرَ أبو يوسف»، بالبناء لِمَا لَمْ يُسَمّ فاعِلُه.

وَهَذَا يُفِيدُ مَا قُلْنَا، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ؛ لِقَوْلِهِ

﴿ وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ ﴾.

وَيُؤَذُّنُ لِلْفَائِنَةِ ، وَيُقِيمُ ؛ لِأَنَّهُ ١ اللَّهُ عَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيس بِأَذَاذٍ

قُولُه: (وَهَذَا يُفِيدُ مَا قُلْنَا ...) إِلَىٰ آخِرِه . أَيْ: عَدَم جُلُوسِ أَبِي حَنِيفَةً فِي أَذَانِ المغْرِبِ ، ويُفِيدُ أَيْضًا كُونَ المُؤَذِّنِ أَذَانِ المغْرِبِ ، ويُفِيدُ أَيْضًا كُونَ المُؤذِّنِ عَالِمًا ، وهُو المُسْتَحَبُّ ؛ لِقُولِه ﷺ: «بَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ ، وَيُؤذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ »(١).

وفي «الغَريبَيْنِ» (٢) ، و «غَريب الحَدِيث» (٣) ، و «الفائِق» (٤): عَن عُمَر: اللَّهِ أَطِيقُ [١/٠٣٠٤/م] الأَذَانَ مَعَ الخِلِّيفَىٰ ؛ لأذَّنْتُ» (٥) .

والخِلِّيفَى: الخِلافَة(١).

قَولُه: (غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيس (٧)).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٥٩٠]، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها/ باب فضل الأذان وثواب المؤذنين [رقم/ ٢٢٧]، والطبراني في «المعجم الكبير» [١٨٤٨]، والطبراني في «المعجم الكبير» [١١/رقم/ ١١٦٠]، والبيهقي في «السنن الكرئ» [رقم/ ١٨٤٨]، مِن حديث ابن عبّاس التي عبّاس الكرئ» قال مغلطاي: «هذا حديث إسناده صحيح». ينظر: «شرح ستن ابن ماجه» لمغلطاي [ص/١١٦]، و«نصب الراية» للزيلعي [٢٧٩/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «العَرِيئِس في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهروي [٢/٨٨٥]

<sup>(</sup>٣) ينظر: اغريب الحديث؛ لأبي عُبيد القاسم بن سلام [٣١٩/٣].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «العائق في غريب الحديث والأثر» للرمحشري [٣٩١/١].

 <sup>(</sup>٥) أحرحه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٢٣٣٤]، وابن سعد في «الطبقات الكبير» [٣/٧٧]، والطحاوي
في «بيان مشكل الآثار» [٤٤٤٥]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٨٥٢]، عن عُمَر بن
المَغطّاب ﷺ به.

 <sup>(</sup>٦) قالَ الصَّاعَانيُّ: «كَأَنَه أرادَ بالخِلِّفَى: كَثْرَة جَهْدِهِ في ضَبْطِ أُمُّورِ الخِلافةِ، وتَصْرِيفِ أَعِنَّتِها، فإن هَنَا التَّوْع مِن المَصادِرِ ؛ يَدُلُّ عَلَىٰ معيِّىٰ الكَثْرَةِ ٩٠ ينظر: «تاح العروس» للزَّبيدي [٢٣/٢٣ /مادة: خلَف].

 <sup>(</sup>٧) التَّغْرِيسُ: نُرُول المُسَافر آخِرَ اللَّبْلِ للنَّوم والاستراحَة. يحيئ الرهاوي. كذا جاء في حاشية: ١٩٥٠ =

البيان عليه البيان ع

وهُو ما رُوِيَ عَن أَبِي قَتَادَة: «أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ (') ، فَلَمَا كَانَ آخِر السَّحَرِ عَرَّسْنا ، فَمَا اسْتَيْقَظْنا حَتَّىٰ أَيْقَظَنا حَرُّ الشَّمْسِ ؛ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَا يَئِبُ فَزِعًا ودَهِشًا ؛ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ، فأَمَرَنا فَارْتَفَعْنا حَتَّىٰ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَزَلْنا ؛ فَقَضَىٰ القَوْمُ حَوَاثِجَهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ ، فصَلَّيْنا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ ، فصَلَّيْنا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا الغَدَاةَ » (') .

وحَدَّثَ البُخَارِيِّ في «الصَّحيح»: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاةِ». قَالَ بِلالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ ، فَاضْطَجَعُوا ، وَاسْنَدَ بِلالٌ : أَنَا أُوقِظُكُمْ ، فَاضْطَجَعُوا ، وَاسْنَدَ بِلالٌ ظَهْرَهُ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ ، فَغَلَبَتُهُ عَيْنُهُ فَنَامَ .

فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يا بِلالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟» قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ قُلْتَ؟» قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلالُ؛ قُمْ فَأَذَنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاةِ». فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا أَرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ، قَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً»(٣).

وجاء في حاشية: «و»: يُنظر في «الصحيح» في باب الأذان بعد ذهاب الوقت.

 <sup>(</sup>١) ذكر مالك في: «الموطأ»: أن التعريس كان حين قفلَ النبيُّ هي من خيبر، كذا جاء في حاشية:
 (١٣) وينظر: «موطأ مالك» [١٣/١].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد في «المسند» [٤٤١/٤]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٩٩٤]، وابن حبان [رقم/ ١٤٦١]، والدارقطني في «سننه» [٣٨٥/١]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [رقم/ ٣٨٥/١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٩٩٤]، من طرق عن هِشَام بن حسان، عَنِ الحَسَنِ البصري، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ﴿ يَهُ به ،

قال ابنُ دقيق العيد: «إسناد رجاله ثقات، ولا عِلَّة فيه إلا الكلام في سماع الحَسن بن عمران بن حصين». ينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد [٩٣/٣]،

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب الأذان بعد ذهاب الوقت [رفم/ ٥٧٠]، والنسائي=

وَإِقَامَةٍ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ .

وَإِنْ فَاتَنْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِلْأُولَىٰ وَأَقَامَ ؛ لِمَا رَوَيْنَا ، وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي ، إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ ؛ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ حَسَبِ الْأَدَاءِ ، وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَىٰ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاسْتِحْضَارِ ، وَهُمْ حُضُورٌ .

ولأنَّه دُعاءٌ إِلَى الصَّلاةِ فَلا يَسْقُطُ في الفائِتةِ كالإِقامةِ.

والتَّعْرِيسُ: النُّزولُ في آخِرِ اللَّيْلِ.

قُولُه: (وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ)، أَيْ: قضاءُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَذَانٍ وإِقَامَةٍ حُجَّةٌ عَلىٰ الشَّافِعِيِّ [١/١٣١/١] في اكتِفائِه بِالإقامةِ<sup>(١)</sup>.

وَلَا يُقَالُ: قَد رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلالًا [١/؛٥٤] فأقامَ بِدونِ ذِكْرِ الأَذَانِ. لِأَنَّا نَقُولُ: العملُ بِالزِّيادةِ أَوْلَىٰ؛ لأنَّ القِصَّةَ واحدةٌ.

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّ أَبَا دَاوِدَ أَوْرَدَ فِي «سُننه»: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ، في هذا الخَبَرِ أَنَّه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَنحَوَّلُوا مِنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الخَبَرِ أَنَّه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَنحَوَّلُوا مِنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الخَبْرِ أَنَّه قَالَ: فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَنَ وَأَقَامَ وَصَلَّىٰ »(٢).

قَولُه: (لِمَا رَوَيْنَا) ، وهُو قَضاءُ النَّبِيِّ ، وهُو قَضاءُ النَّبِيِّ عَلَاةَ الفَجرِ غَداةَ ليْلَةِ التَّعْرِيسِ؛

في كتاب الإمامة/ الجماعة للفائت من الصلاة [رقم/ ٨٤٦]، وأحمد في «المسند» [٣٠٧/٥]،
 من طريق حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه هذا السياق.
 قلت: وهو عند مسلم وأبي داود وجماعة دون هذا السياق.

 <sup>(</sup>١) في الأذان للفائنة ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي، والأظهر منها: هو أنه يُؤذَّن للفائنة. ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني [٢/٢٥]. و«روضة الطالبين» للنووي [١٩٧/١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من نام عن صلاة أو نسيها [رقم/ ٤٣٦]، ومن طريقه
 البيهقي في ١ السنن الكبرئ [رقم/ ٢٩٩٦]، من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الله به.

قَالَ ﷺ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ: يُقَامُ لِمَا بَعْدَهَا، قَالُوا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمْ جَمِيعًا.

🚓 غاية البيال 🤧

بِأَذَانِ وإِقَامَةٍ.

ورَوَىٰ النَّرْمِذِيُّ فِي «جامِعه» مشندًا إِلَىٰ ابنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاتَتْهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ، حتَّىٰ ذَهَبَ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ اللَّبُلِ، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ العِشَاءَ»(١).

قَولُه: (وَعَنْ مُحَمَّدٍ: يُقَامُ لِمَا بَعْدَهَا).

يعْني: يُكْتَفَىٰ بِالإقامةِ لِمَا بعْدَ الأُولَىٰ، وقالَ مَشايخُنا: يَجوزُ أَن يكونَ ما رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ قولَ عُلمائِنا الثَّلاثَةِ جَميعًا.

قَالَ صاحبُ «التُّحْفة»: «حُكِيَ عَن أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ أَنَّه قَالَ: يَجوزُ أَنْ يَكونَ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ قولَهُم جَميعًا».

ثمَّ قَالَ: «وَالمَذْكُورُ فِي الكِتابِ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّلاةِ الواحِدةِ، فيَرْتفِعُ الخِلافُ بيْنَ أَصْحابِنا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ [رقم/ ١٧٩]، والنسائي في كتاب الأذان/ باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما [رقم/ ٦٦٢]، وأحمد في «المسند» [٣٧٥/١]، من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ﷺ به.

قال أبو عيسى: «حديث عبد الله ليس بوستاده بأس ، إلا أنَّ أبا عُبيدة لَمْ يسمع مِن عبد الله». قال ابن الملقن عَقِب هذا: «يَعْنِي فَيكون مُنْقَطِعًا». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣٢١/٣]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢٠٦/١].

 <sup>(</sup>۲) فيرتفع الخلاف بين أصحابنا. ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١١٥/١ ـ ١١٦]. «فتح القدير» [٢٥١/١]، «البناية» [١٠٨/٢]، «العناية» [٢٥١/١].

وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَىٰ طُهْرٍ، فَإِنْ أَذَّنَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ فَكَانَ الْوُضُوءُ فِيهِ اسْتِحْبَابًا كَالْقِرَاءَةِ.

وَيُكُرُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَىٰ غَيْرٍ وُضُوءٍ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ.

قُولُه: (فَإِنْ أَذَّنَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءِ جَازَ)، أَيْ: جازَ بِلا كَراهةٍ، هذا ظاهِرُ الرُّوَايَةِ. ووَجْهُه: أَنَّ الأَذانَ ذِكْرٌ شَريفٌ يُسْتحبُّ فيهِ الطَّهَارَةُ، والقِراءَةُ أَفضلُ مِن الأَذانِ، فإذا جازَتْ بِلا طَهَارَةٍ، فَالأَذانُ أَوْلَىٰ.

وفي رِوَايَةِ الحسَنِ: يُكُرَه الأَذَانُ [١٣١/١] عَلَىٰ غَيرٍ وُضوءٍ؛ لِمَا روَىٰ التَّرْمِذِيُّ فِي «جامِعه» مشندًا إلى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّىُ (١). رَواهُ أَبُو هُرِيْرةً.

ولِدُعاثِه إِلَىٰ مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِه ، وهُو مَعنَىٰ قولِه: (وَيُرُوَىٰ (٢) أَنَّهُ يُكْرَهُ الأَذَانُ أَيْضًا) .

قَولُه: (لِمَا فِيهِ مِنَ الفَصْلِ).

يغْني: أَنَّ الإِقَامَةَ شُرِعَتْ مُفَصَّلَةً بِالشَّروعِ في الصَّلاةِ، فإِذَا أَقَامَ عَلَىٰ غَيرِ وُضوءِ لا يُمْكنُهُ الشُّروعُ حينَئذٍ، فيَلْزمُ الفَصْلُ، فَتُكْرَهُ.

أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء
 [رقم/ ٢٠٠]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٧٢٥]، من طريق مُعاوِيةً بْنِ يَحْتَى الصَّدَفيّ ء عَنِ الزَّهْريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ به.

قالُ الترمذي: «الزهريّ لَمْ يسمع مِن أبي هريرة».

وقال البيهقي: «هكذا رواه معاوية بن يحيئ الصدفي وهو ضعيف، والصحيحُ رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا يُنَادِي بِالصَّلاةِ إِلَّا مُتَوَضَّئٌ، ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٢٩٢/١].

<sup>(</sup>٢) الراوي هو الكرخي كما في «البناية شرح الهداية» [١/٠/٢].

وَيُرُوَىٰ: أَنَّهُ لَا يُكُرَهُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ الْأَذَانَيْنِ ، وَيُرُوَىٰ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ صُيِّرَ دَاعِيًا إِلَىٰ مَالَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ.

وُيُكُونُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَوَجْهُ الفَرْقِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرَّوَايَتَيْنِ وَهُو أَنَّ لِلْأَذَانِ شَبْهًا بِالصَّلَاةِ، فَتُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ عَنْ أَغْلَظِ الْحَدَثَيْنِ، وُونَ أَخَفِهِمَا؛ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ.

وَفِي «الْجَامِعِ الصَّغِيرِ»: إِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ عَلَىٰ غَيْرٍ وُضُوءٍ ؛ لَا يُعِيدُ . وَالْجُنُبُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ ؛ أَجْزَأَهُ .

أَمَّا الأَوَّلُ [١/١٨]؛ فَلِخِفَّةِ الحَدَثِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَفِي الْإِعَادَةِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ رِوَايَتَانِ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُعَادَ الْأَذَانُ، وَلَا تَعَادُ الْإِقَامَةُ؛ لِأَنَّ تِكْرَارَ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ.

البيان علية البيان عليه

وَقِيلَ: لا يُكُرهُ ؛ لأنَّها أحدُ الأذَانَيْنِ ، فالآخَرُ لا يُكُرهُ بِلا وُضوءٍ ، فكذا الإِقامةُ .

قُولُه: (وَوَجْهُ الفَرْقِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرَّوَايَتَيْنِ)، أَيْ: وجْهُ الفرْقِ بِينَ أَذَانِ المُحْدِثِ، حَيْثُ لا يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ: الجُنُبِ، حَيْثُ لا يُكْرَهُ وَايَةً واحدةً، وبينَ أَذَانِ المُحْدِثِ، حَيْثُ لا يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الأَذَانَ لَه شَبَةٌ بِالصَّلاةِ، واستِقبالُ القِبلةِ، وَمِن حَيْثُ الطَّلاقِ، واستِقبالُ القِبلةِ، ومِن حَيْثُ التَّرْتِيبُ، حتَّىٰ لوْ قدَّمَ الكلِمة ومِن حَيْثُ التَّرْتِيبُ، حتَّىٰ لوْ قدَّمَ الكلِمة بعضها عَلىٰ بعض يُعِيدُ الأَذَانَ.

لكنّه ليسَ بِصلاةٍ حَقِيقَةً ، وإنّما هُو ذِكْرٌ ، فلمَّا ثَبَتَ أَنَّ لَه شَبَهَا بِالصَّلاةِ ؛ قُلْنَا: باشْتراطِ الطَّهَارةِ عَن أَغْلَظِ الحدَثَيْنِ، وهُو الجَنَابَةُ دونَ أَخَفِّهِما، وهُو الحدَثُ الأَصْغَرُ.

قُولُه: (أَمَّا الأَوَّلُ فَلِخِفَّةِ الحَدَثِ).

وَقَوْلُهُ: إِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، يَعْنِي الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ بِدُونِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

قَالَ: وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ تُؤَذِّنُ مَعْنَاهُ: مُسْتَحَبُّ (١) أَنْ يُعَادَ ؛ لِيَقَعَ عَلَىٰ وَجْهِ السُّنَّةِ .

😤 غاية السيان 🤧

أَرادَ بِالأَوَّلِ: عدَمَ إِعادةِ الأَذَانِ والإِقَامَةِ ، إِذا كانا عَلَىٰ غَيرِ وُضوءٍ ·

يعْني: أنَّ عدَمَ إعادتِهما لخِفَّةِ الحدّثِ،

قُولُه: (وَأَمَّا الثَّانِي)، وهُو استِحْبابُ الإِعادةِ \_ لسبَبِ الجَنابةِ \_ فَفيهِ رِوايتانِ: في ظاهِرِ الرَّوايَةِ: يُستَحَبُّ ولا يجِبُ<sup>(٢)</sup>.

وفي رِوَايَةِ الحسَنِ: يجِبُ.

والأشْبَهُ أَنْ يُعادَ الأَذَانُ فَحسْبُ؛ لأَنَّ تَكُرارَه مشْروعٌ [١٣٢/١/م] في الجُملةِ، كما في الجُمُعَةِ، ولَم يُشْرَعْ تكْرارُ الإِقامةِ.

قُولُه: (وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ تُؤَذِّنُ)، عطْفًا عَلَىٰ قَولِه: (وَالجُنُبُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ).

قُولُه: (مَعْنَاهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَادَ)، أَيْ: مَعْنىٰ قَولِه: (وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ تُؤذَّنُ) استِحْبابُ الإِعادةِ؛ لِيقَعَ عَلىٰ وجْهِ السُّنَّةِ؛ لأنَّها لا تخْلو: إمَّا إنْ رفعَتْ صوتَها في الأَذَانِ أَمْ لا؟

فإنْ رَفَعَتْ: فَهُو مُنكرٌ؛ لا يَخْصَلُ بِهِ الإعْلامُ المَسْنُونُ؛ لأنَّ صوتَها عَورةٌ وفِتْنةٌ [١/٥٥٠].

وإِنْ لَمْ تَرْفَعْ: لَمْ يَخْصُلِ الإعْلامُ أَصلًا.

 <sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: (إيُسْتَحَبُّ) وتحته بالأصل: ((خ) يستحب).

<sup>(</sup>٢) انظر: "فتح القدير" [١/١٥١]، "البناية" [١١٠/٢]، "العناية ١ [٢٥٢/١].

وَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَيُعَادُ فِي الوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ، وَقَبْلَ الْوَقْتِ تَجْهِيلٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ هِنَ اللَّاعِمُ يُحُوزُ لِلْفَجْرِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ؛ لِتَوَارُثِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَالحُجَّةُ يَجُوزُ لِلْفَجْرِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ؛ لِتَوَارُثِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَالحُجَّةُ عَلَىٰ الكُلِّ: قَوْلُهُ هِي لِبِلالٍ هِنَ اللَّيْلِ وَلَا تُؤَدِّنُ حَتَّىٰ يَسْتَبِينُ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا» وَمَدَّ عَلَىٰ الكُلِّ : قَوْلُهُ هِي لِبِلالٍ هِنَ : «لَا تُؤَدِّنُ حَتَّىٰ يَسْتَبِينُ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا» وَمَدَّ عَلَىٰ الكُلِّ : قَوْلُهُ هِي لِبِلالٍ هِنَ : «لَا تُؤَدِّنُ حَتَّىٰ يَسْتَبِينُ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا» وَمَدَّ

و غاية البيار ،

قِيلَ: في ظاهِرِ الرِّوَايَةِ يُستحَبُّ إعادةُ أَذانِ أَرْبعةٍ: الجُنْبِ، والمَرأةِ، والسَّكْرانِ، والمَعْتُوهِ الَّذي لا يَعْقَلُ.

وفي غَيرِ رِوَابَةِ الأُصولِ: يُعادُ أَذانُ هؤُلاءِ الأرْبعةِ<sup>(١)</sup>.

قُولُه: (وَيُعَادُ فِي الوَقْتِ)، أَي: يُعادُ الأَذَانُ فِي الوقتِ لوْ وقَعَ قَبْلَه، وليسَ معْناهُ: أَنَّه يُؤَذِّنُ قَبلَ الوقْتِ مرَّةً، ثمَّ يُؤذِّنُ فِي الوقْتِ أَخرَىٰ.

وأَرادَ بـ: (أَهْلِ الحَرَمَيْنِ): أهلَ مكَّةَ والمَدينةِ ·

قُولُه: (وَالحُبِّةُ عَلَىٰ الكُلِّ: قَوْلُهُ ﷺ لِبِلالٍ ...) إِلَىٰ آخِرِه ، أَي: الحَبَّةُ عَلَىٰ أَبِي يُوسُف ، وَالشَّافِعِيِّ (٢) ، وأهلِ الْحَرَمَيْنِ: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد في السُّنَنه »: عَن زُهَيْرِ بُنِ يُوسُف ، وَالشَّافِعِيِّ ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَان ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَىٰ عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِن حُرْبٍ ، عَن وَكِيعٍ ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَان ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَىٰ عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِلالٍ: اللهِ اللهِ عَن وَكِيعٍ ، عَن جَعْفَرِ اللهَ تُؤذَن حَتَىٰ يَسْتَبِينَ لَكَ الفَجُورُ هَكَذَا ». وَمَدَّ بِلالٍ: النَّهِ عَرْضًا » (٣).

(٢) ينظر: «الأم» للشافعي [٢/٣/٢]، و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٦/٢]، و«البيان»
 للعمراني [٦١/٢].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهاء» [١١١/١]، «المبسوط» [١٣٣/١]، «شرح مختصر الطحاوي» للرازي
 (٦٣/١]، «المحيط البرهاني» [٣٤٥/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في الأذان قبل دخول الوقت [رقم/ ٥٣٤] ، من حديث شدًّادٍ مَوْلَـع عِيَاضٍ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِلالٍ ﷺ به .

ج غاية البيال ع

وفي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ بِلالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي (١): «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ»(٢).

وفي «المَبْسوط»: «فكَانَ بلالٌ يَبْكِي وَيَطُوفُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَقُولُ: لَيْتَ بِلَالًا لَمُ تَلِدُهُ أُمُّهُ (٣) ، وَإِنَّمَا قَالَ [١٣٢/١٤/م] ذَلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ مُعَاتَبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٤) .

ورَوَىٰ في «شرْح الآثار» مسْندًا إِلَىٰ أَنسِ أَنَّه قَالَ: قَالَ ﷺ: «لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ ، فإنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا (١٠)»(١٠).

قال أبو داود: «شداد مولئ عياض لَمْ يدْرِك بلالاً».

وقال الأثرم: ﴿إسناده مجهول منقطع﴾.

وقال ابن حجر: «فيه انْقِطَاع». ينظّر: «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي [ص/٤٤٤]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١١٩/١].

(١) أي: علىٰ نفسه . كذا جاء في حاشية: ﴿مُ ٣ .

(٣) علّقه الترمذي [٣٩٢/١]، ووصّله أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في الأذان قبل دخول الموقت [دقم/ ٥٣٢]، والدارقطني في «سننه» [٢٤٤/١]. والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [دقم/ ١٣٩٨]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٧٢]، من حديث نافع، عن ابن عمر ﴿ يَهُ بِهِ. قال الترمذي وابنُ المديني: «هذا حديث غير محفوظ».

وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يتُبت». ينظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي [٣٩٦/١]، و«نصب الراية» للزيلعي [٢٨٥/١].

(٣) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [٢٤٥/١]. ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [٣٠٨/١]، من حديث قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ بِلالاً أَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ، فأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعُودَ فَيُنادِي: «إِنَّ العَبْدَ نامَ»، فَفَعَلَ وقَالَ: لَيْتَ بِلالاً لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ، وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِينَه».

قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يثبت».

ورجَّح الدارقطني وغيرُه إرسالَه مِن رواية قتادة، وهكذا رواه غير واحد مرسلًا أيضًا. ينظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي [٣٩٦/١]، والنصب الراية» للزيلعي [٢٨٧/١].

(٤) ينظر: «الميسوط» للسَّرَخُسيِّ [١٣٥/١].

(o) يعنى: ضَعْفًا. كذا جاء في حاشية: «م٥،

(٦) أخرجه: أحمد في «المستد» [١٤٠/٣]، وأبو يعلئ في «مسنده» [رقم/ ٢٩١٧]، وابن أبي شيبة=

- اية البيان ع

وفي حَدِيثِ ابنِ مشعودٍ أنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: ﴿ لَا يَمْنَعْكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ لِللِّ ، فإنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ لِيُوقِظَ نائِمَكُمْ ، ويَرُدَّ قائِمَكُمْ ﴾ (١) .

فَعُلِمَ: أَنَّ أَذَانَ بِلالٍ قبلَ الوقتِ لَمْ يكُن لِلصَّلاةِ ، ولِأَنَّ الأَذَانَ: الإعْلامُ لوقْتِ الصَّلاةِ؛ فقبْلَ الوقتِ يكونُ تَجْهِيلًا لا إعْلامًا ، فَلا يَجوزُ ،

ولأنَّ قُولَه: «حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ» لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يكونَ دعاءً إِلَى الصَّلاةِ الراجِيةِ، أَوْ إِلَى غَيرِ الواجِيةِ، فَلا يَجوزُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ ليْستْ يِواجِيةٍ قَبْلَ الواجِيةِ، وَلا يَجوزُ الأَوَّلُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ ليْستْ يِواجِيةٍ قَبْلَ الوقتِ، ولا يَجوزُ الثَّانِي؛ لأنَّه لا أَذانَ لِغيرِ الواجِيةِ بِالإِجْمَاعِ.

فَعُلِمَ: أَنَّ الأَذَانَ قَبْلَ الوقتِ فاسدٌ، ولأنَّ الإِنسانَ لا يَجوزُ أَنْ يُدْعَى إِلَىٰ فِعْلٍ لا يَجوزُ لَه مُباشرتُه.

ولِهذا لا يَجوزُ الأَذَانُ قبلَ الوقْتِ في سائِرِ الصَّلواتِ، وهَلُ رأيتَ أحدًا أذَّنَ قبلَ صَلاةِ المَغربِ<sup>(٢)</sup>؟!

ورُوِيَ عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَن عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ قَبْلَ الصَّبْحِ، فقالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ خَيْرًا لَهُ، فَإِذَا

 <sup>[</sup>رقم/ ٨٩٢٦]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [١٤٠/١]، من حديث أنس ﷺ به.
 قال ابن الملقن: «رَوَاهُ الطَّحَاويّ بِسَنَد جيد».

وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلئ أيضًا» . ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٣٦٤/٣] ، و«البدر المنبر» لابن الملقن [١٩٩/٣] .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب الصيام/ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر [رقم/ ١٠٩٣]، والنسائي في كتاب الأذان/ الأذان في غير وقت الصلاة [رقم/ ١٤١]، وابن حبان [رقم/ ٣٤٦٨]، من حديث ابن مسعود رهي به.

<sup>(</sup>٢) أي: قبل وجوبٍ ، أوْ قبل وقتٍ . كذا جاء في حاشية: الت؛ .

وَالْمُسَافِرُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِابْنَيْ أَبِي مُلَيْكَةً (١) ﷺ: ﴿إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذَّنَا وَأَقِيمَا».

البيان عاية البيان ع

طَلَعَ الفَجْرُ أَذَّنَ ١٤٠٤.

قُولُه: (وَالمُسَافِرُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِابْنَيْ أَبِي مُلَيْكَةَ: "إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذَّنَا وَأَقِيمَا»).

روى أَبُو دَاوُدَ في «سُننه» بِإِسْنَادِهِ إلى أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُويْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ [١/١٣٣/ر/م] قَالَ لَهُ ولصاحِبِ لَه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لِبَوُّمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»(٣).

وهكَذا ورَدَ في «شرْح الأَقْطَع»، حَيْثُ قَالَ: «قَالَ ﷺ لَمَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ولِصاحِبٍ لَه». ويَجوزُ أَنْ يُسمَّىٰ أَحَدُ الأَخَوَيْنِ صاحِبًا للآخَرِ، ويَجوزُ أَنْ تَكُونَ كُنْيةُ الحُوَيْرِثِ أَبا مُلَيْكَةَ (1).

(١) قال عبد القادر القرشي: "قوله: "لِإِبْنَيْ أَبِي مُلَيْكَةً" عَلَطٌ، والصَّوابُ: مَالِك بْن الحُوَيْرِثِ و[ابنً] عَمَّ له». وقبْلَه قال الزيلعي: "وقولُ المصنف فيه: "لِإِبْنَيْ أَبِي مُلَيْكَةً" عَلَطٌ، وصوابُه: مالك بن الحويرث، وصاحبٌ له، أو ابنُ عمَّ له، أو ابن عُمر؛ على الروايات الثلاث، وذكره في "كتاب الصَّرف" على الصواب".

ينظر: "نصب الراية" للزيلعي [٢٩٠/١] ، و"العناية في تخريج أحاديث الهداية" لعبد القادر القرشي [٥٢٢/ أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)). و «التنبيه على مشكلات الهداية" لابن أبي العز [٥٠٤ - ٤٠٥].

(٢) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٢٢٢٤]؛ عن إبْراهيمَ النَّخَعيُّ، عن عَلْقَمَة ﷺ به.

(٣) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة/ باب اثنان فما فوقهما جماعة [رقم/ ٦٢٧] ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٦٧٤] ، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب من أحق بالإمامة [رقم/ ٥٨٩] ، من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عليه به.

(٤) قال العيني (يَرُدُّ على المؤلف): «هذا الكلام لا يصدر إلا ممَّنْ ليس له أَدْنَى حِسَّ مِن فَنَ الحديث». ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَيْني [١١٤/٢].

- البيال علية البيال

ولكنْ لفْظُ «منسوط» شمْسِ الأنمَّة (١) ، ولفْظُ «الجامِع الصَّغِير» (١) لفخْر الإسْلامِ غيرُ ذَلِك ، حَيْثُ قالا: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لمَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ وابنِ عَمُّ لَهَ: ﴿إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذَنَا وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنَّا» (٣).

فَعَلَىٰ هَذَا: يَجُوزُ تَسْمِيةُ الابنَيْنِ لِلابنِ ولابْنِ العَمِّ في قولِ صاحبِ «الهِداية» مِطْرِيقِ التَّغْلِيبِ، عَلَىٰ اعتِبارِ أَنَّ ابنَ العَمِّ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّىٰ: «ابنًا»؛ لأنَّ العَمَّ يجوزُ أَن يُسَمَّىٰ: «أَبًا» مَجَازًا.

وَحَدَّثَ البُخَارِيُّ فِي «الصَّحيح»: بِإِسْنَادِهِ إلى مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَىٰ رَحُلانِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، وَخُلانِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، وَخُلانِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذَا النَّبِيُّ ﷺ: الأَذَان.

ولكِنْ: ذَكَرَ التَّرْمِذِيُّ: بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ، قَالَ: قَدِنْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي ، فَقَالَ لَنَا: ﴿إِذَا سَاقَرْتُمَا فَأَذَنَا وَأَقِيمَا ، وَلْبُؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط؛ للسُّرَخْسيُّ [١٣٣/١].

<sup>(</sup>١) يعني: في اشَرِّح الجامع الصَّغِيرِ ا ، كما مضئ التنبيه عليه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في الأذان في السفر [رقم/ ٢٠٥]، والنسائي في كتاب الأذان/ أذان المنفردين في السفر [رقم/ ٦٣٤]، وابن أبي شبية [رقم/ ٢٢٥٩]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٣٩٥]، من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث هيئة بهذا اللفظ. وليس عندهم قوله: «سِنّا». وهو ثابت في رواية أبي داود ــ وحده ــ المتقدمة.

قال أبو عيسي: لاهذا حديث حسن صحيحا

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجَمْع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة [رقم/ ٢٠٤]، من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث ، به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في الأذان في السفر [رقم/=

فَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيعًا يُكْرَهُ؛ وَلَوِ اكْتَفَىٰ بِالْإِقَامَةِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِينَ، وَالرُّفْقَةُ حَاضِرُونَ. وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الاِفْتِتَاحِ، وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ.

جي غاية البيان چي<del>-</del>

قُولُه: (فَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيعًا يُكْرَهُ)، أَي: فإنْ ترَكَ المسافرُ الأَذَانَ وَالإِقَامَةُ يُكْرَه؛ لِمُخالفةِ السُّنَّةِ، وإنْ تَرَكَ الأَذَانَ وَحْدَه لا يُكْرَه؛ لأنَّهُ لإغلامِ الغائبِينَ، والرِّفْقةُ حاضِرةٌ، بِخِلافِ الإِقامةِ، فإنَّ الرِّفْقةَ [١٣٣٨٠٤/م] مُحتاجةٌ إلَيْها؛ لأنَّها لإغلامِ الشُّروع.

ويخِلافِ مَن صلَّىٰ في بيْتِه ولَه مسجدُ حَيٍّ ؛ تُجْزِئُه صلاتُه بِلا أَذَانِ وإِقَامَةٍ بِلا كَراهَةٍ ؛ لأَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصلِّي في بيْتِه بِغيرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ويَقُولُ: التُجْزِئُنَا إِقَامَةُ المُقِيمِينَ حَوْلَنَا»(١).

= ٥ • ٢] ، من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث ﴿ إِنَّهُ بِهِ .

قال أبو عيسي: اهذا حليث حسن صحيح».

(۱) قال الزيلعيُّ: «غريب» قال ابنُ حجَر: «لم أَجِدهُ» ثم سَاقا ما أخرجه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ في «مصنفه» [رقم/ ١٩٦١] ، عَنْ أبي حَنيفة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْراهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : صَلَّىٰ بِأَصْحابِهِ في دَارِهِ بِغَيْرٍ إِقَامَةٍ ، وَقَالَ: «إِقَامَةُ المِصْرِ تَكُفِي» .

واكتفئ ابنُ التركماني وعبدُ القادر القرشي بقولهما: ﴿حَكَاهُ سَبِطُ ابنِ الْجُوزِيُّ ۗ إ

وقد أخرجه: محمد بن الحسن في "الآثار" [٢١١/١] . أُخْبَرَنا أَبُو حَنيفة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْهِمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ قَيْسٍ والأَسْوَدِ بْنِ يَزيدَ ، قَالا : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَىٰ إِذْ حَضَرَتِ الصَّلاة ، فقامَ يُصَلِّي فَقَمْنا خَلْفَهُ ، فَاقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ والآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا ، فلمَّا فَرَغَ ، قَالَ : هَكَذَا ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلا إِقَامَةٍ ، وقَالَ : البُجْزِئُ إِقَامَةُ النَّاسِ حَوْلَنَا » . وَكَانَ إِذَا رَكَعَ طَبَقَ وصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلا إِقَامَةٍ ، وقَالَ : البُجْزِئُ إِقَامَةُ النَّاسِ حَوْلَنَا» .

قلنا: وهذا اللفظ أقربُ إلى لفظ «الهداية». كما قال ابنُ قُطْلُوبُغا في: «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» [ق • ٢ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٩٢)]. وينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق • ١ /ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٦١)] ، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي=

فَإِنْ صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ، يُصَلِّي بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ؛ لِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَىٰ يَنَهُ الْجَمَاعَةِ.

وَإِنْ تَرَكُّهُمَا جَازَ ؛ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهُ أَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِينَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وعنِ ابنِ عُمَرَ: ﴿إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَذَّنُّ فِيهِ وَيُقَامُ ؛ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ ﴾ (١).

أمَّا إذا لَم يكُنْ لَه مَسجدُ حَيِّ: فَيُكْرَه تَرْكُهُما، كَما في المُسافِرِ، وإنْ تَرَكَّ الأَذَانَ وَحُدَه فَلا يُكُرِّه.

قَالَ أَبُو عُبِيدٍ في كِتابِ الْغَرِيبِ الْحَدِيثِ» \_ فِي حَدِيث سَلْمان \_: الْمَنْ صَلَّىٰ الْرَضِ قِيِّ، فَأَذَّن وَأَقَامَ الصَّلاةَ ؛ صَلَّىٰ خَلْفَه مِنَ الْمَلائِكَةِ مَا لَا يُرَىٰ قُطْرَاهُ (٢) ، بُرْكُمُونَ بِرُكُوعِهِ ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِ (٣) .

قَالَ<sup>(٤)</sup>: «القِيُّ: القَفْر»<sup>(٥)</sup>.

### واللهُ أُعلَم .

 <sup>[</sup>ق٢٦/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي\_تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و «نصب الراية» للزيلعي
 [٢٩١/١]، و «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢١/١].

اخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ١٧٧١]، من طريق عَمرو بن دينار عن يزيد الفقير
 قال: قال ابن عُمر ﷺ به.

<sup>(</sup>١) القُطْر: الجانب- كذا جاء في حاشية: ((م))، و((و)).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ١٩٥٥]، ومن طريقه الطبراني في «المعجم الأوسط» [ أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ١٩٥٥]، ومن طريقه الطبراني في «المعجم الأوسط» [٢/رقم/ ١٦٢٠]، من حديث أبي عُثمانَ النَّهْديِّ، عَنْ سَلْمَانَ الفارسيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ ﷺ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قَيِّ فَحَانَتِ الصَّلاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمُ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّىٰ مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَنَ وَأَقَامَ صَلَّىٰ حَلَّهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لا بُرَىٰ طَرَفَاهُ».

قال البيهقي: «رُوِيَ مرفوعًا، ولا يصح رفُّهُ، والصحيح موقوف». ينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي [٦/٢] . [٤٠٦/١] . و «البدر المنير» لابن الملقن [٣١٢/٣] .

<sup>(</sup>١) القائل هو: الأَصْمَعِي ١٨٠ فيما حكاه عنه أبو عبيد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [١٣٠٢/٤].

## بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا

و غاية البيال

# بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ [الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا](١)

لَمَّا ذَكَرَ الطَّهَارَةَ: \_ وهيَ شرْطُ الصَّلاةِ \_ وذكَرَ الأوْقاتَ عَقِيبَها ؛ لأنَّها \_ معَ كونِها أَسْبابًا \_ شرُّوطٌ.

وذَكَرَ الأَذَانَ \_ لِكُوْنِهِ إِعْلامًا عَلَىٰ الأَوْقاتِ \_ شَرَعَ فِي بِقَيَّةِ الْمَشروطِ. والشَّرْطُ: ما يَتوقَّفُ عَلَىٰ وُجودِهِ الشَّيْءُ، وهُو خارجٌ عَن ماهيَّةِ الشَّيْءِ. والرَّكْنُ: ما يَقومُ بِهِ الشَّيْءُ، وهُو جُزْءٌ داخلٌ في ماهيَّةِ الشَّيْءِ.

وَالْفَرْضُ: يَجُوزُ إطْلاقُه عَلى الشَّرْطِ والرَّكْنِ مُجَمِيعًا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِلصَّلاةِ، وهِي فريضةٌ؛ لِكونِها ثابتةٌ بِدَلِيلٍ لا شُبْهةَ فيهِ، وأَلَا تَرَىٰ أَنَّ الرُّكُوعَ ركْنُ الصَّلاةِ، وهُو فرْضٌ أَيضًا؛ لكونِه ثابتًا بِدَلِيلٍ لا شَبْهةَ فيهِ.

> ثمَّ الشَّرْطُ عَلَىٰ ثَلاثةِ أَنواعِ: عَقْلِيّ: كَالْقَدُّومِ (٢) للنَّجَّارِ.

وشرّعِيّ، كالطُّهارةِ لِلصَّلاةِ.

وجَعْلِيٍّ: كالدُّخولِ المُعلَّقِ بِهِ الطَّلاقُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الت ، والما، والزا، والوا، والفا.

<sup>(</sup>٢) القَدُومُ: مِنْ آلَاتِ النَّجَّارِ . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/٣٧٥] .

يَجِبُ عَلَىٰ المُصَلِّي أَنْ يُقَدِّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَنْجَاسِ عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرٌ ﴾ [المدنر: ٤] وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

[١٣٤/١/م] فإِن قلتَ: كيفَ قَالَ: (تَتَقَدَّمُهَا)، وهَل هُو احْترازٌ عَن شَرْطٍ لا يَتَذَّمُ؟

والنَّبِيُّ لا يكونُ إلَّا مسْلِمًا ، والطَّائرُ لا يَطِيرُ إلَّا بِجناحَيْه .

قولُه: (يَجِبُ عَلَىٰ المُصَلِّي أَنْ يُقَدِّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَنْجَاسِ) ، أي: يجِبُ عليْه تَقْديمُ الطَّهَارَةِ ؛ مِن أَجْلِ الأَحْدَاثِ والأَنجاسِ عَلىٰ الصَّلاةِ .

قيلَ: إنَّما قدَّمَ الأَحْدَاثَ ذِكْرًا؛ لأنَّها أَقْوَىٰ؛ لأنَّ قَليلَها ليسَ بعَفْوٍ، بِخِلافِ القَلْلِ مِن الأَنجاسِ، وفيهِ نظرٌ عِندي؛ لأنَّ القطْرةَ مِنَ الخَمرِ، أو الدَّمِ، أو البَولِ، إذا وقعَتْ في البُرْ يَتَنجَّسُ، والجُنُبُ أو المُحْدِثُ إِذا أَدْخلَ يدَه في الإِناءِ لا ينجسُ.

والأولَىٰ أَنْ يُقَالَ: ليسَ فيهِ تقديمٌ ؛ لأنَّ الواوَ لمُطْلَقِ الجَمْعِ (١). قولُه: (عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ) ،

وهُو ما ذكرَه مِن بَيانِ الطُّهَارَةِ مِنَ الحدَثِ الأَصْغرِ والأكْبرِ ، وما ذكرَه مِن بَيانِ

<sup>(</sup>١) رده العيني بقوله: نظره فيه نظر؛ لأن مراد القائل من كون الأحداث لا يعفئ قليلها، هو ما إذا بقيت لمعة، ولو كانت يسيرة في بدن الجنب أو في أعضاء المحدث، لا يعفئ، بخلاف القليل من الأنجاس. وأن ما دون الدرهم منه عفو كما عرف في موضعه، فتكون الأحداث أقوى من الأنجاس، من هذه المحيثية، ينظر: «البناية شرح الهداية» [١١٨/٢]،

﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبُنَا فَأَطَّلَهَ رُواْ ﴾ [المائدة: ٦] . وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١] أَيْ: مَا يُوَارِي عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ،

الطُّهَارَةِ مِن النَّجاسةِ المُغلَّظةِ والمُخفَّفةِ ، عنِ النَّوبِ ، والبدَنِ ، والمَكانِ .

أَقُولُ: لُوْ لَمْ يُورِدْ صَاحِبُ (الهِداية) قُولَه تَعالَى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدد: ١] ، لَكَانَ أَحْسَنَ لِلاختِصارِ ، وقولَه تَعالَى: ﴿ وَإِن كُنتُرْ جُنبُا فَأَطَّهَرُواْ ﴾ [المائدة: ١] ، لَكَانَ أَحْسَنَ لِلاختِصارِ ، لِفَهْمِ ذَلِكُ مِن قَولِه: (عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ) ، وكَانَ مِن حقّه ؛ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يُورِدَ الدَّليلَ لِفَهْمِ ذَلِكُ مِن قَولِه: (عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ) ، وكانَ مِن حقّه ؛ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يُورِدَ الدَّليلَ الْفَهْمِ ذَلِكُ مِن قُولِه: (عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ) ، وكانَ مِن حقّه ؛ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يُورِدَ الدَّليلَ اللَّهُ وَلَهُ تَعلَىٰ مَجْمُوعِ مُدَّعاهُ ؛ لِيكُونَ البيانُ شَافِيًا ، وهُو ليسَ كذلِك ؛ لأنَّ قُولَه: ﴿ وَإِن كَنتُمْ ﴿ وَثِيلَ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولَه تَعالَىٰ : ﴿ وَإِن كَنتُمْ وَثِيلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

قُولُه: (وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ)، بنصْبِ الرّاءِ لِلعَطْفِ عَلَىٰ قُولِه: (أَنْ يُقَدِّمَ). قُولُه: (أَيْ: مَا يُوَارِي عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

يغني أُرِيدَ بِالزِّينةِ: ما يُوارِي العوْرةَ. وبِالمشجدِ: الصَّلاةُ، بِطريقِ إطْلاقِ اشم الحالُ عَلى اسمِ المَحلِّ في الأوَّلِ، وبِطِريقِ إطْلاقِ اسمِ المَحلِّ عَلى الحالَّ في الثّاني؛ لِوجودِ الاتِّصالِ الذَّاتيّ منَ الحالُّ والمَحِلِّ.

وهذا لأنَّ أَخْذَ الزِّينةِ نفْسِها \_ وهيَ عَرَضٌ \_ مُحَالٌ ، فأُرِيَدَ مَحلُّها ، وهُو النَّوبُ مَجازًا ، وكانوا يَطوفونَ عُرَاةً ويَقولونَ : لا نَعبدُ اللهَ في ثِيابٍ أَذْنَبْنا فيها ؛ فَنزلَتْ (٢٠). فإنْ قُلتَ : إذا كانَ نُزولُ الآيةِ في الطَّوَافِ ؛ فَكيفَ يثبتُ الحُكْمُ في الصَّلاةِ؟

استدرك عليه العيني بقوله; قوله: (ولم يذكره) ليس كذلك بل ذكره على طريقة ما ذكرنا ولكنه لم
 يتذكره. ينظر: «البناية شرح الهداية» [١١٩/٢].

 <sup>(</sup>٢) أي: الآية . وهي قولُه تعالى: ﴿ خُدُوا لِينَتَّكُّرُ عِندَكُلِّي مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١] .

وَقَالَ ﷺ: «لَا صَلاةَ لِحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، أَيْ: لِبَالِغَةِ.

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ: مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَىٰ الرُّكْبَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا

قلتُ: الأصْلُ عِندَنا أنَّ العِبرةَ لِعُمومِ اللَّفْظِ لا لِخُصوصِ السَّبِ، وهُنا اللَّفظُ عامٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ عِندَ المَسجدِ الحَرامِ ؛ عامٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ عِندَ المَسجدِ الحَرامِ ؛ فِئعُمَلُ بِعُمومِه .

قُولُه: (وَقَالَ ﷺ: «لَا صَلاةَ لِحَاثِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ»، أَيْ: لِبَالِغَةِ).

وذكرَ التَّرْمِذِيُّ في «جامِعِه»، وأَبُو دَاوُدَ في «سُنَنه» مُسندًا إِلَىٰ عَاثِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ الحَاثِضِ؛ إِلَّا بِخِمَارٍ»(١).

وإنَّمَا أَوْرِدَ هذا الحَديثَ لِلاستِدْلالِ عَلَىٰ وُجوبِ ستْرِ العَورةِ؛ لأنَّ رأْسَ المَرْأَةِ الحُرَّةِ عَورةٌ لا يجوزُ كشْفُها في الصَّلاةِ.

وأرادَ بِالحائضِ البالِغة ؛ مجازًا ؛ لأنَّ حَقيقتَها مهْجورةٌ ؛ حَيْثُ لا يَجوزُ لِلحَائِضِ الصَّلاةُ أَصلًا ، فيصِيرُ إلى المَجَازِ بِطريقِ [١/٥١٥/١م] إطْلاقِ اسمِ السّبَبِ وهُو البُلوغُ ، أوْ بِطريقِ اسْمِ المَلزومِ عَلَى اللّازمِ ، وهَذا ؛ وهُو الجيْضُ عَلَى السّبِ وهُو البُلوغُ ، أوْ بِطريقِ اسْمِ المَلزومِ عَلَى اللّازمِ ، وهَذا ؛ لأنَّ البُلوغُ يوجَدُ في الرَّجلِ ولا حيضَ لأنَّ البُلوغُ يوجَدُ في الرَّجلِ ولا حيضَ نُمَّ ، وعلماءُ البيانِ يُسَمُّونَ إطْلاقَ المَلزومِ عَلَى اللّازمِ : مَجازًا ، وَالعكسَ ؛ كِنايةً .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة / باب المرأة تصلي بغير خمار [رقم / ٦٤١]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله هي /باب ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار [رقم / ٣٧٧]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها / باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار [رقم / ٢٥٥]، وأحمد في المسند، [٢١٨/٦]، من حديث عائشة هي مرفوعًا: الا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً خَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ، قال أبو هيسي: الحديث عائشة حديث حسن،

وقال ابنُ الملقن: «هَذَا الحَديثُ صَحِيحًا ، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤/٥٥] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢٢/١] ·

بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ»، وَيُرُوَىٰ «مَا دُونَ سُرَّتِهِ حَتَّىٰ يُجَاوِزَ رُكْبَتَيْهِ» وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ العَوْرَةِ؛ خِلَافَا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ ﴿

وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ؛ خِلَافًا لَهُ أَيْضًا، وَكَلِمَةً «إِلَىٰ» نَحْمِلُهَا عَلَىٰ كَلِمَةِ «مَعَ»؛ عَمَلًا بِكَلِمَةِ «حَتَّىٰ»، أَوْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ ﷺ: «الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ».

قولُه: (وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ العَوْرَةِ)؛ لِأَنَّهُ قَالَ: (مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ)، والمَفهومُ مِنهُ: أَنْ لا تَكونَ السُّرَّةُ عَورةً، وكَذا المَفهومُ مِن قَولِه: (مَا دُونَ سُرَّتِهِ).

قُولُه: (وَكَلِمَةُ «إِلَىٰ» نَحْمِلُهَا عَلَىٰ كَلِمَةِ «مَعَ» عَمَلًا بِكَلِمَةِ «حَتَّىٰ»)-

بيانُه: أنَّ كلِمةَ (إلى) في قولِه ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ (١) محْمولٌ عَلَى معنَى (مع) ؛ لأنَّ كلِمةَ (إلى) تَجِيءُ بمعنَى (مع) ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُونُ أَمْوَلُكُمْ ﴾ [النساء: ٢] ، أيْ: معَ أَمُوالِكُم ، وإنَّما حُمِلَتُ تَوفِيقًا بينَ هذا الحَديثِ وبينَ قَولِه ﷺ: (الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ) ، رواهُ عليُّ ﷺ: (١).

فإِن قُلتَ: رُوِيَ عنِ النَّبيِّ عِلَي أَنَّه قالَ: «مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ العَوْرَةِ»(٦).

قال المَناوي: «إسناده ضعيف» - ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٩٨/٣] ، و«التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي [٢/١٥١] .

قال ابنُ حجر: «إسناده ضعيف» · ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٧٩٧/١] ، و «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢٣/١] ·

(٣) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [٢٣١/١]، ومن طريقه والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/=

 <sup>(</sup>١) أخرجه: الحارث في «مسنده/ بغية الباحث» [١/رقم/ ١٤٣]، وسمَّوَيْه في «فوائده» كما في «قيض القدير/ للمناوي» [٣٦٧/٢]، من حديث أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ ﷺ يهذا اللفظ. ولفظُ سمَّوَيْه: «عَوْرَةً المُؤْمِنِ».

 <sup>(</sup>٢) أَفْظُ رَواية علِي ﷺ: "الرُّكْبَةُ مِنَ العَوْرَةِ". أخرجه: الدارقطني في "سننه" [٢٣١/١]، ومن طريقه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس/ الغرائب الملتقطة لابن حجر» [٢/ق ١٨٠/مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: ٢٠٩٩)]، من حديث علِي ﷺ به.

وَبَدَنُ الْمَرْأَة كُلَّة (١) عَوْرَةٌ ؛ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ م مَشُورَةٌ » وَاسْتِثْنَاءُ الْعُضْوَيْنِ [٨/٨] .....

سوچ غاية البيان چ

فَدلُّ عَلَىٰ أَنَّ الرُّكبةَ ليْستْ بِعوْرةٍ.

قُلْتُ: نحنُ نَقولُ بِموجِبِ الحَديثِ: أَنَّ مَا فَوقَ الرُّكِبَةِ عَورةٌ ؛ لَكِن النَّخْصيص بِالذَّكْرِ لا يدلُّ عَلَىٰ نَفْيِ مَا عَدَاهُ ، وقَد دلَّ الدَّليلُ عَلَىٰ أَنَّ الرُّكِبَةَ عَورةٌ عَلَىٰ ما بيّنًا . قولُه: (وَبَدَنُ المَرْأَة كُلِّهَا عَوْرَةٌ ؛ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا).

ويرْوَىٰ: كُلَّهُ عَوْرَةٌ؛ وهذا ظاهرٌ، أمَّا التَّأْنيثُ فبِاعتِبارِ أَنَّ البدَنَ لَمَّا أُضِيفَ إلى المؤنَّثِ؛ أَخَذَ حُكْمَه، كما قُرِئَ بِالتَّأْنيثِ في قولِه تَعالىٰ: ﴿ تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلتَّيَّارَةِ ﴾ [برسف: ١٠](٢).

#### وكَما في قُولِ الْأَعْشَىٰ:

وَتَشْرَقَ بِالقَوْلِ الَّذِي [١/٥٣١٤/م]قَدْ أَذَعْتَهُ ﴿ كَمَا شَسِرِقَتْ صَسَدْرُ القَنَاةِ مِن الدَّمِ (٣)

أَلا قُـلْ لِنَيًّا قَبْلَ مِرَّتِها السَّلَمِي ﴿ تَحِيَّةَ مُفْسَتَاقِ إِلَيْهَا مُنَسَيَّمٍ لِنَظْر: «ديوان الأعشى» [ص/١٢٣] ·

ومرادُ المؤلف مِن الشَّاهد: جواز الإخبار عن المُذكُّر بالفعل المؤنَّث عند الإضافة ؛ فـ: «شُرِقَتْ»...

٣٠٥٤]، وكذا ابنُ الجوزي في التحقيق؛ [٣٢٢/١]، من طريق سَعِيدِ بْنِ راشِدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ
 كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ العَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الشَّرَةِ مِنَ العَوْرَةِ».

قال ابنُ الملقَن: «هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢٩٧/١)، و«البدر المنير» لابن الملقن [١٥٧/٤].

 <sup>(</sup>١) هي حاشية الأصل: ﴿خ: كلها» وكذا في نسخ غاية البيان.

 <sup>(</sup>٢) القراءة بتاء التأنيث في «يلتقطه»: هي قراءة الحسن البصري وقتادة، وابن أبي عبلة - ينظر؛ «تفسير
 الطبري» [٥٦٧/١٥]، و «زاد المسير في عِلْم التفسير» لابن الجوزي [٤١٦/٢].

<sup>(</sup>٢) في قصيدة مَطَّلمها:

لِلابْتِلَاءِ بِإِبْدَائِهِمَا.

ــوي غاية البيال 🎭ــ

وكما قَالَ جريرٌ:

والدَّليلُ عَلَىٰ أَنَّ الوجهَ والكفَّ ليسَ بِعورةٍ: قولُه تَعالىٰ: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَمِنْهَا ﴾ [النور: ٣١].

قَالَ صاحبُ «الكشّاف»: «المَرْأَةُ لا تجِدُ بُدًّا مِن مُزاولةِ الأشياءِ بِيدَيْها، ومِن الحاجةِ إلى كشف وجْهِها؛ خُصوصًا في الشّهادةِ ، والمُحاكمةِ ، والنّكاحِ ، وتضطرُ الحاجةِ إلى كشف وجْهِها؛ خُصوصًا في الشّهادةِ ، والمُحاكمةِ ، والنّكاحِ ، وتضطرُ إلى المشي في الطُّرقاتِ ، وظُهورِ قدَميْها؛ وخاصَّةً الفَقِيراتِ منهُنَّ ، وهذا معنى قولِه: ﴿ إِلَّى المشي في الطُّرقاتِ ، وظُهورِه» (٣٠) . يعنى: إلّا ما جرَتِ العادةُ والجِبِلَّةُ عَلَى ظُهورِه» (٣٠) .

وهذا معْنى قُولِ صاحِبِ «الهداية»: (لِلِائْتِدَاءِ بِإِبْدَاثِهِمَا)؛ أَيْ: بإِظْهارِ العُضويْنِ؛ وهُما: الوجْهُ والكفُّ،

بِــانَ الغَلِــيطُ بِــرَامَتَيْنِ فَوَدَّعُــوا ﴿ أَوَكُلَّمَــا رَفَعُــوا لِبَـــيْنِ تَجْـــزَعُ ينظر: «ديوان جرير» [ص/٩١٣].

ومرادُ المؤلف مِن الشاهد: جواز الإخبار عن المدكَّر بالفعل المؤنَّث عند الإضافة ؛ فـ: «تَوَاضَعَتْ؟ مُؤنثة عائدة على: «سُور» وهو مُذَكَّر ، لكنه لَمَّا أضافه للمَدِينَةِ سرَىٰ منها التأنيث إليه . ينظر: «خزانة الأدب، للبغدادي [٢٠٣/٤] .

مُؤنَّثة عائدة على: «الصَدْر» وهو مُذَكَّر، لكنه لمَّا أضافه للقناة سرَئ منها التأنيثُ إليه. ينظر: «حَرَانة الأدب» للبغدادي [١٠٤/٥].

 <sup>(</sup>١) في قصيدة طويلة مَطْلعها:

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿الكامل في اللغة والأدب؛ للمبرد [٢/٥٠١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٢٣١/٣].

# قَالَ ﷺ: وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَىٰ أَنَّ القَدَمَ عَوْرَةٌ ، ....

ورُوِيَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِرَارٌ؟ فقال: «نَعَمْ إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي قَدَمَيْهَا»(١).

قَولُه: (وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَىٰ أَنَّ القَدَمَ عَوْرَةٌ).

يعْني: أنَّ لفْظَ الشَّيخِ أبي الحسَنِ القُدُورِيِّ في قَولِه: «وَبَدَنُ المَرْأَة الحُرَّةِ كُلِّهَا عَزْرَةٌ؛ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا» (٢) نصُّ عَلَىٰ أنَّ القَدمَ عَورةٌ؛ لأنَّها ليْستُ بِمُسْتثناةٍ (٣).

قَالَ في «شرْح الأقْطع»: «الصَّحيحُ أنَّها عَورةٌ؛ لِظاهِرِ الخَبرِ»(؛).

(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في كم تصلي المرأة [رقم/ ٦٤٠]، والدارقطني في السننه المراة [٦٤٠/٢]، والدارقطني في السنندوك [٦٤٠]، ومن طريقه ابن الجوزي في النحقيق [٧٣٣/١]، والحاكم في السندوك [٧٨٠/١]، والبيهقي في السنن الكبرئ [رقم/ ٦٨٠٣]، من حديث أم سلمة الله الله به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولَم يُخْرجاه،

وقال ابنُ الجوزي: «في هذا الحديث مقال»، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [١٦٢/٤]، والدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢٣/١].

- (۲) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/۲۲].
  - (٣) اختلفوا في القدم على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه ليس بعورة ، للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات ، اختاره المصنف ، وصاحب «المحيط» [ص٤٨] ، و«التبيين» [١: ٨٦]: وهو الأصح ، وقال الحصكفي في «الدر المنتقى» [١: ٨١]: وهو المعتمد من المذهب.

والثاني: أنه عورة ، صححه قاضي خان في «فتاواه» [١٠ ٤٣٤] ، والأقطع ، واختاره الأسبيجابي . كذا في «اليناية «[٢: ٦٣] .

والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه صاحب «الاختيار» [١: ٦٣]، وقالسراجية» [١: ٤٧].

(٤) ينظر: الشرح الأقطع على مختصر القدوري، [ق٨٤/ب] مخطوط بدار الكتب المصرية \_ تحت
 رقم ٣٧٠ فقه حنفى \_ ميكروفيلم رقم ٤٣٩٠٠٠.

وَيُرْوَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ. وَهُو الْأَصَحُّ.

فَإِنْ صَلَّتْ وَثُلُثُ سَاقِهَا، أَوْ رُبُعَهَا مَكْشُوفٌ؛ تُعِيدُ الصَّلاةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً، وَمُحَمَّدٍ هِنِي وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنَ الرُّبْعِ لَا تُعِيدُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ:

وقالَ صاحبُ «الهِداية»: (يُرْوَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ؛ وَهُوَ الْأَصَحُّ).

وجْهُ هَذِه الرِّوايةِ: أنَّ القدَمَ لا يُشتهَىٰ مثل ما يُشتهَىٰ الوجْهُ، فإذا لَم يكُن الوجْهُ عَرْدَةِ الأشتِهاءِ فيهِ \_؛ فالقدَمُ أَوْلَىٰ. الوجْهُ عَورةً \_ معَ كثرةِ الاشتِهاءِ فيهِ \_؛ فالقدَمُ أَوْلَىٰ.

قُولُه: (فَإِنْ صَلَّتْ [١٣٦/١م/م] وَثُلُثُ سَاقِهَا أَوْ رُبُعَهَا مَكْشُوفٌ ؛ تُعِيدُ الصَّلاةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ).

إنَّمَا ذَكَرَ قَولَه: (فَإِنْ) بِحَرِفِ الفَاءِ؛ إِشَارةً إِلَىٰ أَنَّ هَذِه المَسْأَلَةَ \_ وهِي مَسْأَلةُ «الجامِع الصَّغير» (أ) ؛ تدلُّ عَلَىٰ مَا قَالَ صَاحِبُ «الهِدَايَةِ» ؛ مِن قَولِه: (يُرْوَىٰ أَنَّ القَدَمَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ؛ وَهُوَ الأَصَحُّ) ؛ لأنَّ شَيئًا مِن السَّاقِ إِذَا انكشَفَ مِن أَسْفَلِها لَمَ يخلُ عَنِ انكِشَافِ القَدَمِ ، فَثَبَتَ أَنَّ القَدَمَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ،

قَالَ في «الخُلاصة»(٢): «وَفِي «الإسْتِحْسَانِ» للإِمامِ السَّرَخْسِيِّ: في رِوايةِ الحَسَنِ، عَن أَبِي جَنِيفَةَ: أَنَّه يُباحُ النَّظرُ إِلَىٰ قَدَمِها. وعَن أَبِي يُوسُفَ: أَنَّه يُباحُ النَّظرُ إِلَىٰ قَدَمِها. وعَن أَبِي يُوسُفَ: أَنَّه يُباحُ النَّظرُ إِلَىٰ قَدَمِها. وعَن أَبِي يُوسُفَ: أَنَّه يُباحُ النَّظرُ إِلَىٰ قَدَمِها وعَن أَبِي يُوسُفَ: أَنَّه يُباحُ النَّظرُ إِلَىٰ ذِراعِها»(٣).

اعْلَمْ: أَنَّ الكَثيرَ مِن انكِشَافِ العَورةِ مانعٌ ، والقَليل ليسَ بِمانعٍ .

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٨٢].

 <sup>(</sup>۲) مضئ أن الخلاصة عند الإطلاق: هي «خلاصة الفتاوئ» للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري. وقد تقدم التعريف به، ينظر: «خلاصة الفتاوئ» (ق٨٢/١] مخطوط بالمكتبة الأزهرية \_ رقم عام ١٠٩١٩ \_ رقم ٢٥٦ \_.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب الاستحسان من كتاب المبسوط (١٥٣/١٠).

لَا تُعِيدُ إِنْ كَانَ أَقَلَ مِنَ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوصَفُ بِالْكَثْرَةِ إِذَا كَانَ مَا يُغَابِلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ، إِذْ هُمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ.

وَفِي النِّصْفِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ ، فَاعْتُبِرَ الْخُرُّوجُ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ ، أَوْ عَدَمِ الدُّخُولِ فِي ضِدَّهِ .

🤧 غاية البيان 🤧

والرّبعُ وما فَوقَه كَنيرٌ ، وما دونَه قَليلٌ عِندَهما ؛ لأنَّ الرّبعَ قائمٌ مَقامَ الكُلِّ في مؤضعِ الاحتِياطِ ، كما في حَلْقِ المُحْرِمِ رأْسَه أوْ ربعَه ؛ يجبُ عليْه الدَّمُ ، [وكما] (١) في مسْحِ الرَّأْسِ إذا اكْتَفَى بِالرّبعِ ؛ يُجزئُه (٢).

وعِندَ أَبِي يُوسُف: ما زادَ عَلَى النَّصفِ كَثيرٌ مانعٌ لِلصَّلاةِ، وما دونَه قَليلٌ لِيسَ بِمانع ؛ لأنَّ الكَثرةَ والقِلَّةَ مِن أَسْماءِ المُقابلةِ، فَما لَم يكُن مُقابل الشَّيءِ قَليلًا لا يُسمَّى كُثيرًا، وهُو فيما زادَ الانكِشافُ عنِ النَّصفِ، وما لَم يكُنْ مُقابِل الشَّيءِ كثيرًا لا يُسمَّىٰ قَليلًا، وهُو فيما إذا لَم يزِدِ الانكِشافُ عَلى النَّصفِ.

وفي النِّصفِ عنْه رِوايتانِ: في رِوايةٍ: يمْنعُ؛ لأنَّ مُقابِلُه ليسَ بِكثيرٍ؛ فيأخذُ حكْمَ الكَثيرِ. وفي رِوايةٍ: لا يمْنعُ؛ لأنَّ مُقابِلُه ليسَ بِقليلٍ، فيأْخذُ حكْمَ القَليلِ، فخرَجَ عَن حدِّ القِلَّةِ في الأوَّلِ، وانعدَمَ الدِّخولُ في الكَثرةِ في الثَّاني (٣).

وهُو [١٣٦/١معنى قولِه: (فَاعْتَبَرَ الخُرُّوجَ عَنْ حَدِّ القِلَة ، أَوْ عَدَمَ الدُّخُولِ نِي ضِدَّهِ) . فافْهَم .

فإن قلتَ: مَا فَائِدَةُ ذَكْرِ النُّلْثِ وَالرَّبِعُ إِذَا كَانَ مَانِعًا فَالثَّلْثُ أُولَىٰ ؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لات»، و ((م) ، و ((ز)) ، و ((ف) ، و (ف) ، وبها تستقيم العبارة .

 <sup>(</sup>۲) الذي عليه المحققون قول الإمام. انظر: «الجامع الصغير» [ص ٨٢]، «المبسوط» [١٩٧/١]،
 «المحيط البرهاني» [٢/٩/١]، «فتح القدير» [٢/٩/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المختلف الرواية» [١٨٤/١]، «المحيط البرهائي» [٢٧٩/١]، «الجوهرة النيرة»
 [٤٧/١]، «البناية شرح الهداية» [٢٨/٢].

وَلَهُمَا: أَنَّ الرُّبْعَ يُحْكَي حِكَايَةَ الْكَمَالِ، كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي الْإِحْرَامِ. وَمَنْ رَأَىٰ وَجُهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِيهِ الْأَرْبَعَةِ.

ي غابة السال ي

قلتُ: المانعُ هُو الكَثيرُ لا القَليلُ، والثّلثُ كَثيرٌ؛ استِدلالًا بِحديثِ الوصيَّةِ، وهُو قَولُه ﷺ: «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»(١).

أَمَّا الرّبعُ: فَفَي كَثْرَتِه شَكٌّ؛ لثُبُوتِه بِالرَّأْيِ. ولِهذا ذَكَرَه بكلِمةِ (أو)، وهِيَ لِلتَّشكيكِ<sup>(٢)</sup>.

أَو نَقُولُ: لَمْ يَذَكُرُ مُحَمَّدٌ النَّلَثَ فيما روَىٰ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، ولِهذا لَمْ يَذُكُرُ فَحُرُ [١/٥٥/] الإسْلامِ في «الجامِع الصَّغير» لفْظَ الثَّلثِ ؛ لقلَّةِ فائِدتِه ، وكذا لَم يذكُرِ الفَقيهُ أَبُو اللَّيثِ في «الجامِع الصَّغير» لفْظَ الثَّلثِ ، وقالَ كِلاهُما: «مُحَمَّدٌ ، عَن الفَقيهُ أَبُو اللَّيثِ في «الجامِع الصَّغير» لفْظَ الثَّلثِ ، وقالَ كِلاهُما: «مُحَمَّدٌ ، عَن يعقوبَ ، عَن أَبِي حَنِيفَة: في المَرْأَةِ تُصلّي وربعُ ساقِها مَكْشُوفٌ ؛ أنَّها تُعيدُ »(٣).

وقالَ الفَقيهُ: «رُويَ عَن يَخْيَىٰ بْنِ أَكْثَمَ أَنَّه قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الحَسَنِ فقلتُ: مِن أَيْنَ قُلتُم: إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا صلَّتْ وربعُ ساقِها مَكشوفٌ رِلا تَجوزُ صَلاتُها؟ قَالَ: مِن مسْحِ الرَّأْسِ،

وقَد قيلَ أَيضًا: إنَّ الرِّبعَ يَقُومُ مَقَامَ الكُلِّ ؛ لأنَّ النَّاظرَ إِلَى الرِّبْعِ يحْكِي عنِ الكُلِّ ؛ لأنَّ الشَّيءَ إِذَا كَانَ لَه أَرْبعُ جوانِبَ ، إِذَا نَظْرَ النَّاظِرُ إِلَيْهِ ؛ فَإِنَّه يرَىٰ رُبُعَه

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة/ باب قول النبي ﷺ: (اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)
 [رقم/ ٣٧٢١]، ومسلم في كتاب الوصية/ باب الوصية بالثلث [رقم/ ١٦٢٨]، من حديث سعد
 بن أبي وقاص ﷺ به ٠

 <sup>(</sup>۲) قال العيني: هذا ليس بسديد؛ لأن الربع سواء شك بكثرته أو لم يشك فإنه أقل من الثلث؛ لأن
 الشيء لا يوصف بالكثرة إلا إذا كان مقابله صحيحه . ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢٦٦/٢] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح الجامع الصغير، للبزدوي [ق٢٨].

وَالشَّعْرُ، وَالبَطْنُ، وَالفَخِذُ كَذَلِكَ، يَعْنِي: عَلَىٰ هَذَا الْخِلَافِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَالشَّعْرُ، وَالمَرَادُ بِهِ النَّاذِلُ مِنَ الرَّأْسِ؛ هُوَ الصَّحِيحُ.

البيال 💝 🚗 غاية البيال

ويَحْكِي عنِ الكُلِّ»، كَذا قَالَ الفَقيهُ،

قَولُه: (وَالشُّعْرُ وَالبَطْنُ وَالفَخِذُ كَذَٰلِكَ).

يعْني: عَلَىٰ هذا الخِلاف، يعْني: إِذَا انْكَشْفَ رُبعُ شَعرِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ مانعًا لِلسَّلاةِ عِندَهُما، وعِندَ أَبِي يُوسُف: إِذَا زَادَ عَلَىٰ النَّصْفِ يَكُونُ مانعًا،

وفي النَّصفِ رِوايتانِ عَلَىٰ مَا قُلْنا.

وكَذَا الخِلافُ في البَطنِ والفَخِذِ عَلَىٰ هذا الوجُّهِ.

وإِذَا انكشفَ سُدسُ شَعرِها، وسُدسُ بطْنِها، [١/١٣٧/١] وسُدسُ فخذِها؛ يُجْمَعُ، فإنْ كانَ يبلُغُ الرّبعَ مِن أحدِ هذِه الأعْضاءِ يكونُ مانعًا عندَهُما؛ وإلّا فَلا(١).

وذكر في «شرَّح الزِّيادات» (٢): لوْ كَانَ سُدسُ عَورتِها مَكَسُوفًا، وسدسُ مَاقِها، وسُدسُ وَخِذِها وكَذا الحكُمُ ماقِها، وسُدسُ فَخِذِها وذلِك يبلغُ ربعَ السّاقِ لا تُجْزئُها صلاتُها، وكَذا الحكْمُ لوْ كَانَ ينكشفُ مِن كلِّ ساقٍ أقلُّ مِنَ الرّبع، ولو جُمِعَ يبْلغُ الرّبعَ (٢).

قولُه: (وَالمُرَادُ بِهِ النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ؛ هُوَ الصَّحِيحُ)، أي: المُرادُ بِالشَّعرِ هو النَّاذِل؛ استِدلالًا بما جمعَ في الأصلِ بينَ الرَّأْسِ والشَّعر؛ لأنَّ المُرادَ مِنَ الرَّأْسِ: ما عَليْه مِنَ الشَّعرِ، فثبَتَ أنَّ الشَّعرَ النَّاذِلَ مِنهُ عورةٌ، وهُو اختِيارُ الشَّيخِ الإِمامِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المبسوط» [۱۹۷/۱]، «بدائع الصنائع» [۷۰۷/۱]، «الهداية» (۲۲۰، ۲۵۹/۱)، «تبيين الحقائق» (۲/۱۹، ۹۷)، «العناية» (۲۲۰/۱)، «البحر الرائق» (۲/۱۲)،

<sup>(</sup>٢) أي: لفخر الإسلام. كذا جاء في حاشية: التا-

<sup>(</sup>٣) ينظر: (شرح الزيادات) لقاضي خان [٢٤٧/١].

وَإِنَّمَا وَضَعَ غُسْلَهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ وَالعَوْرَةُ الغَلِيظَةُ عَلَىٰ هَذَا الِخلافِ(١)،

مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ<sup>(٢)</sup> البُخاريِّ، قَالَ فَخْرُ الإِسْلامِ: وهُو **الأَصحُّ** عِندَنا، وقَد رُوِيَ

أنَّ الشَّعرَ النَّازِلَ لَيسَ بِعورةٍ<sup>(٣)</sup>.

قُولُه: (وَالعَوْرَةُ الغَلِيظَةُ عَلَىٰ هَذَا الإِخْتِلافِ).

اعْلَمْ: أَنَّ العَورةَ عَلَىٰ نَوعينِ: غَليظة وخَفيفة.

فالغَليظةُ: القُبُلُ والدُّبُرُ، والخَفيفةُ: غَيرُ ذلِك مِن العَورةِ؛ حتَّىٰ إنَّ العَورةَ الغَليظةَ أيضًا حكْمُها حكْمُ الخَفيفةِ، والخِلافُ في الكلِّ واحِدٌ؛ حتّى إِذا لَم يكُنْ رُبعُ الغَليظةِ مَكْشوفًا؛ لا يَكونُ مانعًا عندَهما(٤).

وعِندَ أَبِي يُوسُف: إِذَا لَم يكُنِ الْمَكشوفُ مِنها زَائِدًا عَلَىٰ النَّصفِ لا يَكُونُ مانعًا.

وبعضُ مشايخِنا<sup>(ه)</sup> قدَّرَ في الغَليظةِ بِما زادَ عَلَىٰ قَدْرِ الدِّرهَمِ احْتِياطًا؛ كما في النَّجاسةِ الغَليظةِ<sup>(١)</sup>، وقدَّرَ في الحَفيفةِ بِالرِّبعِ. والأَصَحُّ الأَوَّلُ؛ استِدلالاً بِمشْالةِ «الزِّياداتِ».

قَالَ الفقيةُ أَبِو اللَّيثِ في «شُرْح الجامِع الصَّغير»: «تكلَّمَ النَّاسُ في العَورةِ الغَليظةِ ؛ قَالَ بعضُهم: إِذا ظهرَ منْه أكثرُ مِن قدْرِ الدَّرهمِ لَم تَجُزِ الصَّلاةُ معَه، وقالَ

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «خ: الاختلاف» وكذا في نسخ غاية البيان.

 <sup>(</sup>٢) هو: ابن محمد بن جعفر الكَمَاري، الفقيه الحنفي. تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٣) وهو رواية: «المنتقئ» ذكره المحبوبي. كذا جاء في حاشية: «م».

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم تصحيح قولهما.

 <sup>(</sup>a) وهو قول الكرخي. وقد رده في تبيين الحقائق [٦٠/٦]، والبحر الرائق [١/٨٥/١].

 <sup>(</sup>٦) الأنه جَمَع في: «الزيادات» بين العورة والساق والفخذ، حتى بلغ مقدارَ الربع، فتبت أن حُكُم الجميع سواء. كذا جاء في حاشية: (م»، و(ت». والو».

- ايد البيال ع

بعضُهم: حكْمُ العَورةِ الغَليظةِ [١/٣٧/١] والخفيفةِ سواءٌ، فما لَم يظهَرِ الرَّبعُ؛ لا تفسدُ صلاتُه، وهُو عَلى هذا الاختِلافِ.

وذُكِرَ عَن أَبِي بِكْرِ بْنِ سَعِيدٍ<sup>(۱)</sup>: أنَّه كانَ يَقُولُ بِهِذَا القَولِ، ويستدلُّ بِمسألةٍ في كِتابِ «الزِّيادات»؛ فَقالَ: لوْ أنَّ المُرأةُ صلَّتْ، وقَد ظهرَ مِن فخِذِها السُّدسُ، ومِن ساقِها السُّدسُ، ومِن عَورتِها السِّدسُ، فلوْ جُمِعَ ذلِك: يبلغُ مقْدارَ الرّبعِ؛ فَصلاتُها فاسِدةً.

فلَما جمَعَ بينَ السَّاقِ، والفَخِذِ، والعَورةِ؛ ثبَتَ أَنَّ حَكْمَها سواءً، أَلَا تَرَىٰ أَلَّ الشَّيءَ إِذَا كَانَ نَجَسًا بنفسِه، والماء الَّذي وقَعَتْ فيهِ النَّجَاسَةُ؛ كَانَ حَكْمُها سواءً، فلو أَصابَ النَّوبَ أَكثرُ مِن قَدْرِ الدِّرْهِمِ؛ لا تَجَوزُ الصَّلاةُ معَه، وإنْ كَانَ احدُهُما نَجَسًا بنفسِه [١/٧٥٤]، والآخَر نَجَسًا بِغَيْرِه، فَكَذَلِكُ هَهُنا: العَورةُ الغَليظةُ عَورةٌ بنفسِها، وسائِر الأعْضاءِ عورةٌ بغَيرِها؛ فاستوَى حكْمُها، ومَن قَالَ: إنَّه لا يَجوزُ إِذَا كَانَ أَكْثَر مِن قَدْرِ الدِّرهَمِ؛ لأَنَّ العَورةَ عَورتانِ؛ غَليظةٌ وخَفيفةٌ، كَمَا أَنَّ النَّجَاسَة نَجَاسَتانِ: غَليظةٌ وخَفيفةٌ،

ثُمَّ اتَّفَقَا: أَنَّ في النَّجاسةِ الغَليظةِ لا تَجوزُ الصَّلاةُ؛ إِذا كانَ أَكْثَر مِن قَدْرِ اللَّهَ الْفُومَ، وفي الخَفيفةِ تَجوزُ؛ ما لَمْ تكُن كَثيرًا فاحشًا، كذلِك ههُنا، وبِه ناْخُذ».

<sup>(</sup>۱) لَمْ يذكر عبدُ القادر القرشي في: «الجواهر المضية» [۲٤١/۲] مِن أحواله شيئًا سِوَىٰ أنه توفي (ستة ٢٢٨ هـ). وقد تابعه على ذلك: الفَيْرُوزآبادِيُّ في: «المِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية» [ق/٩٧/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]، وعبدُ القادر التميمِيِّ في: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» [ق ٤٩٥ / ب/ مخطوط مكتبة أيا صوفيا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٠١)]. وقد يكون هو أبا بكر مُحَمَّد بن سعيد بن مُحَمَّد بن عبد الله الفَقِيه المَعْرُوف بالأعمش، وقد تقدمت ترجمته،

وجاء في حاشية: ﴿وَهُ: وَهُو إِمَامُ أَهُلُ بِلْخُ٠

والذَّكَرُ يُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهِ، وَكَذَا الْأُنْثَيَانِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ دُونَ الضَّمِّ.

إلى منا لفظ الفقيهِ أبي اللَّيثِ (١).

قولُه: (وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ دُونَ الضَّمِّ)، أَي: اعتِبارُ الذَّكرِ عُضوًا عَلىٰ حدةٍ. واعتِبارُ الأُنْثَيَيْنِ، وهُما الخَصْبَتانِ عضْوًا علىٰ حِدَةٍ، هُو الصَّحيحُ<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ يُعتَبرُ عضْوًا عَلىٰ حدةٍ في الدِّيةِ؛ فكذا هُنا؛ للاحتِياطِ.

وقالَ بعضُهُم: الذَّكرُ معَ الأُنْتَيَيْنِ عضْوٌ واحدٌ ، جعلَهُما نبَعًا للذَّكرِ .

وأُذُن المَرْأَةِ عضْوٌ عَلىٰ حدةٍ ، وثَدْيُها في حالِ [١/٨٣٨/١] النَّهُودِ تَبَعٌ لِلصَّدرِ ، ومتَىٰ كَبُرَ يُعْتبرُ عضوًا علىٰ حِدَةٍ .

والرّكبةُ تَبَعٌ للفخِذِ، عَلىٰ ما هُو المُختارُ في الفتاوىٰ (٣)؛ حتّىٰ إنَّ ربعَ الرّكبةِ لوْ كانَ مكْشوفًا لا تمنعُ الصَّلاة، وكعبُ المَوْأَةِ حكْمُها حكْمُ الرّكبةِ، وما بَيْنَ سُرَّةِ الرجُلِ وَعَانَتِه حولَ جَميعِ البدَنِ عُضْوٌ علىٰ حِدَةٍ.

قُولُه: (وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الأُمَةِ).

وهَذا؛ لأنَّ حكْمَ العَورةِ في الإِناثِ أغْلظُ، فإِذا كانَ الشَّيُّ مِنَ الرِّجالِ عَورةً كانَ مِن الإِناثِ عَورةً بِالطَّريقِ الأولَىٰ.

<sup>(</sup>١) ونقله بمعناه قاضي خان في الشرحه على الزيادات، [١/٤٧].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «تبيين الحقائق» [٩٦/١]، «العناية» [٢٦٢/١]، «الجرهرة النيرة» [١/٩٥، ٢]، وفتح القدير» [٢٦٢/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «تبيين الحقائق» (٩٦/١)، «الجرهرة النيرة» (٩/١)، «البناية شرح الهداية»
 (٣) ينظر: «تبيين القدير» (٢٦٢/١).

بَا دَفَارُ أَتَتَشَبِّهِينَ بِالْحَرَائِرِ ؟ وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةٍ مَوْلَاهَا فِي ثِبَابِ مِهْنَتِهَا عَادَةً ،

وباطنُها وظهرُها عَورةٌ؛ لأنَّهما محلُّ الشَّهوةِ، وما سِوئ ذلِك مِن بدنِ الأُمةِ فَليسَ بِعورةٍ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمرَ رأَئ جاريةً متَقنَّعةً، فعَلاها بِالدِّرَّةِ وقالَ: «أَلْقِ عَنْكِ الخِمَارَ يَا دَفَارِ؛ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالحَرَاثِرِ»(١).

وقولُه: «يَا دَفَارِ» بِالدَّالِ المُهملةِ، والرّاءِ المُهملةِ المَكْسورةِ، أي: يَا مُثْتِنَةُ (٢).

ورُوِيَ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِجَارِيَةٍ تُبَاعُ؛ فَضَرَبَ يَذَهُ عَلَىٰ صَدْرِهَا وقالَ: اشْتَرُوا، بَارَكَ اللهُ لَكُمْ»(٣).

ولأنَّ الأمةَ مُحتاجةً إلى الخُروجِ في قضاءِ الحَوائجِ ؛ أَخْذًا وإعطاءً ، وتكُليفُ السَّنْرِ حرَجٌ ؛ فيوضَعُ عَنها .

قَالَ في «الغَرِيبَيْنِ»: المَهْنَةُ: الخِدْمَةُ ، بِنَصْبِ المِيمِ ، وخفْضُه خَطأٌ. قَالَهُ

(۱) قال عبد القادر القرشي: «هذا لَمْ أَرَه». وقبله قال الزيلعي في «نصب الراية» [۲۰۰/۱]: «غريب».
 وقال العيني في: «البناية» [۲/۳۳/۲]: «قال السَّروجِيّ: لَمْ نجده في كتب الحديث والأثر». وسكَتَ عنه ابنُ التركماني.

وقال ابنُ حجر: «لَمَ أَرَه بِهَذَا اللَّفْظ، وَالمَعْرُوف عَن عُمَر أَنه ضرب أَمَةٌ رَآهَا مُقنعة وَقَالَ: «اكشفِي رَأْسَك وَلا تتشبَّهِي بالحرائر». أخرجه عبد الرَّزَّاق (في «المصنف» [رقم/ ٥٠٦٤]) بِإِسْنادٍ صَحِبح». ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ٢٤/ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣٦/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٨٨)]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢٤/١].

(٢) ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [٢٤/٢/مادة: دَفّر].

(٣) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٢٠٢٠]، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: «مَرَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ يَتِتَاعُونَ
 جارِيَةً، فَلَمَّا رَأَوْهُ وهُمْ يُقَلِّبُونَها، أَمْسَكُوا عَنْ ذَلِكَ، فَجاءَهُمُ ابْنُ عُمَرَ، فَكَشَفَ عَنْ ساقِها، ثُمَّ دَفَعَ في صَدْرِها، وقالَ: اشْتَرُوا».

فَاعْتُبِرَ حَالُهَا بِذَوَاتِ المَحَارِمِ فِي حَقٍّ جَمِيعِ الرِّجَالِ؛ دَفْعًا لِلْحَرَجِ.

قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ؛ صَلَّىٰ مَعَهَا وَلَمْ يَعُدْ، وَهَذَا عَلَىٰ وَجُهَيْنِ: إِنْ كَانَ رُبْعُ النَّوْبِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ طَاهِرًا يُصَلِّي فِيهِ، وَلَوْ صَلَّىٰ عُرْيَانًا لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ.

🚓 غاية البيان 🤧

شَمِرٌ (١) عَن مشايخِه»(٢).

وقالَ جارُ اللهِ في «الفائِق»: «عنِ الأَصْمَعِيّ: المَهْنَةُ هِيَ الخِدْمَةُ ، ولا يُقَالُ: مِهْنَة بكَسْرِ المِيمِ ، وَكَانَ القِيَاسُ لَوْ قِيلَ: مِثْلُ جِلسةٍ وَخِدْمَةٍ ؛ إِلَّا أَنَّهُ جَاءَ عَلَىٰ فَعْلَةٍ وَاحِدَةٍ»(٣).

يغني: يَجوزُ أَن ينظُرَ الرَّجلُ [١٣٨/١] مِن ذَواتِ مَحارِمِه إِلَى: الوجْهِ، والرَّأسِ، والصّدرِ، والسّاقيْنِ، والعضديْنِ، فكذا يجوزُ أَن يِنظُرَ الأَجنبيُّ مِن الأَمَةِ إِلَىٰ هذِه المَواضِعِ؛ دفْعًا لِلحرَجِ.

> قولُه: (وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّىٰ مَعَهَا وَلَمْ يَعُدْ). إنَّما ذكرَ بكلِمةِ «مَا»، وهي للعُمومِ؛ ليتناولَ المائِعاتِ جَميعًا.

<sup>(</sup>١) هو شمر بن حمدويه الهروئ، أبو عمرو، لغوئ، أديب، من أهل هواة «بخراسان» رحل في شبابه إلى العراق، واخذ عن ابن الأعرابي، والأصمعي، والفراء، وأبئ حاتم السجستاني وغيرهم، ثم رجع إلى خرسان وأخذ عن: أصحاب النضر بن شميل، والليث، ومن تصانيفه: «الجيم»، و«غريب الحديث»، و«الجيال» و «الأودية»، وتوفئ في سنة ٥٥٧هـ. ينظر: [الوافئ بالوفيات ٥٧١٧، معجم المؤلفين ٤/٢٠].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الغَرِيبَيْنِ في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهروي [٦/٨٨٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [٣/٤/٣].

وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَ مِنَ الرَّبْعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ وَهُو أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ غِرِيًّا تَرْكَ فَرْضٍ وَاحِدٍ ، وَفِي الصَّلَاةِ عَرِيًّا تَرْكَ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ عَرِيًّا تَرْكَ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ عَرِيًّا تَرْكَ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ عَرِيًّا تَرْكَ الشَّافِوضِ .

اية البيان الله

وقالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يُعِيدُ، وفي قولٍ آخَر: يُصلِّي عُريانًا (١). وعندَنا المَشْأَلةُ عَلى وجْهيْنِ: فَلا يخْلُو إِمَّا إِنْ كَانَ الطَّاهرُ يَبِلغُ رَبْعَ النَّوبِ أَوْ

فَفِي الأَوَّلِ: يُصلِّي فيهِ ، ولا تَجوزُ الصَّلاةُ عُرِيانًا ؛ لأَنَّ نَجاسةَ رَبْعِ الثَّوبِ تُقَامُ مَقامَ الكلِّ في حالةِ الاختِيارِ ؛ حَيْثُ لا تَجوزُ الصَّلاةُ ؛ فكذا طهارةُ رَبْعِ الثَّوبِ ، ينبَغي أَنْ تقومَ مَقامَ الكلِّ في حالةِ الاضطِرارِ .

وكَذَا الحكُمُ في الثّاني عِندَ مُحَمَّدٍ؛ لأنَّ في الصَّلاةِ فيهِ يلْزمُ ترْكُ فرضٍ واحدٍ، وهُو إزالةُ النَّجاسةِ،

وفي الصَّلاةِ عُريانًا تَرُكُ الفُروضِ؛ وهِي: ستْرُ العَورةِ، والقِيامُ، والرَّكوعُ، والسَّجودُ، ولأنَّ السَّنْرَ أَقْوَىٰ؛ لوجوبِه في الصَّلاةِ وغَيرِها، بِخِلافِ النَّجاسةِ؛ حَيْثُ لا يلزمُ إِزائتُه لا لِلصلاةِ، ولِهذا إِذا طافَ [١/٨٥٠] عاريًا؛ يلزمُه دَمٌّ، ولا يلزَمُه إِذا طافَ بثوبٍ نَجسٍ.

وعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُف: هُو مُخيَّرٌ بِينَ الصَّلاةِ عارِيًا وبينَ الصَّلاةِ فيهِ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن ستْرِ العَورةِ وإِزالةِ النَّجاسةِ شرْطٌ لِلصَّلاةِ كالآخرِ ، فَلا مزِيَّةَ لأحدِهِما عَلَىٰ الآخَرِ ؛ فيَكونُ مُخيَّرًا بِينَ الأَمرَيْنِ (١).

 <sup>(</sup>١) وهذا أصح القوليْنِ. ينظر: «البيان» للعمراني [٩٧/٢]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي
 [١٤٢/٣].

 <sup>(</sup>٢) والأفضلُ هو التستّر، فإنَّ لبسَ الثوبِ النجس أهون من كونه عرياناً، حتى جازَ الأوّل خارجَ الصلاة=

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ﴿ اللَّهِ نَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّي عُرْيَانًا ، وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّي خِوَازَ الصّلاةِ حَالَةَ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعٌ جَوَازَ الصّلاةِ حَالَةَ الاخْتِيَارِ ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الصَّلاةِ ، وَتَرْكُ الاَّخْتِيَارِ ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الصَّلاةِ ، وَتَرْكُ الشّيءِ إلَىٰ خَلَفٍ ؛ لَا يَكُونُ تَرْكًا ، وَالأَفْضَلِيَّةُ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ السَّتْرِ بِالصَّلاةِ ، وَاخْتِصَاصُ الطَّهَارَةِ بِهَا .

🐣 غاية البيان 🤧 —

قولُه: (وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقّ المِقْدَارِ)، أَيْ: تَستوِي العَورةُ والنَّجاسةُ في حقّ المِقْدارِ. المِقْدارِ.

بيانُه: أنَّ في [١/١٣٩/١] كلَّ منهُما غَليظةً وخفيفةً ، وكلَّ قدْرٍ يمنعُ مِنَ النّجاسةِ يمنعُ مِنَ العَورةِ ، وكلَّ قدْرٍ يعْفَىٰ مِنَ النّجاسةِ يُعْفَىٰ منْها ، فإذا اسْتَوَيَا في حقِّ المقْدارِ يسْتَوِيانِ في حكْمِ الصَّلاةِ ، فيكونُ مُخيِّرًا: إنْ شاءَ صلَّىٰ عُريانًا وإنْ شاءَ صلَّىٰ بذلِك الثَّوبِ .

قُولُهُ ۚ (وَتَرْكُ الشَّيْءِ إِلَىٰ خَلَفٍ ؛ لَا يَكُونُ تَرْكًا).

هذا جَوابٌ عمّا قَالَ مُحَمَّدٌ: إنَّ في الصَّلاةِ عاريًا ترْكَ الفُروضِ. يعْني: لا نُسلِّمُ أنَّ فيها ترْكًا لَها؛ لِوجودِ الخلَفِ، وهُو الإيماءُ.

نُولُه: (وَالأَفْضَلِيَّةُ)، إِنَّمَا ذَكَرَ هذا بيانًا للدَّليلِ عَلَىٰ قَولِه: (وَهُوَ الأَفْضَلُ).

بيانُه: أنَّ الصَّلاةَ في ذلِك النَّوبِ إنَّما صارَ أفضلَ ؛ لأنَّ ستْرَ العَورةِ لا تختصُّ بالصَّلاةِ ؛ حَيْثُ يجبُ سَثْرُها في غَيرِها أيضًا ، والطَّهارةُ تختصُّ بِالصَّلاةِ ؛ لعدَمِ وجوبِها في غَيرِ الصَّلاةِ ، وكانَتْ رِعايةُ ما كانَ واجبًا دائمًا أولَىٰ ممّا كانَ واجبًا في حالٍ دونَ حالٍ .

لا الثاني، ومَن ابتلي ببليّتين يختارُ أهونهما. «المبسوط» للسرخسي [١٨٧/١]، «البحر الرائق»
 [١٨٨/١]، «بدائع الصنائع» [١١٧/١]، «حاشية الطحطاوئ على مراقئ الفلاح» [١٩٥١].

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا؛ صَلَّىٰ عُرْيَانًا قَاعِدًا، يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، هَكَذَا فَعَلَهُ أَصْحَابُ [١/١٥] رَسُولِ اللهِ ﷺ.

و غاية البيان

قولُه: (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا؛ صَلَّىٰ عُرْيَانًا قَاعِدًا، يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)، أَيْ لَمْ يَجِدْ ثوبًا أَصلًا، لا طاهرًا ولا نجسًا(١)؛ لأنَّ حكْمَ الثَّوبِ النَّجسِ قَد مرَّ.

والعُريانُ بمَعْنى: العاري، وتفْسيرُ القُعودِ عَن رُكْنِ الإِسْلامِ<sup>(٢)</sup> عَلِيًّ السُّعْدِيِّ (٢): بأنْ يَمُدَّ رجلَيْه نحوَ القِبلةِ؛ ليكونَ أقْربَ إلى السَّتْرِ.

قَالَ في «شرْح الأقْطع»(٤): قَالَ زُفر: يصلّي قائمًا. وبه قَالَ الشَّافِعِيّ (٥).

وإنْ صلَّىٰ قائمًا، يرْكُعُ ويسجُدُ؛ أجزَاَه عندَنا؛ إلا أنَّ القعودَ أفْضلُ؛ لكونِ السَّتْرِ آكَدَ؛ لوجوبِه في الصَّلاةِ وغيرِها؛ لِحقِّ اللهِ تَعالىٰ وحقِّ العِبادِ، والأرْكانُ لا تجبُ إلا للهِ تَعالىٰ وحقَّ العِبادِ، والأرْكانُ لا تجبُ إلّا للهِ تَعالىٰ؛ لأنَّ السَّتَرَ لا خَلَفَ لَه، [١٩١١ه/م] فيكونُ ترْكًا لا إلىٰ خلَفٍ، والأرْكانُ تَفوتُ إلىٰ خلَفٍ، وهُو الإيماءُ، والتَّرْكُ إلىٰ خلَفٍ كلا تَرْكِ.

فإن قلتَ: ينبَغي ألَّا تجوزَ الصَّلاةُ قائمًا ؛ لِمَا قلْتَ مِن دليلِ الأفضليَّةِ ؟

<sup>(</sup>١) فإنْ أُبيحَ له هل يلزمه الاستتار؟ الأصح: يجب عليه ذلك، يحيئ الرهاوي، كذا جاء في حاشية: «م١٠.

<sup>(</sup>٢) هو عَلي بن الحُسين بن مُحمَّد السُّغْدي القَاضِي أَبُو الحسن الملقَّب شيخ الإسلام. والسُّغْد: (بِضَم السُّين المُهْملَة وسكُون الغَيْن المُعْجَمَة وفي آخرهَا دَال مُهْملَة) تَاحِيَة كَثِيرَة المِيَاء والأشْجَار مِن نواحي سَمَرْقَنْد. سكَن بُخَارئ وكَانَ إِمامًا فاضلًا فَقِيهًا مُناظِرًا. مِن تصانيفه: «النُّتف في الفتاوي» وهشرح السُّير الكبِير». (توفي سنة: ٢٦٤ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي وهشرح السُّير الكبِير». (الوفي سنة: ٢٦١ هـ). ينظر: «الجواهر المضية عبد القادر القرشي الكبير» و«تاج التراجم» لابن قُطْلُوبُغا [ص/٩٠١]. و«المِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية» للقَيْرُوزآبادِي [ق/٥٤]/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب – تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)].

 <sup>(</sup>٣) وقع في الفاهد الصّغدي، هكذا بالصاد المهملة مضبوطًا، وهو صحيح أيضًا. ينظر: المعجم البلدان، لياقوت الحموي [٢٢٢/٣/مادة: السغد].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: [شرح الأقطع لأبئ نصر – (ق٤٩ أ)].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ للبغوي [٢٥٢/٢]. و«البيان؛ للعمراني [٢٧٧٢].

فَإِنْ صَلَّىٰ قَائِمًا أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ فِي الْقُعُودِ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ ، وَفِي الْقِيَامِ أَدَاءُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ فَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ ، إِلَّا أَنَّ الأَوَّلَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ السَّتْرَ وَجَبَ لِحَقِّ الصَّلَاةِ وَحَقِّ النَّاسِ ، وَلِأَنَّهُ لَا خَلَفَ لَهُ ، وَالْإِيمَاءُ خَلَفٌ عَنِ الْأَرْكَانِ .

وَيَنْوِي الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ. وَالْأَصْلُ فِيهِ اللَّيَّاتِ»، وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ،

قلتُ: في حقّ فسادِ الصَّلاةِ كلّ واحدٍ مِن ترْكِ الرُّكنِ وترْكِ السَّتْرِ عَلَىٰ السَّواءِ حالةَ الاخْتيارِ، فَلا مَزِيَّةَ لأَحدِهما عَلىٰ الآخَرِ، فيمِيلُ إلىٰ أيِّ الوجهَينِ شاءً.

وما رُوِيَ في «المبسوط»(١) عنِ ابنِ عبّاسٍ ، وابنِ عُمر ؛ أنَّهما قالا: «العَارِي يُصَلِّي قَاعِدًا بِالإِيمَاءِ»(٢). فذاكَ بيانُ الأفضليَّةِ ؛ بِدليلِ ما قُلنا.

قولُه: (إِلَّا أَنَّ الأَوَّلَ أَفْضَلُ)، وهُو الصَّلاةُ قاعدًا بالإيماء.

قُولُه: (لَا خَلَفَ لَهُ)، أي: لِلسَّتْرِ.

قولُه: (وَيَنْوِي الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ).

والأصلُ فيهِ: قولُه تَعالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَغَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥] . والإخلاصُ في العِبادةِ لا يَكُونُ إلّا بأنْ تكونَ العِبادةُ لللهِ تَعالَىٰ ؛ وذلك لا يَكونُ إلّا بأنْ تكونَ العِبادةُ للهِ تَعالَىٰ ؛ وذلك لا يَكونُ إلّا بألنيَّةِ ؛ لأنَّ ابتِداءَ الصَّلاةِ بِالقيامِ ، وهُو يوجَدُ كثيرًا ولا عبادةَ ؛ فاحتاجَ إلى النيَّةِ المُميِّزةِ لِلعِبادةِ عَن العادةِ ؛ فاشتُرطَتِ النيةُ .

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ [١٨٦/١].

 <sup>(</sup>٢) أثر ابن هباس وَحْده: أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٢٦٣]، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْسِ
 عَبَّاسٍ، قَالَ: «الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا».
 وضعَّفه ابنُ حَجر في: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢٤/١].

وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَلَا يَقَعُ التَّمْيِيزُ إِلَّا بِالنَّيَّةِ وَالمُتَقَدِّمُ عَلَىٰ التَّكْبِيرِ كَالقَائِمِ (١) عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْطَعُهُ ، وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَّلَاةِ . وَلَا مُعْتَبَرَ بِالمُتَأَخِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ ، لِأَنَّ مَا مَضَى لِا يَقَعُ عِبَادَةً لِعَدَمِ النَّيَّةِ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالمُتَأَخِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ ، لِأَنَّ مَا مَضَى لِا يَقَعُ عِبَادَةً لِعَدَمِ النَّيَّةِ ،

قولُه: (وَالمُتَقَدِّمُ عَلَىٰ التَّكْبِيرِ كَالقَائِمِ عِنْدَهُ)، أي: القصدُ المتقدَّمُ عَلَىٰ التَّكبيرِ؛ كَالقَائِمِ عِنْدَهُ)، أي: القصدُ المتقدَّمُ عَلَىٰ التَّكبيرِ؛ إِذَا لَمْ يوجَدْ القاطعُ، وهُو العملُ المُنافِي لِلصّلاةِ. مثل أَنْ ينوِي؛ فيَشْتَرِي الحَطَبَ مثلًا.

قولُه: (وَلَا مُعْتَبَرَ [١/٨٥٨] بِالمُتَأَخِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ).

وفي [١/٠١٤٠/١] بعضِ النُّسَخِ لَمْ يذكرْ (عَنْهُ)(٢)، أَيْ: لا مُعتبرَ بِالمتأخّرةِ مِنَ النَّيَةِ عنِ التَّكبيرِ.

ومعْناهُ عَلَىٰ مَا رُوِيَ في بعْضِ النُّسَخِ: لا مُعْتَبَرَ بِالنَّيَّةِ المُتَأْخَّرَةِ مِن التَّحريمةِ ، فعلَىٰ الأوَّلِ جَعَلَ المُتَأْخِّرةَ صفةً مطلَقةً ، بيَّنَها بِقولِه: (مِنْهَا).

وإنَّما لَمْ تُعْتَبَرِ النَّيَّةُ المُتأخِّرةُ؛ لِمَا قُلنا مِن دليلِ اشْتِراطِ النَّيَّةِ، وكانَ القِياسُ

<sup>(</sup>١) وقع بأصل غاية البيان: «كالقِيَام». وأما في باقي النسخ كما هو مثبت.

 <sup>(</sup>٢) وأشار إليه المؤلفُ أيضًا في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» [١/ق١٩/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي].

واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من «الهداية» [1/13]، ومثله وقع في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِينَانِيِّ [1/ق77/ب/ مخطوط جامعة برنستون ـ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٩٥ ٩٣)]. وفي نسخة الشَّهُرُكَنْدي (المقروءة على أكمل الدين البابريّي) من «الهداية» [ق/١٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا]، وفي النسخة التي بخط المؤلف [ق1/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا]، وفي نسخة الأرْزَكانِيّ مِن «الهداية» [1/ق1/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا]، وفي نسخة البايسُوني من «الهداية» [ق/10/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا]. وفي نسخة القاسمِيّ [ق/17/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ـ تركيا]، وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [مريلي فاضل أحمد باشا ـ تركيا]، وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [مريلي فاضل أحمد باشا ـ تركيا].

وَفِي الصَّوْمِ جُوِّزَتْ لِلضَّرُورَةِ. وَالنَّيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي، أَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَلَا<sup>(١)</sup> مُعْنَبَرَ بِهِ وَيَحْسُنُ ذَلِكَ؛ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ.

اية الببان الجهاد الم

هُو في الصَّومِ أيضًا، إلّا أنَّ فيهِ جُوِّزَتْ لِلضَّرورةِ؛ لأنَّ قِرَانَ النَّيَّةِ بِوقَتِ انفِجارِ الصُّبحِ؛ فيهِ حرَجٌ عَظيمٌ؛ لِكونِه وقتَ نَومٍ وغفْلةٍ، بخِلافِ الصَّلاةِ؛ فإنَّ الشُّروعَ فيها في حالِ اليَقظةِ، فبَقِيَ الحكْمُ عَلَىٰ القياسِ، وهُو أَن تَكونَ النَّيَّةُ مُقارِنةً بِالشَّروعِ-

وعنِ الشَّيخِ أَبِي الحسنِ الكَرخِيِّ: أنَّه تجوزُ النيَّةُ المُتأخَّرةُ في الصَّلاةِ أيضًا، واختَلفوا عَلىٰ قولِه ؛ قيلَ: إِلىٰ التَّعوذِ. وَقِيلَ: إلىٰ الرَّكوعِ. وَقِيلَ: إِلَىٰ أَنْ يَرْفَعَ رأسَه منَّ الرُّكوعِ(٢).

قولُه: (وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ)، أَيَّ: صلاةٍ يصلي، وهُو المروِيُّ عن مُحَمَّدِ بنِ سلمةَ قَالَ: إِنْ كَانَ عندَ الشُّروعِ بحيثُ لوْ سُئلَ عنْه أيّ صلاةٍ يصَلّي؟ يجيبُ عَلَى البَّلْعَةِ؛ فهِي نيَّة تَامَّةٌ، ولوِ احْتَاجَ إِلَى التَّأَمُّلِ لا تَجوزُ<sup>(٢)</sup>، واشْتُرِطَ علْمُ القَلبِ؛ لكونِ النَّيَّةِ عمَلَ القلبِ، وفعْلُ اللِّسانِ تَرجمةٌ عَن ذلِك.

قولُه: (وَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ)، أَيْ: لا مُعْتَبَرَ بِالذِّكْرِ بِاللِّسانِ، يعْني: وجودُه وعدمُه سواءٌ في حقِّ جوازِ الصَّلاةِ، ولا يتوقَّف الجوازُ عليْه بعدَ أَنْ وُجِدَتْ نيَّةُ القَلبِ، وإنَّما يحسنُ الذِّكْرُ بِاللِّسانِ؛ لاجتِماعِ العَزيمةِ بِه.

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: ((ولا)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «البحر الرائق» [١/٨٨/١]، «حاشية ابن عابدين» [١/٤٥].

<sup>(</sup>٣) ولو كان المصلي بحال إن سئل: أي صلاة تصلي ؟ أجاب في الفور من غير تكلّف جازت صلاته ، وهو الأصح . ينظر: «الوقاية» [ص١٤٣] ، «وعمدة الرعاية» [١٩٩١] ، «وهداية ابن العمادة [ص٣٥] ، «والدر المختار» [١٥٩/١] ، «ونفع المفتي» [ص٣٣] ، و«المراقي» [ص٣١٧، وغيرها.

ثُمَّ إِنْ كَانَتِ (١) الصَّلَاةُ نَفْلًا يَكُفِيهِ مُطْلَقُ النَّيَّةِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ سُنَّةً فِي الصَّحِيحِ ، وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ فَرْضٍ كَالظُّهْرِ مَثَلًا ؛ لِاخْتِلَافِ الْفُرُوضِ ،

البيال علية البيال

قولُه: (ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ نَفْلًا...). إِلَىٰ آخِرِه.

اعْلَمْ: أَنَّ الصَّلاةَ لا تخْلو إمّا إنْ [١/١٤٠/١] كَانَتْ فَرْضًا أَوْ غَيرَ ذَلِك؛ فَفي الفرضِ تحْتاجُ إلى التَّعيينِ؛ لتَزاحُمِ الفُروضِ أداءً وقضاءً، فيقولُ: نويْتُ ظُهرَ الفرضِ أَداءً وقضاءً، فيقولُ: نويْتُ ظُهرَ النومِ، أَوْ عَصرَ اليومِ، أَوْ فَرْضَ الوقتِ، أَو ظُهرَ الوقتِ.

فإنْ نوَىٰ الظُّهرَ لا غيرُ لا يجوزُ ؛ لاحتِمالِ أَن يكونَ ظُهرَ اليَومِ أَوْ ظُهرَ يومِ آخَر ، وكذا لا يَجوزُ في الجمُعةِ إِذا نوَىٰ فرْضَ الوقْتِ ؛ بَل يجبُ عَليْه نيَّةً صَلاةِ الجمُعةِ .

وعندَ الشَّافِعِيِّ: أنَّه يحْتاجُ معَ نيَّةِ التَّعيينِ إِلىٰ نيَّةِ الفَرضِ<sup>(١)</sup>. وهُو ضعيفٌ ؛ لِأنَّهُ في ضِمنِ التَّعيينِ يحْصلُ الفَرضُ.

أمّا النَّفْلُ: فَيَجوزُ بنيَّةٍ مُطلقةٍ ؛ بأَن قَالَ: «نويتُ أَنْ أُصَلِّي» ، وكَذا التَّراويحُ وسائِر السُّننِ عِندَ عامَّةِ المَشايخِ (٣) ؛ إلّا أنَّ أصلَ النيَّةِ إنَّما اشْتُرطَ ؛ ليَصيرَ العقلُ قُرْبةً ، ولا تَزاحُمَ هُنا لتَعيَّنِ النَّفلِ ؛ لِكونِه أَدنَى .

والسُّنَّةُ: نَفْلٌ أيضًا ؛ لكونِها زيادةَ عبادةٍ شُرِعَتْ لتكميلِ الفرائضِ.

ولا يُشْترطُ نيّةُ أعدادِ الرَّكعاتِ، وكذا لا يشْترطُ نيَّةُ الكَعْبةِ، وهُو الصَّحيحُ؛ لكِن نيَّة القِبلةِ أَفْضلُ. ونيةُ المحرابِ \_ أو مَقامِ إِبْراهيمَ \_ لا تجوزُ إلَّا إذا نوَئ

<sup>(</sup>١) في أصل الهداية: «كان» والمثبت هو الجادة.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [١٣٤/١] . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للبغوي [٧٣/٢] . و«المجموع شرح المهذب» للتووي [٢٧٩/٣] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «فتاوئ النوازل» [ص٣٧، ٣٨]، «المبسوط» [١٠/١]، «بدائع الصنائع» [٦٩٣/١]، «العناية» [١٠/١]، «فتح القدير» [٢٩٢/١]، «البحر الرائق» [٢٩٢/١].

وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ يَنْوِي الصَّلَاةَ وَمُتَابَعَتَهُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادَ الصَّلَاةِ مِنْ جِهَتِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْتِزَامِهِ.

حى غاية البيال چىــ

بالمقام جهة الكعبة.

قُولُه: (وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًّا . . .). إِلَىٰ آخِرِه .

اعلَمْ: أنَّ المقتدِي يحْتاجُ إِلَىٰ نيَّتَيْنِ: نيّة الصَّلاةِ، ونيّة المُتابعةِ<sup>(١)</sup>.

أمَّا نيَّة الصَّلاةِ: فَلِمَا قُلنا في المنفردِ.

وأمّا نيّةُ المُتابعةِ: فلِأنَّ فَسادَ صَلاتِه تلزمُ مِن فَسادِ صَلاةِ إِمامِه ، وضرَر الفسادِ لا يَجوزُ أنْ يلحقَه بِدونِ التِزامِه ؛ فيشْترطُ نيَّة المُتابَعةِ .

ثمَّ إِذَا نَوَىٰ صلاةَ الإمامِ هَل يُحْزِثُهُ (٢)؟

قَالَ في «الخُلاصة»: «لا يُجزئُه». وقالَ في «[١٤١/١] شرْح الطَّحَاوِيّ»: «أَجزَأُه وقامَ مَقامَ نيْتَيْنِ»(٣).

وعَن شيخِ الإسْلامِ خُوَاهَر زَادَه يَقُولُ: شَرعْتُ في صَلاةِ الإمامِ. وقِيلَ: يزِيدُ عَلىٰ هذا: واقتديْتُ بِه،

وَقِيلَ: يحْتَاجُ المُقْتَدِي إلى أَرْبِعَةِ أَشْيَاءَ: نيّة الصَّلَاةِ وتعْيينها، ونيّة الاقتِداءِ، ونيّة الاقتِداءِ، ونيّة الاقتِداءِ، ونيّة القِبلةِ. والصَّحيحُ ما ذُكِرَ أَوَّلًا.

 <sup>(</sup>١) والأفضل: أن ينوي المتابعة بعد قول الإمام «الله أكبر» حتى يصير مقتديًا، ولو نوئ حين وقف
الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء. انظر: «الجوهرة النيرة» [٩/١].

<sup>(</sup>٢) قال في «الينابيع شرح مختصر القدوري» [ق٨١]: وذكر ابن مقاتل عن أبي يوسف فيمن خرج من منزله يريد صلاة الظهر أو صلاة من صلوات الفرض ليصليها مع الإمام في جماعة ، فلما انتهى إلى الإمام دخل معه في تلك الصلاة ولم يحضر النية في تلك الصلاة ، أنه يجزئه ، ولا أعلم أحدًا خالف أبا يوسف في ذلك .

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق٥٥].

قَالَ: وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ فِي الصَّلَاة ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَوَلُّواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ ، ﴾ [النز: ١٤٤] ثُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا ، وَمَنْ كَانَ غَائِبًا فَفَرْضُهُ إِصَابَةً جِهَتِهَا ، هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفِ بِحَسَبِ الْوِسْعِ .

قُولُه: (وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ في الصَّلَاة . . .). إِلَىٰ آخِرِه ·

اعلَمْ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ حينَ قَدِمَ [١/٥٥٨] المَدينةَ يُصلِّي نحوَ بيتِ المقْدس ستَّةَ عشَرَ أوْ سبْعةَ عشرَ شهرًا(١)، وكانَ يتوقَّعُ مِن ربِّه أَن يحوِّلُه إلى الكَعْبَةِ؛ لأنَّهَا قِبَلَةُ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ، وأَدْعَىٰ للعربِ إلىٰ الإيمانِ؛ لأنَّهَا مَفْخرتُهم ومَزَارُهم ومَطَافُهم، ثمَّ وُجَّهَ إِلَىٰ الكعبةِ حَيْثُ نزلَ: ﴿فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَّرَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ ، أي: تِلْقَاه . ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾ [البغرة: ١٤٤](٢) ، أَيْ: وحيثُ مَا كُنتُم في بَرُّ أَوْ بَحْرٍ ، وأَردتُّم الصَّلاةَ ؛ فَوَلُّوا وَجُوهَكُم يَلْقَاه ، أيْ: في جِهتِه وَسَمْتِه .

ثمَّ مَن كَانَ مُشاهِدًا لِلكَعبةِ ؛ يُفترضُ عليَّه إصابةُ عيْنِها ، ومَن كَانَ عَائبًا عنْها ؛ فَقُرْضُه إصابةُ الجِهةِ ؛ لأنَّ الطَّاعةَ بحسبِ الطَّاقةِ ، وهذا هُو الصَّحيحُ.

وعَن بعضِهم (٣): أنَّه يجبُ إِصابةُ عيْنِ الكَعْبةِ، بِالاجتِهادِ في حالةِ البُعْدِ

<sup>(</sup>١) كذا ذكره البخاري. كذا جاء في حاشية: الوا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب التمني/ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام [رقم/ ٦٨٢٥]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة [رقم/ ٥٢٥]، عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ المَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَغْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ بُحِبُ أَنْ بُوجَةَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَذَ نَرَىٰ تَقَلُّ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَلَّ فَلَوُلِسَنَكَ قِبْلَةَ نَرْضَنِهَا ﴾ ، فَوُجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ ، وَصَلَّىٰ مَعَهُ رَجُلُ العَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِي ﷺ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ العَصْرِ ٤ - لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٣) هم من أصحابنا. كذا جاء في حاشية: «و١١. وهو قول أبي عبد الله البصري. كذا قاله الكاساني=

وَمَنْ كَانَ خَائِفًا؛ يُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ؛ لِتَحَقُّقِ الْعُذْرِ فَأَشْبَهَ حَالَةَ الإشْتِبَاهِ.

🚓 غاية البيان

أيضًا ، وذِكْرُ المشجدِ الحَرامِ في القُرآنِ دونَ الكعْبةِ دليلٌ عَلىٰ أنَّ الواجبَ مُراعاةً الجِهةِ دونَ العينِ.

وعَن بعضِ مَشايخِنا: أنَّ الكَعْبَةَ قبلةُ مَن يُصلّي في المشجِدِ الحَرامِ، والمشجِدِ الحَرامِ، والمسجد قبلةُ مَن يُصلّي في مكَّة ، ومكّة قبلةُ أهلِ الحَرَمِ، والحَرَم قِبلةُ العالمِ.

قولُه: (وَمَنْ كَانَ خَائِفًا؛ يُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ [١/١٤١٤/م] قَدَرَ)، أَيْ: مَن خافَ العُدوَّ (١) أو السَّبُعَ، أو الغَرَقَ، بأنْ يبقَىٰ عَلَىٰ لَوْحٍ بعدَ انكِسارِ السَّفينةِ؛ يجوزُ لَه أَنْ يُصلِّيَ إِلَىٰ جهةٍ قَدَرَ لَلهُ شَبَهِ عَلَيْه القِبلةُ يُصلِّيَ إلىٰ أَيِّ جهةٍ قَدَرَ لَلهُ شُتَبهِ عَلَيْه القِبلةُ بَسَبِ العُدْرِ لَ جَازَ لِلخَائِفِ كَذَلِكُ (٢)؛ لِوجودِ العذْرِ فيهِ .

رُوِيَ أَنَّ قُولَه تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ﴾ ، أَيْ: وجوهَكم . ﴿ فَنَمَّ وَجُهُ ٱللّهِ ﴾ [البغرة: ١١٥] . فَهُنَاكَ قِبلةُ اللهِ ، وجِهتُه الَّتي أمرَكُم بِالْتوجُّهِ إليْها ، نزلَتْ (٢) في قوم البغرة: ١١٥] . فَهُنَاكَ قِبلةُ اللهِ ، وجِهتُه الَّتي أمرَكُم بِالْتوجُّهِ إليْها ، نزلَتْ أَنْ فَي قوم السّبهَتْ عليهِم القِبلةُ في السّفرِ فصلُّوا إلىٰ أنْحَاء مختلفةٍ بالتحَرِّي ، فلَمَّا قدِمُوا مألوا رَسولَ اللهِ . وهذا عَن عَطاءٍ (١٠) .

وعن ابنِ عُمر: أنَّها نزلتْ في صلاةِ المُسافرِ عَلى الرَّاحِلةِ (٥٠).

<sup>=</sup> في «بدائع المنائع» [١١٨/١].

<sup>(</sup>١) كما في صلاة الخوف. كذا جاء في حاشية: الو.

 <sup>(</sup>٢) أي: التوجُّه إلى أيِّ جهة قَدر ، كذا جاء في حاشية: (م».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نزل»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و(ف».

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه/ قسم التفسير» [٢٠١/٢] . عن عطاء بن أبي رباح به نحوه.

<sup>(</sup>ه) أخرَجه الدارقطني في «سننه» [٦/٢]، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي التَّطَوَّعِ خَاصَّةً حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ بَعِيرُكَ».

فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ؛ عَنْهَا اجْتَهَدَ وَصَلَّىٰ . لِأَنَّ الصِّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ تَحَرُّوْا وَصَلَّوْا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ هِلَا الطَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ ، وَالإسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّحَرَّي . وَالإسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّحَرَّي .

فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطاً بَعْدَ مَا صَلَّىٰ لَا يُعِيدُهَا.

وَقِيلَ مَعْنَاهُ: فَأَيْنَمَا تُولُّوا وَجُوهَكُم للدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ، وَلَمْ يُرِدِ الصَّلاةَ.

قُولُه: (فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ؛ اجْتَهَدَ وَصَلَّىٰ).

إنَّما قيَّدَ بِالاشتِباهِ ؛ لِأنَّهُ لو لَمْ يَشْتِبِه لا تَجوزُ صَلاتُه إِلى جهةِ التَّحرِّي ، بَل بجبُ التَّوجُّهُ إِلى جهةِ الكَعْبةِ .

وإنَّما قَيَّدَ بعدمِ (مَنْ يَسْأَلُهُ) عندَه؛ لِأنَّهُ إذا كانَ عِندَه مَن يسألُه لا تجوزُ صلاتُه بالتَّحرِّي، ويجبُ عَليْه الاستِخْبارُ حينثذٍ.

وإنَّما قيَّدَ بِالحَضْرةِ: إشارةً إلى أنَّه لا يجبُ عَليْه أنْ يطلبَ مَن يسْألُه ، وإنَّما قيَّدَ بِقولِه: (اجْتَهَدَ وَصَلَّى) ؛ لِأنَّهُ إِذا صلّى بدونِ الاجتِهادِ ؛ لا تَجوزُ صلاتُه ، حتّى رُوِيَ عَن أبي حَنِيفَةَ: أنَّه يكْفُر ؛ لاستِخْفافِه بِالدِّينِ .

قَالَ في «النَّوازِل»(١) في: «رجُلٍ صلَّىٰ إلىٰ غَيرِ القِبلةِ متَعمَّدًا فوافَقَ ذلِك الكَعْبةَ: قَالَ أَبُو يُوسُف: جازَتُ صلاتُه». الكَعْبةَ: قَالَ أَبُو يُوسُف: جازَتُ صلاتُه».

وقالَ الفَقيهُ أَبِو اللَّيثُ: «القولُ ما قالَه أبو حَنِيفَةَ ، إنْ كانَ فعَلَ ذلِك عَلى وجُهِ

<sup>(</sup>۱) النوازل عند الإطلاق: هي «النوازل من الفتاوئ» ويُسَمَّى أيضًا: «مجموع النوازل»، لأبي الليث تصر بن محمد السمرقندي، ومطْلَعُ المسألةِ هناك: «روئ الحسنُ بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال في رجُّل صلَّى . . . »، ينظر: «النوازل من الفتاوئ» [ق٢٦/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٩٥)] .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: يُعِيدُهَا إِذَا اسْتَدْبَرَ؛ لِتَيَقَّنِهِ بِالْخَطَأِ. وَنَحْنُ تَقُولُ: لَيْسَ فِي وِسْعِهِ إِلَّا التَّوَجُّهُ إِلَىٰ جِهَةِ التَّحَرِّي، وَالتَّكْلِيفُ مُقَيَّدٌ بِالْوِسْعِ.

الاعتِقادِ»<sup>(۱)</sup>.

وإنّما جازَتْ صلاتُه بالاجتِهادِ؛ لقولِه تَعالىٰ: ﴿ فَأَيْنَمَا ثُوَلُوا فَثَمَّ وَجَهُ ٱللّهِ ﴾. ولأنّ العملَ بِالدَّليلِ الرّاجحِ واجبٌ ، وهُو غلبةُ الظّنُ عندَ انعِدامِ دَليلٍ فوقَه ، والخبرُ فوقَ الاجتِهادِ ، إذا كانَ المخبرُ مِن أهلِ ذلك الموضِعِ ، وإذا كانا مسافريْنِ لا يُلْتَفَتُ إلى الخبر. الخبر.

قَالَ في «التَّحْفة»: «إِذَا كَانَ في الْمَفَازَةِ، وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ (٢)، ولَه عِلْمُ بِالاستِذْلَالِ بِالنَّجومِ عَلَىٰ القِبلةِ؛ لا يَجوزُ لَه التَّحرِّي؛ لأنَّ هذا فوقَ التَّحرِّي (٣). قولُه: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعِيدُهَا إِذَا اسْتَدْبَرَ (٤).

إنَّما قيَّدَ بِه ؛ لأنَّ في النِّيامُنِ والنِّياسُرِ لا يُعيدُ اتَّفاقًا ، وقاسَ على ما إذا تحرَّى بينَ ثوبَيْنِ أحدُهُما نجسٌ والآخرُ طاهِرٌ ، فصلَّىٰ ثمَّ تبيَّنَ أنَّه صلَّىٰ في النّجسِ ؛ يُعيدُ اتّفاقًا .

<sup>(</sup>١) قال في الخلاصة: والمختار أنه يكفر في الصلاة بغير طهارة ؛ لأنه كالمستخف به ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث . أما لا يكفر بالصلاة في الثوب النجس وغلئ غير القبلة هذا اختيار الإمام على السغدي ، قال: لأن الصلاة في الثوب النجس وإلى غير القبلة جائز حالة العذر ، قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ . أما الصلاة بغير وضوء فلا يؤتئ به بحال فيكفر ، قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ . ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق٨٧] ، «التجنيس والمزيد» لصاحب «الهداية» مسألة (٤٢٨).

 <sup>(</sup>٢) مُصْحِيّة: مِن الصَّحْو، وهو ذَهَابُ الغَيْمِ، وَقَدْ أَصْحَتِ السَّمَاءُ: إذَا ذَهَبَ غَيْمُها وَانْكَشَفَ، فَهِيَ
 مُصْحِيّةٌ، ويؤمٌ مُصْح. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرُزِي [ص/٢٦٤].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تحقة الققهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٩/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «البيان» للعمراني [١٣٣/٢]، و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٢٣٦/١]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٢٣٦/٢].

وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ ؛ اسْتَدَارَ إِلَى القِبْلَةِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ قِبَاءِ لَمَّا سَمِعُوا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ اسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّبِيُ ﷺ . وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأْيَهُ إِلَىٰ جِهَةٍ أُخْرَىٰ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا ؛ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالإَجْتِهَادِ فِيمَا [١١/١٤] يَسْتَقْبِلُ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْمُؤَدَّىٰ قَبْلَهُ .

🚓 غاية البيال 🤧

لنا: أنَّه مأمورٌ بِالتَّوجُّه إِلىٰ جهةِ التَّحرِّي عندَ الاشْتِباهِ، وقَد أَتَىٰ بما أُمِرَ بِه، ولَمْ يُؤْمَرُ أصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ [١/٩٥٤] حَيْثُ صلَّوا إلىٰ أنْحاءٍ مُختلفةٍ، ثمَّ علِموا أخطاءَهم.

وقياسُه عَلَىٰ الثَّوبِ فاسدٌ؛ لِأَنَّهُ مأمورٌ بالصّلاةِ في ثوبِ طاهرٍ، ولَم يُوجَدْ، بخِلافِ مَسْألتِنا؛ فإنَّ المأمورَ بِه وُجِدَ؛ لأنَّ القِبلةَ هِي جهةُ التَّحرِّي عِندَ الاشتِباهِ؛ لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَأَيْنَمَا ثُولُوا فَشَرَ وَجَهُ ٱللَّهِ ﴾؛ فصارَ كما إذا تيامَنَ أو تياسَرَ.

قولُه: (وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ؛ اسْتَدَارَ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ).

يعْني: إنْ علمَ خطَأَه في الصَّلاةِ؛ استدارَ إِلَىٰ القِبلةِ بِلا [١٤٢/١] استِئنافٍ، كَما فعَلَ أهلُ قُبَاء؛ حَيْثُ بلغَهُم نسْخُ القِبلةِ في صلاةِ الفَجرِ؛ فاسْتداروا إليْها؛ فاستَحْسَنَهم رَسولُ اللهِ ﷺ (۱).

وكذا إذا تحوَّلَ رأْيُه إِلَىٰ جهةٍ أَخْرَىٰ تَوجَّهَ إِلَيْهَا ؛ لأَنَّ العَملَ بِالاجتِهادِ وَاجَبُ ؛ إذا لَم يوجَدُ دَليلُ فوقَه ؛ فَلا ينقضُ ما قَبْلَه ؛ لأَنَّ دَليلَ الاجتِهادِ بِمنزلةِ دليلِ النَّسخِ ، وأثرُ النَّسخِ يظْهرُ في المُستقبلِ لا في الماضي ، فكذا الاجْتِهادُ . قيلَ : دليلِ النَّسخِ ، وأثرُ النَّسخِ يظْهرُ في المُستقبلِ لا في الماضي ، فكذا الاجْتِهادُ . قيلَ : يُستديرُ مِن الجانِبِ الأَيْمنِ ، لا مِن [الجانِبِ](٢) الأيسَرِ ، فينبَغي أَن يكونَ ذلِك عَلَىٰ وجْهِ الاستِحْبابِ لا الوُجوبِ ،

<sup>(</sup>۱) مضئ تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقونتين: زيادة من: لات، ولام، والز، والرا، والفاء

وَمِنْ أُمَّ قَوْمًا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَتَحَرَّىٰ الْقِبْلَةِ وَصَلَّىٰ إِلَىٰ الْمَشْرِقِ ، وَتَحَرَّىٰ الْقِبْلَةِ وَصَلَّىٰ إِلَىٰ الْمَشْرِقِ ، وَتَحَرَّىٰ مَنْ خَلْفُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ مَنْ خَلْفُهُ فَصَلَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَىٰ جِهَةٍ ، وَكُلَّهُمْ خَلْفَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الإِمَامُ أَجْزَأَهُمْ ، لِوُجُودِ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ جِهَةِ التَّحَرِّي ، وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.

ولية البيان ا

وقُبَاء \_ بِالظَّمِّ وَالْمَدِّ \_: مِنْ قُرَىٰ الْمَدِينَةِ، يُنَوَّنُ وَلَا يُنَوَّنُ . كَذَا في «المُعْرِب»(١).

وقالَ أَبُو عَلَيُّ إِسْمَاعِيلُ بِنُ القَاسِمِ<sup>(۲)</sup> في كِتَابِ «المَمْدُودُ والْمَقْصُورِ»<sup>(۳)</sup>:
في قُبَاء: «قَالَ أَبُو حَاتِم: مِن الْعَرَبِ مَنْ يَصْرِفُهُ وَجَعَلَهُ مُذَكَّرًا، وَمِنْهُم مَنْ يُؤَنَّتُه فَلَا
يَصْرِفُه». وذَكَر في «شرْح الأقْطَع»: «عنِ ابنِ رُسْتَم، عَن مُحَمَّدٍ: فيمَنِ اجْتَهَدَ
بِمكَّةً، فِبانَ لَهُ الخَطَأُ: أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ لَهُ (٤)، ثمَّ قَالَ: وهُو الْأَقْيَسُ»<sup>(٥)</sup>.

قُولُه: (وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الإِمَامُ).

لا يُقَالُ: يَجوزُ أَنْ يعْلموا حالَ الإمامِ بِصوتِه ؛ لأنَّهم في صلاةِ اللَّيلِ ؛ حَيْثُ قَالَ: (فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةٍ).

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرِّزِي [ص/٣٧٣].

<sup>(</sup>٢) أبو على إسماعيل بن القاسم: هو العلامة اللغوى أبو على إسماعيل بن القاسم بن هارون البغدادي القالى، ولد سنة ١٨٠هـ، وأخذ العربية عن ابن دريد، وأبى بكر الأنباري وطائفة ومى تصانيفه: «الممدود والمقصور»، وكتاب «الإبل»، وكتاب «الخيل»، وتوفئ بقرطبة في ربيع الآخر سنة ٢٥٦هـ، ينظر: «بغية الوعاة» [٢٧/١]، «سير أعلام النبلاء» [٢٥/١٦]

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المقصور والممدود (ق٣٦/أ)] مخطوط بدار الكتب المصرية، تبحث رقم ١٨٤ لغة \_
 ميكروفيلم رقم ٨٤١٨ --

 <sup>(</sup>٤) في «ف»، و«و»، و«ت»، و«ز»: «إعادة عليه»، وأشار في حاشية الأصل إلى كونه وقع هكذا في
 بعض النّسخ،

<sup>(</sup>٥) ينظر: الشرح الأقطع لأبئ نصرا [ق٥٥].

وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ بِحَالِ إِمَامِهِ تَفْسَدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ إِمَامَهُ عَلَىٰ الْخَطَأِ، فَكَذَا لَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ؛ لِتَرْكِهِ فَرْضَ الْمَقَامَ.

البيان الم

لأنَّا نقولُ: يختملُ أَن تكونَ الصَّلاةُ قضاءً، أو يَتُرك (١) الإمامُ الجهرَ نسيانًا، أو يَتُرك (١) الإمامُ الجهرَ نسيانًا، أو يختَملَ أنَّهم عرَفوا إمامَهُم بصوتِه أنَّه قُدَّامهم؛ لكِن لَمْ يُميّزوا مِن صوتِه إلىٰ أيِّ جهةٍ توجَّهَ.

قُولُه: (وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ). أيْ: مِن القَومِ، [واللهُ أعلَمُ](٢).

6 co

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «ويترك». من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، وقم»، وقر»، وقو»، وقف».

#### بَابُ صِفَةِ الصَّكلاةِ

🤧 غاية البيان 🤧

### بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

لَمَّا فَرَغَ عَنْ ذِكْرِ الشُّروطِ والأَسْبابِ: شرَعَ فيما هُو الْمَقصودُ مِن ذَكْرِها ؛ وهُو الصَّلاةُ.

[۱/۱٤۲/ مرام] اعلَمْ: أنَّ الصَّفةَ مصْدرُ قَولِك: وصفْتُ الشَّيءَ، كالوصْفِ سواءٌ عندَ أهلِ اللَّغةِ، وهُو المذْكورُ في «الصحاح»(١).

وبينَهُما فرُقٌ عندَ أَصْحابِنا المُتكلِّمينَ، عَلَىٰ ما نُقِلَ عَن أَبِي المُعِينِ النُّعِينِ النُّعِينِ النَّهَ فِي النَّهِينِ النَّهَ فِي النَّهِ وَالسَّفة قائمةٌ بِالمَوصوفِ. النَّسَفِيّ (٢): وهُو أَنَّ الوصْفَ قائمٌ بِالواصِفِ، والصَّفة قائمةٌ بِالمَوصوفِ.

وعندَ المُعتزلةِ والأشْعريَّةِ: هُما مُترادِفانِ. ﴿

فإن قلتَ: الصِّفةُ عرَضٌ، فكذا الصَّلاةُ، ولا يَجوزُ قيامُ العرَضِ بالعرَضِ، فكيفَ قالَ المُصنّفُ: (صِفَة الصَّلاةِ)؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّه لا يَجوزُ قيامُ العرَضِ بالعرَضِ ، وعندَ البعضِ: يَجوزُ ذلِك ؛

(١) ينظر: «الصحاح في اللغة؛ للجُوْمَري [٤٣٩/٤/مادة: وصف].

<sup>(</sup>٢) هو: مَيْمُون بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفضل أبُو المعين النَّسَفِيّ المكحولي، الإِمَام الزَّاهِد، العالم، البارع. مُصَنَّف: «التَّمْهِيد لقواعد التَّوْجِيد»، و«تبصرة الأَدِلَّة»، (توفي سنة: ٥٠٨هـ). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [١١٩/١]. و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/١٨٩]. و«الميزقاة الوفيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادِيّ [ق/٧٧/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)].

#### فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

اية البيال ع

بِدليلِ صحَّةِ قُولِهِم: سرْعة الحَركةِ وبُطْء الحرَكةِ.

ولئِنْ سلَّمْنا أنَّه لا يَجوزُ \_ عَلىٰ ما هُو المَذهبُ المُختارُ \_: لكِن لا نُسَلِّمُ أنَّه مِن بابِ قيامِ العرَضِ بِالعرَضِ؛ لِجوازِ أنْ يُريدَ المُصنَّفُ بِالصَّفةِ الوَصفَ، عَلىٰ طَريقِ إضافةِ المَصدرِ إلى المَفعولِ.

ولئِنْ سلَّمْنا: أنَّ المُصنَّفَ أرادَ بِالصَّفةِ ما قامَ بِالمَوصوفِ؛ لكِنْ لا نُسَلَّمُ قيامَ العرَضِ بالعرَضِ أيضًا؛ لأنَّ الأحْكامَ الشَّرعيَّةَ لَها حكْمُ الجَواهِرِ، ولِهذا تُوصَفُ بِالصَّحَّةِ، والفَسادِ، والبُطلانِ، والفسْخِ، والإِقالةِ، إِلى غَيرِ ذلِك.

#### قُولُه: (قُرَائِضُ الصَّلَاةِ سِتَّةً).

وفي بَعضِ النَّسَخِ: «سِتّ»(١)، وهُو الَّذي يَقْتضيهِ كَلامُ الْعَرْبِ؛ لأنَّ تأْنيثَ الْعَدْدِ مِن الثَّلاثةِ إِلَى الْعَشر مخالِفٌ تأنيثَ سائرِ الأَسْماءِ، فيُقالُ للمُذكَّرِ بتاءِ التَّانيثِ، ولِلمؤنَّثِ بِدونِ النَّاءِ. تَقُولُ: ثلاثةُ رجالٍ وثَلاثُ نِسوةٍ، وعشَرةُ رجالٍ وعَشرُ نِسوةٍ.

واللّفظُ الأول: هو لفظُ المطبوع من «الهداية» [3/13]، وكذا هو في نسخة الشَّهُرَكَنْديّ (المقروءة على أكمل الدين البابريّيّ) من «الهداية» [ق/١٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]، وفي النسخة التي بخط المؤلف [ق١٩/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي]، وفي نسخة البّايسُوني من «الهداية» [ق/١٦/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا].

<sup>(</sup>۱) وهذا هو المُثبت في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِينَانِيّ من قالهداية المرافعة المنقولة عن نسخة المرغِينَانِيّ من قالهداية المنقون \_ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٣٥٩٣)]، وفي نسخة ابن القصيح من قالهداية المرافعة المرفعة المرفعة المرافعة المر

-﴿ غاية البيان ﴾-

أمّا قولُه: (سِتَّةٌ) فَعلَىٰ تأْويلِ الْفَرائِضِ، [١/١٠٤٣/١] بمعْنىٰ: الفُروضِ، وتأْنيثُ المُذكَّرِ أَوْ تذْكيرُ المُؤنَّثِ يَجوزُ بِالتَّاْويلِ [٦٠/١] الأَوَّلِ، كَقَولِه:

سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ(١)

عَلَىٰ تَأْوِيلِ الصَّوتِ بِالصَّيْحَةِ ، وَالثَّانِي كَقُولِهِ:

فَسلا مُزنَسةٌ ودَقَستْ وَدْقَها ﴿ ولا أَرْضَ أَبْقَسلَ إِبْقالَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ولَمْ يَقُلْ: أَبِقَلَتْ؛ لتأويلِ الأرْضِ بِالمكانِ.

وإنَّما قَالَ: (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)، ولَمْ يقُلْ: «أَرْكَانَ الصَّلَاةِ»؛ لأَنَّ الفَرضَ أَعمُّ مِن أَن يكونَ ركْنًا أو شرْطًا كَما قُلنا، فلوْ قَالَ: أَرْكَانَ الصَّلَاةِ؛ خرَجَ منْها التَّحريمةُ عَلىٰ قولِ عَامَّةِ المَشايخِ؛ لأَنَّها عَلى اختيارِهم شرْطٌ لا رُكْنٌ، ونُقِلَ عَن فخْرِ الإسْلامِ: أَنَّها رُكْنٌ، وكذلِك اخْتلَفَ المَشايخُ في رُكْنيَّةِ القعْدةِ الأَخيرةِ.

لا يُقالُ: كانَ ينبَغي أَن تكونَ الفَرائضُ سيِّعًا؛ لأنَّ الخُروجَ عَن الصَّلاةِ بِفِعْلِ المُصلِّي فرْضُّ.

يا أيها الرَّاكِبُ المُزْجِي مَطِيَّنهُ ﴿ مَا يَنِي أَسَدِ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ السَّوْلُ بَنِي أَسَدِ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ المُنافِينَ المُرْجِي مَطِيَّنهُ ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّمُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

ينظر: «ديوان الحماسة/ مع شرح المرزوقي» [ص/١٢٤].

ومرادُ المؤلف من الشاهد: جواز تأنيث المُذكّر؛ إذا كان بتأويل يقتضي ذلك؛ حيث استفهم الشاعرُ عن: «الصَّوْت» وهو مذكّر باسم الإشارة المؤنث: «هَذِهِ»، وإنّما أنّته لأنّه أراد الاستغاثة أو الصيّحة وتحوهما، ينظر: "خزانة الأدب» للبغدادي [٢٠٦/٤].

(۲) القائل: هو عامر بن جُويْن الطائي، ينظر: «الكامل» للمبرد [۲،۷/۲].
 ومرادُ المؤلف من الشاهد: جوازُ تذكير المؤنَّث؛ إذا كان بتأويل يقتَضِي ذلك؛ حيث أخبَر الشاعر عن: «الأرْض» وهي مُؤنثة؛ بـ: «أَيْقَلَ»، وهو مُذكَّر، وإنّما استعمل التذكير؛ لكونه قصد الموضع والمكان ونحوهما، ينظر: «الخصائص» لابن جني [٤١٤/٢].

 <sup>(</sup>١) القائل: هو رُورَيْشِدُ بن كثير الطائي في جملة أبيات مطلعها:

# التَّحْرِيمَةُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيْرٌ ﴾ [المنذ: ٣] وَالْمُرَادُ تَكْبِيرَةُ الإفْتِتَاحِ.

لْأَنَّا نَقُولُ: أَرَادَ بِهَا(١) الفرائضَ الَّتِي اتَّفَقَ فيها أَصْحَابُنَا الثَّلاثةُ .

أَوْ نَقُولُ: الخُروجُ عَنِ الصَّلاةِ بَفِعْلِ المُصلِّي لِيسَ بِفرضٍ عَندَ أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا، على ما نُقِلَ عَنِ الكَرخِيِّ، والمصنَّفُ \_ أَعْنِي القُدُّورِيَّ \_ اخْتَارَه (٢)، وسَيجيءُ بيانُه في بابِ الحدَثِ إن شاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

قُولُه: (التَّحْرِيمَةُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَبُّكَ فَكَّيْرٌ ﴾ [المدر: ٣]).

والمرادُ منه: تَكْبيرةُ الافتِتاحِ ، أي: المُرادُ بِقولِه تَعالَى: ﴿ وَرَبَكَ فَكَيْرٌ ﴾ [المدثر: ٣]: تكبيرةُ الافتِتاحِ ؛ بالنَّقلِ عَن أَثمَّةِ التَّفسيرِ .

وَقِيلَ مَعْنَاهُ: واختصَّ ربَّك بِالتَّكبيرِ، وهُو الوصْفُ بِالكِبرِياءِ. وَقِيلَ: «قُل اللهُ اكْبر،

ورُوِيَ أَنَّه لَمَّا نَزَلَ قَالَ رسولُ اللهِ: ﴿اللَّهُ أَكْبَرِ ﴾ ؛ فَكَبَّرَتْ خديجةُ أيضًا (٣).

وقولُه: «اللهُ أكْبر» لا لِلصَّلاةِ [١/٤١٤/١] ليسَ بواجبٍ؛ فيُحْمَلُ عَلىٰ تكْبيرةِ الافتِتاحِ؛ عملًا بمُقتضَىٰ مُطْلقِ الأَمْرِ، يدلُّ عليْه قولُه ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّمْلِيمُ» (٤)، رواهُ عليٌّ في السُّنَنِ.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (به)، والمثبت من: (ت)، و(م)، واز»، و(و)، و(ف).

 <sup>(</sup>٢) وذكر الطحاوي في: قشرح الآثار، أن التكبيرة والتلبية رُكنان من أركان الصلاة والحج؛ لأنه لا يدخل فيهما [إلا] بتلك الأقوال. وهذا اختياره الله كذا جاء في حاشية: قت.

 <sup>(</sup>٣) أورده مقاتل بن سليمان في النفسيره، [٤٩٠/٤]، وعنه الواحدي في «البسيط» [٣٩٥/٢٣]،
 وذكره النسفي في المدارك التنزيل، [٦٢/٣].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب فرض الرضو • [رقم/ ٦٦] ، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور [رقم/ ٣] ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب مفتاح الصلاة الطهور [رقم/ ٢٧٥] ، من حديث علي ﷺ به.

وَالْقِيَامُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلَيْتِينَ ﴾ [البقر: ٢٣٨]. وَالْقِرَاءَةُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْشَرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وإنَّما سُمِّيَتْ تَكْبِيرةُ الافتِتاحِ تَحْرِيمةً: لأنَّ بِها تَحْرُمُ الأشْياءُ المُباحةُ خارجَ الصَّلاةِ ؛ مثل الأكْلِ والشَّرْبِ ، وكلامِ النّاسِ ، إلىٰ غيرِ ذلِك ، ولِهذا يسَمَّىٰ التَّسليم تحليلًا ؛ لأنَّ بِه تَجِلُّ تلْك الأشياءُ المُحرَّمةُ في الصَّلاةِ .

وإيرادُ التَّحريمةِ \_ وإن كانَت شرْطًا عَلىٰ ما هُو الأصحُّ عندَ ذِكْرِ الأرْكانِ \_ لِمَا أَنَّها تَتَّصلُ بِالصَّلاةِ؛ بحيثُ لا تنفكُّ عنْها، وليْستْ كسايْرِ الشُّروطِ<sup>(١)</sup>.

قُولُه: (وَالْقِيَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَالِنِتِينَ ﴾ [الــــاه: ٢٣٨])، أيْ: مُطيعينَ، والقُنوتُ الطّاعةُ.

قولُه: (وَالقِرَاءَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل. ٢٠]).

وَجُهُ الاستِذْلالِ بِهِ: أَنَّ الأَمْرَ بِالقِراءةِ لا يخْلُو إِمَّا أَنْ يكونَ المُرادُ بِهِ خارجَ الصَّلاةِ ، أَو داخلَ الصَّلاةِ ، أَوْ كليْهِما ، فَلا يجوزُ الأَوَّلُ وَلاَنَّ القِراءةَ خارجَ الصَّلاةِ للسَّدُ بِواجبةٍ بالإجماعِ ، ومطْلقُ الأَمْرِ لِلوجوبِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ في الأصولِ ، وكذا النَّالثُ ؛ لانتِفاءِ إرادةِ الخارجِ بِمَا قُلْنا ؛ فتعيَّنَ الثّاني .

قال أبو عيسئ الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن».
 وقال البغوي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ».

وقال النووي: «حَدِيث حسن». ينظر: «شرح السنة» للبغوي [١٧/٣]، و«خلاصة الأحكام» للنووي [١٨/١].

<sup>(</sup>۱) اختلفوا في التحريمة هل هي شرط أو ركن؟ ففي «الحاوي» هي شرط في أصح الروايتين وجعله في «البدائم» قول المحققين من مشايخنا، وفي «غاية البيان» قول عامة المشايخ وهو الأصح. واختار بعض مشايخنا منهم عصام بن يوسف والطحاوي أنها ركن، ينظر: البحر الرائق ١: ٣٠٦، وغيره. قال ابن عابدين في «رد المحتار» [١/٤٤٣ ـ ٤٤٤]: في «السراج» جعل الخلاف بين الإمامين ومحمد، ولعله رواية عن محمد، فإن المشهور أن القائل بركنية التحريمة هو الشافعي وبعض أصحابنا.

وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧].

وَالْقَعْدَةُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِابْنِ مَسْعُودِ ﷺ حِينَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ «إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ» عَلَّقَ التَّمَامَ بِالفِعْلِ قَرَأَ أَوْ لَمْ يَقْرَأُ.

条 غاية البيال 🤧

ثُمَّ القِراءةُ المأمورُ بِها: هِي قِراءةُ ما تَيسَّرَ مِن القُرآنِ، وهِي أَعمُّ مِن أَن تكونَ قِراءة الفاتِحةِ أَو غَيرِها، فَلا يُشترطُ قِراءةُ الفاتِحةِ لِلجوازِ؛ لأنَّ مُطْلَقَ القِراءةِ كَما يوجَدُ في ضِمنِ الفاتِحةِ يوجَد في ضمنِ سائرِ السُّورِ،

وعَن أبي بكْرٍ [١٤٤/١] الأَصَمِّ (١) في «شرْح الطَّحَاوِيّ»: «أَنَّ القِراءةَ ليُستْ بفرْضِ في الصَّلاةِ»(٢).

فَأْقُولُ: هَذَا القُولُ مِن الأَصَمِّ خَرَقٌ للإجْمَاعِ فَلا يُسْمَعُ، وستغْرِفُ في فَصْلِ القِراءةِ: كُونَ القِراءةِ فَرْضًا في جَميعِ الرَّكعاتِ، أَوْ بعضِها إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَىٰ.

قُولُه: (وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ).

قولُه: (عَلَّقَ التَّمَامَ بِالفِعْلِ قَرَأَ أَوْ لَمْ [٢٠/١٤] يَقْرَأُ)، أَيْ: علَّقَ تمامَ الصَّلاةِ

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم، فقيه معتزلي مُفسِّر، كان من أفصح الناس وأفقههم، وله «تفسير» كبير، ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف، وقال القاضي عبد الجبار: كان جليل القَدْر يُكاتِبه السلطان، (توقي نحو سنة: ٢٢٥ هـ)، ينظر: «طبقات المفسرين» للداوودي [٢٧٤/١]. و«لسان الميزان» لابن حجر [١٢١/٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي، للجصاص [٦٦٤/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [١٧٢/٣]٠

الله البيال ع

بفعْلِ القعْدةِ ، قرأَ التَّشهُّدَ أَوْ لَمْ يقْرأْ.

بيانُه: أنّه على قال: «إِذَا قُلْتَ هَذَا، أو فَعَلْتَ هَذَا؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ ('). وكلمة: (أو) لأحدِ الشّيئينِ، فيكونُ تَمامُ الصَّلاةِ مُعلَّقًا بأحدِهِما مِن قراءةِ التَّشهدِ، أو فِعْلِ القعْدةِ، لكِن قراءةُ التّشهدِ ليْستْ بمَشروعةٍ في غَيرِ القعْدةِ، فصَارَ فِعْلُ القعْدةِ مُرادًا عَلَى تقْديرِ القراءةِ أيضًا، فتبت تعليقُ الصَّلاةِ بِالفعْلِ عَلَى كِلا التَّعْدةِ مُرادًا عَلَى تقْديرِ القراءةِ أيضًا، فتبت تعليقُ الصَّلاةِ بِالفعْلِ عَلَى كِلا التَّقديرَيْنِ، فَآلَ معْناه إلى قولِنا: إذا قلتَ هذا القولَ \_ أي: التَّشهد \_ وأنتَ قاعِد، أو فعلْتَ هذا الفولَ \_ أي: التَّشهد \_ وأنتَ قاعِد، أو فعلْتَ هذا الفولَ \_ أي التَّشهد \_ وأنتَ قاعِد، أو فعلْتَ هذا الفعل \_ أي التَّشهد \_ إن التَّشهد \_ إن التَّشهد \_ أي التَّشهد \_ أي المَا أنَّ المعلَّق معْدومٌ قبلَ وُجودِ المعلَّقُ بعدومٌ قبلَ وُجودِ المعلَّق به الصَّلاةِ بِفعلِ القعْدةِ، افتُرضَ فِعْلُها ؛ لِمَا أنَّ المعلَّق معْدومٌ قبلَ وُجودِ المعلق به .

فَإِنْ قَلْتَ: كَيْفَ ثَبَتَتِ [١/ه١٤٥/٠] الفَرضيَّةُ بخبرِ الواحِدِ، وفيهِ شُبْهةٌ ، والفَرضُ ما ثبتَ بدليلٍ لا شُبْهةَ فيهِ؟

قلتُ: قولةُ تَعالَىٰ: ﴿ وَأَلْفِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ [البترة: ٤٣] مُجْمَلٌ ، وخبرُ الواحِدِ يصْلحُ أَن يكونَ مُبيِّنًا لِمَا هُو المُرادُ مِن مُجْملِ الكِتابِ ، فبعْدَما التحقّ خبرُ الواحدِ بِالكتابِ بيانًا لَه ؛ صارَ الفَرضُ ثابتًا بِالكِتابِ لا بخبرِ الواحِدِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب التشهد [رقم/ ۹۷۰]، وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ۱۹۲] وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ۱۹۲۱]، والدارقطني في «سننه» [۳۵۲/۱]، من حديث عَبْد اللهِ بْن مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِه، فَعَلَّمَهُ النَّشَهُدَ فِي الصَّلاةِ ١٠٠٠ إلى أن قال: «إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدَ فَاقْعُدُ، ولفظ أبي داود.

قال ابنُ القيم: «قال الدارقطنِيُّ والخطيبُ والبيهةيُّ وأكثر الحُفّاظ: الصّحيح أن قوله: «إِذَا قُلْتَ هَلَا فَقَدُ تَمَّتْ صَلاتُكَ، مِن كلام ابن مسعود، فصَلَه شَبَابةُ عن زهير، وجعَله من كلام ابن مسعود، وقولُه أشبه بالصواب ممن أدرَجَه، ينظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود/ مع عون المعبود، [١/٥٥]. و«نصب الراية» للزيلعي [١/٥٢].

قَالَ: وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّة ، أَطْلَقَ اسْمَ السُّنَّةِ ، وَفِيهَا وَاجِبَاتُ : كَقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ ، وَضَمَّ السُّورَةِ إِلَيْهَا ، وَمُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنَ الْأَفْعَالِ ، الفَاتِحَةِ ، وَضَمَّ السُّورَةِ إِلَيْهَا ، وَمُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنَ الْأَفْعَالِ ،

وَجْهُ الإِجْمَالِ: أَنَّ تَمَامَ الصَّلَاةِ فَي أَيُّ وَقَتٍ هُو؛ لَمْ يَكُن مَعَلُومًا؛ فَتَبَيَّنَ بِالْخَبرِ. أَمَّا تَقْدَيرُهَا بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ؛ فَلِمَا رُوِيَ عَن عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «إذا رفَعَ الرَّجَلُ رأْسَه مِن آخِرِ سَجْدَةٍ، وقعَدَ قَدْرَ التَّشَهِّدِ؛ فقد تمَّتْ صلاتُه»(١). وهذا مِن المُقدِّراتِ؛ فَيُغْتَبرُ فِيهِ التَّوقيفُ.

قولُه: (وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ)، أَيْ: وما سوَىٰ ما ذكرْنا مِنَ الفَرائضِ السَّنَّةِ نَهُو سُنَّةٌ.

قولُه: (أَطْلَقَ اسْمَ السُّنَّةِ، وَفِيهَا وَاجِبَاتٌ كَفِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ...). إِلَىٰ آخِرِه. والمُرادُ بِالواجِبِ: ما تجوزُ الصَّلاةُ بِدونِه، ويجبُ سجودُ السَّهوِ بترْكِه.

والسَّنَّة: ما واظَبَ عليْها رسولُ اللهِ ﷺ مع وُجودِ التَّرْكِ في الجُملةِ ؛ كالنَّناءِ والتَّعوّذِ، وتكْبيراتِ الرَّكوعِ والسّجودِ،

والأدَبُ: ما فعلَه رسولُ اللهِ ﷺ ولَم يواظِبْ؛ كالزّيادةِ عَلَىٰ الثّلاثِ في تشهيحاتِ الرّكوعِ والسّجودِ.

قولُه: (وَمُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا).

أرادَ بِهِ السّجودَ؛ لأنّه شُرعَ مُكرَّرًا فِي كلِّ ركْعةٍ، ومُراعاةُ التَّرتيبِ فيهِ واجبةٌ لا فَريضةٌ، حتّى إِذا تركَ سجْدةً مِن الرّكعةِ الأولى لا تفْسدُ [١/ه٤١٤/م] صلاتُه، ويجوزُ قضاؤُه في الثّانيةِ، بخِلافِ ما لَم يشْرعُ مُكرِّرًا؛ كالرّكوعِ، فإنّه إذا ترَكه في ركْعةٍ، لا يُعتدُّ بتلْك الرَّكعةِ أصلًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه: الطحاوي في قشرح المعاني والآثار؛ [٢٧٣/١]، عَنْ عَلِيٌّ ﷺ به.

وَالْقَعْدَةِ الْأُولَىٰ، وَقِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ فِي الْأَخِيرَةِ، وَالْقُنُوتِ فِي الْوِثْرِ، وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، وَالْجَهْرِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَالْمُخَافَتَةِ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، وَلِهَذَا بَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِتَرْكِهَا، هَذَا هُوَ الصَّحِيخُ.

🚓 غاية البيال 🤧

قولُه: (وَلِهَذَا يَجِبُ سَجْدَنَا السَّهْوِ بِتَرْكِهَا ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ) ، هذا إيضاحُ لِوجوبِ قِراءةِ الفاتِحةِ ، وضَمَّ السَّورةِ ، وغَيرهما مِن الأشْياءِ الَّتي ذكرَها في المتْنِ. بيانُه: في شُجودِ السَّهوِ لا يجبُ إلّا بترُكِ الواجِبِ ، ووُجوب السَّجود بترُكِ هذِه الأشْياءِ سهوًا ؛ دليلٌ عَلَى أنَّها واجبةٌ .

وإنَّما قَالَ: (هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ)، أَيْ: وُجوبُ سجودِ السَّهو بترُّكِ كلِّ واحدٍ مِن [هذِه](١) الأشْياءِ المذْكورةِ؛ هُو الصَّحيحُ؛ احتِرازًا عمّا ذكرَ في «المبْسوط»(١) مِن جوابِ القِياسِ في تكْبيراتِ العيدَيْنِ والقُنوتِ، إذا تركها لا يجبُ سجودُ السَّهوِ.

وكذا القياسُ في قِراءةِ التَّشهّدِ في القعْدةِ الأُولَى؛ لِمَا أَنَّها أَذْكَارٌ، ومبْنَى الصَّلاةِ عَلَى الأَفْعالِ، فَلا بدخلُ كثيرُ نقصانِ، وفي دالاستحسانِ: يجبُ سجودُ السَّهو؛ لأنَّها تُضافُ إلى الصَّلاةِ؛ حَيْثُ يُقَالُ: تكْبيراتُ العيدِ، وقنوتُ الوترِ، وتشهَّد الصَّلاة، فإذَنْ يحصلُ النَّقْصانِ بِترْكِها، فيُجْبرُ بِالسَّجودِ، وثناءُ الافتِتاحِ لا يُضافُ إلى الصَّلاةِ،

فَإِنْ قَلْتَ: كَيْفَ لَم يَذْكُرْ صَاحِبُ «الهِدَايَة» مِن جَمَّلَةِ الوَاجِبَاتِ قَرَاءَةَ التَّشْهَلِي في القَعْدَةِ [١/١٠] الأُولَىٰ ، وهي واجِبةٌ عَلَىٰ مَا اخْتَارَه في بابِ سَجُودِ السَّهوِ؟

قلتُ: هذا لا يَرِدُ عليْه؛ لِأَنَّهُ ما أرادَ حصْرَ الواجِباتِ، فمَنِ ادَّعَىٰ فعليْهِ البَيانُ، فنحنُ لا نُسَلِّمُ، أوْ نقولُ: [١/١٤٦/١] أرادَ المصنّفُ ذِكْرَ الواجِباتِ الَّتِي اتّفنَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الميسوط» للسرخسي [١/٢٠/١].

## وَتَسْمِيَتُهَا سُنَّةً فِي الْكِتَابِ ؛ لِمَا أَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهَا بِالسُّنَّةِ .

عليها أصحابنا.

وفي قراءةِ النَّشهّدِ في القعْدةِ الأُولَىٰ اختِلافٌ؛ فمَذهبُ الشَّيخِ أَبِي جعْفر<sup>(۱)</sup> الأُسْتَرُوشَنِيُّ (۱): أنَّها سُنَّة.

وكذا الطَّمَأنينةُ في الرَّكوعِ والسِّجودِ فيها اختِلافٌ؛ فعِندَ الكَرخِيِّ: واجبةٌ. وعِندَ الجُرجانيِّ: سنّةٌ. وسيَجِيءُ ذِكْرُها في هذا البابِ إنْ شاءَ اللهُ تَعالىٰ.

قولُه: (وَتَسْمِيَتُهَا سُنَةً فِي الكِتَابِ لِمَا أَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهَا بِالسُّنَّةِ)، أَيْ: تسْميةُ الواجِباتِ سُنَّةٌ في كتابِ القُدُوريِّ (٢)، في قولِه: (وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ)، لأجُلِ أَلُواجِباتِ سُنَّةٌ في كتابِ القُدُوريِّ أَنَّ في قولِه: (وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ)، لأجُلِ أَنَّ الشَّانَ ثَبَتَ وجوبُ هذِه الأشياءِ بِالسُّنَّةِ، يعْني: بِطريقِ إطْلاقِ اسْمِ السَّببِ عَلىٰ المُسبّب مَجازًا.

فإِن قُلتَ: سَلَّمْنا أَنَّ إطْلاقَ اسمِ السُّنَّةِ عَلى الواجِبِ مَجازٌّ؛ لكِن يلزمُ الجمعُ

(٣) ينظر: المختصر القُدُّوري، [ص/٢٧].

<sup>(</sup>١) هو: أبُو جَعْفَر ابن عبد الله الأُسْتَرُوشَنِيَ القَاضِي الإمام أستاذ أبي زيد الدَّبُوسي صاحب والأسرار٤. تفَقَّه على أبي بكر مُحَمَّد بن الفضل، وعلى أبي بكر الجصَّاص. هذا كل ما ورده في ترجمته. وهناك جماعة آخرون يقال لهم: الأُسْتَرُوشَنِيَ، لكن هذا هو المراد هنا. ينظر: «الجواهر المضية٤ لعبد القادر القرشي [٢٤٧/٢]. و المرقاة الوفية في طبقات الحنفية٤ للفيروزآبادي [ق/٨٠/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكتاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٧١)]، و الفوائد البهية٤ للكنوي [ص/٥٥].

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع مضبوطًا في الفاء، والته، والزاء، وهو ضَبْطٌ صحيح، وقد تُحذَف منه الناء فيقال: الأُسْرُوشَنِيّ، وكلاهما مسموع، وهذه النسبة إلى مدينة: الأُسْرُوشَنة العلى وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند. هكذا ذكره السمعاني، وتعقّبه ياقوتُ الحموي بكون الأشهر هو: الأُشْرُوسَنَيّ، نسبة إلى أُشْرُوسَنَة. ثم قال: الوهذا الذي أوردتُه هاهنا هو الذي سَمِعْتُه مِن أَلفاظ أهل تلك البلاد، وهي بلدة كبيرة بما وراء النهر مِن بلاد الهياطلة بين سبحون وسمرقند، ينظر: اللائساب، للسمعاني [١٩٧١]. والمعجم البلدان، لياقوت الحموي [١٩٧/١].

## قَالَ: وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ؛ .....

بينَ الحَقيقةِ والمَجازِ، وهُو لا يَجوزُ.

بيانُه: أنَّ لفظَ السُّنَّةِ إذا أُرِيدَ بِه السُّنَّةُ يكونُ حقيقةً ، وإِذا أُرِيدَ بِه الواجِبُ يكونُ مَجازًا ، وهُنا أرادَ بِه صاحِبُ القُدُورِيِّ (١) بقولِه: (وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةً) الواجبَ والسنةَ جميعًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِه الواجبَ وحْدَه ، أوْ سنَّة وحدَها . فَما الجَوابُ عنْه ، وقَد سكتَ عنْه الشَّارِحونَ ؟

قلتُ: قد أمضَيْنا في «التّبْيينِ» (٢): أنَّ الجَمْعَ بينَ الحَقيقةِ والمَجازِ في محلَّيْنِ مُختلفَيْنِ؛ يجوزُ عَلَىٰ مذْهبِ بعضِ العِرَاقِيِّينَ مِن أَصْحابِنا \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم ـ، والشَّيخُ أَبو الحسَينِ (٣) القُدُورِيُّ منْهم، فلا يَرِدُ عليْه هذا السَّؤالُ.

أمَّا صاحبُ «الهِداية»: [١/٤١/١ع/م] فقد تَبِعه ، وذكَر لفْظَه كما ذكَرَه ؛ لِأنَّهُ شارحٌ لِكتابِه ، فَلا يَرِدُ عليْه السَّوْالُ أيضًا .

قولُه: (وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ) ، أَيْ: إُذا أَرادَ الشّروعَ فيها كبَّرَ ، وإنَّما أوَّلْنا هكذا ؛ لأنَّ الشّروعَ لا يكونُ إلّا بعدَ التَّكبيرِ ، وهذا كقَولِه:

#### إِذَا طَحَنْتِ فَابْدَثِي بِالْمَيْمَنَة (٤)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التَّبْيِين شرح الأخْسِيكَثِيَّ اللمؤلف [١/٢٣٨].

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل والفا: (الحسن)، والمثبت من: (ات)، والم)، والزاا، والوا. وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) لَمْ نظفر بهذا الشاهد إلا في كتابَيْنِ:

الأول: في قرَوْض الجِنَان ورَوْح الحَبَنَان في تفسير القرآن» [١٢] . وهو تفسير كبير بالفارسية يكول في عشرين مجلدًا ، لمؤلفه أبي الفتوح حسين بن علِيّ بن محمد الخزاعيّ الرّازِيّ (المتوفّي في حدود سنة ٥٥٦ هـ). وقد طُبعَ كاملًا في مركز التحقيقات والدراسات الإسلامية بطهران عام: ١٣٧٦ هـ. والثاني: في قالنهاية شرح الهداية الحسام الدين السُّغْناقي [١/ق٨/أ \_ ب/ مخطوط المكتبة السليمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٥٧)] ، أو: [١/ق ٣/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد=

لِمَا تَلَوْنَا ، وَقَالَ ﷺ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. حَتَّىٰ إِنَّ مَنْ تَحَرَّمَ لِلْفَرْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهَا التَّطَوُّعَ عِنْدَنَا.

أيْ: إذا أردتُ الطحْنَ ،

فإنْ قلتَ: قَد صحَّ مِن مذْهبِ عُلمائِنا في الأصولِ: أنَّ استِعارةَ المُسبّبِ للسّببِ لا يَجوزُ، وبِالعكسِ يَجوزُ، فكيفَ جازتْ هُنا استِعارةُ المسبّبِ، وهُو الشّروعُ لِلسَّببِ، وهُو إرادةُ الشّروعِ؟

قلتُ: إنَّما لا يَجوزُ استِعارةُ المُسبّبِ لِلسَّبِ؛ إذا لَم يكُنِ المُسبّبِ خاصًّا بذلِك السَّببِ، أمَّا إذا اختصَّ بِه فَيَجوزُ؛ لِأَنَّهُ يصيرُ السّببُ والمسبّبُ بِمنزلةِ العلَّةِ والمَعلولِ؛ فتجوزُ الاستِعارةُ مِن كِلا الجانبَيْنِ، والشّروع في الصَّلاةِ مختصَّ بِالإرادةِ لا يكونُ بِدونِها؛ فَجازَ إرادةُ الإرادةِ منْه مَجازًا(۱).

قُولُه: (لِمَا تَلَوْنَا)، أرادَ بِه قُولَه تَعالَىٰ: ﴿ وَرَبِّكَ فَكَيِّرٌ ﴾ [المدثر: ٣]، وقَد بيَّناه.

قولُه: (وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا)، أَيْ: تَكْبِيرُ الشُّرُوعِ شَرْطٌ عِندَنا، (خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ)، فإنَّه عندَه ركْن (٢)؛ بِدليلِ اشتِراطِ الشَّرائطِ المَشروطةِ لأَجْلِ الصَّلاةِ لأَجْلِ الصَّلاةِ لأَجْلِه؛ مثْل استِقْبالِ القِبلةِ، وسثْرِ العَورةِ، والطهارةِ، والنَّيَّةِ، والوقْتِ.

وَلَنَا: قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَذَكَّرُ أَسْمَ رَبِّهِ ۚ فَصَلَّىٰ ﴾ [الأعلى: ١٥].

وجْهُ الاستِدلالِ بِه: أنَّ اللهَ تَعالَىٰ عطَفَ الصَّلاةَ عَلَىٰ ذِكْرِ اسمِه(٣) ، والعطْفُ

ومرادُ المؤلف من الشاهد: الاستدلالَ به على كون إرادة الشيء تكون قبل الشروع فيه. ) ينظر: «العناية شرح الهداية» [٢٧٩/١]، «فتح القدير» [٢٧٩/١]

باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٢١)] والظاهرُ أن المؤلّف أخدَه عنه ، فهو شيخُه وأستاذُه ، وقد اطلعَ على شَرْحه هذا وأكثر مِن النقل عنه دون تصريح .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «البيان» للعمراني [۲/۹۵۲]، و«روضة الطالبين» للنووي [۲۲۹/۱]، و«المجموع شرح المهذب» له [۲۸۹/۳].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «ذكر اسم ريه». والمثبت من: «ت»، وقم»، وقاز»، وقوا، وقف».

هُوَ يَقُولُ: يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ، وَهَذَا آيَةُ الرُّكْنِيَّةِ. وَلَنَا: أَنَّهُ عَطَفَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي النَّصِّ وَمُقْتَضَاهُ الْمُغَايَرَةُ، وَلِهَذَا لَا يَتَكَرَّرُ كَتِكْرَارِ الْأَرْكَانِ، وَمُرَاعَاةِ الشَّرَائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ.

مَقْتَضِ للمُغايرةِ ، والرَّكْنُ جزءٌ داخلٌ في ماهيّةِ [١/١٤٧/١] الشّيءِ ، والجزءُ الدّاخلُ في الماهيَّةِ لا يَكونُ مُغايرًا لذلِك الشَّيءِ .

فَعُلِمَ بِهِذَا: أَنَّ تَكبيرةَ الافتِتاحِ لَيْسَتْ مِن أَرْكَانِ الصَّلاةِ، والمُرادُ مِن الذَّكْرِ المَذَكُورِ: تَكْبيرةُ الافتِتاحِ؛ إذْ ليسَ ذِكْرٌ آخَر متَّصلٌ بِالصَّلاةِ غَير تَكْبيرةِ الافتِتاحِ، والفاءُ لِلوصلِ والتَّعقيبِ.

أمَّا الشَّرائطُ المَذكورةُ: فَلا نُسَلِّمُ أَنَّهَا شُرِطَتْ لأَجْلِ التَّحريمةِ ؛ بَل اشْترِطَتْ لأَجْلِ القيامِ الَّذي لا يَجوزُ انفِكاكُه عَن التَّحريمةِ ، وهذا معْنى قولِه: (وَمُرَاعَاةِ الشَّرَائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ القِيَامِ).

قولُه: (وَلِهَذَا لَا يَتَكَرَّرُ)، أَيْ: ولأَجْلِ أَنَّ تَكبيرَ الشُّروعُ شُوْطٌ لا يتكَرَّرُ، كما لا تتكرّرُ الطَّهَارَةُ [١١/١ظ] وهي شُوطٌ، وكذا النَّيَّةُ، فلَو كانَ ركْنًا؛ لتكرَّرَ كَما تتكرَّرُ سائِر الأَرْكانِ؛ مِن الركوعِ والسَّجودِ.

لا يُقَالُ: القِراءةُ ركْنٌ عِندَكم ، ولا يشْتَرَطُ تكْرارُها عندَكُم.

لأنَّا نَقُولُ: لا نُسَلِّمُ؛ لأنَّها مُتكرّرةٌ أيضًا، بِدليلِ افتِراضِها عِندَنا في الرَّكعةِ الثّانيةِ كما في الأولَىٰ في الفرضِ، وفي غَيرِه في كلِّ الرَّكعاتِ.

وثمرةُ الخلافِ تظْهِرُ في أَداءِ النَّفلِ بتخْريمةِ الفَرْضِ ، فعندَنا: يَجوزُ . وعندَه: لا ، كما إذا قامَ إِلى النَّفلِ بِلا تخْريمةٍ مبتدَأةٍ بعدَ أَداءِ أَرْكانِ الفَرضِ ، وهذا لأنَّ الشَّرطَ يُشْتَرَطُ وجودُه كيفَ ما كانَ لا قصْدًا ، وهُنا قَد وُجِدَ ولَم يوجَدْ ما يُبْطلُه مِن

ابدال الم

التَّحليلِ؛ فصحَّ شُروعُه به في النَّفلِ، كما إِذا توضَّأَ للظُّهرِ؛ يجوزُ أنْ يصلّي بذلِك الوُضوءِ العصْرَ، وإنْ لَمْ يوجَدْ لأَجْلِ العصْرِ قصْدًا(١٠).

وقالَ ﷺ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ»(٢)، ولَمْ يقُلْ: تحْريمُها النَّيَّةُ.

وقالَ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ امْرِيْ ؛ حَتَّىٰ يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ ، وَيَسْتَقْبِلَ القَبْلَة ، ويَقُول: «اللهُ أَكْبَر» (٣).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «بدائع الصنائع» [۱۱٤/۱]، «العناية شرح الهداية» [۲۷۹/۱]، «البناية شرح الهداية»
 (۱) ينظر: «بدائع الصنائع» [۱۱٤/۱]، «العناية شرح الهداية»

<sup>(</sup>۲) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٣) وقال أبو بكر الرازِيُّ: «ما رواه أحد ولا ذكره بإسنادٍ ضعيف ولا قوِيً».
 وقال النووي: «ضعيف غير معروف»،

وقال ابنُ الملقن: «هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفظ، لَا أعلم مَن خرَّجه كَذَلك».

وقال ابنُ حجر: «لَمُ نجده يهذا اللفظ، وقال الدارمي في «جمع الجوامع»: ليس بمعروف ولا يصح».

وقال ابنُ قُطُلوبِهَا: «هذا الحديث قال مُخرَّجو أحاديث الرافعيّ: لم نجده في شيء ممّا رأينا مِن كُتُب الحديث، ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص [٣٧٤/٣]، و«البدر المنير» لابن الملقن [٦٨٣/١]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٦/٤٤]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [١٤٤/١]. و«تخريج أحاديث أصول البزدوي» لابن قُطْلُوبُهُا [ص/١٥].

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ، وَهُوَ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاظَبَ عَلَيْهِ، وَهَذَا اللَّهْظُ، يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ المُقَارَنَةِ، وَهُوَ المَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ، وَاللَّهْظُ، يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ المُقَارَنَةِ، وَهُوَ المَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ، وَالْمُحْكِيُّ عَنِ الطَّحَاوِيِّ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْفَعُ أَوَّلًا ثُمَّ يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ نَفْيُ

قولُه: (وَهُوَ سُنَّةٌ)، أيْ: رفْعُ اليدِ سُنَّةٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ علَّمَ الأعرابِيَّ واجِباتِ الصَّلاةِ، ولَمْ يذكُر رفْعَ اليدِ.

قولُه: (وَهَذَا اللَّفْظُ، يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ المُقَارَنَةِ)، أَيُّ: لَفْظُ القُدُورِيِّ، فِي قَولِهِ: "ويرفَع يديْه معَ التَّكبيرِ" (١)، يُشيرُ إلى اشْتراطِ مُقارِنةِ الرَّفْعِ معَ التَّكبيرِ؛ لأنَّ كلِمةَ: "معَ» للقِرَانِ، واشْتراطُ المُقارَنةِ مَرْوِيٌّ عن أَبِي يُوسُف، مَحْكِيٌّ عَن أَبِي كلِمةَ: "مغَي القَولِ، والمَحْكِيُّ عبارةٌ عنِ الفِعلِ. يعْني: جعْفرِ الطَّحَاوِيِّ، والمَرْوِيُّ عبارةٌ عنِ القَولِ، والمَحْكِيُّ عبارةٌ عنِ الفِعلِ. يعْني: أَبّا يوسُف كانَ يَقُولُ ذَلِك فيما رُوِيَ عنْه. وأنَّ الطَّحاويُّ كانَ يفعلُ كذلِك فيما حُكِيَ عنْه اللَّحاويُّ كانَ يفعلُ كذلِك فيما حُكِيَ عنْه اللَّهُ عنه الللَّهُ عنه الللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه الللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَهُ عنه اللَّهُ عنه الللَّهُ عنه اللَهُ عنه اللَهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَهُ عنه اللَهُ عنه الللَهُ عنه الللَهُ عنه عنه الللَهُ عنه عنه اللللْهُ عنه اللَهُ عنه الللهُ عنه اللَهُ عنه الللهُ عنه اللهُ عن

وما عَلَيْه عامَّة عُلمائِنا: فهُو أَنْ يرفَعَ قبلَ التَّكبيرِ .مقيلَ: هُو الأَصحُّ ؛ لأَنَّ فِعْلَ الرِّفْعِ نَفْي الكبرياءِ عَن ما سِوى اللهِ تَعالَىٰ ، والنَّقْيُ مقدَّمٌ عَلَىٰ الإِثْباتِ في كلمةِ التَّوحيدِ ، فينبَغى أَنْ يكونَ هُنا كذلِك (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر القُدُّوري» [ص/٢٧].

 <sup>(</sup>٢) واختاره شيخ الإسلام وقاضي خان وصحب «الخلاصة» وجماعة حتى قال البقالي: هذا نول أصحابنا جميعًا. ينظر: مجمع الأنهر (٩٢/١).

<sup>(</sup>٣) اختلفوا فيه علىٰ أقوال:

الأول: أنه يرفع يديه أوَّلاً ثم يكبر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد على الله المعاينة المشايخ، وهو اختيار صاحب «الغرر» [1/٥١]، واختاره اللكنوي في «عمدة الرعاية» [1٤/١].

والثاني: أنه يقارن بين يديه بين التكبيرة والرفع، وهو المروي عن أبي يوسف ـ ﷺ ـ، وهو ظاهر عبارة المختصر القدوري» [ص٩]، واختاره قاضي خان في «فتاراه» [٨٥/١]، وصاحب المنية» [ص٨٦].

الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ وَيَرْفَعُ حَتَّىٰ بُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ .

البيان ع

ويُجابُ عنْه [١/١٤٨/١] لأبِي يُوسُف: ثبَت المتقدّم في كلمةِ التَّوحيدِ ضرورةً ؟ لِأَنَّهُ لا يمكِنُ التّكلمُ بالنّفْي والإثباتِ معًا ، بخِلافِ ما نحنُ فيهِ ، فإنَّ النّفْيَ بِالفعلِ ، والإثباتَ بِالقولِ ؛ فيمكنُ القِرَانُ .

وَقِيلَ: الحِكمةُ في رفْعِ اليَدينِ الإشارةُ بِه إلىٰ نَبْذِ ما سوَىٰ اللهِ وراءَ ظهْرِه، كَانَّه يشيرُ بيدِه اليمني إلى الآخرةِ، وبيدِه اليُسرَىٰ إلى الدُّنيا، قائلًا بلسانِ حالِه: نبذْتُ ما سوَىٰ اللهِ تَعالَىٰ ـ الدّنيا والآخِرة ـ وراءَ ظهْري، وأعرَضتُ عنْهُما، وأقبلْتُ إلىٰ عبادةِ اللهِ تَعالَىٰ.

واللهُ أَكْبَرُ: أَي: أَعْظُمُ مِن أَنْ يؤدَّىٰ حَقَّه بِهذَا المِقْدَارِ. قولُه: (وَيَرْفَعُ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ).

وهذا لِمَا رُوِيَ: عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ أَذُنَيْهِ، (١).

## ورَوىٰ الْبَرَاءُ بْن عَازِبٍ: «حِذَاءَ أُذْنَيْهِ»(٢).

والثالث: أنه يكبر أولاً ثم يرفع يديه. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر» [٦٥/١].

 <sup>(</sup>١) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [٢٢/رقم/ ٨٥]، عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ قَالَ: «رَأَئِتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاةَ رَفَعَ بَدَئِهِ حَتَّىٰ بُحَاذِيَ أُنْنَيْهِ».

قلنا: وهو ثابت عند مسلم وأبي داود وابن ماجه والنسائي دون صورة هذا اللفظ. وسياقُ مسلم في كتاب الصلاة/ باب وَضْع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه [رقم/ ٢٠١]، من طريق هَمَّام، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ وَاثِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلَىٰ لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنُ حُجْرِ: أَنَّهُ الرَّانِ النَّبِيِّ بَيِّةٌ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَرَ – وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أَذُنَيْهِ عَنْ . . .

<sup>(</sup>٢) الخرجه: أحمد في االمسند [٢٠١/٤] ، من حديث البَرّاء بن عَازِب الله به .

البيان عليه البيان

ورَوىٰ الطَّحَاوِيُّ في «شرْحِ الآثار»: بإشنادِه إلىٰ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عنِ البَرَاء بْن عَازِبٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّىٰ يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شَحْمَتَىٰ أَذُنَيْهِ»(۱).

وفيهِ أيضًا بإسْنادِه: إلى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ [٢٠٢/٠] أَبِيهِ، عن وَائِل بْن حُجْرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يُكَبِّرُ لِلصَّلاةِ؛ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذْنَيْهِ»(٢).

وقالَ أنسٌ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَلَمْ يُجَاوِزْ أُذْنَيْهِ » (٦٠).

وبهذا ثبَتَ ضعْفُ قولِ الشَّافِعِيِّ في رفْعِ اليدَينِ إِلَىٰ المنكبَيْنِ (٤). وضعْفُ قولِ طاوسٍ في رَفْعِ اليدَيْنِ إلىٰ فوق [١/٤١٤٨/١] الرَّأْسِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [١٩٦/١]، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ به. قلنا: وهو عند أبي داود وجماعة غيره دون صورة هذا اللفظ. ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٢٩/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٨٨)]، و«نخب الأفكار في تنقيح شرح معاني الآثار» للعيني [٩١١/٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه [رقم/ ٤٠١]، وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب رفع اليدين في الصلاة [رقم/ ٧٢٨]، وأحمد في «المسئد»
[٤/٧٢]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [١٩٣/١]، من حديث وائل بن حجر على به.

 <sup>(</sup>٣) لَمْ نجده بهذا اللفظ مِن حديث أنس ولا غيره من الصحابة ، وإنما ورَد مرسلًا عند أبي نعيم المُلاثي في «كتاب الصلاة» كما في: «البدر المنير» لابن الملفن [٤٧٤/٣] ، عَن الحسن البصري ﴿ أَنهُ اللّٰهُ عَنَا الحسن البصري ﴿ أَنَّهُ اللّٰهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُكَبِّر رفع يَدَيْهِ لَا يُجَاوِز أُذُنيّهِ ، وَإِذَا رفع رأسه من الرُّكُوع رفع يَدَيْهِ لَا يُجَاوِز أُذُنيّهِ ».

<sup>(</sup>٤) وعلق العيني عليه بقوله: «هذا كلام غير موجه، وكيف ثبت هذا الضعف؟ وقد يثبت ذلك في الحديث، وشبه هذا الضعف في الحقيقة إلى الحديث، والحديث صحيح كما ذكرناه. ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢/٢٧]، وللمؤلف الإمام الأتقاني رسالة في هذا الباب، وسبب تأليفها موقف جرئ بينه وبين الإمام السبكي، وقد طبعت مؤخرا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٥٢٦) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ،=

البيال علية البيال

ولا يُقالُ: جاءَ في حَديثِ ابنِ عُمرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ»(١).

لأنَّا نقولُ: كَانَ ذَلِكَ لَعَذْرِ الْبَرْدِ، بِدَلْيَلِ مَا قَالَ وَاثُلَّ ﷺ: «قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ في الغَامِ الثَّانِي، فَوَجَدْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ في الأَكْسِيةِ (٢) مِنَ البَرْدِ»(٣).

وهُو معْنىٰ قولِ صاحِب «الهِداية»: (وَمَا رَوَاهُ يُحْمَلُ عَلَىٰ حَالَةِ العُذْرِ) ، أَيْ: ما رَواهُ الشَّافِعِيُّ.

#### ثُمَّ كَيْفَيَّةَ الرَّفْعِ كَمَا قَالَ الفَقيهُ أَبُو جَعْفُرٍ؛ أَنَّه يَقْبَضُ أُوَّلًا أَصَابِعَه ويَضمُّها

قال العيني: ﴿إسناده صحيح، ينظر: ﴿نحب الأفكار شرح المعاني والآثار؛ للعَبْنِيّ [١٨/٣].

أَنَّهُ قَالَ: قَالَتَكْبِيرَةُ الْأُولَىٰ الَّتِي لِلِاسْتِفْتَاحِ بِالْتِنَذِيْنِ، أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا مِنَ التَّكْبِيرِ، قَالَ: حَتَّىٰ يَخْلِفَ بِيَدَيْهِ رَأْسَهُ.
 بِهَا الرَّأْسَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: رَأَيْتُ أَنَا ابْنَ طَاوُسٍ يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ رَأْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة / باب استحباب رفع البدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود [رقم / ٣٩٠]، أخرجه أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة / باب رفع البدين في الصلاة [رقم / ٢٢١]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله عليه المسائي في رفع البدين عند الركوع [رقم / ٢٥٥]، والنسائي في كتاب الافتتاح / باب رفع البدين للركوع حذاء المنكبين [رقم / ٢٥٥]، من حديث ابن عمر الله به المسائلة عن رهو عند البخاري في كتاب صفة الصلاة / باب رفع البدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع [رقم / ٢٥٥]: بلفظ: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِينِهِ».

 <sup>(</sup>۲) الأكسية: من الكِشوة، وهن اللباس، يقال: اكتسى فلان إذا لبس الكِشوة. ينظر: [لسان العرب ۲۲۳/۱٥ مادة (كسا)، مختار الصحاح/ ٥٨٦ مادة (كسا]

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب رفع البدين في الصلاة [رقم/ ٧٢٨]، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» [٢٨/٣]، والطحاري في «شرح المعاني والآثار» [١٩٦/١]، من حديث شَرِيك، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ مَن حديث شَرِيك، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيِّ وَعِينَ افْتَتَح الصَّلاة رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذْنَيْهِ، فَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَائِسُ وَأَكْسِيَةً».

وَعِنْدَ [٠/١] الشَّافِعِيِّ ﴿ يَرْفَعُ إِلَىٰ مِنْكَبَيْهِ وَعَلَىٰ هَذَا تَكْبِيرَةُ القُنُوتِ، وَالأَعْيَادِ، وَالحِنَازَةِ، لَهُ: حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ وَالأَعْيَادِ، وَالجَنَازَةِ، وَأَنَسٍ ﴿ وَلَنَا: رِوَايَةُ وَائِلٍ، وَالْبَرَاءِ، وَأَنَسٍ ﴿ وَلَنَا النَّبِيُّ إِذَا كَبُرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ مِنْكَبَيْهِ ، وَلَنَا: رِوَايَةُ وَائِلٍ، وَالْبَرَاءِ، وَأَنَسٍ ﴿ وَلَنَا النَّبِيُ اللَّهِ الْمَاعِدِيِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِّمِ الْأَصَمِّ، وَهُوَ بِمَا عَلَىٰ حَالَةِ الْعُذْرِ.

وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا.

ضمًّا ، فإذا آنَ وقْتُ التَّكبيرِ ؛ يَنْشُرُ أَصابِعَه ، ولا يفرِّجُ بينَ أَصابِعِه كلَّ التَّفريجِ ، ولا يضمُّه كلَّ الضَّمِّ في يَضمُّه كلَّ الضَّمِّ في الرَّكوعِ ، ويضمُّ كلَّ الضَّمِّ في السِّجودِ (١) .

قَالَ الطَّحَاوِيُّ في «مخْتَصره»: «ويرفَعُ يديْه حذْوَ أُذُنَيْه ؛ ناشِرًا لأَصابِعِه» (٢٠). قولُه: (وَعَلَىٰ هَذَا تَكْبِيرَةُ القُنُوتِ وَالأَعْيَادِ وَالجِنَازَةِ).

يعْني: عَلَى هذا الخِلاف؛ هذِه التَّكبيراتُ حَيْثُ يرفَعُ يَدَه إِلَى شحمَتَيْ أُذُنَيْه عِندَنا، وإلى المنكَبَيْنِ عندَه، لكِن عندَنا: لا تُرْفَعُ اليدُ في الجنازةِ؛ إلّا في التَّكبيرةِ الأولَى.

قُولُه: (وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ).

يغني: أنَّ الأصمَّ لا يَسْمَعُ تَكبيرَ الإمامِ ، ولا يَعْرِفُ شُروعَه ؛ فيكونُ في رفْعِ اليَّد: الحكْمةُ إعْلَامَه (٣) بالشّروعِ أيضًا ؛ فيكونُ ما قُلناهُ مِن الرِّفْعِ أُولَىٰ لِهذا المَعنَىٰ . قولُه: (وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا).

<sup>(</sup>١) كذ في «بدائع الصنائع» [١٩٩/١] ، وهو مختار قاضيخان في «فتاواه» [١/٨٢] طبعة دار الكتب العلمية -

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مختصر الطحاري» [ص/۲٦].

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في النُّسَخ: «إعلامه»، ولعل الصواب: «لإعلامه».

فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللهُ أَجَلُّ ، أَوْ أَعْظَمُ ، أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ ، أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَوْ خَمْنُ أَكْبَرُ ، أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَوْ خَيْرِهِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ ؛ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ﷺ .

قَالَ صَاحِبُ «التُّحْفَة»: «لَم يَذْكُرُ في ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ حَكْم المَرْأَةِ، ثمَّ قَالَ: وروَىٰ [١/١٤٩/١] الحسنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أنَّها تَرفَعُ يديُها حِذَاءَ أُذنَيها كالرَّجلِ؛ لأنَّ كفيْها ليسَ بعورةٍ.

ورَوىٰ مُحَمَّدُ بنُ مُقاتلِ عَن أَصْحابِنا: أَنَّهَا ترفَعُ يدَيهَا حِذَاءَ منكَبَيْهَا ﴾(١). وقولُ صاحِبِ «الهِداية»: (وَهُوَ الصَّحِبحُ) احترازٌ عَن رِوايةِ الحَسنِ (٢).

قولُه: (فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ ٠٠٠) . إِلَىٰ آخِرِه ٠

قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحَسَنِ الكَرْخِيُّ في «مُخْتَصَره»: «ويجوزُ افتِتاحُ الصَّلاةِ بِالتَّكبيرِ والتَّهليلِ والتَّسبيحِ والنَّناءِ عَلَىٰ اللهِ ﷺ؛ أَيُّ ذَلِكَ فَقَد أَجْزَأَتُه الصَّلاةُ ، وأَنْ يفتِتَحَ بِالتَّكبيرِ أُولَىٰ ؛ لأنَّها السُّنَّةُ ، وهذا قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحمَّدٍ . وقالَ أَبو يوسُف: لا يُجْزِئُه غيرُ التَّكبيرِ ؛ إِذا كانَ يُحسِنُه» . هذا لفُظُ الكَرِخِيّ .

اعلَمْ: أنَّ الشَّروعَ في الصَّلاةِ يَجوزُ بكلِّ اسمٍ مِن أَسْماءِ اللهِ تَعالَىٰ عندَ أَبِي حنيفةَ ومحمَّدٍ رَجِتهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ؛ مثْل قولِه: «اللهُ أكْبر»، أوِ «الرَّحمنُ أعْظَم»، وما شابَه ذلِك.

وعندَ أَبِي يُوسُف: لا يجوزُ إلّا بلفظةِ التَّكبيرِ مُعرَّفًا ومنكَّرًا، وهيَ أَرْبِعةُ أَلْفاظٍ عَلَىٰ ما نُقِلَ عَن شمسِ الأَئمَّةِ: «اللهُ أَكْبُرُ»، «اللهُ الأَكْبَر»، «اللهُ كَبير»، «اللهُ الكَبير»، وعَلَىٰ ما نُقِلَ عَن فخرِ الإِسْلامِ: ثلاثةُ أَلْفاظٍ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٢٦/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المبسوط» [۲۹/۲]، «فتح القدير» [۲۸۱/۱]، «تبيين الحقائق» [۱۰۹/۱]، «حاشية ابن
 عابدين» [۲۸۵/۱]، «مجمع الأنهر» [۲۱۹/۱].

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانَ يُحْسِنِ التَّكْبِيرِ لَمْ يَجُزْ، إِلَّا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ الْأَكْبَرُ، أَوْ اللهُ كَبِيرٌ، أَوْ اللهُ الْكَبِيرُ.

🔧 غاية البيار 🤧

وقَد صرَّحَ بِه صَاحِبُ «التُّحْفَة» (١): أنَّ الشُّروعَ في الصَّلاةِ عندَ أَبِي يُوسُف: لا يصحُّ إلّا بثلاثةِ أَلْفاظٍ، ولَمْ يذكُر: الله كبير؛ إلا إذا كانَ لا يحسنُ التَّكبير؛ فحينئذٍ يصحُّ بغيرِ لفْظِ التَّكبيرِ، كَما هُو قولُهما (٢).

وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا يصحُّ إلَّا بقَولِه: «اللهُ أكْبر»، أو «الأكْبر»، ولوْ قالَ: «الأكْبر اللهُ»؛ فالنَّصِ أنَّه لا يَجوزُ. كَذَا في «[١/٤٩/١] وسِيطهم»(٣).

وعندَ مالكٍ: لا يصحُّ إلَّا بقَولِه: «اللهُ أَكْبَرِ»(٤).

لِمالِكٍ: اعتبارُ التّوقيفِ.

وللشَّافعيِّ: أَنَّ المُعرَّفَ أَبلغُ في [١/٢٦٤] الثَّناءِ؛ فجازَ كالمنكَّرِ.

ولأَبِي يُوسُف: أنَّ لفُظَ أفْعل التّفضيلِ في صِفاتِه تعالىٰ كالفعيلِ؛ لِأنَّهُ لا يُرادُ بالأَفْعلِ إثْباتُ الزّيادةِ بعدَ الاشتراكِ في أصلِ المَعنَىٰ، كما يُرادُ ذلِك في قولِك: «زيدٌ أفضلُ مِن عَمرٍو»، فلمَّا كانَ حكْمُ الأَفعلِ في صِفاتِه كذلِك \_ وهُو

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق [١٢٣/١].

<sup>(</sup>٢) الذي عليه المصححون أعتمد قولاهما، قال في «التصحيح»: قال الأسبيجاني: والصحيح قولهما، وقال الزاهدي: هو الصحيح، واعتمده البرهاني والنسفي، ثم هل يكره الافتتاح بغير الله أكبر عنده، قال السرخسي لا يكره في الأصح وفي «التحفة» الأصح أنه يكره، وهذا أولئ. ينظر: «الأصل» قال السرخسي لا يكره في الأصح وفي «التحفة» الأصح أنه يكره، وهذا أولئ. ينظر: «الأصل» [١٤/١]، «المحيط البرهاني» [١٤/١]، «المحيط البرهاني» [١٤/١]، «المحيط البرهاني» [١٤/٢]، «التصحيح والترجيح»

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [٢/٩].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [١/٠٠/]. و«التاج والإكليل لمختصر خليل»
 للمواق [٢٠٦/٢]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي [١/٥٥١].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَجُوزُ إِلَّا بِالْأَوْلَيْنِ. وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْأَوْلَ؛ وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْأَوْلَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ. وَالْأَصْلُ فِيهِ التَّوْقِيفُ. وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِذْخَالُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِيهِ أَبُلَغُ فِي الثَّنَاءِ، فَقَامَ مَقَامَهُ. وَأَبُو يُوسُفَ ﴿ يَعُولُ: إِنَّ أَفْعَلَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِيهِ أَبُلَغُ فِي الثَّنَاءِ، فَقَامَ مَقَامَهُ. وَأَبُو يُوسُفَ ﴿ يَعُولُ: إِنَّ أَفْعَلَ وَفَعِيلًا فِي صِفَاتِهِ تَعَالَىٰ سَوَاءٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ. وَلَهُمَا: أَنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ لُغَةً ، وَهُوَ حَاصِلٌ.

جائِز \_؛ جازَ الفعيلُ أيضًا.

ولَنا: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَذَكَرُ أَسْمَ رَبِّهِ عَضَلَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٥] ، وذِكْرُ اسمِه أعمُّ مِن أَن يكونَ باسمِ اللهِ، أو باسمِ الرِّحمنِ؛ فجَازَ «الرِّحمنُ أعْظمُ»، كما جازَ: «اللهُ أَكْبِرُ»؛ لأنَّهما في كونِهِما ذِكْرًا سواءً.

فإن قلتَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهما سواءٌ؟

قلتُ: الدَّليلُ عَلَىٰ أَنَّهما سواءٌ قولُه تَعالَىٰ: ﴿ قُلِ ٱذَّعُواْ اللَّهَ أَوِ اَدْعُواْ الرَّخُلَّ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [الإسراء: ١١٠] ·

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّ الذَّاكِرَ باسمِ الرحْمنِ يُسمَّىٰ: ذَاكِرًا للهِ لا لغَيرِه، كما إذا ذكرَ بِاسمِ اللهِ، فعُلِمَ بذلِك أنَّهما سواءً.

فإن قُلتَ: قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿وَرَبَّكَ فَكَيْرٌ ﴾ [المدثر: ٣]، وهُو يَقتضِي ألَّا يجوزَ إلَّا بِلَفْظِ التَّكبيرِ، وقَد صحَّ في الأُصولِ: أنَّ مِن جملةِ شُروطِ القِياسِ أنْ لا يتغيَّرَ حكْمُ النَّصَ بعدَ التَّعليلِ، فكيفَ غيَّرْتُموه؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّه يَقْتضي أَنَّه لا يَجوزُ إِلَّا بِلفَظِ التَّكبيرِ؛ لأَنَّ المَأْمورَ بِه في النَّصّ هُو التَّكبيرُ، ومعْناهُ التَّعظيمُ لغةً، وتعظيمُه كَما يحْصلُ إذا قيلَ: اللهُ أَكْبرُ؛ يحْصلُ إذا قيلَ: اللهُ أَكْبرُ؛ يحْصلُ إذا قيلَ: الرَّحمنُ أعْظمُ، ولا نُسَلِّمُ تغييرَ حكْمِ النَّصّ؛ لأَنَّا ما عمِلْنا إلّا

فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالفَارِسِيَّةِ، أَوْ قَرَأَ فَيِهَا بِالْفَارِسِيَّةِ، أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّىٰ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَهُو يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةِ؛ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالَا: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالَا: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا فِي الذَّبِيحَةِ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةِ أَجْزَأَهُ.

🕵 غاية البيان 🔧

بمُقتضَىٰ النَّصِّ ؛ حَيْثُ نعظُّمُه ونذكُره بسائِرِ أَسْماءِ اللهِ تَعالَىٰ ٠

قَالَ في «شرَح مخْتَصر الكَرخِيّ»: «وذكَرَ ابنُ شُجاعِ في «المجرَّد»(١)، عَن أَبِي حَنِيفَة قَالَ: أكرَهُ أَنْ تُفْتَنَحَ الصَّلاةُ إلّا بقولِه: «اللهُ أكْبر»، وذلِك لأنَّ النَّبيَّ أَبِي حَنِيفَة قَالَ: أكرَهُ أَنْ تُفْتَنَحَ الصَّلاةُ إلّا بقولِه: «اللهُ أكْبر»، وذلِك لأنَّ النَّبيَّ وخَلَ بلفْظِ التَّكبيرِ ودَاوَمَ عليْه، وأقلُّ أحوالِ المُداومةِ: الفَضيلةُ»(٢).

قُولُه: (فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالفَارِسِيَّةِ...). إِلَىٰ آخِرِه.

اعلَمْ: أنَّ الافتِتاحِ بِالفارسيَّةِ، أوِ القِراءة بِها في الصَّلاةِ، أوِ التَّسمية عَلىٰ الذَّبيحةِ بِها؛ جائزٌ كلُّها عندَ أَبي حَنِيفَةَ، عجَزَ عنِ العَربيَّةِ أَوْ لا.

وعندَهُما: لا تَجوزُ إذا لَمْ يَعجزْ عَن العربيِّ إلَّا في الذَّبيحةِ ، وإنْ عَجَزَ يَجوزُ في الكلِّ<sup>(٣)</sup>.

لهُما في القِراءةِ قولُه تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا ﴾ [يوسف: ٢]، ونحنُ مأمورونَ بقِرَاءَةِ القُرْآنِ، والقُرآنُ عربِيٌّ بالنّصّ، والعربِيُّ اسمٌ لشيءٍ مخْصوصٍ

<sup>(</sup>١) يعني: في اشرَّح المجرد»؛ فلبس لابن شجاع كتابٌ بهذا الاسم؛ وإنما هو «المجرد» للحسن بن زياد اللؤلؤي، رواه عنه ابنُ شجاع وأرْدَفَ مسائلَه بتفسيرها وشَرِّح معانيها، والزيادةِ عليها، فامتزج كلامته بكلام شيخه؛ فتعجز زوا ونسبوا الكتاب إليه أحيانًا لهذا المعنى. وسيأتي قولُ المؤلف في بعض مسائل «كتاب الصيام» [١/ق٤٠٢/أ]: المكذا فشرَه مُحَمَّدُ بنُ شُجَاع في «تفسير المُجرَّد»..».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [١/ق٢٤].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٣٧/١]، «بدائع الصنائع» [١١٣/١]، «البحر الرائق» [٣٢٤/١]،
 «حاشية ابن عابدين» [٢/٢٥٤]، «حاشية الطحطاوئ» [١٨٨/١].

ابة البيان ع

بلسانِ العَربِ؛ لأنَّ المعنَى: لا اختِصاصَ لَه بِلسانِ دونَ لسانٍ ، فلَمَّا كانَ مخصوصًا بلسانِ العَربِ لَم تَجُزِ القراءةُ بالفارسيّ ؛ إلّا إذا عجَزَ عنِ العربيِّ فحينئذٍ يُكْتَفَىٰ بالمعنَى؛ للضَّرورةِ ·

ولهُما في الافتِتاحِ: أنَّ التَّعظيمَ بِالعربيِّ ليسَ كالتَّعظيمِ بِالفارسيُّ ؛ لِمَزِيَّةِ لِسانِ العربِ، فَلا يجوزُ بالفارسيُّ، بخِلافِ التَّسميةِ بِالفارسيَّةِ ؛ حَيْثُ جازَتْ لحصولِ الذِّكْرِ.

ولأَبِي حَنِيفَةَ: قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَغِى زُيُرِ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦]. وقولُه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَيْنِي ٱلصَّبُحُفِ ٱلْأُولِينَ ﴾ [الاعلى: ١٨]. ولَم يكُن نَظْمُ القرآنِ في الزُّبُرِ والصَّحفِ، وإنَّما كانَ معْناهُ، وذلِك المعنى كما يحْصُلُ بِالعربيِّ يحْصُلُ بِالفارسيِّ، والصَّحفِ، وإنَّما كانَ معْناهُ، وذلِك المعنى كما يتعصُّلُ بِالعربيِّ يحْصُلُ بِالفارسيِّ، في فتتأدَّىٰ بالعربيِّ، ولأنَّ المأمورَ بِه هُو القراءةُ والقراءةُ بِالفارسيِّ قراءةٌ، فتجوزُ كما تَجوزُ القِراءةُ بِالعربيِّ.

والدَّليلُ عَلَىٰ أَنَّهَا قراءةٌ: جَوازُها عندَ العجزِ ، فلو لَمْ تكُنْ قِراءةً لَمَا جازَتْ ، كَما لا يجوزُ إنشادُ الشّعرِ عندَ العَجْزِ .

وقَد ذَكَرَ فَخُرُ الْإِسْلامِ في «الجامِع الصَّغير»<sup>(۱)</sup>: إذا كانَ لا يُحْسِنُ العربيةَ ؛ أَجْزَأَه بِالإِجْماعِ ، وكذا يُحْكَىٰ عنِ الشَّافِعِيِّ في كِتاب الإمامة<sup>(۲)</sup>.

ولَه (٣) في الافتِتاحِ والتَّسميةِ: قولُه تَعالى: ﴿ وَذَكَّرُ أَسْمَ رَبِّهِ ﴾ [الأعلى: ١٥]. وقولُه تَعالى: ﴿ وَذَكُرُ اسمِ الرَّبُّ تَعالَىٰ وَقُولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَأَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ [الحج: ٣٦]، وذِكْرُ اسمِ الرَّبُّ تَعالَىٰ

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح الجامع الصغير؛ للبزدوي [ق ٢٠].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۹٦/۲]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للبغوي [۸۱/۲]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي [۲۹۳/۳].

<sup>(</sup>٣) أي: لأبي حنيفة - كذا جاء في حاشية: ٩٩١.

أَمَّا الْكَلامُ فِي الإفْتِتَاحِ: فَمُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي العَرَبِيَّةِ، وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْفَارِسِيَّةِ؛ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا.

وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَةِ: فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِيٍّ كَمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ، إِلَّا أَنْ عِنْدَ الْعَجْزِ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى كَالْإِيمَاءِ، بِخِلَافِ التَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّ الذِّكْرَ يَحْصُلُ بِكُلِّ لِسَانٍ.

ولا غاية البيان الله

كَما يحْصُلُ بِالعربيِّ يحْصلُ بِغيرِه ؛ إذْ لَم يُقَيِّدُه بلِسانٍ دونَ لسانٍ .

وذكرَ الشَّيخُ أَبو بكرٍ (١) الرازِيُّ [١/٦٦٥]: أنَّ أبا حَنِيفَةَ رجَعَ إلى قولِهِما في القِراءةِ، وعَليْه الاعتِمادُ<sup>(٢)</sup>.

قولُه: (فَمُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيفَةً فِي العَرَبِيَّةِ).

يعْني: يجوزُ الافتتاحُ عندَ محمّدٍ بكلِّ (٢) اسمٍ مِن أَسْماءِ اللهِ تَعالَىٰ بالعَربيّةِ ، كما يَجوزُ عندَ أَبي حَنِيفَةَ . (وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي الفَّارِسِيَّةِ) .

يعْني: إذا افتتحَ بِالفارسيّ لا يجوزُ عندَ مُحَمَّدٍ، كَما لا يجوزُ عندَ أَبِي يُوسُف؛ إلّا إذا كانَ عاجِزًا عنِ العَربيَّ.

قُولُه: (وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِهَذِهِ اللُّغَةِ)، أَيْ: لَم يكُنِ القُرآنُ في زُبُرِ الأوَّلينَ بِاللَّغةِ لعَربيّةِ.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «أبو محمد»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» [۲٦٠/۱]، «المبسوط» [۲۸۳، ۳۷]، «تحقة الفقهاء»
 (۲) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۲۹۷، ۲۹۷)، «المداية» (۲/۹۸۱ – ۲۸۶)، «العناية»
 (۱۳۰/۱)، «بدائع الصنائع» (۲/۹۷)، ۲۹۷، ۲۳۳)، «الهداية» (۲/۹۸۱ – ۲۸۳)، «العناية»
 (۲/۸۲/۱)، «الجوهرة النيرة» (۲/۵/۱).

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «كل». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ العَجْزِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسِيئًا؛ لمخالفته (١) السُّنَّةِ المُتَوَارَثَة. وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ سِوَىٰ الفَارِسِيَّةِ، هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا تَلَوْنَا. وَالْمَعْنَىٰ: لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللَّغَاتِ، وَالخِلَافُ فِي الإعْتِدَادِ،

- ﴿ عادة البيان ﴾

قُولُه: (وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ العَجْزِ)، أَيْ: ولأَجْلِ أَنَّ القُرآنَ لَم يكنْ في الزَّبُرِ بهذِه اللَّغةِ؛ تجوزُ القِراءةُ بالفارسيّةِ عندَ العجْزِ عنِ العَربيّةِ بالاتّفاقِ.

قُولُه: (لِمُخَالَفَة السُّنَّةِ المُتَوَارَئَة (٢)). وهيَ القِراءةُ بِالعَربيَّةِ.

قُولُه: (وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ سِوَىٰ [١/١٥١/١] الفَارِسِيَّةِ).

يعْني: كَمَا تَجُوزُ القِرَاءَةُ بِالفَارِسَيَّةِ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ عَلَىٰ قَولِهِ الأُوَّلِ؛ تَجُوزُ القِراءَةُ بِالتُّرِكيّةِ والهِنديَّةِ وغَيرِ ذلِك، مِن أيِّ لسانٍ كانَ.

قولُه: (هُوَ الصَّحِيحُ) احتِرازٌ عَن قُولِ البَعضِ: لَا تَجوزُ القِراءةُ بغيرِ العَربيَّةِ ؛ إلّا بالفارسيَّةِ ·

قولُه: (لِمَا تَلَوْنَا)، وهُو قولُه تَعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِى زُئِرًا لَإَوَّالِينَ ﴾ [النعراء: ١٩٦]. قولُه: (وَالخِلَافُ فِي الإغْتِدَادِ).

يعْني: أَنَّ القِراءةَ بِالفارسيَّةِ ، هل تُعتدُّ عنِ القِراءةِ بالعَربيَّةِ أَمُ لا ؟ فِعندَ أَبِي حَنِيفَةَ ـ عَلَىٰ قولِهِ الأَوَّلِ ـ: تُعْتدُّ عَنها ، وعندَهُما: لا(٢).

ولا خِلافَ في أنَّ القِراءةَ بِالفارسيَّةِ لا تفسدُ الصَّلاة، ولِي فيهِ نظرٌ (١) ؛ لأنَّ

 <sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: (المُخَالَفَة).

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «المُتَوَاتِرَة؛ والمثبت من: (ت)، والم؛، والز؛، والو؛، ولاف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تبيين الحقائق» [١١١/١]، «البحر الرائق» [٣٢٤/١]، «حاشية ابن عابدين» [٨٤/١].

 <sup>(</sup>٤) قال العيني: هذا نظر غير صحيح؛ لأن كون القراءة بالفارسية غير قراءة القرآن، ليس علئ إطلاقه، ==

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا فَسَادَ. وَيُرْوَىٰ رُجُوعُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا، وَعَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ، وَالخُطْبَةُ وَالتَّشَهَّدُ عَلَىٰ هَذَا الاِخْتِلَافِ، وَفِي [٢٠/٤] الأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّعَارُفُ.

البيان على البيان

القِراءةَ بِالفارسيّ ليْستْ بقِرَاءَةِ القُرْآنِ عندَهما ، وإذا لَمْ تكُن قِرَاءَةَ القُرْآنِ ؛ كانَت مِن كلامٍ النّاسِ ، وهُو مُفسدٌ لِلصَّلاةِ .

قَالَ الإمامُ الزّاهدُ العَتَّابِي (١) في «الجامِع الصَّغير»: «هذا إذا قرأَ بالفارسيَّةِ كلّ لفْظٍ بِما هُو في معْناهُ، مِن غَيرِ أنْ يزِيدَ فيهِ شيئًا، أمَّا إِذا قرأَ عَلَىٰ طَريقِ التَّفسيرِ ؛ تفسدُ صلاتُه بالإِجْماع»(٢).

قولُه: (وَالخُطْبَةُ وَالتَّشَهُّدُ عَلَىٰ هَذَا الاِخْتِلَافِ)، أَيْ: تَجوزُ قِراءتُهما بالفارسيَّةِ عندَ أَبي حَنِيفَة؛ خِلافًا لهُما.

قُولُه: (وَفِي الأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّعَارُفُ<sup>(٣)</sup>).

يعْني: إنْ كانَ عُرْفُهم عَربيًا؛ فهُو المُعتبرُ، وإنْ كانَ بلسانٍ آخَرَ؛ فذاكَ المُعتبَرُ؛ لأنَّ المقصودَ مِن الأذانِ: الإعْلامُ، وهُو يحصلُ بِما هُو المُتعارَفُ(٤).

ولهذا يجوز عند العجز عندهما أيضًا ، فلم يكن من كلام الناس من كل وجه. ينظر: «البناية شرح
 الهداية» [۲/۷۹/۲].

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن عمر العَتَّابِيّ البخاري، أبو نصر ... وقيل: أبو القاسم .. زَيْن الدِّين، الفقيه العالِم المُفسِّر، من أهل بُخارئ من كُتبه: «جوامع الفقه»، و«شرح الجامع الكبير»، و«شرح الجامع الصغير»، و«شَرْح الزيادات» (توفي سنة: ٥٨٦ هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي الصغير»، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١١٤/١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح العتابي على الجامع الصغير» [ق١١/ب]، مخطوط مكتبة فيض الله. و التفحة القدسية
 في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسيية، للكنوي [ص١٣].

 <sup>(</sup>٣) ولا يُجْزِئ الأذانُ بالفارسية ؛ لأنه علم أنه أذان على الأصح · كذا بخط شيخنا يحيى الرهاوي · كذا جاء في حاشية : ٤م١ ·

 <sup>(</sup>٤) الصحيح: أن الأذان لا يجوز إلا بالعربي. كذا بخط شيخنا يحيئ الرهاوي على حاشية نسخة=

وَلَوْ افْتَنَحَ الصَّلَاةَ بِقَوْلِهِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي لَمْ يُجِزْهُ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِحَاجَتِهِ، فَلَمْ يَجِزْهُ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِحَاجَتِهِ، فَلَمْ يَكُنْ تَعْظِيمًا خَالِصًا. ولوْ قَالَ: اللهُمَّ. فَقَدْ قِيلَ: يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: يِا اللهُ. وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: يَا اللهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ، فَكَانَ سُؤُالًا.

وقالَ شَمسُ الأَثمَّةِ في «شرَّح الكافي»(١): «وروَىٰ الحسنُ عَن أَبي حَنِيفَةَ: أَنَّه إذا أَذَّنَ بِالفارسيَّةِ والنَّاسُ يعْلمونَ أَنَّه [١/١٥١٤/م] أذانٌ جازَ ، وإنْ كانوا لا يعْلمونَ ذلِك ؛ لا يَجوزُهُ(٢).

قولُه: (ولَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ فَقَدُ قِيلَ: يُجْزِئُهُ)، وهوَ قياسُ أهلِ اللَّغةِ مِن البصْرةِ؛ لأنَّ أَصْلَه عِندَهُم: (يَا اللهُ)، والميمُ عِوَضٌ عَن حَرفِ النِّداءِ؛ فكانَ ثناءً خالصًا.

وَ(قِيلَ: لَا يُجْزِئُهُ)، وهو قياسُ أهلِ اللَّغةِ مِن الكوفةِ؛ لأنَّ أصلَه عندَهم: (يَا اللهُ أُمَّنَا)، أيْ: اقصُدْنا بخيرٍ، فحُذِفَ حرْفُ النّداءِ، ونُزِعَتِ الهمْزةُ مِن ﴿أُمَّ»، وَوُصِلَتِ الميمُ بالهاءِ؛ لكثرةِ الاستِعمالِ، واستدرِّلَ الكِسائيُّ عَلَى أنَّ الميمَ ليسَ بعِوضِ بقولِ الشّاعِر:

وَمَا عَلِيكِ أَنْ تَقُولِي كُلَّمَا ﴿ صَلَّيْتِ أَو هَلَّلْتِ: يَا اللَّهُمَا (٣)

حَيْثُ جَمَعَ بينَ الميمِ وحرْفِ النّداءِ، فلوْ كانَ عِوَضًا؛ لَم يَجْمَعُ بينَه وبينَ المُعوَّضِ، فإذًا لا يصيرُ شارِعًا بِه؛ لكونِه مثوبًا بالحاجةِ.

ولو قَالَ: «الله» ، أو «الرَّحمن» ، أو «الرَّحيم» ، ولَم يقْرِنْ بِه الخبرَ ؛ هَل يَصيرُ

المؤلف، كذا جاء في حاشية: ٤٩١.

 <sup>(</sup>۱) المسمئ بـ: «المبسوط». وهو شرّح «الكافي» للحاكم الشهيد.

<sup>(</sup>٢) ينظر: \$المبسوط؛ للسرخسِيّ [٢٧/١].

<sup>(</sup>٣) نسبّه تَشُوانُ الحِمْيَرِيّ في: «الحُور العين» [ص/٢٧] ، إلى الأعشى! ولّمُ نجِدُه في الديوانه ، وهو مِن شواهد الخزانة الأدب، للبغدادي [٣٥٩/١] ، وقال بعد إنشاده: الوهذا الرجَز أيضًا مما لا يُعْرَف قائلُه ».

قَالَ: وَيَغْتَمِدُ بِيَدَيْهِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَىٰ تَحْتَ السُّرَّةِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ ﴿ إِنْ مِنَ السُّنَةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ ﴾ وَهُو حُجَّةٌ عَلَى مَالِكُ ﴿ فَهُ فِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقُرَبُ إِلَىٰ الشَّافِعِيِ ﷺ فِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقُرَبُ إِلَىٰ التَّعْظِيمِ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ . ثُمَّ الإعْتِمَادُ سُنَّةُ الْقِيامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي عَنِيفَة وَأَبِي يُوسُفَ ﷺ ، حَتَى لَا يُرْسِلُ حَالَةَ الثَّنَاءِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرُ وَأَبِي يُوسُفَ عَلَىٰ اللَّمَالِ اللَّهُ اللَّذَاءِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكُرُ

شَارِعًا ، وهُو غَيرُ مَذكورٍ في ظاهِرِ الرِّوايةِ ؟

وعَن الحسَنِ عَن أَبِي حَنيفةَ: يصِيرُ شارِعًا؛ لِوجودِ ذِكْرِ اسمِ الرَّبِّ خالِصًا (١٠). قَالَ القُدُورِيُّ: ظاهِرُ كلامِ مُحَمَّدٍ في «الأصْل»: يقْتضِي أنَّ الصَّفةَ شرْطٌ؛ لِأنَّهُ إذا قَالَ: «اللهُ أكْبر وأجَلُ وأعْظمُ»؛ جازَ (٢).

وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ التَّعظيمَ لا يَقَعُ بِمجرَّدِ الاسمِ؛ حتَّىٰ تنضمَّ إليْه الصَّفةُ، والمقْصودُ مِن [٦٣/١] الذِّكْرِ: التَّعظيمُ.

قولُه: (وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ اليُّمْنَىٰ عَلَىٰ اليُّسْرَىٰ).

قَالَ في «الصّحاح»: «اعْتَمَدْتُ عَلَىٰ الشَّيْءِ: اتكأْتُ»(٣).

فعلَىٰ هذا معنَىٰ ما قَالَ في «الكتابِ»: يتّكِئُ بيدِه اليمنَىٰ عَلَىٰ اليسرَىٰ، بأنْ تكونَ الباءُ لِلتعْدِيةِ،

وما قيلَ: يعتمِدُ بمعنَىٰ: يقصِدُ، والباءُ زائدةٌ، أي [١/٥١٥/١]: يَقصِدُ وضْعَ يدِه اليُمنَىٰ ؛ ففيهِ نَظَرُ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [١/٣٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن [١٥/١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري (٣٠٣/٣)مادة: عمد].

 <sup>(</sup>٤) رده العيني بقوله: قائله السغناقي، وفي هذا النظر ضعف؛ لأن السغناقي نقل عن «الديوان»، يعني=

البيان ع

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ الكَلامَ في موضِعِ اليدِ عَلَىٰ أَرْبِعةِ أُوجُهِ: أَصْلُ الوضْعِ ، وصِفتُه ، ووقتُه ، ومكانُه .

أَمَّا الْأَوَّلُ: فعندَنا يضعُ ، وكذا عندَ الشَّافِعِيِّ (١).

وعندَ مالكِ: لا يضعُ (٢)، بل يُرْسلُهُما، وهُو قولُ النَّخَعِيِّ والحسَنِ. وعندَ الأَوْزَاعِيِّ: هُو مُخيَّرٌ.

لَنا: مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نَقْبِضَ بِأَيْمَانِنَا عَلَىٰ شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا»(٢).

وروَى التّرمذيّ في «جامِعه»: بإسنادِه إلىٰ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُلْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ»(٤).

اعتمد «قصد»، وقصد: يتعدى بدون الباء، فإذن تكون ألباء زائدة، وزاغ النظر عن محله.
 ينظر: «البناية شرح الهداية» [۲/۱۸۰].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٩٩/٢]. و«البيان» للعمراني [١٧٥/٢]،
 ودروضة الطالبين» للنووي [٢٣٢/١].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «المدونة» لسحنون [١٦٩/١]. و«الكاني في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [١٦٩/١].
 وقالتاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٢٤٠/٢]،

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الطيائسي في «مسئده» [رقم/ ٢٦٥٤]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» [رقم/ ٨١٢٥]، والدارقطني في «سننه» [٣١/٢]. من حديث ابن عباس ﷺ به تحوه-

قال ابنُ رجب: «هذا إسناد في الظاهر على شَرْط مسلم». ينظر: «فتح الباري، لابن رجب [٣٦٠/٦]، والنصب الراية، للزيلعي [٣١٨/١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة [رقم/ ٢٥٢]، وابن ماجه في كتاب أقامة الصلاة والسنة فيها/ باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة [رقم/ ٨٠٩]، وأحمد=

ابنان عليه البيان

قَالَ أَبُو عَيْسَىٰ: ﴿ حَدِيثُ هُلْبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَاشْمُ هُلْبُ ؛ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَة ﴾ . وما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ ، ثُمَّ يُرْسِلُ ﴾ (١) . فمغناهُ : يُرْسِلُ عَن رَفْعِ ، ثمَّ يأخُذُ ، وهُو المذْهبُ عِندَنا أيضًا .

وأمّا الثّاني: فهُو أنْ يضَعَ بَطْنَ كفّه اليُمنَىٰ عَلَىٰ رُسْغِه اليُسرَىٰ تحتَ السُّرَّةِ، فيكونُ الرُّسْغُ وَسطَ الكَفِّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَلَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَىٰ ﴾ . اليُمْنَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَىٰ ﴾ (٢).

وعَن عليِّ: أنَّه كانَ يفْعلُ كذلِك (٣).

قي «المسند» (٢٢٦/٥)، من حديث قبيصة بن مُلْب عن أبيه ﴿إِنْ به.
 قال أبو هيسئ الترمذي: «حديث مُلْب حديث حسن».

وقال البغوي: ﴿حديث حسن)،

وقال ابن الملقن: «صحَّحه ابنُ السكن». ينظر: «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج؛ لابن الملقل [٣٣٧/١].

(١) لَم نجده بهذا اللفظِ والتمامِ بعد التتبع.
 وبمعناه: حديثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «كَانَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي صَلاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَةَ أُدُّنَيْهِ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَةً أُدُّنَيْهِ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَةً أُدُّنَيْهِ، فَإِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْلَالُهُ أَدْنَاهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَبْلَهُ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه: الخصيب بن جحدر، وهو كذاب، ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢/٢]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٣٤/٢].

(۲) أخرجه: أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب رفع اليدين في الصلاة [رقم/ ۷۲۷]،
 وأحمد في اللمسند» [٤/٣١٨]، وابن خزيمة في الصحيحه» [رقم/ ٤٨٠]، والبيهقي في اللسن الكبرئ» [رقم/ ٢١٥٧]، من حديث وَائِل بُن حُجْر الله به.

قال النووي: ﴿ وَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِشْنَاد صَحِيحِ ﴾ ينظر: ﴿خلاصة الأحكامِ ۗ للنووي [٣٥٦/١]، و[التلخيص الحبير ﴾ لابن حجر [٦٣٣/١] .

(٣) أخرجه: ابن أبي شببة [رقم/ ٣٩٤٠]، من طريق غَزْوَان بْن جَرِيرِ الضَّبِّيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٍّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَىٰ رُسْغِ يَسَارِهِ، وَلا يَزَالُ كَلَالِكَ حَتَّىٰ يَرْكَعَ مَتَىٰ مَا رَكَعَ ، إِلَّا أَنْ=

البيان علية البيان

واستحسَنَ مشايخُنا التَّحْلِيقَ؛ وهُو أنْ يُحلِّقَ بالإبهامِ والخنْصرِ عَلَىٰ الرُّسْغِ بعدَ الوضْعِ<sup>(۱)</sup>.

وأمّا الثّالثُ: فهُو عندَ أبي حَنِيفَةَ وأَيِي يُوسُف: مِن أوَّلِ القِيامِ إِلَىٰ أَنْ يركَعَ. وعندَ مُحَمَّد: مِن أوَّلِ القِراءةِ، وهذا [١/١٥٢/١] بناءً عَلَىٰ أَنَّ وضْعَ اليدِ سُنَّةُ قيامٍ فيهِ ذِكْرٌ مشنونٌ، أمْ سنةُ قيامٍ فيهِ قراءةٌ؟ فافهَم.

لَه: أَنَّ تلْك القوْمةَ تُشْبهُ القُعودَ والرَّكوعَ ؛ لعدَمِ القِراءةِ فيها ، فلا يُسَنُّ الوضْعُ ، ولهُما : أَنَّ تلْك القوْمةَ فيها ذِكْرٌ مسْنونٌ ، فأشْبهَ القِيامَ الَّذي فيهِ القِراءةُ ؛ فيُسَنَّ فيها الوضْع كما يُسَنَّ فيه .

وأمّا الرّابعُ: فهُو أن يضَعَ تحتَ السُّرَةِ عندَنا<sup>(٢)</sup>. وعندَ الشَّافِعِيِّ: عَلَىٰ الصَّدرِ<sup>(٢)</sup>.

لَه: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَصَلَ لِرَبِّكَ وَأَنْحَدٌ ﴾ [الكوثر: ٢] ، أَيْ: ضَعْ يدَك عَلَىٰ النَّحْرِ (٤) ، وهُو الصَّدْرُ.

ولنا: ما روَىٰ أنسٌ عَن النَّبِيِّ إِللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِن السُّنَّةِ وَضْعُ البِّمِينِ عَلَىٰ

 <sup>-</sup> يُصْلِحَ ثَوْيَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ .

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الجوهرة النيرة» [٥١/١]، «البناية شرح الهداية» [١٨٠/٢]، «اللباب شرح الكتاب»
 (١٧/١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المختصر الطحاوي، [ص ۲۲]، المختصر اختلاف العلماء، [۲۰۲/۱]، افتاوئ التوازل، [ص ۶۰]، ابدائع الصنائع، [۲۸۲۱، ۲۷۰، ۲۷۱]، اللجوهرة النيرة، [۲۰/۱].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المعاوي الكبير» الأبي الحسن الماوردي [٢/١٠١]. و«البيان» للعمراني [١٧٥/١]،
 و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣/١٠/٣]،

<sup>(</sup>٤) أي: في اللغة . كذا جاء في حاشية: قمة .

البيان علية البيان

الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ في الصَّلَاةِ»(١).

وعَن عليِّ (٢): «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاةِ: وَضْعَ الأَّكُفُّ عَلَى الأَّكُفُّ، تَحْتَ السُّرَّةِ» (٣).

ولأنَّه أقربُ إِلَىٰ الخُشوعِ والتَّعظيمِ؛ فيكونُ أُولَىٰ بخِلافِ النِّساءِ؛ فإنَّ مَبْنَىٰ أمرهنَّ عَلَىٰ السّنْرِ، فلِأَجْلِ هذا سُنَّ الوضْعُ عَلَىٰ الصّدرِ، فَلا يُقاسُ الرّجالُ عليْهنَّ؛ لعدَم المعنَىٰ الجامِع.

أمَّا قُولُه: «وانْحَر»؛ بمعنَىٰ: ضَعْ يدَك عَلَىٰ النَّحْرِ؛ فغيْرُ مشهورٍ، وإنَّما

(١) قال عبد القادر القرشي: «هذا لا يُعْرَف مرفوعًا، وإنما رُوِيَ عن علي ﷺ قال: «مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاةِ وَضْعُ الأَكُفُ، عَلَى الأَكُفُ تَحْتَ السُّرَّةِ». رواه أبو داود (في كتاب الصلاة/ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة [رقم/ ٧٥٦])، وأحمد (في «مسائله/ رواية ابنه عبد الله» [ص/٧٢ ـ ٧٣])، وهذا لفظه. وقال النواوي: «اتفقوا على تضعيفه».

وقال ابنُ أبي العز: «هذا الحديث لا يُعْرَف مرفوعًا». وقال العيني: «هذا قول علي بن أبي طالب الله النبي علي الله علي عنه أبي طالب الله النبي عليه الله عنه الله المنادُه إلى النبي عليه عنه الله عنه ابنُ النركماني.

ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ٩ /ب/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ٢٩ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [٣١/٢]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢٨/١]. و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [١٨١/١].

 (۲) حديثُ عَلِيّ ﷺ: رواه أبو داود وأحمد واللفظُ له. وفيه عبد الرحمن بن إسحاق. ضَعَفوه. كذا جاء في حاشية: (ات).

(٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب وضع اليمنئ على اليسرئ في الصلاة [رقم/ ٢٥٦]،
 وأحمد في «مسائله/ رواية ابنه عبد الله» [ص/٧٧ – ٧٣]، والدارقطني في «سننه» [٢٨٦/١]،
 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢١٧٠]، من حديث علي ﷺ به.

قال ابنُ حجر: «إِسْنَاده ضَعِيف». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٣١٣/١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢٨/١]. مَسْنُونٌ يَغْتَمِدُ فِيهِ ، وَمَا لَا فَلَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَيَعْتَمِدُ فِي حَالَةِ الْقُنُوتِ ، وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ وَيُرْسِلُ فِي القَوْمَةِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الأَعْيَادِ .

حج غاية السيان ع⊶

المشْهورُ هُو: نَحْرُ الجَزُورِ بِمِنَّىٰ، والصَّلاةُ هِي الصَّلاةُ بِجَمْعٍ<sup>(١)</sup>. كذا قَالَ أَنْمَّةُ التَّفسيرِ<sup>(٢)</sup>.

قولُه: (وهُو الصَّحِيحُ) احتِرازٌ عَن قَولِ أَصْحَابِ الفَضْلِيّ (٢) ؛ كأبي علِيًّ النَّسفيّ (٤) ، والإمامِ أبي عبدِ اللهِ الخَيْزَاخُزِيّ (٥) وغيْرِهما ، حيثُ قالوا: أنَّه يَعْتمدُ في كلِّ قيامٍ ، سواءٌ كانَ فيه ذِكْرٌ مسْنونٌ أَوْ لا ؛ تحقيقًا للخِلافِ لِلرّوافضِ \_ لعنهم الله \_ ؛ فإنَّ مذْهَبَهم: إرسالُ اليدِ مِن أوَّلِ الصَّلاةِ ، فنحنُ [١/١٥١٥/١] نُخالفُهم في أوَّلِ الصَّلاة . الصَّلاة .

قولُه: (وَيُرْسِلُ فِي القَوْمَةِ)، أَيْ: في القَوْمَةِ عَنِ الرَّكوعِ. قولُه: (وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الأَعْيَادِ).

أرادَ بِها: التَّكبيراتِ الزُّوائِدَ؛ لِأنَّهُ يضَعُ يدَه بعدَ التَّكبيرِ [٦١٤/١] الأوَّلِ

<sup>(</sup>١) أي: بمزدلفة . كذا جاء في حاشية: المها ، والتها .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تفسير الطبري» [٣/ ٢٥٢ ـ ٣٢]، و«الدر المنثور» للسيوطي [٦٥١/٨].

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر أبو بكر ، الفَضْليّ ، البُخارِي الكَمَاريّ ، الفقيه الحنفي . كان فقيه بُخارَىٰ في زمانه ، إمامًا كبيرًا ، وشيخًا جليلًا معتمدًا في الرواية ، مُقَلِّدًا في الدراية ، رحَل إليه أَنْمةُ البلاد ، ومشاهيرُ كُتب الفتاوَىٰ مشحونة بفتاواه ورواياته . (توفي سنة : ٣٨١هـ) . ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢/٧/١] . و«المِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية » للغيرُوزآبادِي [ق/٥ / ب / مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)] ، و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/١٨٤] .

<sup>(</sup>٤) هو: الحُسَيْن بن الخضر بن مُحَمَّد بن يُوسُف الفَقِيه القَاضِي أَبُو عَلَيّ النَّسَفِيّ. تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) وقع في النُسَخ: «الخيراخريّ»! وهو موافق لِمَا رسَمه المُطَرِّزِيُّ في: «المغرّب» [٢٥٠/١]، لكن
 مضئ أن ذلك خلاف المشهور، والأصح ما أثبتناه.

والخَيْزَاخُزِيِّ: هو عبد الله بن الفضل الفقيه الحنفي الكبير. مضتُّ ترجمتُه.

عندَهُما؛ لأنَّ فيه ذِكْرًا مشنونًا؛ وهُو قَولُه: (سُبْحَانَك اللهُمَّ ٠٠٠). إلى آخِرِه. بخِلافِ التَّكبيراتِ الزَّوائِدِ؛ فإنَّه لا يضَعُ يَديْه بينَهُما باتّفاقٍ مِن عُلماثِنا الثَّلائةِ؛ لِأَنَّهُ لا ذِكْرَ فيما بينَها، ولا قِراءةً عَلىٰ مذْهبِهم.

قولُه: (ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَك اللهُمَّ...). إِلَىٰ آخِرِه. أَيُّ: يَقُولُ: ﴿سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَيَحَانَكَ اللهُمَّ وَيَحَانَكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ ﴾ معْناهُ: التّبْرِئةُ للهِ اللهُمَّ وَيِحَمْدِكَ ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ ﴾ معْناهُ: التّبْرِئةُ للهِ ، كَانَّه قَالَ: أُبَرِّئُ اللهَ مِن السّوءِ بَراءةً ، ونَصْبُه على المصْدريَّةِ ، وهُو عَلَمٌ للسَّبيحِ ، يُسْتعْملُ غَيرَ منصَرِفٍ ؟ إِلَّا إِذَا أُضِيفَ (١).

وَبِحَمْدِكَ: مَعْطُوفٌ عَلَىٰ المَحْذَرَفِ، كَأَنَّهُ قَالَ: «سَبَّحْتُك اللَّهُمَّ، وبِجَميعِ آلائِك، وبحمْدِك سَبَّحْتُك».

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ: أَيْ تعاظم عَن سِمَاتِ المخْلوقينَ وصِفاتِهم.
 وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ: أَيْ عظمَتُك.

وإنَّمَا نَقُولُ هَذَا الثَّنَاءَ: بعدَ الشُّروعِ؛ لِمَا رُوِيَ عن عُمَر، وأبن مَسْعُود، وعائِشةَ، وأبي سَعيدٍ، وجابرٍ، وأنس ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إذا افْتتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ...» (٢). إلى آخِرِه.

وذَكَر الشيخُ أَبو الحسَينِ (٣) القُدُّوريُّ في شرَّح «مخْتَصر الكَرخِيِّ» وقالَ: قَد

 <sup>(</sup>١) يعني: أنه يكون غير مُتُصرف للعَلمِية والألف والنون، والإضافةُ تدل على التنكير؛ لأن العَلَم لا يُضاف إلا بتأويل النَّكِرة، كذا جاء في حاشية: «٩»، و«و».

 <sup>(</sup>۲) ينظر تخريج هذه الروايات: في: «نصب الراية» للزيلعي [٣١٩/١] ، و«البدر المنير» لابن
 الملقن [٣٨٩/٢] ، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٢٩/١] . و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [٢٩/١] . و١٤٩/٢].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «الحسن»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف»، وهو الصواب.

وَعَنْ أَبِي يُوسُف: أَنَّهُ يَضُمُّ إِلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿ وَجَهِّتُ وَجَهِيَ ﴾ [الأنعام: ٧٩] إِلَىٰ آخِرِهِ ؟

رَوَىٰ عَمْرُو بنُ مَيمونِ ، عَن عُمَرَ بْنِ الخطّابِ: أَنَّه صلَّىٰ بذِي الحُلَيفةِ الصَّبِحَ ، فلَمَّا كَبُرَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ . . . اللهُ الجِرِه .

ورَوَىٰ علقمةُ والأسودُ: عنِ ابنِ مَسْعُودٍ مثلَه (٢).

ورَوَىٰ سُليْمانُ [١/٥٥٣/١] بنُ موسىٰ: أنَّ أبا بكْرٍ وعُمَرَ وابنَ مَسْعُودٍ: كانوا إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاةَ؛ قالوا ذلِك (٣). وبِه قَالَ النَّوريُّ، والأوْزاعيُّ، ومالِك في المُؤْتَمِّ (٤).

وأمَّا الإمامُ: فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُرأُ<sup>(٥)</sup>.

قُولُهُ: (وَعَنْ أَبِي يُوسُف: أَنَّهُ يَضُمُّ إِلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿ وَجَّهْتُ وَجَهِيَ ﴾ . . . ) . إلى

(١) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٢٤٠٠]، والطحاوي في الشرح المعُاني والآثارة [١٩٨/١]، عن
 عمرو بن ميمون الله عن عُمر بن الخطاب الله به -

قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار، للعَيْنِيّ [٢٧/٣].

- (٢) المشهور: أن علقمة والأسود قد رَوْيَاه عن عُمر؛ وليس عن ابن مسعود، كما أخرجه الدارقطني في السندة [٣٠١/١]. من طريق إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، وَالأَسْوَدِ: اللَّهُ عُمْرَ عَلَيْهُ لَمَّا كَبْرَ، قَالَ: السُبْحَانَكَ اللهُمَّ وبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وتَعَالَىٰ جَدُّكَ ولا إِلَهَ غَيْرُكَهُ. يَسْمَعُ ذَلِكَ مَنْ يَلِيهِه. قَالَ: السُبْحَانَكَ اللهُمَّ وبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وتَعَالَىٰ جَدُّكَ ولا إِلَهَ غَيْرُكَهُ. يَسْمَعُ ذَلِكَ مَنْ يَلِيهِه. وقد ورَدَ عن ابن مسعود أيضًا: فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنفه الرقم/ ٢٥٥٨]، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ آبِي بَكْرٍ، وَعَنْ عُمْرَ، وَعَنْ عُمْمَانَ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا اسْتَفْتَحُوا قَالُوا: السُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَيِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلا إِلَهُ غَيْرُكَه.
- (٣) لَمْ نجده من رواية سليمان بن موسئ عن هؤلاء. وقد مضئ آنفًا عند عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ۲۰۵۸]، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدُّقُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَنْ عُمْرَ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا اسْتَفْتَحُوا قَالُوا: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ».
   جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ».
  - (٤) ينظر: «المدونة» لسحنون [١٦١/١]. وقمتح الجليل؛ لعُلَيْش [٢٦٦/١].
  - (ه) ينظر: «قتح القدير» [١/٨٨/١]، «البناية» [٢/١١/٢]، «مجمع الأنهر» [١/٤٨].

### لِرِوَايَةِ عَلِيٌّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

البيال علية البيال

آخِرِهِ. وَلَمْ يُصرِّحْ صاحبُ «الهِداية»: أنَّ المُصلِّي يقولُ: «وجَّهْتُ» بعْدَ الثَّناءِ، أوْ قبلَ الثَّناءِ بعدَ التَّكبيرِ.

قَالَ في «المُخْتَلَف»، و «الحَصْر»(١): «يقولُ المصلِّي بعدَ الثَّناءِ قبلَ القِراءةِ»(٢). وقالَ في «شرْح الطَّحَاوِيّ»: «إنْ شاءَ قدَّمَ ذلِك عَلى التَّسبيحِ أَوْ أُخَّرَ، وهُو قولُ الشَّافِعِيِّ (٣)».

وكذا في «شرْح الأقْطَع»(٤) ؛ حَيْثُ قَالَ: قَالَ أبو يُوسُف: يجْمَعُ بينَ هذا وبينَ قولِه: «وجَّهْتُ»، يُقدُّم أيَّهُما شاء.

وعندَ أبي حَنِيفَةَ ومحمَّدٍ \_ وهُو قولُ أَبِي يُوسُف الأوَّل \_: لا يقولُ ذلِك أصلًا، لا قبلَ القِراءةِ، ولا قبلَ الثَّناءِ، ولا قبلَ التَّكبيرِ (٥).

(۱) الأقرب أنه يَقْصد به: «حَصْر المسائل»: للإمام أبي الليث نَصْر بن محمد السمرقندي الفقيه، وهناك: «حَصْر المسائل وقَصْر الدلائل» لعلاء الدين محمد بنُ عبد الحميد السمرقندي، وهذا الثاني كأنه تهذيب للأول أو مختصر له، وهذا الكتاب هو نفسه كتاب العلاء السمرقندي الآخر: «مختلف الرواية»، غير أنه أعاد ترتيب الكتب والأبواب على ترتيب: «منظومة الخلاف» للنسفي، وقد ظفرنا بهذا النقل في: «حَصْرُ المسائل وقَصْرُ الدلائل/ شَرْح منظومة الخلاف للنسفي» لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي [ق ٢٦/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الجفظ: ٥٣٥)].

ولا يلزم مِن هذا: أن يكون هو مرادَ المؤلِّف هنا أو مطلقًا مِن العزو إلى «الحَصْر»؛ لكون العلاء السمرقنديّ كان كثير النقل من كُتب أبي الليث السمرقندي دون تصريح.

(٢) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [١٥٣/١].

(٣) ينظر: «الأم» للشافعي [٢٤١/٢]. و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [٢٠٠٠].
 و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٢٠/٣].

(٤) ينظر: «شرح الأقطع لأبئ نصرا [ق٢٥].

(ه) ينظر: «بدائع الصنائع» [٣٦٣/٢]، «الجوهرة النيرة» [٢٠٧، ٢٠٤]، «حاشية ابن عابدين» [٢/٤٥].

وَلَهُمَا: رِوَايَةُ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَرَ وَقَرَأَ سُبْحَانَكَ اللهُ وَبِحَمْدِكَ إِلَىٰ آخِرِهِ، وَلَا يَزِدُ عَلَىٰ هَذَا، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ التَّهَجُّدِ. وَقَوْلُهُ: «وَجَلَّ ثَنَاؤُك»؛ لَمْ يُذْكَرُ فِي المَشَاهِيرِ فَلَا يَأْتِي بِهِ فِي الْفَرَائِضِ،

وجْهُ قولِهِما: روايةُ أنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بـ«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ . . . » (١٠) . إلى آخِرِه . ولا يَزِيدُ .

ووجْهُ قَولِه: حديثُ ابنِ عُمرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بـ«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ...»(٢). إِلَىٰ آخِرِه.

قَالَ أَبُو يُوسُف: فإذا رُوِيَ الأمرانِ ؛ كانَ الجمْعُ بيُّنَهما أولَىٰ .

وقالا: ما رواهُ فالمُرادُ منْه التَّهجِّدُ بِاللَّيلِ، وفي النَّوافلِ سَعةٌ، بِخلافِ الفَرائض؛ فلا يتأتَّى (٣) بِه فيها،

(وَقَوْلُهُ: «وَجَلَّ ثَنَاؤُك»؛ لَمْ يُذْكَرْ فِي المَشَاهِيرِ)، أَيْ: لَمْ يُذْكَرْ في الأخبارِ المشْهورةِ، فَلا يقولُه في الفَراثِضِ؛ احتِرازًا عنِ [١/١٥٤/١] الزّيادةِ فيها ما ليسَ منْها.

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ٣٧٣٥]، والدارقطني في «سننه» [٣٠٠/]، الطبراني
في «المعجم الأوسط» [٣/رقم/ ٣٠٣٩]، من حديث أنس ﷺ به.
 قَالَ الدَّارَقُطنينَ: ﴿إِسْنَاده كلهم ثِقَاتُ».

وقال مغلطاي: قرواه الدارقطني بإسناد صحيحًا. ينظر: قشرح سنن ابن ماجه، لمغلطاي [ص/١٣٦٥]، وقالدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لابن حجر [١٢٩/١].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [۱۲/رقم/ ۱۳۳۲٤]، وابن حبان في «المجروحين»
 [1/۲] ، من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، اللهِ بْنِ عُمَرَ ، اللهِ بْنِ عُمَرَ ، اللهِ به ،

قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف». ينظر: لامجمع الزوائد» للهيثمي [٢٠٧/٢].

<sup>(</sup>٣) ني «ف): «يأتي∜،

### وَالْأَوْلَىٰ أَلَا يَأْتِيَ بِالنَّوَجُّهِ (١) قَبْلَ التَّكْبِيرِ ؛ لِيَتَّصِلَ بِهِ النَّيَّةُ ، هُوَ الصَّحِيخُ .

و غاية البيار چ

قَالَ في «شرْح الطَّحَاوِيّ»: وليسَ عنِ المُتقدِّمينَ قولٌ في «جَلَّ ثَنَاؤُك»؛ ولوْ قَالَ؛ لا بأسَ بِه<sup>(۲)</sup>.

قولُه: (وَالأَوْلَىٰ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالنَّوَجُّهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ؛ لِيَتَّصِلَ بِهِ النَّيَّةُ هُوَ الصَّحِيحُ).

وفي بعضِ النُّسَخِ: «بالتَّوجيهِ»<sup>(٣)</sup>.

وأرادَ بالتّوجُّه قولَ: وجَّهْتُ وجْهي إِلىٰ آخِرِه. والضَّميرُ في (بِه) يرجِعُ إلىٰ التَّكبيرِ،

وإنَّما قَالَ: (هُوَ الصَّحِيحُ)؛ لأنَّ عندَ بَعضِ مَشايخِنا المُتأخِّرِينَ، يأْتي بِه قبلَ التَّكبيرِ؛ ليكونَ أجمَعَ للعَزيمةِ، وهُو اختِيارُ الفَقيهِ أَبِي اللَّيثِ، ويقولُ قبلَ التَّكبيرِ؛ ليكونَ أجمَعَ للعَزيمةِ، وهُو اختِيارُ الفَقيهِ أَبِي اللَّيثِ، ويقولُ قبلَ التَّكبيرِ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ التَّكبيرِ: «إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي [١/٤/٤] لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ لَا

<sup>(</sup>١) في حاشبة الأصل: قخ: بالتوجيه ١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» [١٢/١]، «بدائع الصنائع» [٢٠٢/١]، «المحيط البرهاني» [٦/١]، «البحر الرائق» [٣٢٨/١]،

 <sup>(</sup>٣) وهذا هو المُثْبت في نسخة الأرْزَكانِيّ مِن «الهداية» [١/ق١٦/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي
 \_ تركيا] ، وأشار إليه المؤلفُ أيضًا في حاشية النسخة التي بخطة.

واللفظ الأول: هو لفظ المطبوع من اللهداية المَرْغِيناني [١/٤٤]، ومثله وقع في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيناليي [١/ق٤٢/ب/ مخطوط جامعة برنستون \_ أمريكا/ (رقم الحفظ: ٩٥٥٣)]. وفي نسخة الشَّهْرَكَنْدي (المقروءة على أكمل الدين البابريّي) من «الهداية» [ق/٢/١/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا]. وكذا في النسخة التي بخط المؤلف [ق٢١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي]. وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق٣٢/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي \_ تركيا]. وفي نسخة التياسُوني من «الهداية» [ق/٢١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا].

وَيَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } .....

شَرِيكَ لَهُ ، وَيِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ».

وإنَّما يقولُ: «وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ»؛ لئلًا يلزمَ الكذِبُ، فلَو قَالَ: «وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ» المُسْلِمِينَ» وَقِيلَ: لا تفْسدُ؛ لإرادةِ ما في القُرآنِ؛ ومُو الأصحُّ عِندي (١)؛ لِأنَّهُ إنَّما يقولُ في الصَّلاةِ عَلى مذْهبِ أَبِي يُوسُف، ومذهبه: أنَّ ما كانَ مَوجودًا في القُرآنِ؛ لا يفسدُ الصَّلاةِ عَلى مذْهبِ أَبِي يُوسُف، ومذهبه:

أمّا عَلَىٰ مَذَهَبِهِما: فَلا يقولُ أَصلًا؛ لا قبلَ الشّروعِ، ولا بعدَه، وإنَّما لا يأْتي بِه قبلَ الشّروعِ؛ لئلّا يُؤدِّيَ إِلَىٰ طُولِ المُكْثِ المُفْضِي إِلَىٰ تَرْكِ المُسارعةِ إِلَىٰ المَغفرةِ،

> قولُه: (وَيَسْتَعِيدُ بِاللهِ...). إلى آخِرِه. اعلَمْ: أنَّ الكَلامَ في الإسْتِعَاذَةِ عَلى وجوهٍ: الأوَّلُ: في أَصْلِها، فعِندَنا: يتعوَّدُ.

وعندَ مالِكِ: لا يتعوَّذُ (٢)؛ لِمَا [١/١٥٥٤/م] روَى أنسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بـ «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ»، وكذا أبو بكرٍ وعُمرُ وعُثمان (٣).

<sup>(</sup>١) عن أبي يوسف روايتان في رواية قال: يقول: وأنا من المسلمين. وفي رواية قال يقول: وأنا أول المسلمين، والطحاوي أخذ بهذا. قال في «البحر»: والأصح عدم الفساد. وينبغي أن لا يكون فيه خلاف لما ثبت في «صحيح مسلم» من الروايتين بكل منهما. وتعليل الفساد بأنه كذب مردود، بأنه إنما يكون كذبًا إذا كان مخبرًا عن نفسه لا تاليًا، وإذا كان مخبرًا فالفساد عند الكل. ينظر: «المحيط البرهائي» [٣٥٦/١]، «البحر الرائق» [٣٢٨/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المدونة» لسحنون [١٦٢/١]. و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [٢٥٢/٢]،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب مايقول بعد التكبير [رقم/ ٧١٠]، وأبو داود في أبواب
تفريع استفتاح الصلاة/ باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [رقم/ ٧٨٢]، والترمذي في
أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ الحمد لله رب العالمين=

البيار على البيار على

وَلَنَا: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسۡتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]. ولأنَّه رُوِيَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ السِّياطِينِ الْقَرَاءَةِ: ﴿ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (١). ولأنَّها لدَفْعِ هَمزاتِ الشَّياطينِ ووسُوسَتِها، وهذا المعْنى يحْتاجُ إليْه في الصَّلاةِ ؛ فيُسَنُّ.

والثّاني: في كيفيتِها؛ فمذهبُ أَبي عَمْرٍو، وعاصمٍ، وابنِ كثيرٍ مِن القُّرّاءِ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم».

وعَن حفصٍ مِن طَريقِ هُبَيْرَة (٢): «أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم».

ومذهبُ نَافع وابنِ عامرٍ والكِسائيِّ ﴿ الْعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّ اللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

ومذهبُ حمْزةَ: «أَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». وهُو قولُ ابنِ سيرينَ (٣).

 <sup>[</sup>رقم/ ٢٤٦]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب افتتاح القراءة [رقم/ ٨١٣]،
 من حديث أنس ﷺ به، وليس عند البخاري وابن ماجه: ذِكْرٌ عثمان فيه.
 قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>١) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ٢٥٨٩]، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» [٨٧/٣]،
 عن جعفر بن سليمان، عن علِيّ بن علِيّ الرفاعِيّ، عن أبي المتوكل الناجِيّ، عن أبي سعيد الخدريّ
 ﴿﴿

قال النووي: «حديث أبي سعيد هذا غريب بهذا اللفظ». ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٢٧/٣].

 <sup>(</sup>۲) هو هبيرة بن محمد التمار، أبو عمر الأبرش البغدادي، أخذ القراءة عن حفص بن سليمان عن عاصم،
 قرأ عليه حسنون بن الهيثم، وأحمد بن علئ بن الفضل الخراز، والخضر بن الهيثم الطوسي، إلا أن
 حسنون بن الهيثم أضبط أصحاب هبيرة وأحدقهم. ينظر: «غاية النهاية» [٣٥٣/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» [١٣/١]، «مفاتيح الغيب» [١٨/١]، «اللباب في علوم الكتاب» [١٨٠٨]،=

## وَالأَوْلَىٰ أَنْ يَقُولَ: أَسْتَعِيذُ بِاللهِ؛ لِيُوَافِقَ الْقُرْآنَ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ: أَعُوذُ بِاللهِ.

والثَّالَثُ: في صِفتِها؛ فعِندَ الجمْهورِ: أنَّها سُنَّةً.

وعَن عَطاءٍ: أنَّها واجبةٌ عندَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ في الصَّلاةِ وغَيرِها؛ لإطْلاقِ الأَمْرِ. ولَنا: أنَّ هذا قولٌ مُخالِفٌ لإجْماع السَّلفِ؛ فَلا يَجوزُ.

والرّابع: في كيْفيَّةِ هذِه الصَّفةِ؛ فعِندَ الجُمهورِ: يُخْفِي بِها، وعَن عُمر: أنَّه جهَرَ بِها(١١).

وَلَنَا: مَا رُوِيَ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ وقوعِ ذَلِكَ اتّفَاقًا لا قَصْدًا، أو تَعلِيمًا مَنْهُ للسّامِعِينَ، فإنَّه ممّا ينبَغي أنْ يقرأ بِه في الصّلاةِ.

والخامسُ: في وقتِه ؛ فمذُّهبُنا أنَّ وقُتُه قبلَ القِراءةِ (٢).

ومذاهبُ [١/ه١٥٥/م] أَصْحابِ الظَّواهِرِ وحَمُّزةَ: أَنَّه بعدَ القِراءةِ <sup>(٣٠</sup>؛ لظاهِرِ مقتضَىٰ الأمْرِ.

ولَنا: أَنَّ المُرادَ مِن القِراءةِ المَذكورةِ في الآيةِ: إرادتُها مجازًا؛ بدليلِ حَديثِ أبي سَعيدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذلك قَبْلَ القِرَاءَةِ»(١٠).

قُولُه: (وَالأَوْلَىٰ أَنْ يَقُولَ: أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ)؛ ليوافِقَ القرآنَ؛ لأنَّ المذْكورَ في

 <sup>•</sup> المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهية (ص٤٢٩)، «البدور الراهرة في القراءات العشر»
 [ص١٢].

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقئ في السنن الكبرئ، كتاب الصلاة، باب افتتاح القراءة ببسم الله الرحم الرحيم والجهر بها [٢/٢٩ رقم ٢٢٢٩].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [۱۳/۱]، «تحفة الفقها» [۱۲۷/۱]، «بدائع الصنائع» [۲۰۲/۱]،
 «البحر الرائق» [۲/۸۲]، «حاشية ابن عابدين» [۲/۲۲]، «حاشية الطحطاوي» [۱۷۳/۱].

<sup>(</sup>٣) يتظر: «المحلئ بالآثار» [٢٨١/٢].

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه أنفًا،

ثُمَّ التَّعَوُّذُ تَبَعٌ لِلقِرَاءَةِ دُونَ الثَّنَاءِ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّهُ ؛ لِمَا تَلَوْنَا ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِهِ الْمَسْبُوقُ دُونَ الْمُقْتَدِي ، وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ العيد ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ .

🚓 غاية البيار چ

القُرآنِ: ﴿ فَأَسْتَعِذْ ﴾ وهو أمْرٌ مِن الإسْتِعَاذَةِ ، فكذا «أَستعيذُ » مُضارعٌ منَ الإسْتِعَاذَةِ ؛ فيحُصلُ موافقةُ القُرآنِ ، بخِلافِ «أعوذ» ؛ فإنَّه مِن العَوْذِ ، لا منَ الإسْتِعَاذَةِ ؛ لكنَّه قَريبٌ مِن «أَستعيذ» أيضًا ؛ لِحصولِ الاشْتراكِ في الحروفِ الأُصولِ والمعنَى الأصليّ ، واختارَ في «خلاصة الفتاوئ»: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم».

وعنِ الفَقيهِ أَبِي جَعْفرٍ: أنَّه كَانَ يَخْتَارُ: ﴿ أَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (١٠). قولُه: (ثُمَّ التَّعَوُّذُ تَبَعٌ لِلقِرَاءَةِ دُونَ الثَّنَاءِ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ) .

وعندَ أَبِي يُوسُف: تَبَعُ للثَّناءِ؛ لأنَّها شُرِعَتْ بعدَ الثَّناءِ.

وثمَرةُ الخِلافِ تظْهرُ في ثَلاثِ مَسائِلَ:

الأولَىٰ: المسبوقُ يأتي بالتَّعوِّذِ عندَهُما ؛ إذا قامَ في قضاءِ ما سبَقَ.

وعندَ أَبِي يُوسُف: يأتي بِه حينَ شَرَعَ عَقِيبَ التَّسبيحِ.

والثَّانيةُ: المُقتدِي لا يأتي بِه عندَهُما؛ لِأنَّهُ لا يقْرأُ.

وعندَه: يأتي بِه ؛ لِأَنَّهُ يُسبِّحُ.

والثَّالثةُ [١/٥١٥]: يتعوَّذُ الإمامُ في صلاةِ [١/٥٥١٤/م] العيدِ ، بعدَ التَّكبيراتِ عندَهما .

<sup>(</sup>١) أورده عنه صاحب «المحيط البرهاني» [١/٣٧٥].

 <sup>(</sup>٢) هكذا ضبطه في الأصل بالبناء للمجهول. وفي الت، والو، والزا: بالبناء للمعلوم.

# وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَكَذَا نُقِلَ فِي الْمَشَاهِيرِ، ....

وعندَه: يتعوَّذُ عَقِيبَ الثَّناءِ ، بعدَ تَكبيرةِ الافتِتاحِ .

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ هذا الخِلافَ \_ كما ذكرَه صاحبُ «الهِداية» في بعضِ نُسَخِ الفقْهِ \_: بينَ أَبِي حَنِيفَة ومحمَّدٍ وبينَ أَبِي يُوسُف، وفي عامَّةِ النَّسَخ؛ كـ«المبسوط» (١٠)، والمنظومة»، وشُروحها: بينَ أبي يُوسُف وبينَ مُحَمَّدٍ، ولَمْ يذْكرْ قَول أبي حَنِيفَة،

قَالَ صاحبُ «الخلاصة»: «والأصحُّ: قولُ أَبِي يُوسُف» (٢).

قُولُه: (وَيَقْرَأُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

اعلَمْ: أنَّ التَّسميةَ يقعُ فيها الكلامُ مِن وجوهِ:

الأوَّلُ: في أنَّها هَل آيةٌ منزَّلةٌ مِن أُواثِلِ السُّورِ أَمْ لا؟

فعندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَصْحَابِهِ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بَآيَةٍ مِن أُوَّلِ السُّورِ ، وكتابتُها في أوائلِ السُّورِ للفصْلِ والتِّبرُّكِ بابتِدائِها .

ورُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ: آنَها آيةٌ مُنَزَّلةٌ ؛ لكنْ لا مِن أوائلِ السُّوَرِ<sup>(٣)</sup> ، وهُو اختِيارُ أَبي بَكْرٍ الرَّاذِيِّ<sup>(٤)</sup> .

وعَنِ الأَوْزَاعِيِّ: مَا أَنزَلَ اللهُ فِي القُرآنِ «بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»؛ إلا في النَّملِ. وهُو مذهَبُ مالكِ أيضًا(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ [١٣/١]، و[٢/٢].

 <sup>(</sup>۲) وردَّه علي القاري في «فتح باب العناية» [۲٤٦/۱]: بأنّه كيف يكونُ أصحّ وهو مخالفٌ لظاهرِ
 القرآن، يعني قوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِأَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «السورة»، والعثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/٩٠/١].

<sup>(</sup>ه) ينظر: قمنح الجليل؛ لعُلَيْش [١/٥٦١]. وقشرح مختصر خليل؛ للخرشي [١/٢٨٩].

🚓 غاية السيان 🤧

ومذهبُ قُرَّاءِ المَدينةِ والبصْرةِ والشّامِ: أنَّها ليْستْ بآيةٍ، لا مِن الفاتِحةِ، ولا مِن سائِرِ السُّوَرِ.

ومَذْهِبُ قُرَّاءِ مَكَّةَ والكوفةِ: أَنَّهَا آيَةٌ مِن رأْسِ كلِّ سورةٍ<sup>(١)</sup>، وهُو مذهبُ الشَّافِعِيِّ ﷺ (٢).

لَهُ: أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُن مِنْهَا ؛ لَمْ تُكْتَبْ فِي المُصحفِ.

وَلَنَا: أَنَّ إِثْبَاتَ التَّسميةِ مِن السّورةِ لا يَجوزُ إلّا بنقْلٍ متواترٍ ، ولَو ثبَتَ ذلِك ؛ لَم يختلِفِ الكِبارُ الَّذينَ انتقلَ القُرآنُ عنْهم إلَيْنا ، وأدنَى درجةِ الاختِلافِ المُعْتبَرِ: إيراثُ الشَّبْهةِ ، فبالشَّبْهةِ لا يثبتُ كَونُ التَّسميةِ [١/١٥٦/١] مِنَ السّورةِ .

أمّا قَولُه (٢): لو لَم تكُن منها لَمْ تُكْتَبْ فيهِ. فَلا نُسَلّمُ المُلازمةَ ؛ لِأَنّهُ يُكْتَبُ في أوائِلِ السُّورِ: سورةُ فلان مكِيّة أوْ مدنِيّة ، معَ أنَّ كِتابتَها لا تدلُّ عَلى أنَّها مِن القُرآنِ بالاتفاقِ ، وكذا يُكْتَبُ في أوائِلِ السُّورِ عدد الآياتِ ؛ فذاكَ أيضًا لَمْ يدلَّ عَلى القُرآنِ بالاتفاقِ ، وكذا يُكْتَبُ في أوائِلِ السُّورِ عدد الآياتِ ؛ فذاكَ أيضًا لَمْ يدلَّ عَلى كونِه مِن القُرآنِ ؛ فعُلِمَ أنَّ تعْليلَ الشَّافِعِيِّ ضعيفٌ جدًّا ، ولا خِلافَ في أنَّها نصفُ آيةٍ في النَّملِ .

والوجْهُ الثّاني: في أنَّها هَل تُقْرأُ في الصَّلاةِ أَمْ لا؟ فيندَنا: تُقْرَأُ؛ خِلافًا لمالِكِ(٤).

 <sup>(</sup>۱) تفصيل المسألة مع أدلة كل فريق في: النفسير الجصاص» [۸/۱]، والتفسير ابن العربي» [۲/۱]،
 و «الفخر الرازي» [۱۹٤/۱]، و «تفسير القرطبي» [۹۳/۱]، و «تفسير الألوسي» [۹۹/۱].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۱۰٥/۲]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»
 للبغري [۹٤/۲]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [۱/٥٥١].

<sup>(</sup>٣) أي: قول الشافعي الله

<sup>(</sup>٤) ينظر: (منح الجليل؛ لعُلَبُش [٢٦٥/١] . والشرح مختصر خليل؛ للخرشي [٢٨٩/١].

حيد غاية البيار ا

لَه: حديثُ عائِشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ القِرَاءَةَ بـ«الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»(١).

وما رُوِيَ عَن أنسٍ: أنَّه قَالَ: صَلَّبْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ، فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ القراءة بـ«الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ»(٢).

وَلَنا: مَا رَوَىٰ التّرمذيُّ بإسْنادِه: إلى ابنِ عبّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ بـ«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»(٣).

وما رَوَتُه عائشةُ فمحْمولٌ عَلى الإخْفاءِ، وهُو المذْهبُ عندَنا، والأمْرُ عندَ الشَّافِعِيِّ أَظهرُ؛ لِأنَّهُ لَمَّا جعلَها مِن رأسِ كلِّ سورةٍ؛ قرَأَها كَما قرأَ السّورةَ.

والوجْهُ الثّالثُ: في أنَّها هَلْ يجْهرُ بها أمْ لا ؟ و فعِندَنا: لا يجْهرُ (٤) ؛ خِلافًا لِلشّافعيِّ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به [رقم/ ٩٩٨]، وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [رقم/ ٧٨٣]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب افتتاح القراءة [رقم/ ٨١٢]، من حديث عائشة ،

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في «سننه/ رواية أبي الطيب بن الأشناني» كما في «تحفة الأشراف» [رقم/ ٢٥٣٧]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب من رأي الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) [رقم/ ٢٤٥]، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» [٣/٥٥]، والدارقطني في «سننه» [٣٠٤/١]. من حديث ابن عباس ﷺ به.

قال الترمذي: «ليس إسناده بذاك». وقال أبو داود: «ضعيف»، ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [١٧١/٢]. و«البدر المنير» لابن الملقن [٥٦٥/٣].

<sup>(1)</sup> ينظر: «تحفة الفقهاء» [١٢٨/١]، «بدائع الصنائع» [١/٤/١]، «شرح فتح القدير» [١/٣٧/١].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «البيان» للعمراني [٢/٥٨]، و«المجموع شرح المهدب» للنووي [٣٤١/٣]. و«النجم=

🚓 غاية البيال 🔧

لَه: حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ ﴾ (١).

وَلَنَا: حَدَيثُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ: «أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ فِي الصَّلاةِ ؛ فَقَالَ: يَا بُنيَّ إِيَّاكَ وَالحَدَثَ فِي الإِسْلَامِ ، فَإِنَّ كُلَّ حَدَثٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ، وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ، وَكُلِّ بِدْعَةٌ ، وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلِّ ضَلَالَةٍ [١/١٥٦/ظ/م] فِي النَّارِ ، فَإِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَخَلْفَ أَبِي وَكُلِّ ضَلَالَةٍ وَعُثْمَانَ ، وَكَانُوا لا يَجْهَرُونَ بِالتَّسْمِيَةِ» (١).

وفي «شرْح الآثار»: عَن أَنس ﴿ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّبْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَخَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؛ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بـ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحِيم ﴾ (٣) .

= الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [١١٤/٢].

(١) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» [٣٥٧/١]، والدارقطني في «سننه» [٣٠٧/١]. والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٢٢٦]، من حديث أبي هريرة ﷺ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَجْهَرُ بِيشْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

(٢) أُخرَجه: النرمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في توك الجهر بـ (يسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم [رقم / ٩٠٨] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب افتتاح القراءة [رقم / ٨١٥] ، من حديث عبد الله بن المخفل ﷺ به تحوه -

قال أبو عيسى الترمذي: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن». وتعقَّبه النووي بقوله: «أنكَره عليه الحُفَّاظ، وقالوا: هو حديث ضعيف؛ لأن مداره على ابن عبد الله ابن مُغفّل، وهو مجهول، وممن صرَّح بهذا: ابنُ خزيمة، وابنُ عبد البر، والخطيب البغدادي، وآخرون، ونُسِب الترمذيُّ فيه إلى التساهل». ينظر: «مختصر الأحكام» للنووي [٣٦٩/١].

(٣) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة [رقم/ ٣٩٩]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [رقم/ ٩٠٧]، وأحمد في «المسند» [١٧٩٣]، وبلدارقطني في «سننه» [٣١٤/١]، وجماعة من حديث أنس ﷺ به. ولفظُ مسلم: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُرَأُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

- الله البيان الله

وعَن إِبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ: «مَا أَذْرَكْتُ أَحَدًا يَجْهَرُ بـ«بِسْمِ اللهِ»، وإنَّ الجَهْرَ بِهَا بِدْعَةٌ»(١).

وما رَواهُ الشَّافِعِيُّ؛ فهُو محْمولٌ عَلىٰ وقوعِها اتّفاقًا، أَوْ تَعليمًا؛ بأنَّها ممَّا يُقْرَأُ، أَوْ علىٰ الجهْرِ الَّذي يسْمعُه القارئُ.

والوجْهُ الرّابعُ: في أنَّها هَل تُكَرَّرُ أَمْ لا؟

فمذهبُ أبي حَنِيفَةً .. في رِوايةِ الحسَن عنْه ..؛ لا تُكَرَّرُ؛ لأنَّها لافتِتاحِ الصَّلاةِ، والصَّلاةُ الواحدةُ كالفِعلِ الواحِدِ، ولِهذا يُؤثِّرُ الفسادُ الواقعُ في أَوَّلِها [١/١٥٤٤] في آخرِها، فَلا يُسَمِّّي إلا مرَّةً.

وفي رِوايةِ أَبِي يُوسُف عنْه: تُكَرَّرُ في أَوَّلِ كلِّ رَكعةٍ ، وهُو قولُ أَبِي يُوسُف ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّه ﷺ: كَانَ يَفْتَنِحُ القِرَاءَةَ بـ«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»(٢).

وعندَ مُحَمَّدٍ: إذا خافَتَ يُكرِّرُ في أوَّلِ كلِّ سورةٍ ، وإذا جَهَرَ ترَكَ التّكرارَ<sup>(٣)</sup>؛ اخْترازًا عنِ الجمْعِ بينَ الجهْرِ والمُخافَتةِ <sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ذكره في: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [٩٠/١] بهذا اللفظ.
 وأخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ١٣٨]، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: «جَهْرُ الإِمَامِ بـ﴿ بِسَــيراُقَو الرَّمَزِ الْتَحْيِر الْتَحْيِر الْتَحْيِر الْتَحْيِر الْتَحْيِر الْتَحْيِر الْتَحْيِر الْتَحْيِر الْتَحْيِر اللهِ عَلَى اللهِ مَامِ بـ ﴿ بِسَــيراُقَو الرَّمَزِ الْتَحْيِر اللهِ عَلَى اللهِ مَامِ بـ ﴿ بِسَــيراُقَو الرَّمَزِ الرَّحِير ﴾ بِدْعَةٌ ١٠.

<sup>(</sup>۲) مضئ تخریجه قریباً .

 <sup>(</sup>٣) قال أبن عابدين [٤٩٠/١]: وذكر في «المصفئ»: أن الفتوئ على قول أبي يوسف أنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها، وذكر في «المحيط»: المختار قول محمد، وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة ......

ثم قال: وفي رواية الحسن بن زياد أنه يسمي في الركعة الأولئ لا غير، وإنما اختير قول أبي يوسف؛ لأن لفظة الفتوئ آكد وأبلغ من لفظة المختار، ولأن قول أبي يوسف وسط وخير الأمور أوسطها كذا في «شرح عمدة المصلي». اهـ.

<sup>(</sup>٤) أعنى: أنه لو قرًّا التسميةُ لإخفائها؛ لأن الجهر بها بدعة. كذا جاء في حاشية: ٣٩٥. و٣و٥.

وَيُسِرُّهُمَا (١)؛ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ: أَرْبَعٌ يُخْفِيهُنَّ الْإِمَامُ، وَذَكَرَ: التَّعَوُّذُ، وَالتَّسْمِيَةُ، وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ؛ لِمَا رُويَ أَنَّ النَّبِيَّ السَّي جَهَرَ فِي صَلَاتِهِ بِالتَّسْمِيَةِ. قُلْنَا: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ التَّعْلِيمِ؛ لِأَنَّ أَنسًا ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا. [٢١/و]

ثُمَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ كَالتَّعَوُّذِ.

وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا احْتِيَاطًا، وَهُوَ قَوْلُهُمَا: وَلَا يَأْتِي بِهَا بَيْنَ السُّورَةِ وَالْفَاتِحَةِ، إِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ.

ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، وَسُورَةً، أَوْ ثَلَاكَ آيَاتٍ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ شَاءَ؛ فَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَتَعَيَّنُ رُكْنًا عِنْدَنَا، وَكَذَا ضَمُّ السُّورَةِ إِلَيْهَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ

ورَوَىٰ أَبُو حَنِيفَة في «مشنده»: عَن أَبِي إِسْحِاقَ ، عنِ البَرَاءِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخْفِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»(٢).

قولُه: (وَيُسِرُّهُمَا).

قَالَ المُطَرِّزِيِّ: «أُسرَّ الحَدِيثَ: أَخْفَاهُ. وقولُه «وَيُسِرُّهُمَا» يعْني: الإسْتِعَاذَة والتَّسميةَ: وأمَّا: «يُسِرُّ بِهِمَا» ــ بزيادةِ الباءِ ــ فسَهْو»(٣).

قولُه: (ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ رَسُورَةً).

اعلَمْ: أنَّ تغيينَ قراءةِ فاتِحةِ الكِتابِ ، وضَمَّ السّورةِ إليْها [٧/٥١٠/١] واجبانِ ؛

<sup>(</sup>١) تحته بالأصل: «صح».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو محمد الحارثي في المسند أبي حنيفة» [٢٧٥/١]، من طريق القاسِم بن مَعْنٍ، عَنْ أبي حَنْ أبي حَنْ أبي السَّحَاقَ عَنِ البَرّاءِ ﷺ، به بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١ المغرب في ترتيب المعرب، للمُطَرِّزِي [ص/٢٢٣].

فِي الْفَاتِحَةِ ، وَلِمَالِكِ فِيهِمَا . لَهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «لَا صَلَاةً إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا» ، وَلِلشَّافِعِيِّ ؛ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا صَلَاةً إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، وَلَنَا ؛ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأُقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [العزمل: ٢٠]

لمُداومةِ النَّبيِّ ﷺ عَلَىٰ ذلِك، وإنْ قرأَ ثلاثَ آياتٍ مِن أيِّ سورةٍ شاءً؛ أجزَأَه عَن ضَمَّ السّورةِ؛ لأنَّ أقلّ سورةٍ ثلاثُ آياتٍ، ألّا ترَىٰ إلىٰ سورةِ الكَوثرِ؟

وقِراءةُ الفاتِحةِ ليستُ بركْنِ عندَنا<sup>(١)</sup>؛ خِلافًا للشّافعيِّ <sup>(١)</sup>، فإنَّها ركُنٌّ عِندَه، حتَّىٰ لو ترَكَ شيئًا منْها؛ تَفْسُدُ صلاتُه<sup>(٣)</sup>.

لَنا: قولُه تَعالَى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [العزمل: ٢٠]. والمَفْهومُ منه مُطْلَقُ القِراءةِ ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَقَيِّدُ بشيءٍ دونَ شيءٍ ؛ فَيَجْرِي عَلَى إطْلاقِه ، كَما هُو الأصلُ في المُطْلَقِ. ثمَّ مُطْلَقُ القِراءةِ أعمُّ مِن أَنْ يكونَ قِراءة الفاتِحةِ أَوْ غَيرِها ؛ فتَجوزُ الصَّلاةُ بأيِّ قِراءةٍ كانت.

فَإِنْ قَلَتَ: قَالَ ﷺ: ﴿ لَا صَلاةً إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ( أَ ) ، وهذا يقْتضِي أَنْ تكونَ الفاتِحةُ ركْنًا ؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ، وإنَّما تثبتُ الرُّكْنيَّةُ إِذَا كَانَ المُرادُ مِن الحَديثِ نفْي الجوازِ، ولا نُسَلِّمُ ذلِك، ولمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ المراد منْه نَفْي الفضيلةِ، كما في قولِه عَلَى:

<sup>(</sup>١) ينظر: «العناية شرح الهداية» [٩/٩/١]، «مجمع الأنهر» [٨٤/١]، «المحيط البرهاني» [٢٥/٢].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۱۰۳/۲]. و «البيان» للعمراني [۱۹٤/۲]،
 و «المجموع شرح المهدب» للتووي [۳۲۷/۳].

<sup>(</sup>٣) يعنى: أن افتتاح القراءة يتناول كلَّ ركعة. كذا جاء في حاشية: ﴿مُ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت [رقم/ ٧٢٣]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها [رقم/ ٣٩٤]، من حديث عبادة بن الصامت على به الصامت المنها به الصامت المنه به المنه عبادة بن الصامت المنه به المنه ال

**ح**رج غاية البيان ع

« لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ ؛ إِلَّا فِي المَسْجِدِ » (١).

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: لَا يَجُوزُ العَمَلُ بَخَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَىٰ وَجُهِ يُعَارِضُ كَتَابَ اللهِ وَيُخَالُفُه ؛ لِقُولِه ﷺ: ﴿إِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ ؛ فَإِنْ وَيُخَالُفُه ؛ فَاقْبَلُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقُ (٢) ؛ فَرَدُّوهُ »(٣).

بيانُه: أنَّ إطْلاقَ الكتابِ يقْتضِي أنْ تجوزَ الصَّلاةُ بِمطْلَقِ القِراءةِ؛ سواءٌ حصَلَ ذلِك مِن قِرَاءَةِ القُرْآنِ أوْ غَيرِها.

(١) ورَد مِن حديث جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وغيرهم ، وهو حديث ضعيف لا يَثْبُت ،
 وقد تضافرَتْ كلماتُ النقاد والمُحدَّثين على تَوْهينه .

قال ابنُ حجر: «حديث: «لا صَلاةً لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا فِي المَسْجِدِ»، مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليسًا». ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ، وهو ضعيف أيضًا». وقبله قال العراقي: «أخرجه الدارقطني من حديث جابر وأبي هريرة بإسنادَيْنِ ضعيفَيْنِ، والحاكمُ مِن حديث أبي هريرة بإسنادَيْنِ ضعيفَيْنِ، والحاكمُ مِن حديث أبي هريرة بإسنادَيْنِ ضعيفَيْنِ، والحاكمُ مِن حديث أبي هريرة». ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي م [١٠٥/١]. و «التلخيص الحبير» لابن حجر [٢١٥/١].

(٢) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في نسخة أخرى: «وَإِنْ خَالَفَ»، بدل: «لَمْ يُوَافِقْ». وهو المثبت في: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

(٣) أخرجه: أبنُ المقرئ في المعجمه [ص/٣٥٦]، وأبو إسماعيل الهرويّ في الذم الكلام» [١٦٤/٤]
 - ١٦٥]، وجعفر المستغفريّ في الفضائل القرآن» [٣١٥/١]، من حديث عليّ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهُ سَيَكُونُ بَعْدِي رُوَاةٌ يَرُوُونَ عَنِي آحَادِيثَ؛ قَاعْرِضُوهَا عَلَى القُرْآنِ؛ قَمَا وَافْقَ القُرْآنَ فَخُدُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقِ القُرْآنَ فَلا تَأْخُدُوا بِهِ». لفظ ابن المقرئ.

قال ابن عبد البر: ﴿قال عبد الرحمن بن مهدي: ﴿الزنادقة والخوارج وضَعُوا ذلك الحديث ﴿ يعني: ما رُوِي عنه ﷺ أنه قال: ﴿مَا أَتَاكُمْ عَنِي فَاعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ، وَبِهِ هَدَانِي اللهُ ﴾ وهذه الألفاظ لا تصح عنه ﷺ عند أهل العلم بصحيح النقل مِن سَقِيمه ﴾ .

وقال البيهقي: «الحديثُ الذي رُوِيَ في عَرْض الحديث على القرآن باطل لا يصح». ينظر: •جامع بيان العلم وفضله» [٢/٨٩/٢]، و«دلائل النبوة» للبيهقي [٢٧/١]. والحديثُ على تقديرِ إِرادةِ نَفْيِ الجَوازِ بِه: يقْتضِي أَنْ لا تجوزَ الصَّلاةُ بدونِ الفَاتِحةِ ؛ فحمَلْناهُ عَلَىٰ نفْي الفَضيلةِ ، كَيْلَا يلزمَ [١/٧٥١٤/م] المُعارضةُ والمُخالفةُ .

فإن قُلتَ: نفي الجَوازِ أصلٌ ، فيكونُ هُو المُراد؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أنَّه أَصْلٌ، ولئِنْ سلَّمْنا؛ لكنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّ الأَصلَ مُرادُّ بِالحديثِ؛ لجوازِ تَرْكِ الأَصْلِ بِدليلِ يقْتضِي الترْكَ.

فإنْ قلتَ: قَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُكُلُّ صَلاةٍ لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ الأ المُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ مَقَامَه . أيْ: ذَاتُ خِدَاجٍ ، فَحُذِفَ المضافُ وأُقِيمَ المضافُ إليْه مقامَه .

والخِدَاجُ: النَّقْصَان عني فهِي ناقِصةٌ (٢) ، وهذا الحِديثُ أيضًا يدلُّ عَلىٰ ركْنيَّةِ الفاتِحةِ ؟

قلتُ: لا نُسَلِّمُ ؛ لأنَّ هذا الحَديثَ هُو الَّذي يُوافِقُ مذْهبَنا ؛ لِأنَّهُ يُثْبِتُ النَّقصانَ لا الفسادَ ، ومذهبُنا: أنَّ الصَّلاةَ لا تَفْسُدُ بترُكِ الفاتِحةِ ؛ بَل يحْصُلُ النَّقصانُ بتَرْكِها ؛ لتَرْكِ الفَضيلةِ .

فإنْ قلتَ: إنَّ مالِكًا يستدلُّ عَلى ركْنيَّةِ الفاتِحةِ، وضَمِّ السّورةِ جميعًا(٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه نعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها [رقم/ ٣٩٥]، وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب [رقم/ ٨٢١]، والترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ/باب: ومن سورة فاتحة الكتاب [رقم/ ٣٩٥٣]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب القراءة خلف الإمام [رقم/ ٨٣٨]، من حديث أبي هريرة ﷺ به. قال أبو عيسئ الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لتهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [١٢/٢/مادة: خَدَج].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح التلقين؛ للمازري [١٩/١]. وقمناهج التحصيل؛ للرجراجي [١/٦٥/١].

وي غاية البيال ٩٠٠

بقولِه ﷺ: «لا صَلاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَةٍ مَعَهَا» (١). فما جوابُه ؟ قلتُ: جَوابُه هُو الَّذي سُمِعَ مِن ردِّنا عَلَى الشَّافِعِيِّ ؛ فَلا نُعِيدُه (٢).

وقد روَى أَبو حَنِيفَةَ في «مُسْنده»: عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ [٢٦٦٠]: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ؛ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (٣). وهذا يدلُّ عَلىٰ أَنَّ تَعْبِينَ الفاتِحةِ لِيسَ بفَرْضِ.

(۱) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء قي تحريم الصلاة وتحليلها [رتم/ ٢٣٨]، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» [٢٩٨١]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب القراءة خلف الإمام [رقم/ ٨٣٩]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٣٦٣٦]، من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ مرفوعًا: ﴿ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَة بِالحَمَّدُ لِلَّهِ وَسُورَة في الفَريضَة وَغَيْرِهَا».

قال الترمذي: (هذا حديث حسن»،

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح».

 (٢) قال العيني: هذا السؤال غير موجه أيضًا؛ لأن مالكًا لم يقل بركنية ضم السورة إلى الفاتحة كما ذكرنا. ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢١٣/٢].

(٣) أخرجه: أبو حنيفة في «مسنده/ رواية الحصكفي» [ص/ ١٦٦]، ومن طريقه: أبو محمد الحارثيّ في «مسند أبي حنيفة» [١١٧/١]، وابن خسرو في «مسند أبي حنيفة» [٥١٩/٢]، والخطيب البغدادي «تاريخ بغداد» [٥/٣٥٢/طبعة بشار]، ومن طريقه: ابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» [٤١٨/١]، من طريق أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة ، الله يه.

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح».

وقال ابنُ حجر: ﴿إِسْنَاده ضَعِيفُ ﴾ ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لابن حجر [١٣٨١]. قلنا: وأخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب [رقم / ٨١٩] ، وابن حبان في «صحيحه » [رقم / ١٧٩١] ، والبيهني في «السنن الكبرى » [٧٩١] ، من طريق جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ البَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُنْمَانَ النَّهْدِيُّ ، فَلْ اللهِ عَنْمَانَ النَّهْدِيُّ ، فَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِنْ مَنْمُونِ البَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُنْمَانَ النَّهْدِيُّ ، فَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «اخْرُجُ فَنَادِ فِي المَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلاةً إِلَّا بِقُرْآنِ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَمَا زَادًا ،

قال أبنُ التركماني: «جعفر بن ميمون: قال ابنُ معين: ليس بذاك.. ومع ضَعْف جعفر هذا قد=

وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ لَا يَجُوزُ ، لَكِنَّهُ يُوجِبُ العَمَلَ ، فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا .

وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: وَلَا الضَّالِّينَ؛ قَالَ: آمِينَ، وَيَقُولُهَا المُؤْنَمُ؛ لِقَوْلِهِ هِنَّ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا» وَلَا مُتَمَسَّكُ لِمَالِكِ هِنَ فِي قَوْلِهِ هِنَّ "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا» وَلَا مُتَمَسَّكُ لِمَالِكِ هِنَ فِي قَوْلِهِ هِنَ "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمِينَ» مِنْ حَيْثُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ "فَإِنَّ الْإِمَامُ يَقُولُهَا».

چ غاية البيان چ

قُولُه: (وَالرِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ).

بيانُه: أنَّ الزِّيادةَ عَلَىٰ النَّصِّ في مَعنَىٰ النَّسْخِ، والنَّسْخُ لا يَجوزُ بِما دونَ المَنسوخِ؛ لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَاۤ ﴾ [البترة: ١٠٦]. وخبَرُ الواحِدِ دونَ نصَّ الكتابِ، فَلا يَجوزُ الزِّيادةُ بِه عليْه.

[١/٥١٥/١] فإنْ قلتَ: لِمَ قلتُم إنَّها في معنَى النَّسِخ ؟

قلتُ: ما كانَ مَشْروعًا قبلَ الزّيادةِ لَمَّا كانَ بعضُه بعدمِ الزّيادةِ لزِمَ تبدُّلُه مِن الكلِّ إلىٰ البعْضِ، وليسَ معنَىٰ النَّسخِ إلّا التَّبديل؛ فثبَتَ أنَّها في معنَىٰ النَّسخِ.

قولُه: (لَكِنَّهُ يُوجِبُ العَمَلَ فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا)، أَيُّ: لكنْ خَبَرُ الواحِدِ يوجِبُ العَملَ، فَقُلنا بِوجوبِ الفاتِحةِ، وضَمَّ السّورةِ حتى يُؤَثَّم تارِكُها إِذا عَمَدَ، ويلْزمُه سجودُ السّهْو إِذا سهَا.

قولُه: (وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: وَلَا الضَّالِّينَ؛ قَالَ: آمِينَ، وَيَقُولُهَا المُؤْتَمُّ). وآمين \_ بالمَدِّ والقَصْر \_: مِن أَسْماءِ الأَفْعالِ، ومعْناه: اسْتَجِبْ. المُؤْتَمُّ: مَن اثْتُمَّ بِه، أَي: اقتُدِيَ بِه، يجوزُ أَن يكونَ اسمَ الفاعِلِ، ويَجوزُ أَن

اختُلِفَ عليه في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا يتغيّر به المعنى ، ينظر: «الجوهر النقي على سنن البيهقي ا
 ٣٧٥/٢] .

-**﴿}** غاية البيان <mark>جه</mark>

يكونَ اسمَ المفْعولِ؛ لأنَّ التَّقديرَ مُخْتلِفٌ وإذا كانَ اللَّفظُ مُتَّحِدًا؛ لأنَّ تقْديرَ اسمِ الفاعِلِ: مُؤْتَمَم بفتْحِ الميمِ الفاعِلِ: مُؤْتَمَم بفتْحِ الميمِ الأوّل، وتقديرَ اسمِ المفْعولِ: مُؤْتَمَم بفتْحِ الميمِ الأوّل، والمُراد بِه هُنا هُو النَّاني، وهُو الإمامُ؛ لمُناسبةِ الكَلامِ.

والخِلافُ هُنا في مَوضعَيْنِ:

أحدُهُما: أنَّ الإِمامَ هَل يقولُها؟

والثَّاني: هَل يَجْهَرُ بِهَا أَمْ لا؟

أمَّا الأوَّل: فعِندَنا: يَقولُها الإمامُ كَما يَقولُها المُقْتدِي(١)؛ خلافًا لمالِكِ(٢).

لَه: قولُه ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الإِمَامُ: وَلَا الضَّالِّينَ؛ فَقُولُوا: آمِينَ ﴾ (٣). قسَمَ الأذكارَ ، والقسْمةُ قاطعةٌ لِلشَّركةِ .

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَهِ»: بإسْنَادِه إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاثِكَةِ؛ غُفِرَ لَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاثِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ [١/٨٥١٤/م] مِنْ ذَنْبِهِ ﴾(١).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «التجريد للقدوري» [۲/۷۰]. و«بدائع الصنائع» للكاساني [۲۰۷/۱]، وقالمحيط البرهاني» أبي المعالي [۹/۲].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [۲۰٦/۱]. و«التاج والإكليل لمختصر خليل»
 للمواق [۲٤٣/۲]، و«شرح مختصر خليل» للخرشي [۲۸۲/۱].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في قالموطأة [٨٧/١]، ومن طريقه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب جهر
المأموم بالتأمين [رقم/ ٧٤٩]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير
وغيره [رقم/ ٤١٥]، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب جهر الإمام بالتأمين [رقم/ ٧٤٧] ، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب التسميع والتحميد والتأمين [رقم/ ٤١٠] ، وأبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب التأمين وراء الإمام [رقم/ ٩٣٦] ، من حديث أبي هريرة را الإمام [رقم/ ٩٣٦] ، من حديث أبي هريرة را الإمام [رقم/ ٩٣٦] .

عاية البيال ع

وقَد رُوِيَ أَيضًا في آخِرِ ما رَواهُ مالِكُ (١): «فَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُهَا» (٢).
وأمّا الثّاني: فعِندَنا: يُخفِيها (٢). وعندَ الشَّافِعِيِّ: يَجهَرُ بِها في صَلاةِ الجهْرِ (٤).
لَه: ما رُوِيَ عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنّه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ: وَلَا الشَّالَيْنَ؛ قَالَ: «آفِلَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ: وَلَا الشَّالَيْنَ؛ قَالَ: «قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ: وَلَا الشَّالَيْنَ؛ قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

ولَنا: مَا رُويَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ: «أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الإِمَامُ: التَّعَوُّذَ. وَالتَّسْمِيَةَ. وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ»(١).

(١) يعني في حديثه الماضي: عَنْ سُمَيُّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿ عَيْرِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِدَ ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. والروايةُ العي ذَكَر المؤلفُ ليستُ واردةً في حديث مالك، وإنما جاءَتْ في طريق آخر عن أبي هريرة ﷺ.

(٢) أخرجه: النسائي في كتاب الافتتاح/ جُهر الإمام بآمين [رقم/ ٩٢٧]، وأحمد في «المسند»
 [ ٢٣٣/٢]، وابن خزيمة في «صحيحه [رقم/ ٥٧٥]، وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ٢٣٣/٢]، من حديث أبي هريرة ﷺ، به. بلفظ: «إنَّ الإِمَامُ يَقُولُ: آمِينَ».

قلنا: وهذا اللفظ هو أقرب الألفاظ إلى لَفْظ الرواية هنا كما قال ابنُ تُطْلُوبُغا في: «التعريف والإخيار بتخريج أحاديث الاختيار، [ق٨٠/ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي\_تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٩٢)].

(٣) ينظر: «تحفة الفقهاء» [١٢٨/١]، «بدائع الصنائع» [٢٠٤/١]، «فتح القدير» [١٧٣٧].

(٤) ينظر: «المجموع» [٢٢٧/٣]، «مغني المحتاج» [١٥٧/١]، «حواشي الشرواني» [١٥٥/١]

(٥) أخرجه أبو داود في تفريع أبواب العمل في الصلاة/ باب التأمين وراء الإمام [رقم/ ٩٣٢]،
والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في التأمين [رقم/ ٢٤٨]، والنسائي
في كتاب الافتتاح/ باب رفع اليدين حيال الأذنين [رقم/ ٨٧٩]، وأحمد في «المسند» [٤/٥/٣]،
من حديث وائل بن حجر ﷺ به٠٠

قال أبو عيسى الترمذي: «حديث واثل بن حجر حديث حسن».

وقال ابنُ حجر: «وسنده صحيح، وصحَّحه الدَّارَقطني»، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٥٧٨/٣]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٦٧٢/٢].

(٦) قال الزيلمي: (غريب! ويمعناه ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ([رقم/ ٨٩٤٥]): حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ،=

ڪي غاية البيال ڪ

وَلأَنَّ قَولَه: «آمين» ذِكْرٌ ودعاءٌ؛ فكانَ إِخْفاؤُها أُولَىٰ؛ لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعرف: ٥٥]. ولِقولِه ﷺ: «خَيْرُ الذِّكْرِ الخَفِيُّ»(١).

والدَّليلُ عَلَىٰ كونِها دُعاءً: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ قَدْ أَجِيبَت دَّغَوَتُكُمَا ﴾ [يونس: ٨٩]. والدّاعِي كانَ موسى ، والمُؤمِّنُ هارونُ ڽ ، فعُلِمَ أنَّ التّأمينَ دُعاءٌ.

وما رُوِيَ عَن وائلٍ: فقَد طعَنَه إبراهيمُ النَّخَعِيُّ؛ فقَالَ: سمِعَ وائلٌ ولَم يسمَعْ عبدُ اللهِ(۲)؟

يعْني: كَانَ وَائلٌ قَدِمَ وَافدًا ، وَكَانَ عَبدُ اللهِ مِعَ النَّبيِّ ﷺ دَائمًا ، فَهُو أَعْلَمُ بِحَالِهِ ، ولئِنْ صَحَّ ؛ فَيُحْمَلُ عَلَىٰ وقوعِه اتّفاقًا لا قصْدًا.

فإنْ قلتَ: قولُه ﷺ: «إِذَا أُمَّنَ الإِمَامُ ، فَأَمَّنُوا »(٣). دليلٌ عَلى الجهرِ ؛ لِأَنَّهُ علَى الجهرِ ؛ لِأَنَّهُ علَى على الجهرِ ؛ لِأَنَّهُ علَى عَلَى الجهرِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى عَلَى الجهرِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى عَلَى الجهرِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الجهرِ ؛ لِلْأَنَّةُ عَلَى الجهرِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الجهرِ اللهِ عَلَى الجهرِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الجهرِ اللهِ عَلَى الجهرِ الجهرِ اللهِ عَلَى الجهرِ الجهرِ اللهِ اللهِ عَلَى الجهرِ اللهِ اللهِ عَلَى الجهرِ اللهِ اللهِ عَلَى الجهرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الجهرِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قلتُ: لا نُسَلِّمُ أنَّه دليلُ الجهْرِ؛ لأنَّهم سمِعوا أَوْ لَم يسْمعوا تأمينَ الإِمامِ؛ يُؤمِّنونَ؛ لأنَّ موضِعَ التّأمينِ مَعْلومٌ، وهُو ما بعدَ قَولِه: ولا الضّالينَ، ولا حاجةَ إلى

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَرْزَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم،
 وَالاَسْتِعَاذَةَ، وَرَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ».

وقال ابنُ عبد البر: «وَرَوَى أَبُو حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَلاثُ يُخْفِيهِنَّ الإِمَامُ: الاِشْيَعَاذَةُ، وَيِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ». ينظر: «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب» لابن عبد البر [ص/٢٣٨]، و«نصب الرابة» للزيلعي [٧١٥/١].

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد في «المسند» [١٧٢/١]، وابن أبي شبية [رقم/ ٢٩٦٦٣]، وأبو يعلى في «مسنده الرقم/ ٢٩٦)، وأبن حبان في «صحيحه» [رقم/ ٨٠٩]، من حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ به.
 قال النووي: «ليس بثابت»، ينظر: «فتاوئ النووي» [ص/٢٦٢].

<sup>(</sup>٢) أورده أبي الليث السمرقندي في مختلف الرواية [١/٤٣٨]، والشارح نقله منه.

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا.

قَالَ: «وَيُخْفُونَهَا»؛ لِمَا رَوَيْنَا(١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَىٰ الْإِخْفَاءِ، وَالمَدُّ وَالقَصْرُ فِيهِ وَجْهَانِ، وَالتَّشْدِيدُ خَطَأٌ فَاحِشْ.

ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكُعُ، .

- و غاية البياد

سَماعِ تأمينِ الإمامِ.

قولُه: (وَيُخْفُونَهَا)، أي: ويُخْفِي الإمامُ والقَومُ كلِمةَ: «آمين»، واللهُ أعْلمُ. قولُه: (لِمَا رَوَيْنَاهُ)، أرادَ بِه حديثَ ابنِ مَشْعُودٍ، وقَد ذكَرَه [١٦٦/١] قُبُيْلَ خمسةً عشَرَ [١/١٥٩/١] خطَّا(٢).

قُولُه: (وَالمَدُّ وَالقَصْرُ فِيهِ وَجُهَانِ)، أيْ: في التّأمينِ، أوْ في لفْظِ: «آمين»، وقَد بيَّنَاه.

قُولُه: (وَالتَّشْدِيدُ خَطَأً)، أي: تشديدُ المِيمِ في: آمين ؛ خطأ.

قُولُه: (ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ)، أيْ: بعدَ قِراءةِ الفاتِحةِ وضَمَّ السّورةِ ؛ يُكبِّرُ ويركَعُ.

أَمَّا التَّكبيرُ: فلِمَا رُوِيَ عنْه ﷺ: ﴿أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ﴾(٣). رَواه التّرمذيُّ مُسندًا إِلىٰ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبيُّ ﷺ.

وأمَّا الرَّكُوعُ: فلِقُولِه ﷺ لِلأَعْرَابِيِّ: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعُ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا»(٤).

<sup>(</sup>۱) في نسخ غاية البيان: «رويناه».

<sup>(</sup>٢) يعني: سطرًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي في / باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود [رقم / ٢٥٣]، والنسائي في كتاب الافتتاح / باب التكبير للسجود [رقم / ١٠٨٣]، من حديث ابن مسعود را به . قال أبو عيسى الترمذي: «حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح».

وقال ابن الملقن: «هَذَا الحَدِيث صَحِيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣/٥٠٣].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها=

وَفِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ»: يُكَبِّرُ مَعَ الإنْحِطَاطِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، .....

قولُه: (وَفِي «الجَامِع الصَّغِيرِ»: يُكَبِّرُ مَعَ الإنْحِطَاطِ<sup>(١)</sup>).

وإنَّمَا يَذْكُرُ المُصنفُ لَفْظَ «الجامِع الصَّغير»؛ إذا كانَ بينَ الرّوايتَيْنِ نَوْعُ تَفَاوُّتٍ، أَعْنَي: روايةَ القُدُوريِّ، ورِوايةَ «الجامِع الصَّغير»، وهُنا كذلِك؛ لِأَنَّهُ قيلَ: السُّنَّةُ في التّكبيرِ: أَنْ يُكبِّرَ قائِمًا ثمَّ يرْكعَ، وفي رِوايةِ القُدُوريِّ إشارةٌ إِلَىٰ ذَلِك (٢).

وَقِيلَ: السُّنَّةُ: أَنْ يَكَبُّرَ عِندَ الخُرُورِ<sup>(٣)</sup>، وابتداؤُه عندَ أَوَّلِ الخُرُورِ، وفراغُه عِندَ الاستِواءِ، وهُو موافِقٌ روايةَ «الجامِع الصَّغير»<sup>(٤)</sup>.

قولُه: (عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ)، أَيْ: عندَ ابتِداءِ كلِّ ركْنِ وانتِهائهِ، ومعنَىٰ التَّكبيرِ عندَ الخفْضِ والرِّفْعِ: أَنْ يُقَالَ: اللهُ أَعْظمُ مِن أَنْ يُؤدَّىٰ حُقَّه بهذا القدْرِ مِن العِبادةِ.

لا يُقَالُ: إذا كانَ ﷺ يكبّرُ عندَ كلّ خفْضٍ ورُفْعٍ ؛ فلِمَ لا يكبّرُ عندَ رفْعِ الرّأسِ منَ الرّكوعِ ؟

لْأَنَّا نَقُولُ: المرادُ مِنَ التَّكبيرِ أَنْ لا يخْلُو جزَّءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلاةِ خاليًّا عنِ

في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت [رقم/ ٧٢٤] ، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
[رقم/ ٣٩٧] ، من حديث أبي هريرة ، الله به .

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٨٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مختصر القُدُّوري» [ص/٢٧].

 <sup>(</sup>٣) يقال: خَرَّ لله سَاجِدًا، يَخِرُّ خُرُورًا؛ أَي: سَقَط، وقيل: الخَرُّ هُوَ الهُوِيُّ، مِنْ عُلُو إِلَىٰ شُفْل، ينظر: (١١ج العروس) للزَّبيدي [١١/ ١٥٠/مادة: عرر].

 <sup>(</sup>٤) وهو الأصح لثلا تخلو حالة الإنحناء عن الذكر. ينظر: [المحيط البرهانئ ٢٦/٢، البحر الرائق
 ٣٣١/١.

وَبَحْذِفُ التَّكْبِيرَ حَذْفًا؛ لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ الدِّينِ؛ لِكَوْنِهِ اسْتِفْهَامًا، وَفِي آخِرِهِ لَحْنٌ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةِ.

ايد البيان الم

الذَّكْرِ، فبعْدَ الرَّكوعِ يُسَمِّعُ المُصلِّي ــ [١/١٥٩/١] إِنْ كانَ إمامًا، ويُحَمَّدُ إِنْ كانَ مُقتدِيًا ــ ويأْتي بهِما ــ إِنْ كانَ مُنفردًا ــ فلا يخْلو ذلِك الجُزءُ عنِ الذِّكْرِ؛ فلَم يُسَنَّ التّكبيرُ لأَجْل هذا.

### قُولُه: (وَيَحْذِفُ التَّكْبِيرَ حَذْفًا).

يعْني: لا يطوِّلُه بأنْ يمُدَّ في غيرِ موضعِ المَدِّ، فإنّه إِذَا مدَّ همْزةَ الله عامِدًا يكْفُرُ ولا تَجوزُ صَلاتُه؛ لكونِه شاكًا في كِبرياءِ اللهِ تَعالَىٰ باسْتِفْهامهِ، وهُو المُرادُ مِن قولِه: (لِأَنَّ المَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ).

وإذا مدَّ فَتْحَةَ الباءِ مِن «أَكْبَر»، وأَخْرَجَ الأَلِفَ، وقالَو: «أَكْبَار»؛ يكونُ خطأً مِن حَيْثُ اللَّغَةُ، ولا تفْسدُ صَلاتُه، وهُو المُرادُ مِن قولِه: (وَفِي آخِرِهِ لَحْنٌ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ).

وعَن بعض مَشَايخِنا: أنَّ صَلاتَه تفْسدُ، ولا يصِيرُ شارِعًا فيها، وهُو قَولُّ الفَقيهِ أَبِي جعْفرِ<sup>(١)</sup>.

ورَوَي في «شرْح الطَّحَاوِيّ»: عنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّه قَالَ: «التَّكْبِيرُ جَزْمٌ، والأَذَانُ جَزْمٌ، وَالإِقَامَةُ جَزْمٌ»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المحيط البرهاني» [۲۹۳/۱]، «تبيين الحقائق» [۱۱٤/۱]، «البحر الرائق» [۲۳۲/۱]، «حاشية الطحاوئ على المراقي» [۱۸۷/۱]، «حاشية ابن عابدين» [۸۰/۱].

<sup>(</sup>٢) لَمْ نجده مِن قول ابن مسعود بعد التتبع، وإنما هو مشهور مِن قول إبراهيم النخعي، هكذا أخرجه سعدان بن نصر في: «الأول مِن حديثه/ رواية إسماعيل الصفارة [ق٢١/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٥٨٥)]: ثنا وكيع، عن الأعمش، قال: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «التَّكْبِيرُ جَزْمٌ، وَالقِرَاءَةُ جَزْمٌ، والتَّسْلِيمُ جَزْمٌ، والسَّلامُ جَزْمٌ».

وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِأَنَسٍ اللهُ الْهَ ﴿ اللهُ اللهُ

وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُنَكِّسُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يصوّبَ رَأْسَهُ وَلَا يُقَنِّعُهُ، وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ؛ يصوّبَ رَأْسَهُ وَلَا يُقَنِّعُهُ، وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ؛

واللَّحْنُ: الخطَّأ ، مِن لَحَنَ فِي كَلَامِهِ إِذَا أَخْطَأ . يُقَالُ فُلان لَحَّانٌ ولَحَّانَةُ أَيْ: مُخْطِئُ (١).

قولُه: (وَلَا يُنْدَبُ إِلَىٰ التَّفْرِيجِ إِلَّا فِي هَذِهِ الحَالَةِ)، أي: لا يُتْدَبُ إلىٰ تفريجِ الأَصابِعِ. أَيْ: كَشْفِها؛ إِلَّا في حالةِ الرُّكوعِ.

قُولُه: (وَلَا إِلَىٰ الضَّمِّ)، أيْ: ولا يُنْدَبُ إِلَىٰ ضَمَّ الأَصابِعِ؛ (إِلَّا فِي حَالَةِ السُّجُودِ).

قُولُه: (وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يُتُرَكُ عَلَىٰ العَادَةِ)، أَيْ: وفيما وراءَ الرُّكوعِ والسُّجودِ، وهُو حالُ الافتِتاحِ، تُتْرَكُ الأصابعُ عَلىٰ العادةِ. يعْني: لا تُفرَّجُ كلَّ التّفريجِ، ولا تُضمُّ كلَّ الضَّمِّ، كما هُو العادةُ.

قُولُه: (وَلَا يُنَكِّسُهُ).

قَالَ في «الصّحاح»: «نَكَسْتُ الشَّيءَ أَنْكُسُه نكُساً؛ قَلَبْتُه عَلى رأسِه، ونَكَسْتُه [٢٠/١ه/م] تَنْكِيساً، والناكِسُ: المُطأْطِئُ رأْسَه»(٢).

(صَوَّبَ رَأْسَهُ)، أَيْ: خفَضَه. و(اقْنعَهُ)، أَيْ: رَفَعَه.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهُري [٦/٢١٩٣/مادة: لمحن].

<sup>(</sup>۲) يتظر: المصدر السابق [۳/۹۸٦/مادة: نكس].

لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ ..: سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثًا ؛ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ﴾ أَيْ أَدْنَىٰ كَمَالَ الْجَمْعِ .

قُولُه: (وَيَقُولُ \_ فِي رُكُوعِهِ \_: سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثًا؛ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ(١))؛ لِقولِه ﷺ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُّكُمْ؛ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ: أَسُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ﴾ (٢).

قَالَ صاحِب «الهِداية»: (أَيْ: أَدْنَىٰ كَمَالِ الجَمْع).

وقالَ شَمسُ الأَثمَّةِ في «المبسوط»: «المُرادُ منْه أَدْنَى الكَمَالِ، فَإِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ يَجُوزَ بِدُونِ هَذَا الذُّكْرِ؛ إِلَّا عَلَىٰ قَوْلِ أَبِي مُطِيعٍ (٣) (١٤).

وقَالَ الإمامُ [٦٧/١] حميدُ الدِّينِ في «شَرْح الهِداية»: أي: أدنَى الجَمع المَسْنونِ، فإنَّا نَقُولُ: أَي النَّلاثُ أُدنَىٰ مَا سُنَّ مِن التَّسبيحِ في الرُّكوعِ؛ لِأَنَّهُ إذا لَمْ يقلْ أصلًا تجوزُ صلاتُه ، وإذا نقَصَ عن الثّلاثِ؛ يَكُونُ تارِكًا للسُّنَّةِ ، وإذا زادَ عَلَىٰ النَّلاثِ يكونُ آتِيًا بِالفَضيلةِ والاستِحْبابِ مَعَ مُراعاةِ السُّنَّةِ، فيَكونُ الثَّلاثُ أدنَىٰ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «وذلك أدنى»، والمثبت من: «ت»، وهم»، وهز»، وهو»، وهف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب الركوع والسجود/ باب مقدار الركوع والسجود [رقم/ ٨٨٦]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود [رقم/ ٢٦١] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب التسبيح في الركوع والسجود [رقم/ • ٨٩] ، والبيهغي في "السنن الكبرئ" [رقم/ ٢٣٩١]، من طريق عون بن عبد الله عن عبد الله بن

قال أبو داود: «هذا مرسل عون لَمْ يدُّرِك عبد الله». وقال الترمذي: «حديث ابن مسعود ليس إسناده

وقال ابن حجر: "فيه انقطاع، ولأجُّله قال الشافعي بعد أنْ أخرجه: إنْ كان ثابتًا». ينظر: "تصب الراية، للزيلعي [١/٣٧٥]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٢/٩٨٢].

<sup>(</sup>٣) هو الحَكَم بن عبد الله بن مسلمة البلخي. وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيّ [٢١/١].

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اله

الوجهِ المَسْتُونِ (١).

ولا يُقَالُ: كيفَ جازَ رُجوعُ الضَّميرِ إلى ما ليسَ بِمذْكورٍ ؟

لأنَّا نَقُولُ: الشُّهرةُ قائِمةٌ مَقامَ الذِّكْرِ، وقَد جاءَ مثْلُ هذا في قَولِه ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَبِهَا وَنِعْمَتْ»(٢)، أَيْ: فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَنِعْمَتِ الخصْلةُ.

وعندَ أَبِي مُطِيعٍ: قولُه: «سُبحانَ ربّي العَظيمِ» فرْضٌ لا يجوزُ ترْكُه؛ إلّا أنّه محْجوجٌ بما رُوِيَ عنِ النّبيّ ﷺ: أنّه علّمَ الأعرابيّ الواجِباتِ ولَمْ يُعَلّمُه تَسْبيحَ الرّكوعِ والسُّجودِ.

قُولُه: (وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ).

يُقَالُ: اسْتَمَعْتُ لَه ، وتَسَمَّعْتُ إليه ، وسَمِعْتُ إليه ، وسَمِعْتُ إليه ، وسَمِعْتُ لَه ، كلَّه بمعْنى ؛ أيْ: أَصْغَيْتُ [١/١٦٠/٤/م] إليه(٢) ، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [نصلت: ٢] . وقالَ تَعالَىٰ: ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَقَلَ ﴾ [الصافات: ٨] .

والمُرادُ منْه في التَّسميع: مَجازٌ، بِطريقِ إطْلاقِ اسمِ السَّبِ؛ وهُو الإصْغاءُ عَلَىٰ المُسبّبِ، وهُو القبولُ والإِجابةُ · أَي: أجابَ لَه وقَبِلَه .

قولُه: (وَلَا يَقُولُهَا الإِمَامُ)، أيْ: ولا يَقولُ كلِمةَ التَّحميدِ الإمامُ عندَ أبي حَنِيفَة،

 <sup>(</sup>١) والأول: أوجه، وعلى كل فالزيادة على الثلاث أفضل. قاله ابن نجيم [البحر الرائق ٢٣٤/١].
 وينظر: الفوائد الفقهية في شرح الهداية لحميد الدين [ق٢٦]، [المبسوط للسرخسي ٢١/١، حاشية الطحطاوئ ١٧٨/١، حاشية ابن عابدين ٤٩٤/١].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه في «كتاب الطهارة».

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢٣٢/٣/مادة: سمع].

لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ، وَلِأَنَّهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلا يَنْسَىٰ نَفْسَهُ.

وعندَهُما: يَقُولُها في نفْسِه ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه كَانَ يَقُولُها ، وغالبُ أَحُوالِه الإمامةُ ، ولأنَّ الإمامَ يُحرِّضُ غَيرَه عَلَىٰ التَّحميدِ ، فَلا يَجوزُ لَه أَنْ ينْسَىٰ نفْسَه (١٠).

ولأَبِي حَنِيفَةَ: مَا رَوَىٰ أَنسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ إِمَامًا لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ؛ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ؛ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: وَلا الضَّالِّينَ؛ قُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ»(٢) ، قَسَمَ والقِسْمَةُ قاطعةٌ للشرِكةِ ، ولِهذا المعنَىٰ لا يَقولُ المُقْتدِي بِالتَّسميع عندَنا، ولأنَّ المُقْتدِي يَقولُ التَّحميدَ حينَ يَقولُ الإمامُ التَّسميع، فإذا قَالَ الإمامُ التَّحميدَ؛ يقَعُ تَحْميدُه حينَئذٍ بعدَ تحْميدِ المُقتدِي، وهُو خِلافُ مَوضوعِ الإمامةِ، فَلا يأتي بِه ٠

وما رَوَياهُ فَهُو مَحمولٌ عَلَىٰ حالةِ الانفِرادِ في صَلاةِ النَّفْلِ ؛ تَوفِيقًا بينَ الحديثَيْنِ.

وإنَّمَا قَيَّدُنَا بِقُولِنَا: في صَلاةِ النَّفْلِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُواظِبُ عَلَىٰ الجَماعةِ في الفَرضِ، ولا نُسَلِّمُ أنَّ الإمامَ نسِيَ نفسَه؛ لِأنَّهُ أَتَىٰ بالتَّحميدِ أيضًا بِدلالتِه؛ لأنَّ

 <sup>(</sup>١) وروئ عن أبي حنيفة أنّ الإمامَ أيضاً يقول: الربّنا لك الحمدُا سرّاً بعد التسميع ، واختاره الفضلي والطحاويّ والشرنبلاليّ، وصاحب «المنية»، وعامَّةُ المتأخّرين من أصحابنا، وهو الأصحّ ينظر: «المبسوط» للسرِّخسي [٢١/١]، «العناية شرح الهداية» [١/٨٨]، «شرح فتح القدير» [٢٩٧/١] ، «البحر الرائق» [٢٩٧/١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الدارقطني في السننه؛ [٣٢٩/١]، والبيهني في االسنن الكبرئ؛ [رقم/ ٢٨٩١]، من طريق إِسْمَاعِيل بْنَ أَبِانَ الغَنَوِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُصْعَبِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ ﷺ بهذا السياق.

قال الدارقطني: ﴿ إسماعيل بن أبان ضعيف ﴾ .

قلنا: وأصلُ الحديث في «الصحيحين» دون هذا السياق جميعًا.

وَلَهُ: قَوْلُهُ هِإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» هَذِهِ قِسْمَةٌ وَإِنَّهَا تُنَافِي الشَّرِكَةَ ، وَلِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِالتَّسْمِيعِ عِنْدَنَا ، لِحَمْدُ اللَّا يَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِالتَّسْمِيعِ عِنْدَنَا ، لِحَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ خِلَافُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ هِنَ ، وَهُوَ خِلَافُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ هِنَ ، وَاللَّهُ يَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي ، وَهُوَ خِلَافُ مَوْضُوعِ الْإِمَامَةِ ، وَاللَّهُ وَاهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ حَالَةِ الإنْفِرَادِ ، وَالمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الأَصَحِّ .

و غاية البيان چ

الدالُّ على الخَيرِ كفاعِلِهِ ؛ بِالحَديثِ .

ورُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ [١٠٦١/١] الإمامَ والمُؤتمَّ يَجْمعانِ بينَ التَّسميعِ والتَّحميدِ، ويه أَخَذَ الشَّافِعِيِّ (١).

-قولُه: (وَالمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الأَصَحِّ)، يعْني: أنَّ فيهِ رِواياتٍ عَن أَبي حَنِيفَةً.

قَلَ الصَّدرُ الشَّهيدُ (٢) في «شُرْح الجامِع الصَّغير»: ((رُوِيَ عنْه: أَنَّ المُنفرِدَ يأتي بالتَّسميع لا غَيرُ» ثمَّ قَالَ: ((ورَوَى الحسنُ بنُ زيادٍ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه يأتي بهِما كَما هُو مَذْهَبُهما» . ثمَّ قَالَ: ((وعليه الاعتِمادُ))(٣).

وقالَ قاضي خان في «شرْحِه للجامِع الصَّغير»: «المُنفرِدُ يَجْمعُ عِندَهُما ؛ لأنَّ

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۱۱۱/۲]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي
 (۱۳۷/۳]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [۲/۳۷ \_ ۱۳۷].

<sup>(</sup>٢) هو عُمر بن عبد العزيز بن عُمر بن مزة بُرْهَان الأئيمة أبو محمد حسام الدّين المعْرُوف بالصدر الشَّهيد، الإمامُ ابن الإمام والبحرُ ابن البحر، تفقه على وَالِده، وبرع في مَذْهَب أبي حنيفة حتى صار شيخ العَصْر، ومِن تصانيفه: «شرح الجَامِع الصَّغِير»، و«الفتاوى الصَّغْرَى» و«الفتاوى الكُبْرَى». اسْتُشْهد في (سنة: ٣٩٥هـ)، ينظر: «ناريخ الإسلام» للذهبي [٢٥٨/١٦]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٣٩١/١]، و«الجرْقَاة الوفِيَّة في صبقات الحنفية» للفَيْرُوز آبادِيّ [ق/٥١/ب/منطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب - تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)]،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الصدر الشهيد على الجامع الصغير» [ص١٤٧].

وَإِنْ كَانَ يُرْوَىٰ الْإِكْتِفَاءُ بِالتَّسْمِيعِ ويُرُّوَىٰ بِالتَّحْمِيدِ وَالْإِمَامُ بِالدَّلالَةِ عَلَيْهِ آتٍ بِهِ مَعْنَىٰ .

🚓 غاية البيان ۽

عِندَهُما الإمامُ يجْمعُ ؛ فالمُنفرِدُ أولَى ، واضطربَتِ الرّوايةُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ ، رُوِيَ أَنَّه يأتي بالتَّسميع لا غَيرُ .

ورَوَىٰ الحسنُ عنْه أنَّه يجْمعُ بيْنَهُما، وبِه أخذَ بعضُ المَشايِخِ، وفي ظاهِرِ الرِّوايةِ ـ وهِي ظاهِرِ الرِّوايةِ ـ وهِي رُوايةُ أَبِي يُوسُف عنْه ـ: أنّه يأْتي بالتَّحميدِ لا غَيرُ، وبِه أخَذَ شمسُ الأئمَّةِ الحَلْوَانِيُّ وكثيرٌ مِن المَشايِخِ»(١). إلى هُنا لفْظُ قاضي خان.

قَالَ في «شرْح الأقْطَع»: الصَّحيحُ أنّه [١/٧٦ظ] لا يجْمعُ بينَهُما؛ لِأنَّهُ علَامةٌ في الرِّفْعِ، فَلا يَجْمعُ فيهِ بينَ ذِكْرَيْنِ (٢).

وجْهُ الرِّوايةِ الأُخرَىٰ: أنَّ قَولَه: «سمِعَ اللهُ لمَنْ حمِده» ؛ يقْتضِي حمْدَ حامدٍ ، وليسَ هُناكَ سِواهُ فيأتي بِه .

وَقِيلَ: الأصحُّ أنَّ المُنفرِدَ يأْتي بالتَّحميدِ لا غَيرُ، وبِه قَالَ الطَّحَاوِيُّ<sup>(٣)</sup>، وجعَلَ صاحبُ «التُّحْفة»<sup>(٤)</sup>: هذِه الرَّوايةَ رِوايةَ «النَّوادِر».

قولُه: (وَاللَّإِمَامُ بِالدَّلالَةِ عَلَيْهِ)، أيْ: عَلَىٰ التَّحميدِ، وهذا جَوابٌ عَن دَليلِهما العقْلِيِّ، وقَد اندرجَ فيما ذكرُناه.

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح قاضيخان على الجامع الصغير، [ق٨٥] -

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الأقطع لأبئ نصر» [ق٦٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/٢٧].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٣٤/١]. قال في «البحر» (٣٣٤/١): وحيث اختلف التصحيح كما رأيت فلا بد من الترجيح فالمرجع من جهة المذهب ما في «الكنز»؛ لأنه ظاهر الرواية كما صرح قاضي خان في «شرحه»، والمرجح من جهة الدليل ما صححه في «الهداية»، وفي «القنية»: أما المتفرد يقول «سمع الله لمن حمده» فإذا استوى قائمًا، قال: «رينا لك الحمد» في الجواب الظاهر، وهو الصحيح، اهم،

قَالَ: ثُمَّ إِذَا اسْنَوَىٰ قَائِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ؛ أَمَّا التَّكْبِيرُ وَالسُّجُودُ؛ فَلِمَا بَيَّنَا. وَأَمَّا الإَسْتِوَاءُ قَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرْضٍ، وَكَذَا الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ:

قُولُه: (أُمَّا النَّكْبِيرُ وَالسُّجُودُ فَلِّمَا بَيَّنَّا).

أَرَادَ بِهِ مَا ذَكَرَ قَبَلَ هَذَا بِقُولِهِ: ([١٦١/١٤] لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ)، ومَا ذَكَرَ في أُوَّلِ البابِ مِن قَولِهِ: (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا).

اعلَمْ: أنَّ الطُّمَأنينةَ في الرُّكوعِ والسُّجودِ \_ وهِي القَرارُ فيهِما ، والدَّوامُ عليْهِما \_ ليستُ بفرْضٍ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ ومحمَّدٍ .

وقالَ أَبُو يُوسُف: فرْضٌ بمقْدارِ تُسبيحةٍ (١) ، وبِه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ (٢) . وعَلَىٰ هذا الخِلاف: القَوْمةُ بعدَ الرُّكوعِ ، والجلْسةُ بينَ السَّجدَتَيْنِ . ولَقَبُ المَسْأَلَةِ: أنَّ تعْديلَ الأرْكانِ ليسَ بِفرْضِ عندَهُما ؛ خلافًا لأَبِي يُوسُف.

قَالَ في «شرْح الطَّحَاوِيِّ»: «قَالَ الفقيهُ أَبُو اللَّيثِ: لَمْ يذكرِ الاختِلاف في ظاهِرِ الرِّوايةِ؛ ولكِنْ تلقَّفْنا<sup>(٣)</sup> مِن الفَقيهِ أَبِي جعْفر<sup>(٤)</sup>».

وثَّمرةُ الاختِلافِ تظْهرُ فيما إذا ترَكَ الطَّمأنينةَ؛ فعِندَهُما: تجوزُ صَلاتُه.

 <sup>(</sup>۱) حقق صاحب «الفتح» [٢٦٢/١]، و«البحر» [٣١٧/١] أن الفرضية عند أبي يوسف تحمل على
 الفرض العملي، وهو الواجب، فيرتفع الخلاف.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۱٤٩/۲]، و«روضة الطالبين» للنووي
 [۲۲۳/۱]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي [۳۷/۳].

 <sup>(</sup>٣) في «ف»: «تلقفتا». وفي نُسْختنا من «شرْح الطَّحَاوِيّ»: «تَلَقَّيْنا». ينظر: «شرح الطَّحَاوِيّ»
 للأَسْبِيجَابِيّ [ق٤١/أ/ مخطوط مكتبة عاطف أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٨٩٧)].

 <sup>(</sup>٤) أبو جَعفر عند الإطلاق: هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر الهِنْدُوانِيّ. وقد مضت ترجمته.
 وكان أستاذَ أبي الليث السمرقندي.

يُفْتَرَضُ ذَلِكَ كُلُّهُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قَالَهُ لِأَعْرَابِيِّ حِينَ أَخَفَّ الصَّلَاةَ.

🚓 هاية البيان 🤧

وعنده: لا تَجوزُ.

لأَبِي يُوسُف: قولُه ﷺ لأعرابيِّ حينَ خفَّفَ الرَّكوعَ والسَّجودَ: «قُمْ فَصَلً؟ فَصَلً؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّيهِ أَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً ؛ مَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ ). وقولُه ﷺ: ﴿إِنَّ أَسُوأَ النَّاسِ سَرِقَةً ؛ مَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ (٢). وفُسِّرَ بالَّذي لا يُقِيمُ صُلْبَه في الرُّكوعِ والسُّجودِ.

ولهُما: قولُه تَعالَى: ﴿ يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧]. والرُّكوعُ في اللَّغةِ: الإنْجِنَاءُ، يُقالُ: ركَعَ الشَّيخُ: انْحَنَىٰ مِنَ الكِبَرِ (٣). والسُّجودُ: الخُضوعُ. كَذَا قَالَه الجَوهريُّ (٤).

وقَد يحصلُ الانحِناءُ والخُضوعُ بِدونِ الطَّمأنينةِ ، فلا يلْحقُ بهِما زيادةٌ عَلى الكِتابِ بِخبرِ الواحِدِ ؛ لأنَّ الكتابَ خاصٌّ بَيِّنٌ في نفْسِه ، لا يَحتاجُ إِلَىٰ البيانِ .

أَمَّا قُولُه ﷺ للأَعْرابِيِّ: «قُمْ فَصَلِّ»: فإنَّه دليلٌ لَنا؛ لِأَنَّهُ ﷺ ترَكَه حتَّى فرَغَ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة / باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت [رقم / ٢٢٤]، ومسلم في كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها [رقم / ٣٩٧]، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد في «المسند» [۳۱۰/۵]، والدارمي في السننه، [رقم/ ۱۳۲۸]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٦٦٣]، والحاكم في «المستدرك» [۳۵۲/۱]، من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ،

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَّمْ يُخْرِجاه».

وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢٠٠/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَوْهَري [٢٢٢/٣/مادة: ركع].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق [٢/٤٨٣/مادة: سجد].

وَلَهُمَا: أَنَّ الرُّكُوعَ هُوَ الْإِنْجِنَاءُ، وَالسُّجُودُ هُوَ الْإِنْجِفَاضُ لُغَةً. فَتَتَعَلَّقُ الرُّكْنِيَّةُ بِالأَدْنَىٰ فِيهِمَا، وَكَذَا فِي الْإِنْتِقَالِ إِذْ هُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وَفِي آخِرِ مَا رَوَي

مِن صَلاتِه ، [١٦٢/١/م] فلَو كانَتْ صَلاتُه فاسدةً ؛ لأمَرَه بالنّقْضِ ، وإنَّما أمَرَه بِالإعادةِ جبْرًا للنّقصانِ ، وزجْرًا عنِ الاعتِيادِ بِمثْلِ تلْك الصَّلاةِ.

ولِهذا سمَّاها ﴿ صلاةً في آخِرِ الحَديثِ الَّذِي رَواهُ أَبُو يُوسُف ؛ بقولِه ﴿ وَلَهُ السَّمَّا مِنْ صَلَاتِكَ (١) ﴿ (١) وَكَذَا الحَديثُ الْآخَرُ لا يَدَلُّ عَلَى الفَسادِ ؛ بَلَ يَدَلُّ عَلَى النَّقصانِ ، بدليلِ إطْلاقِ اسمِ الصَّلاةِ حَيْثُ (٢) قَالَ : ﴿ يَسْرِقُ مِنْ صَلاتِهِ ﴾ (٤) .

قولُه: (فَتَتَعَلَّقُ الرُّكْنِيَّةُ بِالأَدْنَىٰ فِيهِمَا)، أَيْ: بأَدنَىٰ الانحِناءِ والانخِفاضِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ؛ لأنَّ الأمْرَ بِالفعْلِ لا يَقتضِي الدَّوامَ.

قُولُه: (وَكَذَا فِي الْإِنْتِقَالِ)، أَيْ: كَذَا الطُّمأنينةُ في حالِ الانتِقالِ مِن رُكْنٍ إِلَىٰ

 <sup>(</sup>١) يُنظر الحديثُ في «الجامع الترمذي». باب ما جاء في وَصْفُ الصلاة، كذا جاء في حاشية: ٤م٥.
 وينظر: «جامع الترمذي» في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في وصف الصلاة
 [رقم/ ٣٠٢].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود [رقم / ٨٦١]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في وصف الصلاة [رقم / ٣٠٢]، والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب الأذان / باب الإقامة لمن يصلي وحده [رقم / ١٦٣١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم / ٣٧٨٩]، من حديث رفاعة بن رافع الزرقي ﷺ به نحوه. قال أبو عيسئ الترمذي: «حديث رفاعة بن رافع حديث حسن».

وقال عبد القادر القرشي: «رواه أبو داود بإسنادٍ حسن». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣٦/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ــ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]. قلنا: وأَصْلُه فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَن أبي هُرَيْرَة ﷺ، وَلَكِن دون هَذَا السَّيَاق.

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «فحيث». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه أَنفًا.

تَسْمِيَتَهُ إِيَّاهُ صَلَاةً، حَيْثُ قَالَ: وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، ثُمَّ القَوْمَةُ وَالجِلْسَةُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا.

🚓 غاية البيال

رُكْنِ، يغْني: ليستْ بفرْضٍ؛ لأنَّ الانتِقالَ ليسَ بِمقْصودٍ لِذاتِه، وإنَّما المقْصودُ أداءُ الرَّكْنِ، قَالَ في «خُلاصة الفَتاوئ»: «والاغْتِدالُ في الانتِقالِ سُنَّةٌ بالاتِّفاقِ»(١).

قُولُه: (ثُمَّ القَوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا)، أي: القوْمَةُ بعدَ الرُّكوعِ، والجلْسَةُ بينَ السّجدتَيْنِ، سُنَّةٌ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ ومحمَّدٍ باتّفاقِ الرِّواياتِ.

أمَّا الطَّمَانينةُ في الرُّكوعِ والسُّجودِ: هَل هِي واجبةٌ عندَهُما، أمْ سُنَّةٌ؟

قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحَسَنِ الكَرْخِيُّ: واجبةٌ حتّى يجِب سجْدتا السَّهوِ بِترْكِها؛ لأنّها [١٦٢/١ظ/م] شُرِعَتْ لإكْمالِ ركْنٍ مقْصودٍ [١٨/١٠]؛ فصارتْ كطُمأنينةِ القِراءةِ.

وقالَ الشَّيخُ أَبو عبدِ اللهِ الجُرْجَانِيُّ (٢) \_ وهُو تِلميذُ أَبِي (٣) بَكْرِ الرَّاذِيّ ، وهُو تلميذُ الشَّيخِ أَبِي الحَسَنِ الكَرْخِيّ \_ : أَنَّهَا سُنَةٌ ؛ حتى لا يجِب سجُودُ السَّهوِ بِترْكِها ؛ لأنَّها شُرِعَتْ لإيْحَالِ فَهُو سُنَةٌ لا واجبٌ ، لأنَّها شُرِعَتْ للإكْمالِ فَهُو سُنَةٌ لا واجبٌ ، كَطُمأنينةِ الانتِقالِ (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: "خلاصة الفتاوي، للبخاري [ق٠٦].

<sup>(</sup>٢) هو: مُحَمَّد بن يحيئ بن مهدي أَبُو عبد الله الجرُّجَانِيّ الفَقِيه العالم العلم الكبير، وتلميذ القدوري الشهير، سكن بغداد، وكان يدرس فيها بمسجد قطيعة الربيع، له كتاب «ترجيح مذهب أبي حنيفة»، و«القول المنصور في زيارة سيد القبور». (توفي سنة: ٣٩٧هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٧٩٠/٨]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٣/٢]، و«المِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية» للفيرُوزآبادِيّ [ق/٥٥/ب/مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٧١)].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «أبو». وهو خلاف الجادة، من: «ت»، وقم»، وقز»، وقو»، وقف».

 <sup>(</sup>٤) قال ابن عابدين: وجزم بالثاني في «الكنز» و«الوقاية» و«الملتقئ»، وهو مقتضى الأدلة كما يأتي قال في «البحر»؛ وبهذا يضعف قول «الجرجاني» - انظر: «حاشية ابن عابدين» [٢٦٤/١]، «فتح القدير» [٣٠٢/١].

وَكَذَا الطُّمَأْنِينَةُ فِي تَخْرِيجِ الْجُرْجَانِيُّ، وَفِي تَخْرِيجِ الْكَرْخِيُّ وَاجِبَةٌ، حَتَّىٰ يَجِبَ سَجْدَتَا السَّهْرِ بِتَرْكِهَا عِنْدَهُ.

قولُه: (بِتَرْكِهَا عِنْدَهُ)، أي: بترُكِ الطَّمَانينةِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ عندَ الكَرخِيِّ. قولُه: (وَيَعْتَمِدُ بِبَدَيْهِ عَلَىٰ الأَرْضِ)، يعني: في حالِ السُّجودِ. وائِل بنُ حُجْرٍ: بالحاءِ المهملةِ المَضمومةِ ، بعْدَها الجيمُ السّاكنةُ. وائِل بنُ حُجْرٍ: بالحاءِ المهملةِ المَضمومةِ ، بعْدَها الجيمُ السّاكنةُ. (وَادَّعَمَ)(۱)، أي: اتَّكَأ.

قَالَ في «الصّحاح»: «العَجُّز: مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ، وهُو للرَّجلِ والمَرأةِ جَميعًا، والعَجيزَةُ: لِلمَرْأَةِ خَاصَّةً»(٢).

وكَأَنَّ صَاحِب «الهِداية» اسْتعارَ العَجِيزَةَ للعَجُز، أَوُّ يحتملُ أَنَّها جاءتْ كالعَجُز سواء<sup>(٣)</sup>، ولِهذا ذَكَر صاحبُ «السّنن» في حديثِ البَرَاء بُنِ عَازِبٍ هكذا<sup>(٤)</sup>، وكَذا

<sup>(</sup>۱) هذا والذي بعده إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «لِأَنَّ وَاثِلَ بْنَ حُجْرٌ ﷺ به. وَصَفَ صَلاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ: «فَسَجَدَ وَادَّعَمَ عَلَىٰ رَاحَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتُهُ»». ينظر: «الهداية» للمَرْغِبناني [۲۰۲/۱].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحح في اللغة» للجَوْهَري [٣/٨٨٣/مادة: عجز].

 <sup>(</sup>٣) استدرك عبيه العيني بقوله: لم يستعر صاحب «الهداية» ذلك أيضًا ، وإنما هو وقع هكذا في حديث البراء كما ذكرناه الآن. ينظر: البناية شرح الهداية (٢٣٦/٢)

<sup>(</sup>٤) بعني: حديث أبي إِسْحَاقَ السبيعي، قَالَ: وَصَفَ لَنَا البَرَاءُ بْنُ عَاذِبٍ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَىٰ رُسُولُ اللهِ ﷺ يَسْجُدُهُ. أخرجه أبو داود في تفريع أبواب الركوع والسجود/ باب صفة السجود [رقم/ ٨٩٦]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب صفة=

### وَيَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ١ فَعَلَ كَذَلِكَ.

عاية البيان ﴿

وقَعَ أيضًا في «مبسوط»(١) شمس الأثمَّةِ.

قُولُه: (لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ فَعَلَ كَذَلِكَ).

قَالَ في «شرْح الأَقْطَع»: روَىٰ وائلُ بنُ حُجْرٍ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ»(٢).

والَّذي رُوِيَ أَنَّه: «وَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ»<sup>(٣)</sup>، يحتملُ أَنَّه فَعَلَ ذلِك حالةً الكِبَرِ<sup>(٤)</sup>.

<sup>=</sup> السجود [رقم/ ١١٠٤]، وأحمد في «المسند» [٣٠٣/٤]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٦٤٦]، عن البراء ﷺ به.

قال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن حَبَان، وَالْبَيْهَةِيّ، بِإِسْنَاد حسن، ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [١٣/١].

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيِّ [٢٢/١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب رفع اليدين في الصلاة [رقم/ ٢٢٣]،
 وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ١٨٦٢]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [٢٥٧/١]، من
 حديث وائل بن خُجر ﷺ به٠

قلنا: وهو عند مسلم في كتاب الصلاة / باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه [رقم / ٤٠١]، بلفظ: «فَلَمَّا، سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ».

قال أبو عيسئ الترمذي: ١ حديث أبي حميد حديث حسن صحيح ١٠.

وقال المنووي: «رواه أبو داود بإسناد على شَرْط مسلم». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٣٤٦/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الأقطع لأبئ نصرا [ق٥٥].

قَالَ: وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَى وَاظَبَ عَلَيْهِ .

فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا ؛ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالَا: لَا يَجُوزُ عَلَىٰ الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أُمِرتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُم وَعَدَّ مِنْهَا الْجَبْهَةَ ».

🚓 غاية لبياں 🤧

ورُوِيَ في كَيْفَيَّةِ السُّجودِ: عَن إِبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُصِيبُ الأَرْضَ رُكْبَنَاهُ، ثُمَّ يَدَاهُ ثُمَّ جَبْهَتُهُ، ثُمَّ أَنْفُهُ. وَقِيلَ: أَنْفُهُ، ثُمَّ جَبْهَتُهُ، وإذا أرادَ القيامَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ(١).

والضابِطُّ: أنَّ ما كانَ أقْربَ إِلى الأرضِ يُوضَعُ أَوَّلًا، وما كانَ أقْربَ إِلى الأرضِ يُوضَعُ أَوَّلًا، وما كانَ أقْربَ إِلى السَّماءِ يُرفَعُ أُوَّلًا: يدَيْه بتقْديمِ يُمْناهُما. قُولُه: (وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ).

اعلَمْ: أنَّ السُّجودَ عَلَى الأنفِ والجَبْهةِ جائزٌ بِالاتّفاقِ، وهُو مستحبٌّ عندَنا، [١٦٣/ء/م] فإنِ اقْتصَرَ عَلَى الجبْهةِ يَجوزُ.

وفي الاقتِصارِ عَلَىٰ الأنفِ لا يَجوزُ مُطلقًا، لكِن الاقتِصار عَلَىٰ أَحدِهِما بِلا عذْرٍ يُكرَهُ.

وعندَهُما: في الاقتصارِ عَلَىٰ الجبهةِ يَجوزُ ، وفي الاقتِصارِ عَلَىٰ الأنفِ ؛ لا يَجوزُ بِلا عَذْرٍ ويجوزُ بعذْرٍ (٢) .

وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا يَجوزُ الاقتِصارُ عَلىٰ الجَبهةِ بِلا عذر (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [٣٢/١]، «البحر الراثق» [١/٥٣١].

 <sup>(</sup>۲) وهو رواية عن أبي حنيفة ، وعليه الفتوئ ، وفي «التصحيح» نفلا عن «العيون»: وروئ عنه مثل قولهما ،
 وعليه الفتوئ ، واعتمله المحبوبي وصدر الشريعة . انظر: «الجوهرة النيرة» [۱۳/۱] ، «التصحيح والترجيح» [۱۲۰] ، «مجمع البحرين» [ص٢٦] ، «اللباب شرح الكتاب» [۱۲۰] .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «البيان» للعمراني [٢١٦/٢]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣/٣]. و«العزيز=

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنْ السُّجُودَ يَتَحَقَّقُ بِوَضْعِ بَعْضِ الْوَجْهِ، وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا أَنْ الْخَدَّ وَالذَّفْنَ خَارِجٌ، وَالْمَذْكُورُ فِيمَا رُوِيَ الْوَجْهُ فِي الْمَشْهُورِ.

ورَوَى أَسدُ بنُ عَمْرٍ وَ عَن أَبِي حَنِيفَةً مَثْلَ قُولِهِما ؛ لِمَا رُوِيَ فِي «الصَّحيحَينِ» - صحيح البُخَارِيِّ ومُسلِم - : عن ابنِ عبّاسٍ قَالَ : قَالَ النبيُّ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَىٰ الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِبَدِهِ إلى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ

ولأَبِي حَنِيفَةَ: ما روَىٰ أبو داود في «سُننه»: بإسْنادِه إلى العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ يقول: «إِذَا سَجَدَ العَبْدُ؛ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابِ: وَجْهُهُ، وَيَدَاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» (٢).

ثمَّ وَضْعُ كلِّ الوجْهِ لتعسُّرِه وتعذُّره غيرُ مُرادٍ؛ لأنَّ الطَّاعةَ بحسبِ الطَّاقةِ؛ فتعيَّنَ البعضُ.

والخَدُّ والذَّقَنُ: خارجٌ عَن إرادةِ البعضِ بالإجْماعِ؛ فتعيَّنَ الجبهةُ والأنْفُ، والاقتِصارُ عَلَىٰ الجبْهةِ يَجوزُ بِالاتِّفاقِ؛ لِكونِها بعضَ الوجْهِ ومشجَدًا، فكذا

<sup>=</sup> شرح الوجيز، للرافعي [١/١١٥].

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب السجود على الأنف [رقم/ ٧٧٩] ، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة [رقم/ ٤٩٠] ، من حديث ابن عباس ، ٩٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة [رقم/ ٩٩] ، وأبو داود في تفريع أبواب الركوع والسجود/ باب أعضاء السجود [رقم/ ٨٩٩] ، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء [رقم/ ٢٧٢] ، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب السجود على القدمين [رقم/ ٩٩، ١] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب السجود [رقم/ ٨٥٥] ، من حديث العباس بن عبد المطلب، به ،

قال أبو عبسى الترمذي: «حديث العباس حديث حسن صحيح».

# وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا ؛ لِتَحَقُّقِ [١/٢١] السُّجُودِ بِدُونِهِمَا ،

الاقتِصارُ عَلَىٰ الأَنْفِ؛ لأنَّها بعْضُ الوجْهِ ومَسْجَدٌ.

أُمَّا كُونُها بِعْضًا: فظاهِرٌ، وأمَّا كُونُها مَسْجَدًا؛ فلأنَّ حُكْمَ السُّجودِ ينتَقِلُ إليُها لعُذْرِ بالجبْهةِ، فلولَا أنَّ الأنْف مَسْجدٌ لَمَا انتقَلَ الحُكْمُ إليْها كالخَدِّ والذَّقَن؛ إلّا أنَّه يُكْرَهُ لمُخالفةِ السُّنَّةِ.

ولئِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجوزُ الاقتِصارُ عَلَىٰ الجَبْهةِ بِلا عُذْرٍ ؛ لأنَّ الحَديثَ أَتْبَتَ الجِبهةَ والأَنْفَ.

فنَقولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّه لا يَجوزُ؛ بِدليلِ تَخْصيصِ [١/٨٦٤] الجبْهةِ صَريحًا، والإشارةُ [١/٦٢/٤/م] باليدِ إلى الأنْفِ دَليلٌ عَلَىٰ أَنَّها تَبَعٌ في السُّجودِ؛ فيَجوزُ ترْكُها،

وقولُه: «عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»، أرادَ بِها سبعةَ أَعْضاءٍ، ولا يُجْمَعُ فيما كانَتْ زِيادتُه مدَّةَ ثالثةً عَلىٰ أَفْعُلِ إلا المؤنَّث، ولِهذا قيلَ: «أَمْكُن» مِن الشّواذّ، ويَجوزُ أَن يكونَ: «أَعْظُم» أيضًا ممّا جاءً عَلىٰ خلافِ الْقِياسِ، ويَجوزُ أَن يكونَ جَمْعَ: عَظْم، عَلَىٰ مُوافقةِ القِياسِ.

والآرَابُ: جَمْعُ: إِرْب، وهُو العضو(١).

قولُه: (وَوَضْعُ اليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا).

وَإِنَّمَا قَالَ: (عِنْدَنَا) احترازًا عَن قولِ زُفَر؛ فإنَّه عندَه: واجبٌ، وهُو أَحَدُ قولَي الشَّافِعِيِّ<sup>(۲)</sup>. .....قولَي الشَّافِعِيِّ (۲). ....

<sup>(</sup>١) ينظر: «تاج العروس» للزُّبيدي [٢/٢٦/مادة: أرب].

 <sup>(</sup>۲) هما تولان في مذهب الشافعي، وأظهرهما: لا ينجب. ينظر: «المهذب في نقه الإمام الشافعي» للشيرازي [۱۲۵۸]. و «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [۱۳٦/۲]. و «روضة الطالبين» للتووي [۲۰٦/۲].

# وَأَمَّا وَضْعُ القَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ القُدُورِيُّ: أَنَّهُ فَرِيضَةٌ فِي السُّجُودِ.

كَذا في «شرْح الأقطع» (١).

لِزُفَر: أنَّ الحَديثَ دلَّ عَلى اشتِراطِ السُّجودِ بسبْعةِ أعْضاءٍ .

ولَنا: أنَّ حَقيقةَ السُّجودِ تتَحقَّقُ بدونِ وضْعِ اليدَيْنِ والرُّكبَيْنِ؛ فَلا يشْترطُ وضْعُها، والسَّجودُ بسبْعةِ أعْضاءِ مُستحبُّ؛ بدليلِ ما ذُكِرَ في آخِرِ الحَديثِ (٢): «وَلا وَضْعُها، والسَّعْرَ» (٣)، فإنَّه إذا كَفَتَ (٤) ثوْبَه أو شَعْرَه في الصَّلاةِ؛ لا تَفْسُدُ صلاتُه إذا لَمْ يكُن بعمَلِ كثيرٍ، فكذا إذا ترَكَ وَضْعَ اليديْنِ والرُّكبَيْنِ، وهذا لأنَّ عدمَ الكَفْتِ مأمورٌ بِه كالوضْعِ، وترْكُه لا يضُرُّ، فكذا ترْكُ الوضْعِ فافْهَم، ولأنَّ الرُّكبة لا يتعلَّقُ بِها الوُضوعُ، فَلا يجبُ السَّجودُ عليْها، كسائِرِ المَواضِعِ الَّتي لا يتعلَّقُ بِها الوُضوءُ مِن البدَنِ.

قَالَ في «الخُلاصة»: «ولو لَمْ يضَعْ رُكبتَيْه عَلىٰ الأَرضِ؛ يجوزُ، وعَليْه فتوَىٰ مَشايخِنا. وقالَ الفَقيهُ أَبو اللَّيثِ: لا يَجوزُ»(٥).

### قُولُه: (وَأَمَّا وَضْعُ القَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ القُدُورِيُّ: أَنَّهُ فَرِيضَةٌ).

(١) ينظر: اشرح الأقطع) لأبيئ نصر [ق٥٣]

(٢) أي: في آخِر قوله ﷺ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدًا ۚ . كذا جاء في حاشية: ﴿مِ ۗ .

(٣) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة / باب لا يكف ثوبه في الصلاة [رقم / ٧٨٣]، ومسلم في كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والنوب وعقص الرأس في الصلاة [رقم / ٥٠] ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ يَّنِيُّةٌ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلا شَعْرًا ٤ . لفظ مسلم .

(٤) الكفت: هو صرفك الشئ عن وجهه، كَفتَه يكفته كَفْتاً فَانْكَفَت، وهو بفتح الكاف وسكون الفاء: تَقَلَّبُ الشئ ظهرا لبطن وبطنا لظهر، وانكفتوا إلى منازلهم: انقلبوا، وقيل: الكفت هو الجمع والضم. ينظر: [العين للفراهيدي٥/٣٤٠ – ٣٤١، لسان العرب ٧٨/٢. مادة [كفت]، القاموس المحيط ٢٠٣/١).

(٥) ينظر: «خلاصة الفتارئ» للبخاري [٢١٥].

فَإِنْ سَجَدَ عَلَىٰ كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَّ يَسْجُدُ عَلَىٰ كُورِ عِمَامَتِهِ، وَيُرْوَىٰ أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا. الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا.

🊓 غاية البيان 🤧

يعْني: ذكر الشَّيخُ أبو الحُسينِ القُدُورِيُّ في شرْح «مخْتَصر» [١٦٢/١٠/١] الشَّيخ أبي الحَسن الكَرْخِيِّ: أنّه فرْضُ ؛ لأنَّ السُّجودَ لا يتَحَقَّقُ بِدونِ وَضْعِ القَدمَيْنِ (٢). أبي الحسن الكَرْخِيِّ: أنّه فرْضُ ؛ لأنَّ السُّجودَ لا يتَحَقَّقُ بِدونِ وَضْعِ القَدمَيْنِ (٢). وفيهِ خِلافُ قولُه: (فَإِنْ سَجَدَ عَلَىٰ كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ)، وفيهِ خِلافُ الشَّافِعِيِّ (٣).

والكُوْر: مصدرُ كارَ العِمامةَ عَلىٰ رأْسِه، أَيْ: لَاثَها. وكلُّ دَوْرٍ كُوْرٌ. كذا في «الصّحاح»(٤).

لنا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «كَانَ يَسْجُدُ عَلَىٰ كَوْرِ عِمَامَتِهِ» (٥) رَواهُ أَبُو هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «أبو». وهو خلاف الجادة، من: «ت»، و «م»، و «ز»، و الو، و والف،

<sup>(</sup>۲) قال صاحب «البحر الرائق» (۲/۳۲): وأما البدان والركبتان قظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما، قال في «التجنيس» و«الخلاصة»: وعليه فتوئ مشايخنا، وفي «منية المصلي»: ليس بواجب عندنا، واختار الفقيه أبو الليث الافتراض، وصححه في «العيون» ولا دليل عليه؛ لأن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون البدين والركبتين، والظني المتقدم لا يفيده لكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب، وقد اختاره المحقق في «فتح القدير» وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول، وإن صرح كثير من مشايخنا بالسنية ومنهم صاحب «الهداية». اهـ. ينظر: «خلاصة الفتاوى» [ق ٢٤٢/١]، «البناية شرح الهداية» [٢٤٢/٢].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٢٧/٢]، و«البيان» للعمراني [٢١٧/٢]،
 و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [١٣٩/٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٢/٩٠٨/مادة: كور].

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه الله [رقم / ١٥٦٤] ، من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ به .
 قال أبو حاتم الرازي: الهذا حديث باطل الله .

وقال عبدُ القادر القرشي وابنُ حجر: «حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِيه عبد الله بن مُحَرِّر، وَهُوَ واهِ». ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم [٤٤٣/٢]، و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي=

ابنان على البيان الله

وفي حَديثِ ابنِ عبّاسِ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الأَرْضِ وَيَرْدَهَا»<sup>(١)</sup> ، ولأنَّ الشَّيءَ إِذا لَمْ يَمْنعِ الشَّجودَ إِذا كَانَ مُنفصلًا لَم يَمْنعْ إِذا كَانَ مَتَّصلًا ، كما في الخُفِّ.

وهُنا حِكايةٌ لَطيفةٌ عَن أبي حَنِيفَةَ: أنَّه كانَ يُصلِّي عَلىٰ خِرْقَةٍ يَتَّقِي بِها حَرَّ الأرْضِ، فَقالَ لَه رجلٌ: يا شيخُ لا تَفْعلْ هكَذا؛ فإنَّه مَكْروهٌ.

فقالَ لَه: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟

فَقَالَ: مِنْ خُوَارِزْمَ.

نقالَ: «اللهُ أَكْبر » ، جَاءَ التَّكْبِيرُ ( " مِنْ وَرَائِي \_ أَيْ: مِنَ الصَّفِّ الآخَرِ . وأرادَ بِهُ أَنَّ العِلْمَ يُحْمَلُ مِن هُنا إلى خُوارزم ، لا منها إلى هُنا \_ ثِمَّ قَالَ لَه : أَفِي مساجِدِكُم حَشِيشٌ ؟ قَالَ : نعَم ، قَالَ : تَجوزُ الصَّلاةُ عَلَى الحَشِيشِ ولا تجوزُ عَلَى الخِرْقَةِ (٣) ؟ حَشِيشٌ ولا تجوزُ عَلَى الخِرْقَةِ (٣) ؟

 <sup>[</sup>ق٣٣/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)] ، و «الدراية في تخريج
 أحاديث الهداية» لابن حجر [١٤٥/١] .

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد في «المسند» [٣٠٣/١]، وابن أبي شبية [رقم/ ٢٧٧٠]، وأبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ٣٣٢٧]، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ به٠

قال البوصيري: «إسناد ضعيف» بنظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣٨/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)] ، و (التحاف الخيرة المهرة» للبوصيري [١٩٩٢] ، و (الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٤٦/١].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «التكبر»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و «وا»، و «ف».

<sup>(</sup>٣) قال ابن عابدين: والحاصل أنه لا كراهة في السجود على شيء مما فرش على الأرض مما لا يتحرك بحركة المصلي بالإجماع إلخ. اهـ، ولكن الأفضل عندنا السجود على الأرض أو على ما تنبته كما في «نور الإيضاح» و «منية المصلي». ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/١ ، ٥]

وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ﴾(١) ، وَيُرْوَىٰ: ﴿وَأَبِدَّ ، مِنَ الْإِبْدَاءِ وَهُوَ الْإِظْهَارُ · الْإِبْدَاءِ وَهُوَ الْإِظْهَارُ ·

و غاية البيان الله

قولُه: (وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ» ، وَيُرْوَى: «وَأَبِدَّ» ، مِنَ الإِبْدَادِ ؛ وَهُوَ المَدُّ) .

قَالَ في «الغَرِيبَيْنِ»: «يُقَالُ: أَبْدِ ضَبْعَيْك في الصَّلاة؛ أي: مُدَّهُما» (٢) . وقالَ في «المُغْرِب»: «وَإِبْدَادُ الضَّبْعَيْنِ: بتفريجهما في السجود .

وأمًّا مَا رُوَيَ مِن الحَديثِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَبْدَىٰ مِن ضَبْعَيْهِ أَوْ أَبَدَّ»: فلَمْ أَجِدُه فيما عِندي مِن كُتبِ الحَديثِ والغَريبِ»(٣).

[١٦٤/١] وقالَ في «صَحيح مُسلِم»: عنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>۱) قال عبد القادر القرشي: «هذا الحديث لَمْ أَرَه مرفوعًا»، وقال الزيلعي: «هذا حديث غريب»، وقال العيني: «هذا غريب لَمْ يَرِد مرفوعًا هكذا»، وقال ابنُ حجر: «لَمْ أَجِدهُ مَرْفُوعًا». وقال عَلِيُّ القاري: «وأما قولُ صاحب «الهداية»: لقوله ﷺ «أَبْدِ ضَيْعَيكَ»، فلم يُعْرَف موفوعًا، نعم ثَبَتَ أنه ﷺ «كن إذا صلّى فَرَّج بين يديه حتى يَبْدُوَ بياضُ إبطيه»، حديث متفق عليه». قلنا: قد ظفرنا به مرفوعًا عند الحافظ طلحة بن محمد في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي [۲۱/۱]، مِن حديث عبد الله بن عمر ﷺ به.

والمشهور: أنه مِن قول ابن عُمر موقوفًا عليه. وهو المحفوظ. ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣٣/ ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٢/٢٦]، و«البناية شرح الهداية» للعَيْني [٢٤٦/٢]، و«فتح باب العماية بشرح النقاية» لعلِيّ القارِي [ق ٥٥/١/ مخطوط مكتبة راغب باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٦١)].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الغَرِيبَيْنِ في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرَوِي [١٥٣/١].

<sup>(</sup>٣) زاد المُطَرِّزِيّ: ﴿ إِلا أَن صاحب (الصحيح» قال: باب يُبَدِي ضَبْعَيْهِ.. وذكر لفُظَ الحديث فقال: ﴿ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ فَرَّجَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ﴾ ولفظ المتفق: ﴿ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَتَحَ مَا بَيْنَ مِرْ فَقَيْهِ حَتَّىٰ يُبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ﴾ ولفظ المتفق: ﴿ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَتَحَ مَا بَيْنَ مِرْ فَقَيْهِ حَتَّىٰ يُبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ﴾ وفي ﴿ النهذيب ﴾ : ﴿ يقال للمُصلِّي: أَبِدَّ ضَبْعَيْكَ ﴾ وله يذكر أنه مِن الحديث ﴾ . ينظر: ﴿ المغرب في ترتيب المعرب ﴾ للمُطرِّزِي [ص ٣٦] .

وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ؛ لِأَنَّهُ ﴿ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَىٰ بَطْنَهُ حَتَّىٰ إِنَّ بَهْمَةً لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ ، وَقِيلَ: إِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لَا يُجَافِي كَيْلا يُؤْذِي جَارَهُ.

وَيُوجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فَلْيُوجِّهُ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ».

البيان 🚓 البيان

سَجَدْتَ ، فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ »(١).

وفيهِ أيضًا بإسْنادِه: إلى مَيْمُونَةً بِنْتِ الحَارِثِ قالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَىٰ ؛ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ ﴾ (٢). قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بَيَاضَهُمَا.

وفيه أيضًا بإسْنادِه: إلى مَيْمُونَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ إِذَا سَجَدَ؛ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةُ (٣) أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ لَمَرَّتْ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة / باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود [رقم / ٤٩٤]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم / ٢٩١٦]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم / ٢٥٣]، من حديث البراء بن عازب الله به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ، وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه ، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية ، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول [رقم/ ٩٧] ، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب كيف الجلوس بين السجدتين [رقم/ ١٤٧] ، وأحمد في «المسئد» [٣٣٣] ، من حديث مَيْمُونَةً بِنْتِ الحَارِثِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المحارِثِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: «بَهِيمَةٌ»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». وهو الموافق لِمَا
 وقع عند مسلم وغيره، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول [رقم/ ٤٩٦]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب السجود [رقم/ ٨٨٠]، وأحمد في «المسند» [٣٣١/٦]، من حديث مَيْمُونَة بِنْتِ الحَارِثِ عَلَيْهِ بهـ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَعْدَ أَنْ يَخْتِمَ

وذكر البُخَارِيُّ بإسْنادِه: إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ حَتَّىٰ يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ »(١).

والضَّبْعُ - بِالسُّكُونِ لَا غَيْرُ [٦٩/١] - العَضُدُ. وَقِيلَ: وَسَطَّهُ وَبَاطِئُهُ (٢). يُقَالُ: جَافَى عضُدَيْه ؛ أَيْ: بَاعَدَهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ (٣).

قَالَ في «الجمْهرة»: «البَهْمُ: مَعْرُوفٌ، والواحدةُ: بَهْمَةٌ، وَهِيَ صغَارُ الضَّأْنِ والمَعزِ جَمِيعًا، وَرُبَّمَا خصّ الضَّأْن بذلِك»(١٠).

قولُه: (وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ) بالواوِ عَطْفًا عَلىٰ قولِه ﷺ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ»(٥)؛ لأنّهما في حَديثٍ واحدٍ،

قُولُه: (وَذَلِكَ أَدْنَاهُ)، والكَلامُ فيهِ قَد مرَّ عندَ ذكرِ الرُّكوعِ؛ فَلا نُعِيدُه. قُولُه: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ الثَّلَاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَعْدَ أَنْ يَخْتِمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في أبواب الصلاة في النياب/ باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود [رقم/ ٣٨٣]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول [رقم/ ٤٩٥]، من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَة عَلَيْهِ به.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزي [ص/٢٨٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق [ص/٨٦].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [١/٣٨١].

 <sup>(</sup>٥) مضئ تخريجه قريبًا،

بِالوِتْرِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَخْتِمُ بِالْوِتْرِ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَىٰ وَجْهٍ يُمِلُّ الْقَوْمَ حَتَّىٰ لَا يُؤَدِّيَ إِلَىٰ التَّنْفِيرِ،

ثُمَّ تَسْبِيحَاتُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ النَّصَّ تَنَاوَلَهُمَا دُونَ تَسْبِيحَاتِهِمَا، فَلَا يَزِادُ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ النَّصِّ.

عاية البيان على البيان

بِالوِثْرِ) كالخمسِ والسَّبْعِ والتَّسْعِ ؛ لكِن إِذا كانَ إِمامًا لا يُطوِّلُ بحيثُ يملُّ القوم ؛ كَيْلَا يُؤدِّي إلىٰ تَنفيرِ الجَماعةِ .

وعَن سُفيانَ: يَقُولُ الإمامُ خمْسًا؛ حتَّىٰ يتمكَّنَ القَومُ مِنَ الثَّلاثِ (٢٠).

قولُه: (فَلَا يَزِيدُ عَلَىٰ النَّصِّ)، أَيْ: لا يُزَادُ بِخَبِرِ الواحِدِ وهُو قَولُه ﷺ: «إِذَا رَكَعَ [١/٥٢٥/١م] أَحَدُكُمْ ﴾(٣)، الحديث (٤) \_ علىٰ النَّصِّ ؛ وهُو قولُه تَعالَىٰ: ﴿ أَرْكَعُولُ وَأُسْجُدُولُ ﴾ [الحج: ٧٧].

قَالَ في «الكشّاف»: «لَمَّا نزلتْ ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيرِ ﴾ [الواقعة: ٧٤]. قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، فلمّا نزَلَ ﴿ سَيِّجِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» (هُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي الرُّكُوعِ: اللهُمَّ لَكَ [الأعلى: ١]. قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» (هُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي الرُّكُوعِ: اللهُمَّ لَكَ

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: اليزيدا.

<sup>(</sup>٢) أورده الكاساني عن سيفان الثوري. ينظر: "بدائع الصنائع» [٢٠٨/١]

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٤) تمامُه: «فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلاثًا» كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب الركوع والسجود/ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده [رقم/ ٨٦٩]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب التسبيح في الركوع والسجود [رقم/ ٨٦٩]، وأحمد في «المسند» [١٥٥/٤]، والدارمي في «سننه» [رقم/ ١٣٠٥]، والحاكم في «المستدرك» [٣٤٧/١]، من حديث عقبة بن عامر ﷺ به.

قال الحاكم: «هذا حديث حِجازِيّ صحيح الإسناد»،

وقال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد حسن». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي=

وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ فِي سُجُودِهَا ، وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفخذها ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا . قَالَ: ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَكْبُرُ ؛ لِمَا رَوَيْنَا .

فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ: "ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَنَّىٰ تَسْتَوِيَ جَالِسًا» وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِ جَالِسًا وَسَجَدَ أُخْرَىٰ؛ أَجْزَأَهُ عِنْدَ

رَكَعْتُ، وفي السّجودِ: اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ»(١).

وراوِي الحَديث (٢): عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، ذَكرَه في «السُّنن».

وإِنَّمَا لَم يَزِدُ عَلَىٰ النَّصِّ بِخَبرِ الواحِدِ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ عَلَىٰ النَّصِّ نَسْخٌ، فَلا يجوزُ نَسْخُ النَّصِّ بِمِثْلِه؛ لِمَا قُلْنا.

يُؤيِّدُه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علَّمَ الأعرابِيِّ الواجباتِ، ولَمْ يُعَلِّمُه تَسبيحاتِ الرّكوعِ والسّجردِ.

قُولُه: (وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا) ، أي: تُلْصِقُ.

قولُه: (لِمَا رَوَيْنَا)، أرادَ بِه: قولَه أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: «كَاُنَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ »(٣).

قُولُه: (لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ: «ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّىٰ تَسْتَوِيَ جَالِسًا» (١٠).

وذَكرَ مُسلمٌ تمامَ الحَديثِ في "صَحيحه": بإسْنادِه إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ

 <sup>= [</sup>١/١٦ ٣٩ ] ، والنصب الراية » للزيلعي [١/٢٧] .

ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٤/٧٣٨].

<sup>(</sup>٢) أي: الحديث الذي ذكره صاحبٌ «الكشاف».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» [رقم/ ٢٦٢٢]، من حديث أبي هريرة ﷺ بهذا اللفظ.
 قلنا: وهو ثابت في «الصحيحين» بلفظ: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ جَالِسًا». وسيأتي تخريجه بعد هذا.

### أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَتَكَلَّمُوا فِي مِقْدَارِ الرَّفْعِ

رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّىٰ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ». فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّىٰ كَمَا كَانَ صَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ [إلىٰ](۱) النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلامُ». حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اللهَ يُصَلِّقُ اللهِ عَلَيْكَ المَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَىٰ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الرَّعُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قولُه: (وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ)، أَيْ: في قَولِه (وَأَمَّا الاِسْتِوَاءُ قَائِمًا: فَلَيْسَ بِفَرْضٍ، وَكَذَا الجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).

قُولُه: (وَتَكَلَّمُوا فِي مِقْدَارِ الرَّفْعِ).

يعُني: تكلَّمَ عُلماؤُنا في مقْدارِ الرَّفْعِ الَّذي يكونُ فاصِلًا بينَ السَّجدتَيْنِ ؛ فعَنْ أبي حَنِيفَةَ في «شرْح الطَّحَاوِيِّ»: إِذا كانَّ إِلىٰ القُعودِ أقْربَ ؛ يَجوزُ سُجودُه ، وإِنْ كانَ أقْربَ إِلىٰ الأرضِ ؛ لا يَجوزُ .

وقالَ مُحَمَّدُ بنُ سَلمةَ: لوْ رفَعَ مِقْدارَ ما يشْكِلُ عَلى النَّاظرِ أنَّه رفَعَ رأْسَه ؛ يجوزُ.

 (۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف»، وهو الموافق لِمَا وقَع في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت [رقم/ ٧٢٤]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها [رقم/ ٣٩٧]، من حديث أبي هريرة ﷺ به-

وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِلَىٰ السُّجُودِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاجِدًا وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ الْجُلُوسِ أَقْرَبَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا فَتَتَحَقَّقُ الثَّانِيَةُ.

قَالَ: فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا؛ كَبَّرَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

عايه البيان ا

وعَن الحسَنِ بنِ زِيادٍ: إذا رفَعَ رأْسَه بقدْرِ ما يجْرِي فيه الرِّيحُ ؛ يجوزُ.

وعَن القُدُورِيِّ: يكْتَفِي بأدنَىٰ ما ينطلقُ عليْه اسمُ الرَّفعِ، وهُو اختِيارُ الإمامِ الزِّاهِدِ أَبِي بكرِ المَعروفِ بـ«خُوَاهَرْ زَاده»(١).

قولُه: (فَتَتَحَقَّقُ الثَّانِيَةُ)، أي: السَّجدةُ [١٩/١ظ] الثَّانيةُ، وتكْرارُ السَّجدةِ دونَ الرُّكوعِ أَمْرٌ تعبُّدِيُّ عندَ الفُقهاءِ، وَقِيلَ: فيهِ حِكْمةً. وهيَ أنَّ الأُولَىٰ: لامتِثالِ الرُّكوعِ أَمْرٌ تعبُّدِيُّ عندَ الفُقهاءِ، وَقِيلَ: فيهِ حِكْمةً. وهيَ أنَّ الأُولَىٰ: لامتِثالِ الأَمْرِ (٢٠). والثَّانية: لترْغِيمِ إبْليسَ؛ حَيْثُ لَم يَسجُدِ استِكبارًا.

وَقِيلَ: الأُولَىٰ لشُكْرِ الإيمانِ. والثّانية: لبقائِه.

وَقِيلَ: الأُولَىٰ إشارةٌ إلىٰ خلْقِ الإنسانِ مِن التّرابِ. والثّانية: إشارةٌ إلىٰ أنّه يعودُ إليْه كَما قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُورُ وَفِيهَا نُعِيدُكُورُ ﴾ [طه: ٥٥].

قُولُه: (وَقَدُ ذَكَرْنَاهُ).

<sup>(</sup>١) قال في «البحر الرائق»: اختلفوا في مقدار الرفع الذي يكون فاصلاً بين السجدتين على أربع روايات: صحح صاحب «الهداية»: أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز، وإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لأنه بعد ساجداً.

وقيل: انه إن كان بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع يجوز.

وقيل: أنه يكتفئ بأدنئ ما ينطلق عليه إسم الرفع. وصحح صاحب «المحيط»، واختارها النسفي ني «الكافي».

رقيل: أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يمر الربح بينه ربين الأرض جاز. ينظر: «المبسوط» [٣١/١،» ٣٢]، «بدائع الصنائع» [٤٩٥، ٤٩٤/١]، «الهداية» [٣٠٧/١]، «تبيين الحقائق» [١٩/١،» ١٢٠]، «العناية» [٣٠٨، ٣٠٧/١]، «فتح القدير» [٣٠٨، ٣٠٧/١]، «البحر الرائق» [٣٠٨، ٢٤٠/١]

 <sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: (وَقِيلَ: فيه حكمة ، وَقِيلَ: إِن الأُولَىٰ: لامتثال الأمر». والمثبت من: «ت»، و (م»، و (م»، و «ز»، و «ز»، و «و»).

وَاسْتَوَىٰ قَائِمًا عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَقْعُدُ، وَلَا يَعْتَمِدْ بِيَدَيْهِ عَلَىٰ الأرض،

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَجْلِسُ جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ ، ثُمَّ يَنْهَضُ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ الْأَرْضِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ فَهُ اللَّهُ عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﴾ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَلَىٰ عَلَىٰ

أَرادَ بِه قولَه: «وكَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ»(١).

وفي «صَحيح مسلِم»: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ ورَفَعَ (٢)، وَيُحَدِّثُ إِلَى اللهِ وَاللهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (٣).

قُولُه: (يَبَجْلِسُ جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ ثُمَّ يَنْهَضُ)، أَيُّ: يقومُ.

قَالَ الإمامُ حميدُ الدِّينِ في «شرْحه» ـ ناقِلًا عن شَمسِ الأَنْمَّةِ الحَلْوَانِيِّ الخَلْوَانِيِّ الخَلْوَانِيِّ الخَلْوَانِيِّ الخَلْوَانِيِّ الخَلْوَ الْمَا الْمُ يَجَلِّسُ لَا بَأْسَ بِهِ عِندَنَا ، وإذا لَمْ يَجَلِّسُ لَا بَأْسَ بِهِ عِندَنَا ، وإذا لَمْ يَجَلِّسُ لَا بَأْسَ بِهِ عَندَ الشَّافِعِيُّ (٤) ﴾.

له: ما رُوِيَ في حَديثِ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: ﴿وَرَكَعَ)، والمثبت من: ﴿تَا، وَالْمَا، وَالْوَا، وَالْوَا، وَقَفَا. وهو الموافق لِمَا
 في مصادر التخريج الآتية،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب إتمام التكبير في الركوع [رقم/ ٧٥٢] ، ومسلم في
 كتاب الصلاة/ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه
 سمع الله لمن حمده [رقم/ ٣٩٢] ، من حديث أبي هريرة ، الله به .

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [١١٨/٢]، و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [٢/٢]، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٢/٤٦].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «الفوائد الفقهية في شرح الهداية» [ق٧٧].

😂 غاية البيان

مِنَ السُّجُودِ؛ قَعَدَ ثُمَّ نَهَضَ»(١).

وَلَنَا: مَا رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ؛ قَامَ كَأَنَّهُ عَلَىٰ الرَّضْفِ» (٢). وهي الحِجارَةُ المُحْمَاةُ.

وفي حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَيْهِ»(٣).

### وفي حَديثِ عاصِمِ بنِ كُليبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا نَهَضَ فِي فَصْلِ

- (۱) أخرجه: البخاري في كتاب الجماعة والإمامة / باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي على وسنته [رقم / ٦٤٥]، وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة / باب النهوض في الفرد [رقم / ٨٤٢]، والنسائي في كتاب الافتتاح / باب الاعتماد على الأرض عند النهوض أي الفرد [رقم / ١١٥٣]، وأحمد في «المسند» [٥٣٥]، من حديث أبي قِلابَة ، قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُويْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لاَصلَي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصلاة، أُصلِي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَ المُحْوِيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لاَصلي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصلاة، أُصلي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَ المُحْوِيْرِثِ مِنْ مُشْجِدِنَا هَذَا مَا اللهُ وَمَا أُرِيدُ الصلاة، قَالَ: وَكَانَ شَيْخًا، «يَجْلِسُ وَقَالَ: وَقَالَ شَيْخًا مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَكَانَ شَيْخًا ، «يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ اللهِ البخاري .
- (٢) أخرحه: أبو داود في تفريع أبواب التشهد/ باب في تخفيف القعود [رقم/ ٩٩٥]، والترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين [رقم/ ٣٦٦]، والحمد [٣٦٦]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب التخفيف في التشهد الأول [رقم/ ١١٧٦]، وأحمد في «المسند» [٣٦٦]، من حديث أبي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عبد الله بن مسعود ﷺ به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لَمْ يسمع من أبيه».

- وقال ابنُ حجر: «هو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لَمْ يسمع من أبيه». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [١٩/٤] ، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٧٥٤/٢] .
- (٣) أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء كيف النهوض من السجود [رقم/ ٢٨٨] ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﷺ ورقم/ ٢٨٨] ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﷺ به.

قال ابن حجر: «أخرجه التُرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيفٌ، ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [٧٨٩/١]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [٧٤٧/١]. وَيَفْعَلُ فِي الثَّانِيَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ؛ لِأَنَّهُ تِكْرَارُ الْأَرْكَانِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ؛ لَأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً.

وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَىٰ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: تَكْبِيرَةُ الْإِفْتِتَاحِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: تَكْبِيرَةُ الْإِفْتِتَاحِ

الرَّكْعَتَيْنِ ؛ نَهَضَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَاعْتَمَدَ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ ١٠٠٠.

وما رَواهُ فَهُو مَحْمُولٌ عَلَىٰ فِعْلِهِ ﴿ بِعَدَ مَا كَبِرَ وَاسَنَّ ، وَلَأَنَّ هَذِهِ الْقَعْدَةَ فَيها اسْتُراحةٌ ، والصَّلاةُ لَمْ تُوضَعْ لِلاستِراحة ، فَلا يأتي بِها ، ولأنَّها لوْ كانَتْ مَشْروعة لانتَقَلَ إليْها بتكْبيرةٍ ، وعَنْها إلى القِيامِ بتكْبيرةٍ أُخرَىٰ ؛ كالقُعودِ في وسطِ الصَّلاةِ ، لانتَقَلَ إليْها بتكْبيرةٍ ، فكندا في الآخرِ ؛ اعتِبارًا ولأنَّه أحدُ الانتِقالَيْنِ ، فلَيسَ في أحدِهِما قعدةٌ بالاتّفاقِ ، فكذا في الآخرِ ؛ اعتِبارًا لأحدِهِما بالآخر ،

بيانُه: أنَّ في الانتِقالِ مِن القيامِ إِلَىٰ السُّجودِ؛ لار قعْدة، فينبغي أنْ يكونَ كذلِك في الانتِقالِ مِن السَّجودِ إِلَىٰ القيامِ.

قولُه: (إلَّا أَنَّهُ لَا يَشْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ).

ومُرادُه: أنَّه لا يَقولُ: سُبحانَك اللهمَّ.. إِلَىٰ آخِرِه.

ويُسَمَّىٰ هذا الدَّعاءُ: [١٦٦/١٤/م] دعاءَ الاستِفْتاحِ؛ لأنَّ المصلِّي يفتتِحُ صَلاتَه بِه. قولُه: (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْدِ إلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَىٰ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ).

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب افتتاح الصلاة [رقم/ ٧٣٦]، والطيراني في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٤٦١]، مِن حديث في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٤٦١]، مِن حديث عاصم بن كليب عن أبيه ﷺ به٠
 قال الثووي: «رواية ضعيفة منقطعة». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢/٣٠٤].

چ غاية البيال 🏤

يعْني: أنَّ عندَ الشَّافِعِيِّ يَرفَعُ يدَيْه حينَ يرْكعُ ، ويَرْفعُهُما أيضًا حينَ يَرفَعُ رأسَه مِن الرَّكوعِ<sup>(١)</sup>.

لَه: مَا رُوِيَ فِي حَدَيثِ ابنِ عُمَرَ وغَيرِه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَذَٰلِك (٢).

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد في «سُننه»: بإسْنَادِه إِلَىٰ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَصَلَّىٰ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً»(٣).

وروَى أيضًا بإسْنادِه: إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ» (٤).
لَا يَعُودُ» (٤).

 <sup>(</sup>١) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٢/٨٣] . و «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي
 [١٣٦/١] . و «البيان» للعمراني [٢٠٦] ، و «المجموع شرح المهذب» للنووي [٣٩٨/٣] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في/ باب رفع اليدبن في التكبيرة الأولَى مع الافتتاح سواء [رقم/ ٧٠٢]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب استحباب رفع ليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود [رقم/ ٣٩٠]، من حديث ابن عُمَرَ ﷺ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ». لفظ مسلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع [رقم/ ٧٤٨] ، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة [رقم/ ٢٥٨] ، والبيهقي في الله المنتن ٢٥٧] ، والبيهقي في الله المنتن الكبرئ) والبيهقي أمن حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود ﷺ به.

قال أبو عيسى الترمذي: «حديث ابن مسعود حديث حسن».

قلا: هو حديث معلول عند الأثمة ، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤٨١/٣] ، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٢/١٧٦] ،

## وَتَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ» وَذَكَرَ الْأَرْبَعَ فِي الْحَجِّ.

وابنُ أَبِي ليلَىٰ (١): مِن كبارِ التّابِعينَ، أَدْركَ مئةً وعشْرينَ رجلًا مِن صَحابةِ رَسولِ اللهِ ﷺ، ورضِيَ عنْهُم،

ورَوَىٰ الشَّيخُ أَبُو جَعْفُرِ الطَّحَاوِيُّ مُشْندًا: إلىٰ ابنِ عُمَرَ، وابنِ عبّاسٍ، عَن النَّبيُّ ﷺ قَالَ: «تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنٍ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ البَيْتِ، وَعَلَىٰ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَبِعَرَفَاتٍ وَبِالمُزْدَلِفَةِ، وَعِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ ۗ(٢).

وروَى الطَّحَاوِيُّ أيضًا في «شرُح الآثار»: مشندًا إلى إبْراهيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ، وَفِي التَّكْبِيرِ لِلقُنُوتِ فِي الْوِثْرِ، وَفِي التَّكْبِيرِ لِلقُنُوتِ فِي الوَّرْ، وَفِي الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَبِجَمْعِ الوَّرِ، وَغَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَبِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ، وَعِنْدَ المَقَامَيْنِ، وَعِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ» (٣).

قال البيهقي: «قال عثمان بن سعيد الدارمي قال: سألتُ أحمد بن حنيل عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح عنه هذا الحديث، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣/٨٤]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٥١/١]٠

<sup>(</sup>١) ابنُ أبي ليلَيْ: اسمُه عبد الرحمن. كذا جاء في حاشية: (و).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البزار في «مسنده/ كشف الأستار» [٢٥١/١]، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٢٧٦/٢]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٢٧٠٣]، وأبو بكر الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» [١٧٦/٢]، من طريق ابن أبي ليلئ عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس رائح وعن نافع عن ابن عمر الله كلاهما به نحوه.

قال البزار: «رواه جماعة فوقفوه، وابنُ أبي ليليِّ ليس بالحافظ».

وقال ابنُ القيم: «لا يَصِحُّ رَفْعُهُ، وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، ينظر: «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم [ص/١٣٨]. وانصب الراية» للزيلعي [١/٠٩٠]،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة» [٣٠٠/١]، وابن خسرو=

جي غاية البيان €

أرادَ بِهِما(١): الأُولَىٰ والوسْطَىٰ ، دونَ العَقَبةِ ، [١٦٧/١] ذَكَره (٢) في باب رَفْعِ المِدَيْنِ [١٠٧٠/١] ذَكَره (٢) في باب رَفْعِ اللهَيْنِ [١٠٧٠/١] عندَ رُؤيةِ البَيتِ .

وما رَواهُ الشَّافِعِيُّ: فَهُو مَنسوخٌ ؛ بِدليلِ ما روَىٰ مُسلِم في «صَحيحه»: بإسْنادِه إلىٰ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فقال: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلاةِ»(٣).

والشُّمْسُ: جَمْعُ شَمُوس، أيْ: صعْب(٤).

يدلُّ عليْه: ما رُوِيَ عَن مُجاهدٍ، أنَّه قَالَ: «صحبْتُ ابْن عُمَر سِنِينَ، وكَانَ لا يَرْفَعُ يَدَيْه ؛ إلَّا عِنْدَ تَكْبِيرَة الإِفْتِتَاحِ»(٥).

> يؤيِّدُه المَعقولُ: وهُو أنَّ التّكبيراتِ في الصَّلاةِ على نَوعَيْنِ: فرْضٌ: كَتَكْبيرةِ الافتِتاحِ، والرِّفْعُ فيها مسْنونٌ بالإجْماعِ. وسُنَّةٌ: كَتَكْبيرةِ السّجودِ، فلا يُسَنَّ فيها الرِّفْعُ بالإجْماعِ أيضًا.

في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي [٣٥٣/١] ، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» (١٧٨/٢] ، من طريق أبي حنيفة عن طَلْحَة بن مُصرف عَن إبراهيم النخعي هيم به ٠

<sup>(</sup>١) يعني: بالجَمْرَتَيْنِ ،

<sup>(</sup>٢) يعني: الطحاوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع [رقم/ ٣٠٠] ، وأبو داود في تفريع أبواب التشهد/ باب في السلام [رقم/ ٢٠٠٠] ، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب السلام بالأيدي في الصلاة [رقم/ ١١٨٤] ، وأحمد في «المسند» [٩٣/٥] ، من حديث جابر بن سمرة عليه به .

<sup>(</sup>٤) ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [١/٢ · ٥ /مادة: شَمَسَ].

<sup>(</sup>ه) اخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٢٤٥٢]، عن مجاهد ﷺ قال: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ».

## والَّذِي يُرْوَىٰ مِنَ الرَّفْعِ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الإِبْتِدَاءِ، ....

وتكْبيرةُ الرَّكوعِ سُنَّةٌ ، فلا يُسَنُّ فيها الرَّفْعُ ؛ قياسًا عَلَىٰ تكْبيرةِ السُّجودِ .

وذَكَر في «المبسوط»: «أنَّ الأَوْزَاعِيَّ لَقِيَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَهْلِ العِرَاقَيْنِ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعَنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدُيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حَدَّثِنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإفْتِتَاحِ؛ ثُمَّ لَا يَعُودُ». فقالَ: عَجَبًا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أُحَدَّثُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ؛ وَهُوَ يُعُددُ». فقالَ: عَجَبًا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أُحَدَّثُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ؛ وَهُوَ يُعُددُ فَي بِحَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فأشارَ إلى عُلُوِّ إِسْنَادِهِ (۱).

فقالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَمَّا [١٦١٧٤٤/م] حَمَّادٌ فَكَانَ أَفْقَهَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ أَفْقَهَ مِنْ سَالِمٍ، وَلَوْلَا سَبْقُ ابْنِ عُمَرَ لَقُلْتُ بِأَنَّ عَلْقَمَةَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ [فعبدُ اللهِ](٢)، فَرجَحَ بِفِقْهِ رُوَاتِهِ(٣)؛ فَسَكَتَ الأَوْزَاعِيُّ)(٤).

قولُه: (مَحْمُولٌ عَلَى الإبْتِدَاءِ)، أيْ: عَلَى ابتِداءِ الإسلام. يعْني: أنَّه كانَ فَنُسِخ.

 <sup>(</sup>١) أي: الأوزاعي. كما جاء في حاشية االمبسوط» للسَّرَخْسِيّ [١/ق ٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفتدي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٨٣)].

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف». وهو الموافق لِمَا وقَع في «المبسوط» للسَّرَخيييّ [١/ق٣/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: ٥٧٩)]. أو [١/ق ٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٨٣)]. والعبارةُ ساقطة في المطبوع!

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «فرجح بفقه رواية». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و». وهو الموافق لِمَا
 وقع في: «الميسوط» للسَّرَخْسِيّ [١٤/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: ﴿المَيْسُوطُ﴾ للسُّرَخُسِيِّ [١٤/١].

#### كَذَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ إِنَّهُ ا

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرَسْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى،

قُولُه: (كَذَا نُقِلَ [عَنِ](١) ابْنِ الزُّبَيْرِ)، أَرادَ بِه: عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ.

وابنُ الزُّبَيْرِ: مِن الأَسْماءِ الغالبةِ عَلَىٰ بعضِ المُسَمَّيْنَ بِه ؛ كابنِ عُمرَ ، وابنِ عبّاسٍ ، وقَد عُرِفَ في «المُفَصِّلِ»(٢).

قيلَ: رُوِيَ أَنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ: «رَأَىٰ رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الصَّلاة عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِن الرُّكُوعِ؛ فَقَالَ لَهُ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ هَذَا شَيْء فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِن الرُّكُوعِ؛ فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحسَنِ في «موَطَّعه»: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسَنِ في «موَطَّعه» وَيَعَبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحسَنِ في «موَطَّعه» وَيَعَبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «لا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ ؛ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَىٰ » (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش: وابن الزبير: غلب علئ عبد الله بن الزبير بن العوام، وذلك لشهرتهم بالعلم كان يضرب بيهم المثل في الفقه يقال فقه العبادلة. ينظر: «المقصل في صنعة الإعراب» للزمخشري (ص٩٦) طبعة مكتبة الهلال \_ بيروت، «شرح المفصل» لابن يعيش (١٢٥/١) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: مُحَمَّد بن الحسن الشيباني في «موطئه» [١/٥٥] عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ١٨٥)

نَجَلَسَ عَلَيْهَا ، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ نَصْبًا ، وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ؛ هَكَذَا وَصَفَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ .

قَالَ: وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَتَشَهَّدَ؛ يُرُوَىٰ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ ﷺ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ.

قولُه: (هَكَذَا وَصَفَتْ عَائِشَةُ قُعُودَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في الصَّلَاة).

يعْني: رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «كَانَ إِذَا قَعَدَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَىٰ ، رَيَنْصِبُ اليُمْنَىٰ ، ويُوجِّهُ أَصَابِعَهَا إِلَىٰ القِبْلَةِ»(١).

وفيهِ خلافٌ مالكٍ والشَّافِعيِّ.

فإنَّ عندَ مالكٍ: يتورَّكُ في الفَعدتَيْنِ (٢).

وعندَ الشَّافِعِيِّ (٣): يقعدُ في الأُولَىٰ كَما قُلنا، وفي الثَّانيةِ: كَما قَالَ مالكُ؛ لِلحَديثِ.

<sup>(</sup>۱) قال عبد القادر القرشي: «هذا المحديث لَمْ أَرَه»، وقال الزيلجيُّ: أغريب بهذا اللفظ». وقال ابن حجر: «أما الافتراش والنصب: فهو عند مسلم (في كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه [رقم / ٤٩٨]) من حَدِيث عَائِشَة فِي حَدِيث قَالَت فِيهِ: «وكَانَ يفترش رِجُله النُّسْرَىٰ وَينُصِب رِجْله النُّمْتَىٰ» الحَدِيث. وأما بَقِيَّتُه: فَلم أَجِدهُ من حَدِيثها؛ فقد رَوَىٰ النَّسَائِينِ (في كتاب الافتتاح / باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد [رقم / ١٩٨]) ، من طَرِيق عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قَالَ: "مِن سُنَة الصَّلاة أن ينصب القدّم النُمْنَىٰ وَيسْتَقْبل بأصابعها القبْلَة». وَأَصْلُه عِنْد البُخَارِيّ دون الاستقبال». ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣٣/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم المحفظ: ٢٨٨)] ، و«نصب الراية» للزيلعي [١٠٠٠٣]، وقالدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٥٥١].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [۲۲۸/۲]، و«منح الجليل» لعُلَيْش [۲۷٥/۱].
 و«شرح مختصر خليل» للخرشي [۲۹٦/۱].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «البيان» للعمراني (۲۳۰/۲]، والروضة الطالبين» للنووي (۲۲۱/۱]. والنجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري (۱۵۷/۲].

فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَلَسَتْ عَلَىٰ أَلْيَتِهَا الْيُسْرَىٰ وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا.

وَالنَّشَهُّدُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ إِلَىٰ آخِرِهِ. وَهَذَا نَشَهُّدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، فَإِنَّهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِيَدِي وَعَلَّمَنِي النَّشَهُّدَ كَمَا كَانَ يُعَلَّمُنِي سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ: «قُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ» إِلَىٰ آخِرِهِ.

😤 غاية البيال 🤧

ونحنُ رجَّحْنا حديثَ عائِشةَ؛ لِأَنَّهُ أَشقُّ عَلى البدنِ، وفْضَلُ الأَعْمَالِ: أَحْمَزُهَا(١) بِالحَديثِ(٢).

> وما رُوِيَ من التورُّكِ: فَهُو مَحْمُولٌ عَلَىٰ حَالَةِ الكِبَرِ. قُولُه: (وَالتَّشَهُّدُ التَّحِيَّاتُ...). [١/١٦٨/١] إِلَىٰ آخِرِه.

اعلَمْ: أنَّ في التَّشَهَّدِ اختِلافًا بينَ العُلماءِ؛ فعُلماؤُنا أَخَذُوا بِتشَهَّدِ ابنِ مَسْعُودٍ؛ وهُو ما رُوِيَ في «الصَّحيحينِ»، و«السّنن»: مشندًا إلى ابنِ مَسْعُودٍ.

فقالَ في «صَحيح مُسلِم»: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: السَّلامُ عَلَىٰ اللهِ، السَّلامُ عَلَىٰ فُلانٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَقْرَاهَا وَأَشَدُهَا لَيُقَالُ: رَجُلٌ حَامِزُ الفُؤاد، وحَمِيزُهُ؛ أَيُّ: شَدِيدُهُ، ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [١/٠٤٤/مادة: حَمَزَ].

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي: «لا يُعْرَف». وقال ابنُ القيم: «لا أصْل له». وقال المِزِّيُّ: «هو مِن غرائب الأحاديث، ولم يُرْوَ في شيء مِن الكتب الستة». وبيَّضَ له ابنُ قُطْلُوبُغا في: «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» [ق٤٤/أ/ مخطوط مكتبة فيض لله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٩٢)]. أو [ق ٤٤/ب/ مخطوط مكتبة متحف طوب قابي سراي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٣٦٩)].

قلنا: وقد رُوِيَ موقوفًا، فعلَّقه أبو عبيد في: «غريب الحديث» [٥/٨٤٨ ــ ٢٤٩]. عن ابن جريج، عمن يُحدِّثه عن ابن عباس ﷺ به موقوفًا.

وينظر: «مدارج السالكين» لابن القيم [١٠٦/١]، و«المقاصد الحسنة» لسخاوي [ص/ ١٣٠].

🚓 فاية البيان 🍣

يَوْمٍ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُل: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ [١٠٧٤] ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِذَا قَالَهَا ؛ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءً ﴾ (١).

وفي «صَحيح البُخَارِيّ»: عنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ» (٢٠). كما ذَكَرَ مُسلِم إلى آخِرِه.

وفي «السَّنن»: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في الصَّلاةِ ؟ فُلْنَا: السَّلامُ عَلَىٰ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلْنَا: السَّلامُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَ عَلَىٰ اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلَامُ ، فإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ » (٣) . إلى آخِرِ ما روَيْنا ؛ ولكنْ ذَكَر في آخِرِه : «ثُمَّ لِيَتَخَبَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ » (١٤) . اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب النشهد في الصلاة [رقم/ ٤٠٢] ، من طريق منصور عن أبي
 وائل عن عبد الله بن مسعود ﷺ به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري في كتاب الاستئذان/ باب الأخذ باليدين [رقم/ ٥٩١٠]، ومسلم في كتاب
 الصلاة/ باب التشهد في الصلاة [رقم/ ٤٠٢]، من حديث بن مسعود ، به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب التشهد/ باب التشهد [رقم/ ٩٦٨]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي على النبي الشهد [١٢٩٨]، وأحمد في «المسند» [٤٣١/١]، وابن خزيمة في «صحيحه» [رقم/ ٧٠٣]، من حديث الأعمش عن أبي واثل عن عبد الله بن مسعود على بهذا اللفظ.

قال ابنُ الملقن: «هَذَا الحَدِيث صَحِيح» . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٢٣/٤] .

<sup>(</sup>٤) هو جزء من الحديث قبله.

وأَخَذَ أَحمدُ بنُ حَنبلِ بِتشهُّدِ ابنِ مَسْعُودٍ أيضًا (١) ، والشّافعيُّ [١٦٨/١٠] أَخَذَ بِتشهُّدِ ابنِ عبّاسِ أَنَه بِتشهُّدِ ابنِ عبّاسِ أَنَه بِتشهُّدِ ابنِ عبّاسِ أَنَه وَهُو مَا رُوِيَ فِي الصَّحيحِ» ، و (السّنن»: عن ابنِ عبّاسِ أَنَه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُعَلِّمُنَا النَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ ؛ فَكَانَ يَقُولُ: (التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ ، الصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (٣).

وَذِكْرُ السّلامِ مُحلَّىٰ بالألفِ واللّامِ في المَوضعَيْنِ، في «الصَّحيح»، و «السّنن»، كما ترَى (٤).

ولكِن الفُقهاء مِن أصْحابِنا ينقلونَ السَّلامَ بغَيرِ اللّامِ في تَشهُّدِ ابنِ عبَّاسٍ في «المبْسوط»(٥) وغيرِه، فلعلَّهُم وجَدُوا نقْلًا صحيحًا كَما رَوَوْا؛ ولكِن المُثْبَتُ في كُتُبِ الحَديثِ بِاللّامِ.

(۱) ينظر: «المغني» لابن قدامة [٣٨٣/١]. و«القروع» لابن مفلح [٢٠٧/٢]. و«كشاف القناع»
 للبهوتي [٣٥٧/١].

(٢) ينظر: «الأم» للشافعي [٢٦٩/٢]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/٣٢].
 و«البيان» للعمراني [٢٣٣/٢]،

(٣) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/باب التشهد في الصلاة [رقم/ ٢٠ ٤]، وأبو داود في تفريع أبواب التشهد/ باب التشهد [رقم/ ٩٧٤]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في التشهد [رقم/ ٢٩٠]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ نوع آخر من التشهد [رقم/ ٢٩٠]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في التشهد [رقم/ ١٠٠٤]، من حديث ابن عباس ﷺ به.

قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح.

(٤) كلا، بل وقع عند الترمذي والنسائي: بغير اللام هكذا: «سَلامٌ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ
 وَبَرَكَاتُهُ».

(٥) ينظر: «المئسوط» للسرخيي [٢٧/١].

🚓 غابة البيان

وفي «السنن»: عَن مُجَاهِدٍ، عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي النَّهِ اللهِ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ». التَّشَهُّدِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ». فَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتَ فِيهَا: «وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (١٠).

ومالكُ أَخَذَ بِتشهُّدِ: عُمَرَ (٢)؛ وهُو مذْكورٌ في تعريفِهِم.

وصورتُه: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ، الطَّلِبَاتُ الطَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ [١/١٦٥/١م] مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (٣).

ورَوَىٰ أحمدُ تشهُّدَ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ (٤) ، بِأَنْ يَقُولَ: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّلِمَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب التشهد/ باب التشهد [رقم/ ٩٧١]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٦٤٦]، والدارقطني في «ستنه» [٣٥١/١]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [٢٦٣/١]، من حديث مُجَاهِد، عن عبد الله بن عُمَر ﷺ به.

قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح».

وقال العيني: «صحبح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [٢٧/٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الكاني في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [١/٤/١]. و «منح الجليل» لعُلَيش [١/٢٦٤].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ٢٠٣]، وعنه الشافعي في «مسنده» [رقم/ ١١٧٥]، وعبد الرزاق
 في «مصنفه» [رقم/ ٣٠٦٧]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٢٩٩٢]، والحاكم في «المستدرك» [٣٩٨/١]،
 عن عمر ﷺ به موقوقًا عليه.

قال ابن الملقن: «هُو حَدِيث صَحِيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤/٥/٤].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغني» لابن قدامة [١/٣٨٤].

🚓 غاية البيان 🚓

عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (١).

قَالَ في «السَّنن»(٢): لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ (٣): «وَبَرَكَاتُهُ»، وَلَا: «وَأَشْهَدُ»، قَالَ: «وَأَنَّ مُحَمَّدًا».

وتشهُّدُ أَبِي موسى: في «صَحيح مُسلِم»، و«السُّنن»؛ بدونِ لفْظِ: «لِلَّهِ». قبلَ قولِه: «الطَّيِّبَاتُ»، وبدونِ الواوِ في «الصَّلَوَات»، وهُما مُثْبِتانِ في «المبْسوط» في تشهُّدِه<sup>(٤)</sup>.

ونشهَّدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبِ: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالمُلْكُ لِلَّهِ » (٥) ، وُ ثُمَّ بَعْدَهُ السَّلامُ عَنِ الْيَمِينِ ، كَذَا في «السّنن» .

ورُوِيَ في تشهُّد بعضِهِم: شاذًا بالزَّيادةِ في أوَّلِه: "بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ" (٢).

- (١) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/باب التشهد في الصلاة [رقم/ ٤٠٤]، وأبو داود في تفريع أبواب التشهد/باب التشهد [رقم/ ٩٧٢]، والنسائي في كتاب الافتتاح/باب قوله ربن ولك الحمد [رقم/ ١٠٦]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/باب ما جاء في التشهد [رقم/ ١٠١]، من حديث أبي موسئ الأشعري ، الله به ،
  - (٢) أي: لاستن أبي داود؛ ،
  - (٣) يعني: أحمد بن حنبل في روايته هذا الحديث عند أبي داود.
  - (٤) ينظر: (الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ لمحمد بن الحسن [٩/١].
- (٥) أخرجه: أبو داود في تفريع أبواب التشهد/ باب التشهد [رقم/ ٩٧٥]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٨٢]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٧/رقم/ ٧٠١٨]، من حديث سمرة بن جندب ، هن به .

قَالَ عبد الحق الإشبيلي؛ «هَذَا الإِسْنَاد لَيْسَ بِمَشْهُور».

وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٤/٤]، و«التلخيص الحبير» لابن حجر [٧٦٤/٢].

(٦) أخرجه: النسائي في كتاب الافتتاح/ نوع آخر من التشهد [رقم/ ١١٧٥]، والطيالسي في «مسند،»
 [رقم/ ١٧٤١]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٢٩٨٩]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار»=

🚓 غاية البيان

أَوْ: «بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ»(١). وفي آخِرِه: «أَرْسَلَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ؛ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ»(١).

لَمَالِكِ ﷺ: أَنَّ عُمرَ ﷺ قرأَه عَلَىٰ المِنبِرِ، فعَلَّمَه؛ فكانَ تشهُّدُه أُولَىٰ بِالأَخْذِ<sup>(٣)</sup>.

وللشّافعيِّ: أنَّ ابنَ عبّاسٍ مِن فِتْيَانِ الصَّحابةِ، يرُوِي أواخِرَ الأُمورِ؛ فكانَ تشهُّدُه أولَىٰ بالأُخْذِ.

وَلَمْنَا: أَنَّ فِي تَشَهَّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ ذِكْرِ الأَمْرِ ، وأقلُّ مَرتبتِه النَّدْبُ ؛ فكانَ أُولَىٰ ، و ولأَنَّ فِيه ذِكْرَ [١/١/١] الْوَاوَيْنِ ، والواو يُذْكَرُ لَتَجْديدِ الكَلامِ ؛ كَمَا فِي قولِه: والله ، ولأن والرحمن ، والرّحيم ، تتكرَّرُ<sup>(٤)</sup> الكفارةُ إذا تكرَّر الواو ؛ فكانَ أُولَىٰ ؛ لتجدُّدِ الثناءِ ،

ولأنَّ التَّحيّاتِ [١/١٦٩/١] تتَخصَّصُ بالصَّلواتِ في تشهُّدِ ابنِ عبّاسٍ، فإنَّها ثَبُقَىٰ عَلَىٰ عُمومِها، فكانَ تشَهُّدُ ابنِ مَسْعُودٍ أُولَىٰ، ولأنَّ فيهِ أَخْذَ اليدِ؛ وهُو يدلُّ عَلَىٰ عُلَىٰ عُمومِها، فكانَ تشَهُّدُ ابنِ مَسْعُودٍ أُولَىٰ، ولأنَّ فيهِ أَخْذَ اليدِ؛ وهُو يدلُّ عَلَىٰ شدَّةِ العَّشَهُّدَ، عَلَىٰ شدَّةِ العَّشَهُّدَ،

 <sup>= [</sup>٢٦٥/١]، والبيهةي في «السنن الكبرى» [رقم/ ٢٦٥٣]، من حديث جَابِر بن عبد الله ﷺ به.
 قال النووي: «ضعيف عند أهل الحديث، وممن ضعّفه: البخاريُّ والتسائي». ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [٤٧١/٣]، و«نصب الراية» للزيلعي [٢١/١].

<sup>(</sup>١) أخرجه: البزار في «مسنده» [٦٨٨/٦]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار» [٢٦٥/١]، والطبراني في «المعجم الكبير» [٦٩/رقم/ ١١٠٨]، من حديث عَبْد اللهِ بْن الزَّبِيْرِ ﴿ اللهِ بْن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

 <sup>(</sup>٢) لَمْ نجده موصولًا، وكأنَّ المؤلف أخَذَه مِن: «المبسوط» للسرخيي [٢٨/١]، أو: «بدائع الصنائع»
 للكاساني [٢١٢/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطئة [ص٩٩].

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: «بتكرُّر». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

条 غاية البيان 🤧

رَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ»(١١).

ولئِنْ صحَّ رِوايةُ تشهَّدِ ابنِ عبّاسِ في السَّلامِ بدونِ الألفِ واللّامِ؛ فحينَتْدٍ يُقَالُ: إنَّ تشهُّدَ ابنِ مَسْعُودٍ أولَىٰ منْه؛ لِأنَّهُ فيهِ زيادةُ اللّامِ، وهِي للاستِغْراقِ، فكانَ أولَىٰ، ولأنَّ فيهِ تأكيدَ التَّعليمِ؛ فكانَ أولَىٰ مِن تشَهَّدِ أبي موسىٰ.

وهذا الدَّليلُ ليسَ بِحُجَّةٍ عَلى الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ في تشَهَّدِ ابنِ عبَّاسٍ أيضًا تأكيدَ التَّعليمِ ؛ فكانَ أولَىٰ مِن تشهَّدِ أبي موسىٰ ، كما رَوَيْنا مِن «الصَّحيح».

أمَّا ترجيحُه بكونِ ابنِ عبّاسٍ مِن فِنْيانِ الصَّحابةِ: فذلِك ممّا لا يُلْتَفَتُ إليْه ؛ لأنَّ ذلِك يُؤدِّي أن يَكُونَ قُولُ الأَحْداثِ مِن الصَّحابةِ ورواياتُهم ، أرجَحَ مِن قولِ لأَنْ ذلِك يُؤدِّي أن يَكُونَ قُولُ الأَحْداثِ مِن الصَّحابةِ ورواياتُهم ، أرجَحَ مِن قولِ أكابِرِ الصَّحابةِ وروايتِهم ؛ وهُو ضَعيفٌ جدًّا ، وكيفَ يُقَالُ مثْلُ هَذا ؛ وقَد رُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ أنَّه قَالَ: «عَلَّمنِي عُمَرُ التَّشَهُّد»(٢).

وأمّا تَرجيحُ مالكِ بِقِراءةِ عُمَرَ عَلَىٰ المِنبرِ: فذلِك مُضَعيفٌ أيضًا؛ لأنَّ النَّاسَ لَمَّا اخْتَلَفُوا في النَّشَهُّدِ؛ علَّمَهُم أبو بكرٍ ﷺ تشهُّدَ ابنِ مَسعودٍ، وقرأَه عَلَىٰ المِنبرِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه،

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [٣٢٩/١]، من طريق ابن لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ
يَعْفُوبَ بْنِ الأَشَجَّ، أَنْ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ كَتَبَ لِي فِي النَّشَهَّدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَأَخَذَ بِيَدِي
فَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَخَذَ بِيَدِهِ، فَزَعَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُدَ: «التَّحِيَّاتُ
لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ المُبَارَكَاتُ لِلَّهِ».

قَالَ الدارقطني: «هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَ بِالقَوِيُّ».

<sup>(</sup>٣) روئ عن ابن عمر: قال كان أبو بكر ، يعلمنا النشهد على المنبر كما يتعلمون الصبيان الكتاب، ثم ذكر مثل تشهد بن مسعود ، أخرجه الطحاوئ في شرح «معانى الآثار». كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة كيف هو [٢٦٤/١].

البيان عابد البيان

ورُوِيَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه قَالَ: «أَخَذَ حَمَّادٌ بِيَدِي، وقَالَ: أَخَذَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِي، وقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ بِيَدِي، وقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ بِيَدِي، وقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَّمَ عَلْمَ اللهِ عَلَّمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْنَا إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ ا

وحُكِي: «أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فقال: أَبِوَاوٍ أَمْ
بِوَاوَيْنِ؟ فَقَالَ: بِوَاوَيْنِ. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ فِيكَ كَمَا بَارَكَ فِي لَا وَلَا، فَتَحَيَّرَ أَصْحَابُهُ
وِسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ؛ فقال: إنَّ هذا سَأَلَنِي عنِ التَّشَهُّدِ: أَبِوَاوٍ ؛ كَتَشَهُّدِ أَبِي مُوسَى ، أَمْ
بِوَاوَيْنِ ؛ كَتَشَهُّدِ أَبْنِ مَسْعُود؟ فَقُلْتُ بِوَاوَيْنِ. فقالَ بَارَكَ اللهُ فِيكَ ، كما بَارَكَ في
شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ، لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ »(٢).

تَفْسِيرُ التّحيَّات: التّحيَّةُ تَفْعِلةٌ ؛ بمعْنى: الإِحْيَاءِ.

والصَّلاةُ مِن اللهِ: الرَّحمةُ.

والطّيباتُ: الكلِماتُ الدّالَّةُ عَلَىٰ الخَيرِ .

والمعْنى: أنَّ كلَّ إحياءِ وتعْميرِ وسَلامةٍ في مَلَكَةِ اللهِ، ولَه ومنْه، وكذلِك كلَّ رحمةٍ ، وكلَّ أَدْعِيةِ الخَيرِ ؛ فهُو مالكُها ومُعْطِيها.

وَقِيلَ: التَّحِيَّةُ: المُلْكُ، أَي: المُلْكُ للهِ ؛ مِن قَولِهِم: ﴿حَيَّاكَ اللهُ ﴾، أَيْ: ملَّكَكَ اللهُ ، وَقِيلَ: السَّلامُ عَلَىٰ اللهُ ، وَقِيلَ: السَّلامُ عَلَىٰ اللهُ ، وَقِيلَ: السَّلامُ عَلَىٰ اللهِ مِن قَولِهِم: ﴿حَيَّاكَ اللهُ ﴾، أَيْ: سلامُ اللهِ عَلَيْك ، فَقَيهِ نظَرٌ ؛ لأنَّه ﷺ نهَىٰ في اللهِ مِن قولِهِم: ﴿حَيَّاكَ اللهُ ﴾، أَيْ: سلامُ اللهِ عَلَيْك ، فَقَيهِ نظَرٌ ؛ لأنَّه ﷺ نهَىٰ في

 <sup>(</sup>١) لَمْ نجده مسندًا إلى أبي حنيفة ، وإنما علّقه عنه السرخسيّ في «المبسوط» [٢٨/١] ، وتبعه جماعة مِن شُرّاح: «الهداية» وغيره.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيّ [٢٨/١]. والبدائع الصنائع، للكاساني [٢١٣/١].

جي غاية البيان **ج** 

صدر حَديثِ ابنِ مَسْعُودٍ عَن أَن يُقَالَ: ((السَّلامُ عَلَى اللهِ)(١)(٢).

قَالَ القُتَبِيُّ ("): «إِنَّمَا قَالَ: «التَّحَيَّاتُ لِلَّهِ» عَلَىٰ الجمْعِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ في الأرضِ مُلُوكُ يُحَيَّوْنَ بِتَحَيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَيُقَالُ لِبَعْضِهِمْ: أَبَيْتَ اللَّعْنَ (١٠) ، وَلِبَعْضِهِمْ: أَسْلَمُ مُلُوكُ يُحَيَّوْنَ بِتَحَيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَيُقَالُ لِبَعْضِهِمْ: عِشْ أَلْفَ سَنَةٍ ، فقيلَ لَنا: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِللهِ اللهُّلُانِ ، فِي لِلَّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقالَ أَبُو سُلِيْمانَ الخطّابِيّ في «شرح صَحيح البُخَارِيِّ»: رُوِيَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَاكِ ، في تفْسير: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ»؛ قَالَ: هِيَ أَسْمَاءُ اللهِ: السَّلامُ ، المُؤْمِنُ ، المُهَيْمِنُ ، الحَيُّ ، القَيُّومُ ، الأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، قَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ لِللهِ لِسَلامُ ، المُؤْمِنُ ، المُهَيْمِنُ ، الحَيُّ ، القَيُّومُ ، الأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، قَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ لِللهِ لِهَذِهِ الأَسْمَاءِ وهِيَ الطَّيِّبَاتُ \_ لا يُحَيَّا بِها غَيرُه ، وَالصَّلَوَاتُ : الأَدْعِيةُ ؛ لأَنَّ أَصلَ الصَّلاةِ في كَلامِ العَرِبِ: الدُّعاءُ » (١٠).

(۱) تقدم تخریجه،

<sup>(</sup>٢) استدرك عليه العيني بقوله: وجه النهي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، فمن هذا الوجه لا يوجه القول بالسلام على الله ، وأما إذا قصد معنى السلامات من الآفات والزوالات والعوارض لله تعالى فلا يبعد. ينظر: البناية شرح الهداية [٢٦٤/٢].

<sup>(</sup>٣) القُتَبِيّ: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوريّ النحويّ اللغويّ الكاتب، نزيل بغداد، كان رأسًا في العربيّة واللغة والأخبار وأيّم الناس، ثقةً ديّتا فاضلًا. مِن كُتبه: "إعراب القرآن»، و«معاني القرآن»، و«مختلف الحديث»، (توفي سنة: ٢٧٦هـ). ينظر: "تاريخ الإسلام» للذهبي [٣/٥٦٥]، و«بغية الوعاة» للسيوطي [٣/٢].

<sup>(</sup>٤) أبيت اللعن: هي كلمة كانت العرب تحيي بها ملوكها في الجاهلية ، تقول للملك: أبيت اللعن ، معناه: أبيت اللعن ، معناه: أبيت أبها الملك أن تأتئ ما تُلعن عُليه ، واللعن: الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل: الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخلق . [لسان العرب١٣/٣٣ مادة (لعن) مختار الصحاح [ص٣/٣ مادة (أبا)]

 <sup>(</sup>٥) حكاه عنه في: «تهذيب اللغة» للأزهري [١٨٨/٣] ، وفي «غريب الحديث» لابن الجوزي [١٠٤/١] .

<sup>(</sup>٦) ينظر: «أعلام الحديث في شرّح صحيح البخاري؛ للخطابي [١/٤٦٥].

وَالْأَخْذُ بِهَذَا أَوْلَىٰ مِنَ الْأَخْذِ بِتَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَهُوَ قَوْلُهُ: النَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا ﴿ إِلَى آخِرِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ. وَأَقَلَّهُ الاِسْتِحْبَابُ، اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا ﴾ إِلَى آخِرِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ. وَأَقَلَّهُ الاِسْتِحْبَابُ، وَالْأَلِفُ وَاللَّمُ وَهُمَا لِلاَسْتِعْرَاقِ ، وَزِيَادَةُ الْوَاهِ ، وَهِيَ لِتَجْدِيدِ الْكَلَامِ كَمَا فِي الفَسَمِ وَتَأْكِيدِ التَّعْلِيمِ.

🚓 غاية البيار 🤧

وعَن مَشَايِخِنَا الفُقهَاءِ: النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، أَيِ: العِباداتُ القولِيَّةُ لللهِ تَعالَىٰ. وَالطَّيِّبَاتُ، أَي: العِباداتُ الماليَّةُ للهِ وَالطَّيِّبَاتُ، أَي: العِباداتُ الماليَّةُ للهِ تَعالَىٰ. وَالطَّيِّبَاتُ، أَي: العِباداتُ الماليَّةُ للهِ تَعالَىٰ. لا يستحقُّها غَيرُه. وهذا عَلَىٰ تَعالَىٰ. لا يستحقُّها غَيرُه. وهذا عَلَىٰ مثالِ: مَن يدْخُل عَلَىٰ الملوكِ، يُقدِّم السَّلامَ والثّناءَ أَوَّلًا، ثمَّ يقومُ في الخدمةِ، ثمَّ يَبْذُلُ المالَ.

قيل: إنَّ قولَه: «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» حِكايةُ ذلِك السَّلامِ الَّذي ردَّه تَعالىٰ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عليْه في مُقابِلتِها بثلاثة أشياء: السَّلامُ بمُقابِلة التحيّاتِ، بثلاثة أشياء: السَّلامُ بمُقابِلة التحيّاتِ، والرّحمةُ بمُقابِلة الطّيّباتِ. والبركةُ النَّماءُ والزّيادةُ.

قولُه: (كَمَا فِي القَسَمِ).

يعْني: إِذَا [١٧١/١/م] قَالَ الرَّجلُ: «واللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ»؛ يكونُ يمِينًا واحدةً، وإِذَا قَالَ: بثلاثِ وَاوَاتٍ؛ يكونُ ثلاثَ أَيْمانِ، وهيَ مَسْأَلَةُ «الجامِع»(١).

قولُه: (وَتَأْكِيدِ التَّعْلِيمِ).

أَرَادَ بِهِ قُولُهُ: «عَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ؛ كَمَا يُعَلِّمُنِي سُورَةً مِنَ القُرْآنِ». وتأكيدُه مِن

 <sup>(</sup>١) متى أُطلِق: «الجامِع» فالمراد به: «الجامع الكبير» كذا جاء في حاشية: «و» . ينظر: الجامع الكبير
 لمحمد بن الحسن (ص٣٥) طبعة دار الكتب العلمية .

وَلَا يَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَىٰ؛ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودِ ﷺ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ التَّشَهُّدَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَآخِرِهَا، فَإِذَا كَانَ وَسَطَ الصَّلَاةِ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ التَّشَهُّدِ، وَإِذَا كَانَ آخِرَ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: وَيَقْرَأُ فِي إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ، وَإِذَا كَانَ آخِرَ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا،

حَيْثُ التَّسويةُ بينَ التَّعلِيمَيْنِ.

قُولُه: (قَإِذَا كَانَ...) إِلَىٰ قُولِه: (بِمَا شَاءَ) مِن تَتِمَّةِ الحَديثِ ، وهذا حُجَّةٌ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي قَولِه: يزِيدُ الصَّلاةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ (١).

وما رُوِيَ عَن أُمِّ سَلَمةَ: مِن حَديثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «فِي كُلِّ رَكْعَتَينِ تَشَهُّدٌ، وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ»(٢) فذاكَ محمولٌ عَلَى التَّطوُّعِ؛ إذْ كلُّ شَفْعِ منْه صَلاةٌ عَلَى حِدَةٍ (٣)، أَوْ عَلَى سلامِ النَّشهُدِ.

والدَّليلُ عَلى هذا: ما رُوِيَ عَن عائِشةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَزِيدُ عَلَىٰ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الأُولَىٰ »(١).

ولأنَّ الصَّلاةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ دعاءٌ؛ فَلا يأْتِي بِه، كسائِرِ الأَدْعِيةِ۔

<sup>(</sup>١) ينظر: «الأم» للشافعي [٢٧١/٢]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [٣٣/١ ـ ٣٤٥]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [٢/٢٥١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [٢٣/رقم/ ٨٦٩]، من حديث أم سلمة ، وقد وُثُنَى ٩٠ قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير وفيه عليّ بن زيد، واختُلِف في الاحتجاج به، وقد وُثُنَى ٩٠ ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢٠٢/٢].

 <sup>(</sup>٣) لأن فيه ذِكْر السلام فيه مرتين. كذا جاء في حاشية: «و».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو يعلىٰ في «مسنده» [رقم/ ٢٨٥٩]، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لا يَزِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَىٰ التَّشَهَّدِ».

قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى مِن رواية أبي الحويرث عن عائشة ، والظاهر أنه خالد بن الحويرث ، وهو ثقة ، وبقية رجاله رجال الصحيح» . . ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٢٤٢/٢].

لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وهَذَا [يَخَرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وهَذَا [عَلَمَ بَيَانُ الأَفْضَلِ، هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَىٰ مَا يَأْتِيكَ مِنْ بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

و غاية البيار چ

قولُه: (لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ).

وهُو مَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ في ﴿صَحيحهِ»: بإسْنادِه إلىٰ أَبِي قَتَادَةَ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُو فِي الأَوَّلَتَيْنِ: بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكُعَتَيْنِ اللَّحْرَتَيْنِ: بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكُعَتَيْنِ اللَّحْرَتَيْنِ: بِأُمِّ الكِتَابِ»(١).

قولُه: (هَذَا بَيَانُ الأَفْضَلِ هُوَ الصَّحِيحُ).

قَالَ في «شرْح الطَّحَاوِيّ»: والقراءةُ أفضلُ. هكَذَا رَوَىٰ الكَرخِيُّ والطَّحاويُّ (٢) في «مخْتَصرَيْهما». ثمَّ قَالَ: «ولمَ يَذْكرُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ أنَّ القِراءةَ أَفضلُ» (٣).

وَقِيلَ: إِنَّمَا قَالَ: ([١٧١/١٤] هُوَ الصَّحِيخُ) احترازًا عَن رِوايةِ الحَسنِ، عَن أبي حَنِيفَةَ: أَنَّ القِراءةَ في الأُخْرَتَيْنِ واجبةٌ، يجبُ السُّجودُ بترْكِها ساهِيًا<sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب [رقم/ ٧٤٣]،
 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الظهر والعصر [رقم/ ٥١ ٤]، من حديث عبد الله بن أبي
 قتادة عن أبيه ﷺ به.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۲۸].

 <sup>(</sup>٣) قال في «البحر الرائق» [٣٤٥/١]: «وصحح التخيير في «الذخيرة»، وفي «فتاوئ قاضي خان»:
 وعليه الاعتماد».

<sup>(</sup>٤) وذكر في: «المحيط» وإنْ ترَك القراءة والتسبيح لم يكن عليه حَرجُ ، ولم تكن عليه سجدتا السهو إن كان ساهيًا ، لكن القراءة أفضل ، هذا هو الصحيح من الروايات ، كذا ذكره القدوري في «شرحه». وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو سبّح في كل ركعة ثلاث تسبيحات أجزأه ، وقراءة الفاتحة أفضل ، فإن لم يقرأ ولم يُسبّح كان مُسيئًا إن كان متعمدًا أو كان ناسيًا فعليه سجدتا السهو ؛ لأن القيام=

وَجَلَسَ فِي الْأَخِيرَةِ كُمَا جَلَسَ فِي الْأُولَىٰ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ وَعَائِشَةَ وَائِلٍ وَعَائِشَةَ وَالْمَا مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ الْبَدَنِ فَكَانَ أَوْلَىٰ مِنَ التَّوَرُّكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ

قُولُه: (لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ وَعَائِشَةَ ﷺ).

وهُو مَا ذَكَرَ قَبَلَ هَذَا قَرِيبًا مِن الصَّفَحَةِ بِقَولِهِ: (هَكَذَا وَصَفَتْ عَائِشَةُ قُعُودَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ''). رُوِيَ أَنَّ واثِلًا '') قالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ النِّسْرَى فَقَعَدَ عَلَيْهَا» ('').

وعَن عائِشةَ: «كَانَ النَّبِيُّ وَلَيَّةُ يَجْلِسُ فِي الصَّلاةِ، وَيَنْصِبُ قَدَمَهُ اليُمْنَى، وَيَخْلِسُ عَلَى النُسْرَى»(١).

في الأُخْرَيشِ مقصود، فبكره إخلاؤُه عن الذَّكُر والقراءة جميعًا كما في الركوع أو السجود. كذا جاء
 في حاشية: «ز». وينظر: «المحيط البرهاني» لابن مَازَة البخاري [٤٢٣/١].

(١) يعني: حديث عائشة أنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «كان إذا قعد يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ البُسْرَىٰ ، وَيَنْصِبُ البُمْنَىٰ ، ويُوجَّه أَصَابِعَهَا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ» . وقد مضى تخريجه قريبًا .

(٢) وقع في الأصل: «رَوَىٰ إلىٰ وائل»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«زُ»، و «و»، و «ف».

(٣) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» [٢٧/رقم/ ٨٠]، والطحاوي في «شرح المعاني والآثار»
 [٧٥٩/١]، وابن المقرئ في «الأربعون/ ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية» [ص/١٠١]، من طريق الأحوص، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرِ الحَضْرَمِيِّ ﴿ الله بهذا اللهظ.
 قال العيني: «طريق صحيح».

قلنا: وهو عند أصحاب: «السنن» ـ سوى ابن ماجه ـ بنحوه ومعناه، ولفَظُ أبي داود هناك: «ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجُلُهُ النِّسُرَىٰ». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٦/٤ ـ ٨]، و«نخب الأفكار شرح المعانى والآثار» للعيني [٤٣٢/٤ ـ ٤٣٣].

(٤) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة / باب ما بجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ، وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه ، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية ، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول [رقم / ٤٩٨] ، وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة / باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [رقم / ٧٨٧] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب إتمام الصلاة [رقم / ٢٠٦٢] ، وأحمد في «المسند» [٣١/٦] ، من حديث عائشة هيئة به=

مَالِكٌ ﷺ، وَالَّذِي يُرْوَىٰ أَنَّهُ ﷺ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا(١)؛ ضَعَّفَهُ الطَّحَاوِيُّ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَىٰ حَالَةِ الْكِبَرِ.

قَالَ: وَتَشَهَّدَ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا، .....

البياد على البياد ع

قولُه: (وَالَّذِي يُرْوَىٰ أَنَّهُ ﷺ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا؛ ضَعَّفَهُ الطَّحَاوِيُّ (٢)٠

والتَّورُّكُ: أَنْ يضعَ إِلْيَتَه عَلَىٰ الأرضِ، ويُخْرِجَ رجلَيْه مِن الجانِبِ الأَيْمنِ.

وببانُه: أنَّ حَديثَ التَّورُّكِ يرْوِيه عبدُ الحَميدِ بنُ جعْفرِ<sup>(٣)</sup>، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءِ، عَن أَبِي حُميدٍ السَّاعديِّ، وعبدُ الحَميدِ: ضعيفٌ عندَ نَقَلَةِ الحَديثِ؛ فَلا يُقْبلُ، وليْنُ صحَّ حَديثُه؛ فيُحْمَلُ حينَئذٍ عَلىٰ حالةِ الكِبَرِ<sup>(٤)</sup>، بِدليلِ ما رَوَيْنا مِن حَديثِ عائِشةً،

قولُه: (وَتَشَهَّدَ، وَهُوَ وَاجِبٌ)، أَي: التَّشهُّدُ واجبٌ عِندَنا في القعْدةِ الأَخيرةِ (٥)؛

= نحوه · ولفظ أبي داود: (وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ البُسْرَىٰ وُيَنْصِبُ رِجْلَةُ البُمْنَىٰ؟ ·

وقال النووي: «رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَىٰ شَرط مُسلم». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٣٤٦/١]، و«نصب الراية» للزيلعي [٣١٠/١]،

(٢) ينظر: الشرح المعاني الآثار؛ للطحاوي [٢٢٧/١]،

- (٣) هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصارى الأوسى ، روى عن: أبيه ، ويحيئ بن سعيد وغيرهما ، وعنه: هشيم ، وحماد بن سلمة وطائفة ، قال أحمد وابن معين والنسائي: ليس به بأس ، وتوفئ ﴿ الله الله ١٥٣هـ ، ينظر : [تقريب التهذيب ٢/٦/١ ، التاريخ الكبير ٢/١٥ ، لسان الميزان ٢٧٥/٧] .
  - (٤) أعني: أن النبي على توَرَّك بعدما كَبِر . كذا جاء في حاشية: «م». و (ت».
- (ه) ينظر: «البحر الرائق» [١/١٦]، «حاشية ابن عابدين» [١/١٥]، «حاشية الطحطاوي» [١٧١/١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة / باب افتتاح الصلاة [رقم/٣٠]، والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ باب ما جاء في وصف الصلاة [رقم/٢٧]، والنسائي في كتاب الافتتاح / باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة [رقم/٢٦٢]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب إتمام الصلاة [رقم/٢١٠]، وأحمد في «المسند» [٥/٤٢٤]. قال الترمذي: «حديث أبي حميد حديث حسن صحيح».

وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَلَيْسَ (١) بِفَرِيضَةٍ عِنْدَنَا ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْنَ الْإِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدَ فَاقْعُدْ».

🗞 غاية البيان 💸

خِلافًا لِلشَّافِعيِّ ؛ فإنَّه عندُه فرضَّ (٢).

لَه: مُبالغةُ النَّبيِّ ﷺ في تعليمِه، ولِهذا قالوا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا النَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ»(٣).

ولَنا: [١/٢٧١٤/م] قولُه ﷺ: «إِذَا قُلْتَ هَذَا، أَوْ فَعَلْتَ هَذَا؛ فَقَدْ [١/٢٧٠] تَمَّتُ صَلَاتُك»(٤).

والمَفهومُ منَ الحَديثِ: جوازُ ترْكِ النَّشهُّدِ؛ لأنَّ كلِمةَ: «أَوْ» لأحَدِ الشَّيئَيْنِ، فلوْ كانَ فرضًا؛ لَمْ يجزُ ترْكُها؛ إلّا أنَّ تَمامَ الصَّلاةِ مُعلَّقٌ بِالفعلِ لا مَحالَةَ، لِمَا بينًا في أوائلِ هذا البابِ.

وإنَّمَا ثَبَتَ وُجوبُ قراءةِ التَّشهُّدِ: بِمواطَّبَةِ النَّبِيِّ ﷺ ولا نُسَلَّمُ أَنَّ نَفْسَ المُبالغةِ تدلُّ عَلَى الفرْضيَّةِ ؛ لأنَّه ﷺ كانَ يُبالِغُ في ركْعتَيِ الفجْرِ ، ومعَ هذا لَم يدلُّ عَلَى الفرْضيَّةِ .

قُولُه: (وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ عِنْدَنَا؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا)، أيْ: في التَّشهُّدِ والصَّلاةِ عَلىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

اعلَمْ: أنَّ الصَّلاةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلِي الصَّلاةِ ، بعدَ التَّشهُّدِ في القعْدةِ الأَخيرةِ ؛

<sup>(</sup>١) قى ئسخ غاية البيان: (وهو ليس).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الأم» [۱۱۷/۱].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه،

چ غاية السيال **چ** 

فرْضٌ عندَه (١). وعندَنا: سُنَّةُ (١).

قَالَ أَبُو بِكُو الرَّازِيُّ في «شُرْحه لِمِخْتَصَر الطَّحاوي»: «وليْستِ الصَّلاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَرُضًا عندَ أَصْحابِنا وفُقهاءِ (٣) الأَمْصارِ، وهُو مُسِيءٌ بترْكِها. وقالَ النَّبيِّ ﷺ فَرُضًا عندَ أَصْحابِنا وفُقهاءِ (٣) الأَمْصارِ، فهُو خِلافُ إِجْماعِ السَّلفِ. الشَّافعِيُّ: هُو فَرُضٌ فيها، وهذا قولٌ لَم يَسْبِقْه إليْه قائلٌ، فهُو خِلافُ إِجْماعِ السَّلفِ.

ويدلُّ عليْه قولُ النَّبِيِّ ﷺ لعبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ: ﴿إِذَا قُلْتَ هَذَا ، أَوْ فَعَلْتَ هَذَا ؛ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُك ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدَ فَاقْعُدُ (٤). هَذَا ؛ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُه تَامَّةً [١٧٢/١٤] مَعَ وَلُوْ كَانَتْ صِلاتُه تَامَّةً [١٧٢/١٤] مَعَ فَقْدِها » (٥). إلى هُنا لَفْظُ أَبِي بكرِ الرّازيِّ ،

لَه: قولُه تَعالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْصَالُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْتَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ولَنا: قولُه ﷺ: ﴿ إِذَا قُلْتَ هَذَا ، أَوْ فَعَلْتَ هَذَا ؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك » (١٠).

ولفظ الحَديثِ في «السُّنن»: «إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ» (٧).

 <sup>(</sup>١) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [٢/١٤٩]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي
 (١) و«المجموع شرح المهذب» للنووي [٣/٥٦٣].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «البحر الرائق» [۲٤٦/۱]، «حاشية ابن عابدين» [۱۰/۱]، «حاشية الطحطاوي»
 (۲) ينظر: (البحر الرائق)

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: «وفقهائنا» والمثبت من «ف» ، وهو الموافق لِمَا وقع في «شرح مختصر الطحاوي»
 للجصاص [٦٤١/١] .

<sup>(</sup>٤) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>a) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [١/١٦ - ٦٤١].

<sup>(</sup>٦) مضئ تخريجه. وهذا لفظ أبي داود.

<sup>(</sup>٧) مضئ تخريجه،

🚓 غاية البيان 🏖

خاطَبَ به النبيُّ ﷺ ابنَ مَسْعُودٍ حينَ علَّمَه التَّسْهُدَ، ولَم يذكرْ فيهِ الصَّلاةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، ولأنَّه لَم يُعلِّمُها النَّبِيُّ الأعرابيَّ حينَ عَلَّمَه الفَرائِضَ، فلَوْ كانتُ فَريضةً ؛ لَعلَّمَها أَيضًا.

ولأنّه رُوِيَ في «صَحيح مُسلِم»: في حَديثِ ابنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بُنُ عُجْرَةَ قَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّم عَلَيْكَ ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ؛ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ، اللهُمَّ مَحِيدٌ » أَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ » (١) مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ » (١) مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ » (١) .

فلو كانتِ الصَّلاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَرْضًا؛ لَبَيْنَهَا قبلَ سُؤالِهِم كسائِرِ الفَرائضِ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ المُرادَ مِنَ الأَمْرِ المَذكورِ في الآيةِ هُو الوُجوب؛ بِدليلِ مَا قُلنا، ولئِنْ سَلَّمْنا؛ لكنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّ المُرادَ منْه حالة الصَّلاةِ، [١/١٧٣/١] والأَمْرُ مَطْلَقُ، فَلا يجوزُ تَقْييدُه بِحالةِ الصَّلاةِ؛ لئلَّا يلزمَ بطْلانُ صفةِ الإطْلاقِ.

ثمَّ الأمرُ لا يَقتضِي التّكرارَ؛ عَلَىٰ ما عُرِفَ في الأُصولِ؛ فتجِبُ الصَّلاةُ عَلَىٰ النّبيِّ عَلَىٰ في الأُصولِ؛ فتجِبُ الصَّلاةُ عَلَىٰ النّبيِّ عَلَىٰ في العمرِ مرَّةً واحدةً، سواءٌ كانتْ في الصَّلاةِ أَوْ في غَيرِها، وهُو مذْهبُ الشَّيخِ أَبِي الحسنِ الكَرخِيِّ، ونحنُ قُلْنا مرَّاتٍ فضلًا عنِ المرَّةِ، فَلا يشْترطُ في الصَّلاةِ أَبِي الحسنِ الكَرخِيِّ، ونحنُ قُلْنا مرَّاتٍ فضلًا عنِ المرَّةِ، فَلا يشْترطُ في الصَّلاةِ (١)، أو نقولُ: الصَّلاةُ عَلَىٰ النّبيِّ واجبةٌ كلَّما ذُكِرَ اسمُه، وهُو مَذهبُ الشَّيخِ

 <sup>(</sup>٢) أي: على اختيار الطحاوي، وهو أنه يجب كلما ذُكِر. كذا جاء في حاشية: «و».

وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ ، إِمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَهُ الْكُرْخِيُّ ﷺ ، أَوْ كُلَّمَا ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ ، كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ. فَكُفِينَا مُؤْنَةَ الأَمْرِ الْكَرْخِيُّ ﷺ ، أَوْ كُلَّمَا ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ ، كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ. فَكُفِينَا مُؤْنَةَ الأَمْرِ

أَبِي جعْفرِ الطَّحَاوِيِّ<sup>(١)</sup>.

ونَحنُ نُصلِّي عَليْه إِذا ذُكِرَ اسمُه؛ فَلا يُشْترطُ في الصَّلاةِ٠

قَالَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرِحْسِيُّ في «شرْحِ الكافي»: «وكانَ الطَّحَاوِيُّ يقولُ:
كلَّما سَمِعَ ذِكْرَ النَّبِيُّ ﷺ مِن غيرِه، أو ذَكَرَه بنفْسِه؛ يجبُ عليْه أَنْ يُصَلِّيَ عليْه،
وهُو قولٌ يُخالِفُ الإجْماعَ، وعامَّة العُلماءِ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِك مستحَبُّ، وليسَ
بواجبٍ»(٢). إلى هُنا لَفْظُ شمْسِ الأَئمَّةِ.

قولُه: (فَكُفِينَا مُؤْنَةَ الأَمْرِ).

جوابٌ عمَّا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ: إنَّ الأَمرَ لِلوجوبِ، وخارِجُ الصَّلاةِ غَيرُ مُرادٍ؛ فَتَعَيَّنَ الصَّلاةُ.

فقالَ: نَعَمَ الأَمرُ لِلوُجوبِ، ونحنُ نَعملُ بِمُوجِبِه، وهُو الوجوبُ، إمَّا بالصَّلاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ مرَّةً في العُمرِ، كَما قَالَ الكرخيُّ، أَوْ كُلَّما ذُكِرَ اسمُه ﷺ، كَما قَالَ الطَّحَاوِيُّ ؛ فَكُفِينا مُؤْنةَ الأَمْرِ.

وفي «التُّخفة»: «لَمْ يُقيَّدُ بِخارجِ الصَّلاةِ في قولِ الكَرخيِّ ، بَلْ قالَ مُطلقًا في العمرِ مرَّة»(٣).

وصاحبُ «الهِداية» [٧٢/١٤] قيَّدَ بخارِجِ [١/٢٧١٤/م] الصَّلاةِ . والحقُّ عِندي: قولُ الكَرخِيِّ، علَى ما أورَدَ في «التَّحْفة»، لا عَلَى ما أورَدَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «اختلاف العلماء/ مختصر الجصاص» للطحاوي [٢١٩/١]، و«أحكام القرآن» له [١٨١/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الميسوط» للسرخسِيّ [١/٩/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تحقة الفقهاء» ثعلاء الدين السمرقندي [١٣٨/١].

وَالْفَرْضُ الْمَرْوِيُّ فِي التَّشَهُّدِ: هو التَّقْدِيرُ.

وَدَعَا بِمَا شَاءَ بِمَا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ القُرْآنِ وَالأَدْعِيَةِ المَأْثُورَةِ ؛ لِمَا رُوِّينَا مِنْ

صاحبُ «الهِداية»؛ لِمَا حقَّقْتُه قبْلَ هذا مِن إطْلاقِ الأَمْرِ وعدَمِ اقتِضائِه التَّكرارَ.

ورأيتُ في كِتابِ «أحْكام القُرآن» للطَّحاويّ قَالَ: «وفي هذِه الآثارِ – أَي: الآثارِ الوارِدةِ المُسْنَدةِ إِلَىٰ ابنِ مَسْعُودٍ في التَّشهُّدِ عنِ النَّبيِّ ﷺ ما يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ المُصلِّي في صَلاتِه فرْضٌ بينَ التَّشهُّدِ والتَّسليمِ، ولكنَّا لا نُرخَّصُ لِمُصَلِّ في ترْكِ الصَّلاةِ عَلَىٰ النَّبيِّ ﷺ في صَلاتِه، كما علَّمَها رَسولُ اللهِ ﷺ النّاسَ، في ترْكِ الصَّلاةِ عَلَىٰ النَّبيِّ ﷺ في صَلاتِه، كما علَّمَها رَسولُ اللهِ ﷺ النّاسَ، ولكن ذلك في موضِع إباحةِ الدُّعاءِ، وهذا قولُ أبي حَنِيفَةَ وسُفيانَ وزُفَر وأَبِي يُوسُف ومُحمَّدٍ» (١٠). إلى هنا لفْظُ الطَّحَاوِيّ.

قُولُه: (وَالفَرْضُ المَرْوِيُّ فِي التَّشَهُّدِ: التَّقْدِيرُ).

هذا جوابٌ عمّا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ: جاءَ في حَديثِ ابنِ مَشْعُودٍ أَنَّه قَالَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلامُ عَلَىٰ اللهِ، السَّلامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، فقالَ ﴿ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ﴾ (١). إلى آخِرِه، فعُلِمَ بِهذا: أَنَّ التَّشُهُّدَ فرْضٌ.

فَأَجَابَ عَنْهُ وَقَالَ: المُرادُ مِن الفَرضِ المرْوِيّ: التَّقديرِ ، كَمَا فِي قَولِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَصْفُ مَا فَرَضِّتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ، أي: قبلَ أَنْ يُقَدَّرَ التَّشَهُّدُ.

قولُه: (وَدَعَا بِمَا شَاءَ بِمَا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ القُرْآنِ) ، [١/١٧٤/١] أَي: دَعا بِما يُشْبِهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: (أحكام القرآن) للطحاوي [١٨٣/١].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: النسائي في كتاب الافتتاح/ باب إيجاب التشهد [رقم/ ١٢٧٧]، والدار قطني في «سننه»
 [١/ ٣٥٠]، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٦٤٤]، من حديث شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ به.

قالَ ابنَ الملقن: «هَذَا الحَدِيث صَحِيح».

وقال ابنُّ حجر: «رواه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [١٣/٤]، و«قتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر [٣١٢/٢].

🚓 غاية البيان 🤧

أَلْفَاظَ القُرآنِ (وَالأَدْعِيَةِ المَأْنُورَةِ). يُرْوَىٰ «الأَدْعِية» بالنَّصْبِ عطْفًا عَلى: (الأَلْفاظ)، أيْ: دَعا بِما يُشْبهُ الفَرْانِ، وبِما يُشْبهُ الأَدْعية المأْثورة، أي: المرويّة عنِ النَّبيِّ عَلَيْ «ما»، أيْ: دَعا بِما يُشْبهُ الفاظ القُرآنِ، ويَعرفُ بالجَرِّ عَطْفًا عَلىٰ «ما»، أيْ: دَعا بِما يُشْبهُ أَلفاظ القُرآنِ، ودَعا بِالأَدْعيةِ المأثورةِ، ويجوزُ الجَرُّ عطْفًا على القُرآنِ . أي: ودَعا بِما يُشْبهُ أَلفاظ الأَدْعيةِ المأثورةِ، ويجوزُ الجَرُّ عطْفًا على القُرآنِ . أي: ودَعا بِما يُشْبهُ أَلفاظ الأَدْعيةِ .

ثمَّ المُصنِّفُ ما أَرادَ بِالمُشابِهةِ حَقيقةَ المُشابِهةِ ؛ لأنَّ القُرآنَ مُعْجِزٌ لا يُشابِهُهُ شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ ، وإنَّما أَرادَ كونَ الْفاظِ<sup>(۱)</sup> الدُّعاءِ مَوجودة في القُرآنِ لا عَلى نَظْمِ القُرآنِ بعَيْنِه ، أَوْ أَرادَ ما يَستَحيلُ سُؤالُه مِن العِبادِ ؛ كَقُولِه : «اللَّهمَّ اغفِرْ لِي» ، وما أَشْبِهَ ذلك .

والأدعيةُ المأثورةُ: مثلُ ما رُوِيَ في «السُّنن»: عنِ ابنِ عبّاسٍ عنِ النَّبيِّ عليه

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل: «الألفاظ»، والمثبت من: قت»، وقام»، وقز»، وقوا، وقف».

حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ اللَّهِ النَّبِيُّ ۖ مَنْ الْخَتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَطْيَبَهُ وَأَعْجَبَهُ (الْ مَسْعُودِ ﴿ مِنَ الدُّعَاءِ أَطْيَبَهُ وَالْحَبَهُ (١) إِلَيْكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ. وَأَعْجَبَهُ (١) إِلَيْكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ.

وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ ؛ تَحَرُّزًا عَنِ الْفَسَادِ ، وَلِهَذَا يَأْتِي بِالْمَأْثُورِ

أَنَّه كَانَ يَقُولُ بِعِدَ التَّشْهُّدِ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ»(٢).

ومثلُ ما رُوِيَ في «الكشّاف» (٣): عنِ النّبيِّ ﷺ: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي اللّهُ عَاءِ، وحَسبُ المَرْءِ أَنْ يَقُولَ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ الدَّعَاءِ، وحَسبُ المَرْءِ أَنْ يَقُولَ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ». ثمَّ قرأً: ﴿ إِنّهُ لِلاَ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ». ثمَّ قرأً: ﴿ إِنّهُ لِلاَ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ». ثمَّ قرأً: ﴿ إِنّهُ وَلاَ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ». ثمَّ قرأً: ﴿ إِنّهُ إِنّهُ وَلَا أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعْدَلِينَ فَوْلِ أَوْ عَمَلٍ » وَالأَعْرَافِ وَالْ عَمَلِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَلْهُ عَلَالِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لِلْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ أَلَالِهُ مَا أَلْهُ مِنْ أَلَا مِلْهُ الللهُ مَا أَلَا عَلَالْهُ إِلَيْهُ اللللّهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَلَالِهُ مِنْ أَلَا مُؤْلِلُهُ إِلَيْهُ أَلُولُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُ أَلَا أَلَاللهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَا عَلَالْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاللهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلَالِهُ أَلَاللْ

#### قُولُه: (أَطْيَبَهُ وَأَعْجَبَهُ).

الصَّحيحُ منَ الرِّوايةِ: بتذْكيرِ الضَّميرِ؛ لِموافقتِه ما ورَدَ في «السَّنن»، وقَد مَرَّ، ولئِنْ صحَّ بالتَّأنيثِ؛ فَعلَىٰ تأْويلِ الدَّعواتِ أوِ الأَدْعيةِ؛ لِحصولِ الاستغْراقِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أطيبها وأعجبها» وما في الحاشية هو المثبت وأيضا ما في تسخ غاية البيان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مالك في الموطأة [رقم/ ٥٠١]، ومن طريقه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب ما يستعاذ منه في صلاة [رقم/ ٥٩٠]، وأبو داود في تفريع أبواب التشهد/ باب ما يقول بعد التشهد [رقم/ ٩٨٤]، والترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ باب منه [رقم/ ٤٩٤]، والنسائي في كتاب الجنائز/ التعوذ من عذاب الغير [رقم/ ٢٠٦٣]، وابن ماجه في كتاب الدعاء/ باب ما تعوذ منه رسول الله ﷺ [رقم/ ٣٨٤٠]، من حديث ابن عباس ﷺ به .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٢١١/٢].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد في «المسند» [١٧٢/١]، وأبو يعلئ في «مسنده» [رقم/ ٧١٥]، وابن أبي حاتم
 في «تفسيره» [٥/٠٠٠]، من حديث مَنعُد بْن مَالِكُم ﷺ به.

قال المناوي: «إسناده صحيح». ينظر: «التيسير بشرّح الجامع الصغير» للمناوي [٢/٠٥٠].

الْمَحْفُوظِ، وَمَالَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنَ الْعِبَادِ، كَقَوْلِهِ: اللّهُمَّ زَوِّجْنِي فُلَانَة - يُشْبِهُ كَلَامَهُمْ، وَمَا يَسْتَحِيلُ كَقَوْلِهِ: اللّهُمَّ اغْفِرْ \_ لَيْسَ مِنْ كَلامِهِمْ، وَقَوْلِهِ «اللّهُمَّ الْفَهْرِ لَاسْتِعْمَالِهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ، يُقَالُ: رَزَقَ الْأَمِيرُ الْجَيْشَ. الْرُزُقْنِي» مِنْ قَبِيلِ الأَوَّلِ؛ لِاسْتِعْمَالِهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ، يُقَالُ: رَزَقَ الْأَمِيرُ الْجَيْشَ.

في الدُّعاءِ بِدخولِ اللَّام فيهِ.

قولُه: («اللهُمَّ ارْزُقْنِي» مِنْ قَبِيلِ الأَوَّلِ)، أيْ: مِن قبِيلِ ما لا [٧٣/٠] يَستَحيلُ سُؤالُه مِن العِبادِ؛ فَلا يجوزُ الدُّعاءُ بِهِذهِ اللَّفظةِ؛ لِأَنَّهُ (يُقَالُ: رَزَقَ الأَمِيرُ الجَيْشَ). فقيهِ نظرٌ عِندي؛ لأنَّ ما بعدَ التَّشهُّدِ مَوضعُ الدُّعاءِ، وهذا دُعاءٌ فيَجوزُ ؛ بخِلافِ قولِه: «اللَّهمَّ زَوِّجْنِي فلانةَ»؛ لِأَنَّهُ يشبهُ كَلامَ النَّاسِ؛ فاعْتُبِرَ مِن كلامِهِم (١١).

أمَّا قُولُهُم: «رَزَقَ الأَمِيرُ الجَيْشَ»، فَلا نُسَلِّمُ أَنَّ إِسْنَادَ الرِّزْقِ إِلَىٰ الأَميرِ حَقيقة، بَل هُو مَجَازُ<sup>(۲)</sup>؛ لأنَّ الرزَّاقَ هُو اللهُ وحُدَه لا شَريكَ لَه، ألا ترَىٰ إلى قولِه حَقيقة، بَل هُو مَجَازُ<sup>(۲)</sup>؛ لأنَّ الرزَّاقَ هُو اللهُ وحُدَه لا شَريكَ لَه، ألا ترَىٰ إلى قولِه تَعالى: ﴿ وَكَنْ يَرَزُقُهَا أَللَهُ يَرَزُقُهَا أَللَهُ يَرَزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ﴾ [المنكبوت: 1.]. وألا ترَىٰ إلى قولِه تَعالى: ﴿ وَمَن يَرَزُقُكُمُ مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضُ أَوَلَهُ مَعَ اللّهُ قُلْ هَافُولُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ مَعَ اللّهُ قُلْ هَافُولُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللل

أمًّا قُولُ المُتَنبِّي خِطَابًا لمَمْدُوحِه:

كَذَبَ ابنُ فَاعِلَةٍ (٣) يَقُولُ بِجَهْلِهِ ﴿ مِاتَ الكِرامُ وَأَنْتَ حَيٌّ تَرْزُقُ (١)

رق منطر: الديوان المتنبي، [س/٢٩].

 <sup>(</sup>۱) قال العيني: فيه نظر؛ لأن ما بعد التشهد لا يضر، اللهم زوجني فلانة وتحوه. ينظر: «البناية شرح الهداية»
 [۲۸۰/۲].

 <sup>(</sup>٢) استدرك عليه العيني بقوله: الرزق في اللغة: «ما ينتفع به» قاله: الجوهري، والرزق: العطاء أيضًا،
 فعلئ هذا الإسناد المدكور حقيقة لا مجازًا. ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢٨٠/٢].

 <sup>(</sup>٣) كناية عن الزاني. كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>٤) البيت مِن قصيدة مَطَلَعها:
 ارَقٌ عَلَمَ أَرَقٍ وَمِنْلَمَ بَارَقُ ﴿ وَجَوْنَ يَزِيدُ وَعَبْرَةٌ تَتَرَقُمُ وَخَوْقُ يَزِيدُ وَعَبْرَةٌ تَتَرَقُمُ وَيُ

ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ إِنْ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّىٰ يَرَىٰ بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّىٰ يَرَىٰ بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ.

وَيَنْوِي بِالتَّسْلِيمَةِ الأُولَى: مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالحَفَظَةِ

فَذَاكَ مِن هَذَيَانِهِ وَتُرَّهَاتِهِ ، ولا يُسْتَشْهَدُ بِهِ .

وقَد رُوِيَ بضمِّ التَّاءِ<sup>(١)</sup> وفَتَحِ الزَّايِ<sup>(١)</sup>، وهُو حسَنَّ، وليسَ مِن قَبِيلِ إِسْنادِ الرَّزْقِ إِلَىٰ الخَلْقِ.

وقالَ فخرُ الإسْلامِ في «الجامِع الصَّغير»<sup>(٣)</sup>: إذا دَعا بِما يَستجِيلُ سُؤالُه مِن العبادِ؛ صحَّ. مثل سؤالِ العافِيةِ، والمغْفرةِ، والرَّزْقِ وما أشْبة ذلِك؛ فَلا تفسدُ صلاتُه، فأمَّا إذا سألَه شيئًا لا يمْتنِعُ سُؤالُه مِن العِبادِ؛ مثل قولِه: «اللَّهمَّ زَوِّجْني فلانةَ، وأعْطِنِي كذا كذا درْهمًا»، واكْسُنِي ثَوبًا؛ فسدَتْ صلاتُه (٤).

قُولُه: (وَيَنْوِي بِالتَّسْلِيمَةِ الأُولَى: مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْبِنِّسَاءِ وَالحَفَظَةِ).

اعْلَمْ: أَنَّ الصَّلاةَ لَمَّا كَانَتْ مِناجَاةَ العبدِ مِعَ رَبِّه ﴿ وَهُ عَلَىٰ مَن كَانَ حَائِبًا عَنِ النَّاسِ بِسِرِّه ، فلمَّا فرغَ عنِ المُناجاةِ ؛ صارَ كمُسافرٍ قَدِمَ فَسلَّم عَلَىٰ مَن كَانَ حَاضَرًا .

ومراد المؤلف من الشاهد: الإنكار على قائله في قوله: «وَأَنْتَ حَيِّ تَزْزُقُ»! حيث نسب الرزْقَ إليه
 وهو لا يَمْلِك لنفسه ضَرَّا ولا نَفْعًا!

 <sup>(</sup>١) أي: بضم ثاء تُرْزق كذا جاء في حاشية: الولا.

 <sup>(</sup>٢) يعني: كلمة: «تَرُزُقُ» في البيت المذكور، وهي في بعض نُسَخ «الديوان»: «يُرْزَق». وفي بعضها: «تُرْزَقُ»، وعلى الأخيرة مشَى جماعة من شُرَّاح: «الديوان»، وهو المشهور.

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح الجامع الصغير للبزدوي، [ق٨٦] مخطوط مكتبة فيض الله.

<sup>(</sup>٤) قال الحدادي: لا تفسد صلاته ؛ لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يفسدها فأولئ وأحرئ أن لا يفسدها ما يشبهه ، وهذا عندهما ظاهر . وكذا عند أبي حنيفة ؛ لأن كلام الناس صنع منه فيتم به صلاته لوجود الصنع فكان بهذا الدعاء خارجًا من الصلاة لا مفسدًا لها . ينظر : «الجوهرة النيرة» [٥٦/١] .

🚓 غابة البيان 🤧

ثمَّ لَمَّا قدَّمَ بني آدَمَ في الذِّكْرِ في «الجامِعُ الصَّغير»؛ قُدَّمَ هنا أيضًا؛ لأنَّ هذا الكِتاب: «شرْحُ البِداية»، وهيَ جمْعٌ بينَ مَسائِلِ «الجامِع الصَّغير»، والقُدُورِيِّ، والكِتاب: «شرْحُ البِداية»، وهيَ جمْعٌ بينَ مَسائِلِ «الجامِع الصَّغير»، والقُدُورِيِّ، وفي «الأصْل»(١): قدَّم الحَفَظة عَلىٰ بَني آدَم، ورِوايةُ «الجامِع الصَّغيرِ»(٢) أصحُّ؛ لِأنَّهُ آخِرُ التَّصنيفَيْنِ (٣).

وفي تقديم بَني آدَم: تنبيهٌ عَلىٰ أنَّهم [١/٥٧١ظ/م] أفضلُ مِن المَلائكةِ، وهُو المذْهبُ عندَ أهلِ السُّنَّةِ؛ خِلافًا للمُعْتزلةِ، وفيهِ بَحْثٌ مَوضِعُه في الكَلامِ<sup>(٤)</sup>.

ثمَّ قَالَ فيهِ: وهَسألةُ هذا «الكِتابِ» في القَومِ ، وكذلِك مشألةُ «الأصْلِ» ، وأمَّا

<sup>(</sup>١) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [١٠/١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ١٠٥].

<sup>(</sup>٣) قال الكاساني: فمن مشايخنا: من ظن أن في المسألة روايتين في رواية «كتاب الصلاة» يقدم الحفظة في النية ؛ لأن السلام خطاب فيبدأ بالنية الأقرب فالأقرب وهم الحفظة ثم الرجال ثم النساء، وفي رواية «الجامع الصغير» يقدم البشر في النية استدلالا بالسلام في التشهد.... والكلام كله معطوف بعضه على بعض بحرف الواو، وأنه لا يوجب الترتيب، ينظر: بدائع الصنائع (١/٥٠١)، والبناية شرح الهداية (٢/٥٠٢)

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم [١٤/٥] . و «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني
 (٣٩٨/٢] .

 <sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي \_ (ق٧٤ /ب)] مخطوط بمعهد المخطوطات \_ تحت رقم ٧٦ فقه حنفي.

وَكَذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ ، وَلَا يَنْوِي النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا وَلَا مَنْ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ ، هُوَ الصَّحِيخُ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ حَظُّ الْحَاضِرِينَ ، وَلَا بُدَّ لِلْمُقْتَدِي مِنْ نِيَّةٍ إِمَامِهِ .

条 غاية البياں

المُنفردُ؛ فَلا نصَّ فيهِ.

والصَّوابُ: أنَّه لا ينْوِي إلَّا الحَفَظةَ؛ لِأنَّهُ لا يصحُّ خِطَابُ الغائِبِ، وإنَّما يُسَلِّمُ عَلَىٰ مَن يعُودُ إليَّه مِن صَلاتِه؛ وهُم الحُضُورُ.

قولُه: (وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ)، أَيْ: ينْوِي فِي التَّسليمةِ النَّانيةِ أَيضًا، وعَن صدْرِ الإِسْلامِ هذا شيءٌ ترَكَه جميعُ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ قلَّما ينْوِي أَحدٌ شيئًا، وهذا حقّ؛ لأَنَّ النِّيّةَ في السَّلامِ صارتْ كالشَّريعةِ المَنسوخةِ، ولِهذا لو سألْتَ ألوفَ ألوفٍ مِنَ النَّاسِ: أَيْشُ (١) نَوِيْتَ بسلَامِك؟ لا يكادُ يُجِيبُ أَحدٌ منهُم بِما فيهِ طائلٌ؛ إلَّا الفَّقهاء، وفيهِ نَظَرُ (١).

قُولُه: (وَلَا يَنْوِي النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا).

يعْني: هذا الَّذي قُلناهُ مِن نيَّةِ النِّساءِ، كانَ في الزَّمنِ الأُوَّلِ، أَمَّا في زَمانِنا: فلا يَنْوِي النِّساءَ؛ لأَنَّهنَّ لا يَحضُرْنَ الجَماعةَ؛ لِفسادِ أهلِ زَمانِنا.

قُولُه: (وَلَا مَنْ لَا شَرِكَةً لَهُ فِي صَلَاتِهِ، هُوَ الصَّحِيحُ).

وهذا احْترازٌ [١/١٧٦/١] عمّا رُوِيَ عنِ الحاكِمِ الجَليلِ(٢): أنَّه ينوِي مَن

 <sup>(</sup>١) أيش: أصلها «أيُّ شيء» فحُذِفَتِ الياء الثانية مِن: «أيّ» الاستفهامية، وحُذِفَتِ الهمزة مِن «شيء» بعد نَقْل حركتها إلى الساكن قَبْلها، ثم أُعِلِّ إعلالَ كلمة: قاضٍ. ينظر: «الطراز الأوَّل والكناز لِمَا عليه مِن لغة العرب المعول» لابن معصوم المدنِيِّ [١١٩/١].

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «وفيهم نظر»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و «و»، و «ف».

 <sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزِيّ السلميّ البلخيّ، الشهير يـ «المحاكم الشهيد».
 تقدمت ترجمته.

### فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ؛ نَوَاهُ فِيهِمْ.

وَإِنْ كَانَ بِحِذَائِهِ نَوَاهُ فِي الْأُولَىٰ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ وَاللَّهُ الْجَانِبِ الْمُعَالِ الْجَانِبِ الْمُعَالِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَوَاهُ فِيهِما (١) ؛ لِأَنَّهُ ذُو حَظُّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ . [٢٣/ك]

وَالْمُنْفَرِدُ يَنْوِي الْحَفَظَةَ لَا غَيْرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاهُمْ، وَالْإِمَامُ يَنْوِي بِالنَّسْلِيمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ.

🚓 غاية البيان 🍣

يُشارِكُه ، ومَن لا يُشارِكُه في صَلاتِه (٢).

[١٧٣/١] قولُه: (نَوَاهُ فِيهِمْ)، أَيْ: نوَىٰ المقتدِي إمامَه، في جُملةِ القَومِ الَّذينَ في الجانِبِ الأَيمنِ أَو الأَيسرِ،

وإنْ كانَ الإمامُ بحذَاتِه ؛ لَمْ يذكرْ في «الجامع الصَّغير».

وعَن أَبِي يُوسُف ينْوِي مِن الجانبِ الأَيْمنِ؛ تَرجيحًا لَه.

وروَىٰ الحسنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّه ينُوِي فيهِما جميعًا؛ حتَّىٰ يكونَ جَمْعًا بينهُما<sup>(٣)</sup>. كذا ذكرَ الصَّدْرُ الشَّهيدُ<sup>(٤)</sup>.

قولُه: (وَالْإِمَامُ يَنْوِي بِالتَّسْلِيمَنَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ) احْترازٌ عمَّا قَالَ بعضُهم في «الجامِع الصَّغير»: إنَّه ينْوِي بالتَّسليمةِ الأولَىٰ.

وقالَ بعضٌ مَشايخِنا(٥): إنَّ الإمامَ لا ينْوِي أصلًا؛ لِأنَّهُ يجْهِرُ بِالتَّسليمةِ،

 <sup>(</sup>۱) في نسخ غاية البيان: «فيهم».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» السرحسي [١/٣].

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: «يثري فيهما جميعًا بينهما ؛ حتى يكون جَمْعًا بينهما» ، والمثبت من: «ت» ، و «م» ،
 و «ز» ، و «و» ، و «ف» .

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص١٤١] ، المبسوط للسرخسي ١٩١/١].

<sup>(</sup>o) وهو أبو اليسر. ينظر: «البناية شرح الهداية» [٢٨٧/٢]، «البحر الرائق» [٣٥٢/١]، «حاشية=

## وَلَا يَنْوِي فِي المَلَائِكَةِ عَدَدًا مَحْصُورًا ؛ لِأَنَّ الأَخْبَارَ فِي عَدَدِهِمْ قَدِ اخْتَلَفَتْ ،

وإنَّه فوقَ النِّيَّةِ ، وهَذا ضَعيفٌ عِندي ؛ لأنَّ الجهرَ لإعْلامِ الخُروجِ عنِ الصَّلاةِ ، فأمَّا النِّيَّةُ فلِئَلًا يَصيرَ سَلامُه عبثًا ؛ لأنَّ الأعْمالَ بِالنّيَّاتِ ؛ فَلا جَرَمَ ينْوِي الإمامُ كَما ينْوِي المُقتدِي .

قولُه: (وَلَا يَنْوِي فِي المَلَائِكَةِ عَدَدًا مَحْصُورًا؛ لِأَنَّ الأَخْبَارَ فِي عَدَدِهِمْ قَدِ اخْتَلَفَتْ).

قَالَ بعضُ مَشايخِنا: ينْوِي كِرَامًا كاتِبينَ.

وقالَ بعضُهم: ينْوِي جَميعَ مَن معَه مِن الملائكةِ، والأوَّلُ أَحسنُ عِندي؛ لمُوافقةِ ما في كتابِ اللهِ تَعالىٰ.

وبيانُ الاختلافِ في عددِهِم: عنِ ابنِ جُريجِ ('): هُما مَلَكانِ، أحدُهُما عَن يَمينِه، والآخَرُ عَن يَسارِه، فالَّذي يكْتُبُ عَن يَمينِه؛ يكتُبُ بِغيرِ شَهادةِ صاحبِه، والَّذي عَن يَسارِه؛ لا يكتُبُ إلّا بِشهادةٍ مِن صاحبِه إنْ قعَدَ [١/١٣١٤٤/م] فأحدُهُما عَن يمينِه، والآخرُ عَن شِمالِه، وإنْ مشَى فأحدُهُما أمامَه، والآخرُ خلْفَه، وإنْ نامَ فأحدُهُما عندَ رأسِه، والآخرُ عِندَ رجلَيْه (').

وقالَ بعْضُهم: هُم أَرْبعةٌ: اثنانِ بِاللَّيلِ، واثنانِ بِالنَّهارِ.

وقالَ عَبدُ اللهِ بنُ المُبارِكِ: هُم خَمسةٌ: اثْنانِ بِاللَّيلِ واثْنانِ بِالنَّهارِ ، والخامسُ

<sup>=</sup> ابن عابدین) [۱/۲۲۵].

<sup>(</sup>۱) وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفرشي الأموي، مولاهم أبو الوليد، أصله رومي، روئ عن عطاء، والزهري، وزيد بن أسلم، وغيرهم، وروئ عنه: وكيع وابن المبارك وغيرهما، قال عنه ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال العجلي: ثقة، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: الطبقات الكبري ٣٧/٦، تذكرة الحفاظ ١٦٩/١]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (رقم ٥٩١).

#### فَأَشْبَهَ الإِيمَانَ بِالأَنْبِيَاءِ هِ.

لا يُفارِقُه ليلًا ولا نهارًا(١).

وَقِيلَ: مَعَ كُلِّ مُؤمنٍ سَتُونَ مَلَكًا ، وَقِيلَ: مَائَةٌ وَسَتُونَ مَلَكًا (١٠) . قولُه: (فَأَشْبَهَ الإِيمَانَ بِالأَنْبِيَاءِ).

يعْني: أنَّ الشَّخصَ يَقُولُ في كلِمةِ الإيمانِ: آمنْتُ بِجميعِ الأَنبياءِ، أوَّلُهُم آدَمُ، وآخرُهُم مُحَمَّدٌ، ولا يُعيِّنُ عَددًا مَعلومًا؛ لِئلَّا يلزمَ دُخولُ مَن لَمْ يكُن منهُم فيهِم، أوْ خُروجُ مَن كانَ مِنهُم عنْهُم؛ لأنَّ الله تَعالى قَالَ: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّر نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [الناء: ١٦٤]. ولأنَّ في نُبوَّةِ بعضِ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [الناء: ١٦٤]. ولأنَّ في نُبوَّةِ بعضِ الأنبياءِ اختِلافًا؛ كَما في ذي القرْنَيْنِ ولُقُمانَ. قيلَ: هُما نبِيَّانِ، وأكثرُهُم عَلى أنَّهُما ليْسا بنبِيَيْنِ، ولقمانُ: حَكِيمٌ، وذو القرْنَيْنِ: مَلِكُ صالحٌ.

وَقِيلَ: عددُ الأَنبياءِ: مائةٌ وأَرْبعةٌ وعشرونَ أَلفًا، وذَكَر في «الكشّاف» (٣) في سورةِ الحجّ : «وعنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّه سُئِلَ عَنِ الأَنْبِيَاءِ؛ فقالَ: «مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعَشُرُونَ أَلْفًا». قِيلَ: فَكَم الرُّسُلُ مِنْهُم ؟ قَالَ: «ثَلَاثُ مِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمَّا غَفِيرًا» (١). والقولُ الأوَّلُ أَسْلَمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (رقم ٥٩١).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «بحر العلوم» للسمرقندي [١/٥٥٥]، «البحر المحيط» لأبي حيان [١/٩٥٥]، «البناية شرح الهداية» [٢٨٧/٢].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [١٦٤/٣].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد في المسند (٥/٥٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/رقم/ ٧٨٧١)، وابن أبي أمّامَة شال: (قُلْتُ: يا نَبِيَّ اللهِ كَمِ الأَنْبِيَاءُ؟، وأبن عانم في النفسير (١٨٢/١)، من حديث أبي أمّامَة شال: (قُلْتُ: يا نَبِيَّ اللهِ كَمِ الأَنْبِيَاءُ؟، قَالَ: (مِثْةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثُ مِثَةٍ وَخَمْسَةً عَشَرَ جَمَّا غَفِيرًا».

قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير، ومداره على عَلِيّ بن يزيد، وهو ضعيف». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي [٩/١]٠

ثُمَّ إِصَابَةُ لَفْظَةِ السَّلَامِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ اللَّمَ هُو يَتَمَسَّكُ بِفَوْلِهِ ﴿ اللَّهُ وَيَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ﴾ •

وَلَنَا: مَا رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ وَالتَّخَيُّرُ يُنَافِي الْفَرْضِيَّةُ وَالْوَجُوبَ بِمَا رَوَاهُ ؛ اخْتِيَاطًا ، وَبِمِثْلِهِ لَا تَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ . وَالْوُجُوبَ بِمَا رَوَاهُ ؛ اخْتِيَاطًا ، وَبِمِثْلِهِ لَا تَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ .

قولُه: (هُوَ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ ﷺ)، تمامُ الحَديثِ: قولُه ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١).

بيانُه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ [١٧٧/١/م] التَّحليلَ السَّلامَ لا غَيرَه؛ فيكونُ إِصابةُ لفْظِه فرْضًا.

وَلَنَا: حَدَيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا عَلَّمَهُ التَّشْهُّدَ قَالَ لَهُ: ﴿إِذَا قُلْتَ هَذَا ، أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاتْعُدْ﴾(\*). والتَّخييرُ يُنافِي الفرْضِيَّةَ (\*).

ورُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلَّىٰ الظَّهْرَ خَمْسًا »(٤).

قلنا: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» [رقم/ ٣٦١]، والطبراني في «مسند الشاميين» [٣/رقم/ ١٩٧٩]، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» [١٦٦/١]، من حديث أبي ذر ﴿ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، كَمِ الرَّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟، قَالَ: «ثَلاثُ مِثَةٍ وَثَلاثَةً عَشَرَ جَمَّا غَفِيرًا».
 قَالَ: «ثَلاثُ مِثَةٍ وَثَلاثَةً عَشَرَ جَمَّا غَفِيرًا».

قال ابن كثير: «هو حديثٌ غريبٌ جدًّا». ينظر: «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير [٣٣٦/٢].

<sup>(</sup>۱) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٣) أي: بين القيام والقعود. كذا جاء في حاشية: «م».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في أبواب القبلة/ باب ما جاء في القبلة ومن لا يرئ الإعادة على من سها فصلئ إلى غير القبلة [رقم/ ٣٩٦]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجود له [رقم/ ٧٧٧]، من حديث ابن مسعود ﷺ به.

چ غاية البيان چ

ولَمْ يُرْوَ أَنَّه أَعادَها ، فلَوْ كانَ ترْكُ السَّلامِ مُفْسِدًا وإصابتُه فرْضًا ؛ لأَعادَها .

وفي الحَديثِ الَّذي رَوَاهُ: دَلالةٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّحليلَ يَقَعُ بِالسَّلامِ، وليسَ فيهِ دلالةٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّحليلَ لا يَقَعُ بِغيرِه، فَمَنِ ادَّعَىٰ ذَلِكَ فَعَلَيْهُ الدَّليلُ، فَنَحَنُ نَمْنَعُهُ دَلالةٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّحليلَ لا يَقَعُ بِغيرِه، فَمَنِ ادَّعَىٰ ذَلِكَ فَعَلَيْهُ الدَّليلُ، فَنَحَنُ نَمْنَعُهُ دَلالةٌ عَلَىٰ الدَّليلُ، وَالوجوبُ لا [٧٤/١]، وإنَّمَا قُلنا بِوجوبِ إصابةِ لفظِ السَّلامِ؛ لِمواظبةِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ، والوجوبُ لا يَقْتضِي الفرضِيَّةُ عِندَنا.

**⊚**∜•• ••**)**\*•

#### فَصْلُ فِي القِرَاءَةِ

قَالَ: وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ \_ إِنْ كَانَ إِمَامًا \_ وَيُخْفِي فِي الْأُخْرَيَيْنِ، هَذَا هُوَ (١) المُتَوَارَثُ.

#### فَصْـلَّ في القِرَاءَةِ

لَمَّا فَرَغَ عَن بِيانِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وفَرائضِها، وسُننِها؛ شَرَعَ في بَيانِ الأَحْكَامِ اللَّهِ تَتَعلَّقُ بِالقِرَاءَةِ خَاصَّةً، وهِيَ ركْنٌ مِنَ الأَرْكَانِ؛ لكِنْ قَدَّمَ ذِكْرَ الجهْرِ والمُخافتةِ عَلَىٰ قَدْرِ القِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَ مِن حَقِّ الكَلامِ أَن يُعْكَسَ؛ لِمَا أَنَّ تَلْكَ الهَيئَةَ واجبةً، وقدْر أَرْبعينَ آيةً أَوْ غَيْر ذلِك مُستحَبِّ، فالأَوَّلُ أَقْوَىٰ (١)؛ فصارَ بِالتَّقديمِ أُولَىٰ.

قولُه: (هَذَا هُوَ المُتَوَارَثُ)، أي: المَنقولُ عنِ النَّبيِّ ﷺ والصَّحابةِ والتَّابِعينَ ؛ بِطريقِ الفِعلِ.

وفي حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ وَالفَجْرِ، وَلَهَجْرِ، وَلَمَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ»(٣).

وفي «سُنن أبي داود»: بإشنادِه [١٧٧/١٤] إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَ قَالَ: «فِي كُلِّ صَلاةٍ

 <sup>(</sup>١) أشار بعده في حاشية الأصل أنه بعده في نسخة: الخ: المأثور».

<sup>(</sup>٢) أي: الواجب أقوئ من المستحب. كذا جاء في حاشية: «م». و«ت».

 <sup>(</sup>٣) لَمْ نجده بهذا اللفظ بعد النتبع مِن حديث أبي هريرة ولا غيره، لكنْ: ورَد معناه في حَدِيث أنس في إِمَامَة جبرائيل فِي المَوَاقِيت والإِسْرَار فِي الظَّهْر وَالعصر وَالنَّالِثَة من المغرب والأُخْرَيَيْن من العشَاء.
 أخرجه الدارقطني [١/٩٨]، وله شواهد مرسلة أيضًا. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [١/٢]،
 و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٦٠/١].

وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا؛ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ.

وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَنْ يَسْمَعُهُ، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْجَهْرُ؛ لِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَىٰ هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ.

🚓 غاية البياں 🤧

يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ »(١).

قولُه: (إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ).

لا يُقَالُ: إذا جهَرَ لا بُدَّ مِن أَنْ يُسمعَ نفسَه ؛ فما فائدةً ذِكْرِه ؟

لأنَّا نَقُولُ: فَائْدَتُهُ بِيَانُ قَدْرِ الْجَهْرِ. يَعْنَيْ: جَهْرَ بِهِذَا الْقَدْرِ وَلا يَزِيدُ عَلَيْه، ويجوزُ أَن تَكُونَ فَائْدَتُه نَفْيًا لَشَبُهَةِ قَائلٍ: إِنَّ الْمَقْصُودَ مِن الْجَهْرِ الْإِسْمَاعُ، وليسَ مَعَه أَحَدٌ فَلا يَجْهُرُ، فَقَالَ: (جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ)؛ لأنَّ الإمامُ يقرأُ؛ فَكَذَا هذا، والإمامُ ليسَ بمُقْتَدِ بغَيرِه؛ وِهذا كذلِك.

قولُه: (وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ)؛ لِأنَّهُ ليسَ خلْفَه مَن يسْمعُه، فإذا لَم يكُن خلْفَه أحدٌ؛ فلا حاجةً إِلى إسْماعِ نفسِه أيضًا.

وذلِك لِحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا، وَيَخْفِضُ طَوْرًا»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب القراءة في الفجر [رقم/ ٧٣٨] ، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لَم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعدمها قرأ ما تيسر له من غيرها [رقم/ ٣٩٦] ، وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب ما جاء في القراءة في الظهر [رقم/ ٧٩٧] ، من حديث أبي هريرة ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في/ [رقم/ ١٣٢٨]، وابن أبي شيبة [رقم/ ٣٦٨١]، وابن خزيمة في الصحيحه» [رقم/ ٣٦٨١]، وابن خزيمة في الصحيحه» [رقم/ ١١٥٩]، والحاكم في المستدرك» [٢/٤٥٤]، من حديث أبي هريرة المستدرك» [٢/٤٥٤]،

# وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صَلَاةُ النَّهَارِ

وعنِ ابنِ مَسْعُودٍ: «ما خَافَتَ مَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ»(١).

وقالَ أَصْحَابُنا: لا بُدَّ أَنْ يحرِّكَ لسانَه بِالقراءةِ ، فإنْ لَمْ يُحرِّكُ لِسانَه بالقِراءةِ ؛ فكأنَّه لَمْ يقْرأُ<sup>(٢)</sup>.

قولُه: (وَيُخْفِيهَا الإِمَامُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةً). و(إنْ) لِلوصْلِ. وفي «سُنن أبي داود»: بإشنادِه إِلَىٰ أَبِي مَعْمَرِ<sup>(٣)</sup>، أنَّه قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: هَل كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَنِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وفي عَرَفَةَ: خلافُ مالِك؛ فإنَّ عندَه: يجْهَرُ بِها بِعرفةَ (٥).

والحُجَّةُ عليْه ما رَوَيْنا: وهُو قَولُه: «صَلَاةُ النَّهَارِ [١/١٧٨/١] عَجْمَاءُ»(٦).

= وقال النووي: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٢٩٢/١].

 <sup>(</sup>۱) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصلاة. باب ترديد الآية في الصلاة وباب قراءة النهار
 ۲ + ۱۹۳/۲ حديث (رئم ۲۰۳۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «البحر الراثق» [١/١٥٣]، «حاشية الطحاوي» [١٨٢/١].

 <sup>(</sup>٣) أبو معمر عبد الله بن سَخْبرة الأزْدِيّ. يَرُوِي عن عُمَر وابن مسعود وخَبَّاب، روى عنه مجاهد وإبراهيم النخعي وعُمَارة بن عُمير. ذكره مسلم. كذا جاء في حاشية: «و». و«م». وينظر: «الكنى والأسماء» لمسلم [٧٩٠/٢].

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب القراءة في الظهر [رقم/ ٢٢٦] ، وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب ما جاء في القراءة في الظهر [رقم/ ٨٠١] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب القراءة في الظهر والعصر [رقم/ ٨٢٢] ، وأحمد في «المسند» [م/٨٢] ، من حديث خباب بن الأرث ، الله به ،

 <sup>(</sup>۵) مذهب مالك: أنه لا يَجْهر الإمامُ بالقراءة بعَرفة في الظهر ولا في العصر . ينظر: «المدونة» لسحنون [۲/۲۹].
 (۵) مذهب مالك: أنه لا يَجْهر الإمامُ بالقراءة بعَرفة في الظهر ولا في العصر . ينظر: «المدونة» لسحنون

<sup>(</sup>٦) قال النووي: «قال الدارقطني وغيره من الحُفَّاظ: هذا ليس مِن كلام النبي ﷺ يُرْوَئ عنه ، وإنما هو=

🚓 غاية البيان 🤧

وجعَلَ في «الغَرِيبَيْنِ»<sup>(١)</sup> قولَه: «صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ»<sup>(٢)</sup> مِن كَلامِ الحسَنِ البَصْريِّ<sup>(٣)</sup>، وكَذا في «الفائِق»<sup>(١)</sup> الزمخشريّ.

وأضحابُنا ملأوا كُتبَهم بأنَّه مِن حَديثِ النَّبِيِّ ﷺ، ولَم يُسْنِدوا، وكانَ الحقَّ ما في «الغَرِيبَيْنِ» و «الفائِق»، إلّا أنَّ الحسَنَ لَمَّا كانَ مِن قَرْنِ العُدولِ، وممَّن أَدْرَكَ مَا في «الغَرِيبَيْنِ» و «الفائِق»، إلّا أنَّ الحسَنَ لَمَّا كانَ مِن قَرْنِ العُدولِ، وممَّن أَدْرَكَ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ؛ جعَلوا كلامَه كالمَسْموعِ مِن الرَّسولِ ﷺ؛ لتأييلِه بِحديثِ أَبِي مُرَيْرَةَ: «مَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَىٰ عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ (٥٠). وهذا لأنَّ نَقْلَ الحَديثِ بِالمعْنَىٰ جائزٌ عِندَنا (٢٠).

قول بعض الفقهاء». وقال الشيخُ أبو حامد: «سألتُ عنه أبا الحسن الدارقطنيَّ فقال: لا أعرفه عن النبي ﷺ صحيحًا ولا فاسدًا».

وقال النووي في مكان آخر: «بَاطِل لَا أصل لَهُ». وحكاه عنه ابنُ التركماني في تخريجه. ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٣٩٤/١]، و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق ١٠/أ/ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس/ (رقم الحفظ: ٩٢٤)]، و«نصب الراية» للزيلعي [٢/١].

<sup>(</sup>١) ينظر : ﴿ الغَرِيبَيْنِ فِي القرآن والحديث ﴾ لأبي عبيد الهرَوِي [٤/٢٣٤].

 <sup>(</sup>۲) وذكره عبد الرزاق ني: «مصنفه» من كلام مجاهد وأبي عُبيدة. كذا جاء في حاشية: «ت».
 وينظر: «مصنف عبد الرزاق» [٤٩٣/٢].

 <sup>(</sup>٤) بنظر: ١١لفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [٣٩٥/٢].

<sup>(</sup>٥) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الساعاتي: الأكثرون: إن كان عارفًا بمواقع الألفاظ واختلافها جاز، والأولئ الأداء بصورته
 إن أمكن، وإلا لم يجز.

وعن ابن سيرين وأبي بكر الرازي: وجوب نقل اللفظ، وقيل: إن كان يلفظ مرادف جاز، وإلا فلا -وفحر الإسلام: إن كان محكمًا جاز للعالم باللغة نقله، أو محتملًا للمجاز أو المخصوص فللمجتهد.

عَجْمَاءُ» أَيْ: لَيْسَتْ فِيهَا قِرَاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ، وَفِي عَرَفَةَ خِلَافُ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ.

وَيَجْهَرُ فِي الْجُمْعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ؛ لِوُرُودِ النَّقْلِ المُسْتَفِيضِ بِالْجَهْرِ، وَفِي التَّطَوَّعِ بِالنَّهَارِ يُخَافِتُ، وَفِي اللَّيْلِ يَتَخَيَّرُ؛ اعْتِبَارًا بِالْفَرْدِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ مُكَمِّلٌ لَهُ فَيَكُونُ تَبَعًا.

الله البيان الله

قولُه: (عَجْمَاءً)، قَالَ في «الغَرِيبَيْنِ»: «معْناهُ: لا تُسْمَعُ فيها قِراءةٌ»(١٠). قَولُه: (لِوُرُودِ النَّقْل المُسْتَفِيضِ).

وهُو مَا رَوَىٰ أَبُو حَنِيفَةَ فِي «مُشْنَده»: عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الجُمُّعَةِ بِهِ سَيِّجِ السَّرَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، و﴿ هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلِشِيَةِ ﴾ [الغاشبة: ١] (٢)، فلا سَيِّج السَّرَ رَبِّكَ ٱلْغَلِشِيَةِ ﴾ [الغاشبة: ١] (٢)، فلا عَلَىٰ أَنْهُ يَجْهُرُ حَتَىٰ أَسَمَعَ قِرَاءَتَه.

قَالَ في «الصّحاح»: «اسْتفاضَ؛ أيْ: شاعَ، وهُو حَدِيُثٌ مُسْتَفِيضٌ؛ أيْ: مُنْتَشِرٌ»(٣).

ولا رخصة في غيرهما من مشكل أو مشترك ومتشابه لعدم الفهم. ينظر: «نهاية الوصول إلى علم
 الأصول» [٣٦١/١] ، «الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، للبابرتي الحنفي [٧١٥/١].

<sup>(</sup>١) ينظر: «الغَرِيبَيْنِ في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرَوِي [٤/٢٣٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب الجمعة / باب ما يقرأ في صلاة الجمعة [رقم / ٨٧٨] ، وأبو داود في تفريع أبواب الجمعة / باب ما يقرأ به في الجمعة [رقم / ١١٢٢] ، والترمذي في أبواب العيدين عن رسول الله ﷺ /باب ما جاء في القراءة في العبدين [رقم / ٣٣٥] ، والنسائي في كتاب الجمعة / القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية [رقم / ١٤٢٣] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة [رقم / ١١١٩] ، من حديث النعمان بن بشير ، به .

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوْهَري [٣/٩٩٩/مادة: فيض].

وَمَنْ فَاتَتْهُ (١) العِشَاءُ فَصَلَّاهَا(٢) بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَلَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ .

وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ خَافَتَ، وَلَا يَتَخَيَّرُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْجَهْرَ يَخْتَصُّ: إِمَّا بِالْجَمَاعَةِ حَتْمًا، أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ عَلَىٰ وَجْهِ التَّخْيِيرِ، وَلَمْ يُوجَدُّ أَحَدُهُمَا.

🚓 غاية البيان 🤧

قُولُه: (وَمَنْ فَاتَتْهُ العِشَاءُ [٤٧٤/١] فَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ).

أَيْ: فَاتَنَّهُ صَلاَةُ العِشَاءِ، فَحُذِفَ المَضَافُ وأُقِيمَ المَضَافُ إليَّهُ مَقَامَهُ ﴿ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، وذلِك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلَّىٰ (غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ)، صلاةَ الصُّبحِ قضاءٌ [١/٨٧٨ط/م] عَلَىٰ هَيْئةِ الأَداءِ، جَهْرًا (بِجَمَاعَةٍ).

والتَّعْرِيسُ: النُّزولُ في آخِرِ اللَّيلِ، وحَديثُ التَّعْرِيسِ ذُكِرَ في بابِ الأَذانِ (٣). قولُه: (وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ خَافَتَ، وَلَا يَتَخَيَّرُ هُوَ الصَّحِيحُ).

يعْني: أنَّ المُخافِتةَ حَتْمٌ عَلَيْه. أَيْ: واجبٌ، وإنَّما قَالَ: (هُوَ الصَّحِيحُ) احترازًا عمَّا ذَكَرَ فخرُ الإسْلامِ في «شرَّح الجامِع الصَّغير»: أنَّ المُخافِتةَ لَيستْ بحثْم، بَل لَه أَن يجْهرَ إِن شَاءَ، والجهْرُ أَفضلُ (٤).

وبيانُ تَعليلِ صاحِبِ «الهِداية»: أنَّ الجَهرَ سبيُه إمَّا الجماعةُ ؛ وذلِك حتْمٌ ، وإمَّا الوقتُ ؛ وذلِك حتْمٌ ، وإمَّا الوقتُ ؛ وذلِك فيهِ خِيارٌ لِلمُنفردِ بينَ الأمرَيْنِ: الجهْر والمُخافتة (٥) ، والمُنفردُ

<sup>(</sup>١) أشار بعده بلحق في حاشية أن بعده في نسخة: الخ: صلاة) .

<sup>(</sup>٢) رسم بالأصل: «فصليها»،

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٤) [شرح الجامع الصغير للبزدوي (ق٨٦/أ) مخطوط بمعهد المخطوطات ـ تحت رقم ٧٦ فقه حنفي
 ـ اللوحة ، تبيين الحقائق ٢٧/٢].

<sup>(</sup>ه) قال في «البحر الرائق»: المنفرد ليس بمخير في الصلاة السرية بل يجب الإخفاء عليه وهو=

وَمَنْ قَرَأً فِي الْعِشَاءِ فِي الْأُولَيَيْنِ السُّورَةَ، وَلَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ؛ لَمْ يُعِدْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.

ُومَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا؛ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ وَجَهَرَ.

وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَمُحَمَّدٍ ﴿ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَقْضِي وَاحِدَةً ﴿ وَهَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَقْضِي وَاحِدَةً

القاضِي لَم يوجَدْ في حقِّه؛ لا الجَماعةُ ، ولا الوقْتُ؛ فَلا يَجْهُرُ .

وهذا بسبيل مِنَ المَنعِ<sup>(۱)</sup> بأنْ يُقَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الجهرَ ينْتَفِي بِانتِفاءِ ما قَالَ مِن السَّببِ؛ لأَنَّ الحُكُمَّ جازَ أَنَّ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَلٍ شُتَّى ، وكيف يُقَالُ مثْلُ هذا والقضاءُ يَحْكِي الفَائِتَ ، والمُنفردُ كانَ بِسبيلٍ مِن الجهْرِ حالَ الأَداءِ؛ فكذا حالَ القضاءِ، ألا ترَى أنَّه يُؤذِّنُ ويُقِيمُ في القَضاءِ كما في الأَداءِ<sup>(١)</sup>.

والحَتْمُ (٣): مصْدرُ حَتَمْتُ عليْه الشَّيءَ؛ أَيُّ: أَوْجَبْتُ، وإرادةُ الواجِبِ أَوِ الوُجوبِ أَوِ الوَجبِ أَوِ الوَجبِ أَوِ الوَجبِ أَوِ الوَجوبِ منْه مَجَازٌ؛ فافهَمْ.

قولُه: (وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ)، أَيْ رَقضاءُ السَّورةِ دونَ قَضاءِ الفاتِحةِ مذهبُ أبي حَنِيفَةَ ومُحمَّدٍ<sup>(٤)</sup>.

<sup>=</sup> الصحيح؛ لأن الإمام يجب عليه الإخفاء فالمنفرد أولى. [البحر الرائق ٢/٦٥٦]

 <sup>(</sup>١) أعنى: أن قوله صاحب: «الهداية» ممترعٌ عندي - كذا جاء في حاشية: «م».

<sup>(</sup>٢) استدرك عليه العيني بقوله: ويمكن أن يجاب عنه بأن ما ذكره المصنف من سبب الجهر ثابت بالإجماع، ولا نص بدل عليها، فجعلها سبباً يكون إثبات سبب بالرأي ابتداء، وهو ينزع إلى الشركة في وضع الشرع وهذا باطل، ولعل هذا حمل المصنف على الحكم بكونه حتمًا، وهو الصحيح فيكون معنى قوله: (هو الصحيح) يعنى الصحيح دراية لا رواية، فإن أكثر الروايات على الجواز، ينظر: البناية شرح الهداية (٢٩٨/٢)

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: الأِنَّ الجَهْرَ يَخْتَصُّ إِمَّا بِالجَمَاعَةِ حَثْمًا أَوْ بِالوَقْتِ».
 ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [١/٥٤].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «بدائع الصنائع» [١/٢٤٦]، «البحر الرائق» [١/٨٥٨]، «البناية شرح الهداية» [٢٩٨/٢].

**حۇ** غايد البياں ك

وعندَ أَبِي يُوسُف: لا يقْضِي أصلًا ، لا الفاتِحةَ ولا السّورةَ ·

وعنِ الحسَنِ عَن أَبِي حَنِيفَةً: يَقضِيهِما.

وقالَ عيسى بنُ أَبَانَ ويَحْيى بنُ أَكْتَم (١): يَنبَغِي أَنْ يَقْضِيَ الفاتحةَ دونَ السّورةِ ؛ [١/١٧٥/م] لأنّها أهمُّ الأمْرَيْنِ.

وجُّهُ مَا رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ: أَنَّ الفَاتِحَةَ وَاجَبَةٌ ؛ فَتُقْضَىٰ كَالسُّورةِ -

ووجْهُ قولِ أَبِي يُوسُف: أنَّ القَضاءَ صرفُ ما لَه إِلى ما عَلَيْه، وليسَ في الشَّفْعِ النَّاني سورةٌ مَشْروعةٌ ؛ حتى يَصْرِفَها إلى ما عَلَيْه؛ إلَّا أنَّه لا يَصْرفُ الفاتِحةَ المَشْروعةَ في الثّاني إلى ما عَلَيْه؛ لِأنَّهُ لو صَرَفَها إلى ما عَلَيْه؛ لا يخْلو إمَّا أن يقْرأَهَا المَشْروعةَ في الثّاني إلى ما عَلَيْه؛ لأنَّهُ لو صَرَفَها إلى ما عَلَيْه؛ لا يخْلو إمَّا أن يقْرأَهَا مَرَّةُ أو مرَّتَيْنِ، فالأوَّلُ أَداء، والثّاني غَيرُ مشروعٍ ؛ لأنَّ تكْرارَ الفاتِحةِ غَيرُ مَشْروعٍ ؛ فلا يَقضِيها أيضًا،

<sup>(</sup>۱) وقع في الت: الْكُثم، وفي أكثر النُّسَخ: الْكُثم، بالتاء المثناة من فوق، والمشهور أنه الْكُثَم، بالثاء المثلثة، لكنْ قال الزَّبِيديُّ: الوَقد يُقال فِيهِ بالتَّاءِ الفَوْقِيَّةِ أَيْضًا، كَمَا نَقَلَه الخَفَاجِيُّ، وجَزَم بالثاء المثلثة، لكنْ قال الزَّبِيديُّ: الوقد يُقال فِيهِ بالتَّاءِ الفَوْقِيَّةِ أَيْضًا، كَمَا نَقَلَه الخَفَاجِيُّ، وجَزَم بذلك فِي شَرْح اللَّرَة، وغيرِه، والمشهورُ الأوَّل، يعني: الأَكْثَم، ينظر: التاج العروس، للزَّبيدي بذلك فِي شَرْح اللَّرَة، وغيرِه، والمشهورُ الأوَّل، يعني: الأَكْثَم، ينظر: التاج العروس، للزَّبيدي إلاَّه المناظر، في عِلْم الأوائل والأواخر، [ق٠٧٧/مادة: كثم]. وقبله قال أبو الوليد ابنُ الشحنة في الرَوْض المناظر، في عِلْم الأوائل والأواخر، [ق٠٧٧/أ/ مخطوط مكتبة تور عثمانية ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٧٧٠٣)]: الأكتم؛ بالتاء المثلثة، لغتان في عظيم البطن،

رهو يحيئ بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي قاضي القضاة ، الفقيه ، العلامة . يتصل نسبه بأكثم ابن صَيْفِي حكيم العرب وكان له رحلة ومعرفة . هو من أثمة الاجتهاد ، وله تصانيف ، منها كتاب: «التنبيه» . (توفي سنة : ٢٤٢ هـ) . ينظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي [٥/١٢] . و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١٤٧/١] . و«روض المناظر ، في عِلْم الأوائل والأواخر ، لابن الشحنة [ق٥/١// مخطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ : ٧٧٠٣)] ، و«المِرقاة الوفِيّة في طبقات الحنفية ، للفيرور آبادِي آق/٥/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ : ٢٧١)] ،

مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ إِذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُقْضَىٰ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَلَهُمَا ، وَهُوَ الْفَرْقُ

بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ: أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ شُرِعَتْ عَلَىٰ وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا السُّورَةُ ، فَلَوْ

قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ يَتَرَتَّبُ الْفَاتِحَةُ عَلَىٰ السُّورَةِ ، وَهَذَا خِلَافُ الْمَوْضُوعِ .

يِخِلَافِ [١٢/٤] مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ قَضَاؤُهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ .

وجْهُ قُولِهِما: أَنَّ الفاتِحةَ وضَمَّ السّورةِ إليْها في الشَّفْعِ الأوَّلِ واجبٌ؛ ولِهذا يلْزمُ سُجودُ السَّهوِ بترْكِ إحْداهُما ساهِيًا، والواجبُ يُقْضَى إِذَا فَاتَ بَصَرْفِ مَا لِلمُكلّفِ إِلَىٰ مَا عَلَيْه ، والسّورةُ في الشّفْعِ النّاني مشروعةٌ نفْلًا؛ ولِهذا لوْ قرَأها فيهِ لِلمُكلّفِ إلى مَا عَلَيْه ، والسّورةُ في الشّفْعِ النّاني مشروعةٌ نفلًا ؛ ولِهذا لوْ قرَأها فيهِ لا يلْزمُه سُجودُ السَّهوِ ؛ فيَقْضِيها ، بِخِلافِ الفاتِحةِ ؛ فإنّه إذا قضاها يلْزمُ تَغْييرُ المشروع ؛ لأنَّ المَشروع ؛ لأنَّ العَاتِحةِ مُقدَّمةً عَلَى السّورةِ ، وهُنا إِذَا قضاها يلْزمُ تَأْخيرُها عنِ السّورةِ ؛ لأنَّ السّورة قُرِنَتْ في الشَّفْعِ الأوَّلِ ، والفاتِحةُ تُقرأ في الشَّفْعِ الأوَّلِ ، والفاتِحةُ تُقرأ في الشَّفْعِ الثَّانِي ؛ فلِأَجْلِ هذا لا تُقْضَى الفاتِحةُ .

والجَوابُ عَلَىٰ مَا رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ: أَسَهَلُ؛ لأَرْنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لَمَّا كَانَتُ واجبةً في الشَّفْعِ الثَّاني عَلَىٰ تلْكَ الرِّوايةِ؛ لَمْ يُمْكِنْ قضاءُ الْفَاتِحَةِ في الشَّفْعِ الثَّاني؛ لأنَّ القَضاءَ صرفُ مَا لَه إلىٰ مَا عَلَيْهُ(١)، لا [١٧٩/١٤/م] صَرْفُ مَا عَلَيْه إِلَىٰ مَا عَلَيْه.

ولا بُقَالُ: يقرؤُها مُكرَّرةً، حتَّىٰ تقعَ إحْداهُما أداءً والأخْرَىٰ قَضاءً.

لأنَّا نَقُولُ: تَكْرارُها لَم يُشْرِعْ.

قُولُه: (لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُقْضَى إِلَّا بِدَلِيلٍ).

يَعْني: إِذَا وَجَدَ دَليلَ القَضَاءِ يَقْضِي؛ وإلَّا فَلاَ، والدَّليلُ كُونُ مَثْلِ الفَائتِ مَشْرُوعًا لَه؛ ليصْرِفَه إِلَىٰ مَا عَلَيْه، وهُنَا السَّورةُ في الشَّفعِ الثَّاني غَيرُ مَشْرُوعةٍ؛ فَلا

 <sup>(</sup>١) ولهذا يجب سجودُ السهو على تلك الرواية بتَرْك القراءة في الأُخْرَيَيْنِ. يُنْظَر في فَصْل القراءة مِن
 هذا الكتاب. وسَيَجِيء إن شاء الله. كذا جاء في حاشية: «م»، و«و».

ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الوُجُوبِ وَفِي الْأَصْلِ بِلَفْظِةِ الاسْتِحْبَابِ ؛ لَأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُؤَخَّرَةً فَغَيْرُ مَوْصُولَةٍ بِالْفَاتِحَةِ ، فَلَمْ يُمْكِنْ مُرَاعَاةً مَوْضُوعِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهِ .

يَقْضيها [١/٥٧٠]؛ لعدمِ دَليلِ القَضاءِ؛ كتكُبيراتِ التَّشريقِ إِذَا فَاتَتْ عَن وقتِها لا تُقْضَىٰ؛ لِأَنَّهُ ليسَ بقادِرٍ عَلىٰ مثْلِها في غَيرِ أيّامِ التَّشريقِ.

وَجُوائِهُ: أَن يُقَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهَا غَيرُ مَشْرُوعَةٍ ، أَتَعنِي عَلَىٰ أَنَّهَا وَاجبَةٌ ، أَوْ غيرُ مَشروعةٍ عَلَىٰ أَنَّهَا نَفُلٌ ؟ والأوَّلُ مُسَلَّمٌ ؛ لكنْ لا كَلامَ لَنا فيهِ ؛ لأَنَّا لا نأمُرُ بصرُفِ مَا عَلَيْه ، والثّاني غَيرُ مُسَلِّمٍ ؛ يِدليلِ جَوازِ قِراءتِها في الأُخْرَتَيْنِ ، وقَد ذكرَ فخرُ الإسلامِ في الشَّرْح الجامِع الصَّغير » أَنَّ السّورة في الأُخْرَتَيْنِ مَشْرُوعةٌ نَفْلًا (١) .

قولُه: (ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الوُّجُوبِ).

يعْني: ذَكَرَ مُحَمَّدٌ في «الجامِع الصَّغير» ما يدلُّ عَلَىٰ الوُجوبِ؛ وهُو قَولُه: «قرأَ في الأخْرَتَيْنِ الفاتِحةَ والسّورةَ»(٢).

وإنَّما قَالَ: بأنَّه دَليلُ الوُجوبِ؛ لِأنَّهُ ذَكرَ بلفْظِ الخبرِ، والإخبارُ في الوُجوبِ آكَدُ مِن الأمرِ، عَلىٰ ما عُرِفَ؛ فدلَّ علىٰ أنَّ قضاءَ السّورةِ في الشَّفْعِ الثّاني واجبٌ.

(وَفِي الْأَصْلِ بِلَفَظَةِ الاِسْتِحْبَابِ) ، أَيْ: ذَكرَ في «[١/١٨٠/١] المبْسوط» بِلفظةِ الاستِحبابِ ؛ وهُو قولُه: أحبُّ إليَّ أَنْ يقضِيَ السّورةَ في الأخْرَتَيْنِ (٣).

وجُّهُ مَا ذَكَرَ في «الجامِع الصَّغير» قَد بيُّنَّاه.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي = (۲۸/ب) مخطوط بمعهد المخطوطات = تبحت رقم ٧٦ فقه
 حنفي = -

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٩٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١/٢٢٦، ٢٢٦].

## وَيَجْهَرُ بِهِمَا هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فِي رَكْعَةٍ

أُمَّا وَجُهُ مَا ذَكَرَ فِي «الأَصْلَ» فَهُو أَنَّ السَّورةَ لَمْ يَمَكِنْ مُراعاتُها مِن كُلِّ وَجُهِ فِي القَضاءِ ؛ لأَنَّها وإنْ كانتْ مؤخّرةً عنِ الفاتِحةِ غَيرَ مَوصولةٍ بِها ؛ لأَنَّ السَّورةَ فِي القَانِي وَالفَاتِحة فِي الأُولَى ، فلمَّا كَانَ كَذَلِك قَالَ: بلفُظِ الاستِحْبابِ دُونَ الوُجوبِ ، والأُصحُّ مَا قَالَه فِي «الجامِع الصَّغير» ؛ لأَنَّهُ آخِرُ التَّصنيفَيْنِ (٢).

قولُه: (وَيَجْهَرُ بِهِمَا هُوَ الصَّحِبِحُ)، أَيْ: يَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ وَالسَّورَةِ، إِذَا قَضَىٰ السَّورةَ في الشَّفْع الثَّاني.

واحترزَ بِقولِه: (هُوَ الصَّحِيحُ) عمّا رُوِيَ عنِ ابنِ سَماعةَ (٢)، عَن أَبي حَنِيفَة، وأَبِي عَنِيفَة، وأَبِي يُوسُف: أَنَّه يجْهِرُ بالسَّورةِ لا الفاتِحةِ؛ لأَنَّ السَّورةَ قضاءُ الواجِبِ؛ فكانَ يجهرُ بِها في حالِ الأداءِ؛ فكذا في حالِ القَضاءِ.

أمّا الفاتِحةُ: فإنّها أداء، ولَم يكُن الجهْرُ مِن صفتِها في الشَّفْعِ الثّاني؛ فَلا يجْهرُ بها، ولا يلزمُ الجمْعُ بينَ الجهْرِ والمُخافَتةِ في ركْعةٍ واحِدةٍ؛ لأنَّ السّورةَ تلْتجِقُ بِموضِعِها تقْديرًا؛ لكونِها قَضاءً.

قَالَ فخرُ الإسْلامِ: الجهرُ بِالسُّورةِ خاصَّةً هُو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «لأنها»، والمثبت من: «ت»، وقم»، و«ز»، وقو»، و«ف».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «بدائع الصنائع» [١/٥٣٥]، «البحر الرائق» [١/٥٣٥]، «حاشية ابن عابدين» [١/٥٣٥].

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن سَمَاعة بن عبيد بن هلال بن وكبع بن بِشْر التميمي ، أبو عبد الله . الكوفي الحنفي قَاضِي بَغْدَادَ . وُلِد سنة (هـ ، ١٣) حدَّث عن الليث بن سعد ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وكتب النوادر عن أبي يوسف ، ومحمد . وروَى ،لكتب والأمالي . وصَنَفَ التَّصَائِيفَ . (توفي سنة ٢٣٣ هـ) ، ينظر: «سير أعلام النبلاء اللذهبي [١٤٦/١] ، و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي [٢/٨٥] . و«المِرْقَاة الوفِيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادي [ق/٤٥/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكتَّاب \_ تركيا/ (رقم المحفظ: ١٧٦)] ، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا [ص/٤١] .

### وَاحِدَةٍ شَنيعٌ ، وَتَغْيِيرُ النَّفْلِ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ أَوْلَىٰ .

🚓 غاية البيان 🤧

۱۸۱ -

ورُوِيَ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ: أَنَّه لا يَجْهَرُ أَصَلَّا(١).

أمَّا الفاتِحةُ: فلِمَا قُلْنا، وأمّا السّورةُ: فلِثلّا يلْزمَ الجمْعُ بينَ الجهْرِ والمُخافَتةِ، وذلِك غَيرُ مَشروعِ في ركْعةٍ،

ووجْهُ مَا ذَكَرَ فِي «الكِتابِ»: أنَّ الجَمْعَ بِينَ الجَهْرِ والمُخافتةِ لَمَّا كَانَ غَيرَ مشروع [١/١٨٠/١] في ركْعةٍ؛ صِرْنا إِلَىٰ أَخفُ الأَمرَيْنِ، وهُو تَغْيِيرُ صِفةِ النَّفْلِ، دونَ تغْييرِ صِفةِ الواجِبِ؛ فقُلنا: يجْهرُ بِهما جَميعًا.

بَيَانُه: أَنَّ الفاتِحةَ في الشَّفْعِ الثَّاني نفْلُ، وصِفَتُها المُخافَتةُ ، والسّورةُ قضاءُ الواجِبِ، وكانَ الجهرُ مِن صِفتِها ، ثمَّ لَمَّا لَم يجزِ الجَمْعُ بينَ الأمرَيْنِ قُلنا: بتَغْييرِ صِفةِ النَّفْلِ ؛ وهِي المُخافتةُ إلى الجهرِ ، دونَ تغْييرِ صِفةِ الواجِبِ ؛ وهِي الجهرُ إلى المُخافتةِ ؛ لكونِ تَغْييرِ صِفةِ الواجِبِ ؛ وهِي الجهرُ إلى المُخافتةِ ؛ لكونِ تَغْييرِ صِفةِ النَّفْلِ أَخفٌ وأَسْهلَ ؛ فافْهَمُ .

قُولُه: (وَتَغْيِيرُ النَّفْلِ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ أَوْلَىٰ).

جوابُ سؤالِ مقدَّرِ: وهُو أَن يُقَالَ: سَلَّمْنا أَنَّ الجَمْعَ بِينَ الأَمرَيْنِ شَنيعٌ ؛ لكنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّ ارتِفاعَ هذا الشَّنيعِ يَنحصِرُ فيما قُلتُم؛ لِأَنَّهُ لا يلزمُ الجمْعُ بِينَهُما فيما قَالَ هشامٌ (٢) ؛ فقولوا كَما قَالَ!

فَأَجَابَ عَنْه بِهِذَا ؛ يعْني: أَنَّ فيما قَالَ هِشَامٌ: تغْييرُ صَفَةِ الوَاجِبِ إِلَىٰ صِفَةِ النَّفْلِ. وفيما قُلنا: تغْييرُ صِفَةِ النَّفْلِ إِلَىٰ صِفَةِ الوَاجِبِ ، وتغْييرُ صَفَةِ النَّفْلِ أَخفُّ ؛ فكانَ هذا التَّغييرُ أُولَىٰ مِن ذَلِكَ التَّغييرِ ·

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح فتح القدير» [٣٣٠/١] ، «البحر الراثق» [١/٨٥٣] ، «حاشية ابن عابدين» [١/٣٦٥] .

 <sup>(</sup>٢) هو: هشام بن عبيد الله الرازيّ. وقد تقدمتْ ترجمته.

ثُمَّ الْمُخَافَتَةُ: أَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ، وَالْجَهْرُ: أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ. وَهَذَا عِنْدَ الهِنْدُوانِيِّ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا يُسَمَّىٰ قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ. وَقَالَ الْهِنْدُوانِيِّ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا يُسَمَّىٰ قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ. وَقَالَ الْكَرْخِيُّ عِنْهُ: أَدْنَى الْجُهْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ، وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ؛ لِلْكَرْخِيُّ عَلَى الْمُخَافَتَةِ قَصْحِيحُ الْحُرُوفِ؛ لِلْأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِعْلُ اللِّسَانِ دُونَ الصَّمَاخِ، وَفِي لَفْظِ الكِتَابِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ هَذَا.

قولُه: (وَهَذَا عِنْدَ الهِنْدُوَانِيِّ)، أي: الَّذي قُلنا مِن حَدِّ الجهْرِ والمُخافتةِ؛ هُو عندَ الهِنْدُوَانِيِّ، وكذا عندَ الشَّيخِ الإمامِ أبي بكرٍ مُحَمَّدِ بنِ الفضْلِ ﷺ، فقالا: أدنَى الجهْرِ أَنْ يُسْمِعَ غيرَه، وأدنَى المُخافتةِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَه، وما دونَ ذلِك

فَمَجْمَجَةٌ (١)، وليْستُ بقراءةٍ.

والهِنْدُوَانِيُّ بِكُسْرِ الهاءِ \_: قلعةٌ ببلْخ ، والشَّيخُ الفَقيهُ أَبو جعْفرِ يُنْسَبُ إليه . (وَقَالَ [١/٥٧٤] أَبُو الحَسَنِ الكَرخِيُّ: أَدْنَى الجَهْرِ أَنْ يُسْمِعَ [١/١٨١/١] نَفْسَهُ ، وَأَدْنَى المُخَافَتَةِ تحْصِيلُ الحرُوفِ ؛ لِأَنَّ القِرَاءَةَ فِعْلُ اللَّسَانِ دُونَ الصِّمَاخِ) . والصِّمَاخُ: خَرْقُ الأَذُنِ . وَيُقَالُ: الأَذُنُ نَفْسُهَا (٢) .

قَالَ فخرُ الإسْلامِ في «شرَّح الجامِع الصَّغير»: واخْتلفَ رجُلانِ مِن أَصْحابِ أَبي حَنِيفَةَ في المُخافَتةِ ؛ فتَحاكَما إلى بِشْرٍ (٣) ، فقالَ: حدُّه أنَّ سمِيعًا لوْ أَدْنَى صِمَاخَ أُذُنِه إلى فَمِه سَمِعَه ؛ فجَعَلَ المُخافَتةَ ما يَجوزُ أنْ يُسْمَعَ ، والجهْرَ ما هُو مَسْموعٌ .

قولُه: (وَفِي لَفْظِ الكِتَابِ إشارَةٌ إلَىٰ هَذَا).

أَيْ: في لَفْظِ «مُخْتَصِر القُدُورِيِّ»(١)؛ وهُو ما ذكَرَه في أوَّلِ الفَّصلِ بِقولِه:

<sup>(</sup>١) المَجْمَجَةُ: هي إِخْفًاءُ الكَلامِ في الصَّدْرِ. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِّزِي [ص/٩٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: االصحاح في اللغة اللجَوْهُري [١/٢٦ /مادة: صمح].

 <sup>(</sup>٣) هو: بشر بن غِيَات بن أبي كريمة المَريسِيُّ. وقد مضتْ ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/٢٩].

- ﴿ غاية البيان ﴾

(فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ). إشارةً إلى ما قَالَ الكَرخِيُّ؛ لِأَنَّهُ جعلَ أُدنَى المُخافِتةِ ما دونَ إسْماعِ النَّفسِ<sup>(١)</sup>، كَمَا تَرَىٰ؛ فَعُلِمَ أَنَّ تَصْحيحَ الخُروفِ وتحْصيلُها كافٍ،

وثمرةُ الخِلافِ تظْهرُ فيما إذا صحَّحَ الحُروفَ؛ ولَم يسْمعْ نفسَه؛ هَل تجوزُ صلاتُه أمْ لا؟

فعِندَ الكَرخِيِّ: تَجوزُ. وعندَ الهِنْدُوَانِيِّ: لا تَجوزُ.

وَقِيلَ مُساعدةً للهِنْدُوَانِيّ: الكِتابةُ لا تُسمَّىٰ قِراءةً ، وإنْ وُجِدَ فيها تَصْحيحُ الحُروفِ ؛ لأنَّ الصَّوتَ لَم يُوجَدُ.

قُلتُ: هذا لا يَرِدُ عَلَىٰ الشَّيخِ أَبِي الحسَنِ أَصلًا؛ لأنَّه لَمْ يَجْعَلْ مُطْلَقَ تَصْحَيحِ الحُروفِ قِراءةً ، الحُروفِ قِراءةً ، الحُروفِ قِراءةً ، الحُروفِ قِراءةً ، والحَتابةُ ، بل جعَلَ تَصْحِيحَ الحُروفِ باللَّسانِ قِراءةً ، والحَتابةُ تَحصلُ بِها تَصحيحُ الحُروفِ لا بِاللسانِ؛ بَل بِالقَلَمِ ، فَلا يُسمَّىٰ قِراءةً لأَجْلِ هَذا .

وَقِيلَ: الكَلامُ فِعْلُ اللِّسانِ معَ الصَّوتِ، وإِقامة الحُروفِ.

أَقُولُ: [١/١٨١/١] التَّقييدُ بِالصَّوتِ اصطِلاحٌ مِن عِندِ هذا القائِلِ، فَلا يَكُونُ حَجَّةٌ عَلَىٰ غَيرِه ؛ فَلا نسمعُه ، عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: الكَلامُ معْنىٰ يُنافِي السّكوتَ والخَرَسَ والآفة ، وبتَصْحيحِ الحُروفِ يَحْصُلُ هذا المعنىٰ ؛ فَلا يحْتاجُ إلىٰ الصَّوتِ.

<sup>(</sup>۱) وصححه صاحب «البدائع»؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ، وقال أبو جعفر الهِنْدُوانيّ مجرد حركة اللسان لا تسمئ قراءة بدون صوت عنده، وقد صححه صاحب «الملتقى» [ص٥١]، واختاره شرَّاح «الوقاية»، و «النقاية»، و «الملتقئ»، و «الهداية»، وعامة أصحاب الفتاوئ. كذا في «سباحة الفكر بالجهر بالذكر» [ص١٦٠-٢١]،

وَعَلَى هَذَا الأَصْلِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّطْقِ: كَالطَّلَاقِ، وَالْعِتَاقِ، والإسْتِثْنَاءِ، وَغَيْرٍ ذَلِكَ.

وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آيَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالَا: ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٌ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ قَارِئًا بِدُونِهِ، فَأَشْبَهُ قِرَاءَةَ مَا دُونَ الْآيَةِ.

حَمْدُهُ: (وَعَلَىٰ هَذَا الأَصْلِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّطْقِ).

بيانُه: إِذَا قَالَ: أَنتِ طَالَقٌ ، أَوْ أَنتَ حُرٌّ ، ولَم يسْمعْ نَفْسَه ؛ يَفْعُ الطَّلاقُ والعَتَاقُ عندَ الكَرخِيِّ ؛ خِلافًا للهِنْدُوَانِيِّ .

وعَلَىٰ هذا الخِلاف: إِذَا جَهَرَ بِهِمَا وَخَافَتَ الاستِثْنَاءَ، أَوِ الشَّرْطَ فَي آخِرِ الكَلامِ؛ بأنْ لَم يُسْمِع الاستِثْنَاءَ والشَّرْطَ نَفْسَه، أَعْنِي: لا يَقعانِ عندَ الكَرخِيِّ، أَمَّا في الاستِثْنَاءِ: فَلا يَقَعَانِ أَصلًا، وأَمَّا فِي الشَّرْطِ: فَإِلَىٰ وُجُودِ الشَّرْطِ.

وعندَ الهِنْدُوَانِيِّ: يقَعانِ في الحالِ ؛ لِعدمِ الاغْتِبارِ بِالاسْتِثْناءِ والشَّرطِ عندَه؛ لِكونِهما مَجْمَجَةً.

وعَلَىٰ هذا الخِلاف: إذا خافتَ بحيثُ لا يُسْمعُ نفْسَه التَّسميةَ عَلَىٰ الذَّبيحةِ ، ووُجوبَ سجْدةِ التَّلاوةِ ، والأقَارِيرَ والبيوعَ ؛ فافهَمْ .

قُولُه: (وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْفِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آيَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً).

اعلَمْ: أَنَّ أَدنَىٰ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلاةُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ: آيةٌ ؛ قَصيرة كانَت أَوْ طَويلة. وعندَهُما: ثلاثُ آياتٍ قِصَار، أَوْ آيةٌ طَويلةٌ ؛ مثلُ آيةِ الكُرسيِّ. وعَن أَبِي حَنِيفَةَ مثْل ذلِك (١).

 <sup>(</sup>١) عن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات: في ظاهر الرواية: قدر أدنئ المفروض بالآية التامة ، طويلة كانت أو قصيرة. الثانية: رواية الفرض غير مقدر بل هو علئ أدنئ ما يتناوله الاسم ، سواء كانت آية أو ما=

ـ البيان البيان

كَذَا في «شرْح الأقطع»(١).

لهُما: أنَّ الأَمْرَ بِالقِراءةِ مطْلَقٌ، والمُطلَقُ ينصرِفُ إلى المُتعارَفِ، وقارِئُ الآيةِ الفَصيرةِ لا يُسمَّى قارئًا لِلقُرآنِ عُرْفًا؛ فلا [١/١٨٢/١] تَجوزُ الصَّلاةُ بِذلِك القدْرِ؛ كَما لا تَجوزُ إذا قرأَ ما دونَ الآيةِ؛ لأنَّ القُرآنَ مُعْجِزٌ، وامتِيازُه عَن غَيرِه بِالإعْجازِ، والآيةُ القَصيرةُ لا يقَعُ بِها الإعْجازُ؛ مثل قولِه: ﴿ ثَوْ نَظَرَ ﴾ [المدار: ٢١]. فلا يجوزُ الاكتِفاءُ بذلِك القدْرِ؛ كَما لا يَجوزُ فيما دونَه.

ولَه: أنَّ المصلِّي مأمورٌ بقِرَاءَةِ القُرْآنِ، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ فَالْقَرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ القُرْآنِ ، فَيَجوزُ الاكتِفاءُ بِها ، الْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠] والآيةُ القصيرةُ ممّا تيسَّرَ مِنَ القُرآنِ ، فيَجوزُ الاكتِفاءُ بِها ، بخلافِ ما دونَ الآية ، لأنَّه قد تُذْكَر لا على وجْهِ القِراءةِ [٢٠٧٠/١] ؛ مثل قولِه: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، و «الحَمْدُ لِلّهِ » ، فلَمْ يصحَّ قياسُ الآيةِ على ما دونَها ، ولا نُسلَّمُ أنَّ قارئَ الآيةِ القصيرةِ لا يُسمَّى قارِئًا للقُرآنِ ، فلَو كانَ كذلك ؛ لجازَتْ قراءةُ ما دونَها ، وقد صرَّحَ بِجوازِ قِراءةِ ما دونَ الآيةِ لِلجُنبِ والحائِضِ ، كما جازَتْ قراءةُ ما دونَها ، وقد صرَّحَ بِجوازِ قِراءةِ ما دونَ الآيةِ لِلجُنبِ : في «العيون» (٢) ، و «المُخْتلف» (٣) .

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ المَشايِخَ اختَلفُوا عَلَىٰ قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ: في جَوازِ الصَّلاةِ بالآيةِ الفَصيرةِ ؛ إذا كانتْ كلِمةً واحدةً ؛ كـ ﴿ مُذْهَامَتَانِ ﴾ [الرحىن: ٦٤]. أو حرْفًا واحدًا ؛

دونها بعد أن قرأها على قصد القراءة.

الثالثة: رواية قدر الفرض بآية طويلة كآية الكرسي، وآية الدين، أو ثلاث آيات قصار، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد، ينظر: بدائع الصنائع (١١٢/١).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الأقطع» \_ (ق٤٥/أ)] مخطوط بدار الكتب المصرية \_ تحت رقم ٣٧٠ فقه حنفي \_
 ميكروفيلم رقم ٤٣٩ ع -٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: «عُيُّون المسائل» لأبي الليث السمرقنْلِيّ [ص/ ٤٧٥].

<sup>(</sup>٣) بنظر: «مختلف الرواية» لأبي السيث السمرقندي [١٢٤/١]..

وَلَهُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠] مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، إِلَّا أَنَّ مَا دُونَ الآيَةِ خَارِجُ وَالْآيَةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَشْتَمَلَةً عَلَىٰ كَلِمَتِينِ؛ نَحْو قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُرُّ قُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُرُّ نَظَرَ ﴾ [المدنر: ٢٠-٢١]. فَلا اختِلافَ بِينَهُم عَلَىٰ قَولِه؛ حَيْثُ يجوزُ بِالاتِّفاقِ.

ولوْ قرأَ آيةً قَصيرةً ثلاثَ مرّاتٍ هَل يَجوزُ عندَهُما؟

قَالَ في «الخُلاصة»: قيلَ: يَجوزُ ، ثمَّ قَالَ: وسَمعتُ مِن ثقةٍ: أنَّ فيهِ احتِلافَ المَشايخ (٢).

قُولُه: (إِلَّا أَنَّ مَا دُونَ الآيَةِ خَارِجٌ).

هذا جَوابُ سؤالِ مقدَّرٍ: وهُو أَن يُقَالَ: لا نُسَلِّمُ أَنَّه لا فصْلَ في الآيةِ ، ولِهذا لا يَجوزُ الاكتِفاءُ بِما دونَ الآيةِ ؛ فحصَلَ [١/١٨٧٤/م] الفصْلُ إذنْ فينتَبُغي أنْ لا يَجوزَ الاكتِفاءُ بِالآيةِ القَصيرةِ ؛ كَما لا يَجوزُ بِما دونَها .

فَأَجَابَ عَنْهُ بِقُولِهِ: هَذَا؛ يَعْنَي: أَنَّ مَا دُونَ الآيَةِ خَرَجَ عَن أَن يَكُونَ مُرادَةً بالنَّصِّ بالإِجْمَاعِ، والآيةُ لَيْسَتْ في معنَىٰ مَا دُونَ الآيَةِ؛ فَلَمْ يَجُز قِياسُها عَلَيْه. قُولُه: (وَفِي السَّفَرِ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَأَيِّ سُورَةٍ شَاءَ).

(۱) قالوا: والأصح أنه لا يجوز؛ لأن نحو ص وق ليس بآية؛ لعدم انطباق تعريفها عليه.
 ينطر: «شرح فتح القدير» [٣٣٢/١]، «بدائع الصنائع» [١١٢/١]، «البحر الرائق» [٣٥٩/١].

(٣) ينظر: «خلاصة الفتاوي» \_ (ق٣٦/أ)] مخطوط بالمكتبة الأزهرية \_ رقم عام ١٠٩١٩ \_ رقم خاص

شَطْرِ الصَّلَاةِ، فَلِأَنْ يُؤَثِّرُ فِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ أَوْلَىٰ، وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَىٰ عَجَلَةٍ مِنَ السَّيْرِ،

🚓 غابة البيان 🔧

اعلَمْ: أنَّ المُصلِّي لا يخْلو؛ إمَّا أنْ يكونَ في السَّفرِ أوِ الحضَرِ. والحالُ أيضًا لا يخْلو إمَّا أنْ يكونَ حالةَ الاختِيارِ؛ بأنْ يكونَ عَلىٰ قُرْبٍ وقَرارٍ، أوْ حالةَ الاضطِرارِ؛ بأنْ يعجلَه السَّيْرُ أو يطْلبَه العدُّق.

فَفِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يَكُن عَلَىٰ قَرَارٍ : يَقُرأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَأَيَّ سَورةٍ شَاءً ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرأَ فِي سَفَرِه فِي الْفَجِرِ : المُعَوِّذَتِيْنِ (١) ، ورُوِيَ أَنَّه قَرَأَ فِيها : ﴿ قُلْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] (١) .

وإنْ كانَ عَلَىٰ أَمْنٍ: يقرأُ في الفجْرِ نحوَ سورةِ البُروجِ<sup>(٣)</sup> وانشقَّتْ<sup>(٤)</sup>؛ مُراعاةً للسُّنَّةِ .

 <sup>(</sup>١) أحرجه: أبو دارد في جماع أبواب فضائل القرآن/ باب في المعوذتين [رقم/ ١٤٦٢] ، والنسائي في كتاب الاستعاذة [رقم/ ٢٣٦] ، وأحمد في المسند» [٤ /١٥٣] ، وابن خزيمة في الصحيحه» [رقم/ ٢٥٣] ، والحاكم في «المستدرك» [٣٦٦/١] ، من حديث عُقبة بن عامر الله به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

قال المناوي: «رواه أبو داود والنسائي كلاهما، في الصلاة من حديث القاسم مولى معاوية عن عُقبة، والقاسمُ هو: أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن القرشي، وثَقه يحيئ بن معين وغيرُه، وتكلم فيه غيرُ واحدٍ». ينظر: «كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» للصدر المناوي [٣٥٨/١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما [رقم/ ٧٢٦] ، وأبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر/ باب في تخفيفهما [رقم/ ١٢٥٦] ، والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب القراءة في ركعتي الفجر ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد [رقم/ ٩٤٥] ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين فبل الفجر [رقم/ ١١٤٨] ، من حديث أبي هريرة في به.

<sup>(</sup>٣) ثنتان وعشرون آية. كذا جاء في حاشية: «م». و «و».

<sup>(</sup>٤) خمس وعشرون آية . كذا جاء في حاشية: «م» ، و«و» .

#### 🤧 غاية البيان 🤧

وفي الحَضَرِ: يقْرأُ في حالةِ الضَّرُورَةِ بقدْرِ ما لا يفوتُه الوقتُ .

وفي حالةِ القَرارِ: يقْرأُ في الفجْرِ بِأَرْبعينَ أَوْ خَمسينَ آيةً في الرَّكعَتينِ جميعًا ؛ سوى فاتِحةِ الكِتابِ. ورُوِيَ عَن أبي حَنِيفَةَ: مِن أَرْبعينَ إِلَىٰ ستَّينَ ، وروَىٰ الحسنُ عنه: مِن ستِّينَ إلىٰ مئةٍ ، وبكلِّ ذلِك وردَتِ الآثارُ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ في «التُّحْفة»: «روَى الكَرخِيُّ، عن المُعَلَّىٰ، عن أَبِي يُوسُف، عن أَبِي عَن أَبِي عَن أَبِي حَنِيْهُ حَنِيفَة في «مخْتَصره»: وقدْرُ القراءةِ في الفَجْرِ لِلمُقيمِ: مِن ثَلاثينَ آيةً إلى ستّينَ؛ سِوىٰ الفاتِحة في الأولىٰ.

وفي الثّانيةِ: ما [١/١٨٣/١] بينَ عشرينَ إلى ثَلاثينَ، وفي الظّهرِ في الرَّكُعتَينِ جَميعًا؛ سوَىٰ الفاتِحةِ، مثل: القِراءةِ في الرَّكْعةِ الأُولَىٰ منَ الفَجْرِ، وفي العصْرِ

### (١) ومن هذه الآثار:

أ ــ روئ عن جابر بن سمرة ـ ﷺ ـ قال: «إن النبي ـ ﷺ ـ كان يقرأ في الفجر ﴿ قَ ۚ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ وكان صلاته بعد تخفيفا؟ .

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة، باب القراءة في الصحيح ٣٣٧/١ حديث رقم ٤٥٨. ب \_ عن أبي برزة الأسلمي \_ الله عنه الله عنه الله على عن أبي صلاة الغداة من الستين الئ المائة أية».

متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب صفة الصلاة . باب القراءة في الفجر ٢٢٦/١ حديث رقم ٧٣٧ ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة ، باب القراءة في الصحيح ٢٣٨/١ حديث رقم ٤٦١ . جد عن جابر بن سمرة ـ هي ال الكان رسول الله ـ رهي الصحيح نحوا من صلاتكم كان يخفف الصلاة ، وكان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور» .

أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح [١٠٨/٢] حديث رقم (٣٠٦)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة [٣١٦)، وقال: حديث رقم (٨٧٥)، وقال: هذا [٣٦٦/١]، رقم الحديث (٨٧٥)، والحاكم في مستدركه [٣٦٦/١] حديث رقم (٨٧٥)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٧٢)، والبيقهي في السنن الكبرئ. كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الصبح [٣٨٩/٢] حديث رقم (٣٨٢٣)،

وَإِنْ كَانَ فِي أَمَنَةٍ وَقَرَارٍ يَقُرُأُ فِي الْفَجْرِ نَحْوَ (سُورَةِ الْبُرُوجِ)، (وَانْشَقَّتُ)؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ مُرَاعَاةَ السُّنَّةِ مَعَ التَّخْفِيفِ.

وَيَقْرَأُ فِي الْحَضَرِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَنَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَةً ، أَوْ خَمْسِينَ آيَةً سِوَىٰ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَيُرْوَىٰ مِنْ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ، وَمِنْ سِتِّينَ إِلَىٰ مَائَةٍ، وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ.

وَجْهُ النَّوْفِيقِ: أَنَّهُ يَقْرَأُ بِالرّاغِبِينَ مَائَةً ، وَبِالْكُسَالَىٰ (١) أَرْبَعِينَ ، وَبِالْأَوْسَاطِ مَا بَيْنَ خَمْسِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ . وَقِيلَ: يَنْظُرُ إِلَىٰ طُولِ اللَّيَالِي وَقِصَرِهَا ، وَإِلَىٰ كَثْرَةِ الْأَشْغَالِ وَقِلَّتِهَا .

🕵 غاية البيان 🚓

والعِشاءِ في كلِّ ركعةٍ يقْرأُ: قَدْرَ عشْرينَ آيةً سوَىٰ فاتحةِ الكِتابِ، وفي المغْربِ: بفاتِحةِ الكِتابِ وسورةٍ مِن قِصَارِ المُفَصَّلِ،

وَقِيلَ: هَذِهِ الرَّوايَةُ (٢) أُحبُّ الرِّواياتِ ١(٣).

قولُه: (فِي أَمَنَةٍ) بفتْحِ الميم؛ أيْ: في أمْنٍ.

قُولُه: (وَجْهُ التَّوْفِيقِ) ، أيْ: بينَ الرِّواياتِ .

قَالَ فخرُ الإِسْلامِ: قَالَ مشايخُنا: إذا كانتِ الآياتُ قِصَارًا؛ فَمِنَ السَّتِينَ إِلَىٰ مئةٍ، وإذا كانتْ أوْساطًا فخَمسينَ، وإذا كانتْ طِوَالًا فأرْبعينَ (؛).

قُولُه: (والكَسَالَىٰ). جَمْعُ: كَسُلان.

<sup>(</sup>١) في نسخ غاية البيان: الوالكَسَالَيٰ ١٠

 <sup>(</sup>٢) أي: رواية الكرخي. كذا جاء في حاشية: ١٩١١، و١٣٠١، و١١٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تحقة الققهاء» لعلاء الدين السمرقندي [١٣١/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «البحر الراثق» [٣٦١/١]، «حاشية ابن عايدين» [١/٣٨].

قَالَ: وَفِي الظُّهْرِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سِعَةِ الْوَقْتِ. وَقَالَ فِي «الأَصْلِ»: أَوْ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الاِشْتِغَالِ فَيَنْقُصُ عَنْهُ تَحَرُّزًا عَنِ الْمِلَالِ.

وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ سَوَاءٌ، يَقْرَأُ فِيهِمَا بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ دُونَ وَالْعَصْرُ وَالْعَصْرُ الْمُفَصَّلِ، وَإِلْأَصْلُ فِيهِ كِتَابُ [١٢١٤] عُمَرَ اللهِ إِلَىٰ أَبِي ذَلِكَ يَقْرَأُ فِيهَا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَالأَصْلُ فِيهِ كِتَابُ [٢١١٤] عُمَرَ اللهِ إلَىٰ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ إِلَيْ أَنِ اقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالظَّهْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعَصْرِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ إِلَيْ اقْرَأْ فِي الْفَجْرِ وَالظَّهْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعَصْرِ

قُولُه: (وَفِي الظُّهْرِ مِثْلَ ذَلِكَ).

أَيْ: يَقُرأُ فِي صَلاةِ الظُّهرِ مثلَ ما قرأَ في صَلاةِ الفَجرِ (١).

قولُه: (وَقَالَ فِي «الأَصْلِ»: أَوْ دُونَهُ)، أَيْ: قَالَ مُحَمَّدٌ في «المبْسوط» (٢٠): يقْرأُ في الفجْرِ بأرْبعينَ آيةً معَ فاتِحةِ الكِتابِ، أَيْ: سِواها، وفي الظُّهرِ نحْوًا مِن ذلِك أَوْ دونَه، أَيْ: يقْرأُ في الظُّهرِ مثْلَ ما قرأً في الفجرِ، أَوْ أقلَّ منْه.

وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي «الجامِع الصَّغير»: حَديثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيُّ وَجُهُ مَا ذَكَرَ فِي الظُّهْرِ: ﴿الْمَرَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَة»(٣).

ولأنَّ وقْتَ الظُّهرِ واسعٌ كوڤتِ الفجرِ ؛ فيَسْتويانِ في مقْدارِ الْقِراءةِ .

ووجْهُ مَا ذَكَرَ في «الأصل»: أنَّ الظَّهرَ وقتُ الاشتِغالِ، بخِلافِ الفجْرِ؛ فينْقصُ عنِ الفَجرِ احتِرازًا عنِ المَلَالَةِ المُفْضِيةِ إِلَىٰ تقْليلِ الجَماعةِ.

قولُه: (وَالْأَصْلُ فِيهِ كِتَابُ عُمَرَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ)، أَي: الأصلُ في

<sup>(</sup>١) ثلاثون آية . وقيل: تسع وعشرون آية . كذا جاء في حاشية: «م».

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [١٦٢/١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الظهر والعصر [رقم/ ٤٥٢] ، وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة/ باب تخفيف الأخريين [رقم/ ٨٠٤] ، والنسائي في كتاب الصلاة/ باب عدد صلاة العصر في الحضر [رقم/ ٤٧٥] ، وأحمد في «المسند» [٣/٣] ، من حديث أبي سعيد الخدري ، من حديث أبي سعيد الخدري ، به .

وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَلِأَنَّ مَبْنَى الْمَغْرِبِ عَلَىٰ الْعَجَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ أَلْيَقُ بِهَا، وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ يُسْتَحَبُّ فِيهِمَا التَّأْخِيرُ، وَقَدْ يَقَعَانِ بِالتَّطْوِيلِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُسْتَحَبٍ، فَيُوقَّتُ فِيهِمَا بِالْأَوْسَاطِ.

وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ مِنَ الْفَجْرِ عَلَىٰ الثَّانِيَةِ؛ إِعَانَةٌ لِلنَّاسِ عَلَىٰ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ.

## قَالَ: وَرَكْعَتَا الظُّهْرِ سَوَاءٌ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَأَبِي يُوسُفَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

تقُديرِ القِراءةِ في [١/١٨٣/١] الصَّلاةِ: كتابُ عُمرَ ﴿ إِلَىٰ أَبِي موسى الأَشْعريِّ: «أَنِ اقْرَأُ فِي الْفَحْرِ وَالْعِشَاءِ: بِأَوْسَاطِ المُفَصَّلِ، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ: بِقِصَارِ المُفَصَّلِ»(١).

و «طِوَالُ المُفَصَّلِ: مِن سورةِ الحُجراتِ إلىٰ سورةِ عَبَس. وأَوْسَاطُ المُفَصَّلِ: مِن كُوِّرَتْ إلىٰ المُفَصَّلِ». كذا في «شرْح الطَّحَاوِيّ». كذا في «شرْح الطَّحَاوِيّ».

وأَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ: اسمُه عبدُ اللهِ بنُ قيسٍ، ماتَ سنةَ اثْنينِ وأرْبعينَ،

(١) قال ابن حجر: «[أخرجه] عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع به، ولم يذكر الظهر والعصر». وقال
 الزيلعي: «غريب بهذا النفظ».

وقال العيني: «هذا بهذا اللفظ غريب لَمْ يَثْبت، والصحيح: ما رواه عبد الرزاق (في «مصنفه» [رقم/ ٢٦٧٢]) عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنِ الحَسَنِ وَغَيْرِهِ قَالَ، كَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ: «أَنِ اقْرَأْ فِي المَفْصَلِ، وَفِي العِشَاءِ بِوَسَطِ المُفَصَّلِ، وَفِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وفي الظهر بأوساط المُفَصَّلِ، وروّاه ابنُ شاهين ولفُظُهُ: «أَنِ اقرأ في الصبح بطِوَال المُفَصَّل، وفي الظهر بأوساط المُفَصَّل، وفي المغرب بقِصَار المُفَصَّل، ينظر: «العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق٣٧/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٨)]، و«نصب الراية» للزيلعي [٢/٥]، و«نحب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [٤/٧٤]، و«البناية شرح الهداية» لا بن حجر [٢٢/١]،

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُطِيلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ عَلَىٰ الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا،

🚓 غاية البيان 🚓

وهُو ابنُ ثلاثٍ وستّينَ سنةً.

قولُه: (وَلَهُمَا أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اسْتَوَتَا فِي اسْتِحْقَاقِ القِرَاءَةِ فَيَنْيَغِي أَنْ يَسْتَوِيَا في حَقِّ المِقْدَارِ) .

يغني: أنَّ القِراءة كَما فُرِضَتْ في الأولَى؛ فُرِضَتْ في الثَّانيةِ؛ فثبَتَ استِواؤهُما في استِحْقاقِ القِراءةِ، فينبَغي أنْ يَستوِيَا في حقِّ المقدارِ أيضًا، ولا يَرِدُ عليْنا إطالةُ القِراءةِ في الرَّكعةِ الأولَىٰ مِن الفجْرِ؛ لِأنَّهُ وقْتُ نؤم وغفْلةٍ؛ فاسْتُحِبَّ الإطالةُ في الأُولَىٰ؛ ليدُرِكَ النَّاسُ الجَماعةَ، بخِلافِ غيْرِها مِن الصَّلواتِ؛ فإنَّ النَّاسَ فيها علىٰ عِلْمٍ ويقَظةٍ، فَلا يُقَاسُ عَلى الفَجرِ؛ لِوجودِ الفارِقِ.

وما رُوِيَ مِن حَديثِ أَبِي قَتادةَ في إطالةِ الرَّكعةِ الأولَىٰ في الصَّلواتِ كلِّها<sup>(١)</sup>؛ فهُو محْمولٌ عَلى إطالتِها مِن حَيْثُ الثّناءُ، والتعوُّذُ، والتَّسميةُ. وبِه نقولُ.

قولُه: (وَلَا مُعْتَبَرَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بِمَا دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ ع

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري في كتاب صفة الصلاة/ باب القراءة في الظهر [رقم/ ٧٢٥]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الظهر والعصر [رقم/ ٤٥١]، من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه الصلاة/ باب القراءة في الظهر والعصر [رقم/ ٤٥١]، من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه هي النَّانِيَةِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ هِنْ صَلاةِ الظَّهْرِ ، وَيُقَصِّر فِي النَّانِيَةِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ في صَلاهِ الصَّبْحِ». لفظ البحاري.

لِعَدَمِ إِمْكَانِ الإحْتِرَازِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ.

وَلَيْسَ فِي شَيْءِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا؛ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِهَا؛ لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا.

قراً في المغْربِ بِالمُعوِّذَتِيْنِ، والثَّانيَّةُ أطُولُ مِن الْأُولَىٰ بِآيةٍ ، ولأنَّ في الاحترازِ عَن هذا القدْرِ يلْزمُ الحرَجَ ، وهذا مدْفوعٌ شرْعًا ؛ فتُجْعَلُ زِيادةُ ما دونَ [١/١٨٤/١] ثلاثِ آياتٍ ، أوْ نقْصانُه كالعدَم ، فلا يُكْرَهُ.

وهُو معْنَىٰ قَولِهِ: (لِعَدَمِ الإَحْتِرَازِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ).

يَعْني: أَنَّ الاحتِرازَ عمّا دونَ ثلاثِ آياتٍ ، وإِنْ كانَ مُمْكنًا؛ لكنْ لا يمكِنُ مِن غَيرِ حرَجٍ ، هذا في الفَراثِضِ.

أمَّا في السَّننِ والنَّوافلِ: فهَل يُكْرُه زِيادةُ إحدَىٰ الرَّكَعَتينِ عَلَىٰ الأَخْرَىٰ، أَمُّ لا؟ فعَنْ أَبِي يُوسُف في «البَرَامِكَةِ»(١): يُكرَه، وَقِيلَ: لا يُكْرَه؛ لأنَّ في التَّطقُّعِ سَعةً.

قولُه: (وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا ؛ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِهَا). يغني: ليسَ في شيءٍ ما مِنَ الصَّلواتِ قراءةُ سورةٍ تُعَيَّنُ<sup>(٢)</sup> بجوازِ الصَّلاةِ بحيثُ لا يجوزُ قراءةُ غيرِها إذا لَمْ تُقْرَأُ تلْكَ السّورةُ.

وهذا احتِرازٌ عَن قولِ الشَّافِعِيِّ: فإنَّ عِندَه سورة الفاتِحةِ مُتعيِّنةٌ لِلجَوازِ ، حَيْثُ لا يُجْزِئُ غيرُها إذا لَمْ يقْرأِ الفاتِحةَ<sup>(٣)</sup> .

 <sup>(</sup>١) ويقال أبضًا: «جَامِعِ البَرَامِكَةِ». وربما قيل: «جامع البَرْمَكِيّ»، وهو كتاب يَعْتَنِي بحكاية أقوال أبي يوسف القاضي، ينقل منه الطحاويُّ والسرخسيُّ وجماعةٌ ممَّنْ بعدهما، ولَمْ نظفر بأخباره ولا بأخبار صاحبه؟

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «بعَيْنها». والمثبت من: «ت»؛ و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأم» للشافعي [٢٤٣/٢]. و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [١٠٣/٢].=

وَيُكْرَهُ أَنْ يُوقِّتَ بِشَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَجْرِ البَاقِي وَإِيهَامِ التَّفْضِيلِ،

حى غاية البنان ، كى−

وعندَنا: لا يتعيَّنُ سورةُ الفاتِحةِ لِلجَوازِ ، بَل تَجوزُ الصَّلاةُ بِغيرِها مِن السُّورِ ؛ لإطْلاقِ قَولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المرمل: ٢٠] وقد بيَّنَّاه ·

قولُه: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ بِشَيْءِ مِنَ القُرْآنِ لِشَيْءِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَجْرِ البَاقِي).

معناهُ: يُكْرَه أَن يُعَيّنَ المُصلِّي بشيءِ مِنَ القُرآنِ ؛ مثْل: سورةِ السَّجدةِ وسورةِ: هَل أَتَىٰ ، لشيءٍ مِن الصَّلواتِ ؛ مثْل: صلاةِ الفجْرِيومَ الجُمعةِ (١).

وهذا أيضًا اخْتِرازٌ عَن قولِ الشَّافِعِيِّ: فإنَّه قَالَ: يُستَحبُّ ذلِك (٢) ؛ لِحديثِ ابنِ مَسعودٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْرَؤُهُمَا فِي صَلاةِ الفَجْرِ»(٣). فيكونُ مُستحبًّا لا مَكروهًا.

وَلَنَا: مَا رُوِيَ فِي «صَحيح مَسْلِم»: بإسْنادِه عَن جَابِرِ بْنِ [١٨٤/١] سَمُّرَةً:

و «المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي [١٣٨/١].

(۱) قال السروجي: قال الأسبيجابي والطحاوي: هذا إذا رآه ختمًا واجبًا لا يجزئ غيرها، أو رأئ القراءة بغيرها مكروة، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركًا بقراءة ــ رسول الله ﷺ ـ فيها، أو تأسيًا به، أو لأجل التيسير عليه، فلا كراهية في ذلك منظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لأبن أبى العز [٢/٤٨٥].

(۲) ينظر: «البيان» للعمراني [۲۰۰/۲]، و«المجموع شرح المهذب» للنووي [۲/۱۲]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [۱۳۰/۲].

(٣) أخرجه: ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة [رقم/ ٢٤٤]، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» [رقم/ ٢٤٤]، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» [رقم/ ٢٩٣]، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» [٧] [١٨٣/٧] ، من حديث عبد الله بن مسعود ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ بَوْمَ الجُمُعَةِ: الم تَثْزِيلُ، وَهَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ الإِنْسَانِ».

قال البوصيري: «هَلَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات». ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري [١٠٤/١].

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: ﴿ قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ [ق: ١]»(١).

ورُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ بِتَيُوكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: الفَاتِحَةَ وَإِذَا زُلْزِلَتْ»(٢).

فَعُلِمَ بِذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يُواظِبُ عَلَىٰ قِراءتِهِما، وكلامُنا في كراهةِ المُواظبةِ .

أمَّا إِذَا قَرَأَهُما [٧٧/١] أحيانًا كَما فَعَلَ النبيُّ ﷺ؛ فَلا نَقُولُ بِالكراهةِ؛ بَلَ نَقُولُ: بالاستِحْبابِ؛ لتبَرُّكِه بِقِراءةِ النَّبيِّ ﷺ.

وإنَّمَا تُكرَهُ المُواظبةُ؛ لِلزومِ هجْرانِ الباقي، وإيهامِ التَّفضيلِ، ولا فَضيلةَ لبعضِ السُّورِ (٣) عَلى البعضِ مِن حَيْثُ إنَّها كلامُ اللهِ تَعالى، بلِ الكلِّ سَواءٌ.

والأصلُ فيهِ: قولُه تَعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَـٰذَا ٱلْقُـرَةِ اِنَ مَهۡجُورًا ﴾ [الفرنان: ٣٠]. أيْ: مَتروكًا كَمَا أَعْرِضُوا عَنْهُ. وَالرَّسُولُ: هُو مُحَمَّدٌ ﷺ، وقومُه: قُريشٌ.

ولا شكَّ في أنَّ المُواظبةَ عَلَىٰ البعضِ تلْزمُ هجْرانَ الباقي، وهو لا يجوزُ؛

 <sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الصبح [رقم/ ٤٥٨]، وأحمد في «المسند» [ رقم/ ٩١٥]، وأبو يعلئ في «مسنده» [رقم/ ٧٤٥٩]، وأبو يعلئ في «مسنده» [رقم/ ٧٤٥٩]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٣٨٢٣]، من حديث جابر بن سمرة ﷺ به.

 <sup>(</sup>٢) لَمْ نجده هَكَذَا بعد النظر، وإنما أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» [٨/رقم/ ٧٩٧]، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» [رقم/ ٢٠٩]، من حديث سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بن عمر، عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: «يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدًى.
 الكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدًى.

قال الدارقطني: «هذا حديث ضعيف»، ينظر: «علل الدارقطني» [١١٥/١].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «السورة»، والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

وَلَا يَقْرَأُ المُؤْتَمُّ خَلْفَ الإِمَامِ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ فِي الْفَاتِحَةِ لَهُ: أَنْ الْقَرَاءَة رُكُنٌ مِنَ الْأَرْكَانِ ، فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ . الْقِرَاءَة رُكُنٌ مِنَ الْأَرْكَانِ ، فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ .

لِحكايةِ اللهِ ﷺ عَن شَكايةِ الرَّسولِ إليه.

قولُه: (وَلَا يَقْرَأُ المُؤْنَمُ خَلْفَ الإِمَامِ ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي [١/ه٨٥٥/م] الفَاتِحَةِ (١) . بعْني: أنَّ المُقتدِيَ يقْرؤُها عندَه لِقولِه ﷺ: (لا صَلاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)(٢).
ولأنَّ القِراءةَ رُكْنٌ ، وفي سائِرِ الأرْكانِ يَشْتَرِكُ الإمامُ والمُقتَدِي ؛ فكذا في هذا الرُّكْنِ.

وَلَنَا: مَا حَدَّثَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي «مُسْنَده»: عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ؛ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (٣).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «التهذيب في نقه الإمام الشافعي» للبغوي [٩٨/٢]. و«المجموع شرح المهذب» للنووي
 [٣٦٥/٣]. و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [٩٥/٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتب صفة الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت [رقم/ ٧٢٣]، ومسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها [رقم/ ٣٩٤]، من حديث عبادة بن الصامت ، مفوعًا: «لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الموطأ» [٦١/١]، وفي «الآثار» [٦٦٨/١]، وابن عُدي في «الكامل» [٢٤٢/١]، وأبو محمد الحارثي في «مسند أبي حنيفة» [٢٤٢/١]، والدارقطني=

وَلَنَا: قَوْلُهُ عِلَىٰهِ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصِّحَابَةِ، وَهُوَ رُكْنُ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا، لَكِنَّ حَظُّ الْمُقْتَدِي الْإِنْصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ، قَالَ عِلَىٰ: «وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا».

وذَكَرَ في كِتابِ «المَصابيح» (١) وغَيرِه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا

ود در في جِنَابِ «المصابيح» وعيرِه. و جُمِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (٢).

وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَيضًا في «الموطَّا» وغَيرِه: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ الْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟». فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنِّي فَقَالَ: «إِنِّي أَفُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟». قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ فَيَالِهُ فِيمَا

في «سننه» [٣٢٣/١] ، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» [٤/١] ، والبيهقي في «السنن الكبرى»
 [رفم/ ٢٧٢٢] ، من طريق أبي حَنِيفَة ، قَالَ: حَدَّنْتَا أَبُو الحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
 بْنِ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنصاري ﷺ به .

قال ابن المجوزي: «هذا حديث لا يصح». ينظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي [٢٦/١]، و: «نصب الراية» للزيلعي [٢/٢ ـ ١٣].

<sup>(</sup>١) ينظر: «مصابيح السنة» للبغوي [١/٣٣٣].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في أبواب الإمامة/ باب الإمام يصلي من قعود [رقم/ ٢٠٤]، والتسائي في كتاب الافتتاح/ تأويل قوله ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْبَانُ فَاسَتَبِعُوا لَهُ وَأَضِتُوا لَمَا لَكَا اللهِ عَلَيْكُمُ تُرْبَحَمُونَ ﴾ [رقم/ ٢٢١]، الافتتاح/ تأويل قوله ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْبَانُ فَاسَتَبِعُوا لَهُ وَأَشِيعُوا لَهُ وَالْمَامِ فَانْصِتُوا [رقم/ ٢٢١]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا [رقم/ ٢٤٨]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٧١٣]، من حديث أبي والدارقطني في «سننه» [٢٧٧١]، والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ٢٧١٣]، من حديث أبي هريرة ﷺ به.

قال ابنُ عبد الهادي: الصَححة مُسْلم، وَتكلم فِيهِ غيرُ وَاحِدا،

وقال ابن الملقن: ﴿ وَصَحَّمَهُ أَيْضًا: أَحْمَدُ وَابْنُ حزم ، وَقَالَ جُمْهُورِ الحُفَّاظ: قَوْله: ﴿ وَإِذَا قَرَأَ فأنصتوا ﴾ لَيست صَحِبحَة عَن رَسُول الله ﷺ ، وَأَطْنَبَ البَيْهَقِيُّ فِي بَيّان بُطُلَانهَا وَذِكْر عِلَمها ، وَنقَلَ بُطُلَانَهَا عَن يَخْيَى بن معِين وَأْبِي حَاتِم وَأْبِي دَاوُد وأْبِي عَلَي النَّيْسَابُورِي ﴾ . ينظر: ﴿ المحرر فِي الحديث ﴾ لابن عبد الهادي [ص/١٨٩] ، و﴿ البدر المنبر ﴾ لابن الملقن [٤٨١/٤] ،

🤧 غاية البيان

جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١٠).

وذكر الشَّيخُ أَبو جعْفرِ الطَّحَاوِيُّ في «شرْحِ الآثار»: عَن أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدُ<sup>(۲)</sup>، عَنْ عَن يُوسُف بْنِ عَدِيٍّ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (٣)، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ (٣)، عَنْ أَنِس قَالَ: «أَتَقْرَءُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟!» أَنَس قَالَ: «أَتَقْرَءُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟!» فَسَكَتُوا؛ فَسَأَلَهُمْ [١/٥٨٥٤/م] ثَلَانًا؛ فَقَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا» (٤).

(۱) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/ ١٩٣]، ومن طريقه أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب من كره القراءة يفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام [رقم/ ٨٢٦]، وكذا الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله علم إباب مرجاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة [رقم/ ٣١٣]، والنسائي في كتاب الافتتاح/ ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به [رقم/ ٩١٩]، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فبها/ باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا [رقم/ ٨٤٨]، من حديث أبي هريرة عليم بدوه، وليس عند ابن ماجه قوله: ﴿قَالَ: فَانْتَهَىٰ النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ . . . ٥ . إلى آخِرِه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال النووي: «قَالَ التَّرْمِذِيّ: «حسن»، وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ الأَيْمَّة، وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ ضَعْف هَذَا الحَدِيث». ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي [٣٧٨/١]، و«التلخيص الحبير» لإبن حجر [٦٥٥/٢].

(٢) وقع في النُّسَخ: «أَحْمَد بْن أبي دَارُد»! وهو خطأ ظاهر، والصوابُ ما أَثبَتْناه، وهو الموافق لِمَا وقع في «شرح معاني الآثار».

وَهُو أَخْمَد بن دَاود بن موسى أبو عبد الله السَّدُوسي البَصْرِيّ ، ثُمَّ المكيّ نزِيل مصر . (توفي سنة: ٢٨٢هـ) . ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [٦٧٣/٦] ، و«مغاني الأخيار في شرَّح أسامِي رجال معانى الآثار» للعيني [٢٩/١] .

(٣) أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجَرْمِيّ. سَمِعَ أنسَ بن مالك. ذكره مسلم في «الكني». كذا جاء في حاشية: «م»، و«و». وينظر: «الكني والأسماء» لمسلم [٦٩٩/٢].

(٤) أخرجه: أبو يعلى في المستده [رقم/ ٢٨٠٥]، وعنه ابن حبان في الصحيحه [رقم/ ١٨٤٤]، والطحاوي في الشرح معاني الآثار [٢١٨/٤]، والدارقطني في السنته [٢٠/١]، والبيهقي في السنت الكبرئ [رقم/ ٢٧٥٠]، من حديث أنس بن مالك الله المدن الكبرئ [رقم/ ٢٧٥٠]، من حديث أنس بن مالك الله الله المدن الكبرئ المدن المدن الكبرئ المدن الكبرئ المدن الكبرئ المدن الكبرئ المدن المدن

قال العيني: «إسناده صحيح على شَرْط البخاري». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعبني [١١٠/٤]، و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٦٥/١]. 📲 غاية البيان 🌯

وعَنِ ابْنِ العَبَّاسِ: ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَرَءُوا خَلْفَهُ ؛ فَخَلَطُوا عَلَيْهِ اللهِ ﷺ قَرَءُوا خَلْفَهُ ؛ فَخَلَطُوا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وذَكَرَ الشَّيخُ الإمامُ عبدُ اللهِ بنُ يَعْقوبَ الحارثِيُّ السُّبَذْمُونِي (٢) في كِتابِ «كَشْف الأُسْرار» (٤) قَالَ: حدَّثنا قَبِيصَةُ قَالَ: حدَّثنا عُثمانُ عَن حفْصٍ عَن أَبِي كِتابِ «كَشْف الأُسْرار» (٤) قَالَ: حدَّثنا قَبِيصَةُ قَالَ: حدَّثنا عُثمانُ عَن حفْصٍ عَن أَبِي شَيْبَةً (٥) عن الحَكَم بْنِ عُتَيْبَةً (٦) عَن عبْدِ اللهِ بنِ شدَّادٍ قَالَ: قرأَ رجلٌ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ شَيْبَةً (٥) عن الحَكَم بْنِ عُتَيْبَةً (٦) عَن عبْدِ اللهِ بنِ شدَّادٍ قَالَ: قرأَ رجلٌ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ يَنْبَهِ ، فَعَمَزَهُ ثَانيًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الرَّجلُ منَ الصَّلاةِ ؛ قَالَ

(١) أخرجه: الطبري في التفسيره ال (١٣٠/١٣] ، والبيهقي في الكتاب القراءة خلف الإمام» [ص/١٠٩] ،
 من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ نَهْ به ،
 قال البيهقي: المَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضِعْف» .

(۲) وهو من كبار المُحدَّثين في بُخارَئ ، والكشفُ الأسرار، في الحديث، وهو أستاذ أبي الفضل. كذا
 جاء في حاشية: ((و)).

(٣) ضبَطَه في «و»، و«ر»، و«رت»، و«ق»، و«م»، و«ز»: بكسر السين المهملة!
 وزاد في حاشية: «و»، و«رت»، و«م»، و«ز»: «سِئْنَمُون (بكسر السين أيضًا): اسمُ موضع ببخارئ فيه قَبْر الشيخ أبي محمد عبد الله، تَوَّره الله بأنوار رحمته».

قلنا: كَسْرُ السينَ في أوَّله لَمْ نَرَه إلا هنا، والمشهورُ: أن السين فيه مضمومة أو مفتوحة، هكذا ضبَطَه السمعانيُّ وياقوتُ الحمويِّ وجماعة غيرهما.

قال عبدُ القادر القرشي: «السُّبَذُمُّوني: بِضَم السِّين أَو فتحهَ وَفتح البَاء المُوَحدَة وَسُكُون الذَّال المُعْجَمَة رَضم المِيم وفي آخرهَا نون؛ نِسْبَة إِلَىٰ قَرْيَة مِن قُرَىٰ بُخَارى - ينظر: «معجم البلدان» للمُعْجَمَة رَضم المِيم وفي آخرها نون؛ نِسْبَة إِلَىٰ قَرْيَة مِن قُرَىٰ بُخَارى - ينظر: «معجم البلدان» ياقوت الحموي [١٨٣/٣]، و«الأنساب» للسمعاني [٧/٧]، و«الجواهر المضية» لعبد القادر لقرشي [٧/٩/١].

(٤) هكذا سمَّاه المؤلف! والمشهور أنه: «كشف الآثار»، واسمُه كاملًا: «كَشُف الآثار الشريفة، في مناقب أبي حنيفة». وهو مِن مرويات الحافظ أبي سعد السمعانيّ عن شيخه المُحَدِّث إيراهيم بن إسماعيل المعروف بالصفَّار، ينظر: «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» [ص/٣٤٣].

(٥) أبو شببة: إبراهيم بن عثمان العَبْسي قاضي واسط ، روى عن الحكم ، كذا جاء في حاشية: الم.

(٦) وقع بالأصل: «عتبة». والمثبت من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف»، وهو الصواب.

🚓 غاية البيال 🎭-

الرَّجُلُ لِأَبِي بَكْرٍ: لَقَدْ آذَيْتَنِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِأَنَّكَ قَرَأْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فقالَ ﷺ: «صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، [١/٧٧٤] قِرَاءَةُ الإِمَامِ لِمَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةٌ»(١).

وفيهِ أيضًا: عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَيْ فَيْ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ أَشَدَّ النَّهْيِ: أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَفْهَانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَزَيْدُ بْنُ قَابِتٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ قَابِتٍ، وَعَبْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ» (٢٠).

وفي «شرَّح الآثار» أيضًا: بإسنادٍ متَّصلِ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّه [١/١٨٦/١] قَالَ: «لَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا»(٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «يَكَفِيكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، جَهَرَ أَمُّ خَافَتَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية لَم نَظفر بها بعد التتبع موصولة إلا مِن هذا الطريق، وقد خُولِف عثمانُ (وهو ابنُ عفان السجزِيّ) في سنده ومَتْنه جميعًا! فأخرجه البيهقي في الكتاب القراءة خلف الإمام، [ص/١٥٤] من طريق عَتِيق بْن مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيّ عن حَفْص بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً مِن طريق عَتِيق بْن مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيّ عن حَفْص بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ الحَكَمِ بْنِ عُتَدِيلًا فَل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَشْهُ عَنِ النَّيِّ وَلَيْ قَالَ: المَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ قَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً الإِمَامِ لَهُ وَرَاءَةً الإِمَامِ لَهُ وَرَاءَةً الإِمَامِ لَهُ وَرَاءَةً الإِمَامِ لَهُ وَرَاءَةً اللهِ مُن صَعْفه البيهقي.

 <sup>(</sup>٢) لَمْ نجله مسئلًا بعد النظر، وقد نقله العينيُّ في: «البناية شرح الهداية» [٣١٧/٢] عن المؤلف
 دون تصريح عادته ـ عن عبد الله بن يعقوب الحارثيّ السُّبَذْمُونِيّ في كتابه «كشف الأشرار».

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الطحاوي في الشرح معاني الآثار؛ [٢١٩/١]، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ به.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [٣٣٣/١]، وأبو نعيم في قحلية الأولياء» [٣٦٥/٤]، والبيهقي في «كتاب القراءة خلف الإمام» [ص/١٩٦]، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ به.
 قال الدارقطني: «قَالَ أَبُو مُوسَى: قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فِي القِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَذَا مُنْكَرُ».

# وَيُسْتَحْسَنُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ فِيمَا يُرْوَىٰ عَنْ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُرُهُ

وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ) (١) ، ولأنَّ المُدْرِكَ لِلإِمامِ في الرَّكوعِ لا يَقْضِي تلكَ الرَّكعة بِالإجْماعِ ، فلو لَمْ تكُن قِراءةُ الإِمامِ لَه قِراءةً ؛ لَقضَاها .

والجوابُ عمَّا رَواهُ الشَّافِعِيُّ: فنَقولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ المُرادَ منْه نَفْيُ الجَواذِ، وقَد استَقْصَيْناهُ فيما تَقدَّمَ (٢).

عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: قِرَاءَةُ الإِمامِ الفاتِحةَ وقِراءتُه كَقِراءتِه؛ بِالحديثِ حُكْمًا؛ فتكونُ صلاتُه بالفاتِحةِ [أيضًا]<sup>(٣)</sup>.

أمَّا قَولُه: يَشْتركانِ في سائِرِ الأرْكانِ ؛ فكذا في هذا الرُّكْنِ ٠

فنَقولُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ القياسَ صَحيحٌ ؛ لِوقوعِه في مُعارَضةِ النَّصِّ ، ولئِنْ سلَّمْنا لكنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّ المُشاركةَ مُنتَفِيةٌ ؛ لِمَا أَنَّ الشَّرعَ جعَلَ حظَّ الإمامِ مِنَ القُرآنِ القراءةَ ، وحَظَّ المقتدِي الإنصاتَ والاستماعَ ؛ فاشتَركا أيضًا .

قولُه: (وَيُسْتَحْسَنُ عَلَىٰ سَبِيلِ الإَحْتِيَاطِ فِيمَا يُرْوَىٰ عَنْ مُحَمَّدٍ). فيهِ نظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ مُحَمَّدٌ في «موطَّئِه»: «لا قِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِه، وَلا فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ، وَلا فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ، بِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَّةُ الآثارِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ»(٤). إلى هُنا لفْظُ مُحَمَّدٍ،

وقالَ مُحَمَّدٌ في كِتابِ «الآثار»: «لا نَرَىٰ القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي شَيْءِ مِنَ

وقال ابن حجر: «أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [١١/٢]،
 و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [١٦٣/١].

 <sup>(</sup>۱) مضئ تخریجه قریباً .

<sup>(</sup>٢) أي: في باب صفة الصلاة، كذا جاء في حاشية: «م»،

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ت»، و«م»، و«ز»، و«و»، و«ف».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «موطأ محمد بن الحسن الشيباتي» [١٠/١].

عِنْدَهُمًا ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ .

وَيَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ ، ......... وَيَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ ، ....

البيار الم

الصَّلَوَاتِ ؛ يُجْهَرُ فِيهِ أَوْ لَا يُجْهَرُ فِيهِ اللهِ هُنا لفْظُه.

قُولُه: (لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ)، وهُو ما روَيْنا عنِ ابنِ مَسعودٍ.

ورُوِيَ [١/١٨٦/١م] عَن سعْدِ بنِ أَبِي وقّاصٍ أنَّه قَالَ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ؛ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ» (٢).

وقالَ مُحَمَّدُ بنُ الحسَنِ في «موطَّئه»: أَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، قَالَ: «لأَنْ أَعضَّ عَلَىٰ جَمْرَةٍ ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ»(٣).

وقالَ فيهِ أيضًا: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ الفَرَّاءُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ ﴾ (٤).

وقالَ فيهِ أيضًا: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ الفَرَّاءُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ: «لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ حَجَرًا»(٥).

قولُه: (وَيَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ) ، فيهِ رِعايةُ الأدَبِ ؛ حَيْثُ لَمْ يقُل: وَلا يسْأَلُ الجنَّةَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني [١٦٣/١].

 <sup>(</sup>٢) لَمْ نجده هكذا، وسيأتي بلفظ آخر.

 <sup>(</sup>٣) أُخْرَجه: محمد بن الحسن الشيبائي في «الموطأ» [٦٣/١]، وفي «الحجة على أهل المدينة»
 [١٢٠/١]، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ﷺ به.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: محمد بن الحسن الشّيباني في «الموطأ» [٦٣/١]، وفي «الحجة على أهل المدينة»
 [١٢١/١]، عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، يه.

<sup>(</sup>ه) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الموطأ» [٦٣/١]، وفي «الحجة على أهل المدينة» [١٢١/١]، عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ به.

وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ؛ لِأَنَّ الاِسْتِمَاعُ (١) فَرْضُ بِالنَّصِ. وَالتَّعُونِ مِنَ النَّارِ، كُلُّ ذَلِكَ مُخِلُّ بِهِ. وَالتَّعَوُّذِ مِنَ النَّارِ، كُلُّ ذَلِكَ مُخِلُّ بِهِ.

وَكَذَلِكَ فِي الخُطْبَةِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ ١ لِفَرْضِيَّةِ الْإَسْتِمَاعِ ،

ولا يتعوَّذُ مِن النّارِ إِذا (قَرَأَ الإِمَامُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ)؛ مثْل: الآياتِ الَّتِي فيها ذِكْرُ الجنّةِ أَوِ النّارِ، وهذا (لِأَنَّ الإسْتِمَاعَ وَالإِنْصَاتَ فَرْضٌ)؛ بِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرْضٌ )؛ بِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرْضٌ ) الْقُدُونَ الإِخْلالُ بِالفَرْضِ، قُرِينَ ٱلْقُدُونَ الإِخْلالُ بِالفَرْضِ، وفي السّؤالِ والنّعوُّذِ ذلِك؛ فلا يَجوزُ.

قُولُه: (وَكَذَلِكَ فِي الخُطْبَةِ).

يعْني: يسْتمِعُ ويُنْصِتُ، وفي «صَحيح مُسلِم»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقَدْ
لَغَوْتَ»(٣).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: مَتَى تَخْرُجُ
[//٧٧] القَافِلَةُ ؟ فَقَالَ لَهُ [//١٨٧/م] صَاحِبُهُ: أَنْصِتْ ؛ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِلَّذِي قَالَ أَنْتِ فَلَا صَلَاةً لَكَ ، وَأَمَّا صَاحِبُكَ فَحِمَارٌ » (٤).

وعَن أَبِي يُوسُف: جوازُ ردِّ السّلامِ، وتشْمِيتِ العاطِسِ، والصّلاةِ عَلَى النَّبيِّ

<sup>(1)</sup> في نسخ غاية البيان: «الاستماع والإنصات».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «خ: والقراءة» وفي الحاشية: «والاشتغال بالقراءة» وصحح عليه وهو المثبت.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب [رقم/ ٨٩٢]،
 ومسلم في كتاب الجمعة/ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة [رقم/ ٨٥١]، من حديث أبي
 هريرة ﷺ به،

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٥٣٠٣]، عن أبْنِ عُمَرَ ﷺ به.

إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ الْخَطِيبُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ ﴾ [الاحزاب: ٥٠] الْآيَةَ فَيُصَلِّي السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي النَّأْي عَنِ المِنْبَرِ، وَالأَحْوَطُ هُوَ السُّكُوتُ ؛ إِقَامَةً لِفَرْضِ الإِنْصَاتِ. [٢٥/د]

البيان علية البيان

وعَن مُحَمَّدٍ : يرُدُّ في نفْسِه .

ودِراسةُ الفقْهِ والنَّظرُ فيهِ في هذِه الحالةِ مَكْرُوهٌ. وَقِيلَ: لا بأسَ بِه. وَعَن أَبِي يُوسُف: أنَّه كانَ ينظرُ في كتابِه ويُصحِّحُه بِالقلَمِ(١). قولُه: (وَاخْتَلَفُوا فِي النَّأْي عَن المِنْبَرِ).

أي: اختلَفَ المَشايخُ في البعيدِ عنِ المنبرِ، وهُو الَّذي لا يسْمعُ الخُطبةَ. فعَنْ مُحَمَّدِ بنِ سلمةَ: أنَّه اخْتارَ السُّكوتَ، وكذا عَن أَبِي يُوسُف (٢). ونَصْرُ (٣) بنُ يخيى اختارَ قِرَاءَةَ القُرْآنِ.

قُولُه: (وَالْأَحْوَطُ هُوَ السُّكُوتُ إِقَامَةً لِفَرْضِ الإِنْصَاتِ).

قَالَ المُطَرِّزِيُّ: «قَوْلُهُمْ: أَحْوَطُ؛ أَيْ: أَدْخَلُ فِي الاِحْتِيَاطِ شَاذٌ، وَنَظِيرُهُ: أَخْصَرُ؛ مِنَ الاِخْتِصَارِ»(؛). والله ﷺ أعْلمُ بِالصّوابِ.

 <sup>(</sup>۱) ذكر الولوالجي: أن الأصوب أنه لا يجب فيهما ؛ لأنه يختل الإنصات وأنه مأمور به ، وعليه الفتوئ.
 ينظر: «فتح القدير» [٢٤٨/١] ، «البحر الرائق» [٢٨٨٢] ، «حاشية ابن عابدين» [٣٩٧/١] ،
 «حاشية الطحطاوئ» [٣٣٧/١] .

 <sup>(</sup>۲) وهكذا روئ المعلئ عن أبئ يوسف: وهو اختيار الشيخ الإمام أبئ بكر محمد بن الفضل البخاري.
 ينظر: «بدائع الصنائع» [۲٦٤/۱]، «فتح القدير» [٣٤٣/١]

<sup>(</sup>٣) وقع في «فَ»: «نُصَيْر»، وكلاهما صحيح. قال عبد القادر القرشي: «نصير بن يحيئ، وقيل: نصر البَلْخِي». ومثله قال الفَيْرُوزآبادِيّ. وقد تقدمَتْ ترجمته. ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٢٠٠/٦]. و«المِرْقَاة الوقِيَّة في طبقات الحنفية» للفَيْرُوزآبادِيّ [ق/٧٣/ب/ مخطوط مكتبة رئيس الكُتَّاب \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٧١)].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّزِي [ص/١٣٤].

### فهشرس الموضوعكات

| الصفحة                                 | الموضُوع                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| a                                      | مقدمة المصنف                                             |
| ٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | كتاب الطهارات                                            |
| 97                                     | فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الوُّضُوءِ                          |
|                                        | فَصْلٌ في الغُسْلِ                                       |
|                                        | بَابٌ المَاءُ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الوُضُوءُ             |
| Y18                                    | فَصْلٌ فِي الْبِئْرِ                                     |
| YTE 377                                | فَصْلٌ فِي الأَسْآرِ وَغَيْرِهَا                         |
| Y07                                    | بَابُ التَّيَمُّم ۚ                                      |
|                                        | بَابُ المَسْحِ عَلَىٰ الخُفَّيْنِ                        |
|                                        | بَابٌ الحَيْضُ وَالْإَسْتِحَاضَةُ                        |
| тол                                    | فَصِّلٌ في الاستحاضة                                     |
| TV ·                                   | فَصْلٌ فِي النَّفَاسِ                                    |
| ٣٨٠                                    | بَابٌ الأَنْجَاسِ وَتَطْهِيرِهَا                         |
| ٤١٨                                    | فَصْلٌ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ                              |
| ٤٣١ ١٣٦                                | كِتَابُ الصَّلاةِكِتَابُ الصَّلاةِ                       |
| ٤٣١                                    | بَابُ المَوَاقِيتِ                                       |
| ٤٥٠                                    | فَصْلُ                                                   |
| ٤٦٥                                    | فَصْلٌ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ |
|                                        | بَابُ الْأَذَانِ                                         |
| ٥١٤                                    | يَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا           |

| 8 | فهرس الموضوعات | <del>}</del> | V•٦ |
|---|----------------|--------------|-----|

| الصفحة                                  | الموضُوع               |
|-----------------------------------------|------------------------|
| ٥٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ |
| ٦٧٠                                     | _                      |
| V.D                                     | فهُرس الموضوعَات       |